

لمُوَفَّق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدامة المُفَدسيّ الجَمَّاعِيليّ الدِّمَشْقيّ الصَّالحِيّ الحَنْبَلِيّ المُفْدسيّ الجَمْسُونِيّ الحَنْبَلِيّ

تحقيق

الد*ك*تور عَالِفْ الْح<u>ْمُحِمِثِ ال</u>حلو الد*ستور* عامتهُ رئيجا رايمي<sup>س</sup> التركي

الجزوالعباشر

دَارِعُـٰالَمَ الْكُتْبُ للطباعة والنشر والتوزيع الربجاض

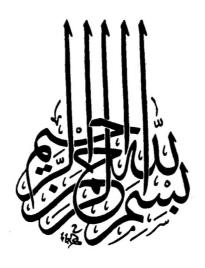

المغنين

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى الطبعة الأولى المدة الثانية الطبعة الثانية المدة المدائة الطبعة الثالثة الطبعة الثالثة المدائة المدائ

العليا ـ غرب مؤسسة التحلية ـ ت : ١٩٤١٦٨٩ / ٤٦٣١٧٢٧ مر. ب . ٦٦٠١٣٣٠ ـ الرياض ١٩٤٢٤ ـ تليفاكس : ٤٦٣١٣٣٦



دَارِعُالَمَ الْكُتْبُ للطباعة والنشروالتوزيع

## باب نِكاحِ أَهْلِ الشُّرْكِ

ٱتْكِحَةُ الكُفّار صحيحةٌ ، يُقَرُّونَ عليها إذا أَسْلَمُوا أَو تَحاكَمُوا إلينا ، إذا كانت المرأةُ ممَّن يجوزُ ابْتداءُ نِكاحِها في الحال ، ولا يُنظَرُ إلى (١) صِفَةِ عَقْدِهِم وَكَيْفِيِّته ، ولا يُعْتَبَرُ له شروطُ أَنْكِحَةِ المسلمينَ ، من الوَلِيِّ ، والشُّهودِ ، وصِيغةِ الإيجاب والقَبُولِ ، وأشْباهِ ذلك . بلا خلاف بين المسلمين . قال ابنُ عبد البِّر : أَجْمَعَ العلماءُ على أنَّ الزُّوجَيْنِ إِذَا أَسْلَمامِعًا ، في حالٍ واحدةٍ ، أنَّ لهما المُقامَ على نِكاحِهما(١) ، ما لم يَكُنْ بينهما نَسَبُّ ولا رَضَاعٌ . وقد أَسْلَمَ خَلْقٌ في عَهْدِ رسولِ الله عَيْكَةِ ، وأَسْلَم نِسَاؤُهم ، وأُقِرُّوا على أَنْكِحَتِهِم ، ولم يَسْأَلُهمُ رسولُ الله عَيْكَ عن شُرُوطِ النكاحِ ، ولا كَيْفِيَّتِه ، وهذا أمْرٌ عُلِمَ بالتَّواتُرِ والضَّرُورةِ ، فكان يَقِينًا ، ولكن يُنظَرُ في الحالِ ، فإن(٢) كانت المرأةُ على صِفَةٍ يجوزُ له ابتداءُ نكاحها ، أقرُّ ، وإن كانتْ ممَّن لا يجوزُ ابتداءُ نكاحها ، كأحدِ المُحَرَّماتِ بالنَّسَبِ أو السَّبَبِ ، أو المُعْتَدَّةِ (١٠) ، والمُرْتَدَّةِ ، والوَثِنِيَّةِ ، والْمَجُوسِيَّةِ ، والمُطَلَّقَةِ ثلاثًا ، لم يُقَرَّا( ٥٠ . وإن تزَوَّجَها في العِدَّةِ ، وأَسْلَما بعدَ انْقِضائِها ، أُقِرَّا( ١٠ ؛ لأنَّها يحوزُ التداءُ نكاحها.

١١٦٦ ـ مسألة ؛ قال أبو القاسمِ : ﴿ وَإِذَا أَسْلَمَ الْوَثَنِيُّ ، وَقَدْ تَزَوَّجَ بِأَرْبُعِ وَثَنِيَّاتٍ ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ ، / بنَّ مِنْهُ ، وكَانَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ مَا سَمَّى لَهَا إِنْ كَانَ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: « نكاحها ».

<sup>(</sup>٣) في م : « فإذا » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « العدة » .

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ يقر ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ١، م: « أقر ».

حَلَالًا ، أَوْ نِصْفُ صَدَاقِ مِثْلِهَا إِنْ كَانَ مَا سَمَّى لَهَا حَرَامًا . وَلَوْ أَسْلَمَ النِّسَاءُ قَبَلَه ، وقَبَلَ اللهُ نُحولِ ، بِنَّ مِنْهُ أَيْضًا ، ولَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ . فَإِنْ كَانَ إِسْلَامُهُ وَإِسْلَامُهُنَّ قَبَلَ اللهُ نُحولِ مَعًا ، فَهُنَّ زَوْجَاتٌ . فَإِنْ كَانَ دَحَلَ بِهِنَّ ، ثُمَّ أَسْلَم ، فَمَنْ لَمْ اللهُ مِنْهُنَّ قَبْلَ النِّقِضَاءِ عِدَّتِها حَرُمَتْ عَلَيْهِ مُنْذُ الْحَتَلَفَ الدِّينَانِ )

في هذه المسألة فصولٌ خمسةٌ :

أحدها: أنّه إذا أسْلَمَ أحدُ الزَّوْجينِ الْوَثَيْيَّنِ أَو الْمَجُوسِيَّيْنِ، أَو كِتَابِيٌّ مُتَزَوِّجْ (') بِوَثِيَّةٍ أَو مَجُوسِيَّةٍ قبلَ الدُّخُولِ ، تُعُجِّلَتِ الفُرْقةُ بينهما من حين إسْلامِه ، ويكونُ ذلك فَسْخًا لاطلَاقًا . وبهذا قال الشافعيُ . وقال أبو حنيفة : لا تُتَعَجَّلُ الفُرْقةُ ، بل إن كانا (') في دارِ الإسلامِ ، عُرِضَ الإسلامُ على الآخرِ ، فإن أبى وَقَعَتِ الفُرْقةُ حِينَاثٍ ، وإن كانا في دارِ الحرْبِ ، وقفَ ذلك على انقضاء عِدَّتِها ، فإن لم يُسْلِم الآخرُ ، وقَعَتِ الفُرْقةُ . فإن كان الإباءُ من الزَّوْج ، كان طَلاقًا ؛ لأنَّ الفُرْقة حَصَلَتْ من قِبَلِه ، فكان طَلَاقًا ؛ لأنَّ الفُرْقة حَصَلَتْ من قِبَلِه ، فكان طَلَاقًا ، كالو لَفَظُ به ، وإن كان من المرأةِ ، كان فَسْخًا ؛ لأنَّ المرأة لا تَشْلِكُ الطَّلاق . وقال مالكُ : إن كانت هي المسلمة ، عُرِضَ عليه الإسلامُ ، فإن أسْلَمَ ، وإلَّا وقعتِ الفُوْقةُ ، وإن كان هو المسلمَ ، تُعُجِّلَتِ الفرقةُ ؛ لقولِه سبحانه : ﴿ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْفُوقةُ ، ولنَ اللهُ عَلِي مالكُ كإسْلامُ الزَّوْج ، أو كالو أبي الآخرُ اللهُ عَلَق المُسْلِع الزَّوْج ، أو كالو أبي الآخرُ الإسلامَ ، فلا يجولُ ابقاؤها في (") نكان هو المسلمَ ، فليس له (") إمساكُ كافرة ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلا أَسُولُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر ﴾ ") من المَسْلِمة ، فلا يجوزُ إبقاؤها في (") نكاح اللهُ عَلَيْ المُسْلِمة ، فلا يجوزُ إبقاؤها في (") نكات هي المُسْلِمة ، فلا يجوزُ إبقاؤها في (") نكاح اللهُ عَلَيْ المُسْلِمة ، فلا يجوزُ إبقاؤها في (") نكاح اللهُ على المُسْلِمة ، فلا يجوزُ إبقاؤها في (") نكاح الله على المُسْلِمة ، فلا يجوزُ إبقاؤها في (") نكاح اللهُ على اللهُ المُسْلِمة ، فلا يجوزُ إبقاؤها في (") نكاه اللهُ المُسْلِمة ، فلا يجوزُ إبقاؤها في أنكا على اللهُ المُسْلِمة ، فلا يجوزُ إبقاؤها في (") نكان الله على المُسْلِمة ، فلا يجوزُ إبقاؤها في (") نكان المُسْلِمة المُسْلِمة ، فلا يجوزُ إبقاؤها في (") نكان اللهُ اللهُ المُسْلِمة ، فلا يجوزُ إبقاؤها في المُسْلِمة المُسْلِمُ المُسْلِمة المُسْلِمة المُسْلِمة المُسْلِمة المُسْلِمة المُسْ

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م : « يتزوج » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( كان ذلك ) .

<sup>(</sup>٣) سورة المتحنة ١٠.

<sup>(</sup>٤) في ا : ﴿ عليه ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «على ».

مُشْرِكٍ . ولَنا ، على أنَّها فُرْقةُ فَسْخٍ ، أنَّها فُرْقةٌ باخْتِلافِ الدِّينِ ، فكَانَتْ (١) فَسْحًا ، كَا لو أَسْلَم الزوجُ وأبَتِ المرأةُ ، ولأنَّها فرقةٌ بغير لَفْظٍ ، فكانت فَسْحًا ، كَفُرْقةِ الرَّضَاعِ .

الفصل الثانى: أنَّ الفُرْقة إذا حَصَلَتْ قبلَ الدُّحولِ بإسلام الزَّوْج ، فللمرأة نِصْفُ المُسمَّى إن كانت التَّسْمِيةُ صحيحةً ، أو نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِها إن كانت فاسدةً ، مثل أن يُصْدِقها خَمْرًا أو خِنْزِيرًا ؛ لأنَّ الفُرْقة حصَلَتْ بفِعْلِه ، وإن كانت بإسلام المرأة ، فلا شيء لها ؛ لأنَّ الفُرْقة مَن جِهَتِها . وبهذا قال الحسنُ ، ومالكَ ، والزَّهْرِيُّ ، والأَوْزاعيُّ ، والنَّهْرِمُة ، والشافعيُّ . وعن أحمد ، رواية أُخرَى ، أنَّ لها نِصْفَ المَهْرِ إذا كانت هي وابن شُبُرُمة ، والشافعيُّ . وعن أحمد ، رواية أُخرَى ، أنَّ لها نِصْفَ المَهْرِ إذا كانت هي المُسْلِمة . واختارها أبو بكر . وبه قال قتادة ، والتَّوْرِيُّ . ويَقْتَضِيه قولُ / أبى حنيفة ؛ لأنَّ الفُرْقة حصلت من قِبَلِه بإيائِه الإسلام ، وامْتِناعِه منه ، وهي فَعَلَث ما فَرَضَ الله عليها ، فكان لها نِصْفُ ما فَرَضَ اللهُ لها ، كما لو عَلَّق طَلَاقها على الصَّلاةِ فصلَّتْ . ونُقِلَ عن أحمد ، في مَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ قبلَ أَن الفُرْقة حصلت باختِلافِ الدِّينِ ، واختلافُ الدِّينِ حصلَ ذكرناه ، ووَجْه الأولَى (^^) أنَّ الفُرْقة حصلت باختِلافِ الدِّينِ ، واختلافُ الدِّينِ حصلَ خيليق الطَّلاقِ ، فإنَّه من جِهةِ الزَّوْج ، ولهذا لو عَلَقه على دُخُولِ الدارِ فدَخلَتْ ، ويفارِقُ تعْلِيقَ الطَّلاقِ ، فإنَّه من جِهةِ الزَّوْج ، ولهذا لو عَلَقه على دُخُولِ الدارِ فدَخلَتْ ، وَقعَتِ الفُرْقة ، ولها نِصْفُ المَهْر .

الفصل الثالث: أنَّ الزَّوجينِ إذا أسْلَما معًا ، فهما على النِّكاحِ ، سواءً كان قبلَ الدُّحولِ أو بعدَه . وليس بين أهلِ العلمِ في هذا اختلافٌ بحَمْدِ الله . ذَكَر ابنُ عبد البَرِّ أنَّه إلَّهُ عن أهلِ العلمِ ؛ وذلك لأنَّه لم يُوجَدْ منهم اختلافُ دِين . وقد رَوَى أبو داود (٥) ، عن ابن عباسٍ ، أن رَجُلًا جاء مُسْلِمًا على عهدِ رسولِ الله عَيْقِيلَةٍ ، ثم جاءت امرأتُه عن ابن عباسٍ ، أن رَجُلًا جاء مُسْلِمًا على عهدِ رسولِ الله عَيْقِيلَةٍ ، ثم جاءت امرأتُه

۷/۵۷و

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ١ ، ب : و فكان ، .

<sup>(</sup>Y) في ا ، ب ، م : « ووجهه » . ووجهها . أي الرواية .

<sup>(</sup>٨) في ب ، م : ( الأول ) .

<sup>(</sup>٩) في : باب إذا أسلم أحد الزوجين ، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود ١ / ٥١٨ .

مُسْلِمةً بعدَه ، فقال : يا رسولَ الله ، إنَّها كانت أَسْلَمَتْ معي . فرَدَّها عليه ، ويُعْتَبَرُ تَلَقُظُهما بالإسْلامِ دَفْعةً واحدةً ، لقلًا يَسْبقَ أَحَدُهُما صاحِبَه ، فَيَفْسُدَ النَّكاحُ . ويَحْتَمِلُ أَن يَقِفَ على المَجْلِس ، كالقَبْض ونجوه ، فإنَّ حُكْمَ المَجْلِسِ كلَّه حُكْمُ حالةِ العَقْدِ ، ولأنَّه يَبْعُدُ (١٠) اتَّفاقُهما على النُّطْق بكلِمةِ الإسلامِ دَفْعةً واحدةً ، فلو اعْتُبِرَ ذلك ، لوقَعَتِ الفُرْقةُ بين كلِّ مُسْلِمَيْنِ قبلَ الدُّخولِ ، إلَّا في الشَّاذِّ النَّادرِ ، فيَبْطُلُ (١١) الإجماع .

الفصل الرابع: أنَّه إذا كان إسلامُ أحدِهما بعدَ الدخولِ ، ففيه عن أحمدَ روايتان ؟ إحداهما ، يَقِفُ على انقضاء العِدَّةِ ، فإن أَسْلَمَ الآخَرُ قبلَ انْقِضائِها ، فهما على النكاحِ ، وإن لم يُسْلِمْ حتى انْقَضتِ العِدّةُ ، وَقَعتِ الفُرْقةُ منذُ اخْتَلَفَ الدِّينانِ ، فلا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِعْنَافِ العِدَّةِ . وهذا قولُ الزُّهْرِيُّ ، واللَّيثِ ، والحسن بن صالح ، والأوْزاعِيِّ ، والشافعيُّ ، وإسحاقَ . ونحوه عن مُجاهدٍ ، وعبد الله(١٢) بن عمر ، ومحمدِ ابن الحسن . والرواية الثانيةُ ، تُتَعَجُّلُ الفُرْقَةُ . وهو اخْتيارُ الخَلَّالِ وصاحِبه ، وقولُ الحسن ، وطاوس ، وعِكْرمة ، وقتادة ، والحكم . ورُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، ونَصَرَه ابنُ الْمُنْذِر . وقولُ أبي حنيفةَ هـ هُنا كقولِه فيما قبلَ الدُّخولِ ، إلَّا أنَّ المرأةَ إذا ٧٥/٧ كانت / في دارِ الحربِ ، فانْقَضتْ عِدَّتُها ، وحَصَلَتِ الفُرْقةُ ، لَزِمَها اسْتِعْنافُ الْعِدَّةِ . وقال مالكٌ : إن أسلمَ الرجلُ قبلَ امرأتِه ، عَرَضَ عليها الإسلامَ ، فإن أَسْلَمتْ ، وإلَّا وَقَعَتِ الفُرْقةُ ، وإن كانتْ غائبةً تُعُجِّلَتِ (١٣) الفُرْقةُ ، وإن أسلمتِ المرأةُ قبلَه وقَفَ (١٤)

<sup>(</sup>١٠) في ١: ١ يتعذر ١ .

<sup>(</sup>۱۱) في ب: و فبطل ، .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: ﴿ وَعَبِيدُ اللهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) في الأصل : ﴿ وَقَعْتُ ﴾ .

<sup>(</sup>١٤) في ا عب عم : ١ وقفت ١ .

على انقضاء العِدَّةِ . واحْتَجَّ مَنْ قال بَتَعْجِيلِ الفُرْقِة بقَوْلِه سبحانه : ﴿ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوْفِي ﴾ . ولأنَّ ما يُوجِبُ فَسْخَ النكاج لا يَخْتَلِفُ بِما قبلَ الدُّحولِ وبعدَه ، كَالرَّضَاع . ولَنا ، ما رَوَى مالكَّ ، فَ مُوطَّ إِوْ (٥٠) ، عن ابن شِهابِ قال : كان بين إسلام صَفُوانَ بن أُميَّةَ وامرأتِه بنتِ الوليدِ بن المُغِيرةِ نحوِّ من شَهْدٍ ، أَسْلَمَتْ يوم الفَتْح ، ويَقِي صَفُوانُ حتى شَهِدَ حُنَيْنَا والطائِفَ وهو كافر ، ثم أَسْلَمَ ، فلم يُفرِّقِ النَّبِي عَلَيْ بينهما ، واسْتَقَرَّتْ عنده امرأته بذلك النُّكاج . قال ابنُ عبد البَرِّ : وشَهْرةُ هذا الحديثِ أَقْوَى من واسْتَقرَّتْ عنده امرأته بذلك النُّكاج . قال ابنُ عبد البَرِّ : وشَهْرةُ هذا الحديثِ أَقْوَى من واسْتَقرَّتْ عنده امرأته بذلك النُّكاج . قال ابنُ عبد البَرِّ : وشَهْرةُ هذا الحديثِ أَقْوَى من واسْتَقرَّتْ عنده امرأته بذلك النَّكاتِ أَمْ حكيم يوم الفَتْح ، وهَرَبَ رَوْجُها عِكْرِهُ حتى البَيْ مَنْ البَيْ عَلَيْكُ ، فَلَمْتُ اللهُ عَلَيْهُ إِللهُ اللهُ عَلَيْكُ ، فَاسْلَم ، وقَدِمَ بي البَيْ عَلَيْكُ ، فَارْتَحَلَتْ عنى عالمِ اللهُ عَلَيْكُ ، فلا يَكْ البَيْ شُبُرُمة : كان الناسُ على عهدِ رسولِ الله عَلَيْكُ أَنْ البَيْع على الراقِ ، والمرأةُ قبلَ الرجلِ ، فأَيُهُما أَسْلَمَ قبلَ الْقِضاءِ وسولِ الله على الراقِ ، والمرأةُ قبلَ الرجلِ ، فأيُهما أَسْلَمَ قبلَ الْقَضاءِ واللهُ عَلَيْهُ المرأقِه ، وإل أسلم بعدَ العِدَّةِ ، فلا يَكا جَنِه المُرأتُه ، ويَحَرَجُ أبو سفيانَ فأسلمَ على النَّكَ عِبدُ اللهُ بين أَدِه اللهُ اللهُ عَلَى النَّهُ على النَّكَ النَّهُ على النَّهُ على النَّكَ عَلَى النَّهُ المَرأتِه ، ويَحَرَجُ أبو سفيانَ فأسلما قبلَ إنسائِه على النَّكَ اللهُ وعِدُ اللهُ بين أَدُولِ اللهُ واللهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ اللهُ قرَّة بين أحدٍ ممَّن أسلمَ وبن أمرأتِه ، السلمَ وبن أمرأتِه ، المُنْ النَّهُ عَلَهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ والمُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المَّهُ والمُنَا اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ ا

<sup>(</sup>٥٥) في : باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجه قبله ، من كتاب النكاح . الموطأ ٢ / ٥٤٣ ، ٥٤٤ .

كا أخرجه البيهقي ، في : باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما ، من كتاب النكاح . السنن الكبرى ١٨٦ ، ١٨٧ .

<sup>(</sup>١٦) أخرجه مالك ، في الباب السابق . الموطأ ٢ / ٥٤٥ . والبيهقي ، في الباب السابق .

<sup>(</sup>١٧) أخرج البيهقي نحوه عن ابن عباس ، في الباب السابق .

<sup>(</sup>١٨) أخرجه البيهقي ، في الباب السابق .

<sup>(</sup>١٩) انظر الإصابة ٢ / ١١٣ .

<sup>(</sup>٢٠) سقط من : الأصل ، ب ، م .

<sup>(</sup>٢١ - ٢١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢٢) الأبواء : قرية من أعمال الفرع من المدينة . معجم البلدان ١ / ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢٣) انظر : السيرة النبوية ٤ / ٤٠١ ، ٤٠١ .

وَيَنْعُدُأُن يَتَّفِقَ إِسلامُهما دَفْعةً واحدةً ، ويفارِقُ ما قبلَ الدُّخولِ ، فإنَّه لا عِدَّةَ لها فتتَعَجَّلُ البَّيْنُونةُ (٢٤) ، كالمُطلَّقةِ واحدةً ، وههنا لها عِدَّةً ، فإذا انقضتْ ، تَبَيَّنًا وُقُوعَ الفُرْقةِ من حينَ أَسْلَمَ الأُوَّلُ ، فلا يُحْتاجُ إلى عِدَّةٍ ثانيةٍ ؛ لأَنَّ اختلافَ الدِّينِ سَبَبُ الفُرْقةِ ، فتُحْتَسَبُ الفُرْقةُ منه كالطَّلاق .

الفصل الخامس: أنّه إذا أسلم أحدُ الزّوجُيْنِ. وتَحَلَّفَ الآخَرُ حتى انْقَضَتْ عِدَّةُ المِرْأَةِ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ. في قولِ عامَّةِ العلماءِ. قال ابنُ عبد البَرِّ : لم يَخْتَلِف العلماءُ في هذا، إلَّا شيءٌ رُويَ عن النَّحْعِيِّ ، شَذَّ فيه عن جماعةِ / العلماءِ ، فلم (٥٠٠) يَتْبَعْهُ عليه أحدّ ، زَعَمَ النَّه عَنْ اللهُ عَلَيْ رُوجِها ، وإن طالتِ المدةُ ؛ لما رَوَى ابنُ عباسِ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ لَهُ وَلِه اللهُ عَلَيْ رَوْجِها أَلِى العاصِ بنِكاحِها الأَولِ . روَاه أبو داود (٢٠٠٠) . واحْتَجَّ به أحمد . قيل له : اليس يُرْوَى أنّه رَدَّها بنكاج مُسْتَأْنَف ؟ قال : ليس لذلك (٢٠٠٠) أصل . وقيل : كان بين السيرية وقولُه سبحانه : ﴿ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ ﴾ . والإجماعُ المُنتقِدُ لهن على تحريمِ فَرُوجِ (٢٠٠٠) المسلماتِ على الكُفّارِ . فأمَّا وَصَّةُ أبي العاصِ مع امرأتِه ، فقال ابنُ عبد البرِّ : لا يَخْلُو من أن تكونَ قبلَ نُزُولِ تَحْريمِ المسلماتِ على الكفارِ ، فتكونَ عبد البرِّ : لا يَخْلُو من أن تكونَ قبلَ اسْتَمَرَّ حَمْلُها (٢٠٠٠) حتى أسلم زَوْجُها ، أو مَنْ مَنْ حامِلًا اسْتَمَرَّ حَمْلُها (٢٠٠٠) حتى أسلم زَوْجُها ، أو مَنْ أن تكونَ حامِلًا اسْتَمَرَّ حَمْلُها (٢٠٠٠) حتى أسلم زَوْجُها ، أو مَنْ أن تكونَ حامِلًا اسْتَمَرَّ حَمْلُها (٢٠٠٠) حتى أسلم زَوْجُها ، أو مَنْ أَنْ حَامِلًا اسْتَمَرَّ حَمْلُها (٢٠٠٠) حتى أسلم زَوْجُها ، أو

٧٦/٧

<sup>(</sup>۲٤) في ب : « الفرقة » .

<sup>(</sup>٢٥) في الأصل : ﴿ وَلَمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢٦) في : باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها ، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود ١ / ١٩٥ .

<sup>(</sup>۲۷) في م : ﴿ لَه ، .

<sup>(</sup>٢٨) سورة المتحنة ١٠ .

<sup>(</sup>٢٩) في الأصل ، م : « تزوج » .

<sup>(</sup>٣٠) في م : ﴿ حكمها ﴾ .

مَرِيضةً لم تَحِضْ ثلاثَ حَيْضاتٍ حتَّى أَسْلَمَ ، أَو تكونَ رُدَّتْ إليه بنكاجٍ جديد ، فقد رَوَى ابن أَبي شَيْبة ، في « سُنَنِه » عن عمرو بن شُعَيْبٍ ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْلِهِ رَدَّها على أَبي العاصِ بنكاجٍ جديد . روَاه التَّرْمِذِيُّ ((٢) ، وقال : سَمِعْتُ عَبْدَ بن حُمَيْد يقول : حديث ابنِ عباسٍ أَجْوَدُ إسْنادًا ، والعملُ على حديثِ عمرو بن شُعَيْبٍ .

فصل: وإذا وَقعتِ الفُرْقةُ بإسلامِ أَحِدِهما بعدَ الدُّحول ، فلها المَهْرُ كاملاً ؛ لأنّه استَقرَّ بالدُّحُولِ ، فلم يَسقُطْ بشيء ، فإن كان مُسمَّى صَحِيحًا ، فهو لها ؛ لأنّ أنْكِحة الكُفَّرِ ، فليس لها غيرُه ؛ لأنّنا لا تَتَعَرَّضُ لما مَضَى من أحكامِهم ، وإن لم تَقْبِضْه ، وهو الكُفْرِ ، فليس لها غيرُه ؛ لأنّنا لا تَتَعَرَّضُ لما مَضَى من أحكامِهم ، وإن لم تَقْبِضْه ، وهو الكُفْرِ ، فليس لها غيرُه ؛ لأنّنا لا تَتَعَرَّضُ لما مَضَى من أحكامِهم ، وإن لم تَقْبِضْه ، وهو حرامٌ ، فلها مَهْرُ مِثْلِها ؛ لأنَّ الخمر والخِنْزِيرَ لا يجوزُ أن يكونَ صَداقًا لمُسْلِمةٍ ، ولا فى نكاح مُسْلِمٍ ، وقد صارتْ أحكامُهم أحكامَ المُسْلِمين . فأمّا نفقةُ العِدَّةِ ، فإن كانت هى المسلمة قبله ، فلها نفقةُ عِدَّتِها ؛ لأنّه يتَمكَّنُ من إنقاء نِكاحِها ، واستِمتْاعِه منها ، بإسلامِه معها ، فكانت لها النفقةُ كالرَّجْعِيَّة ، وإن كان هو المسلم قبلها ، فلا نفقة لها عليه ؛ لأنّه لا سَبِيلَ له إلى استِبْقاء نِكاحِها ، وتلافِي حالِها ، فأشبَهتِ البائِن ، وسواءٌ السَّمَتْ في عِدَّتِها أو لم تُسلِم أ بنائين ؟ قُلْنا : لأنّه كان يُمْكِنُ الزَّو جُ تَلافِي نِكاحِها إذا أسلَمَتْ قبله الله عليه ؛ لأنه كان قرضا عليه أسلَمَتْ قبله الله المنقية للبائن ؟ قُلْنا : لأنّه كان يُمْكِنُ الزَّو جُ تَلافِي نِكاحِها إذا السَّبُ منها ؟ قُلْنا : إلاَ أنّه كان قُرضًا عليها أَسْلَمَتْ قبلَ الدُّخولِ ، فإنَّه يَسْقُطُ النَّ قَرضًا عليها مُضَيَّقًا ، ويُمْكِنُه تَلافِه ، بخِلافِ ما إذا أَسْلَمَتْ قبلَ الدُّخولِ ، فإنَّه يَسْقُطُ الله عَلَافِه ، بخِلافِ ما إذا أَسْلَمَتْ قبلَ الدُّخولِ ، فإنَّه يَسْقُطُ اللهُ عَلْنَه ، لأنَّه ما أَهُكُنَه تَلافِه .

٧٦/٧ظ

<sup>(</sup>٣١) في : باب ما جاء في الزوجين المشركين ... ، من أبواب النكاح . عارضة الأحوذي ٥ / ٨١ ، ٨٢ . ٢٠ . كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه

<sup>، /</sup> ٦٤٧ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٢٠٨ . ولم نجده في مصنف ابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>٣٢) سقط من : الأصل ، م .

<sup>(</sup>٣٣) في ب: ١ سقط ١ .

فصل : في الْحَتلافِ الزَّوْجَيْن ، لا يَخْلُو الْحَتِلافُهما من حالين ؛ أحدهما ، أن يكونَ قبلَ الدُّحولِ ، ففيه مسألتان ، إحداهما ، أن يقولَ الزُّوجُ : أَسْلَمْنا معا ، فنحنُّ على النُّكاحِ . وتقول هي : بل أَسْلَمَ أَحَدُنا قبلَ صاحِبه ، فانْفَسَخَ النُّكاحُ . فقال القاضي : القولُ قولُ المرأة ؛ لأنَّ الظاهرَ معها(٣٤) ؛ إذْ يَبْعُدُ (٣٥) اتَّفاقُ الإسْلامِ منهما دَفْعةً واحدةً ، والقول قول مَن الظَّاهِرُ معه ، ولذلك كان القول قولَ صاحبِ اليِّد . وذكر أبو الخَطَّابِ فيها وَجْهًا آخرَ ، أنَّ القولَ قولُ الزُّوجِ ؛ لأنَّ الأصْلَ بقاءُ النُّكاحِ ، والفَسْخُ طَارِيُّ عليه ، فكان القولُ قولَ مَنْ يُوافِقُ (٣٦) قولُه الأصْلَ كالمُنْكِر ، وللشافعيّ قَوْلان ، كهذَيْنِ الوَجْهَين . المسألة الثانية ، أن يقولَ الزُّوجُ : أَسْلَمْتِ قَبْلِي ، فلا صَدَاقَ لكِ . وتقولُ هي: أَسْلَمْتَ قَبْلِي ، فلِي نِصْفُ الصَّداق . فالقولُ قولُها ؛ لأنَّ المَهْرَ وَجَبَ بالعَقْدِ ، والزَّوْ جُ يَدَّعِي ما يُسْقِطُه ، والأصلُ بَقاؤُه ، ولم يُعارِضْه ظاهِرٌ فبَقِيَ . فإن اتَّفَقا على أنَّ أَحَدَهُما أَسْلَم قبلَ صاحِبِه ، ولا يَعْلَمانِ عَيْنَه ، فلها نِصْفُ الصَّداق . كذلك ذكره أبو الخَطَّابِ . وقال القاضي : إن لم تَكُنْ قَبَضَتْ ، فلا شيءَ لها ؛ لأنَّها تَشُكُّ في اسْتِحْقاقِها ، فلا تَسْتَحِقُ بالشَّكِّ ، وإن كان بعدَ القَبْضِ ، لم يَرْجِعْ عليها ؛ لأنَّه يَشُكُّ في اسْتِحْقاقِ الرُّجُوعِ ، فلا يَرْجِعُ مع الشكِّ . والأَوُّلُ أَصَحُّ ؛ لأنَّ اليَقِينَ لا يُزَالُ بَالشُّكُّ ، وكذلك إذا تَيَقَّنَ الطُّهارةَ وشَكَّ في الحَدَثِ ، أو تَيَقَّنَ الحَدَثَ وشَكَّ في الطُّهارةِ ، بَنِّي على اليِّقين ، وهذه قد كان صَدَاقُها واجبًا لها ، وشَكًّا في سُقُوطِه ، فيَبْقَي على الوُجُوبِ . وأمَّا إن اخْتَلَفا بعدَ الدُّخولِ ، ففيه أيضا مَسْأَلتان ؛ إحداهما ، أن يقولَ : أَسْلَمْنا مُعًا . أو أَسْلَمَ الثاني مِنَّا في العِدَّةِ ، فنحنُ على النكاح . وتقولَ هي : بل أَسْلَم الثاني بعدَ العِدَّةِ ، فانْفَسَخَ النُّكاحُ . ففيه وَجْهان ؛ أحدهما ، القولُ قولُه ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>٣٤) في م زيادة : و وكذلك 1.

<sup>(</sup>٣٥) في م : ( يتعذر ) .

<sup>(</sup>٣٦) في ب: ( وافق ) .

۷۷/۷و

الأَصْلَ بِقاءُ النكاحِ . والثانى ، القولُ قولُها ؛ لأنَّ الأَصْلَ عدمُ إسْلامِ الثانى . المسألة الثانية ، أن تقولَ : أَسْلَمْتُ قَبْلكِ / ، فلا الثانية ، أن تقولَ : أَسْلَمْتُ قَبْلكِ / ، فلا نفقة العِدَّةِ . ويقولَ هو : أَسْلَمْتُ قَبْلكِ / ، فلا نفقة لك . فالقولُ قولُها ؛ لأنَّ الأَصْلَ وُجُوبُ النَّفقةِ . وهو يَدَّعِي سُقُوطَها . وإن قال : أَسْلَمْتِ بعدَ شَهْرِ من إسْلامِي ، فلا نفقة لك فيهما . وقالت : بعد شَهْرِ . فالقولُ قولُه ؛ لأنَّ الأَصْلَ عدمُ إسْلامِها في الشَّهْرِ الثانى . فأمَّا إن ادَّعَى هو ما يَفْسَخُ النِّكاحَ ، وأنكرَتْه ، انْفَسخَ النِّكاحُ ، لأنَّه يُقِرُّ على نَفْسِه بزَوالِ نِكاحِه وسُقُوطِ حَقِّه ، فأشْبَهَ مالو ادَّعَى أنَّها أُخْتُه من الرَّضاع ، فكذّبَتْه .

فصل: وسواء فيما ذكرنا اتفقّتِ الدارانِ أو الْحَتَلَفَتا. وبه قال مالكٌ، والأُوزاعيُ، واللَّيثُ ، والشافعيُ . وقال أبو حنيفة : إن أَسْلَمَ أَحَدُهما وهما في دارِ الحربِ ، ودَحَلَ دارَ الإسلامِ ، وعَقَدَ النَّسَةَ ، انْفَسحَ لِلنَّكاحُ ، ولو تَزوّجَ حَرْبيِّ حَرْبيَّةً ، ثم دَحَلَ دارَ الإسلامِ ، وعَقَد الذَّمّةَ ، انْفَسحَ نِكاحُه ؛ لأَنَّ الدارَ الْحَتَلَفَتْ بهما فِعلَّا إذا دَحَلَ دارَ الحربِ ، ناقِضًا للعَهْدِ ، انْفَسحَ نِكاحُه ؛ لأَنَّ الدارَ الْحَتَلَفَتْ بهما فِعلَّا وحُكْمًا ، فوَجَبَ أن تقعَ الفُرقة بينهما ، كا لو أَسْلَمَتْ في دارِ الإسلامِ قبلَ الدُّحولِ . ولَنا ، أَنَّ أبا سُفْيانَ أَسْلَم بمَرِّ الظَّهْرانِ ، وامرأتُه بمَكَّةَ لم تُسْلِمْ ، وهي دارُ حَرْبٍ ، وأَمُّ ولِنَا ، أَنَّ أبا سُفْيانَ أَسْلَم بمَرِّ الظَّهْرانِ ، وامرأتُه بمَكَّة لم تُسْلِمْ ، وهي دارُ حَرْبٍ ، وأَمُّ ولَنا ، أَنَّ أبا سُفْيانَ أَسْلَم بمَرِّ الظَّهْرانِ ، وامرأتُه بمَكَّة لم تُسْلِمْ ، وهي دارُ حَرْبٍ ، وأَمُّ والله عَلَى النَّهِ الفَيْحَ عَوْمَ الفَيْحِ وَلَهُ عَلَى النَّه عَمْ اللهُ والله والمرأة والمؤلّق المرأة والله و

<sup>(</sup>٣٧) في ١، م : « يفسخ » .

<sup>(</sup>٣٨) سورة المائدة ٥.

117۷ – مسألة ؛ قال : ﴿ وَلَوْ نَكَحَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ ، فِي عَقْدِ وَاحِدِ (' ) ، أُو فِي عُقُودٍ مُتَفَرِّقَةٍ ، ثُمَّ أَصَابَهُنَّ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فِي عِلَّتِهَا ، الْحَتَارَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ ، وَفَارَقَ مَا سِوَاهُنَّ ، سَوَاءٌ كَانَ مَنْ أَمْسَكَ مِنْهُنَّ أُوَّلَ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ (' ) أُو آخِرَهُنَّ )

وجملةُ ذلك أنَّ الكافرَ إذا أسْلَم ، ومعه أكثرُ من أَرْبَعِ نِسْوةٍ ، فأَسْلَمْنَ في عِدَّتِهِنَّ ، أو كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ ، لم يَكُنْ له إمْساكُهُنَّ كُلِّهِنَّ . بغير خلافٍ نَعْلَمُه . ولا يَمْلِكُ إمْساكَ لَكُنْ له إمْساكُهُنَّ كُلِّهِنَّ . بغير خلافٍ نَعْلَمُه . ولا يَمْلِكُ إمْساكَ تَزَوَّجَهُنَّ لَ مِن أَرْبِعِ . فإذا أَحَبَّ ذلك ، اختارَ أَرْبَعًا منهنَّ ، وفارَقَ سائِرَهُنَ ، سواء تَزَوَّجَهُنَّ أَن في عَقْدِ أو في عُقُودٍ ، وسواءً اختارَ الأوَائِلَ أو الأواخِرَ . نَصَّ عليه أحمدُ . وبه قال الحسنُ ، ومالكَ ، واللَّيْثُ ، والأوزاعي ، والثوافي ، والشافعي ، وإسحاق ، وعمدُ بن الحسنِ . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسفَ : إن كان تزوّجَهُنَّ في عَقْدٍ ، انفسخَ نكاحُ الأوائِلِ صحيح ، ونكاحُ ما زادَ على أرْبَع باطلٌ ؛ لأنَّ العَقْدَ إذا تناوَلَ أكثرَ من أرْبَع ، فتحْرِيمُه من طَرِيقِ الجَمْع ، فلا يكونُ فيه باطلٌ ؛ لأنَّ العَقْدَ إذا تناوَلَ أكثرَ من أرْبَع ، فتحْرِيمُه من طَرِيقِ الجَمْع ، فلا يكونُ فيه مُخيَّرًا بعدَ الإسلام ، كالو تزوَّجَتِ المرأةُ زُوْجَيْنِ في حالِ الكُفْرِ ، ثم أَسْلَمُوا . ولنا ، ما مخيَّرًا بعدَ الإسلام ، كالو تزوَّجَتِ المرأةُ زُوْجَيْنِ في حالِ الكُفْرِ ، ثم أَسْلَمُوا . ولنا ، ما فقلتُ له ذلك ، فقال : أَسْلَمْتُ وتَحْتِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ ، فأتَيْتُ النَّيْقَ عَيِّلِكَ ، وروى محمدُ وتوى قَلْتُ له ذلك ، فقال : « اخْتَرْ مِنْهِنَّ أَرْبَعًا » . رواه أحمدُ ، وأبو داودَ ('' . وروى محمدُ ابن سويد الثَّقَفِيُّ ، أَنَّ غَيْلانَ بن سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَتَعَته عَشْرُ نِسُوةٍ ، فأسْلَمْنَ معه ، فأمَره رسولُ الله عَوْلِي أَنْ يَتَخَيَّرُ منهنَّ أَرْبِعًا ° . رواه أَلْ المَّفْنَ معه ، فأمَره رسولُ الله عَلَيْكُ أَنْ يَتَخَيَّرُ منهنَّ أَرْبَعًا ° . رواه أَنْ يَنْ فَلَا فَيْ مُنْ فَرَاهُ مَاللَ في « مُوطَافٍ » ، رسولُ الله عَلَيْ في « مُوطَافٍ » ،

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، ١، ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ عليها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ا ، م : ﴿ تزوجنِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ، فى : باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع ... ، من كتاب الطلاق . سنن أبى داود 1 / ٥١٩ . وابن ماجه ، فى : باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه 1 / ٦٢٨ . والبيهقى ، فى : باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ، من كتاب النكاح . السنن الكبرى ٧ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في : ٩ / ٤٧٢ .

عن الزُّهْرِىِّ مُرْسلًا ، وروَاه الشافعيُّ في « مُسْنَدِه » عن ابن عُلَيَّة ، عن مَعْمر ، عن الزُّهْرِیِّ ، عن سالم ، عن أبیه ، إلَّا أَنَّه غیرُ مَحْفُوظِ ، غَلِطَ فیه مَعْمَرٌ ، وخالَف فیه الزُّهْرِیِّ . كذلك قال الحُفّاظُ ؛ الإمامُ أَحمدُ ، والتَّرْمِذِیُّ ، وغیرُهما . ولأنَّ كُلُّ عدد جازَله البِّداء العَقْدِ علیه ، جازله إمْساكه بنكاح مُطلَقِ في حالِ الشَّرْكِ ، كَالُ عدد جازله البِّداء العَقْدِ علیه ، جازله إمْساكه بنكاح مُطلَقِ في حالِ الشَّرْكِ ، كَالُ عدد وَرَّهُ المَّا إذا تزوَّجَتْ بزوْجَيْنِ ، فَنِكاحُ الثانى باطِلُ ؛ لأنَّها لو تَزوَّجَهُنَّ (١) بغیرِ شُهُودٍ . وأمَّا إذا تزوَّجَتْ بزوْجَیْنِ ، فَنِكاحُ الثانی باطِلُ ؛ لأنَّها مَلَكُه جمیعَ بُضْعِها (٧) مَلَكَتْه مِلْكَ غیرِها . وإن جَمَعَتْ بینهما ، لم یَصِعَ ؛ لأَنَّها لم تُمَلِّکُه جمیعَ بُضْعِها (٧) ، ولأَنَّ ذلك لیس بشائع عندَ أحدٍ من أهلِ الأَدْیانِ ، ولأَنَّ المرأة لیس لها اخْتِیارُ النِّکاحِ وفَسْخُه ، بخِلافِ الرَّجُلِ .

فصل: ويجبُ عليه أن يختار أربعًا فما دُونَ ، ويُفارِقَ سائِرَهُنَّ ، أو يُفارِقَ الجميع ؟ لأنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِيَّةٍ أَمَرَ غَيلانَ وقيْسًا بالاختيارِ ، وأمْرُه يقْتضِي الوُجُوبَ ، ولأنَّ المُسْلِمَ لا يجُوزُ إِقْرارُه على نكاج أكثرَ من أربع ، فإن أبي ، أُجبِرَ بالحَبْسِ والتَّعْزِيرِ إلى أن يَخْتارَ ؟ لأنَّ هذا حَقِّ عليه ، يُمْكِنُه إيفاؤه (أ) ، وهو مُمْتَنِعٌ منه ، فأُجبِرَ عليه ، كإيفاء الدَّيْنِ . وليس للحاكمِ أن يختارَ عنه ، كا يُطلِقُ على المُولِي إذا امْتَنَعَ من الطَّلَاقِ ؛ لأنَّ الحَقَّ وليس للحاكمِ أن يختارَ عنه ، كا يُطلِقُ على المُولِي إذا أمْتَنَعَ من الطَّلَاقِ ؛ لأنَّ الحَقَّ همْهُنا لغيرِ مُعَيَّنٍ ، وإنَّما تَتَعَيِّنُ الزَّوْجاتُ بِاخْتِيارِهِ وشَهْوَتِه ، وذلك لا يَعْرِفُه الحاكمُ فينَوبُ عنه فيه (أ) ، بخلافِ المُولِي ، فإنَّ / الحَقَّ المُعَيَّنَ يُمْكِنُ الحَاكمَ إيفاؤه ، والنِّيابةُ عن المُسْتَحِقِّ فيه . فإن جُنَّ خُلِّي حتى يَعُودَ عَقْلُه ، ثم يُجْبَرُ على الاختيارِ ، وعليه نَفقة عن المُسْتَحِقِّ فيه . فإن جُنَّ خُلِّي حتى يَعُودَ عَقْلُه ، ثم يُجْبَرُ على الاختيارِ ، وعليه نَفقة الجميع إلى أن يَخْتارَ ؛ لأنَّهنَّ مَحْبُوساتُ عليه ، ولأنَّهنَّ في حُكْمِ الزَّوْجاتِ أَيَّتهنَ الحتارَ .

فصل : ولو زَوَّ جَ الكافرُ ابْنَه الصَّغيرَ أكثرَ من أَرْبِعٍ ، ثم أَسْلَمُوا جميعًا ، لم يَكُنْ له

,YA/Y

<sup>(</sup>٦) في م : ﴿ تزوجن ﴾ .

<sup>(</sup>Y) في ب ، م : « بعضها » .

<sup>(</sup>٨) في ب : ﴿ إِبْقَاوُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) سقط من : ١، ب .

الاختيارُ قبلَ بُلُوغِه ، فإنَّه لاحُكْمَ لقَوْلِه ، وليس لأبيه الاختيارُ عنه ؛ لأَنَّ ذلك حَقَّ يتَعَلَّقُ بالشَّهُوةِ ، فلا يقومُ غيرُه مَقامَه فيه ، فإذا بَلَغ الصبيُّ ، كان له أن يَخْتَارَ حِينَتُذٍ ، وعليه النَّفَقةُ إلى أن يَخْتَارَ .

فصل: فإن مات قبل أن يختار ، لم يَقُمْ وارِثُه مَقامَه ؛ لما ذكرْنا في الحاكيم ، وعلى جَمِيعِهِنَّ العِدَّةُ ؛ لأنَّ الرَّوْجاتِ لم يَتَعَيَّنَّ منهنَّ ، فمن كانت مِنْهُنَّ حامِلًا فعِدَّتُها بوَضْعِه ، ومَنْ كانت آيِسةً أو صغيرةً فعِدَّتُها أَرْبَعةُ أَشْهُر وعَشْرٌ ؛ لأنَّها أَطْوَلُ العِدَّتَيْنِ في حَقِّها ، ومَن كانت من ذواتِ القُرُوءِ ، فعِدَّتُها أَطُولُ الأَجَلَيْنِ ، من ثلاثةٍ قُرُوءِ أو أَرْبَعةِ أَشْهُر وعَشْرٍ ، لتَقْضِى العِدَّةِ بيقِينِ ، لأَنَّ كلَّ واحدةٍ منهنَّ يَحْتَمِلُ أن تكونَ مُحْتارةً أو مُفارَقةً ، وعِدَّةُ المُختارةِ عِدَّةُ الوَفاةِ ، وعِدَّةُ المُفارِقةِ ثلاثةُ قُرُوءِ ، فأَوْجَبْنا أَطُولُهما ، لِتَقْضِى (١١) العِدَّةَ بيقِينِ ، كَا قُلْنا في مَن نسيى صلاةً من يوم ، لا يَعْلَمُ أَطُولُهما ، لِتَقْضِى (١١) العِدَّةَ بيقِينِ ، كَا قُلْنا في مَن نسيى صلاةً من يوم ، لا يَعْلَمُ عَيْنَها : عليه حَمْسُ صَلَواتٍ . وهذا مذهبُ الشافعي ، فأمَّا المِيراثُ ، فإن اصْطَلَحْنَ ؛ لأنَّ الحَقَّ لهنَّ ، لا يَحْرُجُ عنهنَّ ، وإن أَبَيْنَ عليه ، فهو جائز كيفما اصْطَلَحْنَ ؛ لأنَّ الحَقَّ لهنَّ ، لا يَحْرُجُ عنهنَّ ، وإن أَبَيْنَ الصَّلْحَ ، فقياسُ المَذْهبِ أن يُقْرَعَ بينهنَ ، فتكونَ الأَرْبَعُ منهنَّ بالقُرْعةِ . وعند الشافعي ، يُوقَفُ المِيراثُ حتى يَصْطَلِحْنَ . وأصلُ هذا يُذْكَرُ في (١١موضع آخَرَ ١١) ، الشافعي ، يُوقَفُ المِيراثُ حتى يَصْطَلِحْنَ . وأصلُ هذا يُذْكَرُ في (١١موضع آخَرَ ١١) ، الشافعي ، يُوقَفُ المِيراثُ حتى يَصْطَلِحْنَ . وأصلُ هذا يُذْكَرُ في (١١موضع آخَرَ ١٠) ، إن شاءَ اللهُ تعالى .

فصل: وصِفَةُ الاختيارِ أَن يقولَ: اختَرْتُ نِكاحَ هُولاءِ ، (١٣ أَو اخترتُ هُولاءِ ، أَو اخترتُ هُولاء ١٣) ، أو أَمْسَكُتُهُنَّ ، أو اختَرْتُ حَبْسَهُنَّ ، أو إمْساكَهُنَّ ، أو نِكاحَهُنَّ ، أو أَمْسَكُتُ نِكاحَهُنَّ ، أو أَثْبَتُهُنَّ ، أو أَثْبَتُهُنَّ . وإن قال لما زاد على الأَرْبَعِ (١٠) :

<sup>(</sup>۱۰) في م : ﴿ وَإِنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>١١) في ١، م: ( لتنقضي ) .

<sup>(</sup>١٢-١٢) في ١، ب، م: ﴿ غير هذا الموضع ﴾ .

<sup>(</sup>١٣ - ١٣) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١٤) في الأصل : ﴿ أَرْبِعِ ﴾ .

فَسَخْتُ نِكَاحَهُن . كَانَ الْحَتِيارًا للأَرْبَع . وإن طَلَقَ إحْدَاهُنَّ ، كَانَ الْحَتَارًا لَمْ الْقَلَّ وَأَقَ الطَّلَاقَ لا يكونُ إلَّا في زَوْجة . وإن قال : قد (١٥) فارَقْتُ هؤلاء ، أو الْحَتَرْتُ فِرَاقَ هؤلاء . فإن لم يَنْوِ به (١٦) الطلاق ، كان الْحَتِيارًا لغيرِهِنَّ ؛ لقولِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ لِغَيْلانَ : هؤلاء . فإن لم يَنْو به (١١) الطلاق ، كان الْحَتِيارًا لغيرِهِنَّ ؛ لقولِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ لِغَيْلانَ : هذا المُحتَرْمِنْهُنَّ أَرْبَعًا ، وفارِقْ سَائِرَهُنَّ » . وهذا يقتضي أن يكونَ لَفظُ (١١) الفِرَاقِ صَرِيحًا فيه (١٥) ، وكذا / في حديثِ فَيْرُوز الدَّيْلَمِيِّ (١٩) فيه ، وهذا المُوسَعُ أَحَصُّ (٢٠) الفِرَاقِ صَرِيحًا فيه أَنْهُ ها . وهذا المُوسَعُ أَحَصُّ (٢٠) بهذا اللفظ ٢٠ . في حَبِي أن يتَحَصَّصَ (٢٠) فيه بالفَسْخ . وإن نَوَى به الطَّلاق ، كان الْحتيارًا لهنَّ دُونَ غيرِهِنَّ . وذكر القاضى فيه عند الإطْلاق وَجْهَيْنِ ؛ أحدهما ، أنَّه يكونُ الحتيارًا لهنَّ دُونَ المُنْفَارَقَاتِ ؛ لأنَّ لَفْظَ الفِرَاقِ صَرِيحٌ في الطَّلاقِ ، والأَوْلَى ما ذكرناه . وإن وَطِي المُنْفَارَقاتِ ؛ لأنَّ لَفْظَ الفِرَاقِ صَرِيحٌ في الطَّلاقِ ، والأَوْلَى ما ذكرناه . وإن وَطِي المُنْفَارَقاتِ ؛ لأنَّ لَفْظَ الفِرَاقِ صَرِيحٌ في الطَّلاقِ ، ووَطْءِ الرَّجْعِيَّةِ أيضا احتيارًا لها ، في قِياسِ المذهبِ ؛ لأنَّه لا يجوزُ إلَّا في مِلْكِ ، فيدُلُ على الاحتيارً (٢٠) لها . وأن آلَى من واحدةٍ منهنَّ ، أو ظاهَرَ منها ، لم يكُن الْحَيارُ الها ؛ لأنَّه يَصِحُ في غير زَوْجةٍ ، وإن آلَى من واحدةٍ منهنَّ ، أو ظاهَرَ منها ، لم يكُن الْحَيارُ الها ؛ لأنَّه حُكْمَه لا يُثْبُثُ في غير زَوْجةٍ . في أحدِ الوَجْهِينِ ، وفي الآخَو ، يكونُ الْحَيَارُ الها ؛ لأنَّه حُكْمَه لا يَثْبُثُ في غير زَوْجةٍ .

۷۸/۷

<sup>(</sup>١٥) سقط من : الأصل .

<sup>.</sup> ١٦) سقط من : ١، ب، م .

<sup>(</sup>۱۷) سقط من : ۱، ب ·

<sup>(</sup>۱۸ – ۱۸) سقط من : ب .

<sup>(</sup>١٩) أخرجه أبو داود ، في : باب من أسلم وعنده أكثر من أربع أو أختان ، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود / ١٩) أخرجه أبو داود ، في : باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان ، من أبواب النكاح . عارضة الأحوذي ٥ / ٦٣ . وابن ماجه ، في : باب الرجل يسلم وعنده أختان ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٦٢٧ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤ / ٢٣٢ . والبيهقي ، في : باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ، من كتاب النكاح . السنن الكبرى ٧ / ١٨٤ ، ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢٠-٢٠) في الأصل: ﴿ بهذه اللفظة ﴾ .

<sup>(</sup>٢١) في الأصل : ﴿ يخصص ﴾ .

<sup>(</sup>۲۲) في م : و اختيار ۽ .

وإن قَذَفَها ، لم يَكُنِ اخْتيارًا لها ؛ لأنَّه يَقَعُ في غيرِ زَوْجةٍ .

فصل : وإذا اختارَ منهنَّ أَرْبَعًا ، وفارَقَ البَواقِي ، فعِدَّتُهُنَّ من حينَ اختارَ ؛ لأنَّهُنَّ بنَّ منه بالالْحتيار . ويَحْتَمِلُ أَن تكونَ عِدَّتُهنَّ من حِينَ أَسْلَمَ ؛ لأنَّهنَّ بنَّ بإسْلامِه ، وإنما يَتَبَيَّنُ ذلك باختِياره ، فيَثْبُتُ (٢٣) حُكْمُه من حين الإسلام ، كاإذا أسْلَمَ أحدُ الزَّوْجَيْن ولم يُسْلِمِ الآخَرُ حتى انْقَضَتْ عِدَّتُها . وفُرْقَتُهُنَّ فَسْخٌ ؛ لأنَّها تَثْبُتُ بإسْلامِه من غير لَفْظِ فِيهِنَّ (٢٤) ، وعِدَّتُهنَّ كعِدَّةِ المُطَلَّقاتِ ؛ لأنَّ عِدَّةَ مَنِ انْفَسَخَ نِكَاحُها كذلك . وإن ماتَتْ إحْدَى المُحْتاراتِ ، أو بانَتْ منه وانْقَضَتْ عِدَّتُها ، فله أِن يَنْكِحَ من المُفارَقاتِ ، وتكونُ عندَه على طَلاق ثلاثٍ ؛ لأنَّه لم يُطَلِّقُها قبلَ ذلك . وإن اختارَ أقلَّ من أَرْبَعِ ، أو اختارَ تَرْكَ الجميع ، أُمِرَ بطَلَاق أَرْبَعِ ، أو تمامِ أَرْبِعِ ؛ لأَنَّ الأَرْبَعَ الزَّوْجاتِ لا يَبِنَّ منه إلَّا بطَلَاقِ ، أو ما يقومُ مَقامَه ، فإذا طَلَّقَ أَرْبِعًا منهنَّ ، وَقَعَ طَلَاقُه بهنَّ ، وانْفَسَخَ (٢٥) نِكاحُ الباقياتِ ، لا ختيارِه لَهُنَّ ، وتكونُ عِدَّةُ المُطلَّقاتِ من حينَ طَلَّق ، وعِدَّةُ الباقياتِ على الوَجْهَيْنِ . وإن طَلَّقَ الجميعَ ، أُقْرِعَ بينهنَّ ، فإذا وَقَعَتِ القُرْعةُ على أَرْبِعِ منهنَّ ، كُنَّ المُخْتاراتِ ، ووَقَعَ طلاقه بهنَّ ، وانْفَسَخَ نِكاحُ البَوَاقِي . وإن كان الطلاقُ ثلاثًا ، فمتى انْقَضَتْ عِدَّتُهِنَّ ، فله أن يَنْكِحَ من الباقياتِ ؛ لأَنَّهُنَّ لم يُطَلِّقْنَ منه ، ولا تَحِلُّ له المُطلَّقاتُ إلَّا بعدَ زَوْجٍ وإصابةٍ . ولو أَسْلَمَ ، ثم طَلَّقَ الجميعَ قبلَ إِسْلامِهِنَّ ، ثُمُ أَسْلَمْنَ فِي العِدَّةِ ، أُمِرَ أَن يختارَ أَرْبِعًا منهنَّ ، فإذا اختارَهُنَّ تَبَيَّنَا أَنَّ طَلاقَه وَقَعَ بِهِنَّ، لأَنَّهُنَّ زَوْجِاتٌ، ويَعْتَدِدْنَ (٢٦) من حين طَلَاقِه /، وبانَ البَواقِي منه (٢٧) باختِياره لغيرهِنَّ ، ولا يَقَعُ بهنَّ طَلَاقُه ، وله نِكاحُ أَرْبَعِ منهنَّ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ المُطلَّقاتِ ؛ لأنّ

.v9/v

<sup>(</sup>٢٣) في الأصل: ﴿ فَثَبُّت ﴾ .

<sup>(</sup>۲٤) في م : ﴿ منهن ﴾ .

<sup>(</sup>٢٥) في ب: ١ ولا يصح ١ .

<sup>(</sup>٢٦) في ١ ، م : ( ويتعددن ) .

<sup>(</sup>۲۷) سقط من : ۱ ، ب ، م .

هؤلاء غيرُ مُطَلَّقاتٍ . والفَرْقُ بين هذه وبين التي قَبْلَها ، أَنَّ طَلَاقَهُنَّ قبلَ إِسْلامِهِنَّ في زَمَنِ ليس له الاختيارُ فيه ، فإذا أَسْلَمْنَ تَجَدَّدَ له الاختيارُ حينَفذِ ، وفي التي قَبْلَها طَلَّقَهُنَّ (٢٨) وله الاختيارُ ، والطَّلاقُ يَصْلُحُ اخِتيارًا ، وقد أَوْقَعَه في الجميع ، وليس بعضُهنَ (٢٩) أَوْلَى من بعضٍ ، فَصِرْنا إلى القُرْعةِ (٣٠) ، لِتَساوِي الحُقُوقِ .

فصل : وإذا أسْلَمَ قَبْلَهُنَّ ، وقُلْنا بِتَعْجِيلِ (٣) الفُرْقِةِ باخْتِلافِ الدِّينِ ، فلا كَلامَ . وإن قُلْنا : يَقِفُ على الْقِضاءِ العِدَّةِ . ولم يُسْلِمْنَ حتى الْقَضاءِ عِدَّتِهِنَّ ، تَبيَّنَا أَنَّهُنَّ بِنَّ منذُ اخْتَلفَ الدِّينانِ ، فإن كان قدطَلَّقَهُنَّ قبلَ الْقضاءِ عِدَّتِهِنَّ ، تَبيَّنَا أَنَّه وَطِئَهُمْ اللَّهُمْ ، وإن كان وَطِئَهُنَّ بَبَيَّنَا أَنَّه وَطِئَ غِيرَ نِسائِه ، وإن بهنَّ ، وله نكاحُ أَرْبِعِ منهنَّ إذا أَسْلَمْنَ ، وإن كان وَطِئَهُنَّ بَبَيَّنَا أَنَّه وَطِئَ غِيرَ نِسائِه ، وإن (٣٦ آلَى منهُنَّ ) ، أو ظاهَرَ ، أو قَلَفَ ، تبَيَّنَا أَنَّ ذلك كان في غيرِ زَوْجِهِ (٢٦) ، وحُكْمُهُ عَمُ ما لو خاطَبَ بذلك أَجْنَبِيَّةً . فإن أَسْلَم بعضُهنَّ في العِدَّةِ ، تَبَيَّنَا أَنها زَوْجَتُه (٣٠) ، وطُورُه لها وَطْأَ لمُطلَّقتِه . وإن كانت المُطلَّقةُ غيرَها ، فوطُوه لها قبلَ طَلَاقِهُ ! وإن طَلَّقَ الجميعَ ، فأَسْلَمَ أَنْبَعُ وَطُوهُ لها وَطْءً لِا مُرأَتِه ، وكذلك إن كان وطوه لها قبلَ طَلَاقِها . وإن طَلَّقَ الجميعَ ، فأَسْلَمَ أَنْبَعُ وَسُوةٍ ، تَعَيَّنَتِ (٣٦) الزَّوْجِيَّةُ في نِسُوةٍ (٣٧) منهنَّ ، أو أقلُّ في (٢٨) عِدَّتِهِنَّ ، ولم تُسْلِم البَواقِي ، تَعَيَّنَتِ (٣٩) الزَّوْجِيَّةُ في نِسُوةٍ (٣٧) منهنَّ ، أو أقلُّ في (٢٨) عِدَّتِهِنَّ ، ولم تُسْلِم البَواقِي ، تَعَيَّنَتِ (٣٩) الزَّوْجِيَّةُ في نِسُوةٍ (٣٧) منهنَّ ، أو أقلُّ في (٢٨) عِدَّتِهِنَّ ، ولم تُسْلِم البَواقِي ، تَعَيَّنَتِ (٣٩) الزَّوْجِيَّةُ في

<sup>(</sup>۲۸) في ب ، م : ( يطلقن ) .

<sup>(</sup>۲۹) في م : ( بعضهم ) .

<sup>(</sup>٣٠) في الأصل : ﴿ الفرقة ﴾ .

<sup>(</sup>٣١) في ا ، ب : ﴿ يتعجل ﴾ .

<sup>(</sup>٣٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣٣–٣٣) في م : ﴿ لَاعْنَهِنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣٤) في ا ، م : ﴿ زُوجتُه ﴾ .

<sup>(</sup>٣٥) في ب ، ص : ١ زوجه ١ .

<sup>(</sup>٣٦) في م : ﴿ الطلاق ﴾ .

<sup>(</sup>٣٧) سقط من : الأصل ، ١ ، ب .

<sup>(</sup>٣٨) في ب: ﴿ من ﴾ .

<sup>(</sup>٣٩) في م : و لعينت ۽ .

المُسْلماتِ ، وَوَقَعَ الطَّلاقُ بِهِنَّ ، فإذا أَسْلَمَ البواقِي ، فله أَن يتزوَّ جَ بِهِنَّ ؛ لأَنَّه لم يَقَعْ طَلاقُه بِهِنَّ .

فعل : وإذا أسْلَمَ وَتَحْتَه ثَمَانِ نِسْوَةٍ ، فأسْلَمَ أَرْبَعٌ منهنّ ، فله اختيارُهنّ ، وله الوقوف إلى أن يُسْلِمَ البَواقِي . فإن مات اللَّرْتِي أَسْلَمْنَ ، ثم أسلمَ الباقياتُ ، فله اختيارُ المَيّتَاتِ ، وله اختيارُ الباقياتِ ، وله اختيارُ بعض هؤلاءِ وبعض هؤلاء ؛ لأنَّ الاختيارَ ليس بعقدٍ ، وإنَّما هو تصْحِيحٌ للعقدِ الأوَّلِ فيهنّ ، والاعتبارُ في الاختيارِ بحالِ ثُبُوتِه ، وحالَ ثُبُوتِه كُنَّ أَحْياءَ . وإن أَسْلَمَتْ واحدةٌ منهن ، فقال : اخْتَرْتُها . جاز ، فإذا اختارَ أَرْبعًا على هذا الوَجْهِ ، انْفَسَخَ نِكاحُ الْبواقِي . وإن قال للمُسْلِمةِ : اخْتَرْتُ فَسْخَ أَرْبعًا على هذا الوَجْهِ ، انْفَسَخَ إِنَّما يكونُ فيما زادَ على الأَرْبَعِ ، ' والاختيارُ فلانه ينحارُ للأَرْبع ، أَلا أن يُريدَ بالفَسْخِ الطلاق ، فيقَعُ ؛ لأنّه كِنايةٌ ، للأَرْبَع ' ) ، وهذه من جُمْلةِ الأَرْبع ، إلَّا أن يُريدَ بالفَسْخِ الطلاق ، فيقَعُ ؛ لأنّه كِنايةٌ ، لا يصِحُ ؛ لأنّه لما أَنْ يَلْ بَيْنُونَةٍ ، فلا يَصِحُ إِمْساكُها . وإن قال : اخترتُ فلانة . قبلَ أن تُسْلِمَ ، لم يَصِحُ ؛ لأنّه لمّا لم يَجْزُ الاختيارُ ، لم يجزِ الفَسْخُ . وإن نَوى بالفَسْخِ الطلاق ، أو قال : انتِ طالق . فهو مَوْتُوفٌ ، فإن أَسْلَمَ فِلهُ أَنْ يَسْلُمْ زِيادَةٌ على أَرْبَعِ ، أو الطّلاق ، أو قال : انتِ طالق . فهو مَوْتُوفٌ ، فإن أَسْلَمَ ولم يُسْلِمْ زِيادَةٌ على أَرْبَعِ ، أو أَسْلَم زِيادَةٌ فاختارَها ، تَبَيَّنَا وُقُوعَ الطَّلَاقِ ، وإلا فلا .

فصل: وإن قال: كُلَّما أَسْلَمَتْ واحدة ّاخْتَرْتُها. لم يَصِحَ ؛ لأَنَّ الاختيارَ لا يصحُّ تَعْلِيقُه على شَرْطٍ، ولا يَصِحُّ في غيرِ مُعَيَّنِ (١٤). وإن قال: كلَّما أَسْلَمَتْ واحدة ّاخترتُ فَسْخَ نِكاحِها. لم يَصِحَّ أيضا ؛ لأَنَّ الفَسْخَ لا يتعلَّقُ بالشَّرْطِ، ولا يَمْلِكُه في واحدة حتى يَزِيدَ عددُ المُسْلِماتِ على الأَرْبِع، وإن أراد به الطَّلاق، فهو كالوقال: كلَّما أَسْلَمَتْ واحدة فهي طالِقٌ. وفي ذلك وَجْهان ؛ أحدهما، يَصِحُّ ؛ لأَنَّ الطلاق يصحُّ تعليقُه

<sup>(</sup>٤٠ – ٤٠) سقط من : ب .

<sup>(</sup>٤١) في م : ﴿ مَعْنَى ﴾ .

بالشُّرُطِ ، ويتَضَمَّنُ الاختِيارَ لها ، فكلَّما أسلمتْ واحدةً كان اختِيارًا لها ، وتَطْلُقُ بطَلاقِه . والثانى ، لا يَصِحُّ ؛ لأنَّ الطلاقَ يتضَمَّنُ الاختِيارَ ، والاختيارُ لا يصحُّ تعليقُه بالشَّرُطِ .

فصل: وإذا أسْلَم، ثم أَحْرَمَ بحجٌ أو عُمْرةٍ، ثم أَسْلَمْنَ ، فله الاختيارُ ؛ لأَنَّ الاختيارَ اسْتِدامةٌ للنَّكَاحِ (٢٤٠)، وتَعْيِينٌ (٢٠ للمَنْكوحةِ ، وليس بابْتِداء ٢٤٠ له . وقال القاضى : ليس له الاختيارُ . وهو ظاهرُ مذهبِ الشافعيّ . ولَنا ، أنَّه اسْتدامةُ نِكَاجٍ ، لا يُشْتَرطُ له رِضاءُ المرأةِ ، ولا وَلِيَّ ، ولا شُهُودٌ ، ولا يَتَجَدّدُ به مَهْرٌ ، فجازَ له (٤٤٠) في الإحرام ، كالرَّجْعةِ .

فصل: وإذا أسْلَمْنَ معه ، ثم مِثْنَ قبلَ اخْتِيارِه ، فله أَن يخْتارَ منهنَّ أَرْبَعًا ، فيكونَ له مِيرَاتُهُنَّ ، ولا يَرِثُ الباقياتِ ؛ لأنَّهنَّ لَسْنَ (٥٠٠ بزَوْجاتٍ له . وإن مات بعضهنَّ ، فله الاختيارُ من المُّتاتِ . وكذلك لو أسْلَم بعضهنَّ فمِثْنَ ، ثم اللختيارُ من المُّتاتِ ، فله مِيراتُهُنَّ ؛ لأنَّهُنَّ ، ثم أَسْلَم البواقِي ، فله الاختيارُ من الجميع ، فإن اختارَ المَيِّتاتِ ، فله مِيراتُهُنَّ ؛ لأنَّهُنَّ ، وإن اختارَ غيرَهُنَّ ، فلا مِيراثُ له منهنَّ ؛ لأنَّهنَّ أَجْنَبِيَّاتٌ . وإن لم مِيْن وهُنَّ نِساؤُه ، وإن اختارَ غيرَهُنَّ ، فلا مِيراثُ له منهنَّ ؛ لأنَّهنَّ أَجْنَبِيَّاتٌ . وإن لم أَسْلِم البواقِي ، لَزِمَ النُكَاحُ في الْمَيِّتاتِ ، وله مِيراثُهُنَّ . فإن وَطِئَ الجميعَ قبلَ إسلامِهِنَّ ، ثم أَسْلَمْنَ ، فاختارَ أَرْبِعًا منهنَّ ، فليس لهنَّ إلَّا المُسَمَّى ؛ لأَنَّهُنَّ زَوْجاتٌ ، ولسائِرِهِنَّ المُستمَّى بالعَقْدِ الأوَّلِ ، ومَهْرُ المِثْلِ للوَطْءِ الثانى ؛ لأَنَّهُنَّ أَجْنبِيَّاتٌ . وإن والمَاتِرِهنَّ المُستمَّى بالعَقْدِ الأوَّلِ ، ومَهْرُ المِثْلِ للوَطْءِ الثانى ؛ لأَنَّهنَّ أَجْنبِيَّاتٌ . وإن والمَهْرِ على ما ذكَرْناه .

٨٠/٧ - /مسألة ؛ قال : ( وَلَوْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَحْتَانِ ، الْحَتَارَ مِنْهُمَا وَاحِدَةً ) ٧٠٨٠ هذا قولُ الحسن ، والأوْزَاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي عُبَيْدٍ . وقال أبو حنيفة

<sup>(</sup>٤٢) في ا ، ب ، م : ( النكاح ) .

<sup>(</sup>٤٣ - ٤٣) في م : « المنكوحة فليس ابتداء » .

<sup>(</sup>٤٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٤٥) في النسخ : ﴿ ليس ﴾ .

فى هذه ، كقولِه فى عَشْرِ نِسْوةٍ . ولَنا ، ما رَوَى الضَّحَّاكُ بِن فَيْرُوز ، عن أبيه ، قال : قلتُ : يا رسولَ الله ، إنّى أَسْلَمْتُ وتَحْتِى أُخْتانِ . قال : ﴿ طَلَقْ أَيْتُهُمَا شِئْتَ ﴾ . روَاه أبو داودَ ، وابنُ ماجَه ، وغيرُهما(١) . ولأنَّ أنْكِحةَ الكُفَّارِ صحيحةٌ ، وإنَّما حُرِّمَ الجَمْعُ فى الإسلامِ ، وقد أزالَه ، فصَحَّ ، كما لو طَلَّق إحداهما قبلَ إسْلامِه ، ثم أسْلَمَ والأُخْرَى فى حِبَالِه . وهكذا الحكمُ فى المرأةِ وعَمَّتِها أو خالَتِها ؛ لأنَّ المعنى فى الجميع واحدٌ .

فصل : ولو تزوَّجَ وَثِنِيَّةً ، فأَسْلَمَتْ قبلَه ، ثم تزوَّجَ في شِرْكِه أُخْتَها ، ثم أَسْلَما في عِدَّةِ الأُولَى ، فله أَن يخْتارَ منهما (٢) ؛ لأنَّه أَسْلَمَ وتحته أُخْتانِ مُسْلِمتانِ . وإن أَسْلَم هو قبلَها ، لم يَكُنْ له أَن يتزوَّجَ أُخْتَها في عِدَّتِها ، ولا أَرْبَعًا سِوَاها . فإن فَعَلَ ، لم يَصِحَّ النِّكاحُ الثاني . وإذا أَسْلَمتِ الأُولَى في عِدَّتِها ، فنِكاحُها لازِمٌ ؛ لأنَّها انْفَرَدَتْ به .

فصل : وإن تزوَّجَ أُختَيْنِ ، ودَخَلَ بهما ، ثم أَسْلَمَ وأَسْلَمَ المُعَه ، فاختارَ إحْداهُما ، لم يَطَأُها حتى تَنْقَضِى عدة أُختِها لئلًا يكونَ واطِئًا لإحْدَى الأُختَيْنِ في عِدَّةِ الأُخرَى . وكذلك إذا أَسْلَم وتحته أكثرُ من أُرْبِع ، قد دَخلَ بهِنَّ ، فأَسْلَمْنَ معه ، وكُن ثَمانِيًا ، فاحتارَ أَرْبَعًا منهنَّ ، وفارَقَ أُربعًا ، لم يَطأُ واحدةً من المُختاراتِ حتى تَنْقَضِى عِدَّةُ المُفارقاتِ ، لئلًا يكونَ واطِئًا لأكثرَ من أُربع . فإن كُنَّ حَمْسًا ، ففارَقَ إحْداهُنَّ ، فله وَطُءُ ثَلاثٍ من المُختاراتِ ، ولا يَطأُ الرَّابعة حتى تنقضيى عِدَّةُ المُفارقةِ . وإن كُنَّ سِتًا ، ففارَقَ اثلاثًا ، فله وَطُءُ ثلاثًا ، فله وَطْءُ واحدةٍ من المُختاراتِ ، وإن كُنَّ سَبْعًا ، ففارقَ ثلاثًا ، فله وَطْءُ واحدةٍ من المُختاراتِ ، ولا يَطأُ الباقياتِ حتى تنقضيى عِدَّةُ المُفارَقاتِ ، فكلما واحدةٍ من المُختاراتِ ، فله وَطْءُ واحدةٍ من المُختاراتِ ، هذا قياسُ المَذْهَب .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٧.

<sup>(</sup>٢) في ب: ١ بينهما ۽ .

<sup>(</sup>٣-٣) سقط من : ب . نقل نظر .

فصل: وإذا تزوَّ جَ أَخْتَيْنِ في حالِ كُفْرِه ، فأسْلَمَ وأسْلَمَ امعًا قبلَ الدُّحولِ ، فاختارَ إحداهُما ، فلا مَهْرَ للأُخْرَى ؛ لأَنّنا تبيّنًا أَنَّ الفُرْقةَ وَقَعَتْ بإسْلامِهِم جميعًا ، فلا تَسْتَحِقُّ مَهْرًا ، كَالو فَسَخَ النكاحَ لِعَيْبٍ في إحداهما ، ولأنَّه نكاحٌ لا يُقَرُّ عليه في الإسْلام ، فلا يجبُ به مَهْرٌ إذا لم يَدْخُلْ بها ، كَالو تزوَّ جَ المَجُوسِيُّ أَخْتَه ، ثم أَسْلَما / قبلَ الدُّحولِ . ١٨٠٨٥ وهكذا الحكمُ فيما زاد على الأربع إذا أَسْلَمُوا جميعًا قبلَ الدُّحولِ ، فاختارَ أربعًا ، وانْفَسخَ فيكاحُ البواقِي ، فلا مَهْرَ لهنَّ ؛ لما ذكرنا . واللهُ أعلمُ .

١٦٩ - مسألة ؛ قال : ( وإنْ كَانَتَا أُمًّا وبِنْتًا ، فأَسْلَمَ وأَسْلَمَتا مَعًا قَبْـلَ
 الدُّخُولِ ، فَسَدَ نِكَاحُ الْأُمِّ ، وإنْ كَانَ دَحَلَ بالأُمِّ فَسَدَ نِكَاحُهُمَا )

الكلامُ في هذه المسألة في فصلين:

أحدهما : إذا كان إسلامهم جميعًا قبلَ الدُّحولِ ، فإنَّه يَفْسُدُ نِكَاحُ الأُمِّ ، ويَثْبُتُ نَكَاحُ البِنْتِ . وهذا أحدُ قُولِي الشافعي ، واختيار المُزَنِي . وقال في الآخرِ : يختارُ التَّهما شاء ؛ لأنَّ عَقْدَ الشَّرُ كِ (١) إنما يَثْبُتُ له حكمُ الصِّحةِ إذا انْضَمَّ إليه الاختيارُ ، فإذا اختارَ الأُمَّ فكأنَّه لم يَعْقِدْ على البِنْتِ . ولَنا ، قولُ الله تعالى : ﴿ وَأُمّهاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ (١) . وهذه أُمُّ زَوْجَتِه ، فتَدْخُلُ في عُمُومِ الآية ، ولأنَّها أُمُّ زَوْجَتِه ، فَتَحْرُمُ (١) عليه ، كما لو طلّق ابْنتَ وَحْدَها ، ثم طلَّقها ، حَرَمَتْ طلّق ابْنتَها في حالِ شِرْكِه ، ولأنَّه لو تزوَّجَ البنتَ وَحْدَها ، ثم طلَّقها ، حَرَمَتْ عليه أَمُّها إذا أسْلَمَ ، فإذا لم يُطلِّقها وتمسَّكَ بنكاحِها أَوْلَى . وقولُهم : إنَّما يَصِحُ عليه أَمُّها إذا أسْلَمَ ، فإذا لم يُطلِّقها وتمسَّكَ بنكاحِها أَوْلَى . وقولُهم : إنَّما يَصِحُ العَقْدُ بانْضِمامِ الاختيارِ إليه . غيرُ صحيحٍ ؛ فإنَّ أَنْكِحةَ الكُفَّارِ صحيحةً ، يَثُبُتُ (١) ها أحكامُ الصَّحَةِ . وكذلك لو انْفَرَدَتْ كان نِكاحُها صحيحًا لازِمًا من غير يَثُبُتُ (١) ها أحكامُ الصَّحَة . وكذلك لو انْفَرَدَتْ كان نِكاحُها صحيحًا لازِمًا من غير

<sup>(</sup>١) في ب: و المشرك ، .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٢٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ فحرم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م : ( ثبت ) .

اختيار ، وَهَذَا فُوِّضَ إليه الاختيارُ هِ لهُنا . ولا يصحُّ أن يختارَ مَنْ ليس نِكاحُها صَحِيحًا ، وإنَّما اخْتُصَّتِ الأُمُّ بفَسادِ نِكاحِها ؛ لأنَّها تَحْرُمُ بمُجَرَّدِ العَقْدِ على ابْنَتِها على التَّأبيدِ ، فلم يُمْكِن اخْتِيارُها ، والبنْتُ لا تَحْرُمُ قبلَ الدُّخولِ بأُمُّها ، فتَعَيَّنَ النَّكاحُ فيها ، بخِلافِ الأُخْتَيْنِ .

الفصل الثانى : إذا دَخَلَ بهما ، حَرُمَتا على التَّأْبِيد ، الأُمُّ لأنَّها أُمُّ زَوْجَتِه ، والبنتُ لأنَّها رَبِيبَتُه من زَوْجَتِه التي دَخَلَ بها . قال ابنُ الْمُنْذِر : أَجمعَ على هذا كلُّ مَنْ نحفظُ عنه من أهلِ العلمِ . وهذا قولُ الحسنِ ، وعمرَ بن عبد العزيزِ ، وقتادةَ ، ومالكِ ، وأهل الْحجازِ ، والنَّوْرِيِّ ، وأهلِ العِراقِ ، والشافعيِّ ، ومَنْ تَبعَهُم . وإن دَخَلَ بالأُمِّ وَحْدَها ، فكذلك ؛ لأنَّ (°) البِنْتَ تكونُ رَبيبَتَه (٦) مَدْ خُولًا بأُمُّها ، والأُمُّ حَرُمَتْ بمُجَرَّدِ العَقْدِ على ابْنَتِها . وإن دَخَلَ بالبنْتِ وحدَها ، ثَبَتَ نِكَاحُها ، وفَسَدَ نكاحُ أُمِّها ، كما لو لم يَدْخُلْ بهما(٧) . ولو لم تُسْلِمْ معه إلَّا إحداهما ، كان الحكمُ كالو أسْلَمَتا معه معًا ؛ فإن كانت المُسْلِمةُ هي الأمُّ ، فهي مُحَرَّمةٌ عليه على كلِّ حال ، وإن كانت البنتَ ، ولم يكُنْ دَخَلَ ٧/١/٥ بأُمُّها (^) ، ثَبَتَ نِكَاحُها ، وإن كان دَخَل بأُمُّها ، / فهي مُحَرَّمةٌ على التّأبيد . ولو أسْلَمَ وله جاريتانِ ، إحداهما أمُّ الأُخرَى ، وقد وَطِئهما جميعًا ، حَرُمَتَا عليه على التَّأبيد ، وإن كان قد وَطِيُّ إحْداهما ، حَرُمَتِ الْأُخْرَى على التَّأْبِيدِ ، ( وَلِم تَحْرُمِ الْمَوْطُوءَةُ ، وإن كان لم يَطَأُ واحدةً منهما(١٠) ، فله وَطْءُ أَيَّتُهما شاء ، فإذا وَطِئها ، حَرُمَتْ الْأُخْرَى على التَّأْبِيدِ ( ) والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، م : ﴿ أَن ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ب: ( ربيبة ) .

<sup>(</sup>Y) في ب، م: ( بها ) .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (بها).

<sup>.</sup> ٩-٩) سقط من: ب.

<sup>(</sup>۱۰) سقط من: ب، م.

١١٧٠ - مسألة ؛ قال : ﴿ وَلَوْ أَسْلَمَ عَبْلًا ، وَتَحْتَهُ زَوْجَتَانِ ، قَلْدَ دَحَلَ بِهِمَا ،
 فأسْلَمَتَا فِي الْعِدَّةِ ، فَهُمَا زَوْجَتَاهُ ، ولَوْ كُنَّ أَكْثَرَ ، الْحَتَارَ مِنْهُنَّ الْنَتَيْنِ )

وجملةُ ذلك أنَّ حُكْمَ العبدِ فيما زاد على الاثنتيْنِ حكمُ الحُرِّ فيما زاد على الأَرْبِعِ('') ، فإذا أَسْلَمَ وَتحته زَوْجتانِ ، فأسْلَمَتا معه ، أو في عِلَّتِهما ، لَزِمَ نِكاحُهما ، حُرَّيْنِ كانتا أو أَمتيْنِ ، أو حُرَّةً وأمّةٌ ؛ لأَنَّ (') له الجمع بينهما في ابتداء نِكاجِه ، فكذلك في الحتيارِه . وإن كُنَّ أكثرَ ، اختارَ منهنَّ اثنتيْنِ ، أيتهُنَّ شاء ، على ما مَضَى في الحُرِّ ، فلو كان تحته حُرِّتانِ وأمتانِ ، فله أن يختارَ الحُرَّيْنِ أو الأَمتيْنِ ، أو حُرَّةٌ وأمةٌ ، وليس للحرَّةِ إذا أسْلَمَتْ معه الحيارُ في فِراقِه ؛ لأنَّها رَضِيتْ بنكاجِه وهو عَبْدٌ ، ولم يتجَدَّدْ رِقُه بالإسلامِ ، ولا تَجَددتُ حُرِيتُها بذلك ، فلم يكُنْ لها الحتيارُ ؟ لأنَّ الرُّقَ عَيْبٌ تجدَّدَتْ أحكامُه بالإسلامِ ، فكأنَّه عَيْبٌ حادِثٌ . والأوَّلُ أَصَحُ ؛ فإنَّ الرُّقَ لم يَزلُ عَيْبًا ونَقْصًا عندَ العُقلاءِ ، ولم يتَجَدَّدْ نَقْصُهُ بالإسلامِ ، فهو كسائرِ العُيُوبِ .

فصل: وإن أَسْلَم وتحته أَرْبَعُ حَرَائِرَ ، فأَعْتِقَ ، ثم أَسْلَمْنَ في عِدَّتِهِنَّ ، أو أَسْلَمْنَ قَعِلَم أَسْلَمُ وَقَتِ اجتاع قبلَه ، ثم أُعْتِقَ ، ثم أَسْلَم ، لَزِمه نِكاحُ الأَرْبع ؛ لأنَّه ممَّن يجُوزُ له الأَرْبَعُ في وَقْتِ اجتاع إسْلامِهِم ، فإنَّه حُرِّ . فأمَّا إن أَسْلَمُوا كلُّهم ، ثم أُعْتِقَ قبلَ أن يختار ، لم يكُنْ له أن يختار إلَّا اثْنَتَيْنِ ؛ لأنَّه كان عَبْدًا حين ثَبَتَ له الاختيار ، وهو حالُ اجتاعِهِم على الإسلام ، فتعَيْرُ حالِه بعدَ ذلك لا يُغَيِّرُ الحُكْم ، كمن أَسْلَم وتحته إماة ، فأسْلَمْنَ معه (١٠) ، ثم

<sup>(</sup>١) في ان ب ، م : ﴿ أَرْبِع ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ا ، م : ( لأنه ، .

<sup>(</sup>٣) في ا ، ب ، م : ١ خيار ١ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل .

أَيْسَرَ . ولو أَسْلَم معه<sup>(°)</sup> اثْنَتانِ ، ثم أُعْتِقَ ، ثم أَسْلَم الباقياتُ لم يَخْتَرْ <sup>(١)</sup> إِلَّا اثْنَتَيْنِ ؛ لأنَّه ثَبَتَ له الاخْتيارُ <sup>(٧)</sup> بإسْلامِ الأُولَيَيْنِ .

فصل : وإن تزوَّجَ أَرْبِعًا ، فأسْلَمْنَ ، وأُعْتِقْنَ ( ) قبل إسلامِه ، فلَهُنَّ فَسَخُ النّكاج ؛ لأنَّهُنَّ عَتَقْنَ تَحَتَ عَبْدِ ، وإنَّما مَلَكُنَ الفَسْخَ وإن كُنَّ جارياتٍ إلى بَيْنُونِة ؛ لأنَّه قد يُسْلِمُ الزَّوْجُ ، بِنَّ باختلافِ الدِّينِ من فيقطَّعُ جَرِيانَهُنَّ إلى البَيْنُونَةِ ، فإذا / فَسَخْنَ ولم يُسْلِمِ الزَّوْجُ ، بِنَّ باختلافِ الدِّينِ من حينَ أَسْلَمْنَ ، ( وَبَينَّ أَنَّ الفَسْخَ لَم يَصِعُ ( ) . وإن أَسْلَمَ في العدَّةِ ، بِنَّ لِفَسْخِ ( ) النكاج ، وعليهنَّ عليهنَّ العِدَّةُ وهُنَّ حرائر ، وفي التي قبلَها عَتَقْنَ في أثناءِ العِدَّةِ التي يُمْكِنُ الزَّوْجُ المِينَّ عَلِيهَ النكاج فيها ، وأَسْبَهْنَ الرَّجْعِيَّةَ . فإن أَخْرُنَ الفَسْخَ حتى أَسْلَمَ الزَّوْجُ ، لم يَسْقُطْ بذلك حَقَّهُن في ( ) الفَسْخ عتى أَسْلَمَ الزَّوْجُ ، لم يَسْقُطْ بذلك حَقَّهُن في ( ) الفَسْخ ؛ لأنَّ تَرْكَهُن لِلفَسْخِ اعتادُ ( ) على جَريانِهِنَّ ( الى البَيْنُونَةِ ( ) ، فلم يتَضَمَّنِ السِّخِ عَلَي اللهُ المَّنْ وَلَا الفَسْخ ، ولو أَسْلَمَ قبلَهُنَّ ، ثم أَعْتِقْنَ ، الفَسْخ ، وقال بعضُهم ؛ لأنَّهُنَّ إماءً عَتَقْنَ تحت عَبْدِ ( ) . وهذا ظاهرُ مذهبِ الشَّفِي . وقال بعضُهم ؛ لأَنْهُنَ إماءً عَتَقْنَ تحت عَبْدِ ( ) . وهذا ظاهرُ مذهبِ الشَاهِي قَنْ بهِنَّ إلى الفَسْخ ، لِكُونِهُ السَامِ عَلْ الفَسْخ ، لكُونِهُ السَامِ عَلَى الشَّرُكِ ، بخلافِ التي قبلَها . وليس بصحيح ؛ فإنَّ السَبَبَ يَخْصُلُ بإقامَتِهِنَّ على الشَّرِكِ ، بخلافِ التي قبلَها . وليس بصحيح ؛ فإنَّ السَبَبَ مُتَحَقِّقُ ، وقد يَبْدُو لهنَّ الإسلامُ ، وهو واجبٌ عليهنَّ . فإن قيل : فإذا أَسْلَمْنَ الخَتُونَ مُتُحَقِّقُ ، وقد يَبْدُو لهنَّ الإسلامُ ، وهو واجبٌ عليهنَّ . فإن قيل : فإذا أَسْلَمْنَ اخْتَوْنَ

<sup>(</sup>٥) في ١، ب ، م : « ومعه » .

<sup>(</sup>٦) في ١، ب، م: « يجز ».

<sup>(</sup>٧) في ا ، ب ، م : « الحيار » .

<sup>(</sup>٨) في ا : ( ثم أعتقن ) .

<sup>(</sup>٩-٩) سقط من : م .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل ، آ : ﴿ بفسخ ﴾ .

<sup>(</sup>١١) في ا ، ب ، م : « من » .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل ، ١: ﴿ اعتادا ﴾ أي جرى اعتادا .

<sup>(</sup>١٣-١٣) في م : ﴿ لبينونة ﴾ .

<sup>(</sup>١٤) في ب، م: « عبده ».

الفَسْخَ . قُلْنا : يَتَضَرَّرْنَ بِطُولِ العِدَّةِ ، فإنَّ الْبِداءَها من حينِ الفَسْخِ ، ولذلك مَلكْنَ الفَسخَ فيما إذا أَسْلَمْنَ وعَتَقْنَ قبلَه . فأمَّا إن اخْتَرْنَ المُقامَ ، وقُلْنَ : قد رَضِينَا بالزَّوْجِ . فَلَكَر القاضى أَنَّه يَسْقُطُ خِيارُهُنَّ ؛ لأَنَّها حالةً يَصِحُ فيها اخْتيارُ الفَسْخِ ، فصحَّ فيها اخْتيارُ الإقامةِ ، كحالةِ اجْتاعِهِم (٥١٠) على الإسلامِ . وقال أصحابُ الشافعي : لا يَسْقُطُ خِيارُهنَّ (١١٠) ؛ لأَنَّ اخْتيارَهُنَّ للإقامةِ ضِدُّ للحالةِ (١١٠) التي هُنَّ عليها ، وهي يَسْقُطُ خِيارُهنَّ إلى البَيْنُونةِ ، فلم يَصِحَّ ، كا لو ارْتَدَّتِ الرَّجْعِيَّةُ ، فرَاجَعَها الزَّوْجُ حالَ رَدَّتِها . وهذا يَبْطُلُ بما إذا قال : إذا جاءَ رأسُ الشَّهْرِ فأنْتِ طالِقَ (١١٠) . ثم عَتَقَتْ ، فاختارَتْ زَوْجَها .

فصل: وإذا أسْلَم الحُرُّ وتحته إِماءً ، فأُعْتِقَتْ إِحْدَاهُنَّ ، ثم أَسْلَمَتْ ، ثم أَسْلَمَ الْبَوَاقِي ، لم يكُنْ له أن يختارَ من الإماء ؛ لأنَّه مالِكَ لعِصْمة حُرَّة حين اجْتِماعِهما (١٩) على الإسلام . وإن أَسْلَمَتُ إحْدَاهُنَّ معه ، ثم أُعْتِقَتْ ، ثم أَسْلَمَ البَواقِي ، فله أن يختارَ من الإماء ؛ لأنَّ العِبْرة بحالِ (٢٠) الاختيارِ ، وهي حالة اجْتِماعِهِم على الإسلام ، وحالة اجتاعِهما على الإسلام كانت أمةً .

فصل : ولو أسلَم وتحته أربعُ إماء ، وهو عادِمٌ لِلطَّوْلِ خائِفٌ للعَنَتِ ، فأسْلَمْنَ معه ، فله أن يختارَ منهنَّ واحدةً ، فإن كانت لا تُعِفُّه ، فله أن يختارَ منهنَّ واحدةً ، فإن كانت لا تُعِفُّه ، فله أن يختارَ منهنَّ واحدةً ، وهذا مذهبُ الشافعيّ . وتَوْجِيهُهما قد (٢٢) مَضَى في ابْتداء نكاح / الإماء . وإن عُدِمَ فيه الشَّرطان ، انْفَسخَ النِّكاحُ في

۰۸۲/۷

<sup>(</sup>١٥) في ١ : ( إجماعهم ) .

<sup>(</sup>١٦) في ب : ﴿ اختيارهن ﴾ .

<sup>(</sup>١٧) في ب: ﴿ الحالة ﴾ .

<sup>(</sup>١٨) في ١، ب، م: ﴿ طلق ﴾ .

<sup>(</sup>١٩) في الأصل ، م : ﴿ اجتماعها ﴾ .

<sup>(</sup>٢٠) في أ : ﴿ بحالة ﴾ .

<sup>(</sup>۲۱) سقط من : ب .

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل : « ما » .

الكُلِّ، ولم يكُنْ له خِيارٌ. وبهذا قال الشافعيُّ. وقال أبو تَوْرِ: له أن يختارَ منهنَّ ؛ لأنه استِدامةٌ للعَقْدِ ، لا ابتداءٌ له ، بدليلِ أنّه لا يُشترطُ له شُروطُ العَقْدِ ، فأشبَهَ الرَّجْعَةَ (٢٣). ولَنا ، أنَّ هذه امرأةٌ لا يجوزُ ابتداءُ العَقْدِ عليها حالَ الإسلامِ ، فلم يَمْلِك الحتيارَها(٢٠) ، كالمُعْتَدَّةِ من غيرِه ، وكذواتِ مَحارِمه . وأمَّا الرَّجْعةُ فهي قَطْعُ جَرَيانِ النَّكَاجِ إلى البَيْنُونِةِ ، وهذا إثباتُ النُّكَاجِ في امرأةٍ . وإن كان دَحَلَ بهِنَّ ، ثم أسلَم ، ثم أسلَمْ نَ في عِدَّتِهِنَّ ، فالحُكْمُ كذلك . وقال أبو بكر : لا يجوزُ له هـ هُنا اختيارٌ ، بل يَبِنَّ المُحَرَّدِ إسلامِه ، لئلَّا يُفْضِي إلى استدامةِ نِكَاجِ مُسْلِمٍ في أمةٍ كافرةٍ . ولَنا ، أنَّ إسْلامَهُنَ في العِدَّةِ بمَنْزِلةِ إسلامِهِنَ معه ، ولهذا لو كُنَّ حرائرَ مَجُوسِيَّاتٍ أو وثَنِيَّاتٍ ، فأسلَمْنَ في العِدَّةِ بمَنْزِلةِ إسلامِهِنَّ معه ، ولهذا لو كُنَّ حرائرَ مَجُوسِيَّاتٍ أو وثَنِيَّاتٍ ، فأسلَمْنَ في العِدَّةِ بمَنْزِلةِ إسلامِهِنَّ معه ، وإن لم يُسْلِمْنَ حتى انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ (٢٠) ، اسْتِدامةُ وَلَا عَيْ كتابِيَاتٍ ؛ لأنَّه لا يجوزُ له (٢٠) اسْتِدامةُ النكاجِ في أمَةٍ كتابيَّةٍ .

فصل: ولو أسْلَم وهو واجِدٌ للطَّوْلِ ، فلم يُسْلِمْنَ حتى أَعْسَرَ ، ثم أَسْلَمْن ، فله أَن يختارَ منهن ؛ لأنَّ شَرَائِطَ النكاج تُعْبَرُ في وقتِ الاختيارِ ، وهو وقتُ اجْتَاعِهم على الإسلامِ ، وهو حينئذٍ عادِمٌ للطَّوْلِ خائِفٌ لِلعَنَتِ ، فكان له الاختيارُ . وإن أسلم وهو مُعْسِرٌ ، فلم يُسْلِمْنَ حتى أيْسَرَ ، لم يكُنْ له الاختيارُ ؛ لذلك . وإن أسلمتْ واحدة منهن وهو مُوسِرٌ ، ثم أَسْلَم البواقِي بعدَ إعْسارِه ، لم يكُنْ له أن يختارَ منهن شيئًا ؛ لأنَّ وقتَ الاختيارِ دَخَلَ بإسلامِ الأولَى ، ألا تَرَى أنّه لو كان مُعْسِرًا ، كان له اختيارُها ، فإذا كان مُوسِرًا ، بَطَلَ اختيارُه . وإن أسلمتِ الأولَى وهو مُعْسِرٌ ، فلم تُسْلِم البواقِي حتى أيْسَرَ ، لَوْ الأولَى ، ولم يكُنْ له الأولَى ، وإن أسلمتِ الأولَى وهو مُعْسِرٌ ، فلم تُسْلِم البواقِي حتى أيْسَرَ ، لَوْ الأولَى ، ولم يكُنْ له الاختيارُ من البواقِي ؛ لأنَّ الأولَى اجْتَمَعَتْ معه في حالِ (٢٧٠)

<sup>(</sup>٢٣) في الأصل ، ا : ( الرجعية ) . وانظر ما يأتي .

<sup>(</sup>٢٤) ق ا : ﴿ إِجْبَارُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢٥) سقط من : ١ ، وفي ب : « العدة » .

<sup>(</sup>٢٦) سقط من : ب .

<sup>(</sup>۲۷) في م : « حاله » .

يجوزُ له ابتداءُ نكاحها ، بخلاف البواقي . ولو أَسْلَمَ وأَسْلَمْنَ معه وهو مُعْسِرٌ ، فلم يَخْتَرْ حتى أيْسَرَ ، كان له أن يختارَ ؛ لأنَّ حالَ ثُبُوتِ الا ختيارِ كان له ذلك ، فتَغَيُّرُ (٢٨) حالِهِ (٢٩) لا يُسْقِطُ ما ثَبَتَ له ، كما لو تزوَّجَ أو اختارَ ثم أيْسَرَ ، لم يَحْرُمُ عليه اسْتِدامةُ النَّكاج.

۸۲/۷ ظ

فصل : فإن أسلمَ وأسلمتُ معه واحدةً منهنَّ ، وهو ممَّن يجوزُ له نكاحُ الإمَاء ، فله أن يختارَ مَنْ أَسْلَمتْ معه ؛ لأنَّ / له أن يختارَها لو أسْلَمْنَ كُلُّهن ، فكذلك إذا أسلمتْ وحدَها . وإن الْحتارَ (٣٠) الْتِظارَ البواقِي جازَ ؛ لأنَّ له غَرَضًا صحيحًا ، وهو أن يكونَ منهنَّ مَنْ هي آثُرُ (٣١) عندَه من هذه . فإن انْتَظَرَهُنَّ ، فلم يُسْلِمْنَ حتى انْقَضتْ عِدَّتُهُنَّ، تَبَيَّنَ أَنَّ نِكاحَ هذه كان لازمًا، وبانَ البواقِي منذاخْتَلَفَ الدِّينانِ. وإن أَسْلَمْنَ في العِدَّةِ ، اختارَ منهنَّ واحدةً ، وانفسخَ نكاحُ الباقياتِ (٣٢) حينَ الاختيار ، وعِدَدُهُنَّ (٣٣) من حين الانْحتيار . وإن أَسْلَمَ بعضُهنَّ دونَ بعض ، بَانَ اللَّائِي لِم يُسْلِمْنَ منذ اخْتَلفَ الدِّينانِ ، والبواقِي من حين الْحتياره (٢٤) . وإن احتارَ التي أسْلَمتْ معه حينَ أسْلَمتْ ، انْقَطَعَتْ (٣٥) عِصْمةُ البواقِي ، وَثَبَتَ نِكاحُها . فإن أسلمَ البواقِي في العِدَّةِ ، تَبَيَّنَ أَنَّهنَّ بنَّ منه بالْحتياره ، وعِدَّتُهُنّ من حينئذٍ . وإن لم يُسْلِمْنَ ، بنَّ بالْحِيْلافِ الدِّين ، وعِدّتُهُنّ منه . وإن طَّلَّقَ التي أَسْلَمَتْ معه ، طَلُقَتْ ، وكان احْتيارًا لها . وحكمُ ذلك حكمُ ما لُو اختارَها صرِيحًا ؛ لأنَّ إيقاعَ طَلَاقِه عليها يتضمُّنُ اخْتِيارَها . فأمَّا إن اخْتـارَ فَسْخَ نِكَاحِها ، لم يكُنْ له ؟ لأنَّ الباقياتِ لم يُسْلِمْنَ معه ، فما زاد العدَدُ على ما له إمْساكُه في هذه الحال ، ولا يَنْفَسِخُ نِكَاحُها (٣٦) ، ثم نَنْظُرُ ؛ فإن لم يُسْلِمِ البواقِي ، لَزِمَه نِكَاحُها ،

<sup>(</sup>٢٨) في الأصل : ﴿ فيعتبر ﴾ . وفي م : ﴿ فبغير ﴾ .

<sup>(</sup>۲۹) في م: د حار ، .

<sup>(</sup>٣٠) في ١، م: ﴿ أَحِب ﴾ .

<sup>(</sup>٣١) في ب، م: ﴿ أَبِر ﴾ .

<sup>(</sup>٣٢) في م زيادة : ﴿ مَن ﴾ . (٣٣) في ا : ( وعدتهن ) .

<sup>(</sup>٣٤) في ب ، م : « اختيار » .

<sup>(</sup>٣٥) في م : ( انقضت ) .

<sup>(</sup>٣٦) في م : ( النكاح ) .

وإن أسْلَمْن فاختارَ منهنَّ واحدةً ، انْفَسخَ نكاحُ البواقِي ، والأُولَى مَعَهُنَّ . وإن اختارَ الأُولَى التى فَسخَ نِكاحَها ، صَحَّ اختيارُه لها ؛ لأَنَّ فَسْخَه لِنِكاجِها (٢٦ لم يَصِحَّ عَلَى اللهُ وَلَى التى فَسخَ لِنكاجِها (٢٨ يَصِحُّ اختيارُه لها ؛ لأَنَّ فَسْخَه لِنِكاجِها (٢٨ يَصِحَّ اختيارُه لها ؛ لأَنَّ فَسْخَه لِنِكاجِها كان لازِمًا ، يَصِحَّ مع إقامةِ البواقِي على الكُفْرِ حتى تَنْقَضِى العِدَّةُ ، لأَنَّنا نتبيَّنُ أَنَّ تِكاحَها كان لازِمًا ، فإذا أَسلَمْنَ لَحِقَ إسلامُهُنَّ بتلكَ الحالِ ، وصار كأنَّهُنَّ أَسْلَمْنَ في ذلك الوقتِ ، فإذا فَسَخَ أَسلَمْنَ لَحِقَ إسلامُهُنَّ بتلكَ الحالِ ، وصار كأنَّهُنَّ أَسْلَمْنَ في ذلك الوقتِ ، فإذا فَسَخَ نِكاحَ إحْداهُنَّ ، صَحَّ الفسخُ ، ولم يكُنْ له (٢٩ أَن يَخْتارَها ٢٩) . وهذا يَبْطُلُ بما لو فَسَخَ نِكاحَ إحْداهُنَّ قبلَ إسْلامِها ، فإنَّه لا يَصِحُ ، ولا يُجْعَلُ إسْلامُهنَّ المَوْجُودُ في الثانى نِكاحَ إحْداهُنَّ قبلَ إسْلامُها ، فإنَّه لا يَصِحُ ، ولا يُجْعَلُ إسْلامُهنَّ المَوْجُودُ في الثانى كالمَوْجُودِ سابقًا ، كذلك هاهُنا .

فصل : فإن أسْلَمَ وتَحْتَه إماءً وحُرّةٌ ، ففيه ثلاثُ مسائِل ؟ إحداهُنَّ ، أسْلَمَ وأسْلَمْ وأسْلَمْ معه كُلُّهنّ ، فإنَّه يَلْزَمُ نِكَاحُ الحُرَّةِ ، ويَنْفَسِخُ نِكَاحُ الإِماءِ ؟ لأَنَّه قادِرٌ على الحُرَّةِ ، فلا يعتارُ أمة . وقال أبو ثور : له أن يعتارُ . وقد مَضَى الكلامُ معه . الثانية ، أسْلَمتِ الحُرَّةُ معه دُونَ الإِماءِ ، فقد ثَبَتَ نِكَاحُها ، وانقطعتْ عِصْمَةُ الإِماءِ ، فإن لم يُسْلِمْنَ حتى معه دُونَ الإِماءِ ، فقد ثَبَتَ نِكَاحُها ، وانقطعتْ عِصْمَةُ الإِماءِ ، فإن لم يُسْلِمْنَ حتى انْفَضَتْ عِدَّتُهنّ ، بِنَّ باخْتِلافِ / الدِّينِ ، وايْتِداءُ عِدَدِهِنَّ ( فَإِنْ لم يُسْلِمْنَ حين أسْلَمَ . وإن النَّمْنَ في عِدَدِهنّ ، بِنَّ من حين إسْلامِ الحُرَّةِ ، وعِدَدُهُنَّ من حينٍ إسْلامِها . فإن ماتت الحُرَّةُ بعدَ إسْلامِها ، لم يتغيّر الحكمُ بمَوْتِها ؛ لأنَّ مَوْتِها بعدَ ثُبُوتِ نِكَاحِها وانْفِساخِ الحُرَّةُ بعدَ إسْلامِها ، لم يتغيّر الحكمُ بمَوْتِها ؛ لأنَّ مَوْتِها بعدَ ثُبُوتِ نِكَاحِها وانْفِساخِ نِكَاحِ الإِماءِ ، لا يُؤثّرُ في إباحَتِهِنَ . الثالثة ، أَسْلَمَ الإماءُ دون الحُرَّةِ وهو مُعْسِرٌ ، فلا يخلُو ؟ إمَّا أَن تَنْقَضِي عِدَّتُها قبلَ إسلامِها ، فتَبِينُ باخْتِلافِ الدِّينِ ، وله أَن يختارَ من يختارَ من الإماءِ ؛ لأنَّه لم يَقْدِرْ على الحُرَّةِ ، أو تُسْلِمَ في عِدَّتِها ، فيَثْبُتُ نِكَاحُها ، ويَبْطُلُ نِكَاحُ الإِماءِ ، كا لو أَسْلَمْ وَحدةً ، وليس له أَن يختارَ من الإماءِ قبلَ إسلامِها السلامِها ، في المُن يختارَ من الإماءِ قبلَ إسلامِها اللهِ أَن يختارَ من الإماءِ قبلَ إسلامِها الإماءِ ، كا لو أَسْلَمْ وَحدة واحدة ، وليس له أَن يختارَ من الإماءِ قبلَ إسلامِها إلْماءِ ، كا لو أَسْلَمْ وَحدة واحدة ، وليس له أَن يختارَ من الإماء والمَلْ إلى الشَلْمَ المِدْرِقِيْنَ المُنْ الْحِيْدِ الْمُعْمَلِ المُعْمَدُهُ واحدة ، وليس له أَن يختارَ من الإماءِ قبلَ إلى الشَلْمُ المُن يَعْتَارَ من الإماءِ قبلَ إلى أَنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ يَعْمُ واحدة ، وليس له أَن يختارَ من الإماء والمناءِ قبلَ إلى المُنْ ال

1XT/V

<sup>(</sup>٣٧-٣٧) في الأصل: ﴿ ما صع ، .

<sup>(</sup>٣٨) سقط من : الأصل ، ١ ، ب .

<sup>(</sup>٣٩-٣٩) في الأصل: ﴿ اختيارها ﴾ .

<sup>(</sup>٤٠) في م : ( عدتهن ) .

وانقضاء ('') عِدَّتِها ؛ لأَنْنا لا نعلمُ أَنَّها لا تُسْلِمُ ، فإن طَلَّقَ الحُرَّةَ ثلاثًا قبلَ إسلامِها ، ثم لم تُسْلِمْ ، لم يَقَعِ ('') الطَّلاقُ ؛ لأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّ النكاحَ انْفَسخَ بالْحَتِلافِ الدِّينِ ، وله الاختيارُ من الإماءِ ، وإن أَسْلَمتْ في عِدَّتها ، بانَ أَنَّ نِكاحَها كان ثابِتًا ، وأَنَّ الطَّلاقَ وَقَعَ فيه (''') ، والإماءُ بِنَّ بنُبُوتِ نِكاحِها قبلَ الطَّلاقِ .

فصل : وإن أسلم وتحته إماء وحُرَّة ، فأسلم ن ، ثم عَتَقْنَ قبلَ إسلامِها ، لم يكُنْ له أن يختارَ منهن ؛ لأنَّ نِكاحَ الأَمَةِ لا يجوزُ لقادِرٍ على حُرَّةٍ ، وإنّما يُعتَبرُ حالُهن حالَ ثُبُوتِ الا يحتيارِ ، وهو حالة اجتاع إسلامِه وإسلامِهن ، ثم نظرُ ؛ فإن لم تُسلِم الحُرَّة ، فله الا يحتيارُ منهن ، ولا يحتارُ إلا واحدة ، اعتبارًا بحالة (٤٠٠) اجتاع إسلامِه وإسلامِهن ، وإن الا يحتيارُ منهن ، ولا يحتارُ إلا واحدة ، اعتبارًا بحالة (٤٠٠) اجتاع إسلامِه وإسلامِهن ، وإن أسلَمت في عِدَّتِها ، ثَبَت نِكاحُها ، وانقطعت عصْمَتُهن ، فإن كان قد اختارَ واحدة من المُعتقاتِ في عِدَّةِ الحُرَّةِ ، ثم لم تُسلِم ، فلا عِبْرة بالختيارِة ، وله أن يحتارَ عيرَها ؛ لأنَّ الا ختيارَ لا يكونُ موقوفًا ، فأمّا إن عَتَقْنَ قبل أن يُسلِمْن ، ثم أسلَمْن واجْتَمَعْن (٤٠٠) معه على الإسلام وهُنَّ حرائِر ، فإن كان جميعُ الزَّوْجاتِ أرْبِعًا ، وتَبْطُلُ عِصْمةُ الخامسةِ ؛ لأنَّهُنَّ صِرْن كُنْ زائداتٍ على أرْبِع ، فله أن يحتارَ منهن أرْبِعًا ، وتَبْطُلُ عِصْمةُ الخامسةِ ؛ لأَنَّهُنَّ صِرْن حرائرَ في حالةِ الا ختيارِ ، وهي حالةُ اجتاع إسلامِه وإسلامِهن ، ولو أسلَمْن قبلَه ، ثم أعتقن ، الحرائرِ الأصْلِياتِ ، وكالو أَعْتِقْنَ قبلَ إسلامِه وإسلامِهن ، ولو أسلَمْن قبلَه ، ثم أَعْتِقْن ، في الحرائرِ الأصْلِياتِ ، وكالو أَعْتِقْنَ قبلَ إسلامِه وإسلامِهن ، ولو أسلَمْن قبلَه ، ثم أَعْتِقْن ، على ما مَ قضار حُكْمُ ويكون الحكمُ في هذا كالو أسلَمَ وتحته خمْسُ حَرَائِرَ (٤٠٠ أَو أكثر ، على ما مَ قَفْصله ٤٠٠) .

<sup>(</sup>٤١) في الأصل ، ١ : « وقضاء » . وفي ب : « أو قضاء »

<sup>(</sup>٤٢) ف ا ، ب ، م : « يقطع » .

<sup>(</sup>٤٣) في ب : ( عنه ) .

<sup>(</sup>٤٤) في م : ﴿ لَحَالَة ﴾ .

<sup>(</sup>٤٥) في الأصل : ﴿ وَاجتمعت ﴾ .

<sup>.</sup> ٤٦ – ٤٦) سقط من : ب .

5AT/V

فصل : ولو أسْلَمَ وتحته حَمْسُ حرائر ، فأسْلَم معه منهنَّ اثْنَتان ، احْتَمَلَ أَن يُجْبَرَ على الْحتيارِ إحْداهما ؛ لأنه لابُدَّ أَن يَلْزَمَه نِكَاحُ / واحدةٍ منهما ، فلا معنى لِانْتِظارِ الْبَواقِي فإذا اختارَ واحدةً ، ولم يُسْلِم البواقِي ، لَزِمَه نِكَاحُ الثانية . وكذلك إن لم يُسْلِم من البواقِي إلَّا اثْنَتَان ، لَزِمَه نِكَاحُ الأَرْبِع . وإن أَسْلَمَ الجميعُ في العِدَّةِ ، كُلِّف أَن يختارَ ثلاثًا مع التي اختارَها أُولًا ، ويَنْفَسِخُ نِكَاحُ الباقية . وعلى هذا لو أسلمَ معه ثلاث ، كُلِّف اختيارَ اثنتَيْن . وإن أسلم معه أَرْبَع ، كُلِّف اختيارَ ثلاثٍ منهنَّ ، إذ لا معنى لاِنْتِظارِه الخامسةَ (٢٤) . ويَحْتَمِلُ أَن لا يُجْبَرَ على الختيارِ ؛ لأنّه إنَّما يكونُ عند زيادةِ العَدَدِ على أَرْبَع ، وما وُجِدَ ذلك ، وكذلك لو أَسْلَمَتْ معه واحدةٌ من الإماء ، لم يُحْبَرُ على اختيارِها ، كذا همهُنا . والصحيحُ همهُنا أَنَّه الْمَتَ معه واحدةٌ من الإماء ، لم يُحْبَرُ على اختيارِها ، كذا همهُنا . والصحيحُ همهُنا النَّمَةُ ، فقد يكونُ له غَرَضٌ في الْحتيارِ غيرِها ؛ بخلافِ مَسْأَلَتِنا .

١١٧١ - مسألة ؛ قال : ( وإِذَا تَزَوَّجَهَا ، وهُمَا كِتَابِيَّانِ ، فَأَسْلَمَ قَبْلَلُ وَبَلَ الدُّخُولِ ، الدُّخُولِ ، أَوْ بَعْدَهُ ، فَهِى زَوْجَتُهُ ، وإِنْ كَانَتْ هِى المُسْلِمَةَ قَبْلَهُ وقَبْلَ الدُّخُولِ ، النُّفَسَخَ النُّكَاحُ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا )

وجملةُ ذلك أنّه إذا أسْلَم زَوْ جُ الكِتابِيَّة قبلَ الدُّحولِ أو بعدَه ، أَو أسْلَما معًا ، فالنّكاحُ باق بحالِه ، سواءٌ كان زَوْجُها كِتابِيًّا أَو غيرَ كتابِيًّ ؛ لأنَّ للمُسْلِمِ أَن يَبْتَدِئَ نكاحَ كتابيَّة ، فاسْتِدَامتُه (۱) أُولَى . ولا خِلافَ في هذا بين القائلينَ بإجَازةِ نكاج الكتابيَّة . فأمّا إِن أسْلَمتِ الكتابيَّة (۲) قبلَه وقبلَ الدُّخولِ ، تُعُجِّلَتِ الفُرْقةُ ، سواءٌ كان زَوْجُها كتابيًّا أو غيرَ كتابيًّ ؛ إذ لا يجوزُ لكافِر نِكاحُ مُسْلِمةٍ . قال ابنُ المُنْذِر : أَجْمَعَ على هذا كلُّ مَنْ أَحْفَظُ (۲) عنه من أهْلِ العِلْمِ . وإن كان إسلامُها بعدَ الدخولِ ، فالحُكْمُ فيه كالحُكْمِ فيما لو أسْلَمَ أحدُ الزَّوْجَيْنِ الوَئِنيَّيْنِ (۲) ، على ما تقدَّم . وإذا كانت هي

<sup>(</sup>٤٧) في ب: ( للخامسة ) .

<sup>(</sup>٨٤) قدا ، م : ﴿ أَنْ ، .

<sup>(</sup>١) في ب ، م : ﴿ فاستدامة ، .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ نحفظ ، .

المُسْلِمةَ قبلَ الدُّخولِ ، فلا مَهْرَ لها ؛ لأَنَّ الفَسْخَ منها . وقد مضى الكلامُ في هذا أيضا بما فيه كِفاية .

فصل: وإذا تزوَّجَ الْمَجُوسِيُّ كِتَابِيَّةً ، ثَمْ تَرَافَعَا إلينا قبلَ الإسلامِ ، فُرُقَ بينهما . قال أحمدُ ، فى مَجُوسِيِّ تزوَّجَ كَتَابِيَّةً : يُحالُ بينه وبينها . قيل : مَنْ يَحُولُ بينه وبينَ ذلك ؟ قال : الإمامُ . ويَحْتَمِلُ هذا الكلامُ أن يُحالَ بينهما وإن لم يَتَرافَعا إلينا ؛ لأنّها أعْلَى دِينًا منه ، فيُمْنَعُ نِكَاحَها كما يُمْنَعُ (' الذّمِّيُّ نِكَاحَ المُسْلِمةِ . وإن تزوَّجَ الذَّمِّيُ وَلَنَا منه ، فيُمْنَعُ نِكَاحَها كما يُمْنَعُ (' الذّمِّيُّ نِكَاحَ المُسْلِمةِ . وإن تزوَّجَ الذَّمِي وَثَنِيَّةً أو مَجُوسيَّةً ، ثم ترافَعُوا إلينا ، ففيه وجهان ؛ أحدهما ، يُقَرُّ على نِكَاحِها ؛ لأنّها ليستأعلى دِينًا منه ، فيُقرُّ على نِكَاحِها ، كما يُقرُّ المُسْلِمُ على نِكَاجِ / الكتابيَّةِ . والثانى ، لا يُقَرُّ على نِكَاحِها ؛ لأنّها ممَّن لا يُقَرُّ المُسْلِمُ على نكاجِها ، فلا يُقرُّ الذّمِّيُ على نكاجِها ، كالمُرْتَدَّةِ .

١١٧٢ – مسألة ؛ قال : ( وَمَا سَمَّى لَهَا ، وَهُمَا كَافِرَانِ ، فَقَبَضَتْهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَا ، فَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ ، ( وإنْ كَانَ حَرَامًا ) . ولَوْ لَمْ تَقْبِضنهُ ، وَهُوَ حَرَامٌ ، فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا ، أو نِصْفُهُ ، حَيْثُ أَوْجَبَ ذٰلِكَ )

وجملتُه أنَّ الكُفّارَ إذا أَسْلَمُوا ، وتَحاكَمُوا إلينا بعدَ العَقْدِ والقَبْضِ ، لم نتعرَّضْ لما (٢) فَعَلُوه ، وما قَبَضَتْ من المَهْرِ فقد نَفَذَ ، وليس لها غيرُه ، حلالًا كان أو حرامًا ، بدليل قوله تعالى : ﴿ يَا لَيُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبَا ﴾ (١) . فأمَرَ بتَرْكِ ما بَقِيَ دونَ ما قَبِضَ . وقال تعالى : ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَائتَهى فَلَهُ مَا سَلَفَ ما بَقِيَ دونَ ما قَبِضَ . ولأنَّ التَّعَرُّضَ للمَقْبُوضِ بإبْطالِه يَشُقُ ، لتَطاوُلِ الزَّمانِ ، وكَثْرةِ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ﴾ (١) . ولأنَّ التَّعَرُّضَ للمَقْبُوضِ بإبْطالِه يَشُقُ ، لتَطاوُلِ الزَّمانِ ، وكَثْرةِ

٧/٤٨و

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ١ : ﴿ منع ﴾ .

<sup>(</sup>١-١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ا ، م : ﴿ إِلَّى مَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٧٥ .

تَصَرُّفاتِهِم فى الحَرامِ ، ففيه تُنْفِيرُهُم عن الإسلامِ ، فعُفِى عنه ، كَا عُفِى عمَّا تَرَكُوه من الفَرائض والواجباتِ ، ولأنَّهما تقابَضا بحُكْمِ الشَّرْكِ ، فَبَرِئَتْ ذِمَّةُ مَنْ هو عليه منه ، كا لو تَبايعا بَيْعًا فاسِدًا وتقابَضا . وإن لم يتقابضا ، فإن كان المُسمَّى حلالًا ، وَجَبَ ما سمَّياه ؛ لأنَّه مُسمَّى صحيحٌ فى نِكاج صحيحٍ ، فوجَبَ ، كتَسْمِيةِ المُسلمِ ، وإن كان حَرامًا ، كالحَمْرِ والخِنْزِيرِ ، بَطَلَ ، ولم يُحْكَمْ به ؛ لأنَّ ما سَمَّياه لا يجوزُ إيجابُه فى الحُكْمِ ، ولا يجوزُ أن يكونَ صَداقًا لمُسلمةٍ ، ولا فى نِكاج مُسلمٍ ، ويجبُ مَهْرُ المِثْلِ إن كان بعدَ الدُّخولِ ، ويصفْه إن وقعتِ الفُرْقةُ قبلَ الدُّخولِ . وهذا معنى قولِه : حيثُ أوجَبَ ذلك . وبهذا قال الشافعي وأبو يوسفَ . وقال أبو حنيفة : إن كان أصدَقها (٥) خمرًا أو خِنْزِيرًا مُعَيَّنْينِ ، فلها فى الخَمْرِ القيمةُ ، وفى الخِنْزيرِ مَهْرُ المِثْلِ ، اسْتِحْسانًا . ولنا ، أنَّ الخمرَ لا قيمةَ لها فى الإسلام ، فكان الواجبُ مَهْرَ المِثْلِ ، كا لو أصدَقها خنْزِيرًا ، ولأنَّه مُحَرَّمٌ ، فأشبَة ما ذكرَنا . فكان الواجبُ مَهْرَ المِثْلِ ، كا لو أصدَقها خنْزِيرًا ، ولأنَّه مُحَرَّمٌ ، فأشبَة ما ذكرَنا .

فصل: وإن قَبَضَتْ بعض الحرام دُونَ بعض ، سَقَطَ من المَهْرِ بقَدْرِ ما قُبِض ، وَجَبَ بِحِصَّةِ ما بَقِى من مَهْرِ المِثْلِ ، فإن كان الصَّداقُ عَشرةَ زِقَاقِ خَمْرٍ مُتَساوِيةً ، فقَبَضَتُ (٢) خَمْسًا منها ، سَقَطَ نِصْفُ المَهْرِ ، ووَجَبَ لها نِصْفُ مَهْرِ المِثْلِ ، وإن فقبَضَتُ كانت مختلفة ، اعْتُبِرَ ذلك بالكَيْلِ ، في أَحِدِ الوَجْهَيْنِ ؛ / لأنَّه إذا وَجَبَ اعْتِبارُه ، اعْتُبِرَ بالكَيْلِ فيما له مِثْلُ يتأتَّى الكيلُ فيه . والثانى ، يُقَسَّمُ على عَدَدِها ؛ لأنَّه لا قِيمة لها ، بالكَيْلِ فيما له مِثْلُ يتأتَّى الكيلُ فيه . والثانى ، يُقَسَّمُ على عَدَدِها ؛ لأنَّه لا قِيمة لها ، فاسْتَوَى صغيرُها وكبيرُها . وإن أصْدَقها عشرة خنازِيرَ ، ففيه الوَجْهان ؛ أحدها ، يُقَسَّمُ على عددِها ؛ لما ذكرنا ، والثانى ، يُعْتَبرُ قِيمَتُها كأنَّها (٢) ممَّا يجوزُ بَيْعُه ، كا تُقَوَّمُ شِجَاجُ الحُرِّ كأنَّه عَبْدٌ . وإن أَصْدَقها كَلْبًا وخِنْزِيرَيْنِ (٨) وثلاثة زِقاقِ خَمْرٍ ، ففيه ثلاثة شِجَاجُ الحُرِّ كأنَّه عَبْدٌ . وإن أَصْدَقها كَلْبًا وخِنْزِيرَيْنِ (٨) وثلاثة زِقاقِ خَمْرٍ ، ففيه ثلاثة

15 4 6/30

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، م: ( صداقها ) .

<sup>(</sup>٦) في ١، م: ﴿ فقبلت ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ كَأَنَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>A) في م : ( وخنزيراً ) .

أَوْجُهِ ؟ أَحدها ، يُقَسَّمُ على قَدْرِ قِيمَتِها عندَهم . والثانى ، يُقَسَّمُ على عَدَدِ الأَجْناسِ ، فيُجْعَلُ لكلِّ جِنْسِ ثُلُثُ المَهْرِ . والثالث ، يُقَسَّمُ على العددِ كُلِّه ، فلِكُلِّ واحدٍ سُدسُ المَهْرِ ، فلِلكَلِّبِ سُدسُه ، ولكلِّ واحدٍ من الخِنْزِيرَيْنِ والزَّقاقِ سدسُه . ومذهبُ الشافعيِّ فيه على نحوٍ من هذا .

فصل: فإن نَكَحَها نِكاحًا فاسدًا ، وهو مالا يُقَرُّونَ عليه إذا أَسْلَمُوا ، كَنِكَاحِ ذَواتِ الرَّحِمِ (١) المَحْرَمِ ، فأسْلَمَا قبلَ الدُّحولِ ، أو ترافَعُوا إلينا ، فُرُقَ بينهما ، ولا مَهْرَ لها . قال أَحمدُ ، في الْمَجُوسِيَّةِ تكونُ تحتَ أَخِيها أو أَبِها ، فيُطلِّقُها أو يموتُ عنها ، فترْ تَفِعُ (١٠) إلى المسلمينَ بطلَبِ مَهْرِها : لا مَهْرَ لها . وذلك لأنَّه نكاحٌ باطلٌ من أصلِه ، لا يُقرُّ عليه في الإسلام ، وحَدَثَ (١١) فيه الفُرْقةُ قبلَ الدُّحولِ . فأمَّا إن دَخَلَ بها ، فهل يجبُ لها (١١) مَهْرُ المِثْلِ ؟ يُخَرَّجُ على الرِّوايتيْن في المسلمِ إذا وَطِئَ امرأةً من مَحارِمِه بشُبْهةٍ .

فصل : إذا تزوَّجَ ذِمِّى ذِمِّيَةً ، على أَنْ لا صَداقَ لها ، أو سَكَتَ عن ذكرِه ، فلها المطالبةُ بِفَرْضِه ، إن كان قبلَ الدُّحولِ ، وإن كان بعدَه ، فلها مهرُ المِثْلِ ، كافى نِكاج المسلمين . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن تزوَّجها على أن لا مَهْرَ لها ، فلا شيء لها ، وإن سَكَتَ عن ذِكْرِه ، ففيه رِوَايتان ؛ إحداهما ، لا مَهْرَ لها . والأُخْرَى : لها شيء لها ، وإن سَكَتَ عن ذِكْرِه ، ففيه رِوَايتان ؛ إحداهما ، لا مَهْرَ لها . والأُخْرَى : لها مَهْرُ (١٠) المِثْلِ . واحْتَجَّ بأنَّ المهرَ يجبُ لحق الله تعالى وحَقِّها ، وقد أَسْقَطَتْ حَقَّها ، والذِّمِّي لا يُطالَبُ بحق الله تعالى . ولنا ، أنَّ هذا نكاحٌ خَلاعن تَسْمِيةٍ ، فيجبُ للمرأة فيه مَهْرُ المِثْلِ كالمُسْلمةِ ، وإنَّما وَجَبَ المهرُ في حَقِّ المُفَوِّضةِ لِعَلَّا تَصِيرَ كالمَوْهُوبة والمُباحةِ ، وهذا يُوجَدُ في حَقِّ الذمي .

<sup>(</sup>٩) في ا : ﴿ المحارم ﴾ .

<sup>(</sup>۱۰) في ا ، م : ﴿ فَتَرَفَّع ﴾ .

<sup>(</sup>١١) في م : ( وحصل ) .

<sup>(</sup>١٢) سقط من : ب .

<sup>(</sup>١٣) سقط من : م .

فصل : إذا ارْتَفَعُوا إلى الحاكمِ في ابتداء العَقْدِ ، لم يُزَوِّجْهُم إلَّا بشُرُوطِ نكاح المسلمينَ؛ لقولِ الله عز وجل: ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾(١٤). وقوله: ﴿ وَأَنِ آحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ آللهُ ﴾ (١٥) . / ولأنَّه لا حاجة إلى عَقْدِه ، بخِلافِ ذلك . وإن أسْلَمُوا ، أو ترافَعُوا(١٦) إلينا بعدَ العَقْد ، لم نَتَعَرَّضْ لكَيْفِيَّةِ عَقْدِهم ، ونَظَرْنا في الحالِ ؛ فإن كانت المرأةُ ممَّن يجوزُ عَقْدُ النكاحِ عليها ابتداءً ، أقرَّهُما ، وإن كانت ممَّن لا يَجُوزُ ابتداءُ نِكاحِها ، كذواتِ مَحْرَمِهِ ، فُرِّقَ بينهما . فإن تزوَّ جَ مُعْتَدَّةً وأَسْلَما ، أو ترافَعا في عِدَّتِها ، فُرِّق بينهما ؛ لأنَّه لا يجوزُ ابتداءُ نِكاحِها ، وإن كان بعدَ انْقضائِها ، أُوِّرً لَجَوازِ ابْتداءِ نِكَاحِها . وإن كان بينهما نِكَاحُ مُتَّعةٍ ، لم يُقَرًّا عليه ؛ لأنَّه إن كان بعد المُدَّةِ ، فلم يَبْقَ بينهما نِكاحٌ ، وإن كان في المُدَّةِ ، فهما لا يَعْتَقِدانِ تَأْبِيدَه ، والنكاحُ عَقْدٌ مُؤْبَدٌ ، إِلَّا أَن يكونا ممَّن يَعْتَقِدُ إِفْسادَ الشَّرْطِ وصِحَّة النكاجِ مُؤَّبِّدًا ، فيُقَرَّانِ عليه . وإن كان بينهما نِكاحٌ شُرِطَ (١٧) فيه الخِيارُ متى شاءًا أو شاءَ أَحَدُهما ، لم يُقَرَّا عليه ؛ لأنَّهما لا يَعْتَقِدان لُزُومَه ، إلَّا أن يَعْتَقِدَا فَسادَ الشَّرْطِ وَحْدَه . وإن كان خِيارَ مُدَّةٍ ، فأسْلَما فيها ، لم يُقَرًّا ؛ لذلك . وإن كان بعدَها أُقِرًّا ؛ لأنَّهما يعْتَقِدانِ لُزُومَه . وكلُّ مااعْتَقَدُوه ، فهو نكاحٌ يُقَرُّونَ عليه ، ومالا فلا ، فلو مَهَرَ حَرْبيٌّ حَرْبيَّةٌ ، فَوَطِعُها ، أو طاوَعَتْه ، ثم أسْلَما ، فإن كان ذلك في اعْتقادِهم نِكاحًا ، أُقِرَّا عليه ؛ لأنَّه نِكاحٌ لهم فى مَن يجوزُ البِّداءُ نِكاحِها ، فأُقِرًّا عليه ، كالنِّكاج بلا وَلِيٌّ ، وإن لم يَعْتَقِدَاهُ نِكاحًا ، لم

فصل : وَأَنْكِحَهُ الكُفَّارِ تَتَعَلَّقُ بها أحكامُ النكاجِ الصَّحيجِ، من وُقُوعِ الطَّلَاقِ، والظِّهارِ، والإيلاءِ، ووُجُوبِ المَهْرِ، والقَسْمِ، والإباحةِ للنزَّوجِ الأَوَّلِ،

يُقَرًّا عليه .

<sup>(</sup>١٤) سورة المائدة ٤٢.

<sup>(</sup>٥١) سورة المائدة ٩٤.

<sup>(</sup>١٦) في ١، ب ، م : ﴿ وَتَرَافَعُوا ﴾ .

<sup>(</sup>۱۷) في م : ( شرطه ) .

والإخصان ، وغير ذلك . وممَّن أجازَ طَلَاقَ الكُفّارِ ، عَطاءٌ ، والشّعْبِيُ ، والنّحْبِيُ ، والرُّهْرِيُ ، وحَمَّادٌ ، والنّوْرِيُ ، والأوْرَاعيُ ، والشافعيُ ، وأصْحابُ الرَّايِ . ولم يُجوِّزُهُ الحسنُ ، وقتادةُ ، ورَبِيعةُ ، ومالكُ . ولنا ، أنّه طلاق من بالغ عاقلِ في نكاح صحيح ، فوَقَعَ ، كَطَلَاقِ المسلمِ . فإن قيلَ : لا نُسكَمُ صِحةَ أَنْكِحَتِهم . قُلْنا : دليلُ ذلك أنَّ الله تعالى أضافَ النّساءَ إليهم ، فقال : ﴿ وَآمْرَأَتُه حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴾ (١٠٠ . وقال : وحقيقةُ الإضافةِ تَقْتَضِي زَوْجِيَّةٌ صحيحةً . وقال النَّبِي عَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَعَوْنَ ﴾ (١٠٠ . وحقيقةُ الإضافةِ تَقْتَضِي زَوْجِيَّةٌ صحيحةً . وقال النَّبِي عَلَيْ الكَافُر ثلاثًا ، ثَبَتَتْ وَحَلَمُها ، كَأَنْكِحةِ المُسلِمينَ . فعلى هذا ، إذا طَلَّقَ الكافرُ ثلاثًا ، ثم تزَوَّجَها قبلَ أَحكامُها ، كَأَنْكِحةِ المُسلِمينَ . فعلى هذا ، إذا طَلَّقَ الكافرُ ثلاثًا ، ثم تزَوَّجَها قبلَ أَنْ وَلَيْ عَلَى مَا بَقِي مِن طَلاقِها . وإن طَلَقَ المُراتَة أقلَّ من ثَلاثٍ ، / ثم اسْلَما ، لم يُقَرَّا عليه . وإن طَلَقَ المراتَة أقلَّ من ثَلاثٍ ، / ثم اسْلَما ، لم يُقرَّا عليه . وإن طَلَق المراتَة أقلَّ من ثلاثٍ ، / ثم الله المُطلق مُسلِمًا أو كافِرًا . وإن ظاهرَ الذّمِّي من المُراتِة ، ثم أَسْلَما ، فعليه كَفّارةُ الظّهارِ ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نُسَائِهِمْ ﴾ (١٢٠ . أَسُلَما ، فعليه كَفّارةُ الطّهارِ ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُظْلُورُونَ مِن نِسَائِهِمْ ﴾ (١٣٠ . أَنْ المُطلق والله وإلى اللهُ والله والله والله الله عليه كَفّارةً الطّهارِ ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُظْلُورُونَ مِن نِسَائِهِمْ ﴾ (١٣٠ . وإن آلَذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ ﴾ (١٣٠ . وإن آلَذِينَ يُظُلُورُ مِن نِسَائِهِمْ ﴾ (١٣٠ . وإن آلَذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ ﴾ (١٣٠ . وإن آلَى مَنْ المُرابِق مِن نُسَائِهِمْ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ ال

فصل : ويَحْرُمُ عليهم في النكاج ما يَحْرُمُ على المسلمينَ ، (٢٠على ما٢٠) ذكرنا في البابِ قبلَه ، إلَّا أنَّهم يُقَرُّونَ على الأنْكِحةِ المُحَرَّمةِ بشرَّطين ؛ أحدهما ، أن لا يترافَعُوا إلينا . والثانى ، أن يَعْتَقِدُوا إِباحةَ ذلك في دِينِهم ؛ لأنَّ الله تعالى قال : ﴿ فَإِنْ جَاءُوكَ

<sup>(</sup>١٨) سورة المسد ٤.

<sup>(</sup>١٩) سورة القِصص ٩ ، وسورة التحريم ١١ .

<sup>(</sup>۲۰) تقدم تخریجه بی : ۹ / ۳۳۹ .

<sup>(</sup>٢١) في الأصل ، ا ، ب : ﴿ وأصابه ﴾ .

<sup>(</sup>٢٢) سورة المجادلة ٣.

<sup>(</sup>٢٣) سورة البقرة ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢٤-٢٤) في الأصل: ( عما ) .

فَأَحْكُمْ بَيْنَهُم أُو أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ﴾ (٢٠) . فيدُلُ (٢١) هذا على أنّهم يُخَلُّونَ وأحكامهم إذا لم يَجِيعُوا إلينا ، ولأنَّ النَّبِي عَلَيْكَ أخذ الجِزْية من مَجُوسِ عَلَيْهُ مَجَرَرُ (٢٢) ، ولم يَعْتَرِضْ (٢٨) عليهم في أحكامِهم ولا في أنْكِحَتِهم ، مع عِلْمِه أنّهم يَسْتَبِيحُون نكاحَ مَحارِمِهِم . وقد رُوِيَ عن أحمد ، في مَجُوسِيِّ (٢٩) تزوجَ نصْرُانيَّةً (٣٠) ، قال : يُحالُ بينه وبينها . قيل : مَنْ يَحُولُ بينهما ؟ قال : الإمام . قال أبو بكر ؟ لأنَّ عَلَيْنا ضَرَرًا في ذلك . يعني بتَحْرِيمِ أولادِ النَّصْرانيَّةِ علينا . وهكذا يجيءُ على قولِه في تَزْويِج النَّصْرانِيِّ الْمَجُوسِيَّة ، ويجيءُ على هذا القولِ أن يُحالُ بينهم وبين نكاح مَحارِمِهِم ؟ فإنَّ عمر ، رَضِي الله عنه ، كتب ، أن فَرِّقُوا بينَ كلِّ ذِي (٣) مَحْرَمٍ من المَجُوسِ (٣) . وقال أحمد ، في مَجُوسِيِّ مَلَكَ أمةً نَصْرانيَّةً : يُحالُ بينه وبينها ، ويُحْبَرُ على بَيْعِها ؟ لأنَّ النَّصارَى لهم دِينٌ . فإن مَلَكَ نَصْرانيَّ مَجُوسِيَّة ، فلا بأسَ أن يَطأَها . على بَيْعِها ؟ لأنَّ النَصارَى لهم دِينٌ . فإن مَلَكَ نَصْرانيٌ مَجُوسِيَّة ، فلا بأسَ أن يَطأَها . وقال أبو بكر عبدُ العزيز : لا يجوزُ له وَطُوها أيضا ؟ لما ذكرْناه من الضَّر و

١١٧٣ \_ مسألة ؛ قال : ﴿ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا، وَهُمَا مُسْلِمانِ ، فَارْتَدَّتْ قَبْلَ اللهُ حُولِ ، الْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَلَامَهْرَ لَهَا. وإِنْ كَانَ هُوَ المُرْتَدَّ قَبْلَهَا وقَبْلَ الدُّحُولِ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا . وإِنْ كَانَ هُوَ المُرْتَدَّ قَبْلَهَا وقَبْلَ الدُّحُولِ ، وَكَا مَهْرَ ) فَكَذْلِكَ ، إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ الْمَهْرِ )

<sup>(</sup>٢٥) سورة المائدة ٤٢ .

<sup>(</sup>٢٦) في م : ﴿ فدل ، .

<sup>(</sup>۲۷) أخرجه البخارى ، فى : باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب ، من كتباب الجزية . صحيح البخارى ٤ / ١١٧ . وأبو داود ، فى : باب أخذ الجزية من المجوس ، من كتاب الخراج . سنن أبى داود ٢ / ١٥٠ . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى أخذ الجزية من المجوس ، من أبواب السير . عارضة الأحوذى ٧ / ٨٥ . والإمام مالك ، فى : باب جزية أهل الكتاب والمجوس ، من كتاب الزكاة . الموطأ ١ / ٢٧٨ . والإمام أحمد ، فى : المسند

<sup>(</sup>۲۸) في ا: ( يتعرض ) .

<sup>(</sup>٢٩) في م : ﴿ الْجُوسِي ﴾ .

<sup>(</sup>٣٠) في م : ( نصرانيا ) . .

<sup>(</sup>٣١) سقط من : م . وفي ا : « ذي رحم » .

<sup>(</sup>٣٢) أخرجه البخاري ، وأبو داود ، والإمام أحمد ، في المواضع السابقة .

وجملةُ ذلك أنّه إذا ارْتَدَّ أحدُ الزَّوْجَيْنِ قبلَ الدُّحولِ ، انْفَسخَ النِّكاخِ ، في قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ ، إلَّا أنّه حُكِى عن داود ، أنّه لا ينْفَسِخُ بالرِّدَّةِ ، لأنَّ الأصْلَ بقاءُ النِّكاجِ . وَلَنَا ، قولُ اللهِ تعالى : ﴿ وَلا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ ﴾ (١) . وقال تعالى : ﴿ فَلَا تُرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ (١) . ولأنّه اختلافُ دِينٍ يمنعُ الإصابةَ ، فأوْجَبَ فَسْخَ النِّكاجِ ، كالو أسْلَمَتْ تحتَ كافرٍ . ثم يُنْظُرُ ؛ فإن كانت المرأةُ هي المُرْتَدة ، فلا مَهْرَ لها ؛ لأنّ الفَسْخَ من قِبَلِها ، وإن كان / الرجلُ هو المُرْتَدَّ ، فعليه نِصْفُ المَهْرِ ؛ لأنّ الفَسْخَ من جِهَتِه ، فأشْبَهَ مالو طَلَّقَ ، وإن كانت التَّسْمِيةُ فاسدةً ، فعليه نِصْفُ (٢ مَهْر المِثْلِ؟) .

١١٧٤ – مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ كَانَتْ رِدَّتُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَلَا نَفَقَةً لَهَا . وَإِنْ لَمُ اللَّهُ خُولِ ، فَلَا نَفَقَةً لَهَا . وَإِنْ كَانَ مُو اللَّهُ خُولِ ، فَلَا نَفَقَةً لَهَا . وَإِنْ كَانَ هُوَ اللَّرْكَةُ ( بَعْدَ اللَّهُ خُولِ ' ) ، لَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ خُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَا عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّ

الْحتلفتِ الرِّوايةُ عن أحمد ، فيما إذا ارْتَدَّ أحدُ الزَّوْجيْنِ بعدَ الدُّحولِ ، حسب الْحتلفِها فيما إذا أسْلَمَ أحدُ الزَّوْجيْنِ الكافِرَيْنِ ، ففي إحْداهما تُتَعَجَّلُ الفُرْقةُ . وهو قولُ أبي حنيفة ، ومالكٍ . ورُوى ذلك عن الحسنِ ، وعمرَ بن عبد العزيزِ ، والتَّوْرِيِّ ، ورُفَرَ ، وأبي تَوْدِ ، وابنِ الْمُنْذِرِ ؛ لأنَّ ما أَوْجَبَ فَسْخَ النكاحِ اسْتَوَى فيه ما قبلَ الدُّخولِ وبعدَه ، وأبي تُوْرِ ، وابنِ الْمُنْذِرِ ؛ لأنَّ ما أَوْجَبَ فَسْخَ النكاحِ اسْتَوَى فيه ما قبلَ الدُّخولِ وبعدَه ، كالرَّضَاعِ . والثانية ، يَقِفُ على انْقِضاءِ العِدّةِ ، فإن أسْلَمَ المُرْتَدُّ قبلَ إنْقِضائِها ، فهما على النكاج ، وإن لم يُسْلِمْ حتى انْقَضتْ ، بانَتْ مُنْذُ اخْتَلَفَ الدِّينان . وهذا مذهبُ على النافعيّ ؛ لأنّه لَفْظَ تَقعُ به الفُرْقةُ ، فإذا وُجِدَ بعدَ الإصابةِ ، فلا يُوجِبُ فَسْحَه في العِدَّةِ ، كالطّلاقِ الرَّجْعِيِّ ، أو اختلافِ دِينِ بعدَ الإصابةِ ، فلا يُوجِبُ فَسْحَه في العِدَّةِ ، كالطّلاقِ الحَرْبيَّةِ تحتَ الحَرْبيِّ ، وقياسُه على إسْلامِ أحدِ الزَّوْجينِ أَقْرَبُ من الحال ، كإسْلامِ الحَرْبيَّةِ تحتَ الحَرْبيِّ ، وقياسُه على إسْلامِ أحدِ الزَّوْجينِ أَقْرَبُ من الحال ، كإسْلامِ الحَرْبيَّةِ تحتَ الحَرْبيِّ ، وقياسُه على إسْلامِ أحدِ الزَّوْجينِ أَقْرَبُ من

٧/٦٨و

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة ١٠ .

 <sup>(</sup>٢-٢) في الأصل : ( المهر » .

<sup>(</sup>١) سقط من : ١، ب ، م .

قِياسِه على الرَّضَاعِ. فأمَّا النَّفَقةُ ، فإن قُلْنا بتَعْجِيلِ<sup>(۱)</sup> الفُرْقةِ ، فلا نفَقة لها ؛ لأنَّها بائِنٌ منه . وإن قُلْنا : يَقِفُ على انْقِضاءِ العِدَّةِ . وكانت المرأةُ المُرْتَدّةَ ، فلا نَفقة لها ؛ لأنَّه لا سَبِيلَ للزَّوْجِ إلى رَجْعَتِها ، وتَلافِي نِكاحِها ، فلم يَكُنْ لها نَفقةٌ ، كا بعدَ العِدَّةِ . وإن كان هو المُرْتَد ، فعليه النَّفقةُ للعِدَّةِ ، لأنَّه بسَبِيلِ من الاسْتِمتاعِ بها بأن يُسْلِمَ ، ويُمْكِنُه تَلافِي نِكاحها ، فكانت النَّفقةُ واجبةً عليه ، كزَوْجِ الرَّجْعِيَّةِ .

فصل: فإن ارْتَدَّ الزَّوْجانِ معا ، فحكُمُهما حكمُ ما لو ارْتَدَّ أحدُهما ؟ إن كان قبلَ الدُّحولِ تُعُجِّلُ ، أو يَقِفُ على انْقِضاءِ العِدّةِ ؟ على رِوَايتيْن . وهذا مذهبُ الشافعيّ . قال أحمدُ ، في رواية ابن منصور : إذا ارْتَدَّا معا ، على رِوَايتيْن . وهذا مذهبُ الشافعيّ . قال أحمدُ ، في رواية ابن منصور : إذا ارْتَدَّا معا ، أو أحدُهما ، ثم تابًا ، أو تاب ، فهو أحقُ بها ، ما لم تَنْقَضِ العِدَّةُ . وقال أبو حنيفة : لا يَنْفَسِخُ النُّكاحُ اسْتِحْسانًا ؛ لأنَّه لم / يَخْتَلِفْ بهما الدِّينُ ، فأشبة ما لو أسْلَمَا . ولَنا ، أنها رِدَّةٌ طارئةٌ على النكاح ، فوجَبَ (١) أن يتَعَلَّق بها فَسْخُه ، كالو ارْتَدَّ أحدُهما ، ولأنَّ كرُوه كلَّ ما زال عنه مِلْكُ المُرْتَدِّ إذا ارْتَدَّ وحدَه ، زال إذا ارْتَدَّ غيرُه معه ، كالِه ، وما ذكرُوه يَبْطُلُ بما إذا انْتَقَلَ المُسْلِمُ واليهوديَّةُ إلى دِينِ النَّصْرانيَّةِ ، فإنَّ نِكاحَهُما ينْفَسِخُ ، وقد انْتَقلَا إلى دِينِ الحَقِّ ، ويُقرَّانِ عليه ، وخلاف الرُّدَّة .

س فصل : وإذا ارتداً أحدُ الزَّوْجيْنِ ، أو ارْتدامعا ، مُنعَ وَطْأَها ، فإن وَطِعَها في عِدَّتِها ، وقُلْنا : إنَّ الفُرْقة تُعُجِّلَتْ . فلها عليه مَهْرُ مِثْلِها لهذا الوَطْءِ ، مع الذي ثَبتَ (٤) عليه بالنكاح؛ لأنَّه وَطِئ أَجْنَبِيَّةً ، فيكونُ عليه مَهْرُ مِثْلِها . وإن قُلْنا: إنَّ الفُرْقة موقوفة على انقضاءِ العِدَّةِ . فأَسْلَمَ (٥) المُرْتدُّ منهما، أو أَسْلَما جميعا في عِدَّتِها، وكانت الرَّدَّةُ منهما،

<sup>(</sup>٢) في الأصل ١٠، ب : ﴿ بتعجل ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ا : ١ توجب ، .

<sup>(</sup>٤) في ا ، م : ﴿ يَشِبَ عُ .

<sup>(</sup>٥) في م : ﴿ فَإِنْ أَسلم ، .

فلا مَهْرَ لها عليه بهذا (١) الوَطْءِ ؛ لأنَّا تَبَيَّنَا أنَّ النكاحَ لم يَزُلْ ، وأنَّه وَطِئها وهى زَوْجَتُه ، وإن ثَبَتَا ، أو ثَبَتَ المُرْتَدُّ منهما على الرِّدَّةِ ، حتى انْقَضتْ عِدَّتُها ، فلها عليه مَهْرُ المِثْلِ لهذا الوَطْءِ ؛ لأنَّه وَطْء في غيرِ نكاحٍ بشبهة (٢) النكاح ، لأنَّنا تَبَيَّنَا أنَّ الفُرْقةَ وقَعَتْ (٨) منذُ اخْتلفَ الدِّينان . وهكذا (١) الحكمُ فيما إذا أسلَمَ أحدُ الزَّوْجَيْنِ بعدَ الدُّخولِ ، فوطِئها في العِدَّةِ قبلَ إسلام الآخرِ ، فالحكمُ فيه مثلُ الحُكْمِ هلهنا ؛ لما ذكرنا من التَّعلِيلِ فيه .

فصل: وإذا أسلم أحدُ الزَّوْجَيْنِ ، ثم ارتد ، نَظَرْت ؛ فإن لم يُسْلِم الآخرُ في العِدَّةِ ، تَبَيَّنَا أَنَّ وُقُوعَ الفُرْقِةِ كَانَ مَندُ اخْتَلَفَ الدِّينان ، وعِدَّتُها من حينَ أَسْلَمَ المسلمُ منهما ، وإن أَسْلَمَ الآخرُ منهما في العِدَّةِ قبلَ ارْتِدادِ الأَوَّلِ ، اعْتُبِرَ ابْتداء العِدَّةِ من حينَ ارْتَدَّ ؛ لأَنَّ حكمَ اخْتِلافِ الدِّينِ بإسلامِ الأَوَّلِ زَالَ بإسلامِ الثاني في العِدَّةِ . ولو أَسْلَمَ وتحته أكثرُ من أَرْبَع نِسْوةٍ ، فأسْلَمْ معه ، ثم ارْتَدَّ ، لم يكن له (١٠) أن يختارَ منهن ؛ لأنه لا يجوزُ أن يَبْتَدِئ العَقْدَ عليهن في هذه الحالِ. وكذلك لو ارْتَدَدْنَ دُونَه أو معه ، لم يكن له أن يختارَ منهن ؛ لذلك .

فصل: وإذا تزوَّجَ الكافِرُ بمَن لا يُقَرُّ على نِكاجِه في الإسلام، مثل أن جَمَعَ (١١) بين الأُختَيْنِ، أو بين عَشْرِ نِسْوةٍ، أو نَكَعَ مُعْتَدَّةً أو مُرْتَدَّةً، ثم طَلَّقَها ثلاثًا، ثم أَسْلَما، لم يكُنْ له أن يَنْكِحَها ؟ لأَنْنا أَجْرَيْنا أَحْكامَهم على الصَّحَّةِ فيما (١٢) يَعْتَقِدُونه في النكاج،

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ لَمَدًا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في م : و بشيه ، .

<sup>(</sup>٨) سقط من : ب .

<sup>(</sup>٩) في م : و وهذا ۽ .

<sup>(</sup>١٠٠) سقط من : م .

<sup>(</sup>١١) في ب: ١ يجمع ١.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل : ﴿ وَمَا ﴾ .

۷/۷۸و

فكذلك/فى الطَّلاقِ ، ولهذا جاز له إمساكُ الثَّانيةِ من الأُختَيْنِ ، والخامسةِ المَعْقُودِ عليها آخِرًا .

### ١١٧٥ - مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِذَا زُوَّجَهُ وَلِيَّتُهُ ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخرُ وَلِيَّتَهُ ، فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا ، وإنْ سَمَّوْا مَعَ ذٰلِكَ صَدَاقًا أَيْضًا ﴾

هذا النّكاحُ يُسمّى الشّغارَ . فقيل (') : إنّما سُمّى شِغارًا لِقُبْحِه ، تَشْبِيهًا برَفْعِ الْكَلْبِ رِجْلَه لِيَبُولَ ، فِ القُبْعِ . يقال : شَغَرَ الكَلْبُ : إذا رَفَعَ رِجْلَه لِيَبُولَ ، وحُكِى عن الأَصْمَعِيِّ أَنَّه قال : الشّغارُ : الرّفْعُ . فكأنَّ كلَّ واحدٍ منهما رَفَعَ رِجْلَه للآخوِ عما يُرِيدُ . ولا تَخْتَلِفُ الرِّوايةُ عن أَحمدَ ، في أَنَّ نِكاحَ الشّغارِ فاسد . رَوَاه عنه جماعة . قال أحمد : ولا تَخْتَلِفُ الرِّوايةُ عن أحمد ، في أَنَّ نِكاحَ الشّغارِ فاسد . وهو قولُ مالكِ ، والشافعي ، ورُوى عن عمر ، وزيد ('بن ثابتِ') ، أنّهما فَرَقا فيه . وهو قولُ مالكِ ، والشافعي ، واسحاق (") . وحُكِى عن عطاء ، وعمرو بن دِينار ، ومكحول ، والزَّهْرِيّ ، والشّافعي ، أنّه يَصِحُ ، وتَفْسُدُ التَّسْمِيةُ ، ويَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ ؛ لأَنَّ الفَسَادَ من قِبَلِ المَهْرِ لا يُوجِبُ أَنْ يَصِحُ ، وَتَفْسُدُ التَّسْمِيةُ ، ويَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ ؛ لأَنَّ الفَسَادَ من قِبَلِ المَهْرِ لا يُوجِبُ فَسَادَ العَقْدِ ، كالو تزَوَّ جَعلى خَمْرٍ أو خِنْزِيرٍ ، وهذا كذلك . ولَنا ، ما رَوَى ابنُ عمر ، أنّ رسولَ الله عَلَيْ لَهُ عَن الشّغارِ . مُتَّفِقٌ عليه (') . ورَوَى أبو هُرَيْرَةَ مثله . أخرَجَه مُسْلِمٌ (") . ورَوَى الأثر مُ بإسْنادٍ عن عِمْرانَ بن حُصَيْنِ ، أن رسولَ الله عَلَيْكُ قال : « لا مُسْلِمٌ (") . ورَوَى اللهُ عَلَيْكُ قال : « لا

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ وَقِيلَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ب .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى ، فى : باب الشغار ، من كتاب النكاح . صحيح البخارى ٧ / ١٥ . ومسلم ، فى : باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ، من كتاب النكاح . صحيح مسلم ١٠٣٤ .

كما أخرجه أبو داود ، ف : باب الشغار ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٤٧٩ . والنسائى ، ف : باب النبي عن الشغار ، وباب تفسير الشغار ، من كتاب النكاح . المجتبى ٦ / ٩١ ، ٩٢ . وابن ماجه ، ف : باب النبي عن الشغار ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٢٠٦ . والدارمي ، في : باب في النبي عن الشغار ، من كتاب النكاح . سنن الدارمي ٢ / ١٣٦ . والإمام مالك ، في : باب جامع مالا يجوز من النكاح ، من كتاب النكاح . الموطأ ٢ / ٥٣٥ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٢ ، ١٩ ، ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) في : باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ،من كتاب النكاح . صحيح مسلم ٢ / ١٠٣٤ .

جَلَبَ(١) ، ولا جَنَبَ(٧) ، ولا شِغَارَ في الإسلام »(٨) . ولأنَّه جَعَلَ كلُّ واحد من العَقْدَيْن سَلَفًا فِي الآخَرِ ، فلم يَصِحُّ ، كالوقالِ : بِعْنِي ثَوْبَكَ على أَن أَبِيعَكَ ثَوْبِي . وقولُهم : إنَّ فَسادَه من قِبَل التَّسْمِيةِ . قُلْنا : بل فسادُه (١) من جهَةِ أَنَّه وَقَفَه على شَرْطٍ فاسِيد ، أو لأنَّه شَرَطَ تَمْلِيكَ البُضْعِ لغيرِ الزُّوْجِ ، فإنَّه جَعَلَ تَزْوِيجَه إِيَّاها مَهْرًا للأُّخْرَى ، فكأنَّه (١٠) مَلَّكَه إِيَّاه بِشَرْطِ انْتِزاعِه منه . إذا ثَبَتَ هذا ، فلا فَرْقَ بين أن يقولَ : على أنَّ صَداقَ كلِّ واحدة منهما بُضْعُ الأُخْرَى . أو لم يَقُلْ ذلك . وقال الشافعيُّ : هو أن يقولَ ذلك ، ولا يُسمِّي لكلِّ واحدةٍ صَدَاقًا ؛ لما رَوَى ابنُ عمرَ ، أنَّ النَّبيُّ عَلَيْكُ نَهَى عن الشُّغَارِ ، والشُّغارُ أن يقولَ الرجلُ للرجل : زَوَّجْتُكَ بنتى على أن تُزَوِّجني بنتَكَ . ويكونُ بُضْعُ كل واحدةٍ منهما مَهْرَ الأُخْرَى . ولَنا ، ما رَوَىٰ ابنُ عمرَ ، أنَّ رسول الله عَلِيُّكُ نَهَى عن الشُّغَار ، والشُّغارُ (١١) أن يُزَوِّ جَ الرجلُ ابْنَتَه على أن / يُزَوِّجه ابْنَتَه ، وليس بينهما صَدَاقً . هذا لفظُ الحديثِ الصَّحيحِ المُتَّفَق عليه . وفي حديثِ أبي هُرَيْرةَ : والشُّغارُ أن يقولَ الرجلُ للرجلِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ ، وَأُزَوِّجِكَ ابْنَتِي ، أَو زَوِّجْنِي أُخْتَك ، وأُزَوِّجُكَ أُخْتِي . رواه مسلم . وهذا يَجِبُ تَقْدِيمُه لصِحَّتِه ، وعلى أنَّه قد(٢١) أَمْكَنَ الجمعُ بينهما

= كاأخرجه النسائي ، في : باب تفسير الشغار ، من كتاب النكاح . المجتبى ٦ / ٩٢ . وابن ماجه ، في : باب النهى عن الشغار ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٢٠٦ .

۸۷/۷ ظ

<sup>(</sup>٦) الجلب يكون في شيئين ؟ أحدهما في الزكاة ، وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة ، فينزل موضعا ، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها ، فنهي عن ذلك ، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنها . الثاني في السباق ، وهو أن يتبع الرجل فرسه ، فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجرى ، فنهي عن ذلك .

<sup>(</sup>٧) الجنب في السباق: أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه ، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. وفي الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ، ثم يؤمر بالأموال أن تجنب إليه ، أي تحضر . فنهواعن ذلك .

<sup>(</sup>٨) وأخرجه النسائي ، في : باب الشغار ، من كتاب النكاح ، وفي : باب الجلب ، وباب الجنب ، من كتاب الخيل . المجتبى ٦ / ٩١ ، ١٨٩ ، ١٩٠ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤ / ٤٢٩ ، ٤٤١ ، ٤٤٣ .

<sup>(</sup>٩) في م : ﴿ إِفْسَادَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في ١، م: و فكان ، .

<sup>(</sup>١١) سقط من: ب.

<sup>(</sup>١٢) سقط من: الأصل.

بأن يُعْمَلَ بالجميع . ويَفْسُدُ النكاحُ بأيّ ذلك كان . ولأنَّه إذا شَرَطَ في نِكاحِ إحْداهما تَزْوِيجَ الْأُخْرَى ، فقد جَعَلَ بُضْعَ كُلِّ واحدةٍ صَداقَ الْأُخْرَى ، فَفَسَدَ ، كَالو لَفَظَ به . فأمَّا إن سَمَّوْا مع ذلك صَداقًا ، فقال : زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي ، على أَن تُزَوِّجَنِي ابِنتَكَ ، ومَهْرُ كلِّ واحدة منهما مائةٌ ، أو مَهْرُ ابْنَتِي مائةٌ ومهرُ ابنتكَ خَمْسُونَ ، أو أقلُّ أو أكثرُ ، فالمَنْصُوصُ عن أحمدَ ، فيما وَقَفْنا عليه (١٣) ، صِحَّتُه . وهو قولُ الشافعيِّ ؛ لما تقدَّمَ من حديث ابن عمر ، ولأنَّه قد سَمَّى صَدَاقًا ، فَصَحَّ ، كا لو لم يَشْتَرطْ ذلك . وقال الْخِرَقِيُّ : لا يَصِحُ ؛ لحديثِ أبي هُرَيْرةَ ، ولما رَوَى أبو داودَ (١٤) ، عن الأَعْرَجِ ، أنَّ العباسَ بن عُبَيْدِ الله بن العباس ، أنْكَحَ عبدَ الرحن بن الحَكَم ابْنَتَه ، وأَنْكَحَه عبدُ الرحمن ابْنَتَه ، وكانا جَعَلَا صَدَاقًا ، فكَتَبَ معاويةُ إلى مَرْوانَ ، فأَمَرَه أَن يُفَرِّقَ بينهما ، وقال في كتابه : هذا الشِّغارُ الذي نَهَى عنه رسولُ الله عَيْكَ . ولأنَّه شَرَطَ نِكاحَ إحداهما لنِكاحِ الْأُخْرَى ، فلم يَصِحُّ ، كالولم (١٣) يُسمِّيا صَداقًا . يُحَقِّقُه أَنَّ عَدَمَ التَّسْمِيةِ ليس بمُفْسِيد للعَقْدِ ، بدليل نِكاحِ المُفَوِّضةِ ، فدَلَّ على أنَّ المُفْسِدَ هو الشَّرْطُ ، وقد وُجدَ ، ولأنَّه سَلَفٌ في عَقْدٍ ، فلم يَصِحُّ ، كما لو قال : بعْتُكَ ثَوْبي بعَشرَة ، على أن تَبيعَنِي ثَوْبَكَ بعِشْرِينَ . وهذا (١٥ الانحتلافُ فيما ١٥) إذا لم يُصَرِّحْ بالتَّشْرِيكِ ، فأمَّا إن (١٦) قال : زَوَّجْتُك ابْنَتِي ، على أن تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ ، ومَهْرُ كلِّ واحدةٍ منهما مائمةٌ وبُضْعُ الْأُخْرَى . فالنَّكَاحُ فاسِدٌ ؟ لأنَّه صَرَّحَ بالتَّشْرِيكِ ، فلم يَصِحَّ العَقْدُ ، كما لو لم يَذْكُرْ و رائ مستمعی ،

فصل : ومتى قُلْنَا بصِحّةِ العَقْدِ إذا سَمَّيَا (١٧) صَداقًا ، قفيه وَجُهان ؟ أحدهما ،

<sup>(</sup>١٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>١٤) في : باب في الشغار ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٤٧٩ .

كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٤ / ٩٤ .

<sup>(</sup>١٥-٥٠) في الأصل: و لاخلاف ما ، .

<sup>(</sup>١٦) في م: وإذا ، .

<sup>(</sup>١٧) في الأصل : ﴿ سَمِينَا ﴾ .

تَفْسُدُ التَّسْمِيةُ ، ويجبُ مَهْرُ المِثْلِ . وهذا قولُ الشافعي ؟ لأنَّ كلَّ واحدِ منهما لم يَرْضَ بالمُسمَّى (١٠) إلَّا بِشَرْطِ أَن يُزَوِّ جَ (١٠) وَلِيَّه صاحِبَه ، فَيَنْقُصَ (٢٠) المَهْرُ لهذا الشَّرْطِ ، وهو باطل ، فإذا احْتَجْنَا إلى ضَمانِ النَّقْصِ ، صار المُسمَّى / مَجْهُولًا ، فَبَطَلَ . والوجه ١٨٨٥ الثانى (٢١) ذَكَره القاضى في « الجامع » ، أنَّه يَجِبُ المُسمَّى ؛ لأنَّه ذَكَرَ قَدْرًا مَعْلُومًا يَصْلُحُ (٢٢) أَن يكونَ مَهْرًا ، فصَحَّ (٢٢) ، كالوقال : زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي عَلَى أَلَّفِ ، عَلَى أَنَّ لَى منها مائةً . واللهُ أعلمُ .

فصل: وإن سَمَّى لإحْداهما مَهْرًا دُونَ الأُخْرَى ، فقال أبو بكر: يَفْسُدُ النكاحُ فيهما ؟ لأنَّه فَسنَدَ في إحداهما ، ففَسنَدَ في الأُخْرَى . والأُوْلَى أنَّه يَفْسنُدُ في التي لم يُسَمِّ لها صَدَاقًا ؟ لأنَّ نِكاحَها خَلا من صَدَاق سِوَى نكاج الأُخْرَى ، ويكونُ في التي سَمَّى لها صَدَاقًا رِوَايتانِ ؟ لأنَّ فيه تَسْمِيةً وشَرْطًا ، فأشبَه مالو سَمَّى لكلِّ واحدةٍ منهما (٢٤) مَهْرًا . ذكره القاضي هكذا .

فصل: فإن قال: رَوَّجْتُكَ جارِيتِي هذه ، على أن تُرَوِّجَنِي ابْنَتَكَ ، وتكونَ رَقَبَتُها صَداقًا لِابْنَتِكَ. لم يَصِحَّ تَرْويجُ الجاريةِ ، في قياسِ المذهبِ ؛ لأنَّه لم يَجْعَلْ لها صَداقًا سِوَى تَرْويجِ ابْنَتِه . وإذا رَوَّجَه ابْنَتَه ، على أن يَجْعَلَ رَقَبَةَ الجاريةِ صَداقًا لها ، صَحَّ ؛ لأنَّ الجارية تَصلُحُ أن تكونَ صَداقًا . وإن رَوَّ جَعِدَه امرأةً ، وجعل رَقَبَته صَداقًا لها ، لم يَصِحَّ الحَارية تَصلُحُ أن تكونَ صَداقًا . وإن رَوَّ جَعِدَه امرأةً ، وجعل رَقَبَته صَداقًا لها ، لم يَصِحَّ الصَّداقُ ؛ لأنَّ مِلْكَ المرأةِ زَوْجَها يَمْنَعُ صِحَّةَ النَّكاجِ ، فيَفْسُدُ الصَّداقُ ، ويَصِحَّ النَّكاجُ ، ويَجبُ مَهْرُ المِثْل .

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: ﴿ المسمى ، .

<sup>(</sup>١٩) في الأصل ، ب : ﴿ يُتَزُوجٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل ، ب : ﴿ فنقص ﴾ .

<sup>(</sup>۲۱) في م: والذي ع.

<sup>(</sup>۲۲)فم: ديصح، .

<sup>(</sup>٢٣) ق ب : ١ فيصح ١ .

<sup>(</sup>۲٤) سقط من: ۱، ب، م م

### ١١٧٦ \_ مسألة ؛ قال : ﴿ وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ ﴾

معنى نكاج المُتْعِةِ أَن يَتَزَوَّ جَ المرأةَ مُدّةً ، مثل أَن يقولَ : زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي شَهْرًا ، أو سَنَةً ، أو إلى انْقِضاء المَوْسِمِ ، أو قُدُومِ الحاجِّ . وشِبْهِهِ ، سواءٌ كانت المُدَّةُ معلومةً أو جهولةً . فهذا نِكاحٌ باطلٌ . نصَّ عليه أحمدُ ، فقال : نكاحُ المُتْعةِ حَرَامٌ . وقال أبو بكر : فيها روايةٌ أُخْرَى ، أنَّها مَكْرُوهةٌ غيرُ حَرامٍ ؛ لأنَّ ابنَ مَنْصورِ سألَ أحمدَ عنها ، فقال : يَجْتَنِبُها أَحَبُّ إِليَّ . قال : فظاهرُ هذا(١) الكَرَاهةُ دُونَ التَّحْرِيمِ . وغيرُ أبي بكر من أصحابِنا يَمْنَعُ هذا ، ويقول : ف(٢) المسألةِ رِوايةٌ واحدةٌ ف تَحْرِيمِها . وهذا(٦) قولُ عامَّةِ الصَّحابةِ والفُقَهاءِ . وممَّن رُوِيَ عنه تَحْرِيمُها عمرُ ، وعليٌّ ، وابنُ عمرَ ، وابنُ مسعودٍ ، وابنُ الزُّبَيْرِ . قال ابنُ عبدِ البّرِ : وعلى تَحْريمِ المُتْعةِ مالكٌ ، وأهلُ المدينةِ ، وأبو حنيفة في أهل العراق(٤) ، والأورّاعِيُّ في أهل الشام ، واللَّيثُ في أهل مِصرر ، والشافعيُّ ، ٨٨/٧ وسائرُ أصحابِ الآثارِ . وقال زُفَر : يَصِحُّ النِّكَاحُ ، وَيَبْطُلُ / الشَّرْطُ . وحُكِيَ عن ابن عباسٍ ، أنَّها جائزةٌ . وعليه أكْتُرُ أصْحابِ (°) عطاء وطاؤسٍ . وبه قال ابنُ جُرَيْجٍ . وحُكِيَ ذلك عن أبي سعيد الخُدْريِّ، وجابرِ . وإليه ذَهَبَ الشِّيعةُ ؛ لأنَّه قد ثَبَتَ أنَّ النَّبِيَّ عَلِيلَةً أَذِنَ فيها. ورُويَ أن عمرَ قال: مُتْعَتان كانتَا على عهدِ رسولِ اللهُ عَلِيلَةُ ، (أنسا أَنْهَى ' عنهما ، وأعاقِبُ عليهما ؛ مُتْعةُ النِّساء ، ومتعةُ الحَجِّ (٧) . ولأنَّه عَقْدٌ على مَنْفَعةِ ، فيكون (٨) مُوِّقتًا ، كالإجَارَةِ . ولَنا ، ما رَوَى الرَّبِيعُ بن سَبْرَةَ ، أنَّه قال : أشهدُ على

<sup>(</sup>١) في ب: ١ هذه ١ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) في ب: ﴿ وهو ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ا ، ب ، م : ( الكوفة ) .

<sup>(</sup>٥) في ١ ، ب ، م : و أصحابه ، .

<sup>(</sup>٦-٦) في م : « أَفَأَنهي » .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي ، في : باب نكاح المتعة ، من كتاب النكاح . السنن الكبرى ٧ / ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل ، ب: و فكان ، .

أبي ، أنّه حَدَّثَ أنَّ النّبِيَّ عَيِّالِيَّهُ نَهَى عنه في حِجَّة الوَدَاعِ (١) . وفي لَفْظ : أنَّ رسولَ الله عَلَيْ حَرَّمَ مُتْعة النساء . رواه أبو داود (١١) . وفي لفظ رواه ابنُ ماجه (١١) ، أن رسولَ الله عَلَيْ قال (١١) : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ ، ألا وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَها إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » . ورُوي عن على بن أبي طالب ، رضِي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ نَهْ يَعْ مِن مُتْعةِ النِّساء يومَ خيبَرَ ، وعن لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ . روَاه مالك ، في عليه المُوطَّأُ » ، وأخرَجه الأَئِمَّةُ النَّسَائِيُّ وغيره (١١) . واختلفَ أهلُ العلمِ في الجَمْعِ بين هٰذين الخَبَرَيْنِ ، فقال قومٌ : في حديثِ على تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ ، وتقديرُه أنَّ النَّبِي عَلَيْكَ نَهَى عن مُتْعةِ النساء ، ولم يَذْكُرُ مِيقاتَ النَّهي عن لُحُومِ الحُمُرِ الأَهلية يومَ خيبرَ ، ونَهَى عن مُتْعةِ النساء ، ولم يَذْكُرُ مِيقاتَ النَّهي عن لُحُومِ الحُمُرِ الأَهلية يومَ خيبرَ ، ونَهَى عن مُتْعةِ النساء ، ولم يَذْكُرُ مِيقاتَ النَّهي عن لُحُومِ الحُمُرِ الأَهلية يومَ خيبرَ ، ونَهَى عن مُتْعةِ النساء ، ولم يَذْكُرُ مِيقاتَ النَّهي عن لَحُومِ الحُمُرِ الأَهلية يومَ خيبرَ ، ونَهَى عن مُتْعةِ النساء ، ولم يَذْكُرُ مِيقاتَ النَّهي عن عن وقومٍ ، وذَكَره ابنُ عبدِ البَرِّ . وقال الشافعي : لا أَعْلَمُ شيئا أَحَلَه اللهُ ثم حَرَّمَه ، ثم أَحَلَه غن وَرَّمَه ، إلَّا المُتْعَة . فحَمَلَ الأَمْرَ على ظاهِرِه ، وأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ حَرَّمَه ايَوْمَ خيبرَ ، ثم

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم ، فى : باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ... ، من كتاب النكاح . صحيح مسلم ٢ / ١٠٢٦ ، ٢ ١٠٢٧ . وأبو داود ، فى : باب فى نكاح المتعة ، من كتاب النكاح . سنن أبى داود ١ / ٤٧٨ ، ٤٧٩ . والنسائى ، فى : باب النهى عن متعة النساء ، من كتاب النكاح . المجتبى ٦ / ١٠٣ . والدارمى ، فى : باب النهى عن متعة النساء ، من كتاب النكاح . سنن الدارمى ٢ / ١٤٠ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٣ / ٤٠٤ ، ٥٠٤ .

<sup>(</sup>١٠) في : باب في نكاح المتعة ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٤٧٨ ، ٤٧٩ .

<sup>(</sup>١١) في : باب النهي عن نكاح المتعة ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٦٣١ .

كا أخرجه مسلم ، فى : باب نكاح المتعة ... ، من كتاب النكاح . صحيح مسلم ٢ / ١٠٢٥ . والدارمى ، فى : المسند فى : باب النهى عن متعة النساء ، من كتاب النكاح . سنن الدارمى ٢ / ١٤٠ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٣ / ٤٠٦ .

<sup>(</sup>١٢) في م : ﴿ حرم المتعة فقال ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) أخرجه الإمام مالك ، فى : باب نكاح المتعة ، من كتاب النكاح . الموطأ ٢ / ٥٤٢ . والنسائى ، فى : باب تحريم المتعة ، من كتاب الصيد . المجتبى ٦ / ١٠٢ ، تحريم المتعة ، من كتاب الصيد . المجتبى ٦ / ١٠٢ ، = =

أَحَلَّها ('') في حَجَّةِ الوَداعِ ثَلاثة أيام ، ثم حَرَّمَها ، ولأنَّه لا تَتَعَلَّقُ به أحكامُ النكاج ، من الطَّلاقِ ، والظَّهارِ ، واللَّعانِ ، والتَّوارُثِ ، فكان باطِلا ، كسائرِ الأنْكِحةِ الباطلةِ . وأمَّا قولُ ابنِ عباسٍ ، فقد حُكِى عنه الرُّجُوعُ عنه ، فرَوَى أبو بكرٍ ، بإسْنادِه عن سعيدِ ابن جُبَيْرٍ ، قال : قلتُ لِابنِ عباسٍ : لقد كَثُرَتِ القَالَةُ ('') في المُتْعةِ ، حتى قال فيها الشاعر :

أَقُولُ وقد طالَ الثَّواءُ بِنَا مَعًا يا صَاحِ هَلْ لكَ ف فُتْيَا ابنِ عباسِ / هل لَكَ ف رَخْصَةِ الأَطْرافِ آنِسَةٍ تكونُ مَثْواكَ حتى مَصْدَرِ الناسِ

, A 9/V

فصل : وإن تزَوَّجَها بغير (١٧) شَرْطٍ ، إلَّا أنَّ في نِيَّتِه طَلَاقَهـا بعـدَ شَهْرٍ ، أو إذا انْقَضَتْ حاجَتُه في هذا البَلَدِ ، فالنِّكاحُ صَحِيحٌ ، في قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ ، إلَّا

<sup>=</sup> كا أخرجه البخارى ، فى : باب غزوة خيبر ، من كتاب المغازى ، وفى : باب نهى رسول الله على عن نكاح المتعة آخرًا ، من كتاب الذبائع ، صحيح البخارى ٥ / ١٧٣ ، ٧ / ١٦١ ، ١٩٣٥ . ومسلم ، فى : باب نكاح المتعة ، من كتاب الذبائع ، وفى : باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية ، من كتاب النكاح ، وفى : باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية ، من كتاب الصيد . صحيح مسلم ٢ / ١٠٢٨ ، ١٠٢٨ ، ٣ / ١٠٣٨ . وابن ماجه ، والترمذى ، فى : باب ما جاء فى تحريم نكاح المتعة ، من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى ٥ / ٤٨ . وابن ماجه ، فى : باب النهى عن نكاح المتعة ، من كتاب النكاح . سنن الدارمى ، فى : باب فى لحوم الحمر الأهلية ، من كتاب الأضاحى ، وفى : باب النهى عن متعة النساء ، من كتاب النكاح . سنن الدارمى ٢ / ٨٦ ،

<sup>(</sup>١٤) في م : ﴿ أَبَاحِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>١٥) سقط من : الأصّل ١٠، ب .

<sup>(</sup>١٦) أخرجه البيهقى ، فى : باب نكاح المتعة ، من كتاب النكاح . السنن الكبرى ٧ / ٢٠٥ ، وذكر البيتين بروايات مختلفة ، كما أورد ابن قتيبة الحديث والبيتين ولم ينسبهما ، انظر عيون الأخبار ٤ / ٩٥ .

<sup>(</sup>۱۷) في ب: ١ من غير ١ .

الأُوْزَاعِيَّ ، قال : هو نِكاحُ مُتْعةٍ . والصَّحيحُ أنَّه لا بأسَ به ، ولا تَضُرُّ نِيَّته ، وليس على الرَّجُل أن يَنْوىَ حَبْسَ امْرَأتِه وحَسْبُه إن وافَقَتْه ، وإلَّا طَلَّقَها .

١١٧٧ - مسألة ؛ قال : ( ولَوْ تَزَوَّجَها عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي وَقْتِ بِعَيْنِهِ ، لَمْ يَنْعَقِدِ النَّكَاحُ )

يعنى إذا تزَوَّجَها بشَرْطِ أن يُطلِّقَها في وقتٍ مُعيَّن ، لم يَصِحَّ النكاحُ ، سواءً كان معلومًا أو مجهولًا ، مثل أن يُشْتَرَطَ عليه طَلَاقُها إن قَدِمَ أُبُوها أو أنحُوها . وقال أبو حنيفة : يَصِحُّ النكاحُ ، ويَبْطُلُ الشرطُ . وهو (١) أَظْهَرُ قَوْلَي الشافعي ، قالَه في عامَّةٍ كُتُبِه ؛ لأنَّ النكاحَ وَقَعَ مُطلَقًا ، وإنما شرَطَ على نَفْسِه شرطًا ، وذلك لا يُؤثِّرُ فيه ، كالو شرَطَ أن لا يتزوَّ جَ عليها ، ولا يُسافِر بها . ولنا ، أنَّ هذا شرَطٌ مانعٌ من بَقاء النكاج ، فأشبه نِكاحَ المُتْعةِ ، ( ولا نُهما شرَطاه ببقاء النكاج في وقْتٍ بعَيْنِه ، أشبه نِكاحَ المُتْعَةِ ، ويفارِقُ ما قاسُوا عليه ، فإنَّه لم يَشتَرِطْ قَطْعَ النكاج .

١١٧٨ \_ مسألة ؛ قال : ( وَكَذْلِكَ إِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِلُّهَا لِزَوْجِ كَانَ قَبْلَهُ )

وجملتُه أَنَّ نِكَاحَ المُحَلِّلِ حَرَامٌ باطِلٌ (') ، في قولِ عامَّةِ أَهْلِ العلم ؛ منهم الحَسنُ ، والنَّخعِيُ ، وقتادة ، ومالك ، والليث ، والقَّوْرِي ، وابنُ المُبارَكِ ، والشافعي ، وسواءٌ قال : زَوَّجْتُكَها إلى أَن تَطأَها . أو شَرَطَ أَنَّه إذا أَحَلَّها فلا نِكَاحَ بينهما ، أو أَنَّه إذا أَحَلَّها للأَوْلِ طَلَّقَها . وحُكِي عن أبى حنيفة أَنَّه يَصِحُ النكاحُ ، ويَبْطُلُ الشرط . وقال الشافعي للأَوْلِ طَلَّقَها . وحُكِي عن أبى حنيفة أَنَّه يَصِحُ النكاحُ ، ويَبْطُلُ الشرط . وقال الشافعي في الصُّورَتينِ الأُولِيَيْنِ : لا يَصِحُ . وفي الثالثة على قَوْلَيْنِ . ولنا ، ما رُوى عن النَّبِي عَن النَّهِ عَلَى أَنَّه قال : « لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلُ ، والْمُحَلَّلُ لَهُ » . / رؤاه أبو داود ، وابنُ ماجَه ،

۸۹/۷ظ

<sup>(</sup>١) في ب: ﴿ وَهَذَا ﴾ .

<sup>. (</sup>۲-۲) سقط من : ۱ ، م .

<sup>(</sup>١) سقط من : ب .

والتَّرْمِذِيُّ (\*) ، وقال : حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ ، والعَمَلُ عليه عند أهلِ العلمِ من أصحابِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ ، منهم عمرُ بن الخطَّابِ ، وعثمانُ ، وعبدُ الله بن عمرَ . وهو قولُ الفُقهاءِ من التابعِينَ . ورُوِي ذلك عن على ، وابنِ مسعودٍ ، وابنِ عباسٍ . وقال ابنُ مسعودٍ : المُحَلُّلُ (\*) والمُحَلَّلُ له مَلْعُونٌ ، على لِسانِ محمدٍ عَلِيْكَ (\*) . ورَوَى ابنُ ماجَه (\*) ، عن عُقْبةَ بن عامرٍ ، أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ قال : « ألا أُخبِرُ كُمْ بالتَّسيْسِ ماجَه (\*) . قالوا : بَلَى (\* يا رسولَ الله \*) . قال : « هو المُحَلِّلُ (\*) . لَعَنَ الله المُحلِّلُ والمُحلِّلُ له » . ورَوَى الأَثْرُمُ ، بإسنادِه عن قبيصة بن جابرٍ ، قال : سَمِعْتُ عمرَ ، وهو يَخْطُبُ الناسَ ، وهو يقول : واللهِ لا أُوتَى بمُحِلِّ ولا مُحَلِّلُ (\*) له إلَّا رَجَمْتُهُما (\*) .

(٢) أخرجه أبو داود ، ف : باب ف التحليل ، من كتاب النكاح . سنن أبى داود ١ / ٤٧٩ . والترمذى ، ف : باب المحلل والمحلل والمحلل والمحلل له ، من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى ٥ / ٤٢ ، ٤٤ . وابن ماجه ، ف : باب المحلل والمحلل له ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٣٢٢ .

كا أخرجه النسائى ، فى : باب إحلال المطلقة ثلاثا ... ، من كتاب الطلاق ، وفى : باب الموتشمات ... ، من كتاب الزينة . المجتبى 7 / ١٢١ ، ١ / ١٢٧ . والدارمى ، فى : باب فى النهى عن التحليل ، من كتاب النكاح . منن الدارمى ٢ / ١٥٨ . ١٢١ ، ١٢١ ، ١٣٣ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨

<sup>(</sup>٣) في ا ، م : ( المحل ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذى ، ف : باب في المحل والمحلل له ، من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى ٥ / ٤٤ . والنسائى ، ف : باب إحلال المطلقة ثلاثا ... ، من كتاب الطلاق . المجتبى ٦ / ١٢١ . والدارمى ، في : باب في النهى عن التحليل ، من كتاب النكاح . سنن الدارمى ٢ / ١٥٨ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٤٥٠ ، ٤٥١ ، ٢٦٢

<sup>(</sup>٥) في : باب المحلل والمحلل له ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٦٢٣ .

كا أخرجه الحاكم ، في : باب لعن الله المحل والمحلل له ، من كتاب الطلاق . المستدرك ٢ / ١٩٨ . والبيهقي ، في : باب ما جاء في نكاح المحلل ، من كتاب النكاح . السنن الكبرى ٧ / ٢٠٨ .

<sup>. (</sup>٦-٦) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ١ ، ب هنا وفيما يأتي : ﴿ الحل ﴾ . وما هنا موافق لما في سنن ابن ماجه .

<sup>(</sup>٨) في م : ﴿ محل ﴾ .

<sup>(</sup>٩) وأخرجه عبدالرزاق ، في : باب التحليل ، من كتاب النكاح . المصنف ٦ / ٢٦٥ . وسعيد بن منصور ، في : باب ما جاء في المحلل له . السنن ٢ / ٤٩ ، ٥٠ .

ولأنَّه نِكاحٌ إلى مُدَّةٍ ، أو فيه شَرْطٌ يَمْنَعُ بَقَاءَه ، فأَشْبَهَ نِكاحَ المُتْعةِ .

فصل : فإن شرَطَ عليه التَّحْلِيلَ قبلَ العَقْدِ ، ولم يَذْكُرُه في الْعقدِ (١٠ ونَوَاه في العقدِ ١٠) أُو نَوَى التَّحْلِيلَ من غير شَرْطٍ ، فالنَّكَاحُ باطِلَّ أيضًا . قال إسماعيلُ بن سعيد : سَأَلْتُ أحمدَ عن الرَّجُلِ يتزوجُ المرأةَ ، وفي نَفْسِه أن يُحَلِّلَها(١١) لزَوْجها الأَوَّل ، ولم تَعْلَمِ المرأةُ بذلك . قال : هو مُحَلِّل ، إذا أراد بذلك الإحْلالَ ، فهو مَلْعُونٌ . وهذا ظاهرُ قولِ الصَّحابةِ ، رَضِيَى اللهُ عنهم . وِرَوَى نافِعٌ ، عن ابن عمرَ ، أنَّ رَجُلًا قال له : امرأةٌ تَزَوَّجْتُها ، أُحِلُّها لزَوْجِها ، لم يَأْمُرنِي ، ولم يَعْلَمْ . قال : لا ، إلَّا نِكَاحُ رَغْبةٍ (١٢) ، إن أَعْجَبَتْكَ أَمْسِكُها ، وإن كَرِهْتَها فارقِها . قال : وإن كُنَّا نَعُدُّه على عَهْدِ رَسُولِ الله عَيْظِيُّ سِفَاحًا . وقال : لا يَزَالانِ زانِيَيْنِ ، وإن مَكَثَا عِشْرِينَ سنةً ، إذا علِمَ أنَّـه يُرِيـدُ أن يُحِلُّها (١٣) . وهذا قولُ عثمانَ (١٤ بن عفَّان ١١) ، رَضِيَ اللهُ عنه . وجماء رَجُلُّ إِلَى ابن عباس ، فقال له : إن عَمِّي طَلَّقَ امْرَأْتُه ثلاثًا ، أَيُحِلُّها له رَجُلُّ ؟ قال : مَنْ يُخادِعِ الله يَخْدَعْهُ (١٥) . وهذا قولُ الحَسَن ، والنَّخَعِيِّ ، والشَّعْبِيِّ ، وقتادة ، وبكر المُزَنِيِّ ، واللَّيْثِ ، ومالكٍ ، والثَّوْرِيِّ ، وإسْحاقَ . وقال أبو حنيفةً ، والشافعيُّ : العَقْدُ صحيحٌ . وذَكَر القاضي في صِحَّتِه وَجْهًا مثلَ قُولِهما ؛ لأنَّه خَلَا عن شَرْطٍ يُفْسِدُه ، فأشْبَهَ مالو نَوَى طَلَاقَها لغيرِ الإحلالِ ، (١٦ أو ما ١١) لو نَوَتِ المرأةُ ذلك ، ولأنَّ العَقْدَ إنَّما يَبْطُلُ بِمَا شُرِطَ لا بِمَا قُصِدَ ، بدليل ما لو اشْتَرَى عبدًا بشَرْطِ (١٧) أن يَبِيعَه ، لم يَصِحَّ، ولو نَوَى ذلك، لم يَبْطُلْ. ولأنَّه رُويَ عن عمرَ ، رَضِيَ الله عنه ، ما يَدُلُّ على إجَازَتِه (١٨).

<sup>(</sup>١٠-١٠) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١١) في م : ﴿ يَحْلُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل : ﴿ رَهِبَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۳) أخرجه الحاكم ، في : باب لعن الله المحل والمحلل له ، من كتاب الطلاق . المستدرك ٢ / ١٩٩ . والبيهقي ، في : باب ما جاء في نكاح المحلل ، من كتاب النكاح . السنن الكبرى ٧ / ٢٠٨ .

<sup>(</sup>۱٤ – ١٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥١) أخرجه البيهقى، فى : باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد فى خلاف ذلك ، من كتاب الخلع والطلاقى . السنن الكبرى ٧ / ٣٣٧ . وسعيد بن منصور ، فى : باب التعدى فى الطلاقى ، من كتاب الطلاقى . السنن ١ / ٢٦٢ . (-17) فى ١ ، (-17)

<sup>(</sup>۱۱ – ۱۱) ق ۱ ، ب : د وج (۱۷) في م : د فشرط ) .

<sup>(</sup>۱۸) في ا : ( إباحته وإجازته ) .

فروَى (١٩) أبو حَفْص ، بإسنادِه عن محمدِ بن سيرينَ ، قال : قَدِمَ مَكَّةَ رَجُلٌ ، ومعه إِخْوَةً له صِغَارٌ ، وعليه إزَارٌ ، من بين يَدَيْه رُقْعةٌ ، ومن خَلْفِه رقعةٌ ، فسألَ عمر ، فلم يُعْطِه شيئًا ، فبينها هو كذلك إذ نَزَغَ الشَّيْطانُ بين رَجُلِ من قريشٍ وبين امْرَأْتِه فطَلَّقَها ، ٩٠/٧ و فقال لها: هل لكِ أن / تُعطِي ذا الرُّفْعَتين شيئًا ، ويُحِلُّكِ لي ؟ قالت : نعم . إن شِئتَ فأُخْيِرُهُ (٢٠) بذلك . قال : نعم ، فتَزَوَّجَها (٢١) ، ودَخَلَ بها (٢٢) . فلما أَصْبَحَتْ أَدْ حَلَتْ إِخْوَتَه الدارَ . فجاء القُرَشِيُّ يَحُومُ حَوْلَ الدارِ ، ويقول : يا وَيْلَه ، غُلِبَ على الْمُرَأْتِه ، فأتَّى عُمَر ، فقال : يا أمِيرَ المؤمنينَ ، غُلِبْتُ على الْمُرَأْتِي . قال : مَنْ غَلَبَكَ ؟ قال : ذو الرُّقْعَتَين . قال : أَرْسِلُوا إليه . فلما جاء الرسول ، قالت له المرأة : كيف مَوْضِعُكَ مِن قُومِكَ ؟ قال: ليس بِمَوْضِعِي بَأْسٌ. قالتْ: إِنَّ أَمِيرَ المُؤمنينَ يقولُ لك: طَلِّق امْرَأْتُكَ . فقُلْ : لا ، والله لا أُطَلِّقُها . فإنَّه لا يُكْرِهُك . وَأَلْبَسَتْهُ حُلَّةً ، فلمَّا رآه عمرُ من بعيدٍ . قال : الحمدُ لله الذي رَزَقَ ذا الرُّقْعَتَين . فدَخَلَ عليه ، فقال : أَتُطَلُّقُ امْرَأْتُكَ ؟ قال : لا ، والله لا أُطَلِّقُها . قال عمرُ : لو طَلَّقْتَها لأَوْجَعْتُ رَأْسَكَ بالسُّوطِ . ورواه (٢٢) سعيدٌ (٢٤) ، عن هُشَيْمٍ ، عن يُونُسَ بن عُبَيْدٍ ، عن ابنِ سِيرِينَ نحوًا من هذا ، وقال : من أهل المَدِينةِ . ( ' وهذا قد ' ' تَقَدَّم فيه الشَّرْطُ على العَقْدِ ، ولم يَرَ به عمرُ بَأْسًا . ولَنا ، قولُ النَّبِيِّ عَلِيلًا : « لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلُ والمُحَلِّلُ لَهُ » . وقولُ مَن سَمَّيْنا من الصَّحابة ، ولا مُخالِفَ لهم ، فيكونُ إجْماعًا ، ولأنَّه قصَدَ به التَّحْلِيلَ ، فلم يَصِعَّ ،

(١٩) في الأصل ، م : ( وروى ) .

<sup>(</sup>٢٠) في ا ، ب ، م : ﴿ فَأَخِيرُوهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢١) في م : ( وتزوجها ) .

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل : ﴿ فَدَخُلُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲۳) في ا ، ب ، م : د رواه ، .

<sup>(</sup>٧٤) في : باب ما جاء في المحلل والمحلل له . سنن سعيد بن منصور ٢ / ٥٠ ، ٥٠ .

كما أخرجه عبد الرزاق ، في : باب التحليل ، من كتاب النكاح . المصنف ٦ / ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٢٥-٢٥) في الأصل: ( وقد ١ .

كَالُو شَرَطَه . أَمَّا حديثُ ذِى الرُّقْعَتَينِ ، فقال أحمد : ليس له إسْناد ، يعنى أنَّ ابنَ سِيرِينَ لَم يَذْكُرُ إسْنادَه إلى عمر . وقال أبو عُبَيْد : هو مُرْسَل . فأين هو من الذى سَمِعُوه (٢٦) يَخْطُبُ به على المِنْبَرِ : لا أُوتَى بمُحَلِّلُ ولا مُحَلَّلِ له إلَّا رَجَمْتُهُما . ولأنَّه ليس فيه أنَّ ذا التُّقْعَيْنِ قَصَدَ التَّحْلِيلَ ، ولا نَوَاه ، وإذا كان كذلك ، لم يَتَنَاوَلْ مَحَلَّ النَّزَاعِ .

فصل: فإن شُرِطَ عليه أن يُحِلَّها قبلَ العَقْدِ، فنَوَى بالعَقْدِ غيرَ ما شَرَطُوا عليه ، وقَصَدَ ذِكَا حَرَغْبِةٍ ، صَحَّ العقد ؛ لأَنَّه حَلَا عن نِيَّة (٢٧) التَّحْليلِ وشَرْطِه ، فصَحَّ ، كالو لم يَذْكُرْ ذلك ، وعلى هذا يُحْمَلُ حديثُ ذِى الرُّقْعَيْنِ . وإن قَصَدَتِ المرأةُ التحليلَ أو وَلِيُّها دُونَ الزَّوْجِ ، لم يُونِّرْ ذلك في العَقْدِ . وقال الحسنُ ، وإبراهيمُ : إذا هَمَّ أَحَدُ اللاثةِ ، فَسَدَ الذكاحُ . قال أحمدُ : كان الحَسنُ وإبراهيمُ والتابِعُونَ يُشَدِّدُون في ذلك . والله عَمْ الله أَحمدُ : الحَدِيثُ عن النَّبِي عَلَيْكَ : ﴿ أَتُربِدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعة ؟ ﴾ (٢٨) . ونِيَّةُ الرَّوْ لِي النَّه قال النَّبِي عَلَيْكَ : ﴿ لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلُ والمُحَلَّلُ والمُحَلَّلُ والمُحَلَّلُ والمُحَلَّلُ والمُحَلَّلُ والمُحَلَّلُ والمُحَلِّلُ وَلَيْ العقدَ المُقارَقةُ والإمساكُ ، أمَّا المرأةُ فلا تَمْلِكُ رَفْعَ العَقْدِ ، ولا العَقْدِ ، ولا العَقْدِ ، ولا العَقْدِ ، فوجُودُ نِيَّتِها وعَدَمُها سواءٌ ، وكذلك الزَّوْ جُ الأَوَّلُ لا يملكُ شيئًا من العَقْدِ ، ولا مِن رَفْعِه ، فهو أَجْنَبِي كَسائرِ الأَجَانِبِ . فإن قيل : فكَيْفَ (٢٠) لَعَنَه النَّبِيُ / عَيَالِيَة ؟ ٧/ الله المُقَارَقةُ والإنقيل ؛ لأَنَّها لم تَحِلَّ له ، فكان زانِيًا ، فاسْتَحَقَّ مِن رَفْعِه ، فهو أَجْنَبِي كسائرِ الأَجَانِبِ . فإن قيل : فكَيْفَ (٢٠) لَعَنَه النَّبِيُّ ؟ عَلَيْكَ النَّالَةُ فلا تَعْلَلْ اللهُ اللهُ قَلْ اللهُ المُسْتَحَقَّ اللّهُ اللهُ اللهُ قَدْ اللهُ الذلك .

١٩٠/٧ ظ

<sup>(</sup>۲۲) في م : « سمعناه » .

<sup>(</sup>٢٧) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>۲۸) أخرجه البخارى ، فى : باب من أجاز طلاق الثلاث ، من كتاب الطلاق ، وفى : باب الإزار المهدب ، من كتاب الطلاق ، وفى : باب الإزار المهدب ، من كتاب اللباس ، وفى : باب التبسم والضحك ، من كتاب الأدب . صحيح البخارى ٧ / ٥٥ ، ١٨٤ ، ٨ / ٢٧ . ومسلم ، فى : باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح ... ، من كتاب النكاح . صحيح مسلم ٢ / ١٠٥٥ ، والترمذى ا، فى : باب ما جاء فى من يطلق امرأته ... ، من أبواب النكاح . عارضة الأخوذى ٥ / ٤٢ . وابن ماجه ، فى : باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا ... ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه / ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ . والدارمى ، فى : باب ما يخل المرأة لزوجها ... ، من كتاب الطلاق . سنن الدارمى

<sup>(</sup>۲۹) في ب ، م : ١ كيف ١ .

فصل: فإن اشترى عبدًا، فرَوَّجها إيَّاه، ثم وَهَبها إيَّاه لَيْنَفَسِخَ النِّكاحُ بِمِلْكِهاله، لم يَصِحَّ. قال أحمدُ، في رواية حَنيل: إذا طلَّقها ثلاثًا، وأراد أن يُرَاجِعَها، فاشترى عبدًا، فأعْتَقَه، ورَوَّجها إيَّاه، فهذا الذي نَهَى عنه عمرُ، يُوَّدَّبانِ جميعا، وهذا فاسد ليس بكُفْء، وهو شِبْهُ المُحَلِّل. وعَلَلَ أحمدُ فسادَه بشيئين ؛ أحدهما، شبَهُه بالمُحَلِّل، لأنَّه إنَّما رَوَّجه إيَّاها ليُحِلَّها له. والشانى، كَوْنُه (٢٠٠) ليس بكُفْء ها، وترويجُه لها في حالِ كونِه عبدًا أبلَغُ في هذا المعنى ؛ لأنَّ العَبْدَ في عَدَمِ الكفاءة أشدُّ من المَوْلَى، والسيَّدُ له سَبِيلٌ إلى إزَالةِ نِكاحِه من غيرِ إرادَتِه، بأن يَهبَه للمرأةِ، فينْفَسِخَ نِكاحُه (٢٠٠) بمِلْكِها إيَّاه، والمَوْلَى بخلافِ ذلك، ويَحْتَمِلُ أن يَصِحَّ النكاحُ، إذا لم نيقُصِد العَبْدُ التَّحْلِيلَ ؛ لأنَّ المُعْتَبرَ في الفسادِنيَّةُ الزَّوْج، لانِيَّةُ غيرِه، ولم يَثْوِ وإذا كان يَقْمَد العَبْدُ نِكاحِه، في في الصَّحَة ؛ لأنَّه لا سَبِيلَ لمُعْتِقِه إلى فَسْخِ نِكاحِه، فلا المَّالِي في الصَّحَة ؛ لأنَّه لا سَبِيلَ لمُعْتِقِه إلى فَسْخِ نِكاحِه، فلا أَنْ يَاتُهُ النَّهُ وَلَا المَعْتِهِ أَنْ المَعْتَةِهُ إلى فَسْخِ نِكاحِه، فلا المَّالِقَ مَا المَّالِي المَالِيْةِ المَالِيْةِ الرَّوْج، والمَانِ في المَالِيلَ المَالِيلَة في المَالِي المَالِيدَة المَالِيلَة المَالِيلَة المَالِيلَ المَعْتِهِ إلى فَسْخِ نِكاحِه، والمَالَّذَة المَالِيلُ المَعْتِهِ إلى فَسْخِ نِكاحِه، فلا المَالَّة بيَّه المَالِيلُ المَعْتِهِ الله فلا المَالِيلَ المَالِيلُ المَالَةُ المَالِيلُ المَالِيلُ المَالَّذِيلَ المَالِيلُ المَالَّذَ المَالِيلُ المَالِيلُ المَالَّذِيلُ المَالِيلُ المَالِيلُ المَالِيلُ المَالَّذِيلُ المَالَّذِيلُ المَالِيلُ المَالَّذِيلُ المَالِيلُ المَالَّذِيلُ المَالِيلُ المَالَّذِيلُ المَالَّذِيلُ المَالْمُ المَالَّذِيلُ المَالَّذِيلُ المَالَّذِيلُ المَالْمُولُ المَالِيلُولُ المَالَّذِيلُ المَالَّذُ المَالَّذُ المَالِيلُولُ المَالِي

فصل: ونِكَاحُ المُحَلِّلِ فاسِدٌ ، يَثْبُتُ فيه سائرُ أحكامِ العُقُودِ الفاسدةِ ، ولا يَحْصُلُ به الإحْصانُ (٣) ، ولا الإباحةُ للزَّوْجِ الأوَّلِ ، كا لاَ يَشْبُتُ في سائرِ العُقُودِ الفاسدةِ . فإن قيل : فقد سَمَّاه النَّبِيُّ عَيِّلِكُ مُحَلِّلًا ، وسَمَّى الزَّوْجَ مُحَلَّلًا له ، ولو لم يَحْصُلِ الحِلُّ لم يكُنْ مُحَلِّلًا ولا مُحَلَّلًا له . قُلْنا : إنَّماسَمَّاه مُحَلِّلًا ؛ لأَنَّه قَصَدَ التَّحْلِيلَ في موضع لا يَحْصُلُ فيه الحِلُّ ، كا قال عَيْلِكُ : « مَا آمَنَ بالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مُحارِمَهُ » (٢٤) . وقال الله تعالى : ﴿ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا ﴾ (٣٥) . ولو كان مُحارِمَهُ » (٢٤) . وقال الله تعالى : ﴿ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا ﴾ (٣٥) . ولو كان

<sup>(</sup>٣٠) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٣١) في ب : ( النكاح ) .

<sup>(</sup>٣٢) في م : د ولا ، .

<sup>(</sup>٣٣) في م زيادة : ﴿ وَاحْدُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣٤) أخرجه الترمذي ، في : باب حدثنا ... ، من أبواب فضائل القرآن . عارضة الأحوذي ١١ / ٤٠ .

<sup>(</sup>٣٥) سورة التوبة ٣٧ .

مُحَلِّلًا(٣١) في الحقيقةِ والآخَرُ مُحَلَّلًا له ، لم يكونا مَلْعُونَيْن .

١١٧٩ - مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِذَا عَقَدَ الْمُحْرِمُ نِكَاحًا (١) لِنَفْسِيهِ أَوْ لِعَيْرِهِ ، أَو عَقَدَ أَحَدٌ (٢) نِكَاحًا لِمُحْرِمٍ أَوْ (٢) عَلَى مُحْرِمَةٍ ، فَالنَّكَاحُ فَاسِدٌ )

وجملتُه أنَّ المُحْرِمَ إذا تَزَوَّ جَ لنَفْسِه ، أو عَقَدَ النِّكاحَ لغيره ، ككُونِه (٣) وَلِيًّا أو وَكِيلًا ، فإنَّه لا يَصِحُ ؛ لقولِ النَّبِيِّ عَلِيلًا : « لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ ، ولَا يَخْطُبُ » . رواه مسلم (٤٠) . وإن عَقَدَ الحَلالُ نِكاحًا لمُحْرِم ، بأن يكونَ وَكِيلًاله ، أو وَلِيًّا عليه ، أو عَقَدَه على مُحْرِمَةٍ ، لم يَصِحُّ ؛ لدُخُولِه في عُمُومِ الحديثِ ، لأنَّه إذا تَزَوَّ جَ له وَكِيلُه فقد نَكَعَ . وحكى القاضي في كَوْنِ الْمُحْرِمِ وَلِيَّا لغيره روايتَيْن ؟ إحداهما ، لا تَصِحُ . وهي احتيارُ الْخِرَقِيِّ . والثانية ، تَصِحُ . وهي احتيارُ أبي بكر ؟ / لأنَّ النكاحَ حُرِّمَ على الْمُحْرِمِ ، لأَنَّه من (٥) دَواعِي الوَطْء المُفْسِدِ للحَجِّ ، ولا يَحْصُلُ ذلك فيه بكَوْنِه وَلِيًّا فِيه (١) لغيره. والأوَّلُ أُولَى ؛ لدُخُولِه في عُمُومِ الخبر، ولأنَّه عَقْدٌ لا يَصِحُّ للمُحْرمِ، فلا يَصِحُّ منه ، كشيرًاء الصَّيد . وقد مَضَتْ هذه المسألةُ في الحَجِّ بأبسك من هذا الشَّر ح<sup>(٧)</sup> .

• ١١٨ – مسألة ؛ قال : ﴿ وَأَيُّ الزَّوْجَيْنِ وَجَدَ بِصَاحِبِهِ جُنُونًا ، أَوْ جُذَامًا ، أَو

,91/V

<sup>(</sup>٣٦) في الأصل ، ب: ١ محلا ، .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ نكاحها ، .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ١ ، م .

<sup>(</sup>٣) في ب : ( لكونه ) .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في : ٥/ ١٦٣ .

<sup>(</sup>٥) في ب، م: ﴿ فِي ) .

<sup>(</sup>٦) سقط من : ١ ، ب ، م .

<sup>(</sup>٧) تقدم في الجزء الخامس ١٠٦٧ – ١٦٥ .

بَرَصًا ، أو كَانَتِ الْمَزْأَةُ رَثْقَاءَ ، أَوْ قَرْنَاءَ (') ، أو عَفْلاءَ ، أو فَتْقَاءَ ، أو الرَّجُـلُ مَجْنُونًا ، فَلِمَنْ وَجَدَ ذٰلِكَ مِنْهُمَا (') بِصَاحِبِهِ الْخِيَارُ فِي فَسْنِجِ النِّكَاحِ )

الكلامُ في هذه المسألة في فصولٍ أربعةٍ :

الأول : أنَّ خِيارَ الفَسْخِ يَثْبُتُ لكلِّ واحدٍ من الزَّوْجَيْنِ لِعَيْبٍ (٣) يَجِدُه في صاحِبِه في الجملةِ . رُوِيَ ذلك عن عمرَ بن الحَطَّابِ ، وابنِه ، وابنِ عباسٍ . وبه قال جابرُ (أبن نهد) ، والشافعي ، وإسحاق . ورُوِيَ عن علي : لا تُرَدُّ الحُرَّةُ بِعَيْبٍ . وبه قال النَّحْعِيُ ، والشَّوْرِيُ ، وأصحابُ الرَّأي . وعن ابنِ مسعودٍ : لا يَنْفَسِخُ النَّكاحُ بعَيْبٍ . وبه قال النَّحْعِيُ ، والنَّوْرِيُ ، وأصحابُه ، إلَّا أن يكونَ الرجلُ مَجْبُوبًا أو عِنينًا ، فإنَّ للمرأةِ الخِيارَ ، وبه قال أبو حنيفة . وأصحابُه ، إلَّا أن يكونَ الرجلُ مَجْبُوبًا أو عِنينًا ، فإنَّ للمرأةِ الخِيارَ ، فإن الحَيْبِ لا وبه قال أبو حنيفة . ولا يكونُ فَسْخًا ؛ لأنَّ وبُودَ العَيْبِ لا يَقْتَضِي فَسْخَ النِّكاجِ ، كالعَمَى والزَّمانةِ وسائرِ العُيُوبِ. ولنا، أنَّ المُخْتَلَفَ فيه عَيْبٌ يَمْنَعُ الوَطْءَ، فأثبَتَ الخِيارَ ، كالجَبِّ والعَبِّةِ ، ولأنَّ المرأةَ أحدُ العِوضَيْنِ في النِّكاجِ ، فجاز رَدُّه بالعَيْبِ ، أو أحدُ العِوضَيْنِ في عَقْدِ النكاجِ ، فجاز رَدُّه بالعَيْبِ ، أو أحدُ العِوضَيْنِ في عَقْدِ النكاجِ ، فجاز رَدُّه بالعَيْبِ ، أو أحدُ العِوضَيْنِ في النَّكاجِ ، فجاز رَدُّه بالعَيْبِ ، أو المُحدُالرِّ وبَعْنِ المُحتَلِقِ فَهَا . فإن قبل : فالجُنُونُ أحدُ المَوْحَدِينِ ، فلا يَعْنَعُ والبَرَصُ لا يَمْنَعُ الوَطْءَ ، بِخِلافِ العُيُوبِ المُخْتَلِفِ فيها . فإن قبل : فالجُدُامُ والبَرَصُ لا يَمْنَعُ الوَطْءَ . قُلْنا : بل يَمْنَعُه ؛ فإنَّ ذلك يُوجِبُ نَفْرَةً تَمْنَعُ قُرُبانَه بالكُلِّيةِ ومَسَدَّه ، ويُخافُ منه التَّعَدِى إلى نَفْسِه ونَسْلِه ، والمَجْنُونُ المُؤَالِي نَفْسِه ونَسْلِه ، والمَجْنُونُ المُؤَالُقُ ، والمَجْنُونُ المُؤَالِقُ المُؤَالِقُ اللهُ المَالِعُونَ المُؤَالِقِ المُؤَالِقُ المُؤَالِقُ والمَحْرَادُ ولَلْكَ يُوجِبُ نَفْرَةً تَمْنَعُ قُرُبانَه بالكُلِّيةِ ومَسَدَّة ، ويُخافُ منه التَّعَدِى إلى نَفْسِه ونَسْلِه ، والمَجْنُونُ المَوْدُ والمَوْتَ المُؤَالِي المُحْدِي المُحْدِي المُحْدَلِقِ المَالمَةُ المُؤَالِقُ المَالْحَارِ المُحْدَلِقُ المَالْقِ . والمَحْدَلُولُ المُؤَالُولُولُ المَالِعُولُ المُولُولُ المُعْرَالِهُ المُعْرَالِقُ المُعْرَالِهُ المَالمُعْرَالُهُ المُولِقُ المُعْرَالِهُ المُعْرَالُهُ المَال

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>۲) سقط من : ۱ ، ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ب: ﴿ للعيب ﴾ .

<sup>.</sup> ع - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ب: ا بعيب ا .

<sup>(</sup>٦) في ١ ، ب : ﴿ وَالْجِنُونَ ﴾ .

منه الجِناية ، فصار كالمانِع الحِسِّيُّ .

الفصل الثانى: في عَدَدِ العيوبِ المُجَوِّزَةِ للفَسْخِ ، وهي فيما(١) ذكر (١) الخِرَقِيُّ ثمانيةً : ثلاثةً يشتركُ فيها الزَّوْجان ؛ وهي : الجُنُونُ ، والجُذَامُ ، والبَرَصُ . واثنان يَخْتَصَّانِ الرَّجُلَ ؛ وهما الحَبُّ ، والعُنَّةُ . وثلاثةٌ تَخْتَصُّ المرأةَ (١) ؛ وهي الفَتْقُ ، وَالْقَرْنُ ، وَالْعَفَلُ . وقال القاضي : هي سَبْعةٌ . جَعَلَ الْقَرْنَ وَالْعَفَلَ شيئا وَاحدًا ، وهو الرَّتَقُ أيضًا ، وذلك لحمَّ يَنْبُتُ في الفَرْج . وحكى ذلك عن أهل الأدَب ، وحُكِي نَحوه عن أبي بكر ، وذَكره (١٠٠ أصحابُ الشافعي . وقال الشافعي / : القَرْنُ عَظْمٌ ف الفَرْج 41/٧ يَمْنَعُ الوَطْءَ . وقال غيرُه : لا يكونُ في الفَرْجِ عَظْمٌ ، إنَّما هو لَحْمٌ يَنْبُتُ فيه . وحُكِي عن أَبِي حَفْصٍ ، أَنَّ العَفَلَ كَالرُّغُوةِ فِي الفَرْجِ ، يَمْنَعُ لَذَّةَ الوَطْءِ . فعلي هذا يكون عَيْبًا نامِيًا . وقال أبو الخَطَّابِ : الرَّثْقُ أن يكون الفَرْجُ مَسْدُودًا . يعنى (١١أن يكونَ ١١) مُلْتَصِقًا لا يَدْخُلُ الذَّكُرُ فيه . والقَرْنُ والعَفَلُ لَحْمٌ يَنْبُتُ فِ الفَرْجِ فيسكُّه ، فهما في مَعْنَى الرُّثق ، إِلَّا أَنَّهِمَا نَوْعٌ آخرُ . وأمَّا الفَتْقُ فهو انْخِراقُ ما بين مَجْرَى البَوْلِ ومَجْرَى المَنِيِّ . وقيل : ما بين القُبُل والدُّبُر . وذكرها أصحابُ الشافعيِّ سَبْعةً ، أَسْقَطُوا منها الْفَتْقَ ، ومنهم من جَعَلَها سِتَّةً ، جعَل القَرْنَ والعَفَلَ شيئا واحدًا . وإنما اختصَّ الفَسْخُ بهذه العُيُوبِ ؛ لأنَّها تَمْنَعُ الاسْتِمتاعَ المَقْصُودَ بالنكاحِ ، فإنَّ الجُذَامَ والبَرَصَ يُثِيرانِ نَفْرَةً فِي النَّفْسِ تَمْنَعُ قُرْبانَه ، ويُخْشَى تَعَدِّيه إلى النَّفْسِ والنَّسْلِ ، فيَمْنَعُ الاسْتِمْتاعَ ، والجُنُونُ يُثِيرُ نَفْرةً ويُخْشَى ضَرَرُهُ ، والجَبُّ والرَّنْقُ يتَعَذَّرُ معه الوَطْءُ ، والفَتْقُ يَمْنَعُ لَذَّهَ الرَوطْء وفائِدَتَه ، وكذلك العَفَلُ ، على قولِ مَنْ فَسَرَه بالرُّغُوةِ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ا : ﴿ مَا ﴾ .

<sup>(</sup>A) في الأصل : ١ ذكره ؟ .

<sup>(</sup>٩) في ا عم : \* بالمرأة ، .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ وَذَكُر نَحُوهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١١٠-١١) منقط من : الأصل عب .

فإن الْحَتَلَفَا في وُجُودِ العَيْبِ ، مثل أن يكونَ بجَسَدِه (١٦) بَيَاضٌ يُمْكِنُ أن يكونَ بَهَقًا أو مرارًا ، والْحَتَلَفا في كونِه بَرَصًا ، أو كانت به علاماتُ الجُذَامِ ، من ذهابِ شَعْسِ الحَاجِبَيْنِ ، فالْحَتَلَفا في كونِه جُذَامًا ، فإن كانت (١٦) للمُدَّعِي بَيِّنةٌ من أهلِ الجِبْسرَةِ والنَّقَةِ ، يَشْهَدانِ له بما قال ، ثَبَتَ قُولُه ، وإلَّا حَلَفَ المُنْكِرُ ، والقولُ قولُه ؛ لقولِ النَّيِيِّ عَلَيْهِ ، (١٤) . وإن الْحَتَلَفا في عُيُوبِ النَساءِ ، أُرِيَتِ عَلَيْهِ ، (١٤) . وإن الْحَتَلَفا في عُيُوبِ النَساءِ ، أُرِيَتِ النِّساءَ النِّقاتَ ، ويُقْبَلُ فيه قولُ امرأةٍ واحدةٍ ، فإن شَهِدَتْ بما قال الزَّوْجُ ، وإلَّا فالقولُ قولُ الرأةِ . وأمَّا الجُنُونُ ، فإنه يُثْبِتُ الجِيارَ ، سواءٌ كان مُطْبِقًا أو كان يُجَنُّ في الأحيانِ ؛ لأنَّ النَّفسُ لا تَسْكُنُ إلى مَنْ هذه (١٠) حالُه ، إلَّا أن يكونَ مَرِيضًا يُعْمَى عليه ، ثم يَزُولُ ، فذلك مَرَضٌ لا يَثْبُتُ به جيارٌ . فإن زالَ المَرضُ ، ودام به الإعْماءُ ، فهو كالجُنُونِ ، يُثْبُتُ به البِخيارُ ، وأمَّا الجَبُ ، فهو أن يكونَ جميعُ ذَكَرِه مَقْطُوعًا ، أو لم يَثْقَ منه إلَّا ما لا يُمْنَ الجِماعُ به ، ويَغِيبُ منه في الفَرْجِ قَدُرُ يُمْكِنُ الجِماعُ به ، ويَغِيبُ منه في الفَرْجِ قَدُرُ يَمْكُنُ الجِماعُ به ، ويَغِيبُ منه في الفَرْجِ قَدُرُ الجَماعُ به ، ويَغِيبُ منه في الفَرْجِ قَدُرُ الْحِماعُ به ، ويَغِيبُ منه في الفَرْجِ قَدُرُ الْحِماعُ به ، ويَغِيبُ منه في الفَرْجِ قَدُرُ الْحِماعُ به ، ويَغِيبُ منه في الفَرْجِ قَدُرُ الْحَماعُ به أن القَولُ قولُه ، كالو ادَّعَى المَعْقُ بالغَقْ ، ولأنَّ له ما يُمْكِنُ الجماعُ به غَامُ المَّابَة مَنْ له ذَكَرٌ فَصِيرٌ . الوَطْءَ في الغَيَّةِ ، ولأنَّ له ما يُمْكِنُ الجماعُ به غَامُ الْمُ أَنْ له ما يُمْكِنُ الجماعُ به غَامُ الْمُهَةَ مَ ولا الْحَدَي في الغَيَّةِ ، ولأنَّ له ما يُمْكِنُ الجماعُ به غَامُنْهُ ، فأَسُبَهَ مَنْ له ذَكَرٌ فَصِيرٌ .

الفصل الثالث: أنَّه لَا يَثْبُتُ الخِيَارُ لغير ما ذكرْناه ؛ لأنَّه لا يَمْنَعُ من الاسْتِمْتاعِ المَعْقُودِ (١٧) عليه ، ولا يُخْشَى تَعَدِّيه ، فلم يُفْسَخْ (١٨) به / النكاحُ ، كالعَمَى والعَرَجِ ،

.9Y/Y

<sup>(</sup>١٢) في ب: ( في جسده ) .

<sup>(</sup>١٣) في ب : ( كان ) .

<sup>(</sup>١٤) تقدم تخريجه في : ٦ / ٢٥٥ .

<sup>(</sup>١٥) في م: « هذا » .

<sup>(</sup>١٦) في ب : « ممكن » .

<sup>(</sup>۱۷) في م : « بالمعقود » .

<sup>(</sup>١٨) في م : ( ينفسخ ) .

وِلْأَنَّ الفَسْخَ إِنَّما يَثْبُتُ بِنَصٍّ أَو إِجْماعِ أَو قِياسٍ ، وَلا نَصَّ في غيرِ هذه (١٩) ولا إجماع ، ولا يَصِحُ قِياسُها على هذه العُيوبِ ؛ لما بينهما من الفَرْقِ . وقال أبو بكرٍ ، وأبو حَفْصٍ : إذا كان أَحَدُهُما لا يَسْتَمْسِكُ بَوْلُه ولا خَلاَّوه ، فللآخرِ الخِيارُ . قال أبو الخَطَّابِ : ويتَخَرَّ جُ على ذلك مَنْ به الْباسُورُ ، والنَّاصُورُ (٢٠) ، والقُرُوحُ السَّيَّالةُ في الفَرْجَ ، لأنَّها تُثِيرُ نَفْرةً ، وتَتَعَدَّى نَجَاستُها ، وتُسَمَّى مَنْ لا تَحْبِسُ نَجْوَها (٢١) الشَّرِيمَ ، ومن لا تَحْبِسُ بَوْلَها المَشُولةَ<sup>(٢٢)</sup> ، ومثلُها من الرِّجالِ الأَفِينُ . قال أَبو حَفْصِ : والخِصَاءُ عَيْبٌ يُرَدُّ به . وهو أَحَدُ قَوْلَى الشافعيُّ ؛ لأنَّ فيه نَقْصًا وعارًا ، ويَمْنَعُ الوَطْءَأُو يُضْعِفُه . وقد رَوَى أبو عُبَيْدٍ ، بإسنادِه عن سليمانَ بن يَسارِ ، أَنَّ ابنَ سَنْدَرِ تزَوَّ جَ امرأةً وهو خَصِيٌّ ، فقال له عمرُ : أَعْلَمْتُهَا ؟ قال : لا . قال : أَعْلِمْهَا ، ثُمْ خَيْرُهَا(٢٣) . وفي البَخْرِ ، وكُوْنِ أَحَدِ الزُّوْجَيْنِ خُنْثَى ، وَجْهان ؛ أحدهما ، يَثْبُتُ الخِيارُ ؛ لأنَّ فيه نَفْرَةً ونَفْصًا وعارًا ، والبَخَرُ : نَتَنُ الفَمِ . وقال ابنُ حامدٍ : هو نَتَنُّ في الفَرْجِ ، يَثُورُ عندَ الوَطْء . وهذا إن أرادَ به أنَّه يُسمَّى أيضًا بَخَرًا ، ويُثبتُ الخيارَ ، وإلَّا فلا مَعْنَى له ، فإنَّ نَتَنَ الفَمِ يُسمَّى بَخَرًا ، ويَمْنَعُ مُقارَبةَ صاحِبِه إلَّا على كُرْهِ . وما عَدَا هذه (٢٤) فلا يُثْبِتُ الخِيارَ ، وَجْهًا واحدًا ، كَالْقَرَعِ ، والْعَمَى ، والْعَرَجِ ، وقَطْعِ الْيَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ ؛ لأنَّه لا يَمْنَعُ الاسْتِمْتاعَ ، ولا يُخْشَى تَعَدِّيه . ولا نعلمُ في هذا بين أهلِ العلمِ خِلافًا ، إلَّا أنَّ الحَسنَ قال : إذا وَجَدَ الآخَرَ عَقِيمًا يُخَيِّرُ . وأَحَبُّ أَحمدُ (٢٥ أَن يتَبَيَّن ٢٥) أَمْرُه ، وقال : عَسَى

<sup>(</sup>۱۹) في ١، ب، م: ﴿ هذا ١ .

<sup>(</sup>۲۰) في م : ﴿ وَالنَّاسُورِ ﴾ . وهما بمعنى .

<sup>(</sup>٢١) النجو: ما يخرج من البطن من ريح وغائط.

<sup>(</sup>٢٢) في ١ ، ب : ﴿ الماسولة ، .

<sup>(</sup>٢٣) وأخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصى ، من كتاب النكاح . المصنف ٤ / ٢٠٦ . باختلاف يسير في لفظه .

<sup>(</sup>٢٤) في ا ، م : ﴿ هذا ٤ .

<sup>(</sup>۲۰-۲۰) في ب ، م : « تبيين ، .

امْرَأَتُه تُرِيدُ الوَلَدَ . وهذا في الْتِداءِ النكاح ، فأمَّا الفَسْخُ فلا يَشْبُتُ به ، ولو تَبَتَ بذلك لَتَبَتَ في الآيسَةِ ، ولأنَّ ذلك لا يُعْلَمُ ، فإنَّ رِجالًا لا يُولَدُ لا حَدِهم وهو شابٌ ، ثم يُولَدُ له ، وهو شَيْخٌ ، ولا آتَنَحَقَّقُ ذلك منهما (٢٠) . وأما سائرُ العُيُوبِ فلا يَشْبُتُ بها فَسْخٌ عَندَهم . واللهُ أعلمُ .

الفصل الرابع: أنّه إذا أصاب أحَدُهما بالآخرِ عَيْبًا ، وبه عَيْبٌ من غيرِ جِنْسِه ، كَالْأَبْرَصِ يَجِدُ المرأة مَجْنُونة أو مَجُدُومة ، فلكلِّ واحدٍ منهما الخِيارُ ؛ لوُجُودِ سَبَبِه ، إلَّا أن يَجِدَ المَجْبُوبُ المرأة رَثْقاء ، فلا يَثْبَغِي أن يَثْبُتَ لهما (٢٠٠ عِيارٌ (٢٠٠ ؛ لأَنَّ عَيْبَه ليس هو المانع لصاحِبه من الاسْتِمْتاع ، وإنَّما امْتَنَعَ لِعَيْبِ نَفْسِه . وإن وَجَدَ أَحَدُهما بصاحِبه عَيْبًا به مِثْلُه ، ففيه وَجُهان ؛ أحدهما ، لا خِيارَ لهما ؛ لأنَّهما مُتساوِيانِ ، ولا مَزِيَّة لأَحَدِهما على صاحِبه ، فأشبَها الصَّحِيحَيْنِ . والثانى ، له الخِيارُ ؛ لوُجُودِ سَبَبِه ، فأشبَه الصَّحِيحَيْنِ . والثانى ، له الخِيارُ ؛ لوُجُودِ سَبَبِه ، فأشبَه ما لو غُرَّ عَبْدٌ بأمَةٍ .

فصل : وإن حَدَثَ العَيْبُ بأَحَدِهِما بعدَ العَقْدِ / ، ففيه وَجْهان ؟ أحدهما ، يَثْبُتُ الخِيارُ الخِيارُ . وهو ظاهرُ قولِ الْخِرَقِيِّ ؟ لأَنَّه قال : فإن جُبَّ قبل الدُّنُولِ ("") ، فلها الخِيارُ في وَقْتِها ؟ لأَنَّه عَيْبٌ في النِّكاحِ يُثْبِتُ ((") الخيارَ مُقارِنًا ، فأَثْبَتَه طارئًا ، كالإعْسارِ وكالرَّفِّ ، فإنَّه يُثْبِتُ الخِيارَ إذا قارَنَ ، مثل أن تُغَرَّ الأَمَةُ من عَبْد ، ويُثْبِتُه إذا طَرَأْتِ النُحرِيةُ ، مثل إن عَقَدَّ على مَنْفَعةٍ ، فحُدُوثُ العَيْبِ بها الحُرِّيةُ ، مثل إن عَتَقَتِ ("") الأَمَةُ تحتَ العَبْدِ ، ولأَنَّه عَقْدٌ على مَنْفَعةٍ ، فحُدُوثُ العَيْبِ بها

<sup>(</sup>٢٦) في م : ( فلا ) .

<sup>(</sup>۲۷) سقط من : ۱ ، ب .

<sup>(</sup>٢٨) في الأصل : ﴿ لَمَّا ﴾ .

<sup>(</sup>٢٩) في ا ، م : ﴿ الحيار ﴾ .

<sup>(</sup>۳۰) في ا : ( الحول ) .

<sup>(</sup>٣١) في الأصل زيادة : ﴿ به ﴾ .

<sup>(</sup>٣٢) في م : ﴿ أَعَتَقَتْ ﴾ .

يُشِبُ الخِيارَ ، كَالْإَجَارَةِ . والثانى ، لا يُثْبِتُ الخِيارَ . وهو قولَ أبى بكر وابن حامدٍ . ومذهبُ مالكِ ؛ لأنه عَيْبٌ حَدَثَ بالمَعْقُودِ عليه بعدَ لُزُومِ العَقْدِ ، أَشْبَهَ الحَادِثَ بالمَبِيحِ (٢٣) . وهذا يَنْتَقِضُ بالعَيْبِ الحَادِثِ في الإجارةِ . وقال أصحابُ الشافعيّ : إن حَدَثَ بالزَّوْجِ ، أَثْبَتَ (٢٤) الخِيارَ ، وإن حَدَثَ بالمرأةِ ، فكذلك ، في أحدِ الوَجْهينِ ، والآخرِ ، لا يُثْبِتُه ؛ لأنَّ الرَّجُل يُمْكِنُه طَلَاقُها ، بخِلافِ المرأةِ . ولنا ، أنَّهما تَساوَيا فيما إذا كان العَيْبُ سابِقًا ، فتَساوَيا فيه لاحِقًا ، كالمُتبايعَيْنِ .

فصل: ومن شُرْطِ ثُبُوتِ الخِيارِ بهذه العيوبِ ، أن لا يكونَ عالِمًا بها وَقْتَ العَقْدِ ، ولا يَرْضَى بها بعدَه ، فإن عَلِمَ بها في العَقْدِ ، أو بعدَه فرضيى ، فلا خِيارَ له . لا نعلمُ فيه خلاقًا ؛ لأنَّه رَضِي به ، فأشبَهَ مُشْتَرِى المَعِيبِ . وإن ظَنَّ العَيْبَ يَسِيرًا فبانَ كثيرًا ، كمن ظَنَّ أنَّ البَرَصَ في قليلٍ من جَسَدِه ، فبانَ في كثيرٍ منه ، فلا خِيارَ له أيضا ؛ لأنَّه من جِنْسٍ ما رَضِي به . وإن رَضِي بعَيْبٍ ، فبان به غيرُه ، فله الخِيارُ ؛ لأنَّه وَجَدَ به عيبًا لم يَرْضَ به ، ولا بجِنْسِه ، فئبَتَ له الخِيارُ ، كالمَبِيعِ إذا رَضِي بعَيْبٍ فيه ، فوجَدَ به غيرَه . وإن رَضِي بعيبٍ ، فزادَ بعدَ العَقْدِ ، كأنْ (٥٠٠ كان به قليلٌ من البَرَصِ ، فانْبَسطَ في جِلْدِه (٢٠٠ ، فلا خِيارُ له ؛ لأنَّ رِضَاهُ به (٢٠٠ ) رضًى بما يَحْدُثُ منه .

فصل : وخِيارُ العَيْبِ ثابِتٌ على التَّراخِي ، لا يَسْقُطُ ، مالَم يُوجَدْ منه ما يَدُلُّ على الرِّضَى به ، من القولِ (٢٨) ، أو الاسْتِمْتاع (٢٩) من الزَّوْج ، أو التَّمْكينِ من المرأة . هذا ظاهرُ كلام الْخِرَقِيِّ ؛ لقوله : فإن عَلِمَتْ أَنَّه عِنِينٌ ، فسَكَتَتْ عن المُطالَبةِ ، ثم طالَبَتْ

<sup>(</sup>٣٣) في ١ ، م : ﴿ بالبيع ، .

<sup>(</sup>٣٤) في م: ( ثبت ) .

<sup>(</sup>٣٥) في الأصل ، ١، ب : ﴿ كَأَنَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣٦) في الأصل: ﴿ جسده ﴾ .

<sup>(</sup>٣٧) سقط من : ب .

<sup>(</sup>٣٨) في الأصل: ﴿ القبول ﴾ .

<sup>(</sup>٣٩) في ١، م: ﴿ والاستمتاع ﴾ .

بعدُ ، فلها ذلك . وذكر القاضى أنّه على الفَوْرِ . وهو مذهبُ الشافعي . فمتى أخّر الفَسْخَ مع العِلْمِ والإمكانِ ، بَطَلَ خِيارُه ؛ لأنّه خِيارُ الرَّدِّ بالعَيْبِ . فكان على الفَوْرِ ، كالذى فى البَيْع . ولَنا ، أنّه خِيارٌ ('') لدَفْع ضَرَرٍ مُتَحَقِّق ، فكان على التَّرَاخِي ، كخيارِ القِصاصِ ، وخِيارُ العَيْبِ في المَبِيعِ يَمْنَعُه ، ثم الفرق بينهما أنَّ ضرَرَه في الْمَبِيعِ غيرُ مُتَحَقِّقٍ ('') ؛ لأنّه قد يكونُ المقصودُ مالِيَّته أو خِدْمَته ، ويَحْصُلُ ذلك مع عَيْبه . وهلهنا المقصودُ الاسْتِمْتاعُ ، ويَفُوتُ ذلك بِعَيْبِه . / وأمّا خِيارُ المُجْبَرةِ والشَّفْعَةِ والمَجْلِسِ ، فهو لِدَفْعِ ضَرَرٍ غيرِ مُتَحَقِّقٍ .

۹۳/۷ و

فصل : وِيَحتاجُ الفسخُ إلى حُكْمِ حاكمٍ ؛ لأنَّه مُجْتَهَدٌ فيه ، فهو كفَسْخِ العُنَّةِ ، والفَسْخِ العُنَّةِ ، والفَسْخِ العُنَّةِ ؛ والفَسْخِ للإعْسارِ بالنَّفَقةِ . ويخالفُ خِيارَ المُعْتَقَةِ ؛ فإنَّه مُتَّفَقٌ عليه .

١١٨١ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا فَسَخَ قَبْلَ الْمَسِيسِ ، فَلَا مَهْرَ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ ، واذَّعَى أَنَّهُ مَا عَلِمَ ، حَلَفَ ، وكَانَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ ، وعَلَيْهِ المَهْرُ ، يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ )

الكلامُ في هذه المسألةِ في فصولٍ أربعة :

أحدها : أنَّ الفَسْخَ إِذَا وُجِدَ قِبلَ الدُّحُولِ ، فلا مَهْرَ لها عليه ، سواءٌ كان من الزَّوْجِ أو المرأةِ . وهذا قولُ الشافعيِّ ؛ لأنَّ الفَسْخَ إن كان منها ، فِالفُرْقَةُ من جِهَتِها ، فسقَطَ مَهْرُها ، كالو فَسَخَتْهُ (١) بِرَضَاعِ زَوِّجةٍ له أُخْرَى ، وإن كان منه ، فإنَّما فَسَخَ لعَيْبِ بها دَلَّسَتْه بالإِخْفاءِ ، فصار الفَسْخُ كأنَّه منها . فإن قيل : فهَلَّا جَعَلْتُمْ فَسْخَها لِعَيْبِه (٢) ،

<sup>(</sup>٤٠) في م زيادة : ﴿ لَهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤١) في الأصل : « محقق » .

<sup>(</sup>١) في ١، م: « فسخه ».

<sup>(</sup>٢) في ١، م : « لعيب » .

كأنَّه منه ؛ لحُصُولِه بتَدْلِيسِه ؟ قُلْنا : العِوَضُ من الزَّوْجِ فى مُقابَلةِ مَنافِعِها ، فإذا اختارَتْ فَسْخَ العَقْدِ مع سَلامةِ ما عَقَدَتْ عليه ، رَجَعَ العِوَضُ إلى العاقدِ معها ، وليس من جِهَتِها عِوَضٌ فى مُقابَلةِ مَنافِعِ الزَّوْجِ ، وإنَّما ثَبَتَ (٣) لها الخِيارُ لأَجْلِ ضَرَرِ من جَهَتِها عِوَضً ، لا لتَعَذَّرِ ما اسْتَحَقَّتْ عليه فى مُقابَلتِه عِوضًا ، فافْتَرقا .

الفصل الثانى: أنَّ الفَسْحَ إِذَا كَانَ بِعِدَ الدُّحُولِ ، فلها المَهْرُ ؛ لأَنَّ المهرَ يَجِبُ بِالعَقْدِ ، وَيَسْتَقِرُ بِالدُّحُولِ ، فلا يَسْقُطُ بِادِثٍ (\*) بِعدَه ، ولذلك لا يَسْقُطُ بِرِدِّتِها ، ولا فَضَخِ من جِهَتِها ، ويجبُ المَهْرُ المُسَمَّى . وذكر القاضى ، فى « المُجَرَّدِ » فيه رِوَايتَيْنِ ؛ إحداهما ، يجبُ المُسَمَّى . والأُخْرَى ، مَهْرُ المِثْلِ ، بِناءً على الرُّولِيتَيْنِ فى العَقْدِ الفاسدِ . وقال الشافعي : الواجبُ مهرُ المِثْلِ ؛ لأَنَّ الفَسْخَ اسْتَندَ إلى العَقْدِ ، فصار كالعَقْدِ الفاسدِ . وقال الشافعي : الواجبُ مهرُ البيثلِ ؛ لأَنَّ الفَسْخَ اسْتَندَ إلى العَقْدِ ، فصار كالعَقْدِ الفاسدِ . ولنا ، أنَّها فُرْقَةٌ بعدَ الدُّحولِ فى نكاحٍ صحيحٍ فيه (\*مُسَمَّى (\*) صحيحٌ ") ، فوَجَبَ المُسمَّى ، كَغَيْرِ (\*) المَعِيبةِ ، وكالمُعْتَقةِ تحتَ عَبْدِ . والدليلُ على محيحٌ ") ، فوَجَبَ المُسمَّى ، كَغَيْرِ (\*) المَعِيبةِ ، وكالمُعْتَقةِ تحتَ عَبْدِ . والدليلُ على أنَّ النَّكاحَ صحيحٌ ، أنَّه وُجِدَ بشُرُوطِه وأركانِه ، فكان صحيحًا ، كا لو لم يَفْسَخْه ، ولأنَّه لو لم يَفْسَخْه ، كَذِكاجِ الأُمَّةِ إذا عَتَقَتْ ولأنَّه لو لم يَفْسَخْه ، كذكان صحيحًا ، فكذلك إذا فَسَخَه ، كذِكاج الأُمَّةِ إذا عَتَقَتْ الأَوْلِ ، وسائرُ أَحْكامِ الصَّحِيجِ ؛ فإنَّ الفَسْخَ يَثْبُتُ حُكْمُه من (\*) حِينه ، غير سابق عليه ، وما الأَوْلِ ، وسائرُ أَحْكامُ أن يكونَ واقعًا على غيرِها . وكذلك لو فُسِخَ البَيْع بعَيْسٍ في عليه ، وما وقعَ على صِفَةٍ يَسْتَحِيلُ أن يكونَ واقعًا على غيرِها . وكذلك لو فُسِخَ البَيْع بعَيْسٍ (\* ' ' / ) ، لم

44/٧

<sup>(</sup>٣) في أ ، ب : ( يثبت ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « لحادث ، .

<sup>(</sup>٥-٥) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٦) فى ب، م: ( سمى ) .

<sup>(</sup>٧) في ا، م: «لغير».

<sup>(</sup>A) في م: « الصحة ».

<sup>(</sup>٩) في ١، م: ﴿ فِي ١ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ لَعِيبٍ ﴾ .

يَصِر العَقْدُ فاسدًا ، ولا يكونُ النَّماءُ لغيرِ المُشْتَرِي ، ولو كان المَبِيعُ (١١) أُمَةً ، فَوَطِعَها ، لم يَجِبْ به مَهْرُها ، فكذلك النكائر .

الفصل الثالث : إذا عَلِمَ بالعَيْبِ وقتَ العَقْدِ ، أو بعدَه ثم وُجِدَ منه رِضًى ، أو دَلالةً عليه ، كالدُّحولِ بالمرأةِ ، أو تَمْكِينِها (١٢) إِيَّاه من الوَطْءِ ، لم يَثْبُتْ له الفَسْخُ ؛ لأنَّه رَضِيَ بإسْقاطِ حَقِّه فسَقَطَ ، كالو عَلِمَ المُشترِى بالعَيْبِ فرَضِيَه . وإذا الْحَتلفا في العِلْمِ ، فالقولُ قولُ مَنْ يُنْكِرُه ؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُه .

الفصل الرابع: أنّه يَرْجِعُ بالمَهْرِ على مَنْ غَرّه. وقال أبو بكرٍ: فيه روايتان ؛ إحداهما ، يَرْجِعُ به (۱۳) . والأُخْرَى : لا يَرْجِعُ . والصحيحُ أنَّ المذهب روايةٌ واحدةٌ ، وأنّه يَرْجِعُ به (۱۳) ؛ فإنَّ أحمدَ قال : كنتُ أَذْهَبُ إلى قولِ على فهِبْتُه ، فمِلْتُ إلى قولِ عَمَر : إذا تَزَوَّجَها ، فرأًى جُذَامًا أو بَرَصًا ، فإنَّ لها المَهْرَ بمسيسِه (۱۰) إيَّاها ، ووَلِيُّها ضامِنٌ للصَّدَاقِ . وهذا يَدُلُ على أنَّه رَجَعَ إلى هذا القولِ ، وبه قال الزُّهْرِيُّ ، وقتادةُ ، ومالكَ ، والشافعيُّ في القديمِ . ورُوِيَ عن على أنّه قال (۱۱) : لا يَرْجِعُ (۱۷) . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعيُّ في الجديد ؛ لأنّه ضَمِنَ ما اسْتَوْفَى بَدَلَه ، وهو الوَطْءُ ، فلا يَرْجِعُ به على غيرِه ، كالو كان المَبِيعُ مَعِيبًا فأ كلَه . ولَنا ، ما رَوَى مالكَ ، عن يَحْيَى بن سعيد ، عن سعيد بن المُسيَّبِ ، قال : قال عمرُ بن الخَطَّابِ : أَيُّما رَجُل تَزَوَّ جَ بامْ أَوْ بها جُنُونٌ وَ جَامُ أَوْ بَرَصٌ ، فيها وَلِيَّها صَدَاقُها ، وذلك لزَوْجِها غُرُمٌ على وَلِيَّها (۱۸) . ولأنَّه أَو بَرَصٌ ، فمسَّها ، فلها صَدَاقُها ، وذلك لزَوْجِها غُرُمْ على وَلِيَّها (۱۸) . ولأنَّه ولأنَّه المَدَالَةُ اللهُ وذلك لزَوْجِها غُرُمْ على وَلِيَّها (۱۸) . ولأنَّه المَدَامُ أَو بَرَصٌ ، فمسَّها ، فلها صَدَاقُها ، وذلك لزَوْجِها غُرُمْ على وَلِيَّها (۱۸) . ولأنَّه

<sup>(</sup>١١) في الأصل ، م : ( البيع ) .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: ﴿ وَتَكَيَّمُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١٤) سقط من: الأصل، ب.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: المسيسه ، .

<sup>(</sup>١٦) سقط من : الأصل ، ١، ب .

<sup>(</sup>١٧) أخرجه البيهقي ، في : باب ما يرد به النكاح من العيوب ، من كتاب النكاح . السنن الكبري ٧ / ٢١٥ .

<sup>(</sup>١٨) أخرجه البيهقي، في : باب ما يرد به النكاح من العيوب، من كتاب النكاح. السنن الكبري ٧ / ٢١٤ ،=

غَرَّه في النَّكَاحِ بِمَا (١٩) يُثْبِتُ (٢) الخِيارَ ، فكان المَهْرُ عليه ، كالوغَرَّه بحُرِّيَّة أَمَة . وإذا ثَبَتَ هذا ، فإن كان الوَلِيُّ عَلِمَ غَرِمَ ، وإن لم يكنْ عَلِمَ فالتَّغْرِيرُ من المرأةِ ، فيرْجِعُ عليها(٢١) بجميع الصَّدَاق . وإن الْحتلَفُوا في عِلْمِ الوَلِيِّ ، فشَهَدَتْ بَيِّنةٌ عليه بالإقرار بالعِلْمِ ، وإلَّا فالقولُ قولُه مع يَمِينِه . قال الزهرئُ ، وقَتَادةُ : إن عَلِمَ الوَلِيُّ غَرِمَ ، وإلَّا اسْتُحْلِفَ بالله العَظِيمِ (٢٢)؛ أنَّه ما عَلِمَ، ثم هو على الزَّوْج . وقال القاضى: إن كان أبًا، أو جَدًّا ، أو ممَّن يجوزُ له أن يَراها ، فالتَّغْرِيرُ من جهَتِه ، عَلِمَ أو لم يَعْلَمْ . وإن كان ممَّن لا يجوزُ له أن يَراها ، كابْن العَمِّ ، والمَوْلَى ، وعَلِمَ غَرَمَ ، وإن أَنْكَرَ ، ولم تَقُمْ بَيُّنةٌ بإقراره ، فالقولُ قولُه ، ويَوْجِعُ على المرأةِ بجميع الصَّداق . وهذا قولُ مالكِ ، إلَّا أَنَّه قال : إذا رَدَّتِ المرأةُ ما أَخَذَتْ ، تَرَكَ لها قَدْرَ ما تُسْتَحَلُّ به ، لئلَّا تَصِيرَ كالمَوْهُوبة . وللشافعيُّ قَوْلان ، كقولِ مالكِ والقاضيي . ولَنا ، على أنَّ الوَلِيَّ إذا لم يَعْلَمْ لا يَعْرَمُ ، أنَّ التَّعْرِيرَ (٢٣) من غيره ، فلم يَغْرَمْ ، كالوكان ابنَ عَمِّ . وعلى أنَّه يرجعُ بكلِّ الصداق ، أنَّه مَغْرُورٌ / منها ، فرَجَعَ بكلِّ الصَّداقِ ، كما لو غَرَّه الوَلِيُّ . وقولهم : لا يَخْفَى على مَنْ يَرَاها . لا يَصِيُّ ؟ فَإِنَّ عُيُوبَ الفَرْجِ لا اطَّلَاعَ له عليها ، ولا يَحِلُّ له رُونيتُها ، وكذلك العيوبُ تحت الثِّيابِ ، فصار في هذا كمَنْ لا يَراها ، إلَّا في الجُنُونِ ، فإنَّه لا يكادُ يَخْفَى على مَنْ يَراها ، إِلَّا أَن يكونَ غائبًا . وأَمَّا الرُّجوعُ بالمَهْرِ ، فإنَّه لسَبَبِ آخرَ ، فيكونُ بمَنْزِلةِ ما لو وَهَبَتُه إِيَّاه ، بخلافِ المَوْهُوبِةِ .

فصل : إذا طَلَّقَها (٢٤) قبلَ الدُّخولِ ، ثم عَلِمَ أنَّه كان بها عَيْبٌ ، فعليه نِصْفُ

٧/٤٩و

<sup>=</sup> ٢١٥ . وعبد الرزاق ، في : باب ما رد من النكاح ، من كتاب النكاح . المصنف ٢ / ٢٤٤ . وابن أبي شيبة ، في : باب المرأة يتزوجها الرجل وبها برص ... ، من كتاب النكاح . المصنف ٤ / ١٧٥ . وليس في الموطأ .

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: و لما ع.

<sup>(</sup>۲۰) في م زيادة : ﴿ به ﴾ .

<sup>(</sup>٢١) في م : ﴿ عليه ﴾ .

<sup>(</sup>۲۲) لم يرد في : ١، ب .

<sup>(</sup>۲۳) ق م : و الغرير ، .

<sup>(</sup>٢٤) في م : و طلقا ، .

الصَّداقِ ، ولا يَرْجِعُ به ؛ لأَنَّه رَضِيَ بالْتِزامِ نِصْفِ الصَّداقِ ، فلم يَرْجِعْ على أحدِ . وإن مات أو ماتَ قبل العِلْمِ بالعَيْبِ ، فلها الصَّداقُ كاملًا ، ولا يرجعُ على أحدٍ ؛ لأَنَّ سَبَبَ الرُّجوعِ الفَسْخُ ، ولم يُوجَدْ ، وهِ لهنا اسْتَقَرَّ الصداقُ بالمَوْتِ ، فلا يَرْجِعُ به .

## ١١٨٢ - مسألة ؛ قال : ( ولَاسُكْنَى لَهَا ، ولَا نَفَقَةَ ؛ لِأَنَّ السُّكْنَى والنَّفَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَرْأَةٍ لزَوْجِهَا (١) عَلَيْهَا الرَّجْعةُ )

وإنّما كان كذلك ؛ لأنّها تبينُ بالفَسْخ ، كما تبينُ بطلَاقِ ثَلَاثٍ ، ولا يَسْتَحِقُ وَوْجُها عليها رَجْعة ، فلم تَجِبْ لها سُكْنَى ولا نَفَقة ؛ لقول رسول الله عَلَيْها الرَّجْعة ، . روَاه قيْس : « إِنّمَا السُّكْنَى والنَّفقة للمَرْأةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعة ، . روَاه النَّسَائِيُّ (٢) . وهذا إذا كانت حائِلًا ، فإن كانت حامِلًا ، فلها النَّفقة ؛ لأنّها بائنٌ من نكاج صحيح في حال حَمْلِها ، فكانت لها النفقة كالمُطلَّقة ثلاثًا والمُخْتَلعة . وفي السُّكْنَى روَايتان . وقال القاضى : لا نَفقة لها إن كانت حامِلًا ، في أحدِ الوَجْهَيْنِ ؛ السُّكْنَى روَايتان . وقال القاضى : لا نَفقة لها إن كانت حامِلًا ، في أحدِ الوَجْهَيْنِ ؛ الرَّهُ البَوْنَ من نِكاج فاسدٍ . وكذلك قال (١) أصحابُ الشافعي ، في أحدِ الوَجْهيْنِ ؛ الوَجْهينِ ، وفي الآخرِ : لها النفقة ؛ لأنَّ النفقة للحَمْلِ ، والحَمْلُ لَاحِقّ به ، وبَنَوْه على الوَجْهينِ ، وقد بَيَنَّا صِحَتَه فيما مَضَى .

فصل: وليس لوَلِيِّ الصغيرةِ والصغيرِ وسَيِّدِ الأُمَةِ تَزْوِيجُهُم مِمَّن (°) به أحدُ هذه العُيوبِ ؛ لأنَّه ناظِرٌ لهم بما فيه الحَظُّ ، ولا حَظَّ لهم في هذا العقدِ . فإن زَوَّجَهُم مع العِلْمِ بالعَيْبِ ، لمَ يَصِحَّ النكاحُ ؛ لأنَّه عَقَدَ لهم عقدًا لا يجوزُ عَقْدُه ، فلم يَصِحَّ ، كما لو باع

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ زُوجِهَا لُهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في : باب الرخصة في ذلك ، من كتاب الطلاق . المجتبى ٦ / ١١٧ .

كَمْ أَخْرِجِهِ الْإِمَامُ أَحْمِدُ ، في : المسند ٦ / ٣٧٣ ، ٤١٧ .

<sup>(</sup>٣-٣) سقط من : الأصل ، نقل نظر .

<sup>(</sup>٤) في ١ : ( كل ) .

<sup>(</sup>٥) في ١، م: « لمن ».

عَقارَه لغيرِ غِبْطَةٍ ولا حاجةٍ . وإن لم يَعْلَمْ بالعَيْبِ ، صَحَّ ، كالو اشْتَرَى لهم مَعِيبًا لا يَعْلَمُ عَيْبَه ، ويَجِبُ عليه الفَسْخُ إِذَا عَلِمَ ؛ لأَنَّ عليه النَّظَرَ لهم بما فيه الحظُّ ، والحظُّ في الفَسْخ . ويَحْتَمِلُ أَن لا يَصِحَّ النكاحُ ؛ لأَنَّه زَوَّجَهُم ممَّن لا يَمْلِكُ تَزْوِيجَهُم إِيَّاه ، فلم يَصِحَّ ، كالو زَوَّجَهُم مِمَّن لا يَمْلِكُ تَزْوِيجَهُم إِيَّاه ، فلم يَصِحَّ ، كالو زَوَّجَهُم مِمَّن لا يَمْلِكُ تَزْوِيجَهُم مِمَّن لا يَمْلِكُ تَرْويجَهُم مِمَّن لا يَحْرَمُ عليهم .

۹٤/۷ ظ

فصل: وليس له تَزْوِيجُ كَبِيرَةٍ بِمَعِيبِ بغيرِ رِضَاها . بغير حلافٍ نَعْلَمُه ؟ لأنّها تَمْلِكُ الفَسْخَ إِذَا / عَلِمَتْ به بعد العَقْدِ ، فالامْتِنَاعُ أُولَى . وإن أرادتُ أن تَتَرَوَّجَ مَعِيبًا ، فله مَنْعُها ، في أحدِ الوَجْهينِ . قال أحمد : ما يُعْجِبُنِي أن يُزَوِّجَها بعِيِّينِ ، وإن رَضِيَتِ الساعةَ تَكْرَهُه (٢) إِذَا دَحَلَتْ عليه ؟ لأَنَّ من شأنِهِن النِّكَاحُ ، ويُعْجِبُهُ وَ من ذلك ما يُعْجِبُنا . وذلك لأَنَّ الضَّرَر في هذا دائم ، والرِّضَى غيرُ مَوْتُوق بدَوَامِه ، ولا يتَمكَّنُ من التَّخَلُّصِ إِذَا كانت عالِمةً في البُتداءِ العَقْدِ ، وربَّما أَفْضَى إلى الشَّقَاق والعَدَاوة ، فيتَضرَّرُ وَلِيتُها وأَهْلُها ، فمَلكَ الوَلِيُّ مَنْعَها ، كالو أرادتْ نِكاحَ مَنْ ليس بكُفْءِ . والثانى ، ليس له مَنْعُها ؟ لأَنَّ الحَقَّ ها . وقال القاضى : له مَنْعُها من نِكاجِ الجنونِ ، وليس له منعُها من نكاج الجنونِ ، وليس له منعُها من نكاج المَخبُوبِ والعِنِّينِ ؟ لأَنَّ ضَرَرَهُما عليها خاصَّةً . وفي الأَبْرَصِ والمَجْبُوبَ نكاج المَعْبُوبِ والعِنِّينِ ؟ لأَنَّ صَرَرَهُما عليها خاصَّةً . وفي الأَبْرَصِ والمَجْبُوبَ نكاج المَعْبُوبَ ، والثانى ، له مَنْعُها ؟ لأَنَّ الحَقَّ ها ، والضَّرَرَ عليها ، فأَشْبَها المَحْبُوبَ والعِنِّينِ ؟ لأَنَّ عليه ضَرَرًا منه (٢) ، فإنَّه (١) يُعَيِّرُ (١) به ، ويخْشَى والعِنِّينَ . والثانى ، له مَنْعُها ؟ لأَنَّ عليه ضَرَرًا منه (١) ، فإنَّه الشَافعي . والأَوْلَى والطَقِي . والأَوْلَى الوَلِدِ ، فأَشْبَهَ التَّرُويجَ بِمَن (١١) لا يُكَافِعُها . وهذا مذهبُ الشافعي . والأُولَى الرَّذِ ، فأَنْ له مَنْعَها في جميع الصُّور ؟ لأَنَّ عليها فيه ضَرَرًا دائمًا ، وعارًا عليها وعلى أهْلِها ، فمَلكَ المَلْكَ المَعْهَا في جميع الصُّور ؟ لأَنَّ عليها فيه ضَرَرًا دائمًا ، وعارًا عليها وعلى أهْلِها ، فمَلكَ المَلكَ المَنْهِ المَنْهُ المُولِدِ ، فأَنْ الصَّور ؟ الأَنَّ عليها فيه ضَرَرًا دائمًا ، وعارًا عليها وعلى أهْلِها ، فمَلكَ المَلكَ المَنْعُها في جميع الصُّور ؟ لأنَّ عليها فيه ضَرَرًا دائمًا ، وعارًا عليها وعلى أهْلِهُ المَلكَ المَلْقَ

<sup>(</sup>٦) في ١، ب، م: ( بمن ١ .

<sup>(</sup>V) في الأصل ، م: « تكره » .

<sup>(</sup>٨) سقط من : الأصل ، م .

<sup>(</sup>٩) في الأصل ، ب: ( لأنه ) .

<sup>(</sup>۱۰) فی ا، ب، م: (یتغیر).

<sup>(</sup>١١) في م: ﴿ لَمْنِ ٤ .

مَنْعَها منه ، كالتَّزُويِج بغيرِ كُفْء . فأمًا إن (١٠) اتَّفَقَا على ذلك ، ورَضِيَا به ، جاز ، وصَحَّ النكاحُ ؛ لأنَّ الحَقَ لهما ، ولا يَخْرُجُ عنهما . ويُكْرَهُ لهما ذلك ؛ لما ذَكره الإمامُ أبو عبدالله ، من أنَّها وإن (١٠) رَضِيَتِ الآن ، تكرهُه (١٠) فيما بعد . ويَحْتَمِلُ أن يَمْلِكَ سائرُ الأولياءِ الاغْتِراضَ (١٠) عليها ومَنْعَها (١٠) من هذا التَّرُويِج ؛ لأنَّ العارَ يلْحَقُهم (١٠) ، ويَنَالُهم الضَّرَرُ ، فأشبهَ ما لو زَوَّجَها بغيرِ كُفْء . فأمَّا إن حَدَثَ العَيْبُ بالزَّوْج ، ورَضِيتُه المُرَّةُ ، لم يَمْلِكُ وَلِيُها إجْبارَها على الفَسْخ ؛ لأنَّ حَقَّه في ايتِداءِ العَقْدِ لا في دَوَامِه ، ولهذا لو دَعَتْ وَلِيُها إلى تَرْوِيجِها بعَبْدِ لم يَلْزَمْه إجابَتُها ، ولو عَتَقَتْ تحتَ عَبْدِ ، لم يَمْلِكُ إِخْبارَها على الفَسْخ .

#### 

أَجْمَعَ أَهُلُ العلمِ على هذا ، ذَكَره ابنُ المُنْذِرِ ، وابنُ عبدِ البَرِّ ، وغيرُهما . والأَصْلُ فيه خَبرُ بَرِيرةَ ، قالت عائشة : كاتَبَتْ بَرِيرةُ ، فخيَّرها رسولُ الله عَلَيْ في زَوْجِها ، وكان عَبدًا ، فاختارَتْ نَفْسَها . قال عُرْوَةُ : ولو كان حُرَّا ما خَيْرها رسولُ الله عَلَيْ . رواه مالك، "في المُوطَّا و")، وأبو داود، والنَّسَائِيُّ "). ولأنَّ عليها ضَرَرًا في كَوْنِها حُرَّة تحت مالك، "في المُوطَّا في ")، وأبو داود، والنَّسَائِيُّ "). ولأنَّ عليها ضَرَرًا في كَوْنِها حُرَّةً تحت

<sup>(</sup>١٢) فيم : \* إذا \* .

<sup>(</sup>۱۳) في ا ، ب : ١ إن ١ .

<sup>(</sup>١٤) في الأصل ، م : ٥ تكره ٥ .

<sup>(</sup>١٥-١٥) في ١، ب ، م : • عليهما ومنعهما •

<sup>(</sup>١٦) في ١ ، ب ، م : ٥ يلحق بهم ٥ .

<sup>(</sup>١-١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج حديث بريرة ، عند تخريج قوله على : و الولاء لمن أعتق ، وتخريجه في هذه المسألة حسب الاستدلال به ، من حيث كانت تحت حر أو عبد . . .

وماوردهنا أخرجه مالك ، في : باب ما جاء في الخيار ، من كتاب الطلاق . الموطأ ٢ / ٥٦٢ . وأبو داود ، في : باب في المملوكة تعتق ... ، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود ١ / ٥١٧ . والنسائي ، في : باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك ، من كتاب الطلاق . المجتبى ٦ / ١٣٥ .

كاأخرجه البخاري ، في : باب بيع الولاء وهبته ، من كتاب العتق ، وفي : باب لا يكون بيع الأمة طلاقا ، من كتاب الطلاق، وفي : باب الأدم ، من كتاب الأطعمة ، وفي : باب ميراث السائبة، وباب إذا أسلم على يديه ، من كتاب =

عَبْدِ<sup>(٣)</sup> ، فكان لها الخِيارُ كالو<sup>(١)</sup> تزوَّج حُرَّةً على أنَّه حُرَّ ، فبانَ عَبْدًا ، فإن اختارَتِ الفَسْخَ فلها / فِرَاقُه ، وإن رَضِيَتِ المُقامَ معه لم يَكُنْ لها فِراقُه بعدَ ذلك ؛ لأنَّها ٧٥٠٥ و أَسْقَطَتْ حَقَّها . وهذا ممَّا لا خِلافَ فيه ، بحَمْدِ الله تعالى .

فعل: وإن عَتَقَتْ تحت حُرِّ ، فلا خِيارَ لها . وهذا قولُ ابنِ عمرَ ، وابنِ عباس ، وسعيد بن المُسيَّبِ ، والحسنِ ، وعطاء ، وسليمان بن يسارٍ ، وأبى قِلابة ، وابنِ أبى ليَلَى ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق . وقال طاوس ، وابنُ سِيرِين ، ومُجاهد ، والنَّخعِي ، وحمَّادُ بن أبى سُليمان ، والتَّوْرِي ، وأصحاب الرَّأْي : لها الخِيار ؛ لما رَوَى الأَسْوَدُ ، عن عائشة ، أنَّ النبي عَلِيلة خَيْر بَرِيرة ، وكان زَوْجُها حُرًا . وأه النَّسائي في الخَيار ، كما لو كان زَوْجُها و مَدُدا . ولنا ، أنّها كافَأَتْ زَوْجَها في الكَمالِ ، فلم يَثْبُتْ لها الخِيارُ (٧) ، كما لو أسْلَمَتِ عَبْدًا . ولنا ، أنّها كافَأَتْ زَوْجَها في الكَمالِ ، فلم يَثْبُتْ لها الخِيارُ (٧) ، كما لو أسْلَمَتِ

<sup>=</sup> الفرائض. صحيح البخارى ٣ / ١٩٢ / ٧ ، ١٩٠ / ١٩٢ / ١٩٣ ، ١٩٣ . ومسلم ، في : باب إنما الولاء لمن أعتق ، من كتاب العتق. صحيح مسلم ٢ / ١١٤ ، ١١٤٤ . والترمذى ، في : باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج ، من أبواب الرضاع . عارضة الأحوذى ٥ / ١٠١ . وابن ماجه ، في : باب خيار الأمة إذا أعتقت ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ١ / ٢٧١ . والدارمي ، في : باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق ، وباب ما جاء في الخيار ، من كتاب الطلاق . سنن الدارمي ٢ / ١٦٩ ، ٢٦٥ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ١٨٠ . (٣) في الأصل ، م : « العبد » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(°)</sup> في : باب إذا تحولت الصدقة ، من كتاب الزكاة ، وفي : باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر ، من كتاب الطلاق ،

وفى: باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد ... ، من كتاب البيوع . المجتبى ٥ / ٦، ٨١ / ٢ ، ١٣٣ / ٢٠٤ . وأبو داود ، في : كا أخرجه مسلم ٢ / ١١٤٤ . وأبو داود ، في : باب الولاء لمن أعتق ، من كتاب العتق . صحيح مسلم ٢ / ١١٤٤ . وأبو داود ، في : باب من منال المالاة . . . . أن ما در مرا المنال الم

باب من قال : كان حرَّا ، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود ١ / ٥١٨ . والتره ذي ، في : باب ما جاء في المرأة تعتق وله ازوج ، من أبواب الرضاع . عارضة الأحوذي ٥ / ١٠١ . وابن ماجه ، في : باب خيار الأمة إذا أعتقت ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ١ / ٢٧٠ . والدارمي ، في : باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق ، من كتاب الطلاق . سنن الدارمي ٢ / ١٧٠ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ٤٢ ، ١٧٠ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ كَامَلَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ﴿ خيار ﴾ .

الكِتَابِيَّةُ تَحَتَ مُسْلِمٍ . فأمَّا حبرُ الأَسْوَدِ عن عائشة ، فقد رَوَى عنها القاسِمُ بن محمدٍ وعُرْوة ، أنَّ زَوْجَ بَرِيرَة كان عَبْدًا (١٠) . وهما أخصُ بها من الأَسْوَدِ ؛ لأَنْهما ابنُ أخِمها وابنُ أُخِمها . وقد رَوَى الأَعْمَشُ ، عن إبراهيمَ ، عن الأَسْوَدِ ، عن عائشة ، أنَّ زَوْجَ بَرِيرَة كان عبدًا أَسْوَد لَبَنى كان عبدًا . فتعارضَتْ رِوَايتاه . وقال ابنُ عباس : كان زَوْجُ بَرِيرَة عبدًا أَسْوَد لَبَنى المُغيرَةِ ، يقال له : مُغِيثٌ . روَاه البُخاريُّ ، وغيرُه (١٠) . وقالت صَفِيَّةُ بنتُ أَلى عُبَيْد : كان زوجُ بريرة عبدًا أَسْود (١٠) . قال أحمد : هذا ابنُ عباسٍ وعائشةُ قالا في زَوْجِ بَرِيرة : إنَّه عَبْد . روَايةُ علماءِ المَدينةِ وعَمَلُهم ، وإذا رَوَى أَهْلُ المدينةِ حَدِيثًا وعَمِلُوا به ، فهو أصَحَّ عبْد . روَايةُ علماء المَدينةِ وعَمَلُهم ، وإذا رَوَى أَهْلُ المدينةِ حَدِيثًا وعَمِلُوا به ، فهو أصَحَّ مَبْد . وإنَّما يَصِحُ أنَّه حُرَّ عن الأَسْوَدِ وَحْدَه ، فأمَّا غيرُه فليس بذاك . قال : والعَقْدُ صحيحٌ ، فلا يُفْسَخُ بالمُحْتَلَفِ فيه ، والحُرُّ فيه اختِلافٌ ، والعَبْدُ لا اختِلافَ فيه ، والحُرُّ فيه اختِلافٌ ، والعَبْدُ لا اختِلافَ فيه ، والحُرُّ فيه المُرتَّ بقائِها عندَه ، بخلافِ الحُرُّ العَبْد ؛ لأَنَّ العَبْدَ ناقِصٌ ، فإذا كَمَلَتْ تَعْتَه يَضَرَّرَتْ ببقَائِها عندَه ، بخلافِ الحُرُّ العَبْد ؛ لأَنَّ العَبْد ناقِصٌ ، فإذا كَمَلَتْ تَعْتَه يَضَرَّرَتْ ببقَائِها عندَه ، بخلافِ الحُرِّ العَبْد المَّ

فصل: وفُرْقةُ الخِيارِ فَسْخٌ ، لا يَنْقُصُ بها عَدَدُ الطَّلاقِ . نَصَّ عليه أَحمدُ . ولا أَعلمُ فيه خلافًا . قيل لأحمدَ : لِمَ لا يكونُ طَلاقًا ؟ قال : لأنَّ الطَّلاقَ ما تكَلَّمَ به الرجلُ . ولا نَها فُرْقةٌ لِا ختِيارِ المرأةِ ، فكانت فَسْخًا ، كالفَسْخِ (الْعُنَّتِه أُو عَتَهِهِ (ا) .

 <sup>(</sup>A) أخرجه أبو داود ، في : باب في المملوكة تعتق ، وهي تحت حر أو عبد ، من كتاب الطلاق . سنن ألى داود
 ١ / ١٧ ٥ .

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخارى ، في : باب خيار الأمة تحت العبد ، وباب شفاعة النبي كالله في زوج بريرة ، من كتاب الطلاق . صحيح البخارى ٧ / ٦١ ، ٦٢ .

كاأخرجه أبو داود ، في : باب في المملوكة تعتق ، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود ١ / ٥١٧ . والنسائي ، في : باب شفاعة الحاكم للخصوم ... ، من كتاب القضاة . المجتبى ٨ / ٢١٥ . وابن ماجه ، في : باب خيار الأمة إذا أعتقت ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ١ / ٣٧١ .

<sup>(</sup>١٠) سقط من : ١، ب ، م . والخبر أخرجه الدارقطنى ، فى : باب المهر ، من كتاب النكاح . سنن الدارقطنى ٣ / ٢٩٣ . والبيهقى ، فى : باب الأمة تعتق وزونجها عبد ، من كتاب النكاح . السنن الكبرى ٧ / ٢٢٢ . (١١ – ١١) فى م : فو لعنة أو عته ٤ .

# ١١٨٤ - مسألة ؛ قال : ( فَإِنْ أَعْتِقَ قَبْلَ أَنْ تَحْتَارَ ، أَوْ وَطِئْهَا ، بَطَلَ خِيَارُهَا ، عَلِمَتْ أَنَّ الْخِيَارَ لَهَا أَوْ لَمْ تَعْلَمْ )

۷/٥٩ظ

وجملةُ ذلك أنَّ حِيَارَ المُعْتَقَةِ على التَّرَاحِي ، ما لم يُوجَدْ أَحَدُ هٰذين الأَمْرَيْن ؛ عِنْق زَوْجِها ، أَوْ وَطْئِه لها ، ولا يُمْنَعُ الزَّوْ جُمن وَطْئِها . /وممَّن قال إنَّه على التَّراخِي ؛ مالكٌ ، والأوْزَاعيُّ . ورُويَ ذلك عن عبد الله بن عمر ، وأُختِه حَفْصة . وبه قال سليمانُ بن يسار ، ونافعٌ ، والزُّهْرِيُّ ، وقَتادةً . وحكاه بعضُ أهل العلم عن الفُقَهاء السَّبْعة . وقال أبو حنيفةَ ، وسائِرُ العِرَاقِيِّينَ : لها الخِيارُ في مَجْلِس العِلْمِ . وللشافعيِّ ثلاثةُ أقوالِ ؟ أَظْهَرُها كَقُولِنا . والثاني ، أنَّه على الفَوْر ، كخِيار الشُّفْعةِ . والثالث ، أنَّه (١) إلى ثَلاثةٍ أيام . ولَّنا ، ما رَوَى الإمامُ أحمدُ ، في « المُسْنَدِ »<sup>(٢)</sup> ، بإسْنادِه عن الحسن بن عمر و بن أُمِّيَّةً ، قال : سَمِعْتُ رَجَالًا يتَحَدَّثُونَ عِنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم ، أَنَّه قال : ﴿ إِذَا عَتَقَتِ الْأُمَةُ ، فَهِيَ بِالْحِيَارِ ، مَا لَمْ يَطَأَهَا ، إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وإِنْ وَطِعُها فَلَا خِيَارَ لَهَا » . رَوَاه الأَثْرُمُ أيضا. ورَوَى أبو داود (٦) ، أنَّ بريرةَ عَتَقَتْ وهي عندَ مُغيث ، عبد لآل أبي أحمد ، فَخَيَّرِهَا النَّبِيُّ عَلَيْكُم ، فقال لها : « إِنْ قَرَبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ » . ولأنَّه قولُ مَنْ سَمَّيْنا من الصحابةِ ، ولا مُخالِفَ لهم في عَصْرهِم . قال ابنُ عبدِ البَرِّ : لا أَعْلَمُ لِا بْن عمرَ وحَفْصةَ مُخالِفًا من الصحابة . ولأنَّ الحاجة داعِيةٌ إلى ذلك ، فَبَبَتَ ، كخِيار القِصاص ، أو خِيَارِ لَدَفْعِ ضَرَرِ مُتَحَقِّق ، فأشْبَهَ ما قُلْناه . إذا ثَبَتَ هذا ، فمتى عَتَقَ قبلَ أن تَخْتار ، سَفَطَ خِيارُها ؟ لأَنَّ الْخِيَارُ لِدَفْعِ الضَّرر بالرِّقِّ ، وقد زال بعِنْقِه ، فسَقَطَ ، كالمبيع إذا

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) المسند ٤ / ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) في : باب متى يكون لها الخيار ، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود ١ / ٥١٨ .

كا أخرجه الدارقطني ، في : باب المهر ، من كتاب النكاح . سنن الدارقطني ٣ / ٢٩٤ . وانظر ما سبق ، في : 7 / ١٨ ، ٩ / ٣٨٢ .

زال عَيْبُه . وهذا أحدُ قُوْلَى الشافعيُّ . وإن وَطِئها بَطَلَ خِيارُها ، عَلِمَتْ بالخِيار أو لم تَعْلَمْ . ( أَنَصَّ عليه أحمدُ . وهو قولُ مَنْ سَمَّيْنا في صَدْر المسألةِ . وذكر القاضي وأصحابُه : أنَّ لها الخِيارَ وإن أُصِيبَتْ ، ما لم تَعْلَمْ ؛ ، فإن أصابَها بعدَ عِلْمِها ، فلا خِيارَ لها . وهذا قول عطاء ، والحَكَم ، وحَمَّاد ، والثَّوريُّ ، والأُّوزَاعيُّ ، والسَّافعيُّ ، وإسْحاقَ ؟ لأَنْها إذا أَمْكَنَتْ من وَطْيُها قبلَ عِلْمِها ، فلم يُوجَدْ منها ما يَدُلُّ على الرِّضَي ، فهو كالولم تُصَبّ. ولَنا، ما تقدُّم من الحديث. وروّى مالكّ(°)، عن ابن شِهَابٍ، عن عُرُوةَ، أَن مَوْلاةً لبَنِي عَدِيٌّ، يُقال لها: زَبْراءُ، أَخْبَرَتْه أَنَّها كانت تحتَ عبد، فعَتَقَتْ، قالت : فأرْسَلَتْ إلى حَفْصة ، فدَعَتْنِي ، فقالت : إنَّ أَمْرَكِ بيَدِكِ ما لم يَمَسَّكِ زَوْجُكِ ، فإن مَسَّكِ ، فليس لك من الأمر شيء . فقلت : هو الطَّلاق ، ثم الطَّلاقُ [ثم الطَّلاقُ](١). ففارَقتُه ثلاثًا. وقال مالكِّ(١)، عن نافع، عن ابن عمر : إنَّ لها الخِيارَ ما لم يَمَسُّها . ولأنَّه خِيارُ عَيْبٍ ، فيَسْقُطُ (٨) بالتَّصَرُّ فِ فيه مع الجَهالةِ ، كخِيَارِ الرَّدّ بالعَيْب . ولا تَفْرِيعَ على هذا القولِ ، فأمَّا على القولِ (١) الآخر ، فإذا وَطِعَها ، وادَّعَتِ الجَهالةَ بالعِتْقِ ، وهي ممَّن يجوزُ خَفاءُ ذلك عليها ، مثل أن يَعْتِقَها سَيِّدُها ف. بَلَدِ آخر ، فالقول قولُها مع يَمِينِها ؟ لأنَّ الأصْل عَدَمُ ذلك . وإن كانت مسَّن لا يَخْفَى ذلك عليها ، لكَوْنِهما(١٠) في بلدٍ واحدٍ ، وقد اشْتَهَرَ ذلك ، لم يُقْبَلْ قُولُها ؛ لأنَّه خِلافُ الظاهر . وإن عَلِمَتِ العِنْقَ ، وادَّعَتِ الجهالةَ بثُبُوتِ الخِيارِ ، فالقولُ قولُها ؟ لأنَّ ذلك

<sup>(</sup>٤-٤) سقط من : ب . نقل نظر .

<sup>(</sup>٥) في : باب ما جاء في الخيار ، من كتاب الطلاق . الموطأ ٢ / ٥٦٣ .

<sup>(</sup>٦) تكملة من الموطأ .

 <sup>(</sup>٧) في الباب نفسه . الموطأ ٢ / ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٨) في ب : ( فيسقطه ) .

<sup>(</sup>٩) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١٠) في النسخ : ﴿ لَكُونُهَا ﴾ .

لا يَعْلَمُه إِلَّا خَوَاصُّ الناسِ ، فالظَّاهِرُ (١١) صِدْقُها فيه . وللشافعيّ في قَبُولِ قَوْلِها في ذلك قَوْلان .

فصل: فإن عَتَقَ العَبْدُ والأَمَةُ دَفْعةً واحدةً ، فلا خِيارَ لها ، والنكائ بحالِه ، سواةً اعْتَقَهُما (١٠) رَجُلٌ واحدً أو رَجُلانِ . نَصَّ عليه أحمدُ . وعنه : لها الخِيارُ . والأَوَّلُ الْحَرِيَّةَ الطارِّةَ بعدَ عِنْقِها تَمْنَعُ الفَسْخَ ، فالمُقارِنةُ أُوْلَى ، كَإِسْلامِ النَّوْجَيْنِ . وعن أحمدَ : إن (١٠) عَتَقَا معا انفسخَ النكائ . ومَعْناه - والله أعلم - أنّه إذا النَّوْجَيْنِ . وعن أحمدَ : إن (١٠) عَتَقَا معا انفسخَ النكائ . ومَعْناه - والله أعلم - أنّه إذا وهَبَ لعَبْدِه (١٠) سُرِّيَّةً ، وأَذِنَ له في التَّسَرِّى بها ، ثم أعْتَقَهُما جميعا ، صارا حُرَّيْنِ ، وخرَجَتْ عن مِلْكِ العَبْدِ ، فلم يَكُنْ له إصابَتُها إلّا بنكاح جَديد . هكذا رَوَى جماعة من أصحابِه ، في مَن وَهَبَ لعَبْدِه سُرِيَّةً ، أو اشْتَرَى له سُرِّيَّةً ، ثم أعْتَقَهُما (١٠) ، لا يَقْرَبُها إلّا بنكاح جديد . واحتجَ أحمدُ على ذلك ، بما رَوَى نافع ، عن ابن عمر ، أنَّ عبدًا له الله سُرِيَّةَ إنْ ، فأَعْتَقَهُما وأعْتَقَهُما وأبُهُما إلَّابنكاح جديد (١٠) . والمُورِق المُورِق المُورِق المُورِق المُنتَق المُنتَق المُورِق المَا أَوْلَى . ويَحْتَمِلُ أَنَّ أَحْدَ إِنَّمَا أَوْلَى المُورِق التي تقولُ بأنَّ المُورِق التي تقولُ بأنَّ المَالَّ والمُسْتَحُ نِكا حُهما الرَّواية التي تقولُ بأنَّ المَالَّ والمَا أَوْلَى المُورِق على الرَّواية التي تقولُ بأنَّ المَالِك على الرَّواية التي تقولُ بأنَّ المُعَاقِهما من المُنتَعْ إلى المُورِق التي تقولُ بأنَّ المُعَلِق المُنتَعْ المُعَلِق المُنتَعْ المُولِية التي المُنتَعْ المُولِق المُنتَعْ المُلْك على الرَّواية التي تقولُ بأنَّ المُعَلِق المُنتَعْ المُنتَعِ المُنتَعْ المُنتَعْ المُقْتَقُلُ المُنتَعْ المُنتَقِقُ المُنتَقِقُلُ المُنتَعْ المُنتَعْ المُنتَعِقِي المُنتَعِلُ المُنتَعِ المُنتَعِ المُنتَعِقِهُ المُنتَعِ المُنتَعِقُولُ المَنتَعِ الم

<sup>(</sup>١١) في الأصل ، ب : ﴿ وَالظَّاهِرِ ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) في م : ﴿ أَعتقها ، .

<sup>(</sup>١٣) في م : و إذا ، .

<sup>(</sup>١٤) في م : ﴿ العبد ﴾ .

<sup>(</sup>١٥) في الأصل ، ١ ، م : و أعتقها ، .

<sup>(</sup>١٦) سقط من: الأصل ، م.

<sup>(</sup>١٧) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب استسرار العبد ، من كتاب الطلاق . المصنف ٧ / ٢١٥ .

<sup>(</sup>١٨) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١٩) في : الأصل ، م : ( نكاحها ، وتقدم في قول أحمد : ( النكاح ، .

 <sup>(</sup>٢٠) في الأصل : و أن تفسخ ٥ .

الفَسْخَ إذا كان زَوْجُها حُرًّا (٢١ قبلَ العِتْق ٢١)

فصل: ويُسْتَحَبُّ لَمَنْ له عَبْدٌ وأُمَةٌ مَتَزَوِّجان ، فأراد عِنْقَهُما ، البدايةُ بالرَّجُلِ ؛ لتلاً يَثْبُتَ للمرأةِ خِيارٌ عليه فيُفْسَخَ (٢٠) نِكاحُه . وقد رَوَى أبو داود (٢٠) ، والأثرمُ ، بإسنادِ هما عن عائشة ، أنَّه كان لها غُلامٌ وجارِية ، فتَزَوَّجا ، فقالت للنَّبِيِّ عَلَيْكَ : إِنِّي أُرِيدُ أَن أُعْتِقَهُما . فقال لها : « فَابْدئِي بالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ » . وعن صَفِيّة بنت أبي عُبَيْد ، أنَّه افعَلَتْ ذلك ، وقالت للرجل : إنِّي (٢٠) بَدَأْتُ بعَنْقِكَ لَئلًا يكونَ لها عليكَ خِيارٌ (٢٠) .

فصل : إذا عَتَقَتْ المَجْنُونةُ والصغيرةُ ، فلا خِيارَ لهما في الحالِ ؟ لأنّه لا عَقْل لهما ، المعتبرُ ولا قول مُعْتَبرٌ ، ولا يَمْلِكُ وَلِيَهُما الاختيارَ عنهما ؟ لأنّ هذا / طريقه الشّهوةُ ، فلا يَدْخُلُ تحت الولاية كالا قتصاص . فإذا بَلَغَتِ الصغيرةُ ، وعَقلَتِ الجنونةُ ، فلهما الخيارُ حيئذٍ ؟ لكونِهما صارتا على صِفَةٍ لكلّ منهما حُكْمٌ ، وهذا الحكمُ فيما لو كان برَوْجَيْهما عَيْبٌ يُوجِبُ الفَسْخَ ، فإن كان زَوْجاهُما قد وَطِئاهُما ، فظاهرُ كلام الخِرقِي أنّه لا خِيارَ لهما ، لأنّ مُدّة الخِيارِ انقَضَتْ . وعلى قولِ القاضى وأصحابِه : لهما الخِيارُ ؛ لأنّه لا رَأْى لهما ، فلا يكونُ تَمْكِينُهما من الوَطْءِ دَلِيلًا على الرّضَى ، بخلافِ الكبيرةِ العاقلةِ ، ولا يُمْنَعُ زَوْجاهُما من وَطْئِهما .

١١٨٥ - مسألة ؛ قال : ( فَإِنْ كَانَتْ لِنَفْسَيْنِ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا ، فَلَا '' خِيَارَ لَهَا ، إِذَا كَانَ المُغْتِقُ مُعْسِرًا )

<sup>(</sup>۲۱-۲۱) سقط من : ۱، ب، م.

<sup>(</sup>٢٢) في ب : ( فينفسخ ) .

<sup>(</sup>٢٣) أخرجه أبو داود ، في : باب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته ، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود ١ / ٨١٨ .

<sup>(</sup>۲٤) سقط من : ۱ ، ب .

<sup>(</sup>٢٥) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب الأمة تعتق عند الحر ، من كتاب الطلاق . المصنف ٧ / ٢٥٥ . وابن أبي شيبة ، في : باب في الأمة تعتق ولها زوج حر ، من كتاب النكاح . المصنف ٤ / ٢١٠ ، ٢١١ .

<sup>(</sup>١) ق م : د بلا ت .

إنما شُرِطَ الإغسارُ في المُعْتِقِ ؛ لأنَّ المُوسرَ يَسْرِي عِنْقُه إلى جَمِيعِها ، فتصيرُ حُرَّةً ، ويَنْبُتُ لها الخِيارُ ، والمُعْسِرُ لا يَسْرِي عِنْقُه ، بل يَعْتِقُ منها ما أَعْتَقَ ، وباقِيها رَقِيقً ، فلا تَكْمُلُ حُرِّيتُها ، فلا يَنْبُتُ لها الخِيارُ حينئذ . وهذا قولُ الشافعي . وعن أحمدَ ، أنَّ لها الخِيارَ . حكاها أبو بكر ، واختارها ؛ لأنَّها أكْمَلُ منه ، فإنَّها تَرِثُ ، وتُورَثُ ، وتَحْجُبُ بقَدْرِ ما فيها من الحُرِّيَّة . ووجهُ قولِ الْخِرَقِيِّ ، أنَّه لا نصَّ في المُعْتَقِ بَعْضُها ، ولا هي في معنى الحُرِّةِ ألكاملةِ ؛ لأنَّها كاملةُ الأحكامِ ، وأيضا ما عَلَلَ به أحمدُ ، وهو أنَّ العَقْدَ صَحِيحٌ ، فلا يُفْسَخُ بالمُحْتَلَفِ فيه ، وهذه مُخْتَلَفٌ فيها .

فصل: ولو رَوَّجَ أَمَةً قِيمَتُهَا عَشرةً بِصَداقٍ عِشْرِينَ ، ثم أَعْتَقَهَا في مَرْضِه بعدَ الدخولِ بها ، ثم مات ، ولا يَمْلِكُ غيرَها ( وغير مَهْرِها ) بعدَ اسْتِيفائِه ، عَتَقَتْ ؛ لأنّها تخرُجُ من الثُلُثِ ، ولها الخِيارُ . وإن لم تكُنْ قَبَضَتْه ، عَتَقَ ثُلُتُها في الحالِ . وفي الخيارِ لها وَجُهان ، فكلّما اتْتُضِي من مَهْرِها شيءٌ عَتَقَ منها بقَدْرِ ثُلُثِه ، فإذا اسْتُوفِي كلّه عَتَقَتْ كلّها ، ولها الخِيارُ حينتلِ عند مَنْ لم يُثْبِتْ لها الخِيارَ قبلَ ذلك . فإن كان رَوْجُها قد وَطِيها قبلَ النِيارُ حينتلِ عند مَنْ لم يُثْبِتْ لها الخِيارَ قبلَ ذلك . فإن كان رَوْجُها قد وَطِيها قبلَ النِيارُ عينقَدِ ، لا يَبْطُلُ ؛ لأنّها مَكْنَتْ منه قبلَ بُعْتِها . فأمَّا إن عَتَقَتْ قبلَ الدُّحولِ بها ، فلا الخِيارِ لها ، فأشبَه مالو مَكَّنَتْ منه قبلَ عِتْقِها . فأمَّا إن عَتَقَتْ قبلَ الدُّحولِ بها ، فلا الخِيارِ لها ، فأشبَه مالو مَكَّنَتْ منه قبلَ عِتْقِها . فأمَّا إن عَتَقَتْ قبلَ الدُّحولِ بها ، فلا يحيارُ لها ، على قولِ الْخِرَقِي ؛ لأَنَّ فَسْخَها النكاحُ ( ) يَسْقُطُ به صَدَاقُها ، فيعَجِزُ النلُثُ عن كالِ قِيمَتِها ، فيَرقَّ ثُلْنَاها ، ويَسْقُطُ خِيارُها ، فيُفْضِي إثباتُ الخِيارِ لها إلى عن كالِ قِيمَتِها ، فيَرقَّ ثُلْنَاها ، ويَسْقُطُ خِيارُها ، فيُفْضِي إثباتُ الخِيارُ فا إلى أَنْ المَهْرِ ، فإذا السَّتُوفِي عَتَقَ ثُلُناها ، وعلى قولِ مَنْ أَسْقَطه ، يَعْتَقُ ثُلُناها ، وعلى قولِ مَنْ أَسْقَطه ، يَعْتَقُ ثُلُناها ، وعلى قولِ مَنْ أَسْقَطه ، يَعْتَقُ ثُلُناها .

<sup>(</sup>٢-٢) في الأصل : ﴿ وَمِهْرُ غَيْرُهَا ﴾ . (٣) في الأصل : ﴿ لَلْنَكَاحِ ﴾ .

944/4

١١٨٦ - مسألة ؛ قال : ( فَإِنِ الْحَتَارَتِ الْمُقَامَ مَعَهُ قَبْلَ / الدُّحُولِ ، أَوْ بَعْدَهُ ، فَالْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ ، وَإِنِ الْحَتَارَثُ فِرَاقَهُ قَبْلَ الدُّحُولِ ، فَلَا مَهْرَ لَهَا ، وإِنِ الْحَتَارَثُهُ بَعْدَ الدُّحُولِ ، فَلَا مَهْرَ لَهَا ، وإِنِ الْحَتَارَثُهُ بَعْدَ الدُّحُولِ ، فَالْمَهْرُ للسَّيِّد )

وجملتُه أنَّ المُعْتَقَةَ إن اختارتِ المُقامَ مع زَوْجِها(١) قبلَ الدُّخولِ أو بعدَه أو اختارتِ الفَسْخَ بعدَ الدُّحولِ ، فالمَهرُ واجبّ ؛ لأنَّه واجبّ بالعقدِ ، فإذا اختارتِ المُقامَ ، فلم يُوجَدْ له مُسْقِطٌ ، وإن فَسَخَتْ بعدَ الدُّخولِ ، فقد اسْتَقَرُّ بالدُّخولِ ، فلم يَسْقُطْ بشيء ، وهو للسُّيِّد في الحالَيْن ؛ لأنَّه وَجَبَ بالعَقْدِ في مِلْكِه ، والواجِبُ المُسَمَّى في الحالَيْن ، سواءٌ كان الدُّخولُ قبلَ العِثْقِ أو بعدَه . وقال أصحابُ الشافعيُّ : إن كان الدُّخولُ قبلَ العِنْقِ(٢) ، فالواجبُ المُسمَثَّى ، وإن كان بعدَه ، فالواجبُ مَهْرُ العِثْلِ ؛ لأنَّ الفَسْخَ اسْتَندَ إلى حالةِ العِتْقِ ، فصار الوَطْءُ في نِكاحٍ فاسدٍ . ولَنا ، أنَّه عقدٌ صحيحٌ ، فيه مُسَمِّى صحيحٌ ، اتَّصَلَ به الدُّحُولُ قبلَ الفَسْخِ ، فأُوجَبَ المُسَمَّى ، كما لو لم يُفْسَخْ ، وَلَأَنَّه لُو وَجَبَ بِالْوَطْءِ بَعَدَ الْفَسْخِ ، لَكَانَ الْمَهْرُ لِهَا ؛ لأَنَّهَا حُرَّةٌ حينتيذ . وقولُهم : إِنَّ الوَطْءَ في نكاج فاسدٍ . غيرُ صحيح ؛ فإنَّه كان صحيحًا ، ولم يُوجَدُ ما يُفْسِدُه ، ويَثْبُتُ فيه أحكامُ الوَطْءِ في النَّكاحِ الصحيحِ ، من الإحلالِ للزَّوْجِ الأوَّلِ ، والإخصانِ ، وكونِه حَلالًا ٣٧ . وأمَّا إن الْحتارتِ الفَسْخَ قبلَ الدُّخولِ ، فلا مَهْرَ لها . نَصَّ عليه أحمدُ . وهو مذهبُ الشافعيُّ . وعن أحمدَ ، روايةٌ أُخْرَى ، للسُّيِّدِ نِصُّفُ المَهْرِ ؛ لأَنَّهُ وَجَبَ للسَّيِّدِ ، فلا يَسْقُطُ بِفِعْلِ غيرِه . ولَنا ، أَنَّ الفُرْقةَ جاءت من قِبَلِها ، فسَقَطَ ( ) مَهْرُها ، كَالو أَسْلَمَتْ ، أو ارْتَدَّتْ ، أو أرْضَعَتْ مَنْ يَفْسَخُ نِكَاحَها رَضاعُه . وقولُه : وَجَبَ للسَّيِّد . قُلْنا : لكن بواسطتِها، ولهذا سَقَطَ نِصْفُه بفَسْخِها ، وجَمِيعُه بإسلامِها وردَّتِها .

<sup>(</sup>١) في م : ( الزوج ) .

<sup>(</sup>٢) في ٢ ، م زيادة : ﴿ أُو بعده ٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ حلا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ق ب : ﴿ فيسقط ﴾ .

فصل: ولو كانت مُفَوِّضَةً ، فَفُرِضَ لها مَهْرُ المِثْلِ ، فهو للسَّيِّد أيضا ؛ لأنَّه وَجَبَ ، بالعَقْدِ في مِلْكِه لا بالفَرْضِ . وكذلك لو مات أحدهما ، وَجَبَ ، والموتُ لا يُوجِبُ ، فذلً على أنَّه وَجَبَ بالعَقْدِ . وإن كان الفَسْخُ قبلَ الدُّحولِ والفَرْضِ ، فلا شيءَ ، إلَّا على الرُّوايةِ الأُخرَى ، يَنْبَغِي أَن تَجِبَ المُتْعة ؛ لأنَّها تجبُ بالفُرْقةِ قبلَ الدُّحولِ في مَوْضِع لو كان مُسَمَّى وَجَبَ نِصْفُه .

فصل: فإن طَلقها طَلاقًا بائِنًا (٥) ، ثم أُعْتِقَتْ ، فلا خِيارَ لها ؛ لأنَّ الفَسْخَ إِنَّما يكونُ في نكاج ، ولا نِكاحَ هِلهُنا . وإن كان رَجْعِيًا ، فلها الخِيارُ في العِدَّةِ ؛ لأنَّ نِكاحَها باقي ، فيُمْكِنُ فَسْخُه ، ولها في الفَسْخِ فائدة ؛ لأنَّها (١) لا تأمُنُ رَجْعَتَه (٢ لها في آخِرِ عِدَّتِها ، فتحْتا جُ إلى اسْتِعْنافِ عِدَّةٍ أُخْرَى إذا فَسَحَتْ ، فإذا فَسَحَتِ انْقَطَعَتِ الرَّجْعة ، وثَبَتَتْ على ما مَضَى مِن عِدَّةِ الطَّلاقِ ، ولا تَحْتا جُ إلى اسْتِعْنافِ عِدَّةٍ ؛ لأنَّها مُعْتَدة من الطَّلاقِ ، ولا تَحْتا جُ إلى اسْتِعْنافِ عِدَّةٍ أُخْرَى . وإذا فَسَحَتْ الرَّجْعة ، وثَبَتَتْ على ما مَضَى من عِدَّتِها ، ولم تَحْتَجْ إلى عِدَّةٍ أُخْرَى ؛ لأنَّها مُعْتَدة من الطَّلاقِ ، والفَسْخُ لا يُنافِيها ولا يَقْطَعُها ، فهو كالوطَلَّقها طلقة أُخْرَى ، وينْبَنِي على عِدَّةِ وقال الشافعي : لا يَبْطُلُ ؛ لأنَّها اخْتارتِ المُقامَ مع جَرَيانِها إلى البَيْنُونَةِ ، وذلك يُنافِي وقال الشافعي : لا يَبْطُلُ ؛ لأنَّها اختارتِ المُقامَ مع جَرَيانِها إلى البَيْنُونَةِ ، وذلك يُنافِي اخْتِيارُ الْمُقامِ ، ولِنَا ، أَنَّها حالة يَصِحُ فيها اخْتِيارُ الفَسْخِ ، فصَحَ اخْتِيارُ الْمُقامِ ، ولأن أَنَّها حالة يَصِحُ فيها اخْتِيارُ الفَسْخِ ، فصَحَ اخْتِيارُ المُقامِ ، ولأن يُنافِي كَالُو عَلْمُ اللهُونِيَا إلى البَيْنُونَةِ ، وذلك يُنافِي اخْتِيارُ الْمُقامِ ، ولذك يُنافِي كَالُو النَّهُ عَلَى وضَاها ؛ لا حُتِيارُ المَقامِ ، ولأنَّ على رضَاها ؛ لا حُتِمالِ (١٠) أنَّه كان لجَرَيانِها إلى البَيْنُونَةِ ١٠ ، اكْتِفاءً منها المُكُونَها إلى البَيْنُونَةِ ١٠ ، اكْتِفاءً منها المُكُونَها إلى البَيْنُونَةِ ١٠ ، اكْتِفاءً منها المُرَاتِها إلى البَيْنُونَةِ ١٠ ، اكْتِفاءً منها المُحْرَانِها إلى البَيْنُونَةِ ١٠ ، المُعْمَاء منها المُحْرَانِها إلى البَيْنُونَة ١٠ ، المُخْفَاءُ منها المُحْرَانِها إلى البَيْنُونَة ١٠ ، المُخْلَقُ منها المُحْرَانِها إلى البَيْنُونَة ١٠ ، المُخْلَاتُ على رضَاها ؟ لا حُتِمالِ ١٠ المُحْرَانِها إلى البَيْنُونَةُ ١٠ ، المُخْلَقُ عنها المُحْرَانِها إلى المُخْلُلُ على رضَاها عَلْ المُقامِ المُنْ المُخْلَقِ المُعْلَقِ المَالِلَهُ المُعْلَقِيا المُعْلَقِ المُنْ عَلَى المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْرَانِها الم

۹۷/۷ظ

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ بِتَاتًا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ا ، ب ، م : ﴿ فَإِنْهَا ﴾ . \* (٧-٧) سقط من : ا ، ب ، م .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: و لاحتاله ، .

<sup>(</sup>٩) في ١، ب، م: ٩ بينونة ١.

بذلك . فإن ارْتَجَعها ، فلها الفَسْخُ حينئذ ، فإن فَسَخَتْ ، ثم عاد فتزَوَّجَها ، بَقِيَتْ معه بطَلْقةٍ واحدةٍ ؛ لأنَّ طلاقَ العَبْدِ اثْنَتانِ . وإن تَزَوَّجَها بعدَ أن أُعْتِقَ ، رَجَعَتْ معه (١٠٠ على طَلْقَتَيْنِ ؟ لأنَّه صار حُرًّا ، فمَلَكَ ثلاثَ طَلقاتٍ ، كسائر الأحْرار .

فصل : فإن طَلَّقها بعدَ عِتْقِها ، وقبلَ اخْتِيارِها(١١) ، أو طَلَّقَ الصغيرةَ والمجنونةَ بعد العِتْق ، وَقَعَ طَلاقُه ، وبَطَلَ خِيارُها ؛ لأنَّه طَلاقٌ من زَوْجٍ جائزِ التَّصَرُّفِ ، في نكاحٍ صحيح ، فنَفَذَ (١٢) كالولم يَعْتِقْ . وقال القاضي : طَلَاقُه موقوفٌ ، فإن اختارتِ الفَسْخَ لَمْ يَقَعِ الطَّلاقُ (١٣) ؛ لأنَّ طَلاقَه يتضَمَّنُ إبْطالَ حَقُّها من الخِيارِ ، وإن لم تَخْتَرْ وَقَعَ . وللشَّافعيِّ قَوْلان ، كَهٰذَيْنِ الوَجْهين . وبَنَوا عَدَمَ الوُقُوعِ على أنَّ الفَسْخَ اسْتَنَدَ إلى حالةٍ العِنْق ، فيكونُ الطلاقُ واقِعًا في نكاحٍ مَفْسُوخٍ . ولَنا ، أنَّه طلاقٌ من زَوْجٍ مُكَلَّفٍ مُخْتارِ ، في نكاحٍ صحيحٍ ، فَوَقَعَ ، كَا لُو طَلَّقها قبلَ عِتْقِها ، أو كما لو لم تَحْتَرْ ، وقد ذَكَرْنا أَنَّ الفَسْخَ يُوجِبُ الفُرْقةَ (١٠ من حينِه ١٠) ، ولا يجوزُ تقديمُ الفُرْقةِ عليه ، (١٥ إذ الحكمُ " الا يتَقَدَّمُ سَبَبُه ، ولأنَّ العِدَّة تُبْتَدَأُ ("١) من حين الفَسْخ ، لا من حين العِنْق ، وما سَبَقَه من الوَطْءِ وَطْءٌ في نكاحٍ صحيحٍ ، يُثْبِتُ الإحْصانَ والإحْلالَ للزَّوْجِ الأُوَّلِ ، ولو كان الفَسْخُ سابقًا عليه لَانْعَكَسَتِ الحالُ . وقولُ القاضي : إنه يُبْطِلُ حَقُّها من الفَسْخِ . غيرُ صَحِيحٍ ؟ فإنَّ الطلاقَ يَحْصُلُ به مَقْصُودُ الفَسْخِ ، مع (١٧) زِيَادةِ وُجُوبِ ٩٨/٧ و نِصْفِ المَهْر ، وتَقْصِير العِدَّةِ عليها ، فإنَّ / ابْتِداءَها من حين طَلاقِه ، لا من حين

<sup>(</sup>١٠) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>١١) في ا ، ب : ﴿ الاختيار ﴾ .

<sup>(</sup>۱۲) في ب: ( فينفذ ) .

<sup>(</sup>١٣) سقط من : الأصل ، ١ ، ب . `

<sup>(</sup>١٤ - ١٤) في م : ﴿ حينتُذْ ﴾ .

<sup>(</sup>١٥-١٥) في م: و والحكم ، .

<sup>(</sup>١٦) في ا: ﴿ تَبِدأً ﴾ .

<sup>(</sup>۱۷) في م : ﴿ من ﴾ ٠٠

فَسْخِه ، ثم لو كان مُبْطِلًا لَحَقِّها ، لم يَقَعْ وإن لم تَخْتَرِ الفَسْخَ ، كَا لم يَصِحُّ تَصَرُّفُ المُشْتَرِى فى المَبِيعِ فى مُدَّةِ الخِيارِ ، سواءٌ فَسَخَ البائعُ أو لم يَفْسَخْ . وهذا فيما إذا كان الطلاقُ بائِنًا ، فإن كان رَجْعِيًّا ، لم يَسْقُطْ خِيارُها ، على ما ذكرنا فى الفصلِ الذى (١٨) قبلَ هذا ، فعلى قوْلِهِم : إذا طَلَّقَها (١٩) قبلَ الدُّحولِ ، ثم اختارتِ الفَسْخَ ، سَقَطَ مَهْرُها ؛ لأنَّها بانَتْ بالفَسْخ ، وإن لم يَفْسَخْ ، فلها نِصْفُ الصَّداقِ ؛ لأنَّها بانَتْ بالطَّلاق . (٢٠ وهكذا لو ارْتَدَّتْ أو أَسْلَمتِ الكافرةُ ٢٠) .

فصل: وللمُعْتَقَةِ الفَسْخُ من غيرِ حُكْمِ حاكم ؛ لأنّه مُجْمَعٌ عليه ، غيرُ مُجْتَهَدِ فيه ، فلم يَفْتَقِرْ إلى حاكم ، كالرَّدِ بالعَيْبِ في المَبِيعِ ، بخلافِ (١٦ خِيَارِ العَيْبِ١١) في النكاح ، فإنّه مُجْتَهَدٌ فيه ، فافتقرَ إلى حُكْمِ الحاكم ، كالفَسْخِ للإعسارِ .

فصل: وإذا الختارت المُعْتَقةُ الفِراقَ ، كان فَسْخًا ( السِّس الطَلاق ) . وبهذا قال أبو حنيفة ، والتَّوْرِيُّ ، والحسنُ ابن حَيِّ ، والشافعيُّ . وذَهَب مالكُ ، والأوْزَاعيُّ ، واللَّيْثُ ، إلى أنَّه طَلَاقً بائِنٌ . قال مالكُ : إلَّا أن تُطلِّق نَفْسَها ثلاثًا ، فَتَطلُق ثَلاثًا . والنَّيثُ ، إلى أنَّه طَلَاقً بائِنٌ . قال مالكُ : إلَّا أن تُطلِّق نَفْسَها ثلاثًا ، فلم يَبْلغنا أنَّ أحدًا من الصَّحابةِ واحْتَجَّ له بقِصةِ زَبْراءَ حين طلَقت نَفْسَها ثلاثًا ( اللَّات ) ، فلم يَبْلغنا أنَّ أحدًا من الصَّحابةِ أنْكَرَ ذلك ، ولأنَّها تَملِكُ الفِراقَ ، فمَلكتِ الطَّلاقَ كالرَّجُلِ . ولنا ، قوله عَلِيلهُ : والطَّلاقُ لِمَنْ أَخذَ بالسَّاقِ ، ( اللَّهُ الْمُعَا أَنْ أَوْجةِ ، فكانت فَسْخًا ، كالو الخَتلَفَ دِينُهُما ، أو أَرْضَعَتْ مَنْ يُفْسَخُ نِكاحُها برَضاعِه ، وفِعْلُ زَبْراءَ ليس بحُجَّةٍ ، ولم يَثْبُت انْتِشارُه في الصَّحابةِ . فعلي هذا ، لو قالتْ : اخْتَرْتُ نَفْسِي ، أو فَسَخْتُ

<sup>(</sup>۱۸) سقط من : ب .

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: وطلقت ، .

<sup>(</sup>۲۰-۲۰) سقط من : ا،، ب، م.

<sup>(</sup>٢١-٢١) في م : ﴿ الفِسِخ ﴾ .

<sup>(</sup>۲۲-۲۲) في ا: و بلاطلاق ، .

<sup>• (</sup>٢٣) تقدم تخريجها في صفحة ٧٢ .

<sup>(</sup>٢٤) تقدم تخريجه في : ٩ / ٢١ .

النكاحَ . انْفَسَخَ . ولو قالتْ : طَلَّقْتُ نَفْسِي . ونَوَتِ المُفارقة ، كان كِنايةً عن الفَسْخِ ؛ لأنَّه يُؤدِّى (٢٠) مَعْناه ، فصارَ (٢٦) كِنايةً عنه ، كالكِناية بالفَسْخِ عن الطَّلاق .

فصل : وإن عَتَقَ زَوْجُ الأُمَةِ ، لم يَثْبُتْ له خِيارٌ ؛ لأَنَّ عَدَمَ الكَمالِ في الزَّوْجةِ لا يُؤثِّرُ في النِّكاجِ ، ولذلك (٢٧) لا تُعْتَبَرُ الكفاءةُ إلَّا في الرَّجُلِ دُونَ المرأةِ . ولو تَزَوَّجَ امرأةً مُطْلَقًا ، فبانَ عَبْدًا كان مُطْلَقًا ، فبانَ عَبْدًا كان لها الخِيارُ ، وكذلك في الاسْتِدامةِ ، لكن إن عَتَقَ (٢٨) ووَجَدَ الطَّوْلَ لِحُرَّةٍ ، فهل يَبْطُلُ فِكا حُدِيارُ ، وكذلك في الاسْتِدامةِ ، لكن إن عَتَقَ (٢٨) ووَجَدَ الطَّوْلَ لِحُرَّةٍ ، فهل يَبْطُلُ فِكَاحُه ؟ على وَجْهين ، تقدَّم ذكرُهما .

فصل: وإذا عَتَقَتِ الأُمَةُ، فقالت لِزَوْجِها: زِدْنِي (٢٠) في مَهْرِي. ففعَلَ، فالزّيادةُ لها دون سَيِّدِها ، سواءٌ كان زَوْجُها حُرَّا أو عبدًا ، وسواءٌ عَتَقَ / معها ، أو لم يَعْتِقْ . نَصَّ عليه أحمدُ ، فيم إذا زَوَّجَ عَبْدَه من أُمتِه ثم عَتَقَا (٢٠) جميعا ، فقالتِ الأُمَةُ : زِدْنِي في عليه أحمدُ ، فيم إذا زَوَّجَ عَبْدَه من أُمتِه ثم عَتَقَا (٢٠) جميعا ، فقالتِ الأَمَةُ : زِدْنِي في مَهْرِي . فالزيادةُ للأَمّةِ لا للسَيِّدِ . فقيل : أَرَأَيْتَ إِن كان الزوجُ لغيرِ السَيِّدِ ، لمن تَكونُ الزِّيادةُ ؟ قال : للأَمّةِ . وعلى قياسِ هذا ، لو زَوَّجَها سَيِّدُها ، ثم باعَها ، فزادَها زَوْجُها في مَهْرِها ، فالزيادةُ للثاني . وقال القاضي : الزِّيادةُ للسَيِّدِ المُعْتِقِ في المَوْضِعَيْنِ ، على قياسِ المَدْهَبِ ؛ لأنَّ مِن أَصْلِنا أَنَّ الزِّيادةَ في الصَّدَاقِ تَلْحَقُ بالعَقْدِ الأَوَّلِ ، فتكونُ عياسِ المَدْهَبِ ؛ لأنَّ مِن أَصْلِنا أَنَّ الزِّيادةَ في الصَّدَاقِ تَلْحَقُ بالعَقْدِ الأَوَّلِ ، فتكونُ كالمُدَكورةِ فيه . والذي قُلْناه أَصَحُ ؛ لأنَّ المِلْكَ في الزِّيادةِ إنما ثَبَتَ (٢٠) خللَ وُجُودِها ، بعد زَوَالِ مِلْكِ سَيِّدِها عنها ، فيكونُ لها ، ككسْبِها والمَوْهُوبِ لها . وقولُنا : إن الزِّيادةَ بالعَقْدِ . معناه أَنَّها تَلْزَمُ وَيَثْبُتُ المِلْكُ فيها ، ويَصِيرُ الجَمِيعُ صَدَاقًا ، وليس معناه تَلْحَقُ بالعَقْدِ . معناه أَنَّها تَلْزَمُ وَيَثْبُتُ المِلْكُ فيها ، ويَصِيرُ الجَمِيعُ صَدَاقًا ، وليس معناه تَلْحَقُ بالعَقْدِ . معناه أَنَّها تَلْزَمُ وَيَثْبُتُ المِلْكُ فيها ، ويَصِيرُ الجَمِيعُ صَدَاقًا ، وليس معناه

<sup>(</sup>٢٥) في م زيادة : ﴿ إِلَّى ﴾ .

<sup>(</sup>٢٦) في ب : ( فيصلح ) . وفي م : ( فصح ) .

<sup>(</sup>٢٧) ف ١٠ ب ، م : ١ وكذلك ١ .

<sup>(</sup>۲۸) في ا ، م : ﴿ أَعْتَقَ ﴾ .

<sup>-(</sup>٢٩) في الأصل : ﴿ زِد ﴾ .

<sup>(</sup>٣٠) في ا ، ب ، م : ﴿ أَعَتْمًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣١) في الأصل : 1 يثبت 1 .

أَنَّا تَبَيَّنَا أَنَّ المِلْكَ كَان ثَابِتًا فِيها ، وَكَان لِسَيِّدِها ، فإنَّ هذا مُحالٌ ، ولأنَّ سَبَبَ مِلْكِ هذه الزيادةِ وُجِدَ بعدَ العِنْقِ ، فلا يجوزُ أن يَتَقَدَّمَ المِلْكُ عليه ؛ لأنَّه يُؤدِّى إلى تقَدُّمِ (٢٦) الحُكْمِ قبل سَبَيه ، ولو كان المِلْكُ ثابتًا للمُعْتِقِ فيه حين التَّزُويِج لَلزِمَتْهُ زَكاتُه ، وكان له نَماؤُه . وهذا أظْهَرُ من أن تُطِيلَ فيه .

<sup>(</sup>٣٢) في ب : ( تقديم ) .

### باب أَجَلِ العِنْينِ والحَصِيِّ غيرِ المَجْبُوبِ

العنين: هو العاجزُ عن الإيلاج. وهو مَأْخُوذٌ من عَنَّ. أي: اعْتَرَضَ؛ لأَنَّ ذَكَرَهُ يَعِنُّ إِفَالَ المَرْأَةِ (١) عن إِذَا أَرَادَ إِيلاجَه ، أَى يَعْتَرِضُ ، والعَنَنُ الاعْتِراضُ . وقيل : لأَنَّه يَعِنُّ لِقَبُلِ المَرْأَةِ (١) عن يَمينه وشِمالِه ، فلا يَقْصِدُه . فإذا كان الرجلُ كذلك فهو عَيْبٌ به ، ويُستَحَقُّ به فَسْخُ النّكاج ، بعد أن تُصْرَبُ له مُدَّةً يُحْتَبَرُ فيها ، ويُعْلَمُ حالُه بها . وهذا قولُ عمر ، وعنانَ ، وابن مسعودٍ ، والمُغِيرةَ بن شُعْبة ، رَضِي الله عنهم . وبه قال سعيدُ بن المُسبَّب ، وعطاء ، وعَمْرُو بن دِينادٍ ، والنَّخْعِيُ ، وقتادة ، وحَمَّادُ بن أَيى سُلَيمانَ . وعليه فَتُوى وعطاء ، وعَمْرُو بن دِينادٍ ، والنَّخْعِيُ ، وقتادة ، وحَمَّادُ بن أَيى سُلَيمانَ . وعليه فَتُوى وعطاء ، وعَمْرُو بن دِينادٍ ، والنَّخْعِيُ ، وقتادة ، وحَمَّادُ بن أَيى سُلَيمانَ . وعليه فَتُوى والشَافعي ، وإسْحاقُ ، وأبو عُبَيْدٍ . وشَذَّ الحَكِمُ بن عُتِيْبة ، وداودُ ، فقالا : لا يُوجَّلُ ، والشَافعي ، وإسْحاقُ ، وأبو عُبَيْدٍ . وشَذَّ الحَكِمُ بن عُتِيْبة ، وداودُ ، فقالا : لا يُوجَّلُ ، وهي امْرَأَتُه . ورُوي ذلك عن علي ، رَضِي الله عنه ؛ لأنَّ امْرأة أتَتِ النبي عَلَيْلَةٍ ، والنَّيْنِ اللهُ عنه ، فَنَو عَمْر بن وفي اللهُ عنه ، وإنَّ ما له مثلُ هُدْبة القُوبِ ، فقال : « تُريدينَ أنْ تُرْجِعِي إلَى وفَاعَة ؟ لا حَتَّى رَضِي اللهُ عنه ، وإنَّ ما له مثلُ هُدْبة القُوبِ ، فقال : « تُريدينَ أنْ تُرْجِعِي إلَى وفَاعَة ؟ لا حَتَّى رَضِي اللهُ عنه ، ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكُ » (٢) . ولم يَضْرُبْ له مُدَةً . ولنا ، مارُويَ أنَّ عمرَ ، وابن الشَعْبة ، ولا مُخالِفَ لهم ، ورَواه أبو حَفْصِ عن على . ولائَه عَيْب مُعْتَل المُغَبّر ، والنَّذِي في المُرأة ، فأَثْبَتَ الخِيارَ ، كالجَبُ في الرَّجُلِ ، والرَّقِ في المُرأة ، فأمَّ الحَبْرُ ، كالجَبُ في الرَّجُلِ ، والرَّقِ في المُرأة ، فأمَّ الحَبْرُ ، كالجَبُ في الرَّجُلِ ، والرَّقِ في المُرأة ، فأمَّ الحَبْرُ ، كالجَبُ في الرَّجُلِ ، والرَّقِ في المُرأة ، فأمَّ الحَبُرُ ، كالحَبُ في المُؤْقِ ، فالمُؤْقَ ، فالمُؤَقَ عُلْ المَعْرَ ، والمُعْرَفِي المَبْدِ المُنْ المَالِوَ مَنْ المَالِعَ مَنْ والمُؤْلِ المَالِ والمُؤْلِ المَالِقُ ، فالمُؤْلُ ، فلا ما والمُؤْلِ اللهُ المُؤْلُقُ ا

<sup>(</sup>١) في الأصل زيادة : « من » .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٥٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الداوقطني ، في : باب المهر ، من كتاب النكاح . سنن الدارقطني ٣ / ٣٠٦ ، ٣٠٧ . وابن أبي شيبة ، في : باب كم يؤجل العنين ، من كتاب النكاح . المصنف ٤ / ٢٠٧ ، ٢٠٧ .

حُجَّة لهم فيه ؛ فإنَّ المُدَّة إنما تُضْرَبُ له مع اغْتِرافِه ، وطَلَبِ المرأةِ ذلك ، ولم يُوجَدُ واحدٌ منهما . وقدرُ وِيَ أَنَّ الرجلَ أَنْكَرَ ذلك ، وقال : إنِّي لأَغْرُ كُها عَرْكَ الأَدِيمِ . وقال ابنُ عبدِ البَّرِ : وقد صَحَّ ذلك كان بعدَ طَلَاقِه ، فلا معنى لِضَرْ بِ المُدَّةِ . وصَحَّحَ ذلك قولُ النَّبِيِّ عَيْقِالَةٍ : « تُرِيدِينَ / أَن تَرْجِعِي إلى رِفَاعَةَ » . ولو كان قبلَ طَلَاقِه لَما كان ذلك إليها . ١٩٩٧ وقيل : إنها ذَكَرَتْ ضَعْفَه ، وشَبَّهَتْه بهُدْبةِ الثَّوْبِ مُبالغةً ، ولذلك قال النبي عَيْقِالَةٍ : ﴿ وَسَبَّلَتُهُ ﴾ والعاجِزُ عن الوَطْء لا يَحْصُلُ منه ذلك .

١١٨٧ - مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِذَا ادَّعَتِ الْمَوْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا عِنِّينٌ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا ، أُجِّلَ سَنَةً مُنْذُ تَرَافُعِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْها فِيهَا ، خُيِّرَتْ فِي الْمُقَامِ مَعَهُ أَوْ فِرَاقِهِ ، فإنِ الْحُتَارَتْ فِرَاقَهُ ، كَانَ ذَٰلِكَ فَسْحَا بِلَا طَلَاقِ ﴾ الْحَتَارَتْ فِرَاقَهُ ، كَانَ ذَٰلِكَ فَسْحَا بِلَا طَلَاقِ ﴾

وجملةُ ذلك أنَّ المرأةَ إذا ادَّعَتْ عَجْزَ رَوْجِها عن وَطْيِها لِعُنَّةٍ ، سُيلَ عن ذلك ، فإن أَنْكَرَ والمرأةُ عَذْراءُ ، فالقولُ قولُها ، وإن كانت ثَيِّا ، فالقولُ قولُه مع يَمِينِه . في ظاهرِ المَذْهبِ ؛ لأنَّ هذا أمْرِ (١) لا يُعْلَمُ إلَّا من جِهَتِه ، والأَصْلُ السَّلامةُ . وقال القاضى : هل يُستَخلَفُ أو لا ؟ على وَجْهَيْنِ ، بناءً على دَعْوَى الطَّلاقِ . فإن أقرَّ بالعَجْزِ ، أو ثَبَتَ بَيِينَه فَلَكُلَ ، ثَبَتَ عَجْزُه ، ويُوَجَّلُ سَنَةً . في قولِ ببينةٍ على إقراره به ، أو أنْكَرَ وطلَبَتْ يَمِينَه فَلَكَلَ ، ثَبَتَ عَجْزُه ، ويُوَجَّلُ سَنَةً . في قولِ عَامَّةِ أهلِ العلم . وعن الحارث بن رَبِيعة (٢) ، أنَّه أجَّلَ رَجُلاعَشِوَ أَشُهُرٍ . ولَنا ، قولُ مَنْ سَمَّيْنا من الصَّحابةِ ، ولأنَّ هذا العَجْزَ قد يكونُ لِعُنَّةٍ ، وقد يكون لِمَرَضٍ ، فضُرِبَتْ له سَمَّيْنا من الصَّحابةِ ، ولأنَّ هذا العَجْزَ قد يكونُ لِعُنَّةٍ ، وقد يكون لِمَرَضٍ ، فضُرِبَتْ له سَمَّيْنا من الصَّحابةِ ، ولأنَّ هذا العَجْزَ قد يكونُ لِعُنَّةٍ ، وقد يكون لِمَرضٍ ، فضُرِبَتْ له سَمَّيْنا من الصَّحابةِ ، ولأنَّ هذا العَجْزَ قد يكونُ لِعُنَّةٍ ، وقد يكون لِمَرضٍ ، فضُرِبَتْ له مُنْ أَن في فَصْلِ الرَّطُونِةِ ، وإن كان من يُبْسِ زال في فَصْلِ الرَّطُونِة ، وإن كان من الْحِرافِ مِزَاجِ زال في فَصْلِ الأَرْبِعةُ ، واخَتَلَفَتْ عليه الأَهْوِيةُ فلم تَزُلْ ، عُلِمَ أَنَّه خِلْقةً . وحُكِى / عن مَضَتِ الفصولُ الأَرْبِعةُ ، واخْتَلَفَتْ عليه الأَهْوِيةُ فلم تَزُلْ ، عُلِمَ أَنَّه خِلْقةً . وحُكِى / عن

٧/٩٩ظ

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

 <sup>(</sup>٢) لعله الحارث بن أبي ربيعة بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي ، عامل ابن الزبير على البصرة ، ويلقب القباع . حدث عن عمر وعائشة وأم سلمة ومعاوية . انظر : أسد الغابة ١ / ٣٩١ ، ٣٩٢ ، سير أعلام النبلاء ٤ / ١٨١ .

أَى عُبَيْدِ ، أَنَّه قال : أَهْلُ الطِّبِ يقولون : الداءُ لا يَسْتَجِنُ (٢) في البَدَنِ أَكثرَ من سَنَةٍ ، ثم يَظْهَرُ . وابتداءُ السَّنةِ منذُ تَرَافُعِه . قال ابنُ عبدِ البَرِّ : على هذا جماعةُ القائلينَ بتأجيله . قال مَعْمَرٌ ، في حديثِ عمرَ : ( يُوَجَّلُ سنةً ) ( أن : من يوم مُرَافَعَتِه ، فإذا انقضتِ المُدَّةُ فلم يَطُلُ ، فلها الخِيارُ ، فإن الحتارتِ الفَسْخَ ، لم يَجُزْ إلَّا بحُكْمِ الحاكم ( ) ؛ لأنّه مُخْتَلَفٌ فيه ، فإمَّا أَن يَفْسَخَ ، ( وإمَّا أَن يَرُدَّه ( ) إليها فتَفْسَخَ هي . في قولِ عامَّةِ القائلينَ به . ولا يَفْسَخُ حتى تختارَ الفَسْخَ وتَطلُبُه ؛ لأنّه لحَقِّها ، فلا تُجْبَرُ على اسْتِيفائِه ، كالفَسْخ للإغسارِ (٧) ، فإذا فَسَخَ (٨) فهو فَسْخَ وليس بطلاق . وهذا قولُ الشافعي . كالفَسْخ للإغسارِ (٧) ، فإذا فَسَخَ (٨) فهو فَسْخَ وليس بطلاق . وهذا قولُ الشافعي . وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والثّورِيُّ : يُفَرِّقُ الحاكمُ بينهما ، وتكونُ تَطْلِيقة ؛ الأَنْهافُرقة لعَدَم الوَطْءِ ، فكانت طَلاقًا ، كَفُرْقةِ المُولِي . ولَنا ، أنَّ هذا خِيارٌ ثَبَتَ لأَجْلِ العَيْبِ ، فكان فَسْخَ المُشْتَرِي لأَجْلِ العَيْبِ .

فصل: فإن اتَّفَقَا بعدَ الفُرْقِةِ<sup>(۱)</sup> على الرَّجْعةِ ، لم يَجُزْ إِلَّا بنِكاحٍ جديدٍ ؛ لأنَّها قد بانَثُ<sup>(۱)</sup> ، وانْفَسَخَ النكاحُ . فإذا تَزَوَّجَها كانت عنده على طَلاق ثَلاثٍ . نَصَّ عليه أحمدُ . وذَكَرَ أبو بكر فيها قولًا ثانيًا ، أنَّهما لا يَجْتَمِعان أبدًا ؛ لأنَّها فُرْقةٌ تتَعَلَّقُ بحكْمِ الحاكمِ ، فَحَرَّمَتُ النُّكاحَ<sup>(۱)</sup> ، كفُرْقةِ اللَّعانِ . والمَذْهَبُ أنَّها تَحِلُ له؛ لأَنَّها فُرْقةٌ لأُجْلِ العَيْبِ ، فلم تَمْنَع النكاحَ ، كفُرْقةِ المُعْتَقةِ ، والفُرْقةِ فَ<sup>(۱)</sup> سائرِ العُيُوبِ .

<sup>(</sup>٣) في ب : ( يستحق ) . وفي م : ( يستمر ) .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ٨٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وحاكم ، .

<sup>(</sup>٦-٦) في الأصل: ( أو يرده ) .

<sup>(</sup>٧) في م : و بالإعسار . .

<sup>(</sup>٨) في الأصل : ﴿ انفسخ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في ب : د الفسخ ، .

<sup>(</sup>١٠)ف ا ،م : ( بانت عنه ) .

<sup>(</sup>١١) في م : و للنكاح . .

<sup>(</sup>١٢) في م : و من ١٠ .

وأمَّا فُرْقةُ اللِّعانِ فإنَّها حَصَلَتْ(١٣) بلِعانِهما قبلَ تَفْريق الحَاكمِ ، وهلهُنا بخِلافِه ، (١٤ ولأنَّ اللِّعانَ يُحَرِّمُ المُقامَ على النَّكاحِ ، فمنتعَ ابْتِداءَه ، ويُوجِبُ الفُرْقةَ ، فمنع الأجْتاعَ ، وهنهُنا بخِلافِه ١٠٠٠ . ولو رَضِيَتِ المرأةُ بالمُقامِ ، أو لم ١٥٠٠ تَطْلُب الفَسْخَ ، لم يَجُز الفَسْخُ ، فكيف يَصِحُ القياسُ مع هذه الفُرُوقِ !

. فصل : ومَنْ عُلِمَ أَنَّ عَجْزَه عن الوَطْءِ لعارِض ؟ من صِغْرٍ ، أو مَرَضٍ مَرْجُوِّ الزَّوالِ ، لم تُضْرَبْ له مُدَّةً (١٦٠) ؛ لأنَّ ذلك عارِضٌ يَزُولُ ، والعُنَّةُ خِلْقَةٌ وجبلَّةً لا تَزُولُ . وإن كان لَكِبَرِ ، أو مَرَضِ لا يُرْجَى زَوَالُه ، ضُرِبَتْ له المدة ؛ لأنَّه في مَعْنَى من تُحلِقَ كذلك . وإن كان لجَبِّ ، أو شَلَل ، ثَبَتَ الخيارُ في الحالِ ؛ لأنَّ الوَطْءَ مَيْؤُوسٌ منه فلا مَعْنَى لِا نْتِظارِه . وإن كان قد بَقِي من الذَّكرِ ما يُمْكِنُ الوَطْءُبه ، فالأَوْلَى ضَرْبُ المُدَّةِ له ؛ لأنَّه في معنى العِنين خِلْقة . وإن اخْتُلِفَ في القَدْرِ الباقِي هل يُمْكِنُ الوَطْءُ بمثْلِه (١٧) أو لا ؟ رُجعَ إلى أهْل الخِبْرةِ في مَعْرفةِ ذلك .

فصل : فأمَّا الحَصِيُّ ، فإنَّ الْخِرَقِيَّ ذَكَره في تَرْجمةِ الباب ، ولم يُفْردُه (١٥) بحُكْمِ ، فظاهرُ كلامِه أنَّه أَلْحَقَه بغيره ، في أنَّه متى لم يَصِلْ إليها أُجِّلَ ، / وإن وَصَلَ إليها ، فلا خِيارَ لها ؛ لأنَّ الوَطْءَمُمْكِنَّ ، والاسْتِمْتاعَ حاصِلٌ بوَطْئِه . وقد قيلَ : إن وَطْأَه أَكْثُرُ مِن وَطْء غيره ؟ لأنَّه لا يُنْزِلُ فيَفْترُ بالإنزالِ . وقد ذكرنا اختلافَ أصحابنا في ذلك فيما مَضَى . ولا فَرْقَ بين مَنْ قُطِعَتْ تُحصَّيْتاه والموجوء، وهو الذي رُضَّتْ تُحصَّيتاه ، والمَسْلُولِ الذي سُلَّتْ خُصْيَتاه ، فإنَّ الحُكْمَ في الجَمِيعِ واحدٌ ؛ فإنَّه لا يُنْزِلُ ، ولا ـ يُولَدُ له .

<sup>(</sup>١٣) في الأصل : و جعلت ۽ .

<sup>(</sup>١٤-١٤) سقط من: ب. نقل نظر.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: و ولم ١.

<sup>(</sup>١٦) في م: والمدة ، .

<sup>(</sup>۱۷) في ا، ب: وبد، .

<sup>(</sup>١٨) في الأصل : ﴿ يَفْرَقُهُ ﴾ .

١١٨٨ – مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِنْ قَالَ : قَدْ عَلِمَتْ أَنِّى عِنْيِنٌ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَهَا . فَإِنْ أَقَرُتُ ، أُو ثَبَتَ بِبَيْنَةٍ ، فَلَا يُؤَجَّلُ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ﴾

١١٨٩ - مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ عِنِّينٌ بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَسَكَتَتْ عَنِ
 الْمُطالَبةِ ، ثُمَّ طَالَبَتْ بَعْد ، فَلَهَا ذٰلِك ، ويُؤجَّلُ سَنةً مِنْ يَوْمِ ثُرَافِعُهُ )

لا نعلمُ في هذا الْحِتِلافًا(١) . وذلك لأنَّ سُكُوتِها بعدَ العَقْدِ ليس بدَليلِ على الرِّضَي ؟

<sup>(</sup>١) في ب: ﴿ فِيفْسِخ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ب : ( مدة ) .

<sup>(</sup>٣) في ا زيادة : ﴿ في ﴾ .

<sup>(</sup>٤-٤) في الأصل: ﴿ بعده في المدة ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ق ا ، ب ، م : ( فسخ ١ .

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ خلافًا ﴾ .

لأنَّه زَمَنَّ لا تَمْلِكُ فيه الفَسْخَ ، ولا الامْتِناعَ من اسْتِمْتاعِه ، فلم يكُنْ سُكُوتُها مُسْقِطًا لِحَقِّها ، كَسُكُوتِها بَعْدَالمُدَّةِ ، لم يَبْطُلْ لِحَقِّها ، كَسُكُوتِها بعدَ المُدَّةِ ، لم يَبْطُلْ خِيارُها أيضا ؛ لأنَّ الخِيارَ لا يثبتُ إلَّا بعدَ رَفْعِه إلى الحاكمِ ، وثُبُوتِ عَجْزِه ، فلا يَضُرُّ السُّكُوتُ قبلَه .

# ١٩٠ - مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِنْ قَالَتْ فِي وَقْتِ مِنْ الْأَوْقَاتِ : قَلْدُ رَضِيتُ بِهِ عِنْينًا . لَمْ يَكُنْ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدُ ﴾

/ وجملة الأثرِ ، أنّها متى رَضِيَتْ به عِنّينًا ، بَطَلَ خِيارُها ، سواةً قالتُهُ(۱) عَقِيبَ ١٠٠٧ العَقْدِ ، أو بعدَ ضَرَّبِ المُدَّةِ ، أو بعدَ انقِضائِها ، ولا نعلمُ فى بُطْلانِ خِيارِها بقَوْلِها ذلك بعد انقِضاء المُدَّةِ خلافًا ، فأما قبلَها فإن الشافعي قال فى الجديد : لا يَبْطُلُ خِيارُها ؟ لأنَّ حَقَّها في (٢) الفَسْخِ إِنَّما يَثْبُتُ بعدَ انقِضاء المُدَّةِ ، فلم يَصِحَّ إسْقاطُه قبلَها ، كالشَّفِيعِ يُسْقِطُ حَقَّه قبلَ البَيْعِ. ولَنا، أنَّها رَضِيَتْ بالعَيْبِ بعدَ العَقْدِ، فسَقَطَ خِيارُها، كسائرِ العُيُوبِ ، وكا بعدَ انقِضاء المُدَّةِ . وما ذَكرُوه غيرُ صحيح ؛ فإنَّ العُنَّة التي هي سَبَبُ الفَسْخِ مَوْجُودة ، وإنَّما المُدَّة ليُعْلَمَ وُجُودُها، ويُتَحَقَّقَ عِلْمُها، فهي كالبَيِّنةِ في سائرِ الفَسْخِ مَوْجُودة ، وإنَّما المُدَّة في في سَبَبُ المُيُوبِ (٣) . ويُفارِقُ الشَّفْعة ؛ فإنَّ سَبَبَها البَيْعُ ، ولم يُوجَدُ بعدُ . فإن قيل : فلو رَضِيَتِ المُقامِ معه ، ثم المراقُ بالإعْسارِ ، ثم اختارتِ الفَسْخَ ، مَلَكَتْه ، ولو آلَى منها ، فرَضِيَتْ بالمُقامِ معه ، ثم المَلْبَتْ بالعُنِيقِ ، كان لها ذلك ؟ قُلْنا : الفَرْقُ بينهما أنَّ النَّفقة يتجَدَّدُ وُجُوبُها كلَّ يومٍ ، فإذا رَضِيَتْ بإسْقاطِ ما يَجِبُ لها في المُسْتَقْبَلِ ، لم يَسْقُطْ ؛ لأنَّها أَسْقَطَتُه قبلَ وُجُوبِه ، فإلانِ المَسْرَ يَعْقُبُه (١٠) اليَسارُ ، فاشَامِ الشَّفُعة قبلَ البَيْع ، بخلافِ العَيْب ، ولأنَّ الإعْسارَ يَعْقُبُه (١٠) اليَسارُ ، فاسَقاطَ الشَّفُعة قبلَ البَيْع ، بخلافِ العَيْب ، ولأنَّ الإعْسارَ يَعْقُبُه (١٠) اليَسارُ ،

<sup>(</sup>١) في ١، ب، م: وقالت ١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ١ : ٩ من ٩ .

<sup>(</sup>٣) في ب: و العقود ، .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ا ، ب : ﴿ يَتَعَقَّبُه ﴾ .

فَتُرْضَى بِالمُقامِ رَجَاءَ ذلك ، وكذلك المُولِي يجوزُ أَن يُكَفِّرَ عن يَمِينِه ، ويَطَأَ ، فإذا لم يُوجَدُّ ذلك ، ثَبَتَ لها الخِيارُ ، فأمَّا العِنِّينُ إذا رَضِيَتْه ، فقد رَضِيَتْ بالعَجْزِ من (٥) طَرِيقِ الخِلْقةِ ، وهو مَعْنَى لا يَزُولُ في العادةِ ، فافْتَرَقَا .

١٩١ - مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِنِ اعْتَرَفَتْ أَنَّهُ قَدْ وَصَلَ إِلَيْهَا مَرَّةً ، بَطَلَ أَنْ يَكُونَ عِنْينًا ﴾

أكثر أهلِ العلم على هذا ، يقولون : متى وَطِئ امْرَأَتُه مَرَّةً ، ثم ادَّعَتْ عَجْزَه ، لم تُسْمَعْ دَعُواها ، ولم تُضْرَبْ له مُدَّةً ، منهم ؛ عَطاءٌ ، وطاوُس ، والحسنُ ، ويحيى الأنصاريُ ، والزُّهْرِيُ ، وعَمْرُو بن دِينارِ ، وقتادَةُ ، وابنُ هاشم ، ومالكُ ، والأوْزَاعيُ ، والشافعيُ ، وإسحاقُ ، وأبو عُبَيْدِ ، وأصحابُ الرَّأي . وقال أبو ثورِ : والأوْزَاعيُ ، والشافعيُ ، وإسحاقُ ، وأبو عُبَيْدِ ، وأصحابُ الرَّأي . وقال أبو ثورِ : إن من ورا عُبَيْدِ ، وأصحابُ الرَّأي . وقال أبو ثورِ : الأن عَجزَ عن وَطْئِها أَجِّلَ لها ؛ لأنَّه عَجزَ عن وَطْئِها ، فثبتَ (٢) حَقُها ، كالو جُبَّ بعد الوَطْء في هذا النَّكاحِ ، وزَوَالُ عُنَّتِه ، فلم الوَطْء في هذا النَّكاحِ ، وزَوَالُ عُنَّتِه ، فلم الوَطْء في هذا النَّكاحِ ، وزَوَالُ عُنَّتِه ، فلم الوطْء في هذا النَّكاحِ ، من اسْتِقْرارِ المَهْرِ والعِدَّةِ ، من اسْتِقْرارِ المَهْرِ والعِدَّةِ ، من اسْتِقْرارِ المَهْرِ والعِدَّةِ ، من اسْتِقْرارِ المَهْرِ والعِدَّة ، تَثُبُتُ بَوَطْء واحد ، وقد وُجدَ . وأمَّا الجَبُّ ، فإنَّه يتحققُ به (١٠) العَجْزُ فافْتَرَقا .

فصل: والوَطْءُ الذي يَخْرُجُ به عن العُنَّةِ ، هو تَغْيِيبُ (٥) الحَشَفةِ في الفَرْجِ ؟ لأَنَّ الأَحْكَامَ المُتَعَلِّقةَ بالوَطْءِ تتعلَّقُ بَتغْيِيبِ الحَشَفةِ ، فكان وَطْأَصَحِيحًا ، فإن كان الذَّكَرُ مَقْطُوعَ الحَشَفةِ ، ففيه وَجْهان ؟ أحدهما ، لا يَخْرُجُ عن العُنَّةِ إلَّا بتغْييبِ جميع البَاقِي ؟ لأَنَّه لا حَدَّ هـ هُنا يُمْكِنُ اعْتِبارُه ، فاعْتُبِرَ تَغْيِيبُ (٥) جَمِيعِه ؟ لأَنَّه المعنى الذي

<sup>(</sup>٥) في م : ( عن ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ب: وإذا ، .

<sup>(</sup>٢) في ١، م : و فيثبت ١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ أَنَّهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ق ب : ﴿ بعد ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ١ ، م : و تغيب ۽ .

يتحققُ به حُصُولُ حُكْمِ الوَطْءِ . والثانى ، يُعْتَبَرُ تَغْيِيبُ قَدْرِ الحَسْفةِ ، ليكونَ ما يُجْزِئُ من المَقْطُوعِ مثل ما يُجْزِئُ من الصحيح . وللشافعي قُوْلان كَهْذَيْن .

فصل: ولا يخرُجُ عن العُنَّةِ بالوَطْءِ في الدُّبُرِ ؛ لأنَّه ليسْ بمَحلِّ للوَطْءِ ، فأشبَه الوَطْءَ وإن فيما دُونَ الفَرْجِ ، ولذلك لا يتعلَّقُ به الإحلال للزَّوْجِ الأَوَّلِ ، ولا الإحصانُ . وإن وَطِعَها في القَبْلِ حائِضًا ، أو نُفَسَاءَ ، أو مُحْرِمَةً ، أو صائِمةً ، خرَج عن العُنَّةِ . وذكر القاضى أنَّ قياسَ المَدْهَبِ أَنْ لا يَحْمُلُ به القاضى أنَّ قياسَ المَدْهَبِ أَنْ لا يَحْمُلُ به القاضى أنَّ قياسَ المَدْهَبِ أَنْ لا يَحْمُلُ به الإحصانُ والإباحةُ للزَّوْجِ الأَوَّلِ ، ولأنَّه وَطْءٌ مُحَرَّمٌ ، أشبَه الوَطْءَ في الدُّبُرِ . ولنا ، أنّه وطْءً في مَحلِّ الوَطْءَ في الدُّبُرِ . ولنا ، أنّه العُنَّةَ العَجْزُ عن الوَطْءِ ، ولا يَبْقَى مع وُجُودِ الوَطْءِ ، فإنَّ العَجْزَ ضِدُ القُدْرةِ ، فلا يَنْقَى مع وُجُودِ الوَطْءِ ، فإنَّ العَجْزَ ضِدُ القُدْرةِ ، فلا يَنْقَى مع وُجُودِ الوَطْءِ ، فإنَّ العَجْزَ ضِدُ القُدْرةِ ، فلا يَنْقَى مع وُجُودِ الوَطْءِ ، فإنَّ العَجْزَ ضِدُ القُدْرةِ ، فلا يَنْقَى مع وُجُودِ الوَطْءِ ، فإنَّ العَجْزَ ضِدُ القُدْرةِ ، فلا يَنْقَى مع وُجُودِ الوَطْءِ ، فإنَّ العَجْزَ ضِدُ القُدْرةِ ، فلا يَنْقَى مع وُجُودِ الوَطْءِ ، فإنَّ العَجْزَ ضِدُ القُدْرةِ ، فلا يَنْقَى مع وُجُودِ الوَطْءِ ، فإنَّ العَجْزَ أَن تَنْتَفِى (٢) مع وُجُودِ الوَطْءِ ، فإنَّ المَالوطُءُ في الدُّبُرِ ، فليس بوطْء في نَفْسِها أمرٌ حقيقيٌّ ، لا يُتَصَوَّرُ بقاؤه مع النِيْقِ الدَّبُرِ ، فليس بوطْء في مَحَلَّه ، بخلافِ مسألتِنا . وقد احتارَ ابنُ عقيل أنَّه تنتَفِى به العُنَّةُ ؛ لأنَّه أَصْعَبُ ، فمَن قَدَرَ عليه فهو على غيرِه أَقْدَرُ .

فصل: وإن وَطِئَ امرأةً ، لم يخُرُجْ به عن العُنَّةِ في حَقِّ غيرِها . واختار ابنُ عَقِيلِ أَنَّه يخُرُج عن العُنَّةِ في حَقِّ غيرِها عليه منها ولا من غيرها . وهذا يخرُج عن العُنَّةِ في حَقِّ جميع النِّساءِ ، فلا تُسْمَعُ دَعُواها عليه منها ولا من غيرها . وهذا مُقْتَضَى قولِ أَبِي بكرٍ ، (' وهو قَوْلُ ' ' كلِّ مَنْ قال : إنَّه يُخْتَبَرُ بتَزْ وِيج امرأةٍ أُخْرَى . وحُكِي (' ' ) ذلك عن سَمُرةً ، وعمر (' ' ) بن عبد العزيز . وذلك لأنَّ العُنَّة خِلْقةٌ وجبِلَّةٌ لا تتَغَيَّرُ بتَغَيِّرُ بتَعَيِّرُ النِّساءِ ، فإذا انتَفَتْ في حَقِّ امرأةٍ ، لم تَبْقَ في حَقِّ غيرِها . ولنا ، أنَّ حُكْمَ ۱۰۱/۷ ظ

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، م : ﴿ ذَكَرُوهُ ١ .

<sup>(</sup>٧) في ا، م: وتبقى ١.

<sup>(</sup>٨) في الأصل : ﴿ المانع ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل ، ١، ب : ﴿ فوات ﴾ .

<sup>(</sup>۱۰–۱۰) في ا، ب، م: ( وقول ۱ .

<sup>(</sup>۱۱) في ا ، ب ، م : ١ ويحكي ١ .

<sup>(</sup>١٢) في م: ١ وعن عمر ١ .

<sup>(</sup>١٣) في ١، ب، م: ١ بتغيير ١.

كلّ امرأة مُعْتَبُرُ (١٠) بنفسها ، ولذلك لو تُبَتَثُ عُنَتُه في حَقِّهِنَّ ، فرَضِي بعضُهنَّ ، سَقَطَ حَقُها وحدها دُونَ الباقِياتِ ، ولأنَّ الفَسْخَ لدَفْعِ الضَّرْرِ الحاصلِ بالعَجْزِ عن وَطْفِها ، وهو ثابتٌ في حَقِّها لا يَزُولُ بوَطْءِ غيرِها . وقوله : كيف يَصِحُّ عَجْزُه عن واحدة دُونَ أُخْرَى ؟ ثابتٌ في حَقِّها لا يَزُولُ بوَطْءِ غيرِها . وقوله : كيف يَصِحُّ عَجْزُه عن واحدة دُونَ أُخْرَى ؟ قُلْنا : قد تَنْهَضُ شَهُوتُه في حَقِّ إحْداهما ، لِفَرْطِ حُبّه إيَّاها ، ومَيْلِه إليها ، واخْتِصاصِها بَحَمالِ (١٥٠) ونحوه (١١) دون الأُخْرَى . فعلى هذا ، لو تَزَوَّ جَ امرأة فأصابَها ، ثم أَبَائها ، ثم تَرُقَّ جَها ، فلها المُطالبة ؟ لأنَّه إذا جازَ أن يَعِنَّ عن امرأة دون أُخْرَى ، ففي تزوّجَها ، فعَنْ عنها ، فلها المُطالبة ؟ لأنَّه إذا جازَ أن يَعِنَّ عن امرأة دون أُخْرَى ، ففي نكاحٍ دون نكاحٍ أَوْلَى . وعلى قولِ أبى بكرٍ ومَنْ وافقَه : لا يَصِحُّ هذا ، بل متى وَطِئ مَرَةً (١٧٠) ، لم تَثَبُث عُنْتُه أبدًا .

### ١٩٩٢ ـ مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِنْ جُبُّ قَبْلَ الْحَوْلِ ، فَلَهَا الْخِيارُ فِي وَقْتِهَا ﴾

كأنَّ الْخِرَقِيَّ أراد : إذا ضُرِبَتْ له المدةُ فلم يُصِبْها حتى جُبَّ ، ثَبَتَ لها الخِيارُ في الحالِ . لأنّنا تنتَظِرُ الحَوْلَ لنَعْلَمَ عَجْزَه ، وقد عَلِمْناه هلهنا يَقِينًا ، فلا حاجة إلى الانتِظارِ . قال القاضى : ويَلْزَمُ على هذا أنَّ سائرَ العُيُوبِ الحادِثةِ بعدَ العَقْدِ ، يَثْبُتُ بها الخِيارُ ؛ فإنَّ الفَسْعُ ؛ لأنّنا لم الخِيارُ ؛ فإنَّ الخِيارَ هلهنا إنَّما ثَبَتَ المَسْعُ به ، عُلِمَ أنّه إنَّما اسْتُحِقّ بالعَيْبِ للخَيْبُ عالما ثَبَتَ الفَسْعُ به ، عُلِمَ أنّه إنَّما اسْتُحِقّ بالعَيْبِ الحادِثِ ، وفي بعض النَّسَخِ : « قبلَ الدُّخُولِ » . ومعناهما واحد . ويَحْتَمِلُ أنّه إنَّما اسْتَحَقَّ الفَسْخَ هلهُنا بالجَبُ الحادِثِ ؛ لأنَّه مُتَضَمِّنٌ (٢) مَقْصُودَ العُنَّةِ في العَجْزِ عن السَّحَقَّ الفَسْخَ هلهُنا بالجَبُ الحادِثِ ؛ لأنَّه مُتَضَمِّنٌ (٢) مَقْصُودَ العُنَّةِ في العَجْزِ عن الوَطْءِ ، ومُحَقِّقُ للمَعْنَى الذي ادَّعَتْه المرأةُ ، بخِلافِ غيرِه من العُيُوبِ . واللهُ أعلمُ . الوَطْءِ ، ومُحَقِّقُ للمَعْنَى الذي ادَّعَتْه المرأةُ ، بخِلافِ غيرِه من العُيُوبِ . واللهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١٤) في الأصل : ﴿ يَعْتَبُرُ ﴾ .

<sup>(</sup>١٥) في ب: ( بحال ) .

<sup>(</sup>١٦) في م : ( وجهها ) .

<sup>(</sup>١٧) في ا: ﴿ امرأة ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ب ، م : ١ يثبت ١ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

١٩٣ - مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِنْ زُعَمَ أَنَّه قَدْ وَصَلَ إِلَيْهَا ، وَادَّعَتْ أَنَّهَا عَذْراءُ ،
 أُريَتِ النَّسَاءَ النِّقاتَ ، فَإِنْ شَهِدْنَ (١) بِمَا قَالَتْ ، أَجْلَ سَنَةً ﴾

وجملته أنَّ المرأة إذا ادَّعَتْ عُنَّة رَوْجِها ، فرَعَمَ أَنَّه وَطِئَها ، وقالَتْ : إنها عَذْراءُ . أُرِيتْ النَّساءَ (٢) ، فإن شَهِدْنَ بِعُذْرَتِها ، فالقول قولُها ، ويُوجَّلُ . وبهذا قال القَّوْرِيُّ ، والشافعيُّ ، وإسحاقُ ، وأصحابُ الرَّأي . وإنَّما كان (٢) كذلك ؛ لأنَّ الوَطْءَ يُزِيلُ عُذْرَتَها ، فوُجُودُها يَدُلُ على عَدَمِ الوَطْءِ ، فإن ادَّعَى أَن عُذْرَتَها عادَتْ بعدَ الوَطْء ، فالقولُ قولُها ؛ لأنَّ هذا بَعِيدٌ جدًّا ، وإن كان مُتَصَوَّرًا . وهل تُستَحْلَفُ المرأةُ ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ؛ أحدهما ، تُستَحْلَفُ ؛ لإزالةٍ / هذا الاحتال ، كايُستَحْلَفُ سائرُ مَنْ قُلْنَا : ٧٠١٥ القولُ قولُه . والآخرُ ، لا تُستَحْلَفُ ؛ لأنَّ ما يَبْعُدُ جدًّا لا الْيَفاتَ إليه ، كاحْتِمَال (٤) كَذِبِ المُقرِّ في إقرارِه . وهل يُقْبَلُ قولُ الْمرأةِ واحدةٍ ؟ على روَايتَيْنِ . وهذا البَيْةِ العادِلةِ ، وكَذِبِ المُقرِّ في إقرارِه . وهل يُقْبَلُ قولُ الْمرأةِ واحدةٍ ؟ على روَايتَيْنِ . وهذا الذي ذكره الْخِرَقِي في ما إذا الْحَتَلَفا في الْتِعاءِ الأَمْرِ قبلَ صَرْبِ الأُجلِ ، فإن الْحَتَلَفا في الله والله عَدَالله عَلَى الله عَدَالله عَلَيْهِ الله والله عَلَى الله عَدَالله عَلَى الله عَدَالله عَلَى الله عَدَالله عَلَى الله عَدَالله عَدَالله عَلَى الله عَلَى الله عَدَالله عَلَى الله عَدَالله عَلَى الْحَلُ الله والله والله الله الله والله عَلَى المُؤَلِق الله الله الله الله عَدَالله عَدَالله الله عَلَى المُؤلِق الله الله عَلَى المُؤلِق الله الله الله عَلَى الله القولُ قولُه ، فيَسْقُطُ الله ولُه ؟ لأنَّ الأَصْرَ عدمُ الأسْباب . وإن ادَّعَتْ أَنَّ عَلَى المُؤلِق الله عَلَى الله عَمْ الله عَلَى المُؤلِق الله عَلَى الله عَلَى المُؤلِق عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المُؤلِق عَلَى الله عَلَى المُؤلِق عَلَى المُؤلِق عَلَى الله عَلَى المُؤلِق المُؤلِق عَلَى المُؤلِق المُؤلِق عَلَى المُؤلِق عَلَى المُؤلِق عَلَى المُؤلِق المُؤلِق المُؤلِق المُؤلِق المُؤلِق عَلَى الله عَلَى المُؤلِق المُؤلِق المُؤلِق عَلَى المُؤلِق المُؤلِق عَلَى المُؤلِق المُعْلَى المُؤلِق المُؤلِق المُؤلِق المُؤلِق المُؤلِق المُؤلِق المُو

٤ ٩ ١ ١ - مسألة؛ قال: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، وادَّعَى أَنَّه يَصِلُ إِنَّهَا، أُخْلِي مَعَهَا فِي

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ شهدت ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ للنساء ، .

<sup>(</sup>٣) في ا ، ب ، م : ( كانت ) .

<sup>(</sup>٤) في ب ، م : و لاحتمال ه .

<sup>(</sup>٥) في م : ( كحكم ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ بأنه ﴾ .

<sup>(</sup>Y) في الأصل ، ا: « وسقط » . وفي ب : « فسقط » .

بَيْتٍ ، وقِيلَ لَهُ : أَخْوِجْمَاءَكَ عَلَى شَيْءٍ . فَإِنِ ادَّعَثُ (') أَنَّهُ لَيْسَ بَمَنِيٍّ ، جُعِلَ عَلَى النَّارِ ، فَإِنْ ذَابَ فَهُوَ مَنِيٍّ ، وبَطَلَ قَوْلُهَا . وقَدْرُوِىَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ ، رَحِمَهُ اللهُ ، رِوَايةٌ أُخْرَى ، أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُه مَعَ يَمِينِهِ )

الْحَلَفْت الرَّواية عن أَبِي عبد الله ، رَحِمهُ الله ، في هذه المسألة ، فحكى الْخِرَقِي فيها رَوَايتْيْنِ ؛ إحداهما ، أنَّه يُحْلَى معها ، ويقال له (٢) : أخرِج ماءَك على شيء . فإن أخرَجه ، فالقول قوله ؛ لأنَّ العِنيْن يَضْعُفُ عن (١) الإِنْزالِ ، فإذا أَنْزَلَ تَبَيَّنا صِدْقَه ، فَتَحْكُمُ به . وهذا مذهب عَطاء . فإن ادَّعَتْ (١) أنَّه ليس بمَنِي ، جُعِلَ على النارِ ، فإن ذابَ فهو منى ؛ لأنَّه شبية (١) ببياض (٥) البيض ، وذاك إذا وضع على النارِ تجمَّع ويبس ، وهذا يذوب ، فيتَميَّزُ (١) بذلك أحدُهُما من الآخرِ ، فيُحْتَبُرُ به . وعلى هذا متى عَجَزَ عن يذوب ، فيتَميَّزُ (١) بذلك أحدُهُما من الآخر ، فيُحْتَبُرُ به . وعلى هذا متى عَجَزَ عن الْحُراجِ مائِه (٧) ، فالقولُ قولُ المرأة ؛ لأنَّ الظَّهرَ معها . والرَّواية الثانية ، القولُ قولُ الرَّبُ لِ السَّافعي ، وإسحاق ، وأصْحاب الرَّأي ، وابنُ مع يَمينِه . وبهذا قال الثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصْحاب الرَّأي ، وابنُ المُعْذِرِ ؛ لأنَّ هذا ممَّا يَتَعَذَّرُ إقامةُ البَيْنِ عليه ، وجَنْبتُه أَقْوَى ، فإنَّ في (٨) دَعُواه سَلَامة المَقْدِ ، وسلامة نَفْسِه من (٩) العُيُوبِ ، والأَصْلُ السَّلامة ، فكان القولُ قولَه ، كالمُنكِ في سائرِ الدَّعاوَى ، وعليه اليمنُ على صِحَّةِ ما قال . وهذا قولُ مَنْ سَمَّينا هُ هُنا ؛ لأنَّ قولَه في سائرِ الدَّعاوَى ، وعليه اليمينُ على صِحَّةِ ما قال . وهذا قولُ مَنْ سَمَّينا هُ هُنا ؛ لأنَّ قولَه في سائرِ الدَّعاوَى التي يُسْتَحْلَفُ فيها . فإن في سائرِ الدَّعاوَى التي يُسْتَحْلَفُ فيها . فإن

<sup>. (</sup>١) في م : ( ادعيت ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>٣) في ١، ب، م: (علي ١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ يَشْبِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ب: (بياض) ..

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ فتميز ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ب: ( المني ) .

<sup>(</sup>٨) سقط من : ١ ، ب ، م .

<sup>(</sup>٩) في ب: ﴿ فِي اِ .

نَكَلَ ، قُضِيَ عليه بنُكُولِه ، ويدلُ على وُجُوب اليمين / عليه قولُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : ﴿ وَلَكِنَّ ١٠٢/٧ ظ الْيَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ ١٠٠١ . قال القاضى : ويتَخرَّ جُ أَن لا يُسْتَحْلَفَ ، بناءً على إِنْكَارِهِ دَعْوَى الطَّلَاقِ ، فإنَّ فيها روايتَيْنِ ، كذا هِلْهُنا . والصَّحيحُ ما قال الْخِرَقِيُّ ؟ للَالَةِ الخَبَرِ والمعنى عليه . ورُويَ عن أحمد ، رؤايةٌ ثالثة ، أنَّ القولَ قولُ المرأةِ مع يَمينها . حكاها القاضي في « المُجَرَّدِ » ؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ الإصابةِ ، فكان القولُ قُولَها ، لأَنَّ قَوْلَها مُوَافِقٌ للأصْل ، واليَقِينُ معها . وفي كلِّ موضع حَكَمْنا بَوطْئِه ، بَطَلَ حُكْمُ عُنَّتِه ، فإن كان في ابتداءِ الأمْرِ ، لم تُضْرَبْ له مُدَّةً . وإن كان بعد ضَرْبِ المُدَّةِ ، انْقَطَعَتْ . وإن كان بعدَ انْقِضائِها ، لم يَثْبُتْ لها خِيارٌ . وَكُلُّ موضع حَكَمْنا بعَدَمِ الوَطْء منه ، ثَبَتَ حكمُ عُنَّتِه ، كما لو أقرَّ بها . واختار أبو بكرٍ أنَّه يُزَوَّ جُ امْرأةً لها حَظٌّ من الجمال ، وتُعْطَى صَدَاقَها من بيتِ المَالِ ، ويُخْلَى معها ، وتُسْأَلُ عنه ، ويُؤْخَذُ بما تَقُولُ ، فإن أَخْبَرَتْ أَنَّه يَطَأُ ، كُذِّبَتِ الْأُولَى ، والثانية بالخِيارِ بين الإقامةِ والفَسْخِ ، وصَدَاقُها من بيتِ المالِ . وإن كَذَّبْتُه ، فُرِّقَ بينه وبينَهما ، وصدَاقُ الثانيةِ من مالِه هَ لَهُنا ؛ لما رُويَ أنَّ امرأةً جاءت إلى سَمُرةَ ، فشَكَتْ إليه أنَّه لا يَصِلُ إليها زَوْجُها ، فكَتَبَ إلى معاوية ، فكَتَبَ إليه ، أن زَوِّجُهُ بامْرأة ذاتِ جمالٍ ، يُذْكُرُ عنها الصَّلاحُ ، وسُق إليها المَهْرَ من بيتِ المالِ عنه ، فإن أصابَها فقد كَذَبَتْ ، وإن لم يُصِبْها فقد صَدَقَتْ . فَفَعَلَ ذلك سَمُرةُ ، فجاءت المرأةُ فقالت : ليس عندَه شيءٌ . ففرَّقَ بينهما . وقال الأوْزَاعِيُّ : يَشْهَدُه امْرَأتان ، ويُتْرَكُ بينهما ثَوْبٌ ، ويُجامِعُ امْرَأتُه ، فإذا قام عنها نَظَرَتَا إلى فَرْجها ، فإن كان فيه رُطُوبةُ الماء فقد صَدَقَ ، وإلَّا فلا . وحُكِيَ عن مالكِ مثلُ ذلك ، إِلَّا أَنَّه اكْتَفَى بواحِدَة . والصحيحُ أنَّ القولَ قولُه ، كالو ادَّعَى الوَطْءَ في الإيلاء ، ولما(١١) قدَّمْنا . واعتبارُ مُحرُوجِ الماء ضَعِيفٌ ؛ لأنَّه قد يَطَأُ ولا يُنزلُ ، وقد يُنْزلُ من غير وَطْءِ ، فإِنَّ ضَعْفَ الذَّكر لا يَمْنَعُ سلامةَ الظَّهْرِ ونُزُولَ الماءِ ، وقد يَعْجِزُ السليمُ القادِرُ عن

<sup>(</sup>۱۰) تقدم تخریجه فی : ۲ / ۲۰۰ .

<sup>(</sup>١١) في ب: ١ وكا ، .

الوَطْءِ في بعضِ الأحوالِ ، وليس كُلُّ مَنْ عَجَزَ عن الوَطْءِ في حالٍ من الأحوالِ ، أو وقتٍ من الأوقاتِ ، يكونُ عِنِينًا ، ولذلك جَعَلْنا مُدَّته سنةً ، وَتَزْوِيجُه (١٠) بامرأة ثانيةٍ ، لا يَصِحُّ لذلك أيضا ، ولأنَّه قد يَعِنُ عن امرأةٍ دُونَ أُخْرَى ، ولأنَّ نِكاحَ الثانيةِ إِن كان مُوقَّنًا أو غيرَ لذلك أيضا ، ولأنَّه قد يَعِنُ عن امرأةٍ دُونَ أُخْرَى ، ولأنَّ نِكاحَ الثانيةِ إِن كان مُوقَّنًا أو غيرَ ١٠٣/٧ لازم ، فهو نِكاحِ باطلٌ ، والوَطْءُ فيه حَرَامٌ ، وإن كان / صَحِيحًا لازِمًا (١١) ، ففيه إضرارً بالثانية ، ولا يَنْبَغى أن يُقْبَلَ قولُها ؛ لأنَّها تُرِيدُ بذلك تَخْلِيصَ نَفْسِها ، فهي مُتَّهَمةٌ فيه ، وليستْ بأحقَ أن يُقْبَلَ قولُها من الأُولَى ، ولأنَّ الرَّجُلَ لو أقرَّ بالعَجْزِ عن الوَطْءِ في يومٍ أو وليستْ بأحقَ أن يُقْبَتُ عُنْتُه بذلك ، وأكثرُ ما في الذي ذكروه ، أن يَثْبُتَ عَجْزُه عن الوَطْءِ في اليومِ الذي الذي الْحَبْرُوه فيه ، فإذا لم يَثْبُتْ حُكْمُ (١٠) عُنْتِه بإقرارِه بعَجْزِه ، فلأن لا يَثْبُتَ بدَعْوَى غيره ذلك عليه أَوْلَى .

١٩٥ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قَالَ الحُنْثَى الْمُشْكِلُ : أَنَا رَجُلٌ . لَمْ يُمْنَعْ مِنْ
 نِكَا جِ النِّسَاءِ ، ولَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ بِعَيْرٍ ذَٰلِكَ بَعْدُ ، وكَذَٰلِكَ لَوْ سَبَقَ ، فَقَالَ : أَنا (١) امْرَأَةٌ . لَمْ يَنْكِعْ إِلَّا رَجُلًا )

الخُنثَى : هو الذى له (٢) فى قُبُلِه فَرْجانِ ؛ ذَكُرُ رَجُلٍ ، وفَرْجُ امْرأةٍ . ولا يخْلُو من أن يكونَ ذَكَرًا أَو أُنثَى ، قال اللهُ تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنشَى ﴾ (٢) . وقال تعالى : ﴿ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾ (١) . فليس ثَمَّ خَلْقُ ثالثٌ . ولا يَخْلُو الخُنثَى من أن يكونَ مُشْكِلًا ، أو غير مُشْكِل ، فإن لم يَكُنْ مُشْكِلًا بأن تَظْهَرَ فيه الخُنثَى من أن يكونَ مُشْكِلًا ، أو غير مُشْكِل ، فإن لم يَكُنْ مُشْكِلًا بأن تَظْهَرَ فيه

<sup>(</sup>۱۲) فی م : ( وتزوجه ) .

<sup>(</sup>١٣) في م : ( لازمه ) .

<sup>(</sup>١٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) سورة النجم ٤٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ١ .

عَلاماتُ الرِّجالِ ، فهو رَجُلٌ له أحكامُ الرِّجالِ ، أو تَظْهَرَ فيه علاماتُ النِّساء ، فهو امرأةٌ له أَحْكَامُهُنَّ . وإن كان مُشْكِلًا ، فلم تَظْهَرْ فيه علاماتُ الرجالِ ولا النساء ، فاختلفَ أصحابُنا في نِكاحِه ، فذكر الخِرَقِيُّ أَنَّه يُرْجَعُ إلى قَوْلِه ، ( فإن ذَكَرَ أَنَّه رَجُلٌ ، وأنه يَمِيلُ طَبُّعُه ' إلى نِكاحِ النساء ، فله نِكاحُهُنَّ . وإن ذكرَ أنَّه امرأةٌ ، يميلُ طَبْعُه إلى الرِّجالِ ، زُوِّ جَ رَجُلًا ؟ لأنَّه مَعْنَى لا يُتَوَصَّلُ إليه إلَّا من جهَتِه ، وليس فيه إيجابُ حَقِّ على غيره ، فقُبلَ قولُه فيه ، كا يقبلُ قولُ المَرْأَةِ في حَيْضِها(١) وعِدَّتِها . وقد يَعْرفُ نَفْسَه بمَيْل طَبْعه إلى أحدِ الصِّنَّفَيْنِ وشَهُوَ تِه له ، فإنَّ الله تعالى أَجْرَى العادةَ في الحيواناتِ بمَيْلِ الذُّكَرِ إلى الْأَنْتَى وَمَيْلِها إليه ، وهذا المَيْلُ أَمْرٌ في النَّفْس والشَّهْوةِ ، لا يَطَّلِعُ عليه غيرُه ، وقد تَعَذَّرَتْ علينا مَعْرِفةُ عَلاماتِه الظَّاهرةَ ، فرُجعَ فيه إلى الأُمُورِ الباطِنَةِ ، فيما يَخْتَصُّ هو بحُكْمِه . وأمَّا المِيراثُ والدِّيَّةُ ، فإن أقرَّ على نَفْسِه بما يُقلِّلُ مِيرَاثَه أو دِيَّتَه ، قُبلَ منه ، وإن ادَّعَى ما يَزِيدُ ذلك ، لم يُقْبَلْ ؛ لأنَّه مُتَّهَمَّ فيه ، فلا يُقْبَلُ قَوْلُه على غيره . وما كان من عِباداتِه وسُتُرَتِه (٧) وغير ذلك ، فيَنْبَغِي أَن يُقْبَلَ قُولُه فيه ؛ لأنَّه حكمٌ بينه وبين الله تعالى . قال القاضي : ويُقْبَلُ قولُه في الإمَامة ، وولاية النَّكاح ، وما لا يُثبتُ / حَقًّا على غيره . وإذا زُوِّجَ امْرأةً أو رَجُلًا ، ثم عاد فقال خِلافَ قولِه الأُوَّل ، لم يُقْبَلْ قولُه (^) في التَّزويج بغير الجنْس الذي زُوِّجَه أُوَّلًا ؟ لأنَّه مُكَذِّبٌ لنَفْسِه ، ومُدَّعٍ ما يُوجِبُ الجَمْعَ بين تَزْويج الرِّجالِ والنساءِ ، لكن إن تَزَوَّ جَ امْرأةً ، ثم قال : أنا امْرأةً ، انْفَسَخَ نِكاحُه ؛ لإقرارِه ببُطْلانِه ، ولا يُقْبَلُ قُولُه في سُقُوطِ المَهْرِ عنه . وإن تَزَوَّ جَ رَجُلًا ثُمْ قال (١) : أَنَا رَجُلٌ . لم يُقْبَلُ قُولُه في فَسْخِ نِكَاحِه ؛ لأنَّ الحَقَّ عليه . وهذا قُولُ الشافعيِّ . وقال أبو بكرٍ : لا

<sup>(</sup>٥-٥) في الأصل: ﴿ فَإِنْ قَالَ : أَنَا رَجَلَ ، وَأَنْ طَبِعِهُ يَمِيلَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م : ﴿ حيضتها ، .

<sup>(</sup>٧) فى الأصل : ﴿ وسيرته ﴾ .

<sup>(</sup>٨) سقط من : م .

<sup>(</sup>٩) في ١، ب، م: « وقال ».

يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّ جَ ( ( ) حتى يَبِينَ أَمُرُه . وذكره نصًّا عن أحمد ، في رِوَاية المَيْمُونِي . وهذا الذي ذكره أبو إسحاقَ مَذْهبًا للشافعي ؛ وذلك لأنَّه لم يتَحقَّقُ وُجُودُ ما يُبِيحُ له النِّكاح . فلم يُبَحْ له ، كالو اشْتَبَهَتْ عليه أَخْتُه بِنسُّوةٍ ، وكالو لم يَقُلْ إنِّى رَجُلٌ ولا امْرَأَة ، ولأنَّ قولَه لا يُرْجَعُ إليه في شيءٍ من أَحْكامِه من المِيراثِ والدِّيةِ وغيرِهما ، فكذلك ( ( ) ، في نِكاحِه ، ولأنَّه لا يَعْرِفُ نَفْسَه كالا يَعْرِفُه غيرُه ، ولأنَّه قد اشْتَبَهَ المُباحُ بالمَحْظورِ في حَقِّه ، فحُرَّم كا ذكرْناه .

١٩٦ – مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ أَوْ أُصِيبَتِ الْمَوْأَةُ بَعْدَ الْحُرِيَّةِ وَالْبُلُوغِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ ، ولَيْسَ وَاحِد مِنْهُمَا بِزَائِلِ الْعَقْلِ ، رُجِمَا إِذَا زَئيَا ، والمُسْلِمُ والْكَافرُ الْحُرَّانِ فِيمَا وَصَفْتُ سَوَاءٌ )

ذَكَر الْخِرَقِيُّ ، رَحِمَه اللهُ ، في هذا الباب شَرَائِطَ الإحْصانِ . ونحن نُوَّخُرُه إلى الحُدُودِ ، فإنَّه أَخَصُّ به . والله تعالى أعلمُ .

<sup>(</sup>١٠) في ا زيادة : ﴿ خنثي ﴾ .

<sup>(</sup>١١) سقط من: ب، م.

#### كتابُ الصَّداق

الأصلُ في مَشْرُوعِيَّتِهِ الكتابُ والسَّنَةُ والإجْماعُ ؛ أما الكتابُ فقولُه تعالى : ﴿ وَأَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُو لِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلِفِحِينَ ﴾ (1) . وقال تعالى : ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ . قال أبو عُبَيْد : يَعْنِي عن طِيبِ نَفْس ، بالفَرِيضةِ التي فَرَضها (1) الله تعالى . وقيل : النِّحْلةُ : الهِبَةُ ، والصَّدَاقُ في معناها ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من الزَّوْجَيْنِ يَسْتَمْتِعُ بصاحِبِه ، وجَعَلَ الصَّداقَ للمرأةِ ، فكأنَّه عَطِيّةٌ بغيرِ عَوض . وقيل : نِحْلةٌ من الله تعالى للنِّساءِ . وقال تعالى : ﴿ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ . وأمَّا السَّنَّةُ ؛ فروى أنس ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْكُ رَأَى على عبدِ الرحمنِ بن عَوْف رَدْعَ وَقُل : يا رسولَ الله ، تزوَّجْتُ امرأةً . وقال : « ما أصْدَقْتَها ؟ » . قال : وَزْنَ نواةٍ / من ذَهَب . فقال : « بارَكَ اللهُ لَكَ ، وَقُعل : « ما أصْدَقْتَها ؟ » . قال : وَزْنَ نواةٍ / من ذَهَب . فقال : « بارَكَ اللهُ لَكَ ، أوْلِمْ وَلُو بِشَاةٍ » . وغه ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْكُ أَعْتَقَ صَفِيَّة ، وجَعَلَ عِثْقَها صَدَاقَهَا . مُتَّفَقَ عليهما (٥) . وأَجْمَعَ المسلمونَ على مَشْرُوعِيّةِ الصَّدَاقِ في النَّكاحِ .

فصل: وللصَّداقِ تِسْعةُ أَسْماءِ ؟ الصَّدَاقُ ، والصَّدُقةُ ، والمَهْرُ ، والنَّحْلةُ ، والنَّحْلةُ ، والفَرِيضةُ ، والأَجْرُ ، والعَلائِقُ ، والعُقْرُ ، والحِبَاءُ . رُوِيَ عن النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قال : « مَا تَرَاضَى (١) بِهِ اللهُ ، وما العَلائِقُ ؟ قال : « مَا تَرَاضَى (١) بِهِ

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) في ب ، م : ١ فرض ١

<sup>(</sup>٣) ردع زعفران : لطخ منه أو أثره في جسده .

<sup>(</sup>٤) مهيم: ما شأنك وما حالك ، أو ما وراءك .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريج الأول في : ٩ / ٤٧٠ ، والثاني في : ٩ / ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٦) في م : ( يتراضى ) .

الْأَهْلُونَ »(٧) . وقال عمرُ : لها عُقْرُ نِسَائِهَا . وقال مُهْلَهِلٌ (^) :

أَنْكَحَهَا فَقْدُهَا الأَراقِمَ في جَنْبِ وَكَانِ الْحِبَاءُ مِن أَدَمِ لو بأَبانَيْنِ (٩) جاءَ يَخْطُبُها خُطْبِ بِدَمِ يقال: أصْدَقْتُ المَرْأَةَ ومَهَرْتُها. ولا يقال: أَمْهَرْتُها.

فصل: ويُسْتَحَبُّ أَن لا يَعْرَى النِّكَاحُ عَن تَسْمِيةِ الصَّدَاقِ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ كَان يُرُوِّجُهُ بِناتَه وغيرَهُنَّ وِيتزَوَّ جُ<sup>(۱)</sup> ، فلم يكُنْ يُخْلِى ذلك من صَدَاقِ . وقال للذى زَوَّجَه المَوْهُوبة : « هَلْ مِنْ شَيْء تُصْدِقُها بِهِ<sup>(۱)</sup> ؟ » . فالْتَمَسَ فلم يَجِدْ شيئًا (۱) . قال : « الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ » . فلم يَجِدْ شيئًا ، فزَوَّجَه إِيَّاها بِما مَعَه من التُوْرَآنِ (۱) . ولأَنَّه أَقْطَعُ للنِّزاع وللخِلافِ فيه ، وليس ذِكْرُه شَرْطًا ؛ بدليلِ قولِه تعالى : ﴿ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ (١٠) . ورُوى أَنَّ رسولَ الله عَيْنِكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الدارقطني ، في : باب المهر ، من كتاب النكاح . سنن الدارقطني ٣ / ٢٤٤ . والبيهقي ، في : باب ما يجوز أن يكون مهرا ، من كتاب الصداق . السنن الكبرى ٧ / ٢٣٩ . وسعيد بن منصور ، في : باب ما جاء في الصداق . السنن ١ / ١٧٠ .

<sup>(</sup>۸) البيتان في : الشعر والشعراء ١ / ٢٩٩ ، وعيون الأخبار ٣ / ٩١ ، والكامل ٣ / ٩١ ، ومعجم البلدان ١ / ٧٥ ، ولسان العرب ( أ ب ن ) ، والدرر اللوامع على همع الهوامع ٢ / ٢٢١ . والبيت الأول ، في : جمهرة اللغة ٣ / ٢١١ ، وتهذيب اللغة ٥ / ٢٦٦ ، ولسان العرب ( ج ن ب ) ، ( ح ب أ ) ، وتاج العسروس ( ج ن ب ) ، ( ح ب أ ) . والثاني في : تهذيب اللغة ٥ / ٤٠ ، وشرح المفصل ١ / ٤٦ ، ومغنى اللبيب ٢ / ، ١ . وعجز البيت الثاني في همع الهوامع ٢ / ١٥٠ .

<sup>(</sup>٩) في م : ﴿ لُو بِأَبِالَيْنِ ﴾ خطأ .

<sup>َ</sup> وَأَبَانَانَ: تثنيَةً أَبَانَ، وهما جبلان؛ أبان الأبيض شرقى الحاجر، وهو العلم لبنى فزارة وعبس، وأبان الأسود، جبل لبنى فزارة خاصة . معجم البلدان ١ / ٧٧ .

<sup>(</sup>١٠) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١١) سقط من : م .

<sup>(</sup>۱۲) سقط من : ۱، ب، م.

<sup>(</sup>۱۳) تقدم تخریجه فی : ۸ / ۱۳۷ .

<sup>(</sup>١٤) سورة البقرة ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٥١) أخرجه أبوداود ، في : باب في من تزوج ولم يسم صداقا ... ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٤٨٨ .

١٩٧ - مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِالِغَةَ رَشِيدَةً ، أُو صَغِيرَةً عَقَلَهُ عَلَيْهِ الْمُوالَةُ بِالْغَةَ رَشِيدَةً ، أُو صَغِيرَةً عَقَلَ عَلَيْهِ فَهُو جَائِزٌ ، إِذَا كَانَ شَيْعًا لَهُ نِصْفٌ يُحَصَّلُ ﴾ عَلَيْهَا أَبُوهَا ، فَأَيُّ صَدَاقِ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ فَهُو جَائِزٌ ، إِذَا كَانَ شَيْعًا لَهُ نِصْفٌ يُحَصَّلُ ﴾

في هذه المسألة ثلاثةُ فصول :

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني ، في : باب المهر ، من كتاب النكاح . سنن الدارقطني ٣ / ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخریجه فی : ۸ / ۱۳۷ .

<sup>(</sup>٣) ف الأصل : « على نعلين » .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في : ٩ / ٣٨٤ .

أحمدُ ، في « المُسْنَدِ »(°) . وفي لَفْظ عن جابرِ ، قال : كُنّا نَنْكِحُ على عَهْدِ رَسولِ الله عَلَيْ على القَبْضَةِ من الطَّعَامِ . روَاه الأَثْرَمُ (۱) . ولأنَّ قولَ اللهِ عَزَّ وجل : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَعُواْ بِالْمُولِكُم ﴾ (۲) . يَذْخُلُ فيه القَلِيلُ والكَثِيرُ . ولأنَّه بَدَلُ (۱) مَنْفَعَتِها ، فجاز ما تَرَاضَيَا عليه من المالِ ، كالعَشرةِ وكالأُجْرةِ . وحَدِيثُهم غير صحيح، روَاه مُبَشَرٌ (۱) بن عُبيْد، وهو ضَعِيفٌ ، عن الحَجَّاجِ بنِ أَرْطاةً ، وهو مُدَلسٌ . وروَوه (۱) عن جابر ، وقد رَوَيْنا عنه خِلافَه . أو نَحْمِلُه على مَهْرِ الْمرَّةِ بعَيْنِها ، أو على وروَوه (۱) عن جابر ، وقد رَوَيْنا عنه خِلافَه . أو نَحْمِلُه على مَهْرِ الْمرَّةِ بعَيْنِها ، أو على الاستِحْبابِ . وقِياسُهم لا يَصِبُّ ؛ فإنَّ النكاحَ اسْتِباحةُ الانْتِفَاعِ بالجُمْلَةِ ، والقَطْعُ وروَوه (۱) عن عالمُهُ ولَونَ النكاعَ اسْتِباحةُ الانْتِفَاعِ بالجُمْلةِ ، والقَطْعُ وقد قال اللهُ عَنْ وَوَا اللهُ عَنْ وَالْ أَرَدُتُم آسْئِيدُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَلْ المُعْفِقُ وَوَا اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ واللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

(٧) سورة النساء ٢٤ .

<sup>(0)</sup> Huit 7 / 007.

<sup>(</sup>٦) وأخرجه الدارقطني ، في : باب المهر ، من كتاب النكاح . سنن الدارقطني ٣ / ٢٤٣ .

<sup>(</sup>A) فى ب زيادة : ( على ) .

<sup>(</sup>٩) في م : ﴿ ميسرة ﴾ . وانظر ترجمة مبشر في : تهذيب التهذيب ١٠ / ٣٣ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: إ وروى ١.

<sup>(</sup>۱۱) سورة النساء ۲۰ .

<sup>(</sup>١٢) أخرجه البيهقى ، فى : باب لاوقت فى الصداق كثر أو قل ، من كتاب الصداق . السنن الكبرى ٧ / ٢٣٣ . (١٣) أخرجه البيهقى ، فى : باب لاوقت فى الصداق كثر أو قل من كتاب الصداق . السنن الكبرى ٧ / ٢٣٣ . وسعيد بن منصور ، فى : باب ما جاء فى الصداق . السنن ١ / ١٦٦ ، ١٦٧ . وعبد الرزاق ، فى : باب غلاء الصداق ، من كتاب النكاح . المصنف ٦ / ١٨٠ .

<sup>(</sup>١٤) مسك ثور : جلده .

فصل: ويُسْتَحَبُّ أن لا يُغْلِى الصَّداق ؛ لما رُوى عن عائشة ، عن النَّبِي عَلِيْلَة ، أنَّه قال : « أَعْظَمُ النِّسَاءِ / بَرَكَةً ، أَيْسَرُهُنَّ مُوْنَةً » . روَاه أبو حَفْص ، بإسنادِه ( ( ) . وعن أبى العَجْفاء ، قال : قال عمر ، رَضِى الله عنه : ألا لا تُغْلُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ ، فإنَّه لو وعن أبى العَجْفاء ، قال : قال عمر ، رَضِى الله عنه : ألا لا تُغْلُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ ، ها أَصْدُقَ كان مَكْرُمة في الدُّنيا ، أو تَقْوَى عندَ الله ، كان أولاكُم بها رسول الله عَيْلِية ، ما أَصْدُق رسول الله عَيْلِية امرأة من نِسائِه ، ولا أَصْدِقَت امْرأة من بَناتِه ، أكْثَرَ من ثِنْتَى عَشَرة أوقِيّة ، وإنَّ الرَّجُلَ لِيُغْلِى بصَدُقةِ امرأتِه ، حتى يكونَ لها عَدَاوة في قلْبِه ، وحتى يقول : كُلُّفْتُ لكم عِلْقَ الْقِرْبِةِ ( ١١٠ ) . أَخْرَجه النَّسَائِي ، وأبو داودَ مُخْتَصَرًا ( ( ) . وعن أبى سَلَمة كُلُّفْتُ لكم عِلْقَ الْقِرْبِةِ ( ١١٠ ) . أَخْرَجه النَّسائِي ، فقالت : ثِنتَا عَشرة أُوقِيةً وَنَشٌ . فقلت : فقالت : ثِنتَا عَشرة أُوقِيةً وَنَشٌ . فقلت : فقالت : نِصْفُ أُوقِيةٍ . أَخْرَجاه أيضا ( ( ) . والأوقِيّة أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، فلا وما نَشٌ ؟ قالت : نِصْفُ أُوقِيةٍ . أَخْرَجاه أيضا ( ( ) . والأوقِيّة أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، فلا وما نَشٌ ؟ قالت : نِصْفُ أُوقِيةٍ . أَخْرَجاه أيضا ( ( ) ) . والأوقِيّة أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، فلا

فصل : وكلَّ ما جازَ ثَمَنًا في البَيْع ، أو أَجْرَةً في الإِجَارَةِ ، من العَيْنِ والدَّيْنِ ، والحالُّ والمُوَّجِّلِ ، والقليل والكثيرِ ، ومنافِع الحُرِّ والعَبْدِ وغيرِ هِما ، جاز أن يكونَ صَدَاقًا . وقد والمُوَّجِّلِ ، والقليل والكثيرِ ، ومنافِع الحُرِّ والعَبْدِ وغيرِ هِما ، جاز أن يكونَ صَدَاقًا . وقد رَوَى الدَّارَقُطْنِيُ ، بإسنادِه ، قال : قال رسولُ الله عَيْقِالِهُ : «أَنْكِحُوا الْأَيَامَ عِينَ ، وأَدُوا العَلائِقُ بينهم (١٩٠ عارسولَ الله؟ قال : « ما تَرَاضَى عَلَيْهِ ٱلْأَهْلُونَ ، ولَوْ العَلائِقَ ». قيل : ما العَلائِقُ بينهم (١٩٠ عارسولَ الله؟ قال : « ما تَرَاضَى عَلَيْهِ ٱلْأَهْلُونَ ، ولَوْ

تُسْتَحَبُّ الزِّيادةُ على هذا ؟ لأنَّه إذا كَثْرَ ربَّما تَعَذَّرَ عليه ، فيَتَعَرَّضُ للضَّرَرِ في الدُّنْيا

والآخِرَةِ .

<sup>(</sup>١٥) وأخرجه الحاكم ، في : باب أعظم النساء بركة ... ، من كتاب النكاح . المستدرك ٢ / ١٧٨ . والبيهقي ، في : باب ما يستحب من القصد في الصداق ، من كتاب النكاح . السنن الكبرى ٧ / ٢٣٥ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ٢٣٥ . ١٤٥ . ٨٢ .

<sup>(</sup>١٦) علق القربة: حبلها الذي تشد به . أي : تحملت لأجلك كل شيء حتى علق القربة .

<sup>(</sup>١٧) تقدم تخريجه ، في : ٩ / ٣٨٤ .

<sup>(</sup>١٨) أخرجه أبو داود ، في : باب الصداق ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٤٨٥ . والنسائي ، في : باب القسط في الأصدقة ، من كتاب النكاح . المجتبى ٦ / ٩٦ .

كم أخرجه مسلم ، في : باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ... ، من كتاب النكاح . صحيح مسلم ٢ / ٢٠٢ . وابن ماجه ، في : باب صداق النساء ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ، أ ٢٠٧ . . (١٩) سقط من : م .

قَضِيبٌ (٢٠) مِنْ أَرَاكٍ (٢٠) وروَاه الجُوزَجانِيُّ . وبهذا قال مالكُّ ، والشافعيُ . وقال أبو حنيفة : مَنافِعُ الحُرِّ لا تكونُ صَدَاقًا ؛ لأنّها ليست مالًا ، وإنّما قال الله تعالى : ﴿ أَنْ تَبْتَغُواْ بِأَمُولِكُم ﴾ . وَلَنا ، قولُ اللهِ تعالى : ﴿ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى اَبْنَتَى هُمْتُونِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِى مَمَانِى جَجِج ﴾ (٢٠) . والحديثُ الذى ذَكَرْناه . ولأنّها مَنفَعةٌ هُمُتُونِ عَلَى أَنْ تَأْجُرِنِى مَمَانِى جَجِج ﴾ (٢٠) . والحديثُ الذى ذَكَرْناه . ولأنّها مَنفَعةٌ عِبُورُ العِوضُ عنها في الإجَارة ، فجازتُ صَدَاقًا ، كمَنفَعةِ العَبْدِ . وقولُهم : ليستُ مالًا . مَمْنُوعٌ ؛ فإنَّها تَجورُ المُعاوضةُ عنها وبها . ثم إن لم تَكُنْ مالًا ، فقد أُجْرِيتُ مُجْرَى المال في هذا ، فكذلك في النكاج . وقد نقل مُهنًا ، عن أحمد : إذا تزوَّجها على أن يَحْدُمُها سننَةً أو أكثر ، كيف يكونُ هذا ؟ قيل له : فأمْرَأةٌ يكونُ (٢٠) لما ضياعٌ وأَرْضُونُ ، لا تَقْدِرُ على أن تَعْمُرها ؟ قال : لا يَصْلُحُ هذا . قال أبو بكر : إن كانت الجِدْمةُ مَهْلُومةً جاز ، وإن كانت بجهولةً لا تنْضَبِطُ (٢٠) فلها صَدَاقُ مِثْلِها . كانّه تأوَّلَ مسألة مُهنًا على أنَّ الجِدْمةَ مَجْهُولة ، فلذلك لم يَصِعٌ . ونقل أبو طالب ، عن أحمد : الجوزُ أَخْدُ العِوضِ عنه ، فجاز أن يكونَ صَدَاقًا كالأغيانِ . ولو تزوَّجها على أن يَأْتِيها يُورُ أَخْدُ الأَبْ مِن مكانٍ مُعَيْنِ ، صَعَ ؛ لأنّه مَحْهُولٌ . بعرُدُ الْخُذُ الأَبْ مِن مكانٍ مُعَيْنٍ ، صَعَ ؛ لأنّه مَحْهُولٌ .

فصل : ولو نَكَحَها على أَن يَحُجَّ بها ، لم تَصِحَّ التَّسْمِيةُ . وبهذا قال الشافعيُ . وقال النَّخعِيُ ، ومالكُ ، والنَّوريُ ، والأوْزَاعيُ ، وأصحابُ الرَّأَي ، وأبو عُبَيْدِ : يَصِحُ . ولنا ، أنَّ الْحُمْلانَ مَجْهُولٌ ، لا يُوقَفُ له على حَدٍّ ، فلم يَصِحَ ، كا لو أصْدَقَها شيئا .

<sup>(</sup>۲۰) في م : ﴿ قضيبا ﴾ .

<sup>(</sup>۲۱) تقدم تخریجه فی صفحة ۹۸ .

<sup>(</sup>٢٢) سورة القصص ٢٧.

<sup>(</sup>۲۳) سقط من : ۱، ب، م.

<sup>(</sup>۲٤) في ١، ب، م: « تضبط ».

<sup>(</sup>٢٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢٦) في ب : ( العوض ) .

فعلى هذا لها مَهْرُ المِثْلِ ، وكذلك كُلُّ مَوْضعِ قُلْنا : لا تَصِحُّ التَّسْمِيةُ .

فصل: وإن أصدقها خِيَاطة ثَوْبِ بعَيْنهِ ، فهلَكَ الثوبُ ، لم تَفْسُدِ التَّسْمِيةُ ، ولم يَجِبْ مَهْرُ المِثْلِ ؛ لأَنَّ تَعَدُّر تَسْلِيمِ ما أصدقها بعَيْنهِ لا يُوجِبُ مَهْرَ المِثْلِ ، كا لو أصدقها قَفِيزَ حِنْطةٍ فهلَكَ قبلَ تَسْلِيمِه ، ويَجِبُ عليه أَجْرُ مِثْلِ خِياطَتِه ؛ لأَنَّ المَعْقُودَ على العَمَلِ فيه تَلَفٌ ، فوَجَبَ الرُّجوعُ إلى عَوضِ العَمَلِ ، كا لو أصدقها تعْلِيمَ عَبْدِها صِناعة فمات قبلَ التَّعْليمِ . وإن عَجَزَ عن خِياطَتِه ، مع بَقاءِ الثوبِ ، لمَرضٍ أو نحوه ، وعليه أن يُقِيمَ مُقامَه مَنْ يَخِيطُه . وإن طَلَّقها قبلَ خِياطَتِه قبلَ الدُّحُولِ ، فعليه خِياطَةُ فعليه أن يُقِيمَ مُقامَه مَنْ يَخِيطُه . وإن طَلَّقها قبلَ خِياطَتِه قبلَ الدُّحُولِ ، فعليه خِياطَةُ نِصْفُه ، إن أمْكَنَ مَعْرِفَةُ نِصْفِه ، وإن لم يُمْكِنْ فعليه نِصْفُ أَجْرِ خِياطَتِه ، إلَّا أن يَبْذُلَ خِياطَتِه ، إن أمْكَنَ مَعْرِفَة نِصْفِه ، وإن لم يُمْكِنْ فعليه نِصْفُ يَقِينًا . وإن كان الطَّلاقُ بعد خياطَتِه ، رَجَعَ عليه بنِصْفِ أَجْرِه .

فصل : وإن أصْدَقَها تعليمَ صِنَاعةٍ ، أو تَعْليمَ عَبْدِها صِناعةً ، صَحَّ ؛ لأَنَّه مَنْفَعةً معلومةً ، يجوزُ بَذْلُ العِوَضِ عنها ، فجاز جَعْلُها صَداقًا ، كخِياطةِ ثُوْبها . وإن أصدَقها تَعْلِيمَه ، أو تعليمَها شِعْرًا مُباحًا مُعَيَّنًا ، أو فِقْهًا ، أو لغةً ، أو نَحْوًا ، أو غيرَ ذلك من العُلُومِ الشَّرْعيَّةِ التي يجوزُ أخذُ الأُجْرةِ على تعليمِها ، جاز ، وصَحَّتِ التَّسْمِيَةُ ؛ لأَنَّه يجوزُ أخذُ الأُجْرةِ على تعليمِها ، جاز ، وصَحَّتِ التَّسْمِيةُ ؛ لأَنَّه يجوزُ أخذُ الأُجرةِ عليه ، فجاز صَداقًا ، كَمنافِعِ الدارِ .

فصل : فأمَّا تعليمُ القرآنِ ، فاختلَفتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ في جَعْلِه صَدَاقًا ؛ فقال في مَوْضِعِ : أَكْرَهُه . وقال في موضع : لا بَأْسَ أَن يتزَوِّ جَ الرَّجُلُ (٢٧) المرأةَ على أَن يُعَلِّمَها سورةً من القرآنِ ، أو على نَعْلَيْنِ . وهذا مذهبُ الشافعيِّ . قال أبو بكرٍ : في المسألةِ قولان . يعني رِوايتَيْنِ . قال : واختِيارِي أنَّه لا يجوزُ . وهو مذهبُ مالكٍ ، واللَّيْثِ ، وأبي حنيفة / ، ومكحولٍ ، وإسْحاقَ . واحْتَجَّ مَنْ أجازَه بما رَوَى سَهْلُ بن سَعْدِ السَّاعِدِيُّ ،

,1.7/V

<sup>(</sup>۲۷) سقط من : ١، ب ، م .

أنَّ رسولَ الله عَيْدَ (٢٨) جاءته امرأة ، فقالت : إنَّى وَهَبْتُ نَفْسِي لك . فقامت طَوِيلًا ، فقال رَجُلٌ : يا رسولَ الله ، زَوِّجْنِها إن لم يكُنْ لك بها حاجة . فقال : ﴿ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءِ تُصْدِقُها ؟ ، . فقال : ما عندى إلَّا إزَارِي . فقال رسولُ الله عَلَيْكَ : ﴿ إِزَارُكَ ، إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا ، قال : لا أُجدُ . قال : « الْتَمِسْ ولو خَاتَّمًا مِنْ حَدِيدٍ ﴾ . فالتَّـمَسَ ، فلم يَجدْ شيئًا ، فقال رسولُ الله عَلَيْكِ : « زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » . مُتَّفَقٌ عليه (٢٩) . ولأنَّها مَنْفعةٌ معيَّنةٌ مُباحةٌ ، فجاز جَعْلُها صَداقًا ، كتعْليمِ قَصِيدةٍ من الشُّعْرِ المُباجِ . وَوَجْه الرُّوايةِ الْأُخْرَى ، أنَّ الفُرُوجَ لا تُسْتَبَاحُ إِلَّا بِالأُمْوالِ ، لقولِه تعالى : ﴿ أَنْ تَبْتَغُواْ بِأَمْوَ لِكُمْ ﴾ . وقولِه تعالى : ﴿ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (٢٠) . والطُّولُ : المالُ . وقد رُوِيَ أنَّ رسولَ الله عَيْلِيُّ زَوَّجَ رَجُلًا على سُورَةٍ من القرآنِ ، ثم قال : ﴿ لَا تَكُونُ لِأَحَدِ بَعْدَكَ مَهْرًا ﴾ . رؤاه النَّجَّادُ بإسْنادِه (٢١) . ولأنَّ تعليمَ القرآنِ لا يجوزُ أَن يَقَعَ إِلَّا قُرْبةً لفاعِلِه ، فلم يَصِحُّ أَن يكونَ صَدَاقًا ، كالصُّومِ والصلاةِ وتعليم الإيمانِ . ولأنَّ التَّعْلِيمَ من المُعَلِّمِ والمُتَعَلِّمِ مُخْتَلِفٌ ، ولا يكاد يَنْضَبِطُ ، فأشْبَهَ الشيءَ المجهولَ . فأمَّا حديثُ المَوْهُوبِة ، فقد قيل : معناه أَنْكَحْتُكُها (٢٢) بما معك من القرآنِ ، أَى زَوَّجْتُكُها لأَنَّكَ مِن أَهْلِ القرآنِ ، كَمْ زَوَّجَ أَبَا طَلْحةَ على إسْلامِه ، فرَوَى ابنُ عبد البَرِّ ، بإسناده عن أنس ، أن أبا طَلْحةَ أتَّى أُمُّ سُلَيمٍ يَخْطُبُها قبلَ أن يُسْلِمَ ، فقالت : أَتْزَوَّ جُ بِكَ وَأَنت تَعْبُدُ خَشَبَةً نَحَتَها عبدُ بني فلانٍ ! إِن أَسْلَمْتَ تَزَوَّجْتُ بك . قال : فأَسْلَمَ أبو طَلْحة ، فتزَوَّجَها على إسلامِه (٣٣) . وليس في الحديثِ الصحيج ذِكْرُ التَّعْلِيمِ . ويَحْتَمِلُ أَن يكونَ خاصًّا لذلك الرَّجُلِ ؛ بدليلِ ما رواه النَّجَّادُ . ولا تَفْرِيعَ

<sup>(</sup>۲۸) في ا ، م زيادة : ﴿ أَنَّه ﴾ .

<sup>.</sup> ۱۳۷ / ۸ : نقدم تخریجه فی : ۸ / ۱۳۷ .

<sup>(</sup>٣٠) سورة النساء ٢٥ .

<sup>(</sup>٣١) وأخرجه سعيد بن منصور ، في : باب تزويج الجارية الصغيرة . السنن ١ / ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣٢) في م : و أنكحتها ، .

<sup>(</sup>٣٣) وأخرجه عبد الرزاق ، في : باب غلاء الصداق ، من كتاب النكاح . المصنف ٦ / ١٧٩ .

على هذه الرّواية ، فأما على الأُخْرَى فلا بُدَّ من تَعْيِينِ ما يُعَلّمُها إِيَّاه ؛ إِمَّا سُورةً مُعَيَّنةً ، أو سُورًا ، أو آياتٍ بعَيْنِها ؛ لأنَّ السُّورَ تختلفُ ، وكذلك الآياتُ . وهل تحتاجُ إلى تعيينِ قِراءةِ مَنْ (٢٠) ؟ فيه وجهان ؛ أحدُهما ، يحتاجُ إلى ذلك ؛ لأنَّ الأغراضَ تختلفُ ، والقراءاتُ تختلفُ ، فمنها صَعْبٌ كقراءة حَمْزَة ، وسَهْلٌ ، فأشبه تَعْيِينَ الآياتِ . والقراءاتُ تختلفُ ، لا يَفْتَقِرُ / إلى التَّعْيينِ ؛ لأنَّ هذا اختلافٌ يَسِيرٌ ، وكلَّ حَرْفِ يَنُوبُ منابَ صاحِبِه ، ويقومُ مَقامَه ، ولذلك لم يُعَيِّنِ النَّبِيُ عَيِّيْ للمرأةِ قِراءةً ، وقد كانوا يختلاف في القراء القراء القراء العَرَّاء اليومَ ، فأشبَه ما لو أصْدَقَها قَفِيزًا من صُبْرَةٍ . وللشافعي في هذا وَجْهان ، كَهْذَيْن .

فصل: فإن أصْدَقَها تعليمَ سُورةِ لا يُحْسِنُها ؛ نَظَرْتَ ، فإن قال: أُحَصِّلُ لكِ تعليمَ هذه السُّورةِ . صَحَّ ؛ لأنَّ هذه مَنْفَعةً في ذِمَّتِه لا تَخْتَصُّ به ، فجاز أن يَسْتَأْجِرَ عليها مَنْ (٣٥) يُحْسِنُها ، كالخِياطةِ إذا اسْتَأْجَرَ مَن يُحَصِّلُها له . وإن قال: على أن أعللمك . فذكر القاضي في « الجامع » ، أنَّه لا يَصِحُّ ؛ لأنَّه تعَيَّنَ بفِعْلِه ، وهو لا يَقْدِرُ عليه، فأشْبَهَ ما لو اسْتَأْجَرَ مَنْ لا يُحْسِنُ الخِياطةَ ليَخِيطَ له . وذكر في « المُجَرَّدِ » أنَّه يَحْتَمِلُ الصِّحَةَ ؛ لأنَّ هذه تكونُ في ذِمَّتِه ، فأشْبَهَ ما لو أصْدَقَها ما لا في ذِمَّتِه لا يَقْدِرُ عليه في الحالِ .

فصل: فإن جاءَتْه بغيرِها ، فقالت: عَلَّمْه السُّورة التي تُرِيدُ تَعْلِيمِي (٣٦) إيَّاها. لم يَلْزَمْه ؛ لأَنَّ المُسْتَحَقَّ عليه العَمَلُ في عَيْنِ ، فلم يَلْزَمْه إيقاعُه في غيرِه ، كالو اسْتَأْجَرَتْه لخياطة ثَوْبِ (٣٧) ، فأتَتْه بغيرِه ، فقالت: خطْ هذا. ولأنَّ المُتَعَلِّمِينَ يخْتَلِفُون في التَّعَلِّمِ (٣٨) اختلافًا كثيرًا . ولأنَّ له غَرَضًا في تَعْلِيمِها ، فلا يُجْبَرُ على تَعْلِيمِ غيرِها . وإن أتاها بَغَيْرِه يُعَلِّمُها ، لم يَلْزَمْها قَبُولُ ذلك ؛ لأنَّ المُعَلِّرِينَ يخْتلِفُون في التَّعْلِيمِ ، ولأنَّ

<sup>(</sup>٣٤) في م : ﴿ مُرْتِبَةً ﴾ .

<sup>(</sup>٣٥) في النسخ زيادة : ( لا ) . وانظر . الإنصاف ٨ / ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣٦) في الأصل : ( تعلمني ) .

<sup>(</sup>٣٧) في ا ، م : ﴿ ثُوبِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣٨) في ا ، ب ، م : ﴿ التعليم ﴾ .

لها غَرَضًا في التَّعَلَّمِ (٢٩) منه ، لكَوْنِه زَوْجَها تَحِلُّ له ويَحِلُّ لها ، ولأنَّه لما لم (٤٠) يَلْزَمْه تَعْلِيمُ غيرِها ، لم يَلْزَمْها التَّعَلَّمُ (٤١) من غيرِه ، قِياسًا لأَحَدِهِما على الآخر .

فصل: فإن تَعَلَّمْتُها من غيرِه ، أو تَعَذَّرَ عليه تَعْلِيمُها ، فعليه أَجْرُ تَعْليمِها . فإن الْحَتَلفَا ، فقال عَلَّمْتُها من غيرِه ، أنْكَرَتْ ، فالقولُ قولُها ؛ لأنَّ الأَصْلَ عدمُ تَعْليمِها . وفيه وجه آخر ، أنَّهما إن اختلفا بعد أن تَعَلَّمَتْها ، فالقولُ قولُه ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ معه ، وإن عَلَّمَها السُّورة ثم أنسيتها ، فلا شيءَ عليه ؛ لأنَّه قد وَفَى لها بما شرَط ، وإنَّما تَلفَ الصَّداقُ بعد القَبْضِ . وإن لَقَّنها الجَمِيعَ ، وكلَّما لَقَّنها آية أنسيتها ، لم يعْتَدَّ بذلك تَعْلِيمًا ؛ لأنَّ بعد القَبْضِ . وإن لَقَّنها الجَمِيعَ ، وكلَّما لَقَّنها آية أنسيتها ، لم يعْتَدَّ بذلك تَعْلِيمًا ؛ لأنَّ ذلك لا يُعَدُّ تَعْلِيمًا ، ولو جاز ذلك لأَفْضَى إلى أنَّه متى قَرَأَها فقرَأَتُها بلِسانِها من غير حِفْظ كان تَلْقِينًا . ويَحْتَمِلُ أن يكونَ ذلك تَلْقِينًا ؛ لأنَّه قد لَقَّنَها الآية وحَفِظَتُها ، فأمَّا ما دونَ الآية ، فليس بتَلْقِينٍ ، وَجُهًا واحدًا .

11. 4/4

فصل : فإن طَلَقها قبلَ الدُّحولِ بعد تَعْلِيمِها السُّورةَ ، رَجَعَ عليها (٢٠٠٠) بنِصْفِ أَجْرِ تَعْلِيمِها ؛ لأنَّ الطَّلَاقَ قبلَ الدُّحولِ يُوجِبُ الرُّجوعَ بنِصْفِ الصَّداقِ . وإن لم يكُنْ عَلْيمِها ؛ لأَنَّها قدصارت أَجْنَبِيةً ، عَلَيه نِصْفُ أَجْرِ تَعْلِيمِها ؛ لأَنَّها قدصارت أَجْنَبِيةً ، فلا يُؤْمَنُ في تَعْلِيمِها الفِتْنةُ . والثاني ، يُباحُ له تَعْلِيمُها من وَرَاءِ حِجَابٍ من غيرِ حَلْوَةِ بها ، كا يجوزُ له سماعُ كَلامِها في المُعاملاتِ . وإن كان الطَّلاقُ بعدَ الدُّحولِ ، ففي تَعْليمِها السورةَ الوَجْهان . وإن أَصْدَقها رَدَّ عَبْدِها من مكانٍ مُعَيّنٍ ، فطَلَقها قبلَ الدُّحولِ وقبلَ الرَّدِ ، فعليه نِصْفُ أَجْرِ الرَّدِ ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُه نِصْفُ الرَّدِ ، وإن طلَّقها بعدَ الرَّدِ ، رَجَعَ عليها بنِصْفِ أَجْرِه .

<sup>(</sup>٣٩) في ا ، م : « التعليم » .

<sup>.</sup> ٤٠) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤١) في ب ، م : ( التعليم ) .

<sup>(</sup>٤٢) في م : ﴿ عَلَمْتُكُمُّهُمْ ۗ ﴾ .

<sup>(</sup>٤٣) في الأصل : ﴿ إِلَيْهِ ﴾ .

الفصل الثانى: أنَّ الصداقَ ما اتَّفَقُوا عليه ، ورَضُوا به ؛ لقَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَ اصَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ﴾ (٢٧) . وقال النَّبِيُّ عَلِيْكُ : ﴿ الْعَلائِقُ ما تُرَاضَى عَلَيْهِ الأَهْلُونَ ﴾ . ولأنَّه عَقْدُ مُعاوَضةٍ ، فَيُعْتَبُرُ رِضَى المُتعاقِدَيْنِ ، كسائرِ عُقُودِ لَرَاضَى عَلَيْهِ الأَهْلُونَ ﴾ . ولأنَّه عَقْدُ مُعاوَضةٍ ، فيُعْتَبرُ رِضَى المُتعاقِديْنِ ، كسائرِ عُقُودِ المُعاوَضاتِ . فإن كان الوَلِيُّ الأبَ ، فمهما اتَّفَقَ هو والزَّوْجُ (٢٨) عليه ، جاز أن يكونَ صَدَاقًا ، قليلًا كان أو كثيرًا ، بِكُرًا كانت أو ثَيبًا ، صغيرةً كانت أو كبيرةً ، على ما أسْلَفْناه (٢٠ فيما مَضَى ٢٠ ) ، ولذلك زَوَّجَ شعيبٌ عليه السلامُ ، مُوسَى عليه السلام ، أو النَّذِه ، وجَعَلَا الصداق إجازة ثَمَانِي حِجَجٍ ، من غيرِ مُرَاجعةِ الزَّوْجةِ . وإن كان الوَلِيُّ غيرَ الأبِ اعْتُبرَ رِضَى المرأةِ والزَّوْجِ جميعًا (٢٠ ) ؛ لأنَّ الصَّداقَ لها ، وهو عِوَضُ مَنْفَعَتِها ، فأَسْبَهَ أَجْرَ دارِها وصداقَ أَمْتِها . فإن لم يَسْتَأَذِنْها الوَلِيُّ في الصَّداقِ ، فحُكْمُه حكمُ فأَشْبَهَ أَجْرَ دارِها وصداقَ أَمْتِها . فإن لم يَسْتَأَذِنْها الوَلِيُّ في الصَّداقِ ، فحُكْمُه حكمُ

<sup>(</sup>٤٤) سورة التوبة ٦ .

<sup>(</sup>٤٥) تقدم تخريجه في : ١ / ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٤٦) في م : « فالتحفيظ » .

<sup>(</sup>٤٧) سورة النساء ٢٤ .

<sup>(</sup>٤٨) سقطت الواو من : م .

<sup>(</sup>٤٩-٤٩) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٥٠) سقط من : ١، ب، م ٠

١٠٧/٧ ظ الوَكِيلِ المُطْلَقِ في البَيْعِ (٥١ ) ، إن جُعِلَ الصداقُ مَهْرَ المِثْلِ فما زاد صَحَّ وَلَزِمَ ، وإن نَقَصَ عنه فلها مَهْرُ المِثْل .

الفصل الثالث: أنَّ الصداق لا يكونُ إلَّا مالًا ؛ لقَوْلِ الله تعالى : ﴿ أَنْ تَبْتَعُواْ بِأَمُولِكُمْ ﴾ . ويُشْتَرَطُ أن يكونَ له نِصْفٌ يُتَمَوَّلُ عادةً ، بحيثُ إذا طَلَقَها قبلَ الدُّحولِ بَقِيَى لها من النَّصْفِ مال حَلال . وهذا معنى قولِ الخِرَقِيِّ : « له نِصْفٌ يُحَصَّلُ » . وما لا يجوزُ أن يكونَ ثَمَنًا في البَيْع ، كالمُحَرَّع ، والمَعْدُوع ، والمَجْهول ، وما لا يُقْدَرُ على وما لا يَتِمُّ مِلْكُه عليه كالمَبِيع (٢٠ من المَكِيلِ ٢٠ والمَوْزُونِ قبلَ قَبْضِه ، وما لا يُقْدَرُ على وما لا يَتمُّ مِلْكُه عليه كالمَبِيع (١٠ من المَكِيلِ ٢٠ والمَوْزُونِ قبلَ قَبْضِه ، وما لا يُقْدَرُ على تسليمِه ، كالطَّيْرِ في الهواء ، والسَّمَكِ في الماء ، وما لا يُتمَوَّلُ (٢٠ عادة ، حَجَيَّة حِنْطة ، وقِشْرَة جَوْزَة ، لا يجوزُ أن يكونَ صَدَاقًا ؛ لأَنَّه نَقْلٌ للمِلْكِ فيه بعِوَض ، فلم يَجُزْ فيه ما ذكرناه كالمَبِيع . ويُعْتَبُرُ أن يكونَ ضِفُه ممَّا يُتَمَوَّلُ عادةً ، ويُبْذَلُ العِوضُ في مِثْلِه حُرْنَاه كالمَبِيع . ويُعْتَبُرُ أن يكونَ نِصْفُه ممَّا يُتَمَوَّلُ عادةً ، ويُبْذَلُ العِوضُ في مِثْلِه عُرْفًا ؛ لأنَّ الطَّلاق يَعْرِضُ فيه قبلَ الدُّحولِ ، فلا يَبْقَى للمرأةِ إلَّا نِصْفُه ، فيجبُ أن يُعْتَبُرُ نِصْفُ القِيمةِ ، لا نِصْفُ عَيْنِ الصَّداق ؛ فإنَّه لو عَرْفًا عبدًا جاز ، وإن لم تُمْكِنْ قِسْمَتُه .

## ١٩٨ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا أَصْدَقَها عَبْـدًا بِعَيْنِـهِ ، فَوَجَـدَتْ بِهِ عَيْبًا ، فَرَدَّتُهُ ، فَلَهَا عَلَيْهِ قِيمَتُهُ )

وجملةُ ذلك أنَّ الصَّداقَ إذا كان مُعَيَّنا ، فوَجَدَتْ به عَيْبًا ، فلها رَدُّه ، كالمَبِيعِ المَعِيبِ ، ولا نعلمُ في هذا خلافًا إذا كان العَيْبُ كثيرًا . فإن كان يَسِيرًا ، فحُكِى عن أبى حنيفة ، أنَّه لا يُرَدُّ به . ولَنا ، أنَّه عَيْبٌ يُرَدُّ به المَبِيعُ ، فرُدَّ به الصَّداقُ ، كالكثيرِ ، وإذا رَدَّتُهُ ، فلها قِيمَتُه ؛ لأنَّ العَقْدَ لا يَنْفَسِخُ بَرَدُّه ، فيَبْقَى سَبَبُ اسْتِحقاقِه ، فيجبُ عليه

<sup>(</sup>٥١) في الأصل : ﴿ المبيع ﴾ .

<sup>(</sup>٥٢-٥٢) في الأصل: ﴿ كَالْمُكِيلَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥٣) في م : ( يتعول ) .

<sup>(</sup>٤٥) في م : ( يكون ) .

قِيمَتُه ، كَا لُو غَصَبَهَا إِيَّاه فَأَتْلَفَه ، وإن كان الصَّداقُ مِثْلِيًّا ، كَالمَكِيلِ والمَوْزونِ ، فَرَدَّتُه ، فلها عليه مِثْلُه ؛ لأَنَّه أَقْرَبُ إليه . وإن اختارتْ إمْساكَ المَعِيبِ ، وأَخْذَ أَرْشِه ، فلها ذلك ، في قِياسِ المذهبِ . وإن حَدَثَ به عيبٌ عِندَها ، ثم وَجَدَتْ به عَيبًا خُيرَتْ (۱) بين أَخْذِ أَرْشِه ، وبين رَدِّه ورَدِّ أَرْشِ عَيْبِه ؛ لأَنَّه عِوضٌ في عَقْدِ مُعاوَضةٍ ، فيَثْبُتُ (۱) فيه ذلك ، كالبَيْع ، وسائر فُرُوع الرَّدِّ بالعَيْبِ ، فيَثْبُتُ فيها هـ هُنا مثلُ ما يثبتُ في البَيْع ؛ لما ذكرنا .

فصل: وإن شَرَطَتْ في الصَّداقِ صِفَةً مَقْصُودةً ، كالكِتابةِ والصَّناعةِ ، فبانَ بخلافِها ، فلها الرَّدُ ، كَا تَرُدُ به في البَيْع . وهكذا إن دَلَّسَه تَدْلِيسًا يُرَدُ به المَبِيعُ ، مثل تَحْمِيرِ وَجْهِ الجارِيةِ ، وتَسْوِيد / شَعْرِها وتَجْعِيدِه ، وتَضْمِيرِ الماءِ على الحَجَرِ ، وأشباهِ ٧٠ ذلك ، فلها الرَّدُ به . وإن وَجَدَتِ الشَّاةَ مُصَرَّاةً ، فلها رَدُّها ورَدُّ صاعِ من تَمْرٍ ، قياسًا على البَيْع . وقد نَقَلَ مُهنَّا ، عن أحمد ، في مَن تَزَوِّ جَ امرأةً على ألفِ ذِرَاعٍ ، فإذا هي تسعُمائةٍ : هي بالخِيَارِ ، إن شاءتْ أَخَذَتِ (الدَّارَ ، وإن شاءتْ أخذتْ) قِيمةَ أَلْفِ ذِرَاعٍ ، والنكاحُ جائزٌ . وهذا فيما إذا أَصْدَقَها دارًا بَعْيْنِها على أنَّها ألْفُ ذِرَاعٍ ، فَهَان فَخَرَجَتْ بِسْعَمائة ، فهذا كالعَيْبِ في ثُبُوتِ الرَّدِ ؛ لأَنَّه شَرَطَ شَرُطاً مَقْصُودًا ، فَبَان بخِلافِه ، وَجَوَّزَ أَحمدُ الإمْساكَ ؛ لأنَّ المرأةَ بخلافِه ، وَجَوَّزَ أَحمدُ الإمْساكَ ؛ لأنَّ المرأة وضِيتُ بها ناقِصةً ، ولم يَجْعَلْ لها مع الإمْساكِ أَرْشًا ؛ لأَنَّ ذلك ليس بعَيْب . ويَحْتَمِلُ أَنَّ المرأة فا الرُّجُوعَ بقِيمةِ نَقْصِها ، أو رَدَّها وأَحْذَ قِيمَتِها .

١٩٩ ـ مسألة ؛ قال : ( وكَذْلِكَ إذا تَزَوَّجَهَا عَلَى عَبْدٍ ( فَحَرَجَ حُرَّا ، أو استُجقً ، سَوَاءٌ سَلَّمَهُ إلَيْهَا أوْ لَمْ يُسَلِّمْهُ )

وجملةُ ذلك أنَّه إذا تَزَوَّجها على عَبْدِ ' بعَيْنِه ، تَظُنُّه عَبْدًا مَمْلُوكًا له (٢) ، فخَرَجَ حُرًّا ،

<sup>(</sup>١) في م : « فخيرت » .

<sup>(</sup>٢) في ب : « فثبت » .

<sup>(</sup>٣-٣) سقط من : ب .

<sup>(</sup>١-١) سقط من : الأصل . نقل نظر .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل ١٠ ، م .

أو مَعْصُوبًا ، فلها قِيمَتُه . وبهذا قال أبو يوسفَ ، والشافعيُّ في قَدِيمٍ قَوْلَيْه . وقال في الجَدِيدِ : لها مَهْرُ المِثْلِ . وقال أبو حنيفة ومحمدٌ في المَعْصُوبِ كقولِنا ، وفي الحُرِّ كقولِه ؛ لأنَّ العَقْدَ تَعَلَّقَ بعَيْنِ الحُرِّ بإشَارَتِه إليه ، فأشْبَه ما لو عَلِمَاه حُرًّا . ولَنا ، أنَّ العَقْدَ وَقَعَ على التَّسْمِيةِ ، فكانت لها قِيمَتُه ، كَالمَعْصُوبِ ، ولأنَّها رَضِيَتْ بقِيمَتِه ، إذْ ظَنَّتُه مَمْلُوكًا ، فكان لها قِيمَتُه ، كا لو وَجَدَتْه مَعِيبًا فرَدَّتْه ، بخلافِ ما إذا قال : أصدَقتُكِ هذا الحُرَّ ، أو هذا المغصوبَ . فإنَّها رَضِيَتْ بلا شيءٍ ، لرِضَاها بما تَعْلَمُ أنَّه ليس بمالٍ ، أو بما لا يَقْدِرُ على تَمْلِيكِه إيَّاها ، فكان وُجُودُ التَّسْمِيةِ كَعَدَمِها ، فكان لها مَهْرُ المِثْلِ . وقولُ الخِرَقِيِّ : « سواء سَلَّمه إليها أو لم يُسَلِّمُه » . يعني أنَّ تَسْلِيمَه لا يُفِيدُ شيئًا ؛ لأنَّه سَلَّمَ ما لا يجوزُ تَسْلِيمُه ، ولا تَثْبُتُ اليَدُ عليه ، فكان وُجودُه كعَدَمِه .

فصل: فإن أصْدَقَها مِثْلِيًّا ، فبان مَعْصُوبًا ، فلها مِثْلُه ؛ لأنَّ المِثْلَ أَقْرَبُ إليه ، ولهذا يُضْمَنُ به في الإثلاف . وإن أصْدَقَها جَرَّةَ خَلِّ ، فخرَجَتْ خَمْرًا أو مغصوبة ، فلها مِثْلُ ذلك خَلَّا ؛ لأنَّ الخَلَّ من ذواتِ الأَمْثالِ . وهذا مذهبُ أبي حنيفة ، وبعضِ أصحابِ الشافعي . وقال القاضي : لها قِيمَتُه ؛ لأنَّ الخَمْرَ ليس بمالٍ ، ولا من ذواتِ الأَمْثالِ . الشافعي . وقال القاضي : لها قِيمَتُه ؛ لأنَّ الخَمْرَ ليس بمالٍ ، ولا من ذواتِ الأَمثالِ . ١٠٨/٧ والصحيحُ ما قُلْناه ؛ لأنَّه سَمَّاه خَلًا ، فرَضِيتُ / به على ذلك ، فكان لها بَدَلُ المُسمَّى كالحُرِّ ، وما ذكره يَبْطُلُ بما إذا (٣) أصْدَقها عبدًا فبان حُرًّا ، ولأنَّه إن أَوْجَبَ قِيمَة الخَمْرِ ، فالحَمُّ لا قِيمة له ، وإن أوْجَبَ قيمة الخَلِّ ، فقد اعْتَبَرَ التَّسْمِيةَ في إيجابِ قِيمَتِه ، ففي إيجابِ مِثْلِه أَوْلَى .

فصل : وإن قال : أَصْدَقَتُكِ هذا الخمر . وأشارَ إلى الخلِّ . أو عَبْدَ فلان هذا . وأشار إلى عبدِه . صَحَّتِ التَّسْمِيَةُ ، ولها المُشارُ إليه ؛ لأنَّ المَعْقودَ عليه يَصِحُّ العَقْدُ عليه ، فلا يَخْتَلِفُ حُكْمُه باخْتِلافِ صِفَتِه ، كالوقال : بِعْتُكِ هذا الأسودَ . وأشارَ إلى أَبْيَضَ . أو هذا الطويلَ . وأشار إلى قَصِيرٍ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب.

فصل : وإن ترَوَّجها على عَبْدَيْنِ ، فخرَ ج أِحَدُهُما حُرًّا أو مغصوبًا ، صَحَّ الصَّداقُ في مِلْكِه (٤) ، ولها قيمةُ الآخر . نَصَّ عليه أحمدُ . وإن كان عبدًا واحدًا ، فخرَ جَ نِصْفُه حُرًّا و مغصوبًا ، فلها الخِيارُ بين رَدِّه وأخذِ قِيمَتِه ، وبين إمْساكِ نِصْفِه وأخذِ قِيمَةِ باقِيه . حَصَّ عليه أحمدُ ، لأنَّ الشَّرِكةَ عَيْبٌ ، فكان لها الفَسْخُ ، كالو وَجَدَتْه مَعِيبًا . فإن قيل : نصَّ عليه أحمدُ ، لأنَّ الشَّرِكةَ عَيْبٌ ، فكان لها الفَسْخُ ، كالو وَجَدَتْه مَعِيبًا . فإن قيل : فلم لا تَقُولُون بِبُطْلانِ التَّسْمِيةِ في الجميع ، وَرَّ جعُ بالقيمةِ كلِّها في المسألتينِ ، كا في فلم لا تَقُولُون بِبُطُلانِ التَّسْمِيةِ في الجميع ، وَرَّ جعُ بالقيمةِ كلِّها في المسألتينِ ، كا في وهو مُسمَّى في العَقْدِ ، فلا يجوزُ الصَّفْقةِ ؟ (قُلْنَا : لأنَّ القيمة بَدَلٌ ، إنَّما يُصارُ إليها عند العَجْزِ عن الأصْلِ ، وهم هُنا العبدُ المَمْدُوكُ مَقْدُورٌ عليه ، ولا عَيْبَ فيه ، وهو مُسمَّى في العَقْدِ ، فلا يجوزُ الرَّجوعُ إلى بَدِلِه ، أمَّا تفريقُ الصَّفْقَةِ ٥ ) ، فإنَّه إذا بَطَلَ العَقْدُ في الجميع ، صِرْنا إلى التَّمنَ وليس هو بَدَلًا عن المَبِيع ، وإنَّما انْفَسنَخ العقدُ ، فرجعَ في رأسِ مالِه ، وهم هُنا لا التَّمنَ وليس هو بَدَلًا عن المَبِيع ، وإنَّما انْفَسنَخ العقدُ ، فرجعَ في رأسِ مالِه ، وهم هُنا لا تَسْلِيمِه ، "والعبدُ مَقْدُورٌ على يَنْفَسِخُ العقدُ ، وإنَّما رجع إلى قِيمَةِ الحُرِّ منهما ؛ لتَعَذُّر تَسْلِيمِه ، "والعبدُ مَقْدُورٌ على تسْلِيمِه ، وقال أبو حنيفة : إذا أصْدَقها عَبْدَيْنِ ، فإذا أحدُهُما حُرِّ ، فله عَيْبٌ ، فجا أن بَعْيْه . وقال أبو حنيفة : إذا أصْدَقها عَبْدَيْنِ ، فإذا أحدُهُما حُرِّ ، فلها العبدُ وحدَه وكان مُنْفَودً المَ مَسْفُطْ تَسْمِيتُه إلى غيرِ شيء ، كا لو كان مُنْفَودً الله عَلَو الله عَرْدُ الله عَلَى قَلْمُ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى المَ مَسْفُطُ تَسْمِيتُه إلى غيرِ شيء ، كأنه المَا العبدُ وحدَه لو كان مُنْفَودً المَا مَنْفُولُ اللهِ العَلَى المَا العَلْمُ المُ المُ الله عَلَى المَا العَلْمُ المُ الله العبدُ المَا العَلْمُ المَا العَلْمُ العَلْمُ اللهِ العَلْمُ المُ المَا العَلْمُ العَلْمُ العَلَى المَالِعِ المُ

١٢٠ - مسألة ؛ قال : ( وإذَا تَزَوَّجَها عَلَى أَنْ يَشْتَرِى لَهَا عَبْدًا بِعَيْنِهِ ، فَلَمْ يُبِعُ ، أو طُلِبَ بِهِ (١) أَكْثُرُ مِنْ قِيمَتِهِ ، أو لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ، فَلَهَا قِيمَتُهُ )

نَصَّ أَحَمُدُ عَلَى هَذَا ، في رَوَايةِ الأَثْرَمِ . وقال الشافعيُّ : لا تَصِيُّ التَّسْمِيَةُ ، ولها مَهْرُ المِثْلِ ؛ لأَنَّه جَعَلَ مِلْكَ غيرِه عِوَضًا ، فلم يَصِحَّ ، كالبَيْعِ . ولَنا ، أنَّه أَصْدَقَها/ تَحْصِيلَ ١٠٩/٧

<sup>(</sup>٤) فى ب ، م : « تملكه » .

<sup>(</sup>٥–٥) سقط من : ب . نقل نظر .

<sup>(</sup>٦) في م : ﴿ إِنَّ ﴾ .

<sup>·</sup> ٧-٧) سقط من : ١، ب ، م .

<sup>(</sup>١) في ١، ب، م: « فيه » .

عَبْدٍ مُعَيَّنٍ ، فصَحَّ ، كالو تزوَّجها على رَدِّ عَبْدِها الآبِقِ من مكانٍ معلوم ، ولا نُسَلَّمُ أَنَّه جَعَلَ مِلْكَ غيرِه عِوَضًا ، وإنَّما العِوَضُ تَحْصِيلُه وتَمْلِيكُها إيَّاه . إذا ثَبَتَ هذا ، فإنَّه إذا قَدَرَ عليه بثَمَنِ مِثْلِه ، لَزِمَه تَحْصِيلُه ودَفْعُه إليها ، وإن جاءَها بقِيمَتِه ، لم يَلْزَمُها قَدَرُ عليه فَرَرَ على دَفْع صَدَاقِها إليها ، فلَزِمَه ، كالو أصدقها عَبْدًا يَمْلِكُه . وإن قَبُولُها (٢) ؛ لأنَّه قَدرَ على دَفْع صَدَاقِها إليها ، فلَزِمَه ، كالو أصدقها عَبْدًا يَمْلِكُه . وإن لم يَبِعْه سَيِّدُه ، أو تَعَدَّرَ عليه الوصولُ إليه ؛ لتَلَفِه أو غيرِ ذلك ، أو طُلِبَ به (٣) أكثرُ من قيمَتِه ، فلها قِيمَتُه ؛ لأنَّه تَعَذَّرَ الوصولُ إلى قَبْضِ المُسَمَّى المُتَقَوَّم ، فوَجَبَتْ قِيمَتُه ، كالو تَلِفَ . وإن كان الذي جعَل (١) ها مِثْلِيًّا ، فتعذَّرَ شِراؤُه ، وَجَبَ ها مثلُه ؛ لأنَّ المِثْلَ المِثْلَ .

فصل: وإن تزَوَّجَها على عبدٍ مُوْصوفِ في الدِّمّةِ ، صَحَّ ؛ لأنَّه يَصِحُ أن يكونَ عِوضًا في البَيْعِ . فإن جَاءَها بقِيمَتِه ، لم يَلْزَمْها قَبُولُها . وبهذا قال الشافعي . واختارَه أبو الخَطَّابِ . وقال (3) القاضى : يَلْزَمُها قَبُولُها ، قِياسًا على الإِبِلِ في الدِّيةِ . ولَنا ، أنَّها استَحَقَّتُ عليه عَبْدًا بعَقْدِ مُعاوَضَةٍ ، فلم يَلْزَمْها أخذُ قِيمَتِه ، كالمُسلَمِ فيه ، ولأنَّه عبد استَحَقَّتُ عليه عَبْدًا بعَقْدِ مُعاوَضَةٍ ، فلم يَلْزَمْها أخذُ قِيمَةِ الإِبِل ، وإنَّما الأَثْمانُ وَجَبَ صَدَاقًا فأَشْبَهُ ما لو كان مَعِيبًا ، وأمَّا الدِّيةُ فلا يَلْزمُ أَخْذُ قِيمَةِ الإِبِل ، وإنَّما الأَثْمانُ أصْل ، فيتخيَّرُ بين دَفْعِ أَيِّ الأُصولِ شاءَ ، فيلْزَمُ الوَلِيَّ قَبُولُه أَصْلُ في الدِّيةِ ، كَالْمُ الوَلِيَّ قَبُولُه في اللَّيةِ ، كَا أَنَّ الإِبلَ أَصل ، فيتخيَّرُ بين دَفْعِ أَيِّ الأَصولِ شاءَ ، فيلْزَمُ الوَلِيَّ قَبُولُه في الدِّيقِ القِيمَةِ ، بخلافِ مَسْأَلْتِنا ، ولأَنَّ الدِّيةَ خارِجةٌ عن القياسِ ، فلا يُناقَضُ طاق على عير عُقُودِ بها ، ولا يُقاسُ عليها ، ثم قياسُ العَوْضِ على سائرِ الأَعْواضِ أَوْلَى من قِياسِه على غير عُقُودِ المُعاوضاتِ ، ثم يَنْتَقِضُ بالعَبْدِ المُعَيَّن .

فصل : وإن تزَوَّجَها على أن يُعْتِقَ أَبَاها ، صَحَّ ، نَصَّ عليه أَحمدُ . فإن طُلِبَ به أَكْثُرُ من قِيمَتِه ، أو لم يَقْدِرْ عليه ، فلها قِيمَتُه . وهذا قولُ الشَّعْبِيِّ . وَوَجْهُه ما تَقَدَّمَ . فإن

<sup>(</sup>٢) في م : « قبوله » .

<sup>(</sup>٣) في ب ، م : « فيه » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ب .

<sup>(</sup>٥) ف ١، ب، م: ١ لا ١،

جاءَها بقِيمَتِه مع إمكانِ شِرَائِه ، لم يَلْزَمُها قَبُولُها ؛ لما ذَكَرْنا ، ولأنَّه يُفوِّتُ عليها العِوَضَ في عِتْقِ أَبِيها .

فصل : ولا يَصِحُّ الصَّداقُ إِلَّا مَعْلُومًا يَصِحُّ بِمِثْلِهِ البَّيْعُ . وهذا اختِيارُ أبي بكر ، ومذهبُ الشافعيُّ . وقال القاضي : يَصِعُ مَجْهُولًا ، ما لم تَزِدْ جَهالَتُه على مَهْر المِثْل ؟ لأَنَّ جعفرَ بن محمدٍ نَقَلَ عن أحمدَ ، في رَجُلِ تَزَوَّ جَ امْرأَةً على أَلْفِ دِرْهِمٍ وحادِمٍ ، فطَلَّقها قِبَلَ أَن يَدْخُلُ بِهَا : يُقَوَّمُ الخادِمُ / وَسَطًّا على قَدْرِ مَا يَخْدُمُ مِثْلَهَا . ونحوُ هذا قولُ أبي حنيفة . فعلى هذا إذا تَزَوَّجَها على عَبْدٍ ، أو أَمَةٍ ، أو فَرَسٍ ، أو بَعْلِ ، أو حيوانٍ من جِنْسٍ مَعْلِومٍ ، أو تَوْبِ هَرَوِيٌّ أو مَرَوِيٌّ (١) ، وما أَشْبَهَهُ ممَّا يُذْكَرُ جِنْسُه ، فإنَّه يَصِحُ ، ولها الوَسَطُ . وكذلك قَفِيزُ حِنْطةٍ ، وعشرةُ أَرْطالِ زَيْتٍ . وإن كانت الْجَهالةُ تَزيدُ على جَهالةِ مَهْرِ المِثْلِ ، كَثَوْبِ أو دائَّةٍ أو حيوانٍ ، أو على حُكْمِها أو حُكْمِه أو حُكْمِ أَجْنَبِيٌّ ، أو على حِنْطةٍ أو شعيرِ أو زيتٍ ، أو على ما اكْتَسَبه في العام ، لم يَصِحُّ ؛ لأنَّه لا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفِةِ الوَسَطِ ، فَيَتَعَذَّرُ تَسْلِيمُه . وفي الأُوَّلِ يَصِحُ ؛ لقولِ النَّبِيّ عَلَيْكُ : « الْعَلائِقُ مَا تَراضَى عَلَيْهِ الأَهْلُونَ »(٧) . وهذا قد تَرَاضَوْا عليه ، ولأَنَّه موضعٌ يَثْبُتُ فيه الحيوانُ في الذِّمَّةِ بَدَلًا عمَّا ليس المَقْصُودُ فيه المالَ ، فتَبَتَ مُطْلَقًا كالدِّيَةِ ، ولأنَّ جَهالةَ التَّسْمِيَةِ هِلْهُنا أَقَلُ من جَهالةِ مَهْرِ المِثْل ، لأنَّه يُعْتَبَرُ بنِسائِها ممَّن يُسَاوِيها في صِفَاتِها وبَلَدِها وزَمانِها ونَسَبها ، ثم لو تَزَوَّجَها على مَهْرِ مِثْلِها صَحَّ ، فه هُنا مع قِلَّةِ الجَهْلِ فيه أَوْلَى ، ويفارِقُ البيعَ ؛ فإنَّه لا يَحْتَمِلُ فيه الجهالةَ بحالٍ . وقال مالكٌ : يَصِحُّ مجهولًا ؛ لأنُّ ذلك ليس بأكْثَرَ من تَرْكِ ذِكْره . وقال أبو الخَطَّابِ : إن تَزَوَّجها على عبدٍ من عَبِيدِه ، أو قميص من قُمْصانِه ، أو عِمَامةٍ من عَمائِمِه ، ( أونحو ذلك ( ) صَحَّ ؛ لأَنَّ أَحمدَ قال ، في

<sup>(</sup>٦)النسبة إلى مَرْوَ ، مَرْوَزِيّ ، على غيرقياس . وهي التي تنسب إليها الثياب . أما المروى ، فهو بفتح الميم والراء : نسبة إلى مروة ، مدينة بالحجاز نحو وادى القرى . انظر : اللباب ٣ / ١٢٧ ، ١٢٨ .

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه في صفحة ٩٨ .

<sup>(</sup>۸-۸) سقط من : ب .

رِوايةِ مُهَنَّا ، في مَن تَزَوَّ جَ على عبدِ من عَبيدِه : جائزٌ ، فإن كانوا عَشرةَ عَبيدِ ، تُعْطَى من أُوْسَطِهِم ، فإن تَشَاحًا أُقْرِعَ بينهم . قُلْتُ : وتَسْتَقِيمُ القُرْعةُ في هذا ؟ قال : نعم . وَوَجْهُهُ أَنَّ الجَهالةَ هِلْهُنا يَسِيرةٌ ، ويُمْكِنُ التَّعْيينُ بالقُرْعةِ ، بخلافِ ما إذا أصدَقها عبدًا مُطْلَقًا ، فإنَّ الجَهالةَ تَكْثُر ، فلا يَصِحُّ . ولَنا ، أنَّ الصَّداقَ عِوَضٌ في عَقْدِ مُعاوَضةٍ ، فلم يَصِحُّ مَجْهولًا ، كَعِوَضِ البيعِ والإجارةِ ، ولأنَّ الجهولَ لا يَصْلُحُ عِوَضًا في البيعِ ، فلم تَصِحَّ تَسْمِيتُه كالمُحَرَّمِ ، وَكَمَا (٩) لو زادت جهالَتُه على مَهْرِ المِثْلِ ، وأمَّا الخبرُ ، فالمرادُ به مَا تَرَاضَوْا عليه ممَّا يَصْلُحُ عِوَضًا ، بدليل سائر مالا يَصْلُحُ ، وأمَّا الدِّيَةُ ، فإنَّها تَثْبُتُ بالشُّرْعِ ، لا بالعَقْدِ ، وهي خارِجةٌ عن القِياسِ في تَقْدِيرِها ، ومَنْ وَجَبَتْ عليه فلا يَنْبَغي أَن تُجْعَلَ أَصْلًا ، ثم إِنَّ الحيوانَ الثابتَ فيها موصوفٌ بسِنَّه ، مُقَدَّرٌ بقِيمَتِه ، فكيف ١١٠/٧ لِيُقَاسُ عليه العَبْدُ المُطْلَقُ في الأَمْرَيْنِ ؟ ثم ليست عَقْدًا ، / وإنَّما الواجِبُ(١٠) بَدَلُ مُتْلَفِى ، لا يُعْتَبُرُ فيه التَّراضِي ، فهو كقِيَمِ المُتْلَفاتِ ، فكيف يُقاسُ عليها عِوَضٌ في عَقْدٍ يُعْتَبَرُ تَراضِيهما به ؟ ثم إنَّ قِياسَ العِوَض في عَقْدِ مُعاوَضةٍ على عِوَضٍ في مُعاوضةٍ أخرى ، أَصَحُ وأُوْلَى من قِياسِه على بَدَلِ مُثْلَفٍ ، وأمَّا مَهْرُ المِثْلِ ، فإنَّما يجبُ عند عَدَمِ التَّسْمِيَةِ الصحيحةِ ، كَمَا تَجِبُ قِيمُ المُتْلَفَاتِ ، وإن كانت تحتاجُ إلى نَظَرٍ ، ألا تَرى أنَّا نَصِيرُ إلى مَهْرِ المِثْلِ عند عَدَمِ(١١) التَّسْمِيَة ، ولا نَصِيرُ إلى عَبْدٍ مُطْلَق ، ولو باع ثَوْبًا بعبد مُطْلِقٍ فَأَتْلَفَه المُشترِي ، فإنَّا نَصِيرُ إلى تَقْوِيمِه ، ولا نُوجبُ العَبْدَ المُطْلَق ، ثم لا نُسَلَّمُ أنَّ (١٢) جَهالةَ المُطْلَقِ من الجِنْسِ الواحدِ دُونَ جَهالةِ مَهْرِ المِثْلِ ، فإنَّ العادةَ في القبائلِ والقُرَى أن يكونَ لنِسائِهِم مَهْرٌ لا يكادُ يختلفُ إلَّا بالبَكارةِ والثُّيُوبِةِ فحَسْبُ ، فيكونُ إذًا

<sup>(</sup>٩) في ا ، م : ( وكذا ) .

<sup>(</sup>۱۰) في ب زيادة : ﴿ فيها ﴾ .

<sup>(</sup>١١) سقط من : ١، م .

<sup>(</sup>۱۲) في ب: ( إلى ١٠.

مَعْلُومًا ، والوَسَطُ من الجِنْسِ يَبْعُدُ الوقوفُ عليه ؛ لكثرةِ أنواع الجِنْسِ واختلافِها ، واختلافِ الأعيانِ في النَّوْع الواحدِ . وأمَّا تَخْصيصُ التصحيح بعَبْدِ من عَبِيدِه ، فلا نظيرَ واختلافِ الأعيانِ في النَّوْع الواحدِ . وأمَّا تَخْصيصُ التصحيح بعَبْدِ من عَبِيدِه ، فلا نظيرَ له يُقاسُ عليه ، ولا نعلمُ فيه نصًّا يُصارُ إليه ، فكيف يَثْبُتُ الحكمُ فيه بالتَّحَكُمِ ؟ وأمَّا نصوصُ أحمدَ على الصِّحَةِ ، فتَأَوَّلَها أبو بكرِ على أنَّه تَزَوَّجها على عبدِ مُعَيَّنٍ ، ثم أشْكَلَ عليه . إذا ثَبَتَ هذا ، فإنَّ لها مَهْرَ المِثْلِ في كلِّ موضع حَكَمْنا بفسادِ التسمية ، ومَنْ قال عليه . إذا ثَبَتَ هذا ، فإنَّ لها مَهْرَ المِثْلِ في كلِّ موضع حَكَمْنا بفسادِ التسمية ، ومَنْ قال بصِحَتِها ، أوْجَبَ الوَسَطَ من المُستَى ، والوَسَطُ من العَبِيدِ السَّنْدِيُّ ؛ لأنَّ الأعْلَى التَّرْكِيُّ والرُّومِيُّ ، والأَسْفَلَ الزَّنْجِيُّ والجَبَشِيُّ ، والوَسَطَ السَّنْدِيُّ والمَنْصُورِيُّ . قال القاضى : وإن أعْطاها قِيمةَ العَبْدِ ، لَزِمَها قَبُولُها ، إلْحاقًا بالإبلِ في الدِّيةِ .

فصل: ويجوز أن يكونَ الصّداقُ مُعَجَّلًا ، ومُوَجَّلًا ، وبعضُه مُعجلًا وبعضُه مُعجلًا وبعضُه مُوجَّلًا ؛ لأنّه عِوضٌ في مُعاوَضةٍ ، فجاز ذلك فيه كالنَّمَنِ . ثم إِن أَطْلِقَ ذِكْرُه افْتَضَى الحلولَ ، كالو أَطْلِقَ ذِكْرُ الثمنِ . وإِن شَرَطه مُؤجَّلًا إلى وقتٍ ، فهو إلى أجَله . وإِن أَجَله وإِن أَجَله وإِن أَجَله ، فقال القاضى : المَهْرُ صَحِيحٌ . ومَحلُه الفُرْقةُ ؛ فإنَّ أَحمَدُ قال : إِذَا تَوْلُ النَّخْعِي وَلَمْ يَدْكُرُ أَجَله ، فقال القاضى : المَهْرُ صَحِيحٌ . ومَحلُه الفُرْقةُ ؛ فإنَّ أَحمَد قال : إِذَا تَوْلُ النَّخْعِي وَاللَّا العَالِم وَالْحَلِ الآجِلُ إِلَّا بِمَوْتٍ أَو فُرْقةٍ . وهذا قولُ النَّخْعِي والشَّغْيي . وقال الحسنُ ، وحَمَّادُ بن أَبِي سليمانَ ، وأبو حنيفةَ ، والنَّوْرِيُّ ، وأبو عُبَيْدٍ : يَبْطُلُ الأَجْلُ ، ويكونُ حالًا . وقال إياسُ بن مُعاوِيةَ ، وقتادةُ : لا يَحِلُّ حتى يُطلُق ، أو يَعْرُو ج عليها . وعن مَكْحُولٍ ، والأَوْزاعي ، والعثبَرِي : يَجلُّ ١١٠/٧ يَخُرُ جَ / من مِصْرِها ، أو يَتَزَوَّ ج عليها . وعن مَكْحُولٍ ، والأَوْزاعي ، والعثبَرِي : يَجلُّ ١١٠/٧ إلى سَنَة بعدَ دُخُولِه بها . والحتار أبو الحَطَّابِ أَنَّ المَهْرُ فاسد ، ولها مَهُرُ المِثْلِ . وهو قولُ السَعْق ؛ لأنّه عِوضٌ مَجْهُولُ المَحَلُ ، فلسَد ، كالثمنِ في البَيْعِ اللهُ المُطالبةِ به إلى المُؤلِّ ، أَنَّ المُطلَق يُحْمَلُ على العُرْف ، والعادةُ في الصَّداقِ الآجِلِ تَرْكُ المُطالبةِ به إلى حين الفُرْقَةِ ، فحُمِلَ عليه ، فيصِيرُ حينئذٍ مَعْلُومًا بذلك . فَأَمَّا إِن جَعَلَ للآجِلِ ( ١٠ أَنَّهُ مَجْهُولٌ ، وإنِّما صَحَّ جهولةً ، كَفُدُومٍ زَيْدٍ ، ومجِيءِ المَطَرِ ، ونحوه ، لم يَصِحَ ؛ لأنَّه مَجْهُولٌ ، وإنَّما صَحَ

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: ﴿ المبيع ﴾ .

<sup>(</sup>١٤) في ١، ب، م: « الآجل ، .

المُطْلَقُ ، لأَنَّ أَجَلَه الفُرْقةُ بحُكْمِ العادَةِ ، وهلهُنا صَرَفَه عن العادَةِ بذِكْرِ الأَجَلِ ، ولم يُبَيِّنُه ، فَبَقِىَ مجهولًا ، فيَحْتَمِلُ أَن تَبْطُلَ التَّسْمِيةُ ، ويَحْتَمِلُ أَن يَبْطُلَ التَّأْجِيلُ ويَحِلَّ .

١ ٢ ٠ ١ - مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِذَا تُزَوَّجَهَا عَلَى مُحَرَّمٍ ، وَهُمَا مُسْلِمَانِ ، ثَبَتَ النُّكَاحُ ، وكَانَ لَهَا مَهْرُ المِثْلِ ، أَوْ نِصْفُه إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّحُولِ ﴾

في هذه المسألة ثلاثُ مَسائلَ :

الأولى: أنّه إذا سَمّى في النّكاح صداقًا مُحَرِّمًا ، كالحَمْرِ والجِنْزِيرِ ، فالتّسْمِيةُ فاسدة ، والنّكاح صحيح . مَصَّ عليه أحمد . وبه قال عامّة الفقهاء ؛ منهم التّورِيُ ، والأورَاعيُ ، والشافعيُ ، وأصحابُ الرَّأي . وحُكِى عن أبي عُبَيْدِ أَنَّ النّكاح فاسدٌ . والحتاره أبو بكرٍ عبد العزيزِ ، قال : لأنَّ أحمدَ قال ، في رواية المَرُّوذِيِّ : إذا تزَوَّجَ على مال عير طيّب ، فكرِهَ ه . فقلتُ : ترى استِقْبالَ النكاح ؟ فأعجبه . وحُكِى عن مالكِ أنّه إن كان بعدَ الدُّحولِ ، ثَبَتَ النكاح ، وإن كان قبله ، فُسِحَ . واحْتَجَّ مَنْ أفسدَه بالله ينكاح جُعِلَ الصّداقُ فيه مُحرَّمًا ، فأشبَه زكاح الشّعارِ . ولنا ، أنّه زكاح لو كان عِوضه ضمه الله ينكل حسيحًا كان صحيحًا ، فلا تهُ مَعْدُ الله يفسدُ بتحريه كان مَعْصُوبًا أو مجهولًا ، ولأنّه عَقْدٌ لا يفسدُ بجهالةِ العِوَضِ ، فلا يفسدُ المَّودِيِّ في كالخُلْع ، ولأنَّ فسادَ العِوضِ لا يَزِيدُ على عَدَمِه ، ولو عُدِمَ كان العَقْدُ صحيحًا ، فكذلك إذا فسندَ ، وكلامُ أحمد ، في رواية المَرُّوذِيِّ في عَدَمِه ، ولو عُدِمَ كان العَقْدُ صحيحًا ، فكذلك إذا فسندَ ، وذاك ألم أحمد ، في رواية المَرُّوذِيِّ ، عمولًا على الاستِحبابِ ؛ فإنَّ مسألة المَرُّوذِيِّ في المالِ الذي ليس بطيَّب ، وذاك ألم المنفسِدُ العَقْدُ بتسْمِيتِه فيه اتفاقًا . وما حُكِى عن مالكِ فيصحَّ ؛ فإنَّ ما كان فاسِدًا قبلَ الدُّحولِ ، فهو بعدَه فاسيدٌ ، كنك عن مالكِ المَحارِم . فأمَّ اإذا فَسَدَ الصَّداقُ لجهالِتِه ، أو عَدَمِه ، أو العَجْزِ عن سَسْلِيمِه / ، فإنَّ النّكاعَ ثابتٌ . لا نعلمُ فيه خلافًا (٢) . وقولُ الخِرَقِيِّ : « وهما مُسْلِمانِ » . احْتِرازٌ من النّكاعَ ثابتٌ . لا نعلمُ فيه خلافًا (٢) . وقولُ الخِرَقِيِّ : « وهما مُسْلِمانِ » . احْتِرازٌ من النّكاعَ ثابتٌ . لا نعلمُ فيه خلافًا (٢) . وقولُ الخِرَقِيِّ : « وهما مُسْلِمانِ » . احْتِرازٌ من النّكاع ثابتٌ . لا نعلمُ فيه خلافًا (٢) . وقولُ الخِرَقِيِّ : « وهما مُسْلِمانِ » . احْتِرازٌ من

<sup>(</sup>١) في م : ( وذلك ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ اختلافًا ﴾ .

الكافِرين إذا عُقِدَ النِّكاحُ بمُحَرِّمٍ ، فإنَّ هذه قد مَرَّ تَفْصِيلُها .

المسَّأَلة الثانية: أنَّه يَجِبُ مَهْرُ المِثْل. وهذا قولُ أكثر أهل العلم ؟ منهم مالك ، والشافعيُّ ، وأبو ثُورٍ ، وأصحابُ الرُّأي . وذلك لأنَّ فَسَادَ العِوَض يَفْتَضِي رَدًّ المُعَوَّض ، وقد تَعَذَّرَ رَدُّه لصِحَّةِ النكاحِ ، فيَجبُ رَدُّ قِيمَتِه ، وهو مَهْرُ المِثْل ، كمن اشْتَرَى شيئا بتَمَن فاسدٍ ، فقَبَضَ المبيعَ ، وتلف في يده ، فإنَّه يَجبُ عليه رَدُّ قِيمَتِه . فإندَخَلَجًا ،استقرَّمَهُرُ العِثْل ، في قولِهم جميعًا . وإن مات أحَدُهما ، فكذلك ؛ لأنَّ الموتَ يقومُ مَقامَ الدُّخولِ في تَكْمِيلِ الصَّداقِ وتَقْرِيرِه . وقال أبو الخَطَّابِ : فيه روايةٌ أخرى ، لا يَسْتَقِرُّ بالموتِ ، إلَّا أن يكونَ قد فَرضَه لها . وإن طَلَّقَ قبلَ الدُّخولِ ، فلها نِصْفُ مَهْرِ المِثْلِ. وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أصحابُ الرَّأي : لها المُتْعةُ ؛ لأنَّه لو لم يُسَمِّ لها صَداقًا لَكان (٢) لها المُتْعةُ ، فكذلك إذا سَمَّى لها(٤) تَسْمِيةً فاسدةً ؛ لأنَّ هذه التَّسْمِيةَ كَعَدَمِها . وذكر القاضي ، في « الجامع » أنَّه لا فَرْقَ بين مَنْ لم يُسمِّ لها صَداقًا ، وبين مَنْ سَمَّى لها مُحَرَّمًا كالخمر ، أو مجهولًا كالنَّوْب . وفي الجميع روايتان ؟ إحداهما ، لها المُتْعةُ إذا طَلَّقها قبلَ الدُّحولِ ؛ لأنَّ ارْتِفاعَ العَقْدِ يُوجِبُ رَفْعَ ما أَوْجَبَه من العِوَض كالبَيْعِ ، لكنْ تَركناه في نِصْفِ المُسمَّى لتَراضِيهما عليه ، فكان ما تراضيا عليه أُولَى ، ففي مَهْرِ المِثْلِ يَبْقَى على الأَصْلِ في أَنَّه يَرْتَفِعُ وَتَجِبُ المُتْعَةُ . والثانية ، أنَّ لها نِصْفَ مَهْر المِثْلِ ؛ لأنَّ ما أَوْجَبه عَقْدُ النكاجِ يَتَنَصَّفُ بالطَّلاقِ قبلَ الدُّخولِ ، ومَهْرُ المثلِ قد أُوجَبه العقد ، فيتنصَّفُ به كالمُسمَّى . والخِرَقِيُّ فَرَّقَ بينهما ، فأوْجَبَ في التَّسْمِيةِ الفاسدةِ نِصْفَ مَهْرِ المثلِ ، وفي المُفَوِّضةِ المُتْعةَ . وهو مذهبُ الشافعيُّ ؛ لأنَّ المُفَوِّضةَ رَضِيَتْ بلاعِوَض ، وعاد إليها بُضْعُها سليمًا ، وإيجابُ نِصْفِ المَهْرِ لها لا وَجْهَ له ؛ لأنَّ الله تعالى أُوْجَبَ لها المُتْعة ، ففي إيجابِ نِصْفِ المَهْرِ جَمْعٌ بينهما ، أو إسقاطٌ لِلمُتْعةِ النَّصوص

<sup>(</sup>٣) في ١، ب، م: (كان ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل .

عليها ، وكلاهما فاسد . وأمَّا التي اشْتَرَطَتْ لنَفْسِها مَهْرًا ، فلم تَرْضَ إِلَّا بِعِوَضٍ ، ولم ١١١/٧ يَحْصُلُ لها العِوَضُ الذي اشترَطَتْه / ، فوجَبَ لها بَدَلُ ما فات عليها من العِوضِ ، وهو مَهْرُ المثلِ ، أو نِصْفُه إن كان قبلَ الدُّحُولِ ، ولأنَّ الأُصلَ وُجُوبُ مَهْرِ المثلِ ؛ لأَنَّه وَجَبَ بالعَقْدِ ، بدليلِ أنَّه يَسْتَقِرُّ بالدُّخولِ والموتِ ، وإنَّما نُحولِفَ هذا في المُفَوِّضةِ بالنَّصِّ الواردِ فيها ، ففيما (°) عَداها يَبْقَى على الأصْلِ .

المسألة الثالثة : أنّه إذا سَمَّى لها تَسْمِيةً فاسدةً ، وَجَبَ مَهْرُ المثلِ بالغًا ما بَلَغَ . وبه قال الشافعي ، وزُفَر . وقال أبو حنيفة ، وصاحباه : يجبُ الأقلَّ من المُسَمَّى أو مَهْرِ المثلِ ؛ لأنَّ البُضْعَ لا يُقَوَّمُ إلَّا بالعَقْدِ ، فإذا رَضِيتْ بأقلَّ من مَهْرِ مِثْلِها ، لم يُقَوَّمُ بأكثرَ مما رَضِيتُه (٢) ؛ لأنَّها رَضِيتْ بإسقاطِ الزِّيادةِ . ولَنا ، أنَّ ما ضُمِنَ (٧) بالعَقْدِ الفاسدِ ، مَا رَضِيتُه بالغَّاما بَلغَ ، كالمبيع . وما ذكرُوه فغيرُ مُسَلَّم ، ثم لا يَصِحُّ عندهم ، فإنَّه لو وطِئها وَجَبَ مَهُرُ المِثْلِ ، ولو لم يكُنْ له قِيمةٌ لم يَجِبْ . فإن قيل : إنَّما وَجَبَ لحق الله تعالى . قيل : لو كان كذلك لوَجَبَ أقلُّ المَهْرِ ، ولم يَجِبْ مَهْرُ المِثْلِ .

٢٠٢ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا ، وأَلْفٍ لِأَبِيهَا ، كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا ، فإنْ طَلَقَها قَبْلَ الدُّحُولِ ، رَجَعَ عَلَيْهَا بنِصْفِ الأَلْفَيْنِ ، ولَمْ يَكُنْ عَلَى الْأَلْفَيْنِ ، ولَمْ يَكُنْ عَلَى الْأَبِ شَيْءٌ مِمَّا أَخَذَهُ )
 الْأَبِ شَيْءٌ مِمَّا أَخَذَهُ )

وجملةُ الأمرِ أنَّه يجوزُ لأبي المرأةِ أن يَشْتَرِطَ شيئًا من صَداقِ ابْنَتِه لَنَفْسِه . وبهذا قال إسحاقُ . وقد رُوِى عن مَسْرُوقِ ، أنَّه لمَّا زَوِّجَ ابْنَتَه ، اشترَطَ لنفسِه عَشْرةَ آلافٍ ، فَجَعَلَها في الحجِّ والمساكينِ ، ثم قال للزَّوْج : جَهِّز امْرَأَتَكَ . ورُوِى نحوُ ذلك عن عليِّ ابن الحسينِ. وقال عطاءٌ ، وطاؤسٌ ، وعِكْرِمَةُ ، وعمرُ بن عبد العزيزِ ، والتَّوْرِيُ ، وأبو

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ مِعْ مَا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في إ، ب، م: (رضيت به).

<sup>(</sup>٧) في ا، ب، م: ايضمن ١.

عُبَيْد : يكونُ كُلُّ ذلك للمرأة . وقال الشافعيُّ : إذا فعل ذلك ، فلها مَهْرُ المِثْل ، وَتَفْسُدُ التَّسْمِيَةُ ؟ لأنَّه نَقَصَ من صَداقِها لأجل هذا الشُّرْطِ الفاسدِ ، لأنَّ المَهْرَ لا يجبُ إِلَّا للزَّوْجِةِ ، لأَنَّه عِوَضُ بُضْعِها ، فَيَبْقَى مَجْهُولًا ، لأَنَّنا نحتاجُ أَن نَضُمَّ إلى المَهْرِ ما نَقَصَ منه لأَجْلِ هذا الشُّرْطِ ، وذلك مَجْهُولٌ فَيَفْسُدُ . ولَنا ، قولُ الله تعالى ، في قِصَّةِ شُعَيْبِ عليه السلام : ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى آبْنَتَكَّ هَلْتَيْنَ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ ﴾(١). فجَعلَ الصَّداقَ / الإجارةَ على رِعايةِ غَنَمِه، وهو شَرْطٌ لِنَفْسِه، ولأنَّ للوالدِ الأَخْذَ من مَالِ وَلَدِه ، بِدَليلِ قُولِه عَيْقِ : ﴿ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبيكَ ﴾(٢) . وقولِه : « إِنَّ أَوْلَادَكُم مِنْ أَطْيَب كَسْبِكُم ، فَكُلُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ » . أُخْرَجه أبو داود ، ونحوه التُّرْمِذِي ("). وقال: حديثٌ حسنٌ. فإذا شَرَطَ لنَفْسِه شيئًا من الصَّداق، يكونُ ذلك أَخْذًا من مالِ ابْنَتِه ، وله ذلك . وقولُهم : إنَّه شُرْطٌ فاسدٌ . ممنوعٌ . قال القاضي -: ولو شَرَطَ جميعَ الصَّداق لنَفْسِه ، صَحَّ ؛ بدليل قِصَّةِ شُعَيْبِ ، فإنَّه شَرَطَ الجميعَ (٤) لنفسِه . وإذا تزوَّجَها على أَلْفٍ لها ، وأَلْفٍ لأَبِيها ، فَطُلِّقتْ قَبَلَ الدُّخولِ ، رَجَعِ الزَّوْجُ في الأَلْفِ الذي قَبَضَتْه ، ولم يَكُنْ على الأب شيءٌ ممَّا أَخَذَ ؛ لأنَّ الطلاقَ قبلَ الدُّخولِ يُوجِبُ نِصْفَ الصَّداقِ ، والأَلْفان جميعُ صَدَاقِها ، فرَجَعَ عليها بنِصْفِهما(٥) ، وهو ألفّ ، ولم يكُنْ على الأب شيءٌ ؟ لأنَّه أَخَذَ من مالِ ابنتِه أَلْفًا ، فلا يجوزُ الرُّجُوعُ عليه به . وهذا فيما إذا كان قد قَبَّضَها(١) الأَلْفَيْنِ. ولو طَلَّقها قبلَ قَبْضِهِما، سَقَطَ عن الزَّوْجِ أَلُّف، وبَقِيَ عليه أَلْفٌ للزَّوْجِةِ ، يَأْخُذُر (٧) الأَبُ منها ما شاء . وقال القاضي : يكُونُ بينهما نِصْفَيْنِ . وقال :

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٢٧

۲۷۳ / ۸ : ۵ / ۲۷۳ .

۲۲۳ / ۸ : ۵ / ۲۲۳ .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : ( المجموع ) .

<sup>(</sup>٥) في م : ﴿ بنصفيهما ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ب ، م : ﴿ أَقْبَضُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ١ : ١ ويأخذ ٥ .

نقَله مُهَنَّا عن أحمدَ ؛ لأنَّه شَرَطَ لنفسِه النِّصْفَ ولم يُحَصَّلُ (^) من الصَّداقِ إلَّا النِّصْفُ وليس هذا القولُ على سبيلِ الإيجابِ ؛ فإنَّ للأبِ أن يأخُذَ ما شاء ، ويتْرُكَ ما شاء ، وإذا مَلَكَ أن يأخُذَ من غير شرط ، فكذلك إذا شَرَطَ .

فصل: فإن شَرَطَ ذلك غيرُ الأبِ من الأولياءِ ، كالجَدِّ والأَجْ والعَمِّ ، فالشَّرْطُ باطِلٌ ( ) . نَصَّ عليه أحمدُ . وجَمِيعُ المُستَّى لها . ذكره أبو حَفْص ، وهو قبولُ مَنْ سَمَّيْنا في أَوَّلِ المسألةِ . وقال الشافعيُ : يجبُ مَهْرُ المِثْلِ . وهكذا ذكرَ القاضى ، في سمَّيْنا في أَوَّلِ المسألةِ . وقال الشافعيُ : يجبُ مَهْرُ المِثْلِ . وهكذا ذكرَ القاضى ، في المُجَرِّدِ » ؛ لأنَّ الشرطَ إذا بَطلَ احْتَجْنا أن نرُدَّ إلى الصَّداقِ ما نقصَتِ الزَّوْجةُ لأَجْلِه ، ولا يُعْرَفُ ( ) فَيُصِيرُ الكُلُّ مَجْهولًا فَيَفْسلُدُ . وإن أَصْدَقها أَلْفَيْنِ ، على لأَجْلِه ، ولا يُعْطِى أَخاها أَلْفًا ، فالصداقُ صحيحٌ ؛ لأنَّه شَرْطٌ لا يُزادُ في المَهْرِ من أجلِه ، ولا ينقصُ منه ، فلا يُؤثِّرُ في المَهْرِ ، بخلافِ التي قبلَها . ولنا ، أن جميعَ ما اشْتَرَطَّةُ ( ) المُعْرَضُ في تَزْوِيجِها ، فيكونُ صَداقًا لها ، كما لو جَعَلَه لها ، وإذا كان صَداقًا انْتَفَتِ عَوْضٌ في تَزْوِيجِها ، فيكونُ صَداقًا لها ، كما لو جَعَلَه لها ، وإذا كان صَداقًا انْتَفَتِ عَوْضٌ في تَزْوِيجِها ، فيكونُ صَداقًا لها ، كما لو جَعَلَه لها ، وإذا كان صَداقًا انْتَفَتِ مالِ ابْنَتِه ؛ لأَنَّ له ذلك ، ويُشْتَرَطُ أن لا يكونَ ذلك مُجْحِفًا بمالِ ابْنَتِه ، فإن كان مُجْحِفًا مالِ ابْنَتِه ، فإن كان مُجْمِفًا ، كما لو اشْتَرَطَه سائرُ أَوْلِيائِها . ذكره عليها ، لم يَصِحَّ الشَرَّطُ ، وكان الجميعُ لها ، كما لو اشْتَرَطَه سائرُ أَوْلِيائِها . ذكره المُجَرَّدِ » .

فصل : فإن شَرَطَ لنفسِه جميعَ الصَّداق ، ثم طَلَّقَ قبلَ الدُّخولِ بعدَ تسْليمِ الصَّداقِ إليه ، رَجَعَ في نِصْفِ ما أَعْطَى الأَبَ ؛ لأَنَّه الذي فَرَضَه لها ، فَنَرْجِعُ في نِصْفِه ؛ لقولِه تعالى : ﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ (١٠) . ويَحْتَمِلُ أَن يَرْجِعَ عليها بقَدْرِ نِصْفِه ، ويكونَ ما

<sup>(</sup>A) في م : « يحل » .

<sup>(</sup>٩) سقط من : ب .

<sup>(</sup>۱۰)فی ۱، ب : ۵ نعرف ۵ .

<sup>(</sup>۱۱) في ١، ب، م: ( اشترطه ) .

<sup>(</sup>١٢) سورة البقرة ٢٣٧.

أَخَذَه الأَبُله ، لأَنّنا قَدَّرْنا أَنَّ الجميعَ صارَ لها (١٣) ، ثم أَخَذَه الأَبُ منها ، فتَصِيرُ كأنّها قَبَضَتْه ثم أَخَذَه منها . وهكذا إذا (١٠١ أَصْدَقها أَلفًا لها وأَلفًا لأَبِيها ، ثم ارْتَدَّتْ قبلَ الدُّحولِ ، فهل يَرْجِعُ في الأَلفِ الذي قَبَضَه الأَبُ ، أو عليها ؟ على وَجْهَيْن .

الدُّخُولِ ، فَإِنْ شَاءَتْ دَفَعَتْ إلَيْهِ نِصْفَ قِيمَتِهِ يَوْمَ وَقَعَ عَلَيْهِ العَقْدُ ، أُو تَدْفَعُ إلَيْهِ الدُّخُولِ ، فَإِنْ شَاءَتْ دَفَعَتْ إلَيْهِ نِصْفَ قِيمَتِهِ يَوْمَ وَقَعَ عَلَيْهِ العَقْدُ ، أو تَدْفَعُ إلَيْهِ الدُّخُولِ ، فَإِنْ شَاءَتْ دَفَعَ اللهِ المَّالَّا يَصْلُحُ لَهُ كَبِيرًا ، فَيَكُونَ لَهُ عَلَيْها نِصْفَهُ وَائِدًا ، إلَّا أَنْ يَصْلُحُ صَغِيرًا لِمَا لَا يَصْلُحُ لَهُ كَبِيرًا ، فَيَكُونَ لَهُ عَلَيْها نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ، إلَّا أَنْ يَشَاءَ أَخْذَ مَا بَذَلَتُهُ لَهُ أَنَّ مِنْ نِصْفِهِ )

في هذه المسألة أحكام ؛ منها ، أنَّ المرأة تَمْلِكُ الصَّداقَ بالعَقْدِ . وهذا (٣) قولُ عامَّةِ أهلِ العلمِ ، إلَّا أنَّه حُكِى عن مالكِ أنَّها لا تَمْلِكُ إلَّا نِصْفَه . ورُوِى عن أَحمدَ ما يَدُلُ على الله أن عبدِ البَرِّ : هذا مَوْضِعٌ احْتَلَفَ فيه السَّلَفُ والآثارُ ، وأمَّا الفقهاءُ اليومَ فعلى أنَّها تَمْلِكُه . وقولُ النَّبِيِّ عَيَّالًة : «إنْ أَعْطَيْتَها إزَارَكَ ، جَلَسْتَ وَلَا إزَارَ لَكَ » (١) . دليلٌ على أنَّ الصَّداقَ كلَّه للمرأةِ ، لا يَبْقَى للرجلِ منه شي ق ، ولأَنْه عَقْد تَمْلِكُ به العوضَ بالعَقْدِ ، فَمُلِكَ فيه العوضُ كاملًا كالبَيْع ، وسُقُوطُ نِصْفِه بالطَّلاقِ ، لا يَمْنَعُ وُجُوبَ بالعَقْدِ ، ألا تَرَى أنَّها لو ارْتَدَتْ ، سَقَطَ جَمِيعُه ، وإن كانت قد مَلَكَتْ بصْفَه . إذا ثَبَتَ هذا ، فإنَّ نماءَه و زيادَته لها ، سَواءٌ قَبَضَتْه أو لم تَقْبِضْه ، مُتَّصِلًا كان أو يضفَه . إذا ثَبَتَ هذا ، فإنَّ نماءَه و زيادَته لها ، سَواءٌ قَبَضَتْه أو لم تَقْبِضْه ، مُتَّصِلًا كان أو مُنْفَصِلًا ، وإن كان مالًا (°زَكَوِيًّا ، فحالَ °) عليه الحَوْلُ ، فرَكاتُه عليها . نصَّ عليه المَوْلُ ، فركاتُه عليها . نصَّ عليه المَوْلُ ، فركاتُه عليها . نصَّ عليه المَوْلُ اللهُ إلَّهُ عليها . فصَلْ عليها . فصل في المَوْلُ المَلْلا في المَوْلُ المُوْلِ المَوْلِ المَوْلُ المَوْلُ المَالِولُ المَّوْلِ المَوْلِ المَالَّ المَالَّ المَلْكُ المُعْلَقُ المَالِقُ المَالِهُ المَالَةُ الْعِلْدُ المَالَةُ المَّبْعِيْدُ المُنْتَقِيْدُ المُتَصْلَةُ المَالَةُ المُنْ المَّهُ المَّالِ الْعَالَةُ المُنْ المَّا المُنْ المَّالِ الْعَلْمُ المُنْ المُنْ المَّالَةُ المُنْتَقِعْلُ المُنْ المُنْتِ المُنْكِلِيْ المُنْكُولُ المُنْكُولُ المُنْكُولُ المُنْكُولُ المُنْكُولُ المُنْكُولُ المُنْكُولُ المُنْكُولُ المُنْكُولُ المَل

<sup>(</sup>١٣) في الأصل : و له ، .

<sup>(</sup>١٤) في ١، ب، م: ١ لو ٩.

<sup>(</sup>١) سقط من : ١.

<sup>(</sup>٢) سقط من : ١، ب، م.

<sup>(</sup>٣) في ا: ( وهو ) .

 <sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في : ٨ / ١٣٧ .

<sup>(</sup>٥-٥) في ١، ب ، م : ﴿ زَكَاتِيا حَالَ ﴾ .

أَحمدُ . وإن نَقَصَ بعدَ قَبْضِها له أو تَلِفَ ، فهو مِن ضَمانِها . ولو زَكَّتُه ثم طُلِّقَتْ قبلَ الدُّخولِ ، كان ضَمانُ الزُّكاةِ كلِّها عليها . وأمَّا قبلَ القَبْض ، فهو من ضَمَانِ الزُّوْجِ ، ١١٣/٧ و إن كان مَكِيلًا أو مَوْزُونًا ، (أوإن كان أن غيرَهما ، / فإن مَنْعَها منه ، ولم يُمَكُّنْهـا من قَبْضِه ، فهو من ضَمانِه ؛ لأنَّه بمَنْزِلةِ الغاصِبِ ، وإن لم يَحُلْ بينَه وبينَها ، فهل يكونُ من ضَمانِها ، أو من ضَمانِه ؟ على وَجْهَيْنِ ، بِناءً على المَبِيعِ ، وقد ذكرنا حُكْمَه في بابه . الحكم الثاني ، أنَّ الصَّداقَ يتَنَصَّفُ بالطلاق قبلَ الدُّخولِ ؛ لقولِه تعالى : ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضةً فِنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾(٧) . وليس في هذا اختلافٌ بحَمْدِ الله . وقياسُ المذهب أنَّ نِصْفَ الصداق يَدْخُلُ في مِلْكِ الزوج حُكْمًا ، كالمِيراثِ ، لا يَفْتَقِرُ إلى اختيارِه وإرادَتِه ، فما يَحْدُثُ من النَّماءِ يكونُ بينهما . وهو قول زُفَر . وذكر القاضي احْتَمَالًا آخِرَ ، أنَّه لا يَدْخُلُ في مِلْكِه حتى يَخْتَارَهُ (^) ، كَالشَّفِيعِ . وهو قولُ أبي حنيفة . وللشافعيِّ قَوْلان ، كَالْوَجْهَيْن . ولنا ، قولُه تعالى : ﴿ فَنِصْفَ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ . أي لكم أو لهُنَّ ، فاقتَضَى ذلك أنَّ النَّصْفَ لها ، والنَّصْفَ له ، بمُجَرَّدِ الطلاق ، ولأنَّ الطَّلاقَ سَبَبِّ يَمْلِكُ به بغيرِ عِوَضٍ ، فلم يَقِف المِلْكُ(١) على إرادَتِه واختيارِه ، كالإرْثِ ، ولأنَّه سَبَبٌ لِنَقْل المِلْكِ ، فنَقلَ المِلْكَ بمُجَرَّدِه ، كالبَيْعِ وسائر الأسْباب . ولا تَلْزَمُ الشُّفْعةُ ؛ فإنَّ سَبَبَ المِلْكِ فيها الأخْذُ بها ، ومتى أَخَذَ بها ثَبَتَ المِلْكُ من غيرِ إرادتِه واختيارِه ؛ وقبلَ الأُخْذِ ما وُجدَ السَّبُّ ، وإنَّما اسْتُحِقَّ بمُباشَرَةِ (١٠٠ سَبَبِ المِلْكِ ، ومُباشَرةُ الأسبابِ مَوْقُوفةٌ على الْحِتياره ، كاأنَّ الطَّلاقَ مُفَوَّضٌ إلى اختيارِه ، فالأخذُ بالشُّفعةِ نَظِيرُ الطَّلاق ، وثُبُوتُ المِلْكِ للآخِذِ بالشفعة نَظِيرُ ثبوتِ المِلْكِ للمُطَلِّق ٤ فإنَّ ثُبوتَ المِلْكِ حُكْمٌ لها ، وثُبُوتُ أحكام

<sup>(</sup>٦-٦) في ا ، ب ، م : ﴿ وَأَمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٨) في ا ، ب ، م : ﴿ يَخْتَار ﴾ .

<sup>(</sup>٩) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل ، ١ : ﴿ مباشرة ﴾ .

الأسبابِ بعدَ مُباشَرَتِها لا يَقِفُ على اختيارِ أحدٍ ، ولا إرادتِه . فإن نَقَصَ الصَّداقُ في يَدِ المرَّاةِ بعدَ الطُّلاقِ ، فإن كان قد طالَبها به فمَنَعَتْه ، فعليها الضَّمانُ ؛ لأنَّها غاصِبةٌ ، وإن تَلِفَ قبلَ مُطالَبتِه ، فقِياسُ المذهبِ أنَّه لاضَمانَ عليها ؛ لأنَّه حَصَلَ في يِدها بغير فِعْلِها ، ولا عُدُوانٍ من جِهَتِها ، فلم تَضْمَنْه ، كالوَديعةِ . وإن اخْتَلَفا في مُطالَبَتِه لها ، فالقولُ قُولُها ؛ لأنَّها مُنْكِرةٌ . وإنادَّعَي أنَّ التَّلَفَ أُو النَّقْصَ كان قبلَ الطلاق . وقالت : بعدَه . فالقولُ أيضا قولُها ؛ لأنَّه يَدَّعِي ما يُوجبُ الضَّمانَ عليها ، وهي تُنْكِرُه ، والقولُ قولُ المُنْكِرِ . وظاهرُ قولِ أصحابِ الشافعيُّ ، أنَّ على المرأةِ الضَّمانَ لما تَلِفَ أو نَقَصَ في يَدِها / بعدَ الطُّلاقِ ؛ لأنَّه حَصَلَ في يدها بحُكْمِ قَطْعِ العَقْدِ ، فأَشْبَهَ المَبِيعَ إذا ارْتَفَعَ العَقْدُ بالفَسْخِ . ولَنا ، ما ذكرْناه . وأمَّا المبيعُ فيَحْتَمِلُ أَن يَمْنَعَ ، وإن سَلَّمْنا فإنَّ الفَسْخَ إن كان منهما ، أو من المُشْتَرِي ، فقد حَصَلَ منه التَّسَبُّ إلى جَعْلِ مِلْكِ غيرِه في يَده ، وفي مَسْأَلَتِنَا ليس من المرأةِ فِعْلُ ، وإنَّما حَصَلَ ذلك بفِعْلِ الزوجِ وَحْدَه ، فأشْبَهَ ما لو أَلْقَى تُوْبَه في دارها بغير أمْرها .

فصل : ولو خالَعَ امرأتَه بعدَ الدُّخولِ، ثم تزوَّجَها في عِدّتِها، (١١٠ثُمَّ طَلَّقها ١١٠ قبلَ دُخولِه بها ، فلها في النُّكاجِ الثاني نِصْفُ الصَّداق(١٢) المُسَمَّى فيه . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : لها جَمِيعُه ؛ لأنَّ حُكْمَ الوَطْء موجودٌ فيه ، بدليل أنَّها لو أَتَتْ بِوَلَـدٍ لَزِمَـه . وَلَنَا ، قُولُ اللهِ سبحانه : ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُ نَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ . ولأنَّه طَلاقٌ من نِكاحٍ لم يَمَسَّها فيه ، فَوَجَبَ أَن يَتَنَصَّفَ به المَهُرُ ، كَما لو تزوَّجَها بعدَ العِدَّةِ ، وما ذكره غيرُ صحيحٍ ؛ فإن لُحُوقَ النَّسب لا يَقِفُ على الوَطْء عندَه ، فلا (١٣) يقومُ مَقامَه . فأمَّا إن كان لم يَدْخُلْ بها في النُّكَاحِ الْأُوَّلِ أَيضًا ، فعليه نِصْفُ الصَّداقِ الْأُوَّلِ ، ونِصْفُ الصَّداقِ الثاني . بغير

<sup>(</sup>۱۱ – ۱۱) في ا، ب ، م : ﴿ وطلقها ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) في ب ، م زيادة : ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) في م : ا ولا ١٠

خِلافٍ . الحكم الثالث ، أنَّ الصداقَ إذا زِاد بعدَ العَقْدِ ، لم يَخْلُ من أن تكونَ الزيادةُ غيرَ مُتَمَيِّزَةٍ ، كَعَبْدٍ يَكْبَرُ أَو يَتَعَلَّمُ صناعةً أَو يَسْمَنُ ، أَو مُتَمَيِّزةً ، كالوَلَدِ والكَسْب والشَّمرةِ ، فإن كانت مُتَمَيِّزةً أُخَذَتِ الزِّيادةَ ، ورَجَعَ بنِصْفِ (١٤) الأَصْلِ ، وإن كانت غيرَ مُتَمَيِّزة ، فالخِيَرةُ إليها ، إن شاءت دَفَعَتْ إليه نِصْفَ قِيمَتِه يومَ العَقْدِ ؛ لأَنَّ الزِّيادةَ لها لا يَلْزَمُها بَذْلُها(١٥) ، ولا يُمْكِنُها دَفْعُ الأصْل بدُونِها ، فصِرْنا إلى نِصْفِ القِيمةِ ، وإن شاءتْ دَفَعَتْ إليه نِصْفَه (١٦) زائدًا ، فيَلْزَمُه قَبُولُه ؛ لأنَّها دَفَعَتْ إليه حَقَّه وزيادةً لا تَضُرُّ ولا تَتَمَيُّزُ ، فإن كانتْ (١٧) مَحْجُورًا عليها ، لم يَكُنْ له (١٨) الرُّجوعُ إلَّا في نِصْفِ القِيمةِ ؛ لأَنَّ الزِّيادةَ لها ، ولا يجوزُ لها ولا لِوَلِيِّها التَّبَرُّ عُ بشيء لا يجبُ عليها . وإن نَقَصَ الصَّداقُ بعد العَقْدِ ، فهو من ضَمانِها ، ولا يخلُو أيضا من أن يكونَ النَّقْصُ مُتَمَيِّزً أو غيرَ مُتَمَيِّزٍ ؟ فإن كان مُتَمَيِّزًا ، كَعَبْدَيْن تَلِفَ أحدُهما ، فإنَّه يَرْجِعُ بنِصْفِ الباقِي ونصفِ قيمةِ التَّالفِ ، أو مثل نصفِ التالفِ إن كان من ذَواتِ الأمثالِ ، وإن لم يكُنْ مُتَمَيِّزًا ، كعَبْدِ كان شابًا ١١٤/٧ و فصار شيخًا ، فَنَقَصَتْ /قِيمَتُه ، أُو نَسِيَ ما كان يُحْسِنُ من صناعةٍ أُو كتابةٍ ، أُو هُزلَ ، فالخِيارُ إلى الزُّوْجِ ، إن شاء رَجَعَ بنصفِ قِيمتِه وقتَ ما أَصْدَقَها ؛ لأنَّ ضَمانَ النَّقْص عليها ، فلا يَلْزَمُه أَخْذُ نِصْفِه ؛ لأنَّه دُونَ حَقُّه ، وإن شاء رَجَعَ بنصفِه ناقصًا ، فتُجْبَرُ المرأةُ على ذلك ؛ لأنَّه رَضِيَ أن يأخُذَ حَقَّه ناقِصًا ، وإن اخْتارَ أن يأخُذَ أَرْشَ النَّقْصِ مع هذا ، لم يكُنْ له ذلك (١٩) ، في ظاهر كلام الخِرَقِيّ ، وهو قولُ أكثر الفقهاء . وقال القاضى : القياسُ أنَّ له ذلك ، كالمبيع يُمْسِكُه ويُطالِبُ بالأرش . وبما ذكَّرْناه كلُّه قال أبو حنيفةَ ، والشافعيُّ . وقال محمدُ بن الحسن : الزِّيادةُ غيرُ المتمِّزةِ تابعةٌ للعَيْنِ ، فله

<sup>(</sup>۱٤) في م : ١ نصف ، .

<sup>(</sup>١٥) في ١، ب، م: ﴿ بدلها » .

<sup>(</sup>۱٦) في م: ﴿ نصفا ﴾ .

<sup>(</sup>۱۷) في ا ، م : د كان ، .

<sup>(</sup>۱۸) في ب، م: و لها ع.

<sup>(</sup>۱۹) في ا ، ب ، م : و هذا ه .

الرُّجوعُ فيها ؟ لأنَّها تَتْبَعُ في الفُسُوخِ ، فأَشْبَهَتْ زيادةَ السُّوقِ . ولَنا ، أنَّها زيادةٌ حَدَثَتْ فى مِلْكِها، فلم تَتَنَصَّفْ (٢٠٠ بالطلاق، كالمُتَمَيِّزة، وأمَّا زيادةُ السُّوق فليست مِلْكَها (٢١)، وفارَقَ نَماءَ المَبِيعِ ؟ لأنَّ سَبَبَ الفَسْخِ العَيْبُ ، وهو سِابِقٌ على الزِّيادةِ ، وسَبَبُ تَنْصِيفِ المَهْرِ الطَّلاقُ ، وهو حادثٌ بعدَها ، ولأنَّ الزَّوْ جَ يَثْبُتُ حَقَّه في نِصْفِ المفروضِ دُونَ العَيْن ، ولهذا لو وَجَدَها ناقصةً ، كان له الرُّجوعُ إلى نصفِ مِثْلِها أو قِيمتِها ، بخلافِ المَبِيعِ المَعِيبِ ، والمفروضُ لم يكُنْ سَمينا ، فلم يكُنْ له أَخْذُه ، والمبيعُ تعَلَّقَ حَقُّه بعَيْنِه ، فَتَبِعِه بِثَمَنِهِ (٢٢) . فأمَّا إن نَقَصَ الصَّداقُ من وَجْهٍ وزاد من وَجْهٍ ، مثل أن يتعلُّمَ صَنْعةً وَيُنْسَى أُخْرَى ، أو هُزلَ وتَعَلَّمَ ، ثَبَتَ الخِيارُ لكلِّ واحدٍ منهما ، وكان له الامتِناعُ من العَيْنِ والرُّجوعُ إلى القيمةِ . فإن اتَّفَقَا على نِصْفِ العَيْنِ ، جاز ، وإن امْتَنَعَتِ المرأةَ من بَذْلِ نِصْفِها ، فلَها ذلك لأجْل الزيادةِ ، وإن امْتَنعَ هو من الرُّجوعِ في نِصْفِها ، فله ذلك لأَجْلِ النُّقْصِ ، وإذا امْتَنعَ أَحَدُهما ، رَجَعَ في نِصْفِ قِيمَتِها .

فصل : فإن كانت العينُ تالِفةً وهي من ذواتِ الأمثالِ ، رَجَعَ في نصفِ مِثْلِها ، وإلَّا رَجَعَ في نصفِ قِيمَتِها أقلُّ ما كانت من حينِ العَقْدِ إلى حينِ القَبْضِ ، أو إلى حينِ التَّمْكِين منه ، على ما ذكرْنا من الاختلافِ ؛ لأنَّ العَيْنَ إن زادتْ ، فالزِّيادةُ لها تَخْتَصُّ بها ، وإن نَقَصَتْ قبلَ ذلك ، فالنَّقْصُ من ضَمانِه . وإن طَلَّقها قبلَ قَبْض الصَّداق وقبلَ الدُّخول ، وقد زاد(٢٣) زيادةً منفصلةً / ، فهي لها ، تَنْفَردُ بها ، وتأخُذُ نصفَ الأصل . وإن كانت الزِّيادةُ متصلةً ، فلها الخيارُ بين أن تأخُذَ النصفَ ويَبْقَى له النصفُ ، وبين أن تأخذَ الكُلُّ وتدفعَ إليه قيمةَ النُّصْفِ غيرَ زائدة . وإن كان ناقصًا ، فلها الخِيارُ بين أُخْذِه ناقصًا وبين مطالَبَتِه بنصفِ قِيمتِه غيرَ ناقص.

١١٤/٧ ظ

<sup>(</sup>۲۰) في م: ( تنصف ) .

<sup>. (</sup>۲۱) في ب ، م : ﴿ ملكه ﴾ .

<sup>(</sup>۲۲) في م : ﴿ ثُمنه ﴾ .

<sup>(</sup>٢٣) في ا ، ب ، م : ﴿ زادت ﴾ .

فصل: إذا أصْدَقَها نَخُلًا حائلًا(٢٤) ، فأطْلَعَتْ ، ثم طَلَّقَها قبلَ الدُّحول ، فله نصفُ قيمَتِها(٢٠) وَقْتَ ما أَصْدَقَها ، وليس له الرُّجوعُ في نِصْفِها ؛ لأنَّها زائدةٌ زيادةً مُتَّصِلةً ، فأشْبَهَتِ الجارية إذا سَمِنَتْ ، وسواء كان الطَّلْعُ مُؤْتِرًا أو غيرَ مُؤبِّرٍ ؛ لأنَّه مُتَّصِلٌ بالأصْل ، ولا يجِبُ فَصْلُه عنه في هذه الحال ، فأشْبَهَ السِّمَنَ وتَعَلُّمَ الصناعةِ . فإن بَذَلَتْ له المرأةُ الرُّجوعَ فيها مع طَلْعِها ، أُجْبَرَ على ذلك ؛ لأَنَّها زيادةٌ مُتَّصِلةٌ لا<sup>٢٦١)</sup> يجبُ فَصْلُها. وإن قال: اقْطَعِي تَمَرتَكِ، حتى أرْجعَ في نصفِ الأصْل. لم يَلْزَمُها ؛ لأنَّ عُرْفَ هذه الثمرةِ أنَّها لا تُؤْخَذُ إلَّا بالجِذَاذِ ، بدليلِ البَيْعِ ، ولأنَّ حَقَّ الزَّوجِ انْتَقلَ إلى القيمةِ ، فلم يَعُدْ إلى العَيْن إلَّا برضاهما (٢٧) . فإن قالتِ المرأةُ : اثْرُكِ الرُّجوعَ حتى أَجُدُّ (٢٨) ثَمَرتِي وَتَرْجِعَ في نصفِ الأصْل ، أو ارْجِعْ في الأصْل وأَمْهلْنِي حتى أَقْطَعَ الثمرةَ . أو قال الزوجُ: أنا أصْبرُ حتى إذا جَذَذْتِ ثَمْرَتَكِ رَجَعْتُ في الأَصلِ. أو قال: أنا أرْجعُ في الأُصلِ وأصبِرُ حتى تَجُذِّي ثَمَرَتَكِ . لم يَلْزَمْ واحدًا منهما قبولُ قولِ الآخرِ ؟ لأنَّ الحقَّ انْتَقلَ إلى القِيمَةِ ، فلم يَعُدْ إلى العين إلَّا برضاهما (٢٩) . ويَحْتَمِلُ أَن يَلْزَمَها قبولُ ما عَرَضَ عليها ؟ لأنَّ الضَّرَرَ عليه ، فأشْبَهَ ما لو بَذَلَتْ له نِصْفَها مع طَلْعِها ِ، وَكَا لو وَجَدَ العينَ ناقِصَةً فرَضِي بها . وإن تراضيًا على شيء من ذلك ، جاز . والحكمُ في سائر الشجر ، كالحُكْمِ فِ النَّخْلِ . وإخْراجُ النَّوْرِ فِي الشَّجَرِ بمنزلةِ الطُّلْعِ الذي لم يُؤبَّرُ . وإن كانت أرْضًا فحَرَنتُها("") ، فتلك زيادةً مَحْضَةً ، إن بَذَلَتها له بزيادَتها ، لَزمَه قَبُولُها ، كالزِّياداتِ المُتَّصِلَةِ كلِّها ، وإن لم تَبْذُلْها ، دَفَعَتْ نِصْفَ قِيمَتِها . وإن زَرَعَتْها ، فحُكْمُها حكمُ

<sup>(</sup>٢٤) الحائل : غير الحامل .

<sup>(</sup>٢٥) في آزيادة : « يوم » .

<sup>(</sup>٢٦) في ب ، م : « ولا » .

<sup>(</sup>۲۷) في م: « برضاها ».

<sup>(</sup>٢٨) في الأصل : « آخذ » .

<sup>(</sup>٢٩) في الأصل: ( بتراضيهما ) .

<sup>(</sup>٣٠) في ١، م : ﴿ فحرثها ﴾ .

النَّخُلِ (۱۳) إذا أَطِلَعَتْ (۳۲). إلَّا في موضع واحدٍ ، وهو أنَّها إذا بَذَلَتْ نِصْفَ الأَرْضِ مع نصفِ الزَّرِعِ ، لم يَلْزَمْه قَبُولُه ، بخلافِ الطَّلْعِ مع النَّخْلِ ، والفرقُ بينهما من وَجْهَين ؛ أحدهما ، أنَّ الثمرةَ لا يَنْقُصُ بها الشجرُ ، والأَرْضُ تنْقُصُ بالزَّرْعِ وتَضْعُفُ . الثانى ، أنَّ الشمرةَ مُتَوَلِّدةٌ من النَّخْلِ ، فهي تابعةٌ لها (۳۳) ، والزَّرْعُ مِلْكُها أَوْدَعَتْه في / الأَرْضِ ، فلا ١١٥/٧ يُجْبَرُ على قَبُولِه ، كالطَّلْعِ سواءً . وقد ذكرنا ما يقْتَضِي الفَرْقَ . ومسائِلُ القاضي : يُجْبَرُ على قَبولِه ، كالطَّلْعِ سواءً . وقد ذكرنا ما يقْتَضِي الفَرْقَ . ومسائِلُ الزَّرعِ . فإن طَلَقها بعدَ الحَصَادِ ، ولم تكُنِ الأَرْضُ زادتْ ولا نَقَصَتْ ، رَجَعَ في نِصْفِها ، وإن نقَصَتْ بالزَّرْعِ أو زادتْ به ، رَجَعَ في نِصْفِ قِيمَتِها ، إلَّا أَن يَرْضَى بأَخْذِها ناقصةً ، أو تَرْضَى هي بَنْلِها زائدةً .

فصل: وإذا أصْدَقَها حَشَبًا فَشَقَّتُه أَبُوابًا ، فزادتْ قِيمتُه ، لم يكُنْ له الرُّجوعُ في نِصْفِه لزِيادَتِه ، ولا يَلْزَمُه قبولُ نِصْفِه (٢٤) ؛ لأنَّه نَقَصَ من وَجْهٍ ، فإنَّه لم يَبْق مُسْتَعِدًّا لِمَا كان يَصْلُحُ له من التَّسْقِيفِ وغيرِه . وإن أصْدَقها ذَهَبًا أو فِضَّة ، فصاغَتْه حُلِيًّا فزادتْ قِيمتُه ، فلها مَنْعُه من نِصْفِه . وإن بَذَلَتْ له النِّصفَ ، لَزِمَه القَبُولُ ؛ لأنَّ الذَّهبَ لا يَشْقُصُ بالصيّاغةِ ، ولا يخرجُ عن كونِه مُسْتعِدًّا لما كان يَصْلُحُ له قبلَ صِياغَتِه . وإن أَصْدَقها دَنانِيرَ أو دَراهِمَ أو حُلِيًّا ، فكَسَرَتْه ، ثم صاغَتْه على غيرِ ما كان عليه ، لم يَلْزَمُه أَصْدُقها دَنانِيرَ أو دَراهِمَ أو حُلِيًّا ، فكَسَرَتْه ، ثم صاغَتْه على غيرِ ما كان عليه ، لم يَلْزَمُه قبولُ نِصْفِه ؛ لأنَّه نَقَصَ في يَدها ، ولا يَلْزَمُها بذلُ نِصْفِه ؛ لزيادةِ الصِّناعةِ التي أَحْدَثَتُها فيه . وإن عادتِ الدَّنانِيرُ والدراهمُ إلى ما كانت عليه ، ("قله الرُّجوعُ في نِصْفِها ، وليس فيه . وإن عادتِ الدَّنافِرُ والدراهمُ إلى ما كانت عليه ، "فله الرُّجوعُ في نِصْفِها ، وليس له طلبُ قِيمتِها ؛ لأنَّها عادتْ إلى ما كانت عليه ، مِن غيرِ نَقْصِ ولا زيادةٍ ، فأشَبُهَ مالو له طلبُ قِيمَتِها ؛ لأنَّها عادتْ إلى ما كانت عليه قلى ما كان عليه ، ففيه وجُهان ؛ أصْدَقها عبدًا ، فمَرضَ ثم بَرَأً . وإن صاغتِ الحُلِيَّ على ما كان عليه ، ففيه وجهان ؛

<sup>(</sup>٣١) في الأصل: ﴿ النخيل ، .

<sup>(</sup>٣٢) في م : « أطلع » .

<sup>(</sup>٣٣) في م : « له » .

<sup>(</sup>٣٤) في م : ﴿ نصف ﴾ .

<sup>(</sup>٣٥–٣٥) سقط من : ب . نقل نظر .

أحدهما ، له الرُّجوعُ ، كالدَّراهمِ إذا أُعِيدَتْ . والثانى ، ليس له الرُّجوعُ فى نِصْفِه ؟ لأنَّها جَدَّدتْ فيه صناعةً ، فأَشْبَهَ ما لو صاغَتْه على صفةٍ أُخْرَى ، ولو أَصْدَقَها جاريةً ، فهُزِلَتْ ثم سَمِنَتْ ، فعادت إلى حالَتِها الأُولَى ، فهل يَرْجِعُ فى نِصْفِها ؟ على وَجْهَيْن .

فصل : وحُكْمُ الصَّداق حكمُ البَيْعِ ، في أنَّ ما كان مَكِيلًا أو مَوْزُونًا لا يجوزُ لها التَّصَرُّفُ فيه قبلَ قَبْضِه ، وما عَدَاه لا يحتاجُ إلى قَبْضِ ، ولها التَّصَرُّفُ فيه قبلَ قَبْضِه . وقال القاضي (٣٦): ما كان مُتَعَيِّنًا فلها التَّصَرُّفُ فيه ، وما لم يكُنْ مُتَعَيِّنًا ، كالقَفِيز من صُبْرَةٍ ، والرَّطْل من زَيْتٍ مِن دَنٌّ ، لا تَمْلكُ التَّصَرُّفَ فيه حتى تَقْبضَه ، كالمبيع . وقد ذَكَرْنا في المَبيع روايةً أحرى ، أنَّها لا تَمْلِكُ التَّصَرُّفَ في شيء منه قبلَ قَبْضِه . وهذا ١١٥/٧ ظ مذهبُ الشافعيُّ . وهذا أصلُّ ذُكِرَ في البَيْعِ . / وذكر القاضي في موضع آخر ، أنَّ ما لم يَنْتَقِض (٢٧) العَقْدُ بهَلاكِه ، كالمَهْر وعِوَض الخُلْع ، يجوزُ التَّصَرُّفُ فيه قبلَ قَبْضِه ؛ لأنَّه بَذْلٌ لا يَنْفَسِخُ السَّبُبُ الذي مُلِكَ به (٣٨) بهلاكِه ، فجاز التَّصَرُّفُ فيه قبلَ قَبْضِه ، كالوَصِيَّةِ والمِيراثِ . وقد نَصَّ أحمدُ على هِبَةِ المرأةِ زَوْجَها صَداقَها قبلَ قَبْضِها ، وهو نوعُ تَصَرُّفِ فيه ، وقياسُ المذهب أنَّ ما جاز لها التَّصَرفُ فيه ، فهو من ضَمانِها إن تَلِفَ أو نَقَصَ ، وما لا تَصَرُّفَ لها فيه فهو من ضَمانِ الزَّوْجِ . وإن مَنعَها الزَّوْجُ قَبْضَه ، أو لم يُمَكِّنْها منه ، فهو من ضَمانِه على كلِّ حالٍ ؛ لأنَّ يَدَهَ عادِيَةٌ فضَمِنَه كالغاصب . وقد نَقَلَ مُهَنَّا ، عن أَحمد ، في رَجُل تزوَّ جَ امرأةً على هذا الغلام ، فَفُقِئتْ عَيْنُه ، فقال : إن كان قَبَضَتْه ، فهو لها ، وإن لم تكُنْ قَبَضتْه ، فهو على الزُّوج . فظاهِرُ هذا أنَّه جَعَلَه قبلَ قَبْضِه من ضَمانِ الزُّوْجِ بكلِّ حالٍ . وهو مذهبُ الشافعيُّ . وكلُّ موضعٍ قُلْنا : هو مِن ضَمَانِ الزُّوْجِ قبلَ القَبْضِ . إذا تَلِفَ قبلَ قَبْضِه لم يَبْطُل الصَّداقُ بتَلَفِه ، ويَضْمَنُه بمثلِه

<sup>(</sup>٣٦) في ١ ، ب ، م زيادة : ﴿ وأصحابه ﴾ .

<sup>(</sup>٣٧) في ب : ١ ينقص ١ .

<sup>(</sup>٣٨) سقط من : م .

إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا ، (" وَيِقِيمَتِه إِن لَم يَكُنْ مِثْلِيًّا ") . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي في القديم . وقال في الجديد : يُرْجِعُ إلى مَهْرِ المِثْلِ ؛ لأَنَّ تَلَفَ العِوَضِ يُوجِبُ الرُّجوعَ في المُعَوَّضِ ، فإذا تَعَذَّرَ رَدُّه رَجَعَ إلى قِيمَتِه ، كالمبيع ، ومَهْرُ المِثْلِ هو القِيمةُ ، فوجَبَ الرُّجوعُ إليه . ولَنا ، أنَّ كلَّ عَيْنِ يجبُ تَسْلِيمُها مع وُجودِها إذا تَلِفَتْ مع بقاءِ سَبَبِ الرُّجوعُ إليه . ولنا ، أنَّ كلَّ عَيْنِ يجبُ تَسْلِيمُها مع وُجودِها إذا تَلِفَتْ مع بقاءِ سَبَبِ الرُّجوعُ إليه ، فالواجبُ بَدَلُها ، كالمَعْصوبِ والقَرْضِ والعاربيَّة ، وفارَقَ المَبِيعَ إذا تَلِفَ ؛ فإنَّ البَيْعَ انفسخَ ، وزال سَبَبُ الاستحقاق . إذا ثَبَتَ هذا ، فإنَّ التالِفَ في يد الرُّوجِ لا يَخْلُو من أربعةِ أحوالٍ ؛ أحدها ، أن يَثلَفَ بفِعْلِها ، فيكونُ ذلك قَبْضًا منها ، ويَسْقُطُ عن الزَّوجِ ضَمَانُه . والثالث ، أَتلَفَه أَجنبي ، فلها الخِيارُ بين الرُّجوعِ على الزَّوجِ ، ويَرْجِعُ الزوجُ على المُثلِفِ . والرابع ، تَلِفَ بفِعْلِ الرُّوجِ ، ويَرْجِعُ الزوجُ على المُثلِفِ . على المُثلِفِ ، والرابع ، تَلِفَ بفِعْلِ الله تعالى ، فهو على ما ذكَرْناه من التَّفْصيلِ في صَدْرِ المسألةِ . والرابع ، تَلِفَ بفِعْلِ الله تعالى ، فهو على ما ذكَرْناه من التَّفْصيلِ في صَدْرِ المسألةِ .

فصل: إذا طَلَقَ المرأة قبلَ الدُّحولِ ، وقد تصرَّفَتْ في الصَّداقِ بعَقْدٍ من العُقودِ ، لم يَخُلُ من ثلاثةِ أقسام ؛ أحدها ، ما يُزِيلُ المِلْكَ عن / الرَّقَبةِ ، كالبيع والهِبَةِ والعِنْقِ ، فهذا يَمْنَعُ الرُّجوعَ ، وله نِصْفُ القيمةِ ؛ لِزَوالِ مِلْكِها ، وانقطاع تَصرَّفِها . فإن عادتِ العَيْنُ إليها قبلَ طَلاقِها ، ثم طَلَقها وهي في يَدها بحالِها ، فله الرُّجوعُ في نِصْفِها ؛ لأنَّه وَجَدَها بعَيْنِها ، فأَشْبَهَ ما لو لم تُحْرِجُها . ولا يَلْزَمُ الوالدَ إذا وَهَبَ ولدَه (١٤) شيعًا ، فحَرَجَ عن مِلْكِه ، ثم عاد إليه ، حيث لا يَمْلِكُ الرُّجوعَ فيه ؛ لأَنْنا نَمْنَعُ ذلك ، وإن سَلَّمناه فإن حَقَّ الوَالدِ (٢٠) سَقَطَ بحُرُوجِه عن يَد الولِد بكلِّ حالٍ ، بدليلِ أنَّه لا يُطالَبُ بِبَذْلِه ، والزَّوْجُ لم يَسْقُطْ حَقَّه بالكُلِّيةِ ، بل يَرْجِعُ بنِصْفِ قِيمَتِه عند عَدَمِه ، فإذا وُجِدَ كان

<sup>(</sup>٣٩-٣٩) سقط من : الأصل ، ب ، م .

<sup>(</sup>٤٠) في ١ ، م : د عما ١ .

<sup>(</sup>٤١) في ١، ب، م: ( لولده ) .

<sup>(</sup>٤٢) في م : ﴿ الولد ، .

الرُّجوعُ في عَيْنِهِ أُولَى . وفي معنى هذه التَّصَرُّفاتِ الرَّهْنُ ، فإنَّه وإن (٤٣) لم يُزل المِلْكَ عن الرُّقَبَةِ ، لكنَّه يُرادُ للبَيْعِ المُزيِل للمِلْكِ ، ولذلك لا يجوزُ رَهْنُ ما لا يَجُوزُ بَيْعُه ، ففي الرُّجوعِ فِ العَيْنِ إِبطالٌ لِحَقِّ المُرتَهِنِ مِن الوَثِيقِةِ ، فلم يَجُزْ ، وكذلك الكِتابةُ ، فإنَّها تُرادُ للعِنْقِ المُزِيلِ للمِلْكِ ، وهي عَقْدٌ لازِمٌ ، فجَرَتْ مَجْرَى الرَّهْن . فإن طَلَّقَ الزَّوْجُ قبلَ إِقْبَاضِ الهِبَةِ أُو الرَّهْنِ ، أُو في مُدَّةِ الخِيارِ في البَيْعِ ، ففيه وَجْهَان ؛ أحدهما ، لا تُجْبَرُ عِلَى رَدِّ نِصْفِه إليه ؛ لأنَّه عَقْدٌ عَقَدَتْه في مِلْكِها ، فلم تَمْلِكْ إِبْطالَه ، كاللَّازِم ، ولأنَّ مِلْكَها قَدَ زال ، فلم تَمْلِك الرُّجوعَ فيما ليس بمَمْلُوكٍ لها . والثاني ، تُجْبَرُ على تسْليمِ نِصْفِه ؛ لأنُّها قادرةٌ على ذلك ، ولا زيادةَ فيها . وللشافعيِّ قَوْلان ، كَلْهَدُّيْنِ الوَّجْهَينِ . فأمًّا إن طَلَّقها بعدَ تَقْبِيضِ الهِبَةِ والرَّهْنِ ، ولُزُومِ البيعِ ، فلم يأخُذْ قِيمةَ النَّصْفِ حتى فُسِخَ البَّيْعُ والرَّهْنُ والهِبَةُ ، لم يكُنْ له الرُّجوعُ في نِصْفِها ؛ لأنَّ حَقَّه يَثْبُتُ (12) في القِيمةِ . الثانى (٤٥)، تَصَرّفٌ غيرُ لازم، لا يَنْقُلُ المِلْكَ ، كالوَصِيّةِ والشّركةِ والمُضارَيةِ ، فهذا لا يُبْطِلُ حَقَّ الرُّجوعِ (٢٦) في نِصْفِه ، ويكونُ وُجُودُ هذا التَّصَرُّفِ كَعَدَمِه ؛ لأنَّه تصرُّفٌ لم يُّنْقُلِ المِلْكَ ، ولم يَمْنَعِ المالكَ من التَّصَرُّفِ ، فلا يَمْنَعُ مَنْ له الرُّجُوعُ على المالكِ من الرُّجوعِ ، كالإيداعِ والعارِيَّةِ . فأمَّا إن دَبَّرتُه ، فظاهرُ المذهبِ أنَّه لا يَمْنَعُ الرُّجوعَ ( لَا لَا نَهُ وَصِيّةٌ ١٠ ) أو تَعْلِيقُ نِصْفِه ، وكلاهما لا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ ، ولأنَّه لا يَمْنَعُ البَيْعَ ، فلم يَمْنَعِ الرُّجوعَ كالوَصِيّةِ . ولا يُجْبَرُ الزوجُ على الرُّجوعِ في نِصّْفِه ، بل يُخَيّرُ بين ذلك ١١٦/٧ ظ وبين أُخْذِ نِصْفِ قِيمَتِه ؟ لأَنْ شَرَكة (٤٨) / مَنْ نِصْفُه مُدَبَّرٌ نَقْصٌ ، ولا يُؤْمَنُ أَن يَرْفَعَ إلى حَاكِمٍ حَنَفِيٌّ فَيَحْكُمَ بِعِثْقِه . وإن كانت أَمَةً فَدَبَّرَتْهَا ، خُرِّجَ عَلَى الرِّوايتَيْن ، إن قُلْنا :

<sup>(</sup>٤٣) سقطت الواو من : الأصل ، ١ .

<sup>.</sup> ب : ب سقط من : ب

<sup>(</sup>٤٥) في م : ﴿ وَالنَّانِي ﴾ .

<sup>(</sup>٤٦) في الأصل : ﴿ الزوجِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤٧ – ٤٧) سقط من : ب .

<sup>(</sup>٤٨) في الأصل : ﴿ شريكه ﴾ .

تُباعُ في الدَّينِ . فهي (٤٩) كالعَبْدِ . وإن قُلْنا : لا تُبَاعُ . لم يُجْبَرِ الزَّوْجُ على الرُّجوعِ في العَيْنِ (٥) ؛ نِصْفِها . وإن كاتَبَتِ الأُمَةُ أو العَبْدُ ، لم يُجْبَرِ (٥ الزوجُ على ٥ الرَّجوعِ في العَيْنِ (٥٠) ؛ لأَنَّهُ نَقَصَ . وإن اختارَ الرُّجوعَ ، وقُلْنا : الكِتابةُ تمنعُ البَيْعَ . مَنعَتِ الرُّجوعَ . وإن قُلْنا : لا تمنعُ البَيْعَ . احْتَمَلَ أن لا تمنعَ الرُّجوعَ كالتَّدْبِيرِ ، واحْتَمَلَ أن تَمْنعَه ؛ لأنَّ الكِتابة قُلْنا : لا تمنعُ البَيْعَ . احْتَمَلَ أن لا تُمانعَه ؛ لأنَّ الكِتابة عَدَّ لازِمِّ يُرَادُ لإزالةِ المِلْكِ ، فمنعتِ الرُّجوعَ كالرَّهْنِ . الثالث ، تَصَرُّفُ لازمِّ لا يُرادُ لإزالةِ المِلْكِ ، كالإجَارةِ والتَّزْويِجِ ، فهذا نَقْصٌ ، فيتَخَيَّرُ الزَّوْجُ (٢٠) بين أن يَرْجِعَ في نصفِ المُسْتأَجِرِ ، صَبَرَ حتى تَنْفَسِخَ الإجارةُ . فإن قيل : فقد قُلْتُم في الطَّلْعِ الحادثِ في النَّحْلِ : إذا قال : أنا أصْبُرُ حتى تَنْقَهِى الشمرةُ . لم يكُنْ له ذلك ؟ قُلْنا : الفَرْقُ بينهما في النَّخْلِ : إذا قال : أنا أصْبُرُ حتى تَنْقَهِى الشمرةُ . لم يكُنْ له ذلك ؟ قُلْنا : الفَرْقُ بينهما في النَّذِ عني سَقْي الشمرة ، ووقتِ جِذَاذِها ، وقَطْعِها لحَوْفِ العَطَشِ أو ذلك يُؤدِّ والعَطَشِ أو ذلك يُؤدِّ في العَطْشِ أو خيو ، بخلافِ مَسْألتنا .

فصل: فإن أصْدَقَها شِقْصًا، فهل للشَّفِيعِ أَخْذُه ؟ على وَجْهَيْنِ ؛ فإن قُلْنا: له أَخْذُه . فأخَذَه ، ثم طَلَّق الزَّوجُ ، رَجَعَ في نِصْفِ قِيمَتِه ؛ لأَنَّه قد زال مِلْكُها عنه ، وإن طَلَّقها قبلَ أَخْذِه بالشُّفْعةِ ، وطالبَ الشَّفِيعُ ، ففيه وَجْهان ؛ أحدهما يُقَدَّمُ الشفيعُ ؛ لأَنَّ حَقَّه أَسْبَقُ ، فإنَّه ثَبَتَ بالنُّكاج ، وحَقُّ الزَّوْجِ ثَبَتَ بالطَّلاقِ ، ولأَنَّ الزوجَ يَرْجِعُ إلى بَدَلٍ ( وَهُو نصفُ القِيمةِ ، وحَقُّ الشفيع إذا بَطَلَ بَطلَ ( " وَالمَانى ، والثانى ، والثانى ، وهو نصفُ القِيمةِ ، وحَقُّ الشفيع إذا بَطلَ بَطلَ ( " إلى غير " " بَدَلٍ . والثانى ،

<sup>(</sup>٤٩) سقط من : م .

<sup>.</sup> ٠ - ٠ ٥) سقط من : الأصل ١١، ب .

<sup>(</sup>٥١) في ١ ، م : ﴿ العبد ، .

<sup>(</sup>٥٢) سقط من : ب، م .

<sup>(</sup>٥٣) في م زيادة : ﴿ أَنْ ﴾ .

<sup>(</sup>٤٥) في م : ﴿ بدله ، .

<sup>(</sup>٥٥–٥٥) في م: ﴿ بغير ﴾ .

يُقَدِّمُ الزَّوجُ ؛ لأَنَّ حَقَّه آكَدُ ، فإنَّه ثَبَتَ بنَصِّ القُرْآن والإجماع ، وحَقُّ الشُّفْعةِ مُجْتَهَد فيه ، غير مُجْمَعِ عليه . فعلى هذا يكونُ للشَّفيعِ أُخْذُ النِّصْفِ الباقِي بنِصْفِ ما كان يَأْخُذُ به الجميع .

٤ • ١ ١ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا الْحَتَلَفَا فِي الصَّدَاقِ بَعْدَ الْعَقْدِ فِي قَدْرِهِ ، ولَا بَيُّنةَ عَلَى مَبْلَغِهِ ، (افالقَوْلُ قولُها مَا ادَّعَتْ مَهْرَ مِثْلِهَا )

وجملةُ ذلك أنَّ الزَّوْجينِ إذا الْحتلفا في قَدْرِ المَهْرِ ، ولا بَيْنَةَ على مَبْلَغِه ' ، فالقولُ قولُه ، وإن مَنْ يَدَّعِي مَهْرَ المِثْلِ منهما ؛ فإن ادَّعَتِ المرَّةُ مهرَ مِثْلِها أو / أقلَّ ، فالقولُ قولُه ، وبهذا قال أبو حنيفة . وعن الحسنِ ، ادَّعَى الزوجُ مهرَ المِثْلِ أو أكثرَ ، فالقولُ قولُه . وبهذا قال أبو حنيفة . وعن الحسنِ ، والنَّحْعِيِّ ، وحَمَّادِ بن أبي سليمان ، وأبي عُبَيْدٍ نحوه . وعن أحمد رواية أُخْرَى ، أنَّ القولَ قولُ النَّحْعِيِّ ، وحَمَّادِ بن أبي سليمان ، وأبي عُبيْدٍ نحوه ، وعن أحمد رواية أُخْرَى ، أنَّ القولَ قولُ الزَّوجِ بكلِّ حالٍ . وهذا قولُ الشَّعْبِيِّ ، وابنِ أبي لَيْلَى ، وابنِ شُبْرُمَة ، وأبي ثَوْرٍ . وبه قال أبو يوسفَ ، إلَّا أن يَدَّعِي مُسْتَنْكُرًا ، وهو أن يَدَّعِي مَهُرًا لا يُتَرَوَّ جُ بمِثْلِه في العادةِ ؛ لأنَّه مُنْكِرٌ للزِّيادةِ ، ومُدَّعَى عليه ، فيَدْخُلُ تحت قولِه عَلِيهِ : « ولٰكِنَّ الْبَعِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ » (\*) . وقال الشافعيُّ : يتَحالفانِ ، فإن حَلَفَ أَحَدُهما وتَكلَ الآخرُ ، المُدَّعَى عَلَيْهِ » (\*) . وقال الشافعيُّ : يتَحالفانِ ، فإن حَلَفَ أَحَدُهما وتَكلَ الآخرُ ، فَبَعَنَ اللَّهُ وَلِي عَلَيْهِ ، وإن حَلفًا ، وَجَبَ مَهُرُ المِثْلِ . وبه قال الثَّوْرِيُّ ؛ لأنَّهما اختلفا في العَوضِ المُسْتَحَقِّ في العَقْدِ ، ولا بَيْنَة ، فيتحالفانِ ، قياسًا على المُتبايعِيْنِ إذا اختلفا في العَوضِ وقال مالكَّ : إن كان الاختلافُ قبلَ الدُّخولِ ، تحالفا وفُسِحَ النكاحُ ، وإن كان بعدَه ، فالقولُ قولُ الزَّوجِ . وبناه على أَصْلِه في البَيْعِ ؛ فإنَّه يُفَرِّقُ في التَّحالُفِ بين ما (\*) قبلَ القَاهرَ وولُه مَنْ يَدَّعِي مُهرَ المِثْلِ ، فكان القولُ قولُه ، قياسًا على المُنْجِه . ولنَا ، أنَّ الظَّاهرَ قولُ مَنْ يَدَّعِي مُهرَ المِثْلِ ، فكان القولُ قولُه ، قياسًا على المُنْكِ في سائرِ الدَّعَاوَى ، في المَّعِ في المَّاعِلِ في المَنْعِ في المَالِقِ في المَنْعِ ، ولنَا ، أنَّ الظَّاهرَ قولُ مَنْ يَدَّعِي مُعرَ المِثْلِ ، فكان القولُ قولُه ، قياسًا على المُنْكِ في سائرِ الدَّعَلِ في ،

<sup>(</sup>١-١) سقط من : ب . نقل نظر .

 <sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی : ۲ / ۲۵ ..

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل ، ١ ، ب .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ أُسلَّمَتْ ﴾ .

وعلى المُودَع إذا ادَّعَى التَّلَفَ أو الرَّدَّ، ولأنَّه عَقْدٌ لا يَنْفَسِخُ بالتَّحالُفِ، فلا يُشْرَعُ فيه، كَالْعَفْو عن دَمِ الْعَمْدِ ، ولأنَّ القولَ بالتَّحالُفِ يُفْضِي إلى إيجابِ أَكْثَرَ ممَّا يَدَّعِيه ، أو أقلَّ ممَّا يُقِرُّ لها به ، فإنَّها إذا كان مَهْرُ مِثْلِها مائةً ، فادَّعَتْ ثمانينَ ، وقال : بل هو خَمْسُونَ . أَوْجَبَ لهاعِشْرِينَ ، يَتَّفِقانِ على (°أنهاغيرُ واجبةٍ . ولو ادَّعَتْ مائتين ، وقال : بل هو مائةً وَخَمْسُونَ . (أُومَهُرُ مِثْلِهَا مِائَةً أَ) ، فأَوْجَبَ مِائَةً ، لأَسْقَطَ خمسينَ يتَّفِقانِ على " وُجُوبِها . وَلأَنَّ مِهِرَ المثلِ إِن لم يُوافِقْ دَعْوَى أُحدِهما ، لم يَجُزْ إيجابُه ؛ لِاتَّفاقِهما على أنَّه غيرُ ما أَوْجَبُه العقدُ ، وإن وافَقَ قولَ أَحَدِهما ، فلا حاجةَ في إيجابِه إلى يَمِين مَنْ يَنْفِيه ؟ لْأَنُّهَا لَا تُوْتُرُ فِي إِيجَابِه ، وفارَقَ البَيْعَ ؛ فإنَّه ينْفَسِخُ بالتَّحالُفِ ، ويَرْجِعُ كلَّ واحدٍ منهما في مَاله . وما ادَّعاه مالكٌ من أنَّها اسْتَأْمَنتُه ، لا يَصِحُّ ؛ فإنَّها لم تَجْعَلْه أُمِينَها ، ولو كان أمِينًا لها لَوَجَبَ أَن تكونَ أمِينةً له ، حيث (٧) لم يُشْهِدْ عليها ، على أنَّه لا يَلْزَمُ من الانحتِلافِ / عدمُ الإشهادِ ، فقد تكونُ بينهما بَيِّنةٌ ، فتَموتُ أو تَغِيبُ أو تَنْسَى الشَّهادةَ . إذا ثَبَتَ هذا ، فكلُّ مَنْ قُلْنا : القُولُ قُولُه . فهو مع يَمينِه ؛ لأنَّه اخْتلافٌ فيما يجوزُ بَذْلُه ، فتُشْرَعُ فيه اليمينُ ، كسائرِ الدَّعاوَى في الأمْوالِ . وحُكِيَ عن القاضي ، أنَّ اليَمِينَ لا تُشْرَعُ في الأحوالِ كلِّها ؟ لأنَّها دَعْوَى في النَّكاحِ .

فصل : فإن ادَّعَى أقلُّ من مهر المثل ، وادَّعتْ هي أكثرَ منه ، رُدًّ إلى مهر المثل . ولم يذكُرْ أصحابُنا يَمِينًا . والأَوْلَى أن يتَحالَفا ؛ فإنَّ ما يَقُولُه كلُّ واحدٍ منهما مُحْتَمِلٌ للصِّحَّةِ ، فلا يُعْدَلُ عنه إلَّا بيَمِينِ من صاحِبِه ، كالمُنْكِرِ في سائرِ الدَّعاوَى ، ولأنَّهما تَساوَيا في عدمِ الظُّهورِ ، فيُشْرَعُ التَّحالُفُ ، كما لُو اختلَفَ المُتبايعانِ . وهذا قولُ أبي حنيفة ، والباقُونَ على أصُولِهم .

فصل : فإن قال : تَزَوَّجْتُكِ على هذا العَبْدِ . فقالت : بل على هذه الأمّةِ . وكانت

<sup>(</sup>٥-٥) سقط من : **ب** .

<sup>(</sup>٦-٦) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٧) في ١، ب، م: « حين » .

قيمة العَبْدِ مَهْرَ المِثْلِ ، أو أكثر ، وقيمة الأمةِ فَوْقَ ذلك ، حَلَفَ الزَّوْجُ ووَجَبَتْ لها قِيمة العبد ؛ لأنَّ قولَه يُوافِقُ الظاهِر ، ولا تَجِبُ عَيْنُ العَبْدِ ، لِتَلَّا يَدْخُلَ في مِلْكِها ما يُنْكِرُه . وإن كانت قيمة الأمةِ مهرَ المِثْلِ ، أو أقلَّ ، وقيمة العبدِ أقلَّ من ذلك ، فالقولُ قولُ الزَّوْجةِ مع يَجِينِها . وهل تجبُ الأمة أو قِيمتُها ؟ فيه وَجْهان ؟ أحدهما ، تجبُ عَيْنُ الأمةِ ؛ لأنَّنا قَبِلْنا قَوْلَها في القَدْرِ ، فكذلك في العَيْنِ ، وليس في ذلك إدْخالُ ما يُنْكِرُه في مِلْكِها . والثانى ، تجبُ لها قيمتُها ؛ لأنَّ قولَها إنَّما وافقَ الظاهِرَ في القَدْرِ لا في العَيْنِ ، فأوجَبْنا لها ما وافقَ الظاهِر في القَدْرِ لا في العَيْنِ ، فأوجَبْنا لها ما وافقَ الظاهِر في القَدْرِ لا في العَيْنِ ، فأوجَبْنا لها ما وافقَ الظاهِر في القَدْرِ لا في العَيْنِ ، فأوجَبْنا لها ما المَثْلُ ، أو كان العَبْدُ أقلَّ من مهرِ المِثْلِ ، والأمّة أكثرَ منه ، وجَبَ مهرُ المثلِ إذا تَحالَفا . وظاهرُ قولِ القاضِي أنَّ اليمينَ لا يُشْرَعُ في هذا كلَّه .

١٢٠٥ – مسألة ؛ قال : ( وإنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقٌ ، فَالْقَوْلُ أَيْضًا قَوْلُهَا عَلَيْهِ صَدَاقٌ ، فَالْقَوْلُ أَيْضًا قَوْلُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وبَعْدَهُ ، مَا ادَّعَتْ مَهْرَ مِثْلِهَا ، إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ تُبْوِئُه مِنْهُ )

وجملةُ ذلك أنَّ الرَّوْ جَ إِذا أَنكرَ صَداقَ امرأتِه ، وادَّعَتْ ذلك عليه ، فالقولُ قولُها فيما يوافِقُ مهرَ مثلِها ، سواءٌ ادَّعَى أنَّه وَفَّاها (١) ، أو أَبْرَأَتُه منه ، أو قال : لا تَسْتَحِقّ على يوافِقُ مهرَ مثلِها ، سواءٌ ادَّعَى أنَّه وَفَّاها (١) ، أو أَبْرَأَتُه منه ، أو قال : لا تَسْتَحِقّ على ١١٨/٧ و شَيْعًا . وسواءٌ كان ذلك قبلَ الدُّخولِ أو بعدَه . وبه قال سعيدُ بن / جُبَيْرٍ ، والشعبيُّ ، وابن شُبْرُمةَ ، وابن أبي لَيْلَى ، والشّافعيُّ ، وإسْحاقُ ، وأصْحابُ الرَّأي . وحُكِى عن فُقهاءِ المدينةِ السَّبعةِ أنَّهم قالوا : إن كان بعدَ الرَّفافِ (١) ، فالقولُ قولُ الزَّوْجِ ، والدُّخولُ بالمرأةِ يَقْطَعُ الصَّداقَ . وبه قال مالكُ . قال أصحابُه : إنَّما قال ذلك إذا كانت العادَةُ تَعْجِيلَ الصَّداقِ ، كاكان بالمدينةِ ، أو كان الخِلافُ فيما تُعُجِلَ منه في العادةِ ؛ لأنَّها لا تُسَلِّمُ نَفْسَها في العادةِ إلَّا بقَبْضِه ، فكان الظَّاهِرُ معه . ولَنا ، أنَّ النَّبِيَّ العادةِ ؛ لأنَّها لا تُسَلِّمُ نَفْسَها في العادةِ إلَّا بقَبْضِه ، فكان الظَّاهِرُ معه . ولَنا ، أنَّ النَّبِيَّ

<sup>(</sup>١) فى م : ﴿ وَفَى مَالِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فى م : « الدخول » .

عَلَيْكَ قال : « الْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ »(٣) . ولأنَّه ادَّعَى تَسْلِيمَ الحَقِّ الذي عليه ، فلم يُقْبَلْ بغيرِ بَيِّنةٍ ، كما لو ادَّعَى تَسْلِيمَ الثمنِ ، أو كما قبلَ الدُّخولِ .

فصل : فإن دَفَعَ إليها أَلْفًا ، ثم اختلفا ، فقال : دَفَعْتُها إليك صَداقًا . وقالت : بل هِبَةً . فإن كان احتلافُهما في نيَّتِه كأن (٤) قالتْ : قَصَدْتَ الهبَهَ . وقال : قصدتُ دَفْعَ الصَّداقِ . فالقولُ قولُ الزَّوْجِ بلا يمين ؛ لأنَّه أَعْلَمُ بما نَوَاه ، ولا تَطَّلِعُ المَرْأَةُ على نِيّتِه . وإن احتلفا في لفظِه، فقالت : قد قُلْتَ خُذِي هذا هِبةً أَوْ هَدِيّةً . فأَنْكَر (٥) ذلك، فالقولُ قُولُه مع يمينه ؟ لأنَّها تَدَّعِي عليه عَقْدًا على مِلْكِه ، وهو يُنْكِرُه ، فأشْبَهَ مالو ادَّعَتْ عليه بَيْعَ مِلْكِه لها ، لكنْ إن كان المَدْفوعُ من غير جِنْسِ الواجبِ عليه ، كأن (١) أصدَقها دَرَاهِمَ ، فدفَعَ إليها عَرْضًا (٧) ، ثم احتلفا ، وحَلفَ أنَّه دَفَعَ إليها ذلك من صداقِها ، فللمرأةِ رَدُّ العَرْض (٨) ، ومُطَالَبَتُه بصداقِها . قال أحمدُ ، في رواية الفَضْل بن زيادٍ ، في رَجُل تزوَّ جَ امرأةً على صَداق ألف ، فبَعَثَ إليها بقِيمَتِه متاعًا وثِيابًا ، ولم يُخْبرهُم أنَّه من الصَّداق، فلما دَخَلَ سأَلَتُه الصَّداق، فقال لها: قد بَعَثْتُ إليك بهذا المتاع، واحْتَسَبْتُه من الصَّداق . فقالت المرأة : صَداقِي دَراهِمُ : تَرُدُّ الثيابَ والمتاع ، وتَرْجعُ عليه بصَداقِها . فهذه الرِّوايةُ إذا لم يخْبرْهُم أنَّه صَداقٌ ، فأمَّا إذا ادَّعَى أنَّها احْتَسَبَتْ به من الصَّداق ، وادَّعَتْ هي أَنَّه قال : هي (٩) هِبَةٌ . فينبغي أن يَحْلِفَ كُلُّ واحدٍ منهما ، ويتَراجَعانِ بما لكلِّ واحدِ منهما . وحُكِيَ عن مالكِ ، أنَّه قال (١١٠) : إن كان ممَّا جَرَتِ العادَةُ بهَدِيَّتِه ، كَالنَّوْبِ وَالْحَاتَمِ ، فَالْقُولُ قُولُهَا ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ مَعُهَا ، وَإِلَّا فَالْقُولُ قُولُهُ . وَلَنَا ، أنَّهُمَا اخْتلَفا/ في صِفَةِ انْتِقالِ مِلْكِه إلى يَدِها ، فكان القولُ قولَ المالكِ ، كالوقال: أَوْدَعْتُكِ هذه العَيْنَ . قالت : بل وَهَبْتَها .

١١٨/٧ ط

 <sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی : ٦ / ٥٢٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ كَأَنَّهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ١ ، ب : « فأنكرها » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ب : ﴿ كَأَنَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ا ، ب ، م : « عوضا » ..

<sup>(</sup>٨) في ١، ب، م: « العوض ».

<sup>(</sup>٩) في م : ( هو ) .

<sup>(</sup>١٠) سقط من : الأصل .

فصل: إذا مات الزَّوْجانِ ، واختلَفَ وَرَثَتُهما ، قام وَرَثَةُ كُلِّ إِنسانٍ مَقامَه ، إلَّا أَنَّ مَنْ يَحْلِفُ على النَّفْي يَحْلِفُ على النَّفْي يَحْلِفُ على النَّفْي الْحِلْمِ ؛ لأَنَّه يَحْلِفُ على الْغَيْرِ . وبه قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفة : إن مات أحدُ الزَّوْجينِ فكذلك ، وإن مات الزَّوْجانِ ، فادَّعَى وَرَثةُ المرأةِ التَّسْمِيةَ ، وأنكْرَهَا وَرَثةُ الزَّوْجِ جُمْلةً ، لم يُحْكَمْ عليهم بشيءٍ . قال أصحابُه : إنَّما قال ذلك إذا تقادَمَ العَهْدُ ؛ لأَنَّه تعذَّر الرُّجوعُ إلى مَهْرِ المِثْلِ ؛ لأَنَّه تُعْتَبرُ فيه الصِّفاتُ والأَوْقاتُ . وقال محمدُ بن الحسنِ : يُقْضَى بمَهْرِ المِثْلِ ، وقال رُفَرَ : بعَشرةِ دَراهِم ؛ لأَنَّه أقلُّ الصَّداقِ . ولَنا ، أنَّ الحَيْلَ فيه المُتعاقِدانِ ، قام وَرَثَتُهما مَقامَهما ، كالمُتَبايِعَيْنِ . وما ذكرُوه ليس المَتكفَ فيه المُتعاقِدانِ ، قام وَرَثَتُهما مَقامَهما ، كالمُتبايِعَيْنِ . وما ذكرُوه ليس المُتكفَ فيه المُتعاقِدانِ ، قام وَرَثَتُهما مَقامَهما ، كالمُتبايِعَيْنِ . وما ذكرُوه ليس المُتكفَ فيه المُتعاقِدانِ ، قام وَرَثَتُهما مَقامَهما ، كالمُتبايعيْنِ . وما ذكرُوه ليس المُتكفَاتِ . المُتكفَاتُ ولا يتعَذَّرُ الرُّجوعُ في ذلك ، كقِيَمِ سائرِ المُتْلَفاتِ .

فصل: وإن احتلفَ الزَّوجُ وأبُو الصَّغِيرةِ والمَجْنُونةِ ، قام الأبُ مَقامَ الزَّوْجةِ فى الْيَمِينِ ؛ لأَنَّه يَحْلِفُ على فِعْلِ نَفْسِه ، ولأَنَّ قولَه مَقْبُولٌ فيما اعْتَرفَ به من الصَّداقِ ، فَسُمِعَتْ يَمِينُه فيه ، كالزَّوْجةِ ، فإن لم يَحْلِفْ حتى بلَغَتْ وعَقَلَتْ ، فاليَمِينُ عليها دونَه ؛ لأَنَّ الحَقَ لها ، وإنَّما يَحْلِفُ هو لتعَذُّرِ اليَمِينِ من جِهَتِها ، فإذا أَمْكَنَ فى حَقِّها ، صارتِ اليَمِينُ عليها ، كالوصِيِّ إذا بلَعَ الأَطْفَالُ قُبِلَ يَمِينُه فيما يَحْلِفُ فيه . فأمَّا أبو (١١) والبَحْرِ البالِغةِ العاقلةِ ، فلا تُسْمَعُ مُخالفَتُه (١١) ؛ لأَنَّ الكَبِيرةَ قولُها مقبولٌ فى الصَّداقِ ، والحَقِ لها دُونَه . وأمَّا سائرُ الأَوْلياءِ ، فليس لهم تَزْوِيجُ صغيرةٍ ، إلَّا على روايةٍ فى بنْتِ والحَقِّ لها دُونَه . وأمَّا سائرُ الأَوْلياءِ ، فليس لهم تَزْوِيجُ صغيرةٍ ، إلَّا على روايةٍ فى بنْتِ تسْع ، وليس لهم أن يُزَوِّجُوا بدُونِ مَهْرِ المِثْلِ . ولو زَوَّجَها بأكثرَ من مَهْرِ مِثْلِها ، فاليَمِينُ على مهرُ المثِلُ من غيرِ يَمِينِ . فإن ادَّعَى أَنَّه زَوَّجَها بأكثرَ من مَهْرِ مِثْلِها ، فاليَمِينُ على الزَّوْ ج ؛ لأَنَّ القَوْلُ قُولُه فَى قَدْر مهر المِثْل .

<sup>(</sup>١١) سقط من : م .

<sup>(</sup>١٢) قي ا ، م : و مخالفتها ، .

<sup>(</sup>۱۳) في ا ، ب ، م : ﴿ رُوجُوهَا ﴾ .

فصل: إذا أَنكَرَ الزَّوْجُ تَسْمِيةَ الصداقِ ، وادَّعَى أَنَّه تَزَوَّجَها بغير صداقِ ، فإن كان بعدَ الدُّحولِ نَظَرْنا ؛ فإن ادَّعَتِ المرأةُ مهرَ المِثْلِ أو دُونه ، وَجَبَ ذلك من غير يَمين ؛ لأنّها لو صَدَّقَتْه في ذلك لَوَجَبَ مهرُ المثلِ ، فلا فائدة في الاختلافِ ، وإن / ادَّعَتْ أقلَّ ١١٩/٧ من مهرِ المثلِ ، فهى مُقِرَّةٌ بَنَقْصِها عمَّا يجبُ لها بدَعْوَى الزَّوْجِ ، فيجبُ أن يُقْبَلَ قُولُها بغيرِ يَمِينِ ، وإن ادَّعَتْ أكثرَ من مهرِ المثلِ ، لَزِمَتْه اليمينُ على تفي ذلك ، ويَجِبُ لها مهرُ المثلِ . وإن كان اختلافهما قبلَ الدُّخولِ ، انْبَنَى على الرَّوايتَيْنِ فيما إذا اختلفا في قَدْرِ المثلِ . وإن كان اختلافهما قبلَ الدُّخولِ ، انْبَنَى على الرَّوايتَيْنِ فيما إذا اختلفا في قَدْرِ الصداقِ ، فإن قُلْنا : القولُ قولُ (١٠ الزَّوْجِ . فلها المُتْعةُ ، وإن قُلْنا : القولُ قولُ ١٠ مَنْ المُتَعْدُ ، وإن قُلْنا : القولُ قولُ ١٠ مَنْ المَّدِي مهرَ المِثْلِ (١٠ ) . قُبِلَ قَوْلُها ما ادَّعَتْ مهرَ مِثْلِها . هذا إذا (١١٠ طَلَّقَها ، وإن لم يُعليه اليمينُ . يُطَلِّقُها ، فُرضَ لها مهرُ المثلِ على الرَّوايتَيْنِ ، وكلُّ مَنْ قُلْنا : القولُ قولُه . فعليه اليمينُ . يُطَلِّقُها ، فُرضَ لها مهرُ المثلِ على الرَّوايتَيْنِ ، وكلُّ مَنْ قُلْنا : القولُ قولُه . فعليه اليمينُ .

١٢٠٦ - مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِذَا تَزَوَّجَهَا بِعُيْرِ صَدَاقِ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا (١) عَلَيْهِ إِذَا طَلَّقَهَا قَبَلَ الدُّخُولِ إِلَّا الْمُتْعَةُ )

وجملتُه أَنَّ النِّكَاحَ يَصِحُّ من غيرِ تَسْمِيةِ صَداقِ ، في قولِ عامَّةِ أَهلِ العلمِ . وقد دَلَّ على هذا قول اللهِ تعالى : ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ ﴾ (٢) . ورُوِي إَنَّ ابنَ مسعودٍ سُئِلَ عن رَجُلِ تزوَّجَ امرأةً ، ولم يَفْرِضْ لها صَداقًا ، ولم يَدْخُلْ بها حتى ماتَ ، فقال ابنُ مسعودٍ : لها صَداقًى نِسائِها ، لا وكُسِّ (٣) ولا شَطَطٌ ، وعليها العِدَّةُ ، ولها المِيراثُ . فقام مَعْقِلُ بن سِنَانِ الأَشْجَعِيُ ،

<sup>(</sup>١٤-١٤) سقط من : ب . نقل نظر .

<sup>(</sup>١٥) في الأصل : و مثل ١ .

<sup>(</sup>١٦) في ب زيادة : ( كان ) .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل ، ا .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٣٦ . ولم يرد في ١، ب ، م : ﴿ ومتعوهن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الوكس: النقص والغبن.

فقال : قَضَى رسولُ الله عَلَيْكُ فى بَرْوَعَ بنت وَاشِقِ ،امرأة مِنّا ، مثلَ ما قَضَيْتَ . أُخْرَجه أبو داود ، والتَّرْمِدَىُ ( ) ، وقال : حديث حسن صحيح . ولأنَّ القَصْد من النَّكاج الوصْلة والاسْتِمْتاعُ دُونَ الصداقِ ، فصَعَ من غيرِ ذِكْرِه ، كالنَّفقةِ . وسواءٌ تَرَكَا ذِكْرَ المَهْ ، والاسْتِمْتاعُ دُونَ الصداقِ ، فصَعَ من غيرِ ذِكْرِه ، كالنَّفقةِ . وسواءٌ تَرَكَا ذِكْرَ المَهْ ، أو شَرَطا نَفْيَه ، مثل أن يقولَ ، زَوَّجتُكَ بغير مهرٍ . فيقْبَلُه كذلك . ولو قال : زَوِّجْتكَ بغير مَهْ فِي الحال ، ولا في الثانى . صَعَ أيضا . وقال بعضُ الشَّافعيَّة : لا يَصِعُ في هذه الصُّورَةِ ، لأَنَّها تكونُ كالمَوْهُوبِةِ . وليس بصحيح ؛ لأنَّه قد صَعَ فيما إذا قال : زَوَّجْتكَ بغير مَهْ ب فيم مَهْ . ويست كالمَوْهُوبِةِ ؛ لأنَّ الشَّرَطَ يَفْسُدُ ، ويَجِبُ المُتَساوِيتَيْنِ ، صَعَ في الأُخْرَى . وليست كالمَوْهُوبِةِ ؛ لأنَّ الشَّرطَ يَفْسُدُ ، ويَجِبُ المُتَساوِيتَيْنِ ، صَعَ في الأُخْرَى . وليست كالمَوْهُوبِةِ ؛ لأنَّ الشَّرطَ يَفْسُدُ ، ويَجِبُ المُتَساوِيتَيْنِ ، صَعَ في الأُخْرَى . وليست كالمَوْهُوبِةِ ؛ لأنَّ الشَّرطَ يَفْسُدُ ، ويَجِبُ المُتَساوِيتَيْنِ ، صَعَ في الأُخْرَى . وليست كالمَوْهُوبِةِ ؛ لأنَّ الشَّرطَ يَفْسُدُ ، ويَجِبُ المُتَر أَضَافَ الفِعُلَ إليها على أنها فاعِلَة ، مثل مُقَوِّمة ، ومن فَتَعَ أضافَهُ إلى وَلِيّها . فمن كَسَرَ أضافَ الفِعُلَ إليها على أنها فاعِلَة ، مثل مُقَوِّمةٍ ، ومن فَتَعَ أضافَهُ إلى وَلِيّها . فمن كَسَرَ أضافَ الفِعُلَ إليها على أنها فاعِلَة ، مثل مُقَوِّمةٍ ، ومن فَتَعَ أضافَهُ إلى وَلِيّها . الشاعر ( ) :

لا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوضَى لا سَراةَ لهم ولا سَراةَ إذا جُهَّالُهُ مِن سَادُوا

يعنى مُهْمَلِين . والتَّفْويضُ على ضَرْبَيْنِ ؛ تفويضُ بُضْع ، وتفويضُ مَهْد . فأمَّا تفويضُ البُضْع ، فهو الذي يَنْصَرِفُ إليه إطلاقُ التَّفْويضِ ، وأمَّا تَفْويضُ المَهْرِ ، فهو أن يَجْعَلا (١) الصَّداقَ إلى رَأْيِ أَحِدهما ، أو رَأْيِ التَّفْويضِ ، وأمَّا تَفْويضُ المَهْرِ ، فهو أن يَجْعَلا (١) الصَّداقَ إلى رَأْيِ أَحِدهما ، أو رَأْيِ المَّنْقُ ، فيقول : زَوَّجْتُكَ على ما شِئْتَ ، أو على حُكْمِكَ ، أو على (١) حُكْمِي ، أو خُكْمِها ، أو حُكمِ أَجْنَبِي . ونحوه . فهذه لها مَهْرُ المِثْل ، في ظاهرِ كلامِ الخِرَقِي ؛ كُمْمِها ، أو حُكمِ أَجْنَبِي . ونحوه . فهذه لها مَهْرُ المِثْل ، في ظاهرِ كلامِ الخِرَقِي ؛ لأنّها لم تُزَوِّج نَفْسَها إلَّا بصَداقِ ، لكنّه مَجْهُولٌ ، فسَقَطَ لجِهالَتِه ، ووَجَبَ مهرُ

 <sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه فی : ۹ / ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٥) هو الأفوه الأودى . والبيت في ديوانه ( الطرائف الأدبية ) . ١ .

<sup>(</sup>٦) في ١، م : ﴿ يَجْعَلُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سقط من: الأصل، ١، ب.

المثل . والتَّفْويضُ الصحيحُ ، أن تأذَّنَ المرأةُ الجائزةُ الأمْر لوَلِيِّها في تَزْويجها بغير مَهْر ، أو بتَفْوِيض قَدْره ، أو يُزَوِّجَها أَبُوها كذلك . فأمَّا إن زَوَّجَها غيرُ أبيها ، ولم يَذْكُرْ مَهْرًا ، بغير إذْنِها في ذلك ، فإنه يَحِبُ مهرُ المثل . وقال الشافعيُّ : لا يكونُ التَّفُويضُ إلا في (^) الصُّورةِ الْأُولَى . وقد سَبَقَ الكلامُ معه في أنَّ للأب أن يُزَوِّ جَ ابنتَه بدُونِ صَداق مِثْلِها ، فكذلك يجوزُ تَفْوِيضُه . فإذا طَلَقَتِ المُفَوّضةُ البُضْعِ قبلَ الدُّخولِ ، فليس لها إلَّا المُتْعةُ . نَصَّ عليه أحمدُ ، في رواية جماعة (٩) ، وهو قولُ ابن عمرَ ، وابن عباس ، والحسنِ ، وعَطاءٍ، وجابر بن زيد ، والشُّعْبيِّ ، والزُّهْرِيِّ ، والنَّخَعِيِّ ، والشوريِّ ، والشافعيِّ ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأصحاب الرَّأي . وعن أحمد ، رواية أخرى ، أنَّ الواجِبَ لها نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِها ؟ لأَنَّه نكاحٌ صحيحٌ يُوجِبُ مهرَ المثل بعدَ الدُّخولِ ، فيُوجِبُ نِصْفَه بالطِّلاق قبلَ الدُّخولِ ، كالو سَمَّى مُحَرَّمًا . وقال مالكٌ ، والليثُ ، وابنُ أبي ليلي: المتعةُ مُسْتَحَبَّةٌ غيرُ واجبةٍ ؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿ حَقًّا عَلَى المُحْسِنِينَ ﴾ (١٠) فخَصَّهُم بها فَيَدُلُّ (١١) أَنُّها على سبيل الإحسانِ والتَّفَضُّل ، والإحسانُ ليس بواجِبٍ ، ولأنَّها لو كانت واجبةً لم تَخْتَصَّ المُحْسِنِينَ دُونَ غيرِهم . ولَنا ، قوله تعالى : ﴿وَمَتَّعُوهُنَّ ﴾ . أمرٌ ، والأمرُ يَقْتَضِي الوُجُوبَ. وقال تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾(١٢) . وقال تعالى : ﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْـل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ ﴾ (١٣) . ولأنَّه طَلاقٌ في نكاج يقْتَضِي عِوَضًا ، فلم يَعْرُ عن العِوَض ، كما لو سَمَّى مَهْرًا ، وأداءُ الواجبِ من / الإحسان ، فلا تَعارُضَ بينهما .

فصل : فإن فَرَضَ لها بعدَ العَقْدِ ، ثم طَلَّقَها قبلَ الدُّخولِ ، فلها نِصْفُ ما فَرَضَ لها ،

,1Y./Y

<sup>(</sup>٨) سقط من : الأصل ، ١ ، ب .

<sup>(</sup>٩) في م : ( الجماعة ) .

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة ٢٣٦ .

<sup>(</sup>١١) في ١ ، ب زيادة : ﴿ على ١ .

<sup>(</sup>١٢) سورة البقرة ٢٤١ .

<sup>(</sup>١٣) سورة الأحزاب ٤٩ .

ولا مُتْعة . وهذا قول ابن عمر ، وعطاء ، والشَّعبِيّ ، والنَّخعِيّ ، والشافعيّ ، وأبي عُبَيْد . وعن أحمد أنَّ لها المُتْعة ، ويَسْقُطُ المهرُ . وهو قولُ أبي حنيفة ؛ لأنَّه نِكاحٌ عَرِيَ عن تَسْمِيتِه ، فوجَبَتْ به الْمُتْعة ، كالولم يَفْرِضْ لها . ولَنا ، قولُه تعالى : ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ (١٤) . ولأنَّه مَفْرُوضٌ يَسْتَقِرُّ بالدُّحولِ ، فتنَصَّفَ بالطَّلاقِ قبلَه ، كالمُسَمَّى في العَقْدِ .

فصل : ومَنْ وَجَبَ (١٠٠) لها نِصْفُ المهر ، لم تَجِبْ لها مُتْعة ، سواة كانت ممَّن سُمَّى لها . لها صَداق أو لم يُسمَّ لها ، لكنْ فُرِضَ بعد العَقْد . وبهذا قال أبو حنيفة ، في مَن سُمِّى لها . وهو قديم قَوْلِي الشافعي . ورُوِيَ عن أحمد : لكلِّ مُطلَّقة مَناعٌ . ورُوِيَ ذلك عن علي ابن أبي طالب ، والحسن ، وسعيد بن جُبَيْر ، وأبي قِلَابة ، والزَّهْرِيِّ ، وقتادة ، والضَّحَّاكِ ، وأبي تَوْر ؛ لظاهِر قولِه تعالى : ﴿ وَلِلْمُطلَّقاتِ مَنَاعٌ بَالْمُعُرُوفِ حَقَّاعَلَى والصَّحَّاكِ ، ولهي تَوْر ؛ لظاهِر قولِه تعالى النبية عَلَيْلَة : ﴿ قُل لاَزْوَاجِكَ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَتَعَالَيْنَ المُتَّقِينَ ﴾ . ولقوله تعالى لنبية عَلَيْلَة : ﴿ قُل لاَزْوَاجِكَ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَتَعَالَيْنَ المُتَّقِينَ ﴾ . ولقوله تعالى لنبية عَلَيْلَة : ﴿ قُل لاَزْوَاجِكَ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَتَعَالَيْنَ المُتَّقِينَ ﴾ . ولقوله تعالى لنبية عَلِيلة ﴾ (١١٠) . وعلى هذه الرَّواية ، لكلِّ مُطلَّقة مَناعٌ ، المُتَعْفَلُ وَأَسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ (١١٠) . وعلى هذه الرَّواية ، لكلِّ مُطلَّقة مَناعٌ ، المُتَعْفَ لا تجبُ إلَّا للمُفَوّضة ألى مدخولًا بها إذا طُلِقتْ . قال أبو بكر : كلَّ مَن رَوَى عن أبي عبد الله ، فيما أعلمُ ، رَوَى عنه أنَّه لا يَحْكُمُ بالمُتْعَةِ إلَّا لمن لم يُسَمَّ لها مهر ، إلَّا حَبْلًا ، فإنَّه رَوَى عن أحمد أنَّ لكلٌ مُطلَّقة مَناعٌ . قال أبو بكر : والعملُ عليه عندِي ، لولا تَواتُرُ الرِّواياتِ عنه بخِلافِها . ولنا : قولُه تعالى : ﴿ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُم النَسَاءَ مَن وَنْ وَانْ طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ مَا الْمُ تَمَسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَيضَفُ مَا هَرَضْتُمْ ﴾ . فحصَّ الأُولَى بالمُتْعة ، مَنْ المُ تَمسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرَضْتُمْ هَا مَا ذَوْهُ مَنْ وَنْ فَلَا مُؤْمِنْتُمْ ﴾ . فحصَّ الأُولَى بالمُتْعة ، مَالَ : ﴿ وَإِنْ طَلَّقَتُمُ وَنَ فَرَضْتُمْ هَا مَوْرَضَتُمْ هَالْ وَالْ وَالْ وَلَوْمُ فَرَضُتُمْ مَلَ الْمُنْعَة مَا مَلْ وَالْمُ وَلَا مُؤْمِنْ وَالْ الْمُؤْمِنُ وَقَلْ فَرَضُونُ مَا عَلَى المُتَعْقِ الْسُرَاقِ مَنْ مَنْ الْمُ عَلَى المُتَعْقِ مَا الْمُورِ وَالْمَالِقُولُ وَلَوْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ مَا مُؤْمُولُولُهُ الْمُؤْمِلُهُ وَالْمُ الْمُؤْمِنُ وَقَلْ

<sup>(</sup>١٤) سورة البقرة ٢٣٧.

<sup>(</sup>١٥) في م : ﴿ أُوجِبِ ﴾ .

<sup>(</sup>١٦) سورة الأحزاب ٢٨ . ولم يرد في ١ ، ب ، م : ﴿ سراحا جميلا ﴾ .

والثانية بنصْفِ المَفْرُوضِ ، مع تَفْسِيمهِ للنساءِ (۱۷) قِسْمَينِ ، وإثباتِه لكلِّ قِسْمٍ حُكْمًا ، فيدُلُ ذلك على المحتصاصِ كلِّ قسمٍ بحُكْمِه ، وهذا يَخُصُّ ما ذكرُوه . ويَحْتَمِلُ أَن يُحْمَلُ الأَمْرُ بالْمَتَاعِ في غيرِ المُفَوّضةِ على الاسْتِحْبابِ ؛ لدلالةِ الآيتَيْنِ اللَّيَينِ ذكرُناهما / على نَفْي وُجُوبِها ، جَمْعًا بين دلالةِ الآياتِ والمعنى ، فإنَّه عِوضٌ واجبُّ ١٢٠/٧ في عَقْدٍ ، فإذا سُمِّى فيه عِوضٌ صَحِيحٌ ، لم يَجِبْ غيرُه ، كسائرِ عُقُودِ المُعاوَضةِ ، ولا ما يقومُ مَقامَها ، فلم تجِبْ لها عندَ الفُرْقةِ ، ولا ما يقومُ مَقامَها ، فلم تجِبْ لها عندَ الفُرْقةِ ، كالمُتَوفِّى عنها زَوْجُها .

فصل: ولو طَلَّقَ المُسَمَّى لها بعد الدُّحولِ ، أو المُفَوِّضةَ المَفْرُوضَ لها بعد الدُّحولِ ، فلا مُتْعة لواحدة منهما ، إلَّا على رواية حَنْبَل . وقد ذكرنا ذلك ، وذكرنا قول مَنْ ذَهَبَ إليه . وظاهرُ المذهبِ : أنَّه لا مُتْعة لواحدة منهما ، وهو قولُ أبى حنيفة . وللشافعي قولان ، كالرُّوايتيْنِ ، وقد ذكرنا ذلك . إذا ثَبَتَ هذا ، فإنَّه يُستَحَبُّ أن يُمتَّعَها (١٨) . نصَّ عليه أحمدُ ، فقال : أنا أُوجِبُها على مَنْ لم يُسمَّ لها صَداقًا ، فإن كان (١٩) مسمَّى صَداقًا ، فلا أُوجِبُها عليه ، وأستَّحِبُ أن يُمتِّعَ وإن سَمَّى لها صَداقًا . وإنَّما استَحَبُّ ذلك لعُمُوم النَّصُّ الواردِ فيها ، وذلالتِها على إيجابِها ، وقولِ على رضى الله عنه المُتنع الوجُوبُ لدلالةِ الآيتَيْنِ المَدْكورَتَيْنِ على نَفي الله عنه المُتنع الوجُوبُ لدلالةِ الآيتَيْنِ المَدْكورَتَيْنِ على نَفي الله عنه الله على المُتنع المُحُوبِ ، ودلالةِ المَعْنَى المَدَكور عليه ، تَعَيَّنَ حَمْلُ الأَدِّلَةِ الدَّالَّةِ عليها على الاسْتِحْبابِ ، أو على أنه أُرِيدَ بها (١٦) الخُصُوصُ . وأمَّا المُتَوفَّى عنها ، فلا مُتْعة لها الاسْتِحْبابِ ، أو على أنه أُرِيدَ بها (١٦) الخُصُوصُ . وأمَّا المُتَوفَّى عنها ، فلا مُتُعة لها بالإجْماع ؛ لأنَّ النصَّ العامَّ لم يَتَنَاوَلُها ، وإنَّما تناوَلَ (١١) المُطَلَّقاتِ ، ولأنَّها أَخذَتِ بالإجْماع ؛ لأنَّ النصَّ العامَّ لم يَتَنَاوَلُها ، وإنَّما تناوَلَ (١١) المُطَلَّقاتِ ، ولأنَّها أَخذَتِ بالإجْماع ؛ لأنَّ النصَّ العامَّ لم يَتَنَاوَلُها ، وإنَّما تناوَلَ (١١) المُطَلَّقاتِ ، ولأنَّها أَخذَتِ

<sup>(</sup>١٧) في م: و النساء ، .

<sup>(</sup>۱۸) في ب ، م : و يمتعهما . .

<sup>(</sup>۱۹) في ب زيادة : و قد ، .

<sup>(</sup>۲۰) في ا، ب، م: ( به ١ .

<sup>(</sup>۲۱) في م : ﴿ يَتَنَاوَلَ ﴾ .

العِوَضَ المُسمَّى لها في عَقْدِ المُعاوضةِ ، فلم يَجِبْ لها به سِواهُ ، كما في سائرِ العُقُودِ .

فصل: والْمُتْعَةُ تَجِبُ على كُلِّ زَوْجٍ ، لكلِّ زوجةٍ مُفَوّضةٍ طُلُقَتْ قبلَ الدُّحولِ ، وسَواةً في ذلك الحُرُّ والعبدُ ، والمسلمُ والكافرُ (٢٠) والذِّمِّيُّ ، والحُرَّةُ والأَمَةُ ، والمُسْلِمةُ والذِّمِّيَّةُ . وقال الأَوْزاعيُّ : إن كان الزَّوْجان أو الذِّمِيَّةُ . وقال الأَوْزاعيُّ : إن كان الزَّوْجان أو أَحَدُهما رَقِيقًا ، فلا مُتْعَةَ . ولنا ، عُمُومُ النَّصِّ ، ولأنَّها قائمةً مَقامَ نِصْفِ المَهْرِ في حَقِّ مَنْ سُمِّى لها (٢٢) ، فتجِبُ لكلِّ زَوْجةٍ على كلِّ زَوْجٍ ، كنِصْفِ المُسمَّى ، ولأنَّ ما يجبُ من العِوضِ يَسْتَوِى (٢٠) فيه المُسْلِمُ والكافرُ ، والحرُّ والعبدُ ، كالمَهْرِ .

فصل: فأمَّا المُفَوِّضةُ المَهْرَ ، وهي التي يتزَوَّجُها على ما شاءَ أحَدُهما، أو التي رَوَّجُها على ما شاءَ أحَدُهما، أو التي رَوَّجُها غيرُ أبيها بغيرِ صَداقي بغيرِ إذْنِها ، أو التي مهرُها فاسِدٌ ، فإنَّه يجبُ لها مَهْرُ العِثْلِ ، ويتنَصَّفُ/بالطَّلاقِ قبلَ الدُّخولِ ، ولا مُتْعَةَ لها . هذا ظاهرُ كلامِ الخِرَقِيِّ . وقد صرَّحَ به في التي مَهْرُها فاسدٌ . وهو مذهبُ الشافعيِّ . وعن أحمدَ ، أنَّ لها المُتْعةَ دون نصفِ المهرِ ، كالمُفَوِّضةِ البُضْعَ . وهو مذهبُ أبي حنيفة ؛ لأنَّه بَولا عَقْدُها من تَسْمِيةٍ صحيحةٍ ، فأشبهتِ التي لم يُسمَّ لها شيءٌ . ولنا ، أنَّ هذه لها مَهْرٌ واجبٌ قبلَ الطَّلاقِ ، فوجَبَ أن يتنصيفَ ، كالو سَمَّاه . أو نقول : لم تَرْضَ بغيرِ صَداق ، فلم تَجِب المُتْعَةُ ، فوجَبَ أن يتنصيفَ ، كالو سَمَّاه . أو نقول : لم تَرْضَ بغيرِ صَداق ، فلم تَجِب المُتْعَةُ ، وعادَ كالمُسمَّى لها . وتُفارِقُ التي رَضِيَتْ بغيرِ عَوْضٍ ؛ فإنَّها رَضِيَتْ (\*\*) بغير صداق ، وعادَ بُضْعُها سَلِيمًا ، فعُوِّضَتِ النَّمُتُعَةَ ، بخلافِ مسألينا .

فصل : وكلُّ فُرْقةٍ يتَنَصَّفُ بها المُسمَّى ، تُوجِبُ المتعةَ ، إذا كانت مُفَوِّضةً ، وما يَسْقُطُ به المُسمَّى من الفُرَقِ ، كاختِلافِ الدِّينِ والفَسْخِ بالرَّضَاعِ ونحوه ، إذا جاء من

<sup>(</sup>۲۲) سقط من :۱، ب، م.

<sup>(</sup>٢٣) سقط من : ب .

<sup>(</sup>٢٤) في الأصل: ﴿ يجب ﴾ .

<sup>(</sup>٢٥) في م : ( رضيته ) .

قَبِلها ، لا تجبُ به مُتْعة ؛ لأنَّها أقِيمَتْ مُقامَ نِصْفِ المُسَمَّى ، فسَقَطَتْ في موضع يَسْقُطُ ، كَا تَسْقُطُ الأَبدالُ عِا يُسْقِطُ مُبْدلَها .

فصل : قال أبو داود : سَمِعْتُ أَحمدَ سُئِلَ عن رجلِ تزَوَّ جَ امرأةً ، ولم يَكُنْ فَرَضَ لها مَهْرًا ، ثُم وَهَبَ لِهَا غُلامًا ، ثُم طَلَّقها قبلَ الدُّخولِ . قَالَ : لِهَا المُتْعَةُ . وذلك لأنَّ الهِبَةَ لا تَنْقَضِي بِهِ المُتْعَةُ ، كَالا يَنْقَضِي بِهِ انِصْفُ المُسَمَّى ، ولأَنَّ المُتْعَةَ إِنَّمَا تَحِبُ بِالطَّلاقِ ، فلا يَصِحُّ قَضاؤُها قبلَه ، ولأنَّها واجبة ، فلا تُنْقَضِي بالهِبَةِ ، كالمُسَمَّى .

٧ • ٧ ١ \_ مسألة ؛ قال : ( عَلَى المُوسِعِ (١) قَدَرُهُ ، وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ ، فأَعْلَاهُ خَادِمٌ ، وأَدْنَاهُ كُسْوَةً يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ هُوَ أَن يَزِيدَهَا ، أو تشاءَ هِيَ أَنْ تَنْقُصَهُ )

وجملةُ ذلك أنَّ المُتْعَةَ مُعْتَبرةٌ بحالِ الزُّوجِ ، في يَسارِه وإغسارِه . نَصَّ عليه أحمدُ . وهو وَجُهٌ لأَصْحابِ الشافعيِّ . والوجهُ الآخرُ قالوا : هو مُعْتَبَرٌ بحالِ الزُّوجةِ ؛ لأنَّ المهرَ مُعْتَبَرّ بها، كذلك المُتْعةُ القائمةُ مَقامَه. ومنهم مَن قال: يُجْزِيُّ في المُتْعةِ ما يَقَعُ عليه الاسمُ، كما يُجْزِئُ فِي الصَّدَاقِ ذَلِكَ. وَلَنَا، قُولُ الله تَعَالَى: ﴿ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِسِ قَدَرُهُ ﴾ (١). وهذا نَصٌّ في أنَّها مُعْتبرَةٌ بحالِ الزُّوج، وأنها تَخْتَلِفُ، ولو أَجْزَأُ ما يَقَعُ عليه الاسمُ سَقَطَ الاختلافُ ، ولو اعْتُبرَ بحالِ المرأةِ / لَما كان على المُوسِعِ قَدَرُهُ وعلى المُقْتِرِ ١٢١/٧ ظ قَدَرُه . إذا ثبَت هذا فاخْتَلَفتِ الرُّوايةُ عن أحمدَ فيها ؛ فرُوِيَ عنه مثلُ قولِ الخِرَقِيِّ ، أَعْلَاهَا خَادِمٌ ، هذا إذا كان مُوسِرًا ، وإن كان فقيرًا مَتَّعَها كُسْوَتَها دِرْعًا وخِمارًا وثَوْبًا تُصَلِّي فيه . ونحو ذلك قال ابنُ عباسٍ ، والزُّهْرِيُّ ، والحسنُ . قال ابنُ عباسٍ : أَعْلَى المُتْعةِ الخادِمُ ، ثم دُونَ ذلك النَّفَقَةُ ، ثم دُونَ ذلك الكُسْوةُ . وَنَحِوَ ما ذكَرْنا في أَدْناها قال

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ الموسر ، .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٣٦.

الثُّورِيُّ ، والأَوْزَاعِيُّ ، وعَطاءً ، ومالكُ ، وأبو عُبَيْدٍ ، وأصْحابُ الرَّأْي ، قالوا : دِرْعٌ وخِمارٌ ومِلْحَفَةٌ . والرُّواية الثانية : يُرْجَعُ في تقديرِها إلى الحاكمِ . وهو أحدُ قولي الشافعيُّ ؛ لأنَّه أمْرٌ لم يَرِد الشُّرُّ ءُ بَتَقْدِيرِه ، وهو ممَّا يَحْتاجُ إلى الاجْتهادِ ، فيجبُ الرُّجُوعُ فيه إلى الحاكم ، كسائر المُجْهَدَاتِ . وذكر القاضي ، في ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ روايةً ثَالِثَةً : أَنهَا مُقَدَّرَةٌ بما يُصادِفُ نِصْفَ مهرِ المثلِ ؛ لأنَّهَا بَدَلٌ عنه ، فيَجِبُ أَن تتَقَدَّر به وهذه الرُّوايةُ تَضْعُفُ لِوَجْهَيْن ؛ أحدهما ، أنَّ نَصَّ الكتاب يَقْتَضِي تقديرَها بحالِ الزُّوْجِ ، وتقديرُها بنصْفِ ("مَهْرِ المِثْلِ") يُوجِبُ اعتبارَها بحالِ المرأةِ ؛ لأنَّ مهرَها مُعْتَبرً بها لا بزَوْجِها . الثاني ، أنَّا لو قَدَّرْناها بنِصْفِ المهر ( ألكانت نِصْفَ المهر " ) إذ ليس المهرُ مُعَيَّنًا في شيءِ ولا المُتْعةُ . ووجهُ قولِ الخِرَقِيِّ قولُ ابنِ عباسٍ : أعْلَى المُتْعةِ الخادِمُ ، ثم دُونَ ذلك الكُسْوَةُ . رواه أبو حَفْصِ بإسْنادِه (°) . وقَدَّرَها بكُسْوةٍ تجوزُ لها الصلاةُ فيها ؛ لأنَّ الكُسْوةَ الواجبةَ بمُطْلَق الشُّرْعِ تتَقَدَّرُ بذلك ، كالكُسْوةِ في الكَفَّارةِ ، والسُّترةِ في الصلاةِ . ورَوَى كُنيْفٌ السُّلَمِيُّ ، أنَّ عبدَ الرحمن بن عَوْفٍ طَلَّقَ امرأتُهُ تُماضِرَ الكَلْبِيَّةَ ، فَحَمَّمَها بجاريةٍ سَوْداءَ . يعني مَتَّعَها(١) . قال إبراهيمُ النَّخَعِيُّ : العَرَبُ تُسَمِّى المُتْعَةَ التَّحْمِيمَ . وهذا فيما إذا تَشَاحًا في قَدْرِها ، فإن سَمَحَ لها بزيادةٍ على الخادِم ، أو رَضِيَتْ بأقلُّ من الكُسْوةِ ، جاز ؛ لأنَّ الحَقُّ لهما ، لا يَخْرُجُ عنهما ، وهو ممَّا يجوزُ بَذْلُه ، فجاز ما اتَّفَقَا عليه ، كالصَّداق . وقدرُ وي عن الحسنِ بن علي ، رَضِي الله عنهما ، أنَّه مَتَّعَ امرأةً بعَشْرةِ آلافِ دِرْهمٍ ، فقالت :

« مَتَاعٌ قَلِيلٌ من حَبِيبٍ مُفارِقِ (٧) «

<sup>(</sup>٣-٣) في الأصل ، ١ : ﴿ المهر ﴾ .

<sup>(</sup>٤-٤) سقط من : ب .

<sup>(</sup>٥) وأخرجه ابن أبى شيبة ، فى : باب ما قالوا فى أرفع المتعة وأدناها ، من كتاب الطلاق . المصنف ٥ / ١٥٦ ، ١٥٧ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو عبيد ، في غريب الحديث ٤ / ١٥ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الدارقطني ، في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيو . سنن الدارقطني ٤ / ٣١ . والبيهقي ، في : باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كنّ مجموعات ، من كتاب الطلاق . السنن الكبرى ٧ / ٣٣٦ .

١٢٠٨ – مسألة ؛ قال : ( وَلَوْ طَالَبَتْهُ قَبْلَ اللَّهُ لِحُولِ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا ، أَجْبِرَ عَلَى ذٰلِكَ . وَكَذْلِكَ إِنْ فَرَضَ لَهَا أَقَلَّ / مِنْهُ ١٢٢/٥ وَكُذْلِكَ إِنْ فَرَضَ لَهَا أَقَلَّ / مِنْهُ ١٢٢/٥ وَ فَرَضِيَتْهُ )

وجملة ذلك أنَّ المُفَوّضة لها المطالبة بَفَرْضِ المَهْرِ ؛ لأنَّ النكاحَ لا يَخُلُو من المَهْرِ ، فَوَجَبَتْ لها المطالبة بِبَيانِ قَدْرِهِ. وبهذا قال الشافعي. ولا نعلم فيه مُخالِفًا. فإن اتَّفَقَ الرَّوْجانِ على فَرْضِه، جاز ما فَرضاه، قلِيلًا كان أو كثيرًا، سواءً كانا عالِمَيْنِ بمَهْرِ المِثْلِ أو غيرَ عالِمَيْنِ به . وقال الشافعي في قول له: لا يَصِحُّ الفَرْضُ بغيرِ (١) مهرِ المثل إلَّا مع عِلْمِها بمَهْرِ المِثْلِ، فيحتاجُ أن يكونَ المُبْدَلُ (١) عِلْمِها بمَهْرِ المِثْلِ، فيحتاجُ أن يكونَ المُبْدَلُ (١) مَعْلُومًا. ولَنا، أنَّه إذا فَرَضَ لها كثيرًا، فقد بَذَلَ لها من مالِه فوق ما يَلْزَمُه، وإن رَضِيتُ باليسيرِ، فقد رَضِيتُ بدُونِ ما يَجِبُ لها، فلا تُمنَعُ من ذلك. وقولُهم: إنَّه بَدَلّ. غيرُ باليسيرِ، فقد رَضِيتُ بدُونِ ما يَجِبُ لها، فلا تُمنعُ من ذلك. وقولُهم: إنَّه بَدَلّ. غيرُ ما فيه الرَّبًا بجِنْسِه مُتَفَاضِلًا، وقد رَوَى عُقْبَةُ بن عامرٍ، قال: قال رسول الله عَلِيلًا في المُنْرَقُ اللهَ عَلِيلًا في فلما صَداقًا، فلما من مالِه المؤاةُ قال: إنَّ رسول الله عَلِيلًا وَحَمَى فلانَةَ ، ومَ خَلَ عليها، ولم يَفْرِضْ لها صَداقًا، فلما حَضَرَتُه الوفاةُ قال: إنَّ رسول الله عَلِيلًا مَوْجَنِي فُلانَةً ، ولم يَفْرِضْ لها صَداقًا، فلما شيئًا، وإنِي قد أعطيتُها عن صَدَافِها سَهْمِي بخيْبَرَ، فأخذَتُ سَهْمَه، فباعَتْه بمائةِ شيئًا، وإنِي قد أعطيتُها عن صَدَافِها سَهْمِي بخيْبَرَ، فأخذَتُ سَهْمَه، فباعَتْه بمائة شيئًا، وإنِي قد أعطيتُها عن صَدَافِها سَهْمِي بخيْبَرَ، فأخذَتُ سَهْمَه، فالمِلس لها المطالبة شيئًا، وإنِي قد أعطيتها عن صَدَافِها سَهْمِي بخيْبَرَ، فأخذَتُ سَهْمَه، فاعلس لها المطالبة شيئًا، وإنِي قد أعطيتها عن صَدَافِها سَهْمِي بخيْبَرَ، فأخذَتُ سَهْمَه، فاعلس لها المطالبة شيئًا ، وإنِي قد أعطيها الماللة المؤلف (١٠) . فأمَّا إن تَشَاحَ فيه، فقَرضَ لها مَهْرَ مثيها ، أو أكثرَ منه ، فليس لها المطالبة المُؤْرِثُ مثيها ، أو أكثرَ منه ، فليس لها المطالبة المؤلف (١٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ب ، م : و لغير ، .

<sup>(</sup>٢) في ب ، م : و فرضه ، .

<sup>(</sup>٣) في ا : ( البدل ) .

<sup>(</sup>٤-٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ١، ب، م .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في صفحة ٩٨.

بسِوَاه . فإن لم تَرْضَ به ، لم يَسْتَقِرَّ لها حتى تَرْضاه ، فإن طَلَقَها قبلَ الدُّحولِ ، فليس لها إلَّا المُتْعة ؛ لأَنَّه لا يَثْبُتُ لها بفَرْضِه ما لم تَرْضَ به ، كحالةِ الابتداءِ . وإن فَرضَ لها أقلَّ من مَهْرِ المثلِ ، فلها المطالبةُ بتمامهِ ، ولا يَثْبُتُ لها ما لم تَرْضَ به . وإن تَشاحًا ، وارْتفَعا إلى الحاكمِ ، فليس له أن يَفْرِضَ لها إلَّا مَهْرَ المِثْلِ ؛ لأَنَّ الزَّيادةَ مَيْلٌ عليه ، والتُقْصانَ ميل عليها ، والعَدْلُ المِثْلُ ، ولأَنَّه إنَّما يَفْرِضُ بَدَلَ البُضْع ، فيُقدَّرُ به ، كالسلّعةِ إذا تَلِفَتْ عليها ، والعَدْلُ المِثْلُ ، ولأَنَّه إنَّما يَفْرِضُ بَدَلَ البُضْع ، فيُقدَّرُ به ، كالسلّعةِ إذا تَلِفَتُ فرْضِه . فرَجَعا في تَقْوِيمِها إلى أهلِ الخِبْرةِ . ويُعْتَبَرُ مَعْرِفةُ مَهْرِ المِثْلِ ليُتَوَصَّلَ إلى إمْكانِ فَرْضِه . فرَجَعا في تقويمِها إلى أهلِ الخِبْرةِ . ويُعْتَبَرُ مَعْرِفةُ مَهْرِ المِثْلِ ليُتَوَصَّلَ إلى إمْكانِ فَرْضِه . فرَجَعا في تقويمِها إلى أهلِ الخِبْرةِ . ويُعْتَبَرُ مَعْرِفة مَهْرِ المِثْلِ ليُتَوَصَّلَ إلى إمْكانِ فَرْضِه . المَرْضَة معه . وإذا فَرَضَه الحاكمُ ، لَزِمَ ما فَرَضَه ، سواءٌ رَضِيَتُه أو لم تَرْضَه . كا يَلْزُمُ ما خَكَمَ به . حَكَمَ به .

فصل: وإن فَرَضَ لها أَجْنَبِيَّ مَهْرَ مِثْلِها ، فرَضِيَتْه ، لم يَصِحَّ فَرْضُه ، وكان وُجُودُه كَعَدَمِه ؛ لأنَّه ليس بزَوْج ولا حاكم . فإن سَلَّمَ إليها ما فَرَضَه لها ، فرَضِيَتْه ، احْتَمَلَ أن لا يَصِحَّ ؛ لما ذكُرنا ، ويكونُ حُكْمُها حُكْمَ مَنْ لم يَفْرِضْ لها ، ويَسْتَرْجِعُ ما أعْطاها ؛ لأنَّ يَصِحَّ ؛ لأنَّه يقومُ مَقامَ الزَّوْج . ويَحْتَمِلُ أن يَصِحَّ ؛ لأنَّه يقومُ مَقامَ الزَّوْج فَلَا يُوجِبُه العَقْدُ غير المُسمَّى . فعلى هذا ، إذا فَقَضاءِ المُسمَّى ، فيقومُ مَقامَه في قضاءِ ما يُوجِبُه العَقْدُ غير المُسمَّى . فعلى هذا ، إذا طلقتْ قبلَ الدُّحولِ ، رَجَعَ نِصْفُه إلى الزَّوْج ؛ لأنَّه مَلَّكَه إيَّاه حين قضى به دَيْنَا عليه ، فيعُودُ إليه ، كا لو دَفَعَه هو . ولأصْحابِ الشافعي مثلُ هذيْنِ الوَجْهيْنِ ، وذكرُوا وَجْهَا ثالثًا ، (^أَنَّه يَرْجِعُ نِصْفُه إلى الأَجْنَبِيِّ . وذكرَه القاضى وَجْهَا لنا ثالثًا ) . وقد ذكرُنا ما يَدُلُ على صِحَّةِ ما قُلْناه . ولو أنَّ رَجُلًا قَضَى المُسمَّى عن الزَّوج ، صَحَّ ، ثم (٥) إن طَلقها الزَّوْ جُ قبلَ الدُّحولِ ، رَجَعَ نِصْفُه إليه ، وإن فَسَحَتْ نِكاحَ نَفْسِها بِفِعْلِ من جِهَتِها ، الزَّوْ جُ قبلَ الدُّحولِ ، رَجَعَ نِصْفُه إليه ، وإن فَسَحَتْ نِكاحَ نَفْسِها بِفِعْلِ من جِهَتِها ، رَجَعَ نِصْفُه إليه ، وإن فَسَحَتْ نِكاحَ نَفْسِها بِفِعْلِ من جِهَتِها ، رَجَعَ فِصْفُه إليه ، وإن فَسَحَتْ نِكاحَ نَفْسِها بِفِعْلِ من جِهَتِها ، رَجَعَ فِصْفُه إليه ، وإن فَسَحَتْ نِكاحَ نَفْسِها بِفِعْلِ من جِهَتِها ، رَجَعَ عِصْفُه إليه . وعلى الوجهِ الآخرِ ، يَرْجِعُ إلى مَن قَضَاه . واللهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>٧) في ب: ١ يصح ١٠ .

<sup>(</sup>٨-٨) سقط من : الأصل . نقل نظر .

<sup>(</sup>٩) سقط من : الأصل .

فصل: ويَجِبُ المهرُ للمُفَوّضةِ بالعَقْدِ ، وإنّما يَسْقُطُ إلى المُتْعةِ بالطَّلاقِ . وهذا مذهبُ أبي حنيفة . واختلف أصحابُ الشافعي ؛ فمنهم مَن قال : الصحيحُ أنّه يجبُ بالعقدِ . وقال بعضهُ م : لا يجبُ بالعقدِ ، قولًا واحدًا . ولا يجيءُ على أصلِ الشافعي غيرُ عذا ؛ لأنّه لو وَجَبَ بالعَقْدِ لَتَنصَّفَ بالطَّلاقِ ، كالمُستَّى في العَقْدِ ، ولَنا ، أنّها تَسْلِكُ المطالبة به ، فكان واجبًا ، كالمُستَّى ، ولأنّه لو لم يَجِبْ بالعَقْدِ ، لمَا اسْتَقَرَّ (١٠) بالموتِ ، كافي العَقْدِ ، لما اسْتَقَرَّ (١٠) بالموتِ ، كافي العَقْدِ الفاسدِ ، ولأنَّ النكاحَ لا يجوزُ أن يَخْلُو عن المَهْرِ ، والقولُ بعَدَم وجُوبِه يُفْضِي إلى خُلُوهُ عنه ، وإلى أنَّ النكاحَ الْعَقَدَ صحيحًا ومَلَكَ الزوجُ الوطءَ ولا مَهْرَ فيه ، وإنَّما لم يتتنصَفْ ؛ لأنَّ الله تعالى نقلَ غيرَ المُسمَّى لها بالطَّلاقِ إلى المُتعةِ ، كا نقلَ من سمَّى لها إلى نصْفِ المُسمَّى لها . واللهُ أعلمُ . فعلَى هذا لو فَوَّضَ (١١) الرجلُ مَهْرَ مَن سمَّى لها إلى نصْفِ المُسمَّى لها . واللهُ أعلمُ . فعلَى هذا لو فَوَّضَ (١١) الرجلُ مَهْرَ أَله المقدِ في مِلْكِه (١٠ وإنَّما الفَرْضُ عنه ١١) . ولو فَوضَتِ المرأةُ نَفْسَها ، ثم طالبَتْ بفَرْضِ المعقدِ في مِلْكِه (١٠ وإنَّما الفَرْضُ عنه ١١) . ولو فَوضَتِ المرأةُ نَفْسَها ، ثم طالبَتْ بفَرْضِ مَهْرِها بعدَ تغيُّ مِهْرِ مِنْلِها ، أو دَخلَ بها ، لوَجَبَ مهرُ مِنْلِها حالةَ العَقْدِ ، إلَّا في الأَن الرُحوبَ يَسْتَنِدُ إلى حالةِ العَقْدِ ، إلَّا في الأَن الرُحوبَ يَسْتَنِدُ إلى حالةِ العَقْدِ ، إلَّا في المَا التي والتَى المُ عَقَا أَو باعَها ، في أحدِ الوَجْهَيْنِ .

۲۲۳/۷ و

فصل : ويجوزُ الدُّحولُ بالمرأةِ قبلَ إعْطائِها شيئًا ، سواءٌ كانت مُفَوِّضةً أو مُسمَّى لها . ويجوزُ الدُّحولُ بالمرأةِ قبلَ إعْطائِها شيئًا ، والنَّوْرِيُّ ، والشافعيُّ . ورُوِىَ عن ابنِ عباسٍ ، وابنِ عمرَ ، والزَّهْرِيِّ ، وقتادة ، ومالكِ : لا يَدْ تُحلُ بها حتى يُعْطِيَها شيئًا . (١٠ قال الزهريُّ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لا يَدْ تُحلَ بها حتى يُعْطِيَها شيئًا ١٠ . قال ابنُ عباسٍ :

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : ﴿ استقرت ﴾ .

<sup>(</sup>١١) في م ، والأصل : ( فرض ) .

<sup>(</sup>۱۲-۱۲) سقط من : ۱، ب، م.

<sup>(</sup>١٣) سقط من : ب .

<sup>(</sup>١٤-١٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١٥) أخرجه سعيد بن منصور ، فى : باب ما جاء فى الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يفرض شيئا . السنن ١ / ١٩٩ .

<sup>(</sup>١٦) في : باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٤٩١ . (١٦) . (١٧) سقط من : م .

<sup>(</sup>١٨) سميت بذلك لأنها تحطم السيوف .

<sup>(</sup>١٩) أخرجه أبو داود ، في : باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٤٩٠ . والنسائي ، في : باب تحلة الخلوة ، من كتاب النكاح . المجتبى ٦ / ١٠٥ .

كَا أُخْرِجِهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، في : المسند ١ / ٨٠ .

<sup>(</sup>۲۰) في ا، ب، م: وعليها ، .

<sup>(</sup>۲۱) تقدم تخريجه في صفحة ۹۸ .

<sup>(</sup>٢٢) فى : باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٦٤١ . كما أخرجه أبو داود ، فى : باب الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا ، من كتاب النكاح . سنن أبى داود ١ / ٤٩١ .

<sup>(</sup>٢٣) في م : ﴿ الْعُوضَ ﴾ .

وليكونَ ذلك أَقْطَعَ للخُصُومةِ . ويُمْكِنُ حَمْلُ قولِ ابن عباسٍ ومَنْ وافَقَه على الاسْتِحْبابِ ، فلا يكونُ بين القَوْلَيْنِ فَرْقٌ . والله أعلمُ .

٩ • ١ ٢ • مسألة ؛ قال : ( وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْإِصَابَةِ ، وقَبْلَ الفَرْضِ ،
 وَرِثَهُ صَاحِبُهُ ، وَكَانَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا )

أمَّا المِيراتُ فلا خلافَ فيه ؛ فإنَّ الله تعالى فَرَضَ لكلِّ واحدٍ مَن الزَّوْجَيْنِ فَرْضًا ، وَعَقْدُ الزَّوْجِيَّةِ ههنا صحيحٌ ثابتٌ ، فيُورَثُ (') به ؛ لدُّخُولِه في عُمومِ النَّصِّ . وأَمَّا الصَّداقُ ، فإنَّه / يَكُمُلُ لها مُهْرُ نِسائِها ، في الصَّحيحِ من المذهبِ . وإليه ذَهَبَ ابنُ ١٢٣/٧ مسعودٍ ، وابنُ شُبْرُمةَ ، وابنُ أَبي لَيْلَى ، والنَّوْرِيُّ ، وإسحاقُ . ورُوِيَ عن على ، وابنِ عمر ، والزَّهْرِيِّ ، ورَبِيعة ، ومالكِ ، والأُوزَاعي : لا مَهْرَ لها ؛ لأَنها فُرقة وعاسٍ ، وإبن عمر ، والزَّهْرِيِّ ، ورَبِيعة ، ومالكِ ، والأُوزَاعي : لا مَهْرَ لها ؛ لأَنها فُرقة وقال أبو حنيفة كقولِنا في المُسْلِمةِ ، وكقولِهم في الذِّمَيَّة . وعن أحمد رواية أخرى ، لا وقال أبو حنيفة كقولِنا في المُسْلِمةِ ، وكقولِهم في الذِّمِيَّةِ . وعن أحمد رواية أخرى ، لا يكْمُلُ ، ويَتنَصَّفُ . وللشافعي قَوْلان ، كالرُّوايتَيْنِ . ولنا : ما رُوِيَ أَنَّ عبدَ الله بن مسعودٍ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قضَى لامرأةِ لم يَفْرِضُ لها زوجُها صَداقًا ، ولم يَدْخُلْ بها حتى مات ، فقال : لها صَداقُ بالا وَحُسَّ ولا شَطَطٌ ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ . مات ، فقال : فاصداقُ نِسائِها ، لا وَحُسَّ ولا شَطَطٌ ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ . ما قضَيْتُ ربن سِنَانِ الأَسْجَعِيُّ ، فقال : قضَى رسولُ اللهُ عَلِيَّا في مُحَلِّ النزاع ، ولأَنْ فقام مَعْقِلُ بن سِنَانِ الأَسْجَعِيُّ ، فقال : قضَى رسولُ اللهُ عَلِيَّا في مَحَلُّ النزاع ، ولأَنْ فقام مَعْقِلُ بن سِنَانِ الأَسْجَعِيُّ ، فقال : قضَى صحيح . وهو نصِّ في مَحَلُّ النزاع ، ولأَنْ الموتَ مَتِمُ الملوتِ قبلَ الدُّحولِ ، وقياسُ الموتِ عيلَ الطلاقِ غيرُ صحيح ؛ فإنَّ الموتَ يَتِمُّ به النكاحُ ، فيكُمُلُ به الصداقُ ، ولم تَجْبُ الطلاقُ يَعْرُ صحيح ؛ فإنَّ الموتَ يَتِمُّ به النكاحُ ، فيكُمُلُ به الصداقُ ، ولم تَجْبُ والطلاقُ يَقْطُهُ ويُزِيلُه قبلَ إثمامِه ، ولذلك وَجبِتِ العِلَّةُ بالموتِ قبلَ الدُّحُولِ ، ولم تَجْبُ والطلاقُ يَوْلاً هما مؤلِيَّةُ ولمَا السَّرَو في أَنْ الموتَ قبلَ اللهُ والمُنْفَوْفِ وَ اللهُ والمُنْفَى المؤلِقُ والمؤلِقُ في المؤلِك وَجبِتِ العِلْهُ والمُنْفِلُ ، ولمَ تَحْلُ المؤلِكُ والمُنْفِلُ والمُنْفِلُ والمؤلِلُهُ المُنْفَلُ والمُنْفِلُ والمُنْفَا المُنْفِلُ اللهُ المؤلِ

<sup>(</sup>١) في ب ، م : ﴿ فورث ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في : ٩ / ١٩٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ١ ، م : و فكمل ١ .

بالطلاق وَكَمَلَ المُسمَّى بالموتِ ، ولم يَكْمَلْ بالطلاق ، وأمَّا الذِّمِّيَّةُ فإنَّها مُه بالموتِ ، فكَمَلَ لها الصَّداقُ كالمُسْلِمةِ ، أو كالوسمَّى لها ، ولأنَّ المُسْلِمةَ والذُّهُ يخْتلِفانِ في الصَّداقِ في موضعٍ ، فيَجِبُ أن لا يَخْتلِفَا هـ هُنا .

فصل : قوله : « مَهْرُ نِسائِها » . يعني مهرَ مَثْلِها من أقارِبِها . وقال مالكُ : تُعْتَبُرُ بمَنْ هي في مثلِ جَمالِها(1) ومالِها وشرَفِها ، ولا يَخْتَصُّ بأقْرِبائِها(٥) ؛ لأنَّ الأعْواضَ(١) إِنَّمَا تَخْتَلَفُ بِذَلِكَ دُونَ الْأَقَارِبِ . وَلَنَا ، قُولُه في حديثِ ابن مسعودٍ : لها مَهْرُ نِسائِها(٧) . ونساؤها أقارِبُها . وما ذكرَه فنحنُ نَشْتَرطُه ، ونَشْتَرطُ معه أن تكونَ من نِسَاءِ (٨) أقارِبها ؟ لأنَّها أقْرَبُ إليهنَّ . وقوله : لا يَخْتَلِفُ ذلك باختلافِ الأقارب . لا يَصِحُّ ؛ فإن المرأة تُطْلَب لِحَسَبِها(٩) ، كا جاء في الأثر ، وحَسَبُها يَخْتَصُّ به أقاربُها ، فيزْدادُ المهرُ لذلك ويَقِلُّ ، وقد يكونُ الحيُّ وأهلُ القَرْيةِ لهم عادةٌ في الصَّداق ، ورَسْمٌ مُقَرِّرٌ ، لا يُشارِكُهم فيه غيرُهم ، ولا يُغَيِّرُونه بتَغَيُّرِ الصِّفاتِ ، فيكونُ الاعتبارُ بذلك دُونَ ١٢٤/٧ صائر الصِّفاتِ . واختلَفتِ الرُّوايةُ عن أحمد ، في مَن يُعْتَبَرُ من أقارِبِها ، فقال ، في رواية حَنْبَل : لها مهرُ مِثْلِها من نسائِها من قِبَل أبيها . فاعْتَبَرها بنساء العَصبَاتِ حاصَّة . وهذا مذهبُ الشافعيُّ . وقال ، في رواية إسحاقَ بن هاني : لها مهرُ نسائِها ، مثل أُمُّها أو أُخْتِها أُو عَمِّتِها أُو بنتِ عَمِّها . اخْتارَه أَبو بكرٍ . وهو مذهبُ أبي حنيفة ، وابنِ أبي ليلي ؟ لأَنْهُنَّ مِن نِسائِها . والْأُولَى أُولَى ؛ فإنَّه قد رُوِىَ فى قِصَّةِ بَرْوَع ، أنَّ رسولَ الله عَيْظِيُّه قَضَى في بَرْوَعَ بنتِ واشتي بمثلِ مَهْرِ نِساءِ قَوْمِها(٧) . ولأنَّ شَرَفَ المرأةِ مُعْتَبرٌ في مَهْرِها ،

<sup>(</sup>٤) في ا، ب، م: ﴿ كَالِمًا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ١ : ﴿ بِأَقَارِبِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ١ ، ب : و الأعراض ، .

<sup>(</sup>V) تقدم تخریجه فی : ۹ / ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ﴿ نسائها ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في م: ( فحسبها ) .

وشَرَفُها بنسَبِها ، وأَمُّها وخالَتُها لا تُساوِيانها في نَسَبِها ، فلا تُساوِيانها في شَرَفِها ، وقد تكون أمُّها قُرشِيَّةُ (١٠) وهي غير قُرشِيَّةٍ (١٠) . وينْبَغِي تكون أمُّها قُرشِيَّةً (١٠) وهي غير قُرشِيَّةٍ (١٠) . وينْبَغِي أَن يُغْتَبَرَ الأَقْرَبُ فالأَقْرَبُ ، فأقْربُ نساءِ عَصَباتِها إليها أخواتُها ، ثم عَمَّاتُها ، ثم بناتُ عَمُّها ، الأَقْربُ فالأقربُ ، ويُعتبرُ أن يَكُنَّ (١١) في مثلِ حالِها ؛ في دينها ، وعَقْلِها ، وجَمالِها ، ويَسارِها ، وبَكارَتِها وثيُويَتِها ، وصَراحة نَسَبِها ، وكلِّ ما يَختلفُ لأَجْلِه الصَّداقُ ، وأن يَكُنَّ (١١) من أهلِ بَلِدها ؛ لأنَّ عاداتِ (١١) البلادِ (١١) تختلفُ في المَهْرِ . وإنَّما اعْتُبِرتُ هذه (١٠) الصِّفاتُ (١٠) كلُها ؛ لأنَّ مهرَ المِشْلِ إنَّما هو بَدَلُ مُتْلَفٍ . وأين المَيْرَتِ الصَّفاتُ ١٠) المقصودةُ فيه . فإن لم يكُنْ في عَصَبَاتِها مَنْ هو في مِثْلِ حالِها ، فين نِساءِ أرْحامِها ، كأمُّها (١١) وجَدَّاتِها وخالاتِها وبناتِهِنّ ، فإن لم يكُنْ ، فأهلُ فين نِساءِ أرْحامِها ، كأمُّها (١١) وجَدَّاتِها وخالاتِها وبناتِهِنّ ، فإن لم يكُنْ فيسَاءُ أَوْرِ البُلدانِ إليها ، فإن لم يُوجَدُ إلَّا دُونَها ، زِيدَ لها بقَدْرِ فَضِيلَتِها ، وإن لم يُوجَدُ إلَّا خيرٌ منها ، نَقَصَتْ بقَدْرِ نَقْصِها .

فصل : ولا يجبُ مَهْرُ المِثْلِ إِلَّا حالًا ؛ لأنَّه بَدَلُ مُثْلَفٍ ، فأَشْبَهَ قِيَمَ المُثْلَفاتِ . ولا يكونُ إِلَّا من نَقْدِ البَلَدِ ؛ لما ذكرنا . ولا تَلْزَمُ الدَّيَةُ ، لأنَّها لا تختلف بالحتلافِ صِفاتِ المُثْلَفِ (١٧) ؛ لأنَّها مُقَدَّرةٌ بالشَّرْعِ ، فكانت بحُكْمِ ما جَعَلَه (١٨) من الحُلُولِ

<sup>(</sup>۱۰) في ب، م: (شريفة).

<sup>(</sup>۱۱) في ا، ب، م: ﴿ تكون ، .

<sup>(</sup>١٢) في ب ، م : ( عادة ) .

<sup>(</sup>١٣) في ب: ( البلد ) .

<sup>(</sup>١٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٥١-٥١) سقط من : الأصل . نقل نظر .

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: ﴿ كَأُمْهَا مُهَا اللَّهِ

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: ( التلف ) .

<sup>(</sup>١٨) في م : ﴿ جعل ﴾ .

والتأجيل ، فلا يعتبرُ بها غيرُها ، (١ ولأنّها عُدل بها عن سائرِ الأبدالِ في مَن وَجَبَث عليه ، فكذلك في تأجيلها تَخْفِيفًا عنه ، بخلافِ غيرِها ١ ، فإن كانت عادةُ نِسائِها تأجيل المَهْرِ ، ففيه وَجْهان ؛ أحدهما ، يُفْرَضُ حالًا ؛ لذلك . والثاني ، يُفْرَضُ مُوجَّلًا ؛ لأنَّ مهرَ مِثْلِها مُوجَّلًا ، وإن كان عادَتُهم أنّهم إذا زَوَّجُوا من عَشِيرَتِهم مُوجَّلًا ؛ لأنَّ مهرُ وأيه مُؤَمَّول ، وإن كان عادَتُهم أنّهم إذا زَوَّجُوا من عَشِيرَتِهم فَقُلُوا ، وإن كان عادَتُهم أنّهم إذا مذهبُ الشافعي ؛ / فإن قيل : المُثلَفاتِ ، فإن رَوَّجُوا غيرَهم ثَقَلُوا ، اعْتُبرَ ذلك . وهذا مذهبُ الشافعي ؛ / فإن قيل : المُثلَفاتِ ، وإن كان عادَتُهم أن لا يختلف بالحُتلافِ المُثلَفاتِ المَقْصُودُ بها المُثلَفاتِ ، وأن سائرَ المُثلَفاتِ المَقْصُودُ بها اللّهَ خاصَّةً ، فلم تَخْتِلافِهم ، ولأنَّ سائرَ المُثلفاتِ لا تختلف بالحيتلافِ المُقلق بالحيلافِ ١٠ المُثلفاتِ المَقْورُ ١٠ المُثلف بالحيلافِ ١٠ المُثلف بالحيلافِ ١٠ المُثلفاتِ من قوم عادَتُهم تَخْفِيفُ مُهُورِ ١٠٠ المُثلف بالحيل ألمَّ مهرُ المرأة إذا كانت من قوم عادَتُهم تخفِيفُ مُهُورِ ١٠٠ نسائِهم ، وجَبَ مهرُ المرأة منهم حَفِيفًا ، وإن كانت أفْضَلَ وأشرَف من نساءِ مَنْ عادَتُهم ونحِبَ مهرُ المرأة منهم حَفِيفًا ، وإن كانت أفْضَلَ وأشرَف من نساءِ مَنْ عادَتُهم وفي ذلك ، اعْتُبِر جَريًا على عادَتِهم . واللهُ أعلمُ .

فصل: إذا زَوَّجَ السَّيِّدُ عبدَه أُمَتَه ، فقال القاضى: لا يجبُ مهرٌ ؛ لأنَّه لو وجَبَ لَوجبَ لسيِّدها ، ولا يجبُ للسيِّد على عبدِه مالٌ . وقال أبو الخطَّابِ : يجبُ المُسمَّى ، لوجبَ لسيِّدها ، ولا يجبُ للسيِّد على عبدِه مالٌ . وقال أبو الخطَّابِ : يجبُ المُسمَّى ، كيلا يَخلُو النكاحُ عن مهرٍ ، ثم يَسْقُطُ لتَعَدُّرِ إثباتِه . وقال أبو عبد الله : إذا زَوَّجَ عبدَه من أُمتِه ، فأُحِبُ أن يكونَ بمَهْرٍ وشُهودٍ . قيل : فإن طَلَقَها ؟ قال : يكونُ الصداقُ عليه إذا أُعْتِقَ . قيل : فإن زَوَّجَها منه بغيرِ مهرٍ ؟ قال : قد اختلَفُوا فيه ، فذَهَبَ جابرٌ إلى أنَّه جائِزٌ .

<sup>(</sup>۱۹-۱۹) سقط من: ب. نقل نظر.

<sup>(</sup>٢٠) ق م : ( التلف ، .

<sup>(</sup>٢١) في الأصل : ﴿ مَهُمُ ﴾ .

 ١٢١ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا خَلَا بِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ ، فَقَالَ : لَمْ أَطَأْهَا . وَصَدَقَتُهُ ، لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى قَوْلِهِمَا ، وَكَانَ حُكْمُهِمَا حُكْمَ الدُّخُولِ ، فِي جَمِيع أَمُورِهِمَا ، إِلَّا فِي الرُّجُوعِ إِلَى زَوْجِ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ فِي الزُّنِي ، فَإِنَّهُمَا يُجْلَدانِ ، ولَا يُرْجَمَانِ )

وجملةُ ذلك أنَّ الرجلَ إذا خَلَا بامْرأتِه بعدَ العَقْدِ الصَّحِيجِ ، اسْتَقَرَّ عليه مَهْرُها ، ووَجَبَتْ عليها العِدَّةُ ، وإن لم يَطَأُ . رُويَ ذلك عن الخلفاء الرَّاشدِينَ ، وزيد ، وابن عمرَ . وبه قال عليُّ بن الحسينِ ، وعُرْوةُ ، وعَطاءٌ ، والزُّهْرِيُّ ، والأَوْزَاعيُّ ، وإسْحاقُ ، وأصْحابُ الرُّأْي . وهو قديمُ قَوْلَي الشافعيِّ . وقال شُرَيحٌ ، والشُّعْبِيُّ ، وطاوُسٌ ، وابنُ سِيرِينَ ، والشافعيُّ في الجديدِ : لا يَسْتَقِرُّ إِلَّا بِالوَطْءِ . وحُكِيَ ذلك عن ابنِ مسعودٍ ، وابنِ عباسٍ . ورُويَ نحوُ ذلك عن أخمدَ . ورَوَى عنه يَعْقُوبُ ابن بختانَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا صَدَّقَتُه المرأةُ ، أَنَّه لم يَطَأُها ، لم يُكْمِلْ لها الصَّداقَ ، وعليها / العِدَّةُ . وذلك لقولِ الله تعالى : ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾(١) . وهذه قد طَلَّقَها قبلَ أَن يَمَسُّها . وقال تعالى : ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ﴾(٢) . والإفضاء : الجِمَاعُ . ولأنَّها مُطَلَّقةٌ لم تُمَسُّ ، أَشْبَهَتْ مَن لم يُخْلَ بها . ولَنا : إجْماعُ الصَّحابةِ ، رَضِيَ الله عنهم ، رَوَى الإمامُ أحمدُ ، والأثْرَمُ ، بإسْنادِهما ، عن زُرَارةَ بن أَوْفَى ، قال : قَضَى الخلفاءُ الراشِدُونَ المَهْدِيُّونَ ، أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بابًا ، أو أَرْخَى سِتْرًا ، فقد وَجَبَ المَهْرُ ، ووَجَبتِ العِدَّةُ (٢) .

(١) سورة البقرة ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٢١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ، في : باب من قال : من أغلق بابا وأرخى سترا ... ، من كتاب الصداق . السنن الكبرى ٧ / ٢٥٥ ، ٢٥٦ . وابن أبي شيبة ، في : باب إذا أغلق الباب وأرخى الستر ، من كتاب النكاح . المصنف ٤ / ٢٣٥ . وسعيد بن منصور ، في : باب فيما يجب الصداق . السنن ١ / ٢٠٢ . ولم نجده في المسند .

ورواه الأثْرَمُ (١) أيضا ، عن الأَحْنَفِ ، عن عمرَ وعلي (٥) ، وعن سعيد بن المُسيَّبِ . وعن زيد بن ثابت : عليها العِدَّةُ ، ولها الصَّداقُ كاملًا . وهذه قضايا تَشْتَهِرُ ، ولم يخالِفْهُم أحدُّ في عَصْرِهم ، فكان إجماعًا . وما رَوَوْه عن ابنِ عباسٍ ، لا يَصِحُّ ، قال أحمدُ : يَرْوِيه لَيْتٌ ، وليس بالقَويِّ ، وقد رَوَاه حَنْظَلةُ خِلافَ ما رَوَاه لَيْتٌ ، وحَنْظَلةُ أَقْوَى من (٦) لَيْثٍ . وحَدِيثُ ابنِ مسعودٍ مُنْقَطِعٌ . قالَه ابنُ المُنذرِ . ولأنَّ التَّسْليمَ المُسْتَحقُّ وُجِدَمن جِهَتِها ، فَيَسْتَقِرُّ بِهِ البَدَلُ ، كَالُو وَطِئْها ، أَو كَالُو أَجَرَتْ دارَها ، أَو باعَتْها وسَلَّمَتْها . وأمَّا قُولُه تعالى : ﴿ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ . فيَحْتَمِلُ أنَّه كَنِي بالمُسَبَّبِ عن السَّبَب ، الذي هو الخَلْوةُ ، بدليلِ ما ذكرناه . وأمَّا قوله : ﴿ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ﴾ . فقد حُكِيَ عن الفَرَّاء ، أنَّه قال : الإفضاءُ الخَلْوةُ ، دَخَلَ بها أو لم يَدْخُلْ . وهـذا صحيحٌ ؛ فإنَّ الإفْضاءَ مأخُوذٌ من الفَضاءِ ، وهو الخالِي ، فكأنَّه قال : وقد خَلَا بعضُكُم إلى بعض . وقولُ الخِرَقِيِّ : حُكْمُهما حكمُ الدُّنُولِ في جميع أَمُورِهِما . يعني في حُكْمِ ما لو وَطِئها ، من تَكْمِيلِ المَهْرِ ، وَوُجُوبِ العِدَّةِ ، وتَحْرِيمِ أُخْتِها وأَرْبَعِ سِواها إذا طَلَقَها حتى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها ، وثُبُوتِ الرَّجْعةِ له عليها في عِدَّتِها . (٧ وقال الثوريُّ٧) ، وأبو حنيفةَ : لارَجْعَةَ له عليها ، إذا أقَرَّ أنَّه لم يُصِبْها . وَلَنا : قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ (٨) . ولأنَّها مُعْتَدَّةٌ من نِكاحٍ صحيحٍ ، لم يَنْفَسِخْ نِكاحُها ، ولا كملَ عَدَدُ طَلاقِها ، ولا طَلَّقَها بعِوض ، فكان له عليها الرَّجْعةُ ، كالو أصابَها . ولهاعليه ١٢٥/٧ ظ نَفَقةُ العِدَّةِ والسُّكْنَى ؛ لأنَّ ذلك لِمَنْ لِزَوْجِها عليها الرَّجْعَةُ . ولا تَثْبُتُ بها الإباحَةُ / للزُّوْجِ المُطَلِّقِ ثَلاثًا ؛ لقولِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ لِإِمْرأَةِ رِفاعةَ القُرَظِيِّ (1): « أَتُرِيدينَ أَن

<sup>(</sup>٤) سقط من : ١ ، ب ، م .

<sup>(</sup>٥) وأخرجه البيهقي ، في الموضع السابق .

<sup>(</sup>٦) سقط من : م .

<sup>(</sup>٧-٧) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٩) في م : ﴿ القرشي ﴾ . تحريف .

تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعة ؟، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَته ويَذُوقَ عُسَيْلَتكِ »(١٠). ولا الإحصان ؟ لأنّه يُعْتَبَرُ لإيجابِ الحَد، والحُدُودُ تُدْرَأُ بالشّبهاتِ ، ولا العُسْلُ ، لأنّ مُوجباتِ (١١) العُسْلِ خَمْسة ، وليس هذا منها . ولا يَحْرُجُ به من العُنَّة ؛ لأنّ العُنّة العَجْزُ عن الوَطْء ، فلا يَزُولُ إِلّا بحَقِيقةِ الوَطْء . ولا تَحْصُلُ به الفَيْئة ، لأنّها الرُّجُوعُ عمَّا حَلَفَ عليه ، وإنَّما حَلَفَ على تَرْكِ الوَطْء ، ولأنَّ حَقَّ المرأةِ لا يَحْصُلُ إلَّا بنفس الوَطْء . ولا تَفْسُدُ به العَباداتُ . ولا تَجِبُ به الكَفَّارَةُ . وأمَّا تَحْرِيمُ الرَّبِيبةِ ، فعن أحمد ، أنّه يَحْصُلُ بالخَلُوةِ . وقال القاضي ، وابنُ عَقِيلِ : لا تُحَرِّمُ . وحَمَلَ القاضي كلامَ أحمد على أنّه بالحَلُوةِ . وقال القاضي ، وابنُ عَقِيلِ : لا تُحَرِّمُ . وحَمَلَ القاضي كلامَ أحمد على أنّه يَحْرَلُ مع الحَلُوةِ نَظَرٌ أو مُباشرة ، فيُحَرَّج كلامُه على إحدى الرِّوايتَيْنِ ، في أنّ ذلك يُحَرِّمُ . والصحيحُ أنّها (١٢) لا تُحَرِّم ؟ لقول الله تعالى : ﴿ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا عُمْدَاتُ عَلَيْكُمْ ﴾ (١٦) . والدُّخولُ كِناية عن الوَطْء ، والنّصُ صريحٌ في إباحَتِها بدُونِه ، فلا يَجُوزُ خِلافُه .

١٢١١ ــ مسألة ؛ قال : ﴿ وَسَوَاءٌ خَلَا بِهَا وَهُمَا مُحْرِمَانِ ، أو صَائِمَانِ ، أو حَائِمَانِ ، أو حَائِضٌ ، أو سَالِمَانِ مِنْ هٰذِهِ الْأَشْيَاءِ ﴾

الْحَتَلَفَتِ الرِّوايَةُ عن أَحمدَ ، فيما إذا خَلَا بها ، وبهما أو بأُحَدِهما مانعٌ من الوَطْءِ ، كَالْإِحْرامِ والصِّيامِ والحَيْضِ والنِّفَاسِ ، أو مانعٌ حقِيقيٌ ، كالجَبِّ والعُنَّةِ ، أو الرَّتِقِ فى المِرَّأَةِ ، فعنه أَنَّ الصَّداقَ يَسْتَقِرُّ بكلِّ حالٍ . وبه قال عَطاءٌ ، وابنُ أَبى لَيْلَى ، والقُورِيُّ ؛ المُراَّةِ ، فعنه أَنَّ الصَّداقَ يَسْتَقِرُّ بكلِّ حالٍ . وبه قال عَطاءٌ ، وابنُ أَبى لَيْلَى ، والقُورِيُّ ؛ لَعُمومِ ما ذكرناه من الإجماع . وقال عمرُ ، في العِنينِ : يُؤجَّلُ سَنَةً ، فإن هو غَشِيها ،

<sup>(</sup>١٠) تقدم تخريجه في صفحة ٥٣ .

<sup>(</sup>١١) في ب : ( موجب ١ .

<sup>(</sup>١٢) في م : ﴿ أَنْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) سورة النسأء ٢٣ .

وَإِلَّا أَخَذَتِ الصَّداقَ كَاملًا ، وَفُرِّقَ بِينهما ، وعليها العِدَّةُ (١) . ولأنَّ التَّسْلِيمَ المُسْتَحَقَّ عليها قد وُجِدَ ، وإنَّما الحَيْضُ والإحرامُ والرَّثقُ من غير جهَتِها ، فلا يُؤثِّرُ في المهر ، كالا يُؤْثُرُ في إسْقاطِ النَّفَقةِ . ورُويَ أَنَّه لا يَكْمُلُ به (٢) الصَّدَاقُ ، وهو قولُ شُرَيْحٍ ، وأبي تَوْرِ ؟ لأنَّه لم (") يتَمَكَّنْ من تَسَلُّمِها ، فلم تَسْتَحِقُّ عليه ( مُهُرًّا بِمَنْعِها ) ، كما لو مَنَعَتْ تسلِيمَ نَفْسِها إليه ، يُحَقِّقُه أنَّ المَنْعَ من التَّسْليمِ لا فَرْقَ بين كَوْنِه من أَجْنَبِيٍّ أو من الْعاقدِ، كَالْإِجَارةِ. وعن أَحْمَدَ، روايةٌ ثالثة: إن كانا صائِمَيْنِ صَوْمَ رَمضان، لم يَكْمُل ١٢٦/٧ و الصَّداقُ ، وإن كان غيرَه ، كَمَلَ . قال أبو داودَ : سَمِعْتُ أحمدَ ، وسُئِلَ عن / رجل دَخَلَ على أَهْلِه ، وهما صائمانِ في غيرِ رَمضانَ ، فأغْلقَ البابَ ، وأرْخَى السُّتَّرَ ؟ قال : وَجَبَ الصَّداقَ . قيل لأحمدَ : فشَهُرُ رَمضانَ ؟ قال : شَهْرُ رَمضانَ خِلافٌ لهذا . قيل له : فكان مُسافِرًا في رَمضانَ . قال : هذا مُفْطِرٌ . يعني وَجَبَ الصداق . وهذا يَدُلُّ على أنَّه متى كان المانِعُ مُتَأَكِّدًا ، كالإخرام وصَوْم رَمضانَ ، لم يَكْمُلِ الصَّداقُ . وقال القاضى : إن كان المانعُ لا يَمْنَعُ دَوَاعِيَ الوَطْءِ ، كالجَبِّ ، والعُنَّةِ ، والرُّثق ، والمَرَض ، والحَيْض ، والنَّفاس ، وَجَبَ الصَّداقُ ، وإن كان يَمْنَعُ دَواعِيَه ، كالإحْرام ، وصيام الْفَرْضِ ، فعلى رِوَايتَيْنِ . وقال أبو حنيفةً : إن كان المانعُ من جِهَتِها ، لم يَسْتَقِـرٌ الصَّداق ، وإن كان من جهتِه ؛ صيامُ فَرْضٍ أو إحْرَامٌ ، لم يَسْتَقِرُّ الصَّداقُ أيضا(٥) ، وإن كان جَبًّا أو عُنَّةً ، كَمَلَ الصَّداقُ ؛ لأنَّ المانِعَ(١) من جهَتِه ، وذلك لا يَمْنَعُ وُجُودَ التَّسْليمِ المُسْتَحَقِّ منها ، فكَمَلَ حَقُّها ، كَا يَلْزَمُ الصَّغِيرَ نَفَقَةُ امْرَأَتِه إذا سَلَّمَتْ نَفْسَها اليه .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ لا ، .

<sup>(</sup>٤-٤) في الأصل ، ا : « مهرها » . وفي ب : « مهرا منعها » .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ١ : ﴿ المنع ﴾ .

فصل: وإن خَلَا بها ، وهي صغيرةٌ لا يُمْكِرُ وَطُوهًا ، أو كانت كبيرةً فمنَعَتْه نَفْسَها ، أو كان أعْمَى فلم يَعْلَمْ بدُخولِها عليه (٧٧) ، لم يُكْمُلْ صَدَاقُها . نَصَّ عليه أحمدُ ، في المَكْفُوفِ يتزوَّ جُ المرأةَ ، فأَدْخِلَتْ عليه ، فأَرْخِيَ السِّتْرُ وأُغْلِقَ البابُ ، فإن كان لا يَعْلَمُ بدُخولِها(^) عليه ، فلها نِصْفُ الصَّداق(٩) ، وأَوْمَأُ إلى أنَّها إذا نَشَزَتْ عليه ، أو مَنَعَتْه نَفْسَها ، لا يَكْمُلُ صَداقُها . وذكره ابنُ حامدٍ . وذلك لأنَّه لم يُوجَد التَّمْكِينُ من جَهتِها ، فأَشْبَهَ ما لو لم يَخْلُ بها . وكذلك إن خَلابها ، وهو طِفْلٌ لا يتمكَّنُ من الوَطْءِ ، لم يَكْمُلِ الصَّداقُ ؛ لأنَّه في معنى الصَّغيرةِ في عَدَمِ التَّمَكُّنِ (١٠) من الوَطْءِ . فصل : والحَلْوةُ فِ النِّكاحِ الفاسدِ لا يجبُ بها شيءٌ من المهر ؛ لأنَّ الصَّداقَ لم يَجبْ بالعَقْدِ ، وإنَّما يُوجبُه الوَطْءُ ، ولم يُوجَدْ ، ولذلك لا يَتَنَصَّفُ بالطَّلاق قبلَ الدُّخولِ ، فأَشْبَهَ ذلك الخَلْوةَ بالأَجْنَبِيَّةِ . وقد رُويَ عن أحمدَ ما يَدُلُّ على أنَّ الخَلْوةَ فيه كالخَلْوةِ في الصَّحِيج ؛ لأنَّ الابْتذالَ (١١) بالخَلْوةِ فيه كالابْتذالِ (١٢) بذلك في النَّكاج الصَّحيج. فيتقَرَّرُ به المهرُ كالصَّحيج ، والأُولَى (١٣) أَوْلَى .

فصل : فإن اسْتَمْتَعَ بامْرأتِه بمُباشَرَةٍ فيما دُونَ الفَرْجِ ، من غير خَلْوةٍ ، كالقُبْلَةِ ونحوها ، فالمَنْصوصُ عن أحمدَ ، / أنَّه يَكْمُلُ به الصَّداقُ ؛ فإنَّه قال : إذا أَخَذَها ، فَمَسَّها ، وَقَبَضَ عليها ، من غير أن يَخْلُو بها ، لها الصَّداقُ كامِلًا إذا نال منها شيئًا لا يَحِلُّ لغيرِه . وقال في رِواية مُهَنَّا : إذا تزوَّ جَ امرأةً ، ونَظَرَ إليها وهي عُرْيانةٌ تَعْتَسِلُ ، أُو جِبُ عليه المَهْرَ . ورَواه عن إبراهيمَ : إذا اطَّلَعَ منها على ما يحرُمُ على غيرِه ، فعليه المَهْرُ ؛ لأنَّه نَوْعُ

<sup>(</sup>Y) في الأصل : ( إليه ) .

<sup>(</sup>A) في ب : ( دخولها ) .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ﴿ المهر ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في ١، م: ( التمكين ».

<sup>(</sup>١١) في م: ( الابتداء ) .

<sup>(</sup>١٢) في م: ( كالابتداء ) .

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: ﴿ وَالْأُولَ ﴾ .

استِمتاع ، فهو كالقُبلة . قال القاضى : يَحْتَمِلُ أَنَّ هذا يَنْبَنى على ثُبُوتِ تَحْرِيمِ المُصاهَرةِ بذلك ، وفيه رِوَايتان ، فيكونُ في تَكْمِيلِ الصَّداقِ به وَجْهان ؛ أحدهما ، يَكُمُلُ به الصَّداقُ ؛ لما رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ (١٤) ، عن محمدِ بن عبد الرحمنِ بن ثُوبانَ ، قال : قال رسولُ الله عَيِّلَة : ﴿ مَنْ كَشَفَ خِمارَ امْرَأَةٍ ، ونَظَرَ إِلَيْهَا ، وَجَبَ الصَّدَاقُ ، كَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلُ » . ولأنَّه مسيسٌ ، فيدْخُلُ في قوله : ﴿ مِن قَبلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ (١٥) . ولأنَّه اسْتِمتاع بامْرَأتِه ، فكَمَلَ به الصَّداقُ ، كالوَطْءِ . والوَجْهُ الآخرُ : لا يَكْمُلُ به الصَّداقُ . وهو قولُ أكثرِ الفُقَهاءِ ؛ لأنَّ قولَه تعالى : ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَ ﴾ . إنّما أُريدَ به في الظَّهرِ الجِماعُ ، ومُقْتَضَى قولِه : ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَ مِن قَبلِ الْعِدَةُ ، مِن قَبلِ العِدَةُ ، فَيَمُومُ في مَن خَلَا بها ، للإجْماع الواردِ عن الصَّحابة ، فيَبْقَى فيما عَدَاه على المُمُومِ . الْعُمُومِ .

فصل : إذا دَفَعَ رَوْجَتَه ، فأذْهَبَ عُذْرَتَها ، ثم طَلَقَها قبلَ الدُّحولِ ، فليس عليه إلَّا يَصْفُ صَدَاقِها ، وقال أبو يوسفَ ، ومحمدٌ : عليه الصَّداقُ كاملًا ؛ لأنَّه أذْهَبَ عُذْرَتها في نِكاجٍ صحيحٍ ، فكان عليه المَهْرُ كاملًا ، كا لو وَطِئها . ولَنا ، قولُ الله تعالى : في نِكاجٍ صحيحٍ ، فكان عليه المَهْرُ كاملًا ، كا لو وَطِئها . ولَنا ، قولُ الله تعالى : في نِكاجٍ صحيحٍ ، فكان عليه المَهْرُ كاملًا ، كا لو وَطِئها ، ولنا ، قولُ الله تعالى : في نِكاجٍ صحيحٍ ، فكان عليه المَسْوهُ قَ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَي فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَي فَرَانَ مُ اللهُ وَقَدْ فَرَضْتُمْ مَا لو لم يَدْفَعُها ، ولأنّه أَتْلَفَ ما يَسْتَحِقُ إِثْلافَه بالعَقْدِ ، فلم يَضْمَنْه لغيرِه ، كا لو أَتَلَفَ عُذْرَةَ أَمَتِه . ويتَحَرِّ جُأَن يَجِبَ لها الصَّداقُ كَاملًا ؛ لأنَّ أحمدَ قال : إن فَعَلَ ذلك أَجْنَبِي الصَّداقُ . ففيما إذا فَعَله الروجُ أُولَى ، فإنَّ ما يجبُ به الصَّداقُ ابْتِداءً أحَقُ بتَقْرِيرِ الصَّداقِ . ونصَّ أحمدُ في مَن الزوجُ أُولَى ، فإنَّ ما يجبُ به الصَّداقُ ابْتِداءً أحَقُ بتَقْرِيرِ الصَّداقِ . ونصَّ أحمدُ في مَن

<sup>(</sup>١٤) في : باب المهر ، من كتاب النكاح . سنن الدارقطني ٣ / ٣٠٧ .

<sup>(</sup>١٥) سورة البقرة ٢٣٧ .

<sup>(</sup>١٦) في ب ، م : « المهر » .

أَخَذَ امرأتُه ، وقَبَضَ عليها ، وفي مَن نَظَرَ إليها وهي عُريانة : عليه الصداقُ كاملًا . فهذا أُولَى .

,1 TV/V

فصل: وإن دَفَعَ امرأة أجنبية ، فأذْهَب عُذْرَتها ، أو فَعَلَ / ذلك بإصْبَعِه أو غيرِها ، فقال أحمد : لها صداق نسائها . وقال : إن تزوَّجَ امرأة عَدْرَاءَ ، فدَفَعها هو وأخوه ، فأذْهبَا عُذْرَتها ، ثم طَلَقها قبلَ الدُّخولِ ، فعلى الزَّوْجِ نِصْفُ الصَّداقِ ، وعلى الأَخ نصفُ العَقْرِ (١٧٠) . ورُوِي نحوُ (١٨٠) ذلك عن على ، وابنِه الحسنِ ، وعبد الله بن مَعْقِل ، وعبد الملكِ بن مَرْوانَ . وقال الشافعي : ليس عليه إلَّا أَرْشُ بَكَارَتِها ؛ لأَنَّه إثلافُ جُزْءِ لم يَرِد الشرعُ بتَقْديرِ عِوَضِه ، فرُجِعَ في دِيتِه إلى الحكومةِ ، كسائرِ ما لم يُقَدَّر (١٩٠١)، ولأنّه (٢٠٠ يرد الشرعُ بتَقْديرِ عِوَضِه ، فرُجِعَ في دِيتِه إلى الحكومةِ ، كسائرِ ما لم يُقَدَّر (١٩٠)، ولأنّه (٢٠٠ يرد الشرعُ بتَقْديرِ عَوَضِه ، فرُجِعَ في دِيتِه إلى الحكومةِ ، كسائرِ ما لم يُقَدَّر (١٩٠)، ولأنّه (٢٠٠ يول الميكمُ لله الصَّدَاقُ في حَقِّ الزَّوْجِ ، ففي حَقِّ الأَجْنِيِّ أَوْلَى . ولَنا ، ما رَوَى سعيد ، فال (٢٠٠ : حدثنا هُ شَيْمٌ ، حدثنا مُغِيرةُ ، عن إبراهيمَ ، أنَّ رَجُلًا كانتُ عنده يَتِيمةً ، فالسَدَتُ عُذْرَتَها ، وقالت لِزَوْجِها : إنَّها فَجَرتْ . فأخبَرَ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عنه ، بذلك ، فأرسلَ علي إلى المرأتِه والنَّسْوَةِ ، فلما أَتْينَه ، لم يَلْبُشْنَ أن اعْتَرَفْنَ بما صَنَعْنَ ، فقال للحسنِ بن علي : اقْضِ فيها يا حسن . فقال : الحَدُّ علَى مَن قَذَفَها ، والعَقْرُ عليها وعلى المُمْسِكاتِ . فقال فيها يا حسن . فقال : الحَدُّ علَى مَن قَذَفَها ، والعَقْرُ عليها وعلى المُمْسِكاتِ . فقال فيها يا حسن . فقال : الحَدُّ علَى مَن قَذَفَها ، والعَقْرُ عليها وعلى المُمْسِكاتِ . فقال على المُعْسَدِ ، أَذَي جَوَالِيَ أَرْبُعًا قالتْ عَلَى المُعْسَدِ ، أَخْبَرَاوْنَ ، إن ساليم ، حدثنا الشَّعْبِيُ ، أنَّ جَوالِيَ أَرْبُعًا قالتْ عُشْسَمٌ ، أخرنا والعَقْرَ ، أن عَرَنا الشَّعْبِيُ ، أنَّ جَوالِيَ أَرْبُعًا قالتْ عَلَى المُعْسَدِ ، أَذَا عَرَنَا الشَّعْبَ ، أَنْ جَوالِيَ أَرْبُعًا قالتُ الشَّعِيْسُ ، أَنْ جَوالِيَ أَرْبُعًا قالتُ

<sup>(</sup>١٧) في م: « العقد ».

<sup>(</sup>۱۸) سقط من : م .

<sup>(</sup>۱۹) في م زيادة : « عليه » .

<sup>(</sup>٢٠) في م: ( لأنَّه ) .

<sup>(</sup>٢١) في : باب جامع الطلاق ، من كتاب الطلاق . السنن ٢ / ٨٥ .

<sup>.</sup> (٢٢) في الأصل : « فضبطنها » . وفي ا ، ب ، م : « فضبطنها » . والمثبت من السنن . واضطبن الشيء : جعله في ضبنه ، وهو ما بين الكشح والإبط .

<sup>(</sup>٢٣) في الباب السابق . السنن ٢ / ٨٦ ، ٨٦ .

<sup>(</sup> ٢٤) في ا ، م : « قال حدثنا » . وفي ب : « بن » . والمثبت في : الأصل ، والسنن .

إِحْدَاهُنَّ ، هي رَجُلَّ ، وقالتِ الأُخْرَى ، هي امرأةً ، وقالت الثالثة ، هي أبو التي (٢٥) وَعَمَتْ أَنَّهَا امرأةً . فخطَبَت التي زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو الرَّاقِ ، فَزَوَّجُوهَا إِيَّاهَا ، فعَمَدَتْ إليها زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو الرَّاقِ ، فَزَوَّجُوهَا إِيَّاهَا ، فعَمَدَتْ إليها فَعُمَدَتْ إليها فَا أَبُو الرَّاقِ ، فَزَوَّجُوهَا إِيَّاهَا ، فعَمَدَتْ إليها فَا فَسَدَتْهَا بإصْبَعِها ، فرُفِعَ ذلك إلى عبد الملك بن مروان ، فجعل الصَّداق بينهنَّ أَرْباعًا ، وأَنْ يحصَّة التي أَمْكَنَتْ من نَفْسِها ، فبَلَغُ (٢٦) عبد الله بن مَعْقِل ، فقال (٢٧٠) : لو وُلِّيتُ أَنَا ، لِحَمَّلَتُ الصَّداقَ على التي أَفْسَدَتِ الجارِية وحدَها . وهذه قصصَّ تَنْتشِرُ فلم تُنْكُرْ ، فكانت إجماعًا ، ولأنَّ إتلافَ العُذْرَةِ مُسْتَحَقُّ بعَقْدِ النِّكَاجِ ، فإذا أَتَلَفَه أَجنبيٌ ، وجَبَ المَهُرُ ، كَمَنْفَعِةِ البُضْعِ .

١٢١٢ – مسألة ؛ قال : ( والزَّوْجُ هُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ ، فَإِذَا طَلَقَ قَبَلَ
 الدُّخُولِ ، فَاتَّيُّهُمَا عَفَا لِصَاحِبِهِ عَمَّا وَجَبَ لَهُ (١) مِنَ الْمَهْرِ ، وهُوَ جَائِزُ الْأَمْرِ فِي مَالِهِ ، بَرِئَ مِنْهُ صَاحِبُهُ )

المعتلف أهلُ العلمِ في الذي / بيَدِه عُقْدَةُ النكاحِ ، فظاهرُ مِذَهبِ أَحمدَ ، رحمه الله ، وأنه النوع والنوع والنوع والنوع والنوع والنوع والنع الله عنهم ، وأنه النهعية بن المسيّب ، وشريع ، وسعيد بن جُبيْر ، ونافع بن جُبير ، ونافع مَوْلَى ابن عمر ، ومُجاهِد ، وإياسُ بن مُعاوِية ، وجابرُ بن زيد ، وابنُ سِيرِينَ ، والشّعبي ، والشّعبي والنّوري ، وإسحاق ، وأصحابُ الرَّأي ، والشافعي في الجديد . وعن أحمد ، أنّه الوَلِي والنّوري عن إذا كان أبا الصّغيرة . وهو قولُ (٢) الشافعي القديم ، إذا كان أبا أو جَدًا (٣) . وحُكِي عن

<sup>(</sup>٢٥) في الأصل: ﴿ الذي ، .

<sup>(</sup>٢٦) في الأصل: ﴿ فقال ﴾ .

<sup>(</sup>٢٧) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ لَمَّا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ وجدا ﴾ .

آبنِ عباسٍ ، وعَلْقَمةَ ، والحسنِ وطاوُسٍ ، والزُّهْرِيِّ ، ورَبِيعَةَ ، ومالكٍ ، أنَّه الوَلِيُّ ؛ لأنُّ الوَلِيَّ بعدَ الطلاق هو الذي بيدِه عُقْدةُ النكاحِ ، لكُوْنِها قد خَرَجَتْ عن يَدِ الزُّوْجِ ، ولأنَّ الله تعالى ذكر عَفْوَ النِّساء عن نَصِيبِهنَّ ، فينْبَغِي أن يكونَ عَفْوُ الذي بيَدِه عُقْدةُ النكاحِ عنه ، ليكونَ المَعْفُو عنه ف (٤) المَوْضِعَيْن واحدًا ، ولأنَّ الله تعالى بدأ بخطاب الأزْواجِ على المُواجَهةِ ، بقوله : ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ ثم قال : ﴿ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنُّكَاحِ ﴾ (٥) . وهذا خطابٌ غيرُ حاضر . ولَنا ، ما رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ (1) ، بإسنادِه عن عمرو بن شُعَيْبِ ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، عن النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، أنَّه قال : « وَلِيُّ العُقْدَةِ الزَّوْجُ » . ولأنَّ الذي بيَدِه عُقْدةُ النكاحِ بعدَ العَقْدِ هو الزَّوْجُ ، فإنَّه يتَمَكُّنُ من قَطْعِه وفَسْخِه وإمساكِه ، وليس إلى الوَلِيِّ منه شيءٌ ، ولأنَّ الله تعالى قال: ﴿ وَأَن تَعْفُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ (٥) والعَفْوُ الذي هو أَقْرَبُ إلى التَّقْوَى هو عَفْوُ الزَّوْجِ عن حَقُّه ، أمَّا عَفْوُ الوَلِيِّ عن مال المرأة ، فليس هو أقْرَبَ للتَّقْوَى (٧) ، ولأنَّ المَهْرَ مالّ للزوجةِ ، فلا يَمْلِكُ الوَلِيُّ هِبَتَه وإسْقَاطَه ، كغيره من أمْوالِها وحُقُوقِها ، وكسائـر الأولياءِ ، ولا يَمْتَنِعُ العُدُولُ عن خطابِ الحاضرِ إلى خطابِ الغائبِ ، كقوله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيجٍ طَيَّبَةٍ ﴾ (٨) . وقال تعالى : ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ آلله وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ﴾ (١) . فعلى هذا متَى طَلَّقَ الزَّوْ جُ قِبلَ الدُّخولِ تنصَّفَ المهرُ بينهما ، فإنْ عفا الزَّوْ جُ لها عن النَّصْفِ الذي له ، كَمَلَ لها/الصَّداقُ جَمِيعُه ، وإن عَفَتِ المرأةُ عن النُّصْيفِ الذي لها منه ، وترَكتْ له

117A/V

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ مَن ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٦) في : باب المهر ، من كتاب النكاح . سنن الدارقطني ٣ / ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٧) في ا ، ب ، م : « إلى التقوى » .

۲۲ بمورة يونس ۲۲ .

<sup>(</sup>٩) سورة النور ٥٤ .

جميعَ الصَّداق ، جاز ، إذا كان العافِي منهما رَشِيدًا جائزًا تَصَرُّفُه في مالِه ، وإن كَان صغيرًا ، أو سَفِيهًا ، لم يَصِحَّ عَفْوه ؛ لأنَّه ليس له التَّصَرُّفُ (١٠ في مالِه ١٠) بهبَةٍ ولا إِسْقَاطٍ . ولا يَصِحُّ عَفْوُ الوَلِيِّ عن صَداقِ الزَّوْجةِ ، أَبًا كان أو غيرَه ، صغيرةً كانتُ (١١) أو كبيرةً . نَصَّ عليه أحمدُ ، في روايةِ الجماعةِ . ورَوَى عنه ابنُ منصورِ : إذا طَلَّقَ امرأتُه وهي بكُرِّ قبلَ أن يَدْخُلَ بها ، فعَفَا أبوها أو زَوْجُها ، ما أرَى عَفْوَ الأَب إِلَّا جائزًا . قال أبو حفص : ماأرى ما نقله ابنُ منصور إلَّا قولًا لأبي عبدِ الله قديمًا . وظاهرُ قولِ أبي حَفْص أنَّ المسألةَ روايةٌ واحدةٌ ، وأنَّ أبا عبد الله رَجَعَ عن قولِه بجوازِ عَفْوِ الأب. وهو الصحيح ؟ لأنَّ مَذْهَبَه أنَّه لا يجوزُ للأب إسْقاطُ دُيُونِ وَلَدِه الصغير ، ولا إعْتاقُ عَبيدِه ، ولا تَصَرُّفُه له (١٢) إلا بما فيه مَصْلَحَتُه (١٣) ، ولا حَظُّ لها في هذا الإسْقاط ، فلا يَصِبُّ . وإن قُلْنا برواية ابن منصورٍ ، لم يَصِحَّ إِلَّا بِخَمْسِ شَرَائِط ؛ أَن يكونَ أَبًّا ؛ لأنَّه الذي يَلِي مالَها ، ولا يُتَّهَمُ عليه (١٤) . الثاني ، أن تكونَ صغيرةً ، ليكونَ وَلِيًّا على مالِها ، فإنَّ الكبيرةَ تَلِي مالَ نَفْسِها . الثالث ، أن تكونَ بِكُرًا لتكونَ غيرَ مُبْتَذلَةٍ ، ولأنَّه لا يَمْلِكُ تَزْوِيجَ النَّيِّب وإن كانت صغيرةً ، فلا تكونُ (° ولايتُه عليها ° ') تامَّةً . الرابع ، أن تكونَ مُطلَّقةً ؛ لأنَّها قبلَ الطلاقِ مُعَرَّضةٌ لِإِثْلافِ البُضْعِ . الخامس ، أن تكونَ قبلَ الدُّخولِ ؛ لأنَّ ما بعدَه قد أَتْلِفَ البُضْعُ ، فلا يَعْفُو عن بَدَلِ مُتْلَفِ . ومذهبُ الشافعيّ على نحو(١٦) هذا ، إلَّا أنَّه يَجْعَلُ الجَدُّ كالأب.

<sup>(</sup>١٠-١٠) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١١) سقط من : ١، ب، م.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل ، ١، ب : « لهم » .

<sup>(</sup>١٣) في الأصل ، ١ ، ب : « مصلحتهم » .

<sup>(</sup>١٤) في ب ، م : « عليها » .

<sup>(</sup>١٥ – ١٥) في ١، ب ، م : « ولايتها عليه » .

<sup>(</sup>١٦) في ب ، م زيادة : « من » .

فصل: ولو بانتِ امرأةُ الصَّغِيرِ أو السَّفِيهِ أو المجنونِ ، على وَجْهِ يُسْقِطُ صَداقَها عنهم ، مثل أن تَفْعَلَ امرأتُه ما يَنْفَسِخُ به نِكاحُها ؛ من رَضَاعِ مَنْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُها برَضاعِه ، أو رَضاعٍ من أَجْنَبِيَّةٍ لمن يَنْفَسِخُ برَضاعِه ، أو رَضاعٍ من أَجْنَبِيَّةٍ لمن يَنْفَسِخُ برَضاعِه ، أو بَصِفَةٍ (١٧) ، لطكرق من السَّفِيه ، أو رَضاعٍ من الصَّداقِ ، رواية نِكاحُها بَرضاعِه ، أو نحو ذلك ، لم يكُنْ لوَلِيِّهِم العَفْوُ عن شيءٍ من الصَّداقِ ، رواية واحدة . وكذلك لا يجوزُ عند الشافعيِّ قولًا واحدًا . والفَرْقُ بينهم وبين الصَّغيرةِ أَنَّ وَلِيَّها / ١٢٨/٧ ظُكْسَبُها المَهْرَ بتَزْ وِيجِها ، وهِ لهنا لم يُكْسِبُه شيئًا ، إنَّما رَجَعَ المَهْرُ إليه بالفُرْقةِ .

فصل: وإذا عَفَتِ المرأةُ عن صَداقِها الذي لها على زَوْجِها ، أو عن بعضِه ، أو وَهَبَتْه له بعدَ قَبْضِه ، وهي جائِزَةُ الأُمْرِ في مالِها ، جازَ ذلك وصَحَّ . ولا نعلمُ فيه خِلافًا ؛ لقولِ الله تعالى : ﴿ وَلا نعلمُ فيه خِلافًا ؛ لقولِ الله تعالى : ﴿ وَلا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ . يعنى الزَّوْجات . وقال تعالى : ﴿ وَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴾ (١٨٠ . قال أحمدُ ، في رواية المَرُّوذِيّ : ليس شيءٌ ، قال اللهُ تعالى : ﴿ وَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴾ سمّاهُ غيرَ المَهْرِ تَهَبُه المرأةُ للزَّوْجِ . وقال عَلْقمةُ لا مُرَّاتِه : هبي لى من الهنبيءِ المَرِيءِ . يعني من صَداقِها . وهل لها الرُّجوعُ فيما وَهَبَتْ زَوْجَها ؟ فيه عن أحمدَ رواياتُ (١٩١ ) ، واختلافٌ بين أهلِ العلمِ ، ذكرُ ناه فيما مَضَى .

فصل: إذا طُلُقَتْ قبلَ اللَّحولِ ، وتَنصّفَ المَهْرُ بينهما ، لم يَخْلُ من أن يكونَ دَيْنًا أو عَيْنًا ، فإن كان دينًا لم يَخْلُ إمَّا أن يكونَ دَينًا في ذِمَّةِ الزَّوْجِ لم يُسلِّمُه إليها ، أو في ذِمَّتِها ، بأن تكونَ قد قَبَضَتْه ، وتصرّفَتْ فيه ، أو تَلِفَ في يَدِها ، وأيُّهما كان فإنَّ للذي له اللَّيْنُ أن يَعْفُو عن حَقِّه منه ، بأن يقول : عَفَوْتُ عن حَقِّى من الصَّداقِ ، أو أسْقَطْتُه ، أو أبرَّ أَتُك منه ، أو مَلَّكُتُك إيَّاه ، أو وَهَبْتُك ، أو أحْللتُك منه ، أو أنت منه في حِلِّ ، أو أَرْتُتُه لك . وأي ذلك قال سَقَطَ (٢٠) به المَهْرُ ، وبَرِئَ منه الآخَرُ ، وإن لم يَقْبَلْه ، لأنَّه إسْقاطُ حَقِّ ، فلم يَفْتَقِرْ إلى قَبُولِ ، كإسْقاطِ القِصَاصِ والشَّفْعةِ والعِتْقِ والطَّلاقِ ،

<sup>(</sup>١٧) في النسخ : « نصفه » . والمثبت من : الشرح الكبير ٤ / ٣١٤ .

<sup>(</sup>١٨) سورة النساء ٤ .

<sup>(</sup>۱۹) في ۱، ب، م: « روايتان ».

<sup>(</sup>٢٠) سقط من: ب.

ولذلك صَحَّ إِبْراءُ المَيِّتِ مع عدم القَبُولِ منه ، ولو رَدَّ ذلك لم يَرْتَدَّ (١٦) ، وبَرِئَ منه ، لما ذكَرْناه . وإن أحَبَّ العَفْو من الصَّداقِ في ذِمَّتِه ، لم يَصِحَّ العَفْو ؛ لأنّه إن كان في ذِمَّتِه الزَّوجة ، فلا يَثْبُتُ في ذَمِّتِها إلَّا النَّصْفُ الذي لما ، فهو حَقَّها تصرَّفتْ فيه ، فلم يَثْبُتْ في الذي يَسْتَحِقُّه الزوج ، وأمَّا النَّصْفُ الذي لها ، فهو حَقَّها تصرَّفتْ فيه ، فلم يَثْبُتْ في ذَمَّتِها منه شيء ، ولأنَّ الجميع كان مِلْكًا لها تصرَّفتْ فيه ، وإنَّما يتجَدَّدُ مِلْكُ الزوج للنَّصْفِ بطَلاقِه ، فلا يثبُتُ في ذِمَّتِها غيرُ ذلك . وأيَّهما أرادَ تَكْمِيلَ الصَّداقِ لصاحِبِه ، للنصْف بطَلاقِه ، فلا يثبُتُ في ذِمَّتِها غيرُ ذلك . وأيَّهما أرادَ تَكْمِيلَ الصَّداقِ لصاحِبِه ، للنصْف بطَلاقِه ، أي في في الله على الصَّداقُ عَيْنًا في يَد أحدِهما ، / فعَفَا الذي هو في يَده ، في يَده للآخِو ، فهو هِبَةً له ، تَصِحُّ بلَفْظِ العَفْوِ والهِبَةِ والتَّمْليكِ ، ولا تَصِحُّ بلَفْظِ الإبْراءِ والإسْقاطِ ، ويَفْتَقِرُ إلى القَبْضِ في ما يُشْتَرَطُ القَبْضُ فيه . وإن عَفَا غيرُ الذي هو في يَده ، والإسْقاطِ ، ويَفْتَقِرُ إلى القَبْضِ فيما يُشْتَرَطُ القَبْضُ فيه ، وإن كان المَوْهُوبُ ممَّا ويَقْتَقَرُ إلى القَبْضِ . وافْتَقرَ إلى القَبْضِ . وأن كان المَوْهُوبُ ممَّا يَفْتَقَرُ إلى القَبْضِ . يَقْتَقرُ إلى القَبْضِ .

فصل: إذا أصْدَقَ امرأته عَيْنًا ، فوهَبَتْها له ، ثم طَلَّقَها قبلَ الدُّحولِ (٢٣) بها ، فعن أحمد فيه روايتان ؛ إحداهما ، يَرْجِعُ عليها بنصْفِ قِيمَتِها . وهو اختِيارُ أبى بكر ، وأحدُ قُولِي الشافعي ؛ لأنَّها عادتْ إلى الزَّوْجِ بعَقْدٍ مُسْتَأْنَفِ ، فلا تمنعُ اسْتِحْقاقَها بالطَّلاقِ ، كالو عادَتْ إليه بالبَيْعِ ، أو وهبَتْها لأَجْنَبِي ثم وَهبَها (٢٤) له . والرَّواية الثانية ، بالطَّلاقِ ، كالو عادَتْ إليه بالبَيْعِ ، أو وهبَتْها لأَجْنَبِي ثم وَهبَها (٢٤) له . والرَّواية الثانية ، لا يَرْجِعُ عليها . وهو قولُ مالكِ ، والمُزَنِي ، وأَحَدُ قَوْلِي الشافعي ، وهو قولُ أبى حنيفة ، إلَّا أن تَزِيدَ العينُ أو تَنْقُصَ ، ثم تَهبَها له ؛ لأنَّ الصَّداقَ عادَ إليه ، ولو لم تَهبُه لم حنيفة ، إلَّا أن تَزِيدَ العِينُ أو تَنْقُص ، ثم تَهبَها له ؛ لأنَّ الصَّداق عَدَ إليه ، ولو لم تَهبُه لم يَرْجعُ بشيء ، وعَقْدُ الهِبَةِ لا يَقْتَضِي ضَمانًا ، ولأنَّ نِصْفَ الصَّداق تَعَجَّلَ له بالهِبَةِ . فإن قُلْنا : لا يَرْجِعُ بشيء ، فهنه أَوْلَى ، وإن قُلْنا : لا يَرْجِعُ ثَمَّ . فهنه أَوْلَى ، وإن قُلْنا : لا يَرْجِعُ ثَمَّ . فهنه أَوْلَى ، وإن قُلْنا :

<sup>(</sup>٢١) في ا ، م زيادة : و منه ۽ .

<sup>(</sup>٢٢) في م : ﴿ لَلْمُبَتَّدَأُةً ﴾ .

<sup>(</sup>٢٣) في الأصل: ﴿ أَنْ يَدْخُلُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲٤) في م : ﴿ وَهُبِتُهَا ﴾ .

يَرْجِعُ ثَمَّ . خُرِّجَ هِ هُهَا وَجُهان ؛ أحدهما ، لا يَرْجِعُ ؛ لأنَّ الإبراء إسْقاطُ حَقَّ ، وليس بَعْ لِيك كَتَمْلِيكِ الأَعْيانِ ، ولهذا لا يَفْتَقِرُ إلى قَبُولِ ، ولو شَهِدَ شاهِدانِ على رَجُلِ بدَيْنِ ، فأبراه مُسْتَحِقَّهُ ، ثم رَجَعَ الشاهدانِ ، لم يَغْرَما شيئا ، ولو كان قَبَضَه منه ، ثم وَهَبَه له ، ثم رَجَعَ الشاهدانِ ، غَرِمَا . والثانى ، يَرْجِعُ ؛ لأنَّه عادَ إليه بغير الطَّلاقِ ، فهو كالعَيْنِ ، والإبراء بمَنْزِلةِ الهِبَةِ ، ولهذا يَصِحُّ بلَفْظِها . وإن قَبضَتِ الدَّيْنَ منه ، ثم وَهَبَتْه له ، ثم طَلَقَها ، فهو كهِبَةِ العَيْنِ ؛ لأنَّه تعَيْنَ بقَبْضِه . وقال أبو حنيفة : يَرْجِعُ هِ لهُنا ؛ لأنَّ الصَّداقَ قد اسْتَوْفَتُه كلّه ، ثم تصرَّفَتْ فيه ، فوَجَبَ الرُّجُوعُ عليها ، كا لو وهَبَتْه أَجْنَبِياً . ويَحْتَمِلُ أن لا يَرْجِعَ ؛ لأنَّه عادَ إليه ما أصْدَقَها ، فأشْبَهَ ما لو كان عَيْنًا ، أجْنَبِياً . ويَحْتَمِلُ أن لا يَرْجِعَ ؛ لأنَّه عادَ إليه ما أصْدَقَها ، فأشْبَهَ ما لو كان عَيْنًا ، فقبَضَتْها ، ثم وهَبَتْها . وإن (٥٠) وهَبَتْه العَيْنَ ، أو أَبْرَأَتُه من الدَّينِ ، ثم فَسَحَتِ النكاحَ يَفْعِلْ من جِهَتِها ، كإسْلامِها ، أو رِدِّتِها ، أو إرْضاعِها لمن يَنْ فَسِخُ النصْفِ بنظوم برَجْويعِ الصَّداقِ / عليها رِوَايتان ، كا في الرُّجوعِ بالنصْفِ برَضَاعِه ، ففي الرُّجُوعِ ببَجْوِيعِ الصَّداقِ / عليها رِوَايتان ، كا في الرُّجوع بالنصْفِ سواءً . سواءً .

فصل: وإن أصْدَقَها عبدًا ، فوهَبَتْه نِصْفَه ، ثم طَلَّقَها قبلَ الدُّخولِ ، انْبَنَى ذلك على الرَّوايِتَيْنِ ؛ فإن قُلْنا : إذا وهَبَتْه الكُلَّ لم يَرْجِعْ بشيء . رَجَعَ هلهُنا في رُبُعِه ، وعلى الرواية الأُخرى ، يَرْجِعُ في النَّصْفِ الباق كلّه ؛ لأنَّه وجَدَه بعَيْنِه . وبهذا قال أبو يوسفَ ، ومحمد ، والمُزنى . وقال أبو حنيفة : لا يرجعُ بشيء ؛ لأنَّ النَّصْفَ حَصَلَ في يوسفَ ، ومحمد ، والمُزنى . وقال الشافعي ، في أحدِ أقوالِه كَقُولِنا . والثانى ، له نِصْفُ يَدِه ، فقد الله قل الرّجوع النَّصِفِ الباق (٢٧) ، ونِصْفُ قِيمةِ المَوْهُوبِ . والثالث ، يتَخَيَّر بينَ هذا وبينَ الرَّجوع بقيمةِ النَّصْفِ . ولَنا ، أنَّه وَجَدَ نِصْفَ ما أَصْدَقَها بعَيْنِه ، فأَشْبَهَ ما لو لم تَهَبُهُ شيئًا .

فصل : فإن خالَعَ امرأتَه ينِصْفِ صَداقِها ، قبلَ دُخولِه بها ، صَحَّ ، وصار الصَّداقُ

<sup>(</sup>٢٥) في م : ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٢٦) في الأصل : ﴿ يَفْسَخُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲۷) في م : ﴿ وَالْبَاقِ ﴾ .

كلُّه له ؛ نِصْفُه بالطَّلاق ، ونصفُه بالخُلْع . ويَحْتَمِلُ أن يَصِيرَ له ثلاثةُ أَرْباعِه ؛ لأنَّه إذا خالَعَها بنِصْفِه ، مع عِلْمِه أَنَّ النِّصْفَ يَسْقُطُ عنه ، صار مُخالِعًا بنِصْفِ النِّصْفِ الذي يَبْقَى لها ، فيَصِيرُ له النِّصْفُ بالطَّلاق ، والرُّبْعُ بالخُلْعِ . وإن خالَعها بمثلِ نِصْفِ الصَّداقِ في ذِمَّتِها ، صَحَّ ، وسَقَطَ جميعُ الصداق ؛ نِصْفُه بالطلاق ، ونصفُه بالمُقَاصَّةِ بما في ذِمَّتِها له من عِوضِ الخُلْعِ . ولو قالتْ له : اخْلَعْنِي بما تُسلِّمُ لي من صَداقِي . فْفَعَلَ ، صَحَّ ، وبَرِئُ من جميع الصَّداق . وكذلك إن قالت : اخْلَعْنِي على أن لا تَبعة عليكَ في المَهْرِ . صَحَّ ، وسَقَطَ جميعُه عنه . وإن خالَعَتْه بمثلِ جميعِ الصَّداقِ في ذِمَّتِها ، صَحَّ ، ويَرْجعُ عليها بنِصْفِه ؛ لأنَّه يَسْقُطُ نصفُه بالمُقاصَّةِ بالنِّصْفِ الذي لها عليه ، ويَسْقُطُ عنه النِّصْفُ بالطلاق ، يَبْقَى لها عليها النِّصْفُ . وإن خالَعَتْه بصَداقِها كلِّه ، فكذلك ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ . وفي الآخَرِ ، لا يَرْجِعُ عليها بشيءٍ ؛ لأنَّه لمَّا خالَعها به ، مع عِلْمِه بسُقُوطِ نِصْفِه بالطَّلاق ، كان مُخالِعًا لها بنِصْفِه ، ويَسْقُطُ عنه بالطلاق نِصْفُه ، ولا يَبْقَى لها شيءٌ .

فصل : وإذا أَبْرأتِ المُفَوّضَةُ من المَهْر ، صَحَّ قبلَ الدُّخولِ وبعدَه ، وسواءٌ في ذلك مُفَوِّضةُ البُضْعِ ومُفَوِّضةُ المهرِ . وكذلك مَنْ سُمِّي لها مَهْرٌ فاسِدٌ ، كالخمرِ والمجهولِ ؟ ١٣٠/٧ لأنَّ المهرَ واجبٌ في هذه المواضِع ، وإنَّما جُهِلَ قَدْرُه / ، والبراءةُ من المجهولِ صحيحةٌ ؟ لأنَّها إسْقاطٌ ، فصَحَّتْ في المجهولِ كالطَّلاق . وقال الشافعيُّ : لا تَصِحُّ البراءةُ في شيءٍ من هذا ؛ لأنَّ المُفَوِّضةَ لم يجبْ لها مهرٌ ، فلا يَصِحُّ الإِبْراءُ ممَّا لم يجبْ ، وغيرُها مَهْرُها مجهولٌ ، والبراءةُ من المجهولِ لا تَصِحُّ ، إلَّا أن تقولَ : أَبْرَأَتُكَ من دِرْهَمٍ إِلَى أَلْفٍ . فيَبْرَأُ من مَهْرِها إذا كان دُونَ الأَلْفِ . وقد دَلَّنا على وُجوبِه فيما مَضَى ، فيَصِحُّ الإِبْراءُ منه ، كا لو قالت : أبرأتُكَ من دِرْهَمٍ إلى أَلْفٍ . وإذا أبرأتِ المُفَوّضةُ ، ثم طُلِّقَتْ قبلَ الدُّحولِ ، فَإِنْ قُلْنَا : لاَ يَرْجِعُ إِلَى المُسَمَّى لِهَا . لم يَرْجِعْ هَلْهُنَا ، وإِنْ قُلْنَا : يَرْجِعُ ثُمَّ . احْتَمَل أَن لا يَرْجِعَ هَلْهُنا ؛ لأَنَّ المهرَ كلَّه سَقَطَ بالطلاق ، ووَجبتِ المُتْعَةُ بالطلاقِ ابتداءً . ويَحْتَمِلُ أَن يَرْجِعَ ؛ لأَنَّه عاد إليه مَهْرُها بسَببِ غيرِ الطَّلاقِ . وبِكَمْ يَرْجِعُ ؟ يَحْتَملُ أَن

يَرْجِعَ بنصفِ مهرِ المِثْلِ ؛ لأَنَّه الذي وجبَ بالعَقْدِ ، فهو كنِصْفِ المفروضِ ، ويَحْتَمِلُ أَن يرجعَ بنصفِ المُتْعَةِ ؛ لأَنَّها التي تجبُ بالطَّلاق ، فأشْبَهتِ المُسمَّى .

فصل : وإن أَبْرَأَتُه المُفَوّضةُ من نِصْفِ صَداقِها ، ثم طَلَقها قبلَ الدُّخولِ ، فلا مُتْعة فعا ؛ لأنَّ المُتْعةَ قائمةٌ مَقامَ نِصْفِ الصَّداقِ ، وقد أبرأتْ منه ، فصار كما لو قَبَضتْه . ويَحْتَمِلُ أن يجبَ لها نصفُ المُتْعةِ إذا قُلْنا : إن الزوجَ لا يَرْجِعُ عليها بشيءٍ . إذا أبرأتْ من جميع صَداقِها .

فصل : ولو باع رجلًا عبدًا بمائة ، فأبرًاه البائعُ من النَّمنِ ، أو قَبَضَه ثم وَهَبه إيَّاه ، ثم وَجَدَ المشترِى بالعبدِ عَيْبًا ، فهل له رَدُّ المَبيع ، والمطالبةُ بالثمنِ ، أو أَخْذُ أَرْشِ العَيْبِ مع إمساكِه ؟ على وَجْهَيْنِ ، بِناءً على الرَّوايتَيْنِ في الصَّداقِ إذا وَهَبَتْه المرأةُ لَزُوْجِها ثم طلَّقها قبل الدخولِ . وإن كانت بحالِها ، فوهَبَ المشترِى العبدَ للبائع ، ثم أَفْلَسَ المُشترِى ، والثمنُ في ذِمَّتِه ، فللبائع أن يَضْرِبَ بالثمنِ مع الغُرَماءِ ، وَجْهًا واحدًا ؛ لأنَّ الثمنَ ما عاد والثمنُ في ذِمَّتِه ، فللبائع أن يَضْرِبَ بالثمنِ مع الغُرَماءِ ، وَجْهًا واحدًا ؛ لأنَّ الثمنَ ما عاد إلى البائع منه شيءٌ ، ولذلك كان يجبُ أداؤه إليه قبلَ الفلس ، بخلافِ التي قبلَها . ولو كاتبَ (٢٨٠) عَبْدًا ، ثم أَسْقَطَ عنه مالَ الكِتابِة ، بَرِئَ ، وعَتَقَ ، ولم يَرْجِعْ على سَيِّده بالقَدْر الذي يَلْزُمُه إيتاؤه ، وكذلك لو أَسْقَطَ عنه القَدْرَ الذي يَلْزُمُه إيتاؤه إيَّاه ، وكذلك لو أَسْقَطَ عنه القَدْرَ الذي يَلْزُمُه إيتاؤه وخَرَّجَه بعضُ أصحابِنا على وَجْهَيْنِ ، بِناءً على الرِّوايتَيْنِ في الصَّداق ، ولا يَصِحُ ؛ لأنَّ المُراةَ (٢٠ أَسْقَطَتِ الصَّداق ٢٠ الوَاجَبَ لها قبل وُجودِ سَبِ اسْتِحقاق الرَّوجِ عليها المراق (٢٠ أَسْقَطَ السَيِّدُ عن المكاتبِ ما وُجدَ سَبَبِ اسْتِحقاق الرَّوج عليها نِصْفَه ، وهمْ هُنا أَسْقَطَ السَيِّدُ عن المكاتبِ ما وُجدَ سَبَبِ اسْتِحقاق الرَّوج عليها إيتائِه ، ولهذا لو قَبضَه السَيِّدُ عن المكاتبِ ما وُجدَ سَبَبُ إيتائِه إيَّاه ، فكان إسْقاطُه مَقامَ المؤتَّق مَل المؤاق مَ ما فَرَجَعُ عليه (٢٠ ) بشيء . ولو قبضَتِ المؤاق مَ ما وهذَها ، وهمَّ السَيَّدُ منه ، ثم آتاه إيَّاه ، لم يَرْجِعُ عليه (٢٠ بها ، مؤهَ المؤتَّة لرَوْجِها ، ثم طَلَقها قبلَ الدُّخولِ ، لرَجَعُ عليه ، المؤتَّة المؤوْجِها ، ثم طَلَقها قبلَ الدُّخولِ ، لرَجَعُ عليه ، المؤتَوة ا ، فافتَرق أَلْكُناهُ المؤتَّة المؤالِق عَلْمَ المُ عَلْمُ المُلْدِهِ المؤلِق المؤالِق المؤتَّة المؤوّق المؤتَّة المؤَلِق المؤلِق الم

当1m./V

<sup>(</sup>۲۸) فی ب ، م : ( کان ، .

<sup>.</sup> ب : ب مقط من : ب .

<sup>(</sup>٣٠) سقط من : ١ ، م .

<sup>(</sup>٣١) في الأصل : « رجع » .

فصل: ولا يُبْرَأُ الزَّوْجُ من الصَّداقِ إِلَّا بِتَسْلِيمِه إِلَى مَن يَتَسَلَّمُ مالَها ، فإن كانت رَشِيدة ، لم يَبْرَأُ إِلَّا بالتَّسْليمِ إِلَهَا ، أو إلى وَكِيلِها ، ولا يُبْرَأُ بالتَّسْليمِ إِلَى أَبِها ولا إلى غيره ؛ بكرًا كانت أو ثَيْبًا . قال أحمد : إذا أخذ مهر ابْنتِه ، وأنكرَتْ ، فذاك لها ، ترْجِعُ على بكرًا كانت أو ثَيْبًا . قال أحمد : إذا أخذ مهر ابْنتِه ، وأنكرَتْ ، فذاك لها ، ترْجعُ على رَوْجِها بالمهرِ ، ويرْجِعُ الزَّوْجُ (٢٦) على أبيها . فقيل له : أليس قال النَّبِي عَلَيْكَ : « أنت وَمَالُكَ لأبيكَ » (٣٦) ؟ . قال : نعم (٢٦) ، ولكنَّ هذا لم يَأْخُذْ منها ، إنَّما أخذ من زَوْجِها . ومَالُكَ لأبيكَ » (٣٦) ؟ . قال أبو حنيفة : له قبضُ صَداقِ البِكْرِ دُونَ الثَيِّبِ ؛ لأنَّ ذلك العادة ، ولأنَّ البِكْر تَسْتَحِى ، فقام أبوها مَقامَها ، كاقبُ ب ، أو عوضٌ مَلكَتُه وهي رَشِيدة ، وشيدة ، فلم يكُنْ لغيرِها (٣٠ قَبْضُ صَداقِها ، كالثَّيْبِ ، أو عوضٌ مَلكَتُه وهي رَشِيدة ، فلم يكُنْ لغيرِها (٣٠ قَبْضُ صَداقِها ، كثَمَنِ مَبِيعِها ، وأجر دارِها . وإن كانتْ غير رَشِيدة ، سَلَّمه إلى وَلِيَّها في مالِها ، من أبيها ، أو وَصِيّه ، أو الحاكم ؛ لأنَّه من جُملة أمُوالِها ، فهو كثَمَنِ مَبِيعِها ، وأجر دارِها .

## ١٢١٣ ـ مسألة ؛ قال : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَفْعُ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ ، إِذَا كَانَ مِثْلُها لَا يُوطأُ ، أَوْ مُنِعَ مِنْها بِغَيْرِ عُذْرٍ ، فَإِنْ كَانَ المَنْعُ مِنْ قِبَلِهِ ، لَزِمَتْه التّفَقَةُ )

وجملة ذلك أنَّ المرأة إذا كانت لا يُوطأ مِثْلُها ؛ لصِغَرِها ، فطلَبَ وَلِيُها تَسلَّمَها ، والإِنْفاقَ عليها ، لم يجبْ ذلك على الزَّوْجِ ؛ لأنَّ النَّفقة في مُقابلةِ الاسْتِمْتاع ، ولهذا تَسْقُطُ بالنَّشُوزِ ، وهذه لا يُمْكِنُهُ الاسْتِمْتاع بها . وإن كانت كبيرة ، فمنَعَتْه نَفْسَها ، أو مَنعَها أولياؤُها ، فلا نفقة لها أيضًا ؛ لأنَّها في معنى النَّاشِزِ ؛ لِكُوْنِها لم تُسَلِّم الواجبَ عليها ، فلا يجبُ تَسْلِيمُ ما في مُقابَلَتِه من الإنْفاقِ . وكُلُّ مَوْضِع لَزِمَتْه النَّفَقةُ ، لَزِمَه تَسْلِيمُ عليها ، فلا يجبُ تَسْلِيمُ ما في مُقابَلَتِه من الإنْفاقِ . وكُلُّ مَوْضِع لَزِمَتْه النَّفَقةُ ، لَزِمَه تَسْلِيمُ

<sup>(</sup>٣٢) في ب : ١ زوجها ١ .

<sup>(</sup>٣٣) تقدم تخريجه في : ٨ / ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٣٤) كذا . والصواب : ( يلي ) .

٣٥-٣٥) سقط من : الأصل ، نقل نظر .

الصَّداقِ الحَالِّ (') إذا طُولِبَ (') به . فأمَّا الموضعُ الذي لا تُلزَّمُه نفقَتُها فيه ('') ، كالصغيرة ، والمازعةِ نَفْسَها ، فقال أبو عبد الله ابن حامد : يجبُ تَسْليمُ الصَّداقِ . وهو / ١٣١/٧ قولُ الشافعيُّ ؛ لأنَّ المهرَ في مُقابَلَةِ (' مِلْكِ البُضْع ، وقد مَلَكَه ، بخلافِ التَّفَقةِ ، فإنَّها في مُقابلَةِ التَّمْكينِ . ورَدَّ قومٌ هذا وقالوا ('') : المهرُ قد مَلكَتْه في مقابلةٍ أ' ما مَلكَه من بُضْعِها ، فليس لها المطالبةُ بالاسْتِيفاء إلَّا عندَ ('') إمكانِ الزَّوْجِ اسْتِيفاءَ العِوض .

فصل: وإمكانُ الوَطْءِ في الصَّغيرةِ مُعْتَبَرٌ بحالِها ، واحْتالِها لذلك . قالَه القاضى . وذَكَرَ أَنَّهُنَّ يَخْتَلِفْنَ ، فقد تكونُ صَغِيرةَ السِّنِ تَصْلُحُ ، وكبيرةً لا تصْلُحُ . وحَدَّه أحمدُ يتسْع سِنِينَ ، فقال ، في رواية أبي الحارثِ ، في الصغيرةِ يَطْلُبها زَوْجُها : فإن أتى عليها يتسْعُ سِنِينَ ، دُفِعَتْ إليه (٢) ، ليس لهم أن يَحْبِسُوها بعدَ التَّسْعِ . وذَهَبَ في ذلك إلى أنَّ النَّبِيَّ عَيْدًا للهُ ، بَنَى بعائشةَ وهي ابنةُ تِسْعِ يُتَمَكَّنُ من الاسْتِمتاعِ بها ، فمتى كانت التَّحْديد ، وإنَّما ذكره لأنَّ الغالِبَ أن ابنةَ تِسْعِ يُتَمَكَّنُ من الاسْتِمتاعِ بها ، فمتى كانت لا تصْلُحُ للوَطْءِ ، لم يجبُ على أهلِها تَسْلِيمُها إليه ، وإن ذكر أنه يَحْضُنُها ويُربِّها وله مَنْ يَخْدِمُها ، لأنَّه (١) لا يَمْلِكُ الاستمتاعَ بها ، ولَيْسَتْ له بمَحل ، ولا يُؤمِّنُ شَرَهُ نَفْسِه إلى يُخْدِمُها ، لأنَّه لا يَتَمَكُنُ من اسْتِيفاءِ حَقِّه منها . وإن كانت كبيرةً إلَّا أنها مَرِيضةٌ مَنْ مَا فَدَنْ عَها إليه ، فامْتنعَ ، فله ذلك ، ولا تَوْتَعَها ؛ لأنَّه لا يتَمَكَّنُ من اسْتِيفاءِ حَقِّه منها . وإن كانت كبيرةً إلَّا أنها مَرِيضةٌ منها . وإن كانت كبيرةً إلَّا أنها مَريضةً

<sup>(</sup>١) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>٢) في ١، ب، م: وطلب ١.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل ١٠، ب.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ب ، نقل نظر .

<sup>(</sup>٥) في ب ، م : ﴿ قالوا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م : و بعد ۽ .

<sup>(</sup>٧) سقط من : ب .

<sup>(</sup>A) تقدم تخريجه في : ٩ / ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٩) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>۱۰) في ۱، م: و يمكن ، .

مَرَضًا مَرْجُوَّ الزَّوالِ ، لم يَلْزَمْها تَسْلِيمُ نَفْسِها قبلَ بُرْتِها ؛ لأنَّه مانعٌ مَرْجُوُّ الزَّوالِ ، فهو كالصِّغَرِ ، ولأنَّ العادةَ لم تَجْرِ بِزَفِّ المريضةِ إلى زَوْجها ، والتسليمُ في العَقْدِ يجبُ على حسب العُرْفِ . فإن سَلَّمَتْ نَفْسَها ، فَتَسَلَّمَها الزُّوْجُ ، فعليه نفقتُها ؛ لأنَّ المرضَ عارضٌ يَعْرِضُ ويتكرَّرُ ، فيَشُقُّ إسْقاطُ النَّفقةِ به (١١) ، فجَرَى مَجْرَى الحَيْض ، ولهذا لو مَرِضَتْ بعد تَسْلِيمِها ، لم تَسْقُطْ نَفَقتُها . وإن امْتَنَعَ من تَسَلُّمِها ، فله ذلك ، ولا تلزَّمُه نفقَتُها ؛ لأنَّه لمَّا لم (١١) يجبْ تسليمُها إليه ، لم يجبْ عليه تَسَلُّمها ، كالصَّغيرة ، ولأنَّ العادةَ لم تَجْرِ بتَسَلُّمِها(١٢) على هذه الصُّفَةِ . وقال القاضي : يَلْزُمُه تسلُّمُها ، وإن امْتَنَعَ ، فعليه نَفَقَتُها ؟ لما ذكرنا من أنَّه عارضٌ لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه ، ويتكرَّرُ ، فأشبهَ الحَيْضَ . فأمَّا إن كان المرضُ غيرَ مَرْجُوِّ الزَّوالِ ، لَزمَ تَسْلِيمُها إلى الزُّوجِ إذا طَلَبها ، ولَزمَه تَسَلُّمُها إذا عُرِضَتْ عليه ؛ لأنَّها ليست لها حالةٌ يُرْجَى زَوالُ ذلك فيها ، فلو لم تُسلِّمْ ١٣١/٧ ظ نَفْسَها / لم يُفِد التَّزْويجُ فائدةً ، وله أن يَسْتَمْتِعَ بها ، فإن كانتْ نِضْوَةَ الحَلْق (١٣) ، وهو جَسِيمٌ ، تخافُ على نَفْسِها الإفضاء من عِظَمِ خَلْقِه ، فلها مَنْعُه من جماعِها ، وله الاسْتِمْتاعُ بها فيما دُونَ الفَرْجِ ، وعليه نفَقَتُها ، ولا يثبتُ له خِيارُ الفَسْخِ ؛ لأَنَّ هذه يُمْكِنُ الاسْتِمْتاعُ بها لغيره ، وإنَّما امْتِناعُ الاسْتِمْتاعِ لمَعْنَى فيه ، وهو عِظَمُ خَلْقِه ، بخلافِ الرُّثقاء . وإن طَلَبَ تَسْلِيمَها إليه وهي حائضٌ ، احْتَمَلَ أن لا يجبَ ذلك ؟ لأنَّه خِلافُ العادةِ ، فأشْبَهَ المَرضَ المَرْجُوَّ الزُّوالِ ، واحْتَمَلَ وُجُوبَ التسليمِ ؛ لأنَّه يَزُولُ قريبًا ، ولا يَمْنَعُ من الاسْتِمْتاعِ بما دُونَ الفَرْجِ ، فإذا طَلَبَ ذلك لم يَجُزْ مَنْعُه منه ، كالم يَجُزْ لِهَا مَنْعُهُ منه بعدَ تَسَلَّمِها . وإن عُرضَتْ عليه ، فأبَاها حتى تَطْهُرَ ، فعلى قولِ القاضِي ، يلْزَمُه تسلُّمُها ونفقَتُها إن امْتَنعَ منه ، ويتَخَرُّ جُرُ ١٤٠ على ما ذكرنا أن لا يَلْزَمَه ذلك ، كالمَرض المَرْجُوِّ الزَّوالِ .

V 5. y

<sup>(</sup>۱۱) سقط من: ب.

<sup>(</sup>۱۲) في ا ، م : « بتسليمها » .

<sup>(</sup>۱۳) نضوة الخلق : مهزولة .

<sup>(</sup>١٤) في الأصل ، ب : ﴿ وَيُخْرَجِ ﴾ .

فصل: فإن مَنَعَتْ نَفْسَها حتى تتَسَلَّمَ صَداقَها ، وكان حالًّا ، فلها ذلك . قال أبنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عنه من أهل العلمِ ، أنَّ للمرأةِ أن تمتنِعَ من دُحولِ الزَّوْج عليها ، حتى يُعْطِيَها مَهْرَها . وإن قال الزُّوجُ : لا أُسَلِّمُ إليها الصَّداقَ حتى أتَسَلَّمَهَا . أُجْبِرَ الزُّوْجُ على تَسْلِيمِ الصَّداق أَوُّلًا ، ثم تُجْبَرُ هي على تَسْليمِ نَفْسِها . ومذهبُ الشافعيُّ في هذا على نحوِ مذهبِه في البَيْعِ . ولَنا ، أنَّ في إجْبارِها على تَسْليمِ نَفْسِها أَوَّلًا خَطَرَ إِتلافِ البُضْعِ ، والامْتِناعِ من بَذْلِ الصَّداقِ ، ولا يُمْكِنُ الرُّجوعُ في البُضْعِ ، بخلافِ المَبِيعِ الذي يُحْبَرُ على تَسْلِيمِه قبلَ تَسْليمِ ثَمَنِه . فإذا تقرَّر هذا ، فلها النَّفقةُ ما امْتَنَعَتْ لذلك ، وإن كان مُعْسِرًا بالصداق ؛ لأنَّ امْتناعَها بحَقٍّ . وإن كان الصَّداقُ مُؤَّجَّلًا ، فليس لها مَنْعُ نَفْسِها قبلَ قَبْضِه ؛ لأنَّ رضَاها بتأُجيلِه رضَّى بتَسْليمِ نَفْسِها قبلَ قَبْضِه ، كالثمنِ المُوِّجِّلِ في البيع . فإن حَلَّ المُؤَّجِّلُ قبلَ تَسْليمِ نَفْسِها ، لم يكُنْ لها مَنْعُ نَفْسِها أَيضًا ؟ لأَنَّ التَّسْلِيمَ قدوَجَبَ عليها ، واسْتَقَرَّ قبلَ قَبْضِه ، فلم يكُنْ لها أَن تَمْنَعُ (١٥٠) منه . وإن كان بعضُه حالًا وبعضُه مُؤَّجَّلًا ، فلها مَنْعُ نَفْسِها قبلَ قَبْض العاجِل دُونَ الآجل . وإن كان الكلُّ حالًا ، فلها مَنْعُ نفسِها على ما ذكرْنا . فإن سَلَّمَتْ نَفْسَها قبلَ قَبْضِه ، ثم أرادتْ مَنْعَ نَفْسِها حتى تَقْبضَه ، فقد تَوَقَّفَ أحمدُ عن الجواب فيها . وذَهَبَ أبو عبدِ الله ابن بَطَّةَ ، وأبو إسحاقَ بن شاقْلًا ، إلى أنَّها / ليس لها ذلك . وهو قولُ مالكِ ، والشافعيِّ ، وأبي يوسفَ ، ومحمدٍ ؛ لأنَّ التَّسليمَ اسْتَقَرَّ به العِوَضُ بِرِضَى المُسَلِّمِ ، فلم يكُنْ لها أَن تَمْتَنِعَ منه بعدَ ذلك ، كَالُو سَلَّمَ البائعُ المَّبِيعَ . وذَهَبَ أبو عبدِ الله ابن حامدٍ ، إلى أنَّ لها ذلك . وهو مذهبُ أبي حنيفةَ ؛ لأنَّه تَسْلِيمٌ يُوجبُه عليها عَقْدُ النكاحِ ، فَمَلَكَتْ أَن تَمْتَنِعَ منه قبلَ قَبْضِ صَداقِها ، كالأُوَّلِ . فأما إن وَطِئها مُكْرَهةً ، لم يَسْقُطْ به حَقُّها من الامْتِناعِ ؛ لأنَّه حَصَلَ بغير رِضَاها ، كالمبيع إذا أَخَذَه المُشْتَرِي من البائع كُرْهًا . وإن أَخَذَتِ الصداقَ ، فَوَجَدَتْه مَعِيبًا ، فلها مَنْعُ نَفْسِها حتى يُبَدِّلَه ، أو يُعْطِيَها

<sup>(</sup>١٥) في م : ﴿ تَمْتَنَعُ ﴾ .

أَرْشَه ؛ لأَنَّ صَدَاقَهَا صحيحٌ . وإن لم تَعْلَمْ عَيْبَه حتى سَلَّمَتْ نَفْسَهَا ، خُرِّج على الوَجْهَيْنِ فيما إذا سَلَّمتْ نَفْسَهَا قبلَ قَبْضِ صَدَاقِها (١١) ثم بَدَا لها أَن تَمْتَنِعَ . وكلَّ مَوْضِعِ لَنُنا : لها الامْتِناعُ من تَسْليمِ نَفْسِها . فلها السَّفَرُ بغيرِ إذْنِ الزَّوجِ ؛ لأَنَّه لم يَثْبُتْ للزَّوْجِ على الله السَّفَرُ بغيرِ إذْنِ الزَّوجِ ؛ لأَنَّه لم يَثْبُتْ للزَّوْجِ على الله الله عليها حَقَّ الحَبْسِ ، فصارَتْ كمَنْ لا زَوْجَ لها . ولو بَقِي منه دِرْهَمٌ ، كان كبَقاءِ عليها حَقَّ الحَبْسُ بَعْضِه ، كان كبَقاءِ جَمِيعِه ؛ لأَنَّ كلَّ مَنْ ثَبَتَ له الحَبْسُ بجميعِ البَدَلِ ، ثَبتَ له الحَبْسُ ببَعْضِه ، كسائرِ الدُيُونِ .

فصل: وإن أعْسَرَ الزَّوْجُ بالمهرِ الحالِّ قبلَ الدُّحولِ ، فلها الفَسْخُ ؛ لأنَّه تَعَذَّرَ المُشْتَرِى الوَصُولُ إلى عِوَضِ العقدِ قبلَ تَسْليمِ المُعَوَّضِ ، فكان لها الفَسْخُ ، كالو أعْسَرَ المُشْتَرِى بالثمنِ قبلَ تَسْليمِ المبيع . (١٠ وأجاز ابنُ حامدِ أنَّه لا فَسْخَ لها ١١ . وإن أعسرَ بعدَ الدُّحولِ ، فعلى وَجْهَيْنِ ، مَيْنِيَّنِ على مَنْع نَفْسِها ، فإن قُلْنا : لها مَنْعُ نَفْسِها بعدَ الدُّحولِ ، فعلى المُعْمَنِ ، مَيْنِيَّنِ على مَنْع نَفْسِها ، فإن قُلْنا : ليس لها مَنْعُ نفسِها . فليس لها الدُّحولِ ، وإن قُلْنا : ليس لها مَنْعُ نفسِها . فليس لها الفَسْخُ كا قبلَ الدُّحولِ ، وإن قُلْنا : ليس لها مَنْعُ نفسِها . فليس لها الفَسْخُ ، كا لو أَفْلَسَ بدَيْنٍ لها آخَرَ (١٠) . ولا يجوزُ الفَسْخُ إلَّا بحُكْمِ حاكِم ؛ لأنَّه مُجْتَهَدُ فيه .

١٢١٤ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى صَدَاقَيْنِ سِرٍّ وعَلَانِيةٍ ، أَخِـذَ
 بالْعَلَانِيَةِ ، وَإِنْ كَانَ السِّرُّ قَدِ الْعَقَد بِهِ النِّكَاحُ )

ظاهرُ كلامِ الخِرَقِيِّ ، أنَّ الرجلَ إذا تزوَّجَ المرأةَ في السَّرُّ بمَهْرٍ ، ثم عَقَدَ عليها في العَلانِيَةِ بمهرٍ آخرَ ، أنَّه يُؤْخَذُ بالعَلانِيَةِ . وهذا ظاهرُ قولِ أحمدَ ، في رِوايةِ الأَثْرُمِ . وهو

<sup>(</sup>١٦) في ا زيادة : ﴿ كَالْأُولَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۷ – ۱۷) سقط من : ۱ ، ب ، م .

<sup>(</sup>١٨) في ا ، م : ﴿ لَآخِر ﴾ .

قُولُ الشَّعْبِيِّ ، وابن أبي لَيْلَي ، والتَّوريِّ ، وأبي عُبَيْد . وقال القاضي : الواجبُ المهرُ الذي الْعَقَدَ بِهِ النِّكَاحُ سِرًّا كَانِ أُو عَلانِيةً . وحمل كلام أحمدَ والخِرَقِيِّ على أنَّ المرأة لم تُقِرَّ بنِكاحِ السُّرُّ ، فَثَبَت (١) مَهْرُ العَلانِيَة /؛ لأنَّه الذي ثُبَتَ به النكاحُ. وهذا قولُ سعيد بن عبد العزيز ، وأبي حنيفة ، والأوزاعلي ، والشافعلي . ونحوه عن شريَّسج ، والحسنِ ، والزُّهْرِيِّ ، والحَكَمِ بن عُتَيْبةً (٢) ، ومالكِ ، وإسحاقَ ؛ لأنَّ العَلانِيَّةَ ليس بعَقْدٍ ، ولا يتعلُّقُ به وُجُوبُ شيءٍ . ووَجْهُ قولِ الخِرَقِيِّ ، أنَّه إذا عَقَدَ في الظَّاهر عَقْدًا بعدَ عَقْدِ السِّرِّ ، فقد وُجِدَ منه بَذْلُ الزَّائِدِ على مهرِ السِّرِّ ، فيَجِبُ ذلك عليه ، كما لو زادَها على صَداقِها . ومُقْتَضَى ما ذكرناهُ (٢) من التَّعْليل لكلام الْخِرَقِيّ ، أنَّه إن كان مهرُ السِّرُ أكثر من العَلانِيَة ، وجَبَ مهرُ السرِّ ؛ لأنَّه وجَبَ عليه بعَقْدِه ، ولم تُسْقِطْه العَلانِيَةُ ، فَبَقِي وجُوبُهِ ، فأمَّا إِن اتَّفَقَا على أَن المهرَ ألْفٌ ، وأنَّهما يَعْقِدانِ العقدَ بأَلَّفَيْنِ تَجَمُّلًا ، ففَعَلا<sup>(٤)</sup> ذلك ، فالمهرُ أَلْفانِ ؛ لأنَّها تَسْمِيةٌ صحيحةٌ في عَقْدِ صحيحٍ ، فوَجَبَتْ ، كما لو لم يتَقَدَّمُها اتُّفاقٌ على خِلافِها . وهذا أيضًا قولُ القاضي ، ومذهبُ الشافعيِّ . ولا فَرْقَ فيما ذكرناه بين أن يكونَ السِّرُّ من جنس العَلانِيَةِ ، نحو أن يكونَ السِّرُّ أَلفًا والعَلانِيَةُ ٱلْفَين ، أو يكُونا مَن جنْسيْن ، مثل أن يكونَ السُّرُّ مائةَ دِرْهِمٍ والعَلانِيَةُ مائةَ دِينارٍ . وإذا قُلْنا : إنَّ الواجبَ مهرُ العَلانِيَةِ . فيُسْتَحَبُّ للمرأةِ أن تَفِي للزُّوْجِ بما وَعَدَتْ به ، وشَرَطَتْه على نَفْسِها ، من أنَّها لا تأخُذُ إلَّا مهرَ السِّرِّ . قال أحمدُ ، في رواية ابن منصورِ : إذا تزوجَ (°) امرأةً في السِّرُ بمهر ، وأعْلَنُوا مَهْرًا ، يَنْبَغِي لهم أن يَفُوا ، ويُؤْخَذَ بالعَلانِيَة . فاسْتَحَبُّ الوفاءَ بالشَّرطِ ، لئلَّا يَحْصُلَ منهم غُرُورٌ ، ولأنَّ النَّبِّي عَلَيْكُ قال : « المُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِم »(٦) . وعلى قولِ القاضى ، إذا ادّعَى الزَّوْ جُعَقْدًا في السِرِّ انْعَقَدَ به النَّكَاحُ ،

<sup>(</sup>١) في ١، م : ﴿ فيثبت ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ٩ عيينة ؟ . وهو الحكم بن عتيبة الكندي . تقلم في : ٣ / ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ ذَكُرْنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ا، ب، م: و فقعل ۽ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ب : ١ زوج ١ .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في : ٦ / ٣٠ .

فيه مَهْرٌ قليلٌ ، فصَدَّقتُه (٧) ، فليس لها سِوَاهُ ، وإن أَنْكَرَتْه ، فالقولُ قولُها ؛ لأنَّها مُنْكِرَةً . وإن أَقرَّتْ به ، وقالت : هما مَهْران في نكاحَيْن . وقال : بل نكاحٌ واحدٌ ، أَسْرَرْناه ثم أَظْهَرْناه . فالقولُ قولُها ؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّ الثاني عَقْدٌ صحيحٌ يُفيدُ حُكْمًا كَالْأُوَّلِ ، ولها المهرُ في العَقْدِ الثاني ، ونِصْفُ المهر في العَقْدِ الأُوّلِ ، إن ادَّعَى سُقُوطَ نِصْفِه بالطَّلاقِ قبلَ الدُّخولِ ، وإن أصَرَّ على الإنْكارِ ، سُئِلَتِ المرأةُ ، فإن ادَّعَتْ أنَّه دَخَلَ بها في النكاحِ الأُوَّلِ ، ثم طَلَّقَها طلاقًا بائِنًا ، ثم نَكَحَها نِكاحًا ثانيًا ، حَلَفَتْ على ذلك واسْتَحَقَّتْ ، وإن أقَرَّتْ بما يُسْقِطُ نِصْفَ المَهْرِ أو جَمِيعَه ، لَزِمَها ما أقَرَّتْ به .

١٣٣/٧ و فصل : إذا تزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ في / عقدٍ واحدٍ ، ممهر واحدٍ ، مثل أن يكونَ لَهُنَّ وَلِيٌّ واحدٌ ، كَبَناتِ الأعْمامِ ، أو مُولِّياتٌ لمَوْلَى واحدٍ ، أو مَنْ ليس لهنَّ وَلِيٌّ ، فزَوَّجَهُنّ الحاكِمُ ، أو كان لهنَّ أوْلِياءُ فَوَكَّلُوا وَكِيلًا واحدًا ، فعَقَدَ نِكاحَهُنَّ مع رَجُل ، فقَبله ، فالنكاحُ صحيحٌ ، والمهرُ صَحِيحٌ . وبهذا قال أبو حنيفة . وهو أشْهَرُ قولَي الشافعيُّ . .والقول الثاني ، أنَّ المهرَ فاسيدٌ ، ويجِبُ مهرُ المِثْل ؛ لأنَّ ما يجِبُ لكلِّ واحدةِ منهنَّ من المهر غيرُ مَعْلُومٍ . ولَنا ، أنَّ الفَرْضَ في الجُمْلةِ مَعْلومٌ ، فلا يَفْسُدُ لجَهالَتِه في التَّفْصيل ، كالو اشْترَى أَرْبَعةَ أَعْبُدٍ من رَجُلِ بِثَمَنِ واحدٍ ، وكذلك الصُّبْرَةُ بِثَمنِ واحدٍ ، وهو لا يَعْلَمُ قَدْرَ قُفْزَانِها . إذا ثَبَتَ هذا ، فإنَّ الصَّداقَ يُقْسَمُ بينهنَّ على قَدْرِ مُهُورِهِنَّ في قولِ القاضي ، وابن حامد . وهو قول أبي حنيفة ، (^وصاحِبَيْه^) ، والشافعيِّ . وقال أبو بكر: يُقْسَمُ بينهنَّ بالسَّويَّة ؛ لأنَّه أَضَافَه إليهنَّ إضافةً واحدةً ، فكان بينهنَّ بالسَّواء(٩) ، كَالُو وَهَبِهِ لَهِنَّ ، أَو أَقَرَّ بِهِ لَمِنَّ ، وَكَالُو اشْتَرَى جَمَاعَةٌ ثُوبًا بِأَثْمَانِ مُخْتَلِفَةِ ، ثم باعُوه مُرَابِحةً أو مُساوَمةً ، كان الثمنُ بينهم بالسُّواء ، وإن اخْتَلَفتْ رُؤُوسُ أَمْوالِهم ، وَلأَنَّ القَوْلَ بتَقْسِيطِهِ يُفْضِي إلى جَهالةِ العِوَضِ لكلِّ واحدةِ منهنَّ ، وذلك يُفْسِدُه . ولَنا ، أنَّ الصَّفْقةَ

<sup>(</sup>٧) في م: « قصد فيه ».

<sup>(</sup>٨-٨) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٩) في م : « بالسوية » .

اشتَمَلْتُ على شَيْئُونَ (١٠) مُحْتَلِقَي القِيمةِ ، فَوجَبَ تَقْسِيطُ العِوَضِ عليهما (١١) بالقِيمةِ ، كا لو باع شِقْصًا وسَيْفًا ، أو كا لو ابْتاعَ عَبْدَيْنِ ، فوجد أَحَدَهُما حُرَّا أو مَعْصُوبًا . وقد نصَّ أحمدُ ، في من ابْتاعَ عَبْدينِ ، فإذا أَحَدُهُما حُرَّةٌ ، أَنَّه يَرْجِعُ بقيمةِ مغصُوبًا . وقد نصَّ في مَن تزوّجَ على جارِيَتَيْنِ ، فإذا إحداهُما حُرَّةٌ ، أَنَّه يَرْجِعُ بقيمةِ النّمنِ . وكذلك نصَّ في مَن تزوّجَ على جارِيَتَيْنِ ، فإذا إحداهُما حُرَّةٌ ، أَنَّه يَرْجِعُ بقيمةِ الحُرّةِ . ولو اشترى شَيْعِينَ (١١٠) ، فوجَدَ أَحَدَهُما مَعِيبًا ، فرَدَّه ، لرَجَعَ (١٢٠) بقِسْطِه من الحرّةِ . ولو اشترى شَيْعِينَ (١٤٠) ، فوجَدَ أَحَدَهُما مَعِيبًا ، فرَدَّه ، لرَجَعَ (١٣٠) بقِسْطِه من النّمنِ . وما ذكره من المسألةِ غيرُ مُسلَّمٍ له ، وإن سُلِّمَ فالقِيمةُ ثَمَّ واحدةٌ ، بخلافِ مَسْأَلَتِنا ، وأَما الهِبَةُ والإقرارُ ، فليس فيهما قِيمةٌ يُرْجعُ إليها ، وتُقَسَّمُ الهِبَةُ عليها ، بخلافِ مسألِتنا ، وإفضاؤه إلى جَهَالةِ التَّفْصيلِ ، لا يَمْنَعُ الصَّحَةَ إذا كان معلومَ الجُملةِ ، ويتَقَرَّعُ عن هذه المسألةِ ، إذا خالَعَ امْرَأتينِ بعوض واحدٍ ، أو كاتَبَ عَبِيدًا بعوض واحدٍ ، فإنَّه (١٤) يَصِحُ مع الخِلافِ فيه ، ويُقَسَّمُ العِوَضُ في الخُلْعِ على قَدْرِ المَهْرَيْنِ ، وفي الكِتابةِ على قدرِ قيمةِ العَبِيدِ . وعلى قولِ أبى بكرٍ ، يقَسَّمُ بالسَّوِيَةِ في المسألتيْنِ .

فصل: وإذا تزوَّجَ امرأتينِ بصَداقِ / واحدٍ ، وإحداهما ممَّن لا يَصِحُّ العَقْدُ عليها ؟ لكَوْنِها مُحَرَّمةً عليه ، أو غير ذلك ، وقُلْنا بصِحَّةِ النكاحِ في الأُخْرَى ، فلها بحِصَّتِها لكَوْنِها مُحَرَّمةً عليه ، أو غير ذلك ، وقُلْنا بصِحَّةِ النكاحِ في الأُخْرَى ، فلها بحِصَّتِها من المُسمَّى . وبه قال الشافعي على قولٍ ، وأبو يوسفَ . وقال أبو حنيفة : المُسمَّى كله للتى يَصِحُّ نِكاجُها ؛ لأنَّ العَقْدَ الفاسدَ لا يتعَلَّقُ به حُكْمٌ بحالٍ (١٥٠) ، فصار كأنَّه تزوَّجها والحائط بالمُسمَّى . ولنا : أنَّه عَقْدٌ على عَيْنَيْنِ ، إحداهما لا يَجُوزُ العَقْدُ عليها ، فلزِمَه في الأُخْرَى بحِصَّتِها ، كا لو باعَ عَبْدَه وأمَّ وَلَدِه . وما ذكرُوه ليس بصحيحٍ ؟ فإنَّ فلزِمَه في الأُخْرَى بحِصَّتِها ، كا لو باعَ عَبْدَه وأمَّ وَلَدِه . وما ذكرُوه ليس بصحيحٍ ؟ فإنَّ المُأتَة في مُقابَلةِ نِكاحِها مَهْرٌ بخلافِ الحائطِ .

<sup>(</sup>١٠) في ١، ب، م: « سببين » .

<sup>(</sup>١١) في الأصل ، م: ( عليها ) .

<sup>(</sup>١٢) في م : ( عبدين ) .

<sup>(</sup>١٣) في الأصل : ( يرجع ١٠ .

<sup>(</sup>١٤) في م : ﴿ أَنَّه ﴾ .

<sup>(</sup>١٥) سقط من : ب .

فصل: فإن جَمَعَ بين نكاج وبَيْع ، فقال: زَوَّجْتُكَ ابْتِي ، وبِعْتُكَ الْآئِف ، وبِعْتُكَ الْآئِف مَنْ مَا يُوتِمِ العبدِ (١٠٠ مَا يَوْ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عليهما (١٠٠ مَا يَعْتُكُه ، وقيمةِ العبدِ (١٠٠ مَنَ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهِ مَنْكَ عَبْدَكَ هذا بألْف . فقال: بِعْتُكَه ، وقبِلْتُ وإن قال: زَوَّجْتُكَ ابنتِي ، واشْتَرَيْتُ منك عَبْدَكَ هذا بألْف . فقال: بِعْتُكَه ، وقبِلْتُ النكاحَ . صَعَ ، ويُقسَّطُ الألْفُ على العَبْدِ ومَهْرِ مَثْلِها (١٠١ . وقال الشافعي ، في أحدِ قَوْلَيْهِ : لا يَصِعُّ البيعُ (١٠ ولا المهرُ ٢٠) ؛ لإفضائِه إلى الجهالة . ولنا ، أنَّهما عَقْدانِ يَصِعُ كُلُّ واحدٍ منهما مُنْفَرِدًا ، فصَعَ جَمْعُهُما ، كالو باعَه ثَوْيَيْنِ . فإن قال: زَوَّجْتُكَ ولك هذا الأَلْفُ بأَلْقَيْنِ . لم يَصِعُّ المهرُ ؛ لأنَّه كمَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ .

فصل : وإن تزوَّجَها على ألفٍ إن كان أبُوها حَيًّا ، وعلى ألفَيْنِ إن كان أبوها (١١) مَيُثًا ، فالتَّسْمِيةُ فاسدةٌ ، ولها صَداقُ نِسائِها . نَصَّ عليه أحمدُ ، في روايةِ مُهنًا ؛ لأنَّ حالَ الأبِ غيرُ مَعْلُومةٍ ، فيكونُ مَجْهُولًا . وإن قال : تَزَوَّجْتُكِ على ألفٍ إن لم أُخْرِجْكِ من دارِكِ ، وعلى ألفَيْنِ إن أَخْرَجْتُكِ منها (١١) . أو على ألفٍ إن لم يكُنْ لى امرأةٌ ، وعلى ألفَينِ إن كانتْ لى امرأةٌ . فنصَّ أحمدُ على صِحَّةِ التَّسْمِيةِ في هاتَيْنِ المسألتينِ . وقال ألفَينِ إن كانتْ لى امرأةٌ . فنصَّ أحمدُ على صِحَّةِ التَّسْمِيةِ في هاتَيْنِ المسألتينِ . وقال القاضى ، وأبو بكر : في الجميع روّايتَان ؛ إحداهما ، لا يصحُّ . واختارَه أبو بكر ؛ لأنَّ القاضى ، وأبو بكر : في الجميع روّايتَان ؛ إحداهما ، لا يصحُّ ؛ لأنَّ ألفًا مَعْلُومٌ ، سَبِيلَه سبيلُ الشَّرطينُ ، فلم يَجُزْ ، كالبيع . والرّواية الثانية ، يصحُّ ؛ لأنَّ ألفًا مَعْلُومٌ ، وإنَّما جُهِلَ الثاني وهو مُعَلَّقُ (٢٠) على شَرْطٍ ، فإن وُ جِدَ الشَّرطُ كان زيادةً في الصَّداقِ ، والصَّداقُ تَجُوزُ الزّيادةُ فيه . والأُولَى أوْلَى . والقول بأنَّ هذا تعليقَ على شَرْطٍ لا يصحُّ ؛ والصَّداقُ تَجُوزُ الزّيادةُ فيه . والأُولَى أوْلَى . والقول بأنَّ هذا تعليقَ على شَرْطٍ لا يصحُّ ؛ لوَ على ما أَنَّ الزّيادةَ لا يَصِحُ تَعْلِيقُها على شَرْطٍ ، فلو قال : إن مات أَبُوكِ ، لوَجْهَيْن ؛ أحدهما ، أنَّ الزِيادةَ لا يَصِحُ تَعْلِيقُها على شَرْطٍ ، فلو قال : إن مات أَبُوكِ ،

<sup>(</sup>۱۱ – ۱۱) فی ۱، ب، م: د داری هذه ، .

<sup>.</sup> ١٧) سقط من : ١، ب ، م .

<sup>(</sup>١٨) في ا ، ب ، م : ( الدار ، .

<sup>(</sup>١٩) في ا، ب، م: ( المثل ).

<sup>(</sup>۲۰-۲۰) في ا ، ب ، م: و والمهر ، .

<sup>(</sup>٢١) سقط من : الأصل ،١.

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل ، م : ﴿ معلوم ﴾ .

فقد زِدْتُكِ في صَداقِك ألفًا . لم تصِحَّ ، ولم تَلْزَم الزّيادةُ عندَ مَوْتِ الأَبِ . والثانى ، أنَّ الشَّرَطَ ها هُنا لم يتَجَدَّدْ في قولِه : إن كان لى زَوْجةً ، أو إن كان أبوكِ مَيَّتًا . ولا الذي جَعَلَ الألفَ فيه معلومَ الوُجُودِ ، / ليكونَ الألفُ الثانى زيادةً عليه . ويُمْكِنُ الفَرْقُ بين المسألةِ التي نَصَّ أَحمدُ (٢٠٠) على إبطالِ التَّسْمِيةِ فيها ، وبين التي نَصَّ على الصَّحَّةِ فيها ، بأنَّ الصَّفةَ التي جعلَ الزِّيادةَ فيها ليس للمرأةِ فيها غَرَضٌ (٢٠٠) يَصِحُّ بَذْلُ العِوضِ فيه ، وهو كونُ أبيها التي جعلَ الزِّيادة فيها ليس للمرأةِ فيها غَرَضٌ (٢٠٠) يَصِحُّ بَذْلُ العِوضِ فيه ، وهو كونُ أبيها مَيَّتًا ، بخلافِ المسألتيْنِ اللَّيْنِ صَحَّتِ التَّسْمِيةُ فيهما ، فإنَّ خُلُوّ المرأةِ من ضَرَّةٍ تُغِيرُها ، وتُقاسِمُها ، وتُضَيِّقُ عليها ، من أكْبَرِ أغراضِها ، وكذلك قرارُها (٢٠٠) في دارِها بين أهْلِها وفي وَطَنِها ، فلذلك خَفَّفَتْ صَداقَها لِتَحْصِيلِ غَرَضِها (٢٠١) ، وثَقَلَتْه عند فواتِه . فعلى وفي وَطَنِها ، فلذلك خَفَّفَتْ صَداقَها لِتَحْصِيلِ غَرَضِها (٢٠١) ، وثَقَلَتْه عند فواتِه . فعلى هذا يَمْتَنِعُ قياسُ إحدى الصُّورَتَيْنِ على الأُخْرَى ، ولا يكونُ في كل مسألةٍ إلَّا رِوايةً هذا يَمْتَنِعُ قياسُ إحدى المسألةِ الآجِرَيْنِ ، والبُطْلانُ في المسألةِ الأُولَى ، وما جاء من المسائل أَلْجِقَ بأَشْبَهِهما به .

فصل : وإن تزوَّجها على طَلاقِ امْرأةٍ له أُخْرَى ، لم تَصِحَّ التَّسْمِيةُ ، ولها مهرُ مِثْلِها . وهذا احتيارُ أبى بكر ، وقولُ أكثرِ الفقهاءِ ؛ لأنَّ هذا ليس بمالٍ . وإنَّما قال الله تعالى : ﴿ أَن تَبْتَغُوا بِأَمُوالِكُمْ ﴾ (٢٧) . ولأنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِكُ قال : ﴿ لَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِها ، لِتَكْتَفِي (٢٨) مَا فِي صَحْفَتِهَا ، ولْتَنْكِحْ ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدُرَ لَهَا ﴾ . صحيح (٢١) . وروى عبدُ الله بن عَمْرٍو ، عن النَّبِيِّ عَلِيلًا ، أنَّه قال : ﴿ لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ عَبدُ الله بن عَمْرٍو ، عن النَّبِيِّ عَلِيلًا ، أنَّه قال : ﴿ لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أَخْرَى ﴾ (٣) . ولأنَّ هذا لا يَصْلُحُ (٣) ثَمَنَا في بَيْعٍ ، ولا أَجْرًا في إِجَارِةٍ ، فلم يصحَّ

۱۳٤/۷ و

<sup>(</sup>٢٣) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢٤) في الأصل ، ب : ( عوض ) .

<sup>(</sup>٢٥) في م : ﴿ إِقْرَارِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢٦) في ب : ١ عوضها ١ .

<sup>(</sup>٢٧) سورة النساء ٢٤ .

<sup>(</sup>۲۸) في ا ، ب : و لتكفئ ، .

<sup>(</sup>٢٩) تقدم تخريجه في : ٦ / ٣٠٦ ، ٩ / ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٣٠) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣١) فيم: ويصحه.

صداقًا ، كالمَنافع المُحَرَّمةِ ، فعلى هذا يكونُ حُكْمُه حُكْمَ مالو أصْدَقَها خَمْرًا وَنحوه ، يكونُ لها مهرُ المثلِ أو نِصِنْهُ ان طَلَقها قبلَ اللَّنحولِ ، أو المُتْعةِ عند مَنْ يُوجِبُها في التَّسْمِيةِ الفاسِدةِ . وعن أحمد ، رواية أُخرى ، أنَّ التَسْمِيةَ صحيحة ؟ لأنَّه شَرَطَ فِعْلا لها فيه نَفْع وفائدة ، لما يَحْصُلُ لها من الرَّاحةِ بطَلَاقِها من مُقاسَمتِها ، وضروها ، والغَيْرةِ منها ، فصحَحَّ صَداقًا (٢٧) ، كعِنْقِ أَبِها ، وخياطةِ قَمِيصِها ، ولهذا صَحَّ بَذْلُ العِوضِ في طَلاقِها فصحَ بالخُلْع . فعلى هذا ، إن لم يُطلِّق ضَرَّتِها ، فلها مثلُ صَداق الضَّرَّةِ ؛ لأنَّه سَمَّى لها صَداقًا لها وَخَرَجَ حُرًّا . ويَحْتَمِلُ أنَّ لها مَهْر المُعْولِ إليه ، فكان لها قِيمتُه ، كالو أصْدَقها عبدًا ، فخرَجَ حُرًّا . ويَحْتَمِلُ أنَّ لها مَهْر مِنْلِها ؛ لأنَّ الطَّلاقَ لاقِيمَة له . وإن جَعَلَ صَداقها أنَّ طَلاقَ ضَرَّتِها إليها إلى سنةٍ ، فلم مِنْلِها ؛ لأنَّ الطَّلاقَ لاقِيمَة له . وإن جَعَلَ صَداقها أنَّ طَلاقَ صَرَّتِها إليها إلى سنةٍ ، فلم تُطلَّقها ، فقال أحمد : إذا تزوَّجَ امرأةً ، وجَعَلَ طَلاقَ الأُولَى مَهْرَ الأَخرَى إلى سنةٍ أو إلى وقتٍ ، فجاء الوقتُ ولم تَقْضِ شيئًا ، رَجَعَ الأَمْرُ إليه . فقد أَسْقَطَ أَحَدُ حَقَها ؛ لأنَّه جَعَله وقتٍ ، فإذا مَضَى الوقتُ ولم تَقْضِ فيه شيئًا ، بَعَلَل تَصَرُّفُها كالوَكِيل ، وهل وقتٍ ، فإذا مَضَى الوقتُ ولم تَقْضِ فيه شيئًا ، بَطَلَ تَصَرُّفُها كالوَكِيل ، وهل مَا الله و ؟ فيه وَجُهان ، ذكرهما أبو بكر ؟ أحدهما ، يَسْقُطُ ؟ لأنَّها تَرَكَتُ ما شَرَطَ لها باخْتَيارِها ، فستَقَطَ حقُها ، كالو ترَوَّجَها على عبد فأعْتَقَتْه . والثانى ، تركَتْ ما شَرَطَ لها بالْحَتَيارِها ، فستَقَطَ حقَها ، فلا يَسْقُطُ ، كا لو أخْرَتْ (٢٣) قَبْضَ دَراهِمِها . وهل تُرْجِعُ إلى مَهْر وشْلِها ، أو إلى مَهْر الأَخْرَى ؟ (٤ فيه وَجُهان ٤٣) . فراهِمها . وهل تُرْجِعُ إلى مَهْر وشْلِها ، أو إلى مَهْر الأَخْرَى ؟ (٤ فيه وَجُهان ٤٣) .

فصل : الزِّيادةُ في الصَّداقِ بعدَ العَقْدِ تَلْحَقُ به . نَصَّ عليه أحمدُ ، قال ، في الرَّجُلِ يتزوجُ المرأةَ على مَهْرٍ ، فلمَّا رآها زادَها في مَهْرِها : فهو جائزٌ ، فإن طَلَّقها قبلَ أن يَدْخُلَ بها ، فلها نِصْفُ الصَّداقِ الأُوَّلِ ، والذي زادَها . وهذا قولُ أبي حنيفة . وقال الشافعي : لا تَلْحَقُ الزِّيادةُ بالعَقْدِ ، فإن زادَها فهي هِبَةٌ تَفْتَقِرُ إلى شُرُوطِ الهِبةِ ، وإن طَلَّقها بعدَ هِبَتِها ، لم يَرْجِعْ بشيءِ من الزِّيادةِ . قال القاضي : وعن أحمدَ مثلُ ذلك ، فإنَّه قال : إذا

<sup>(</sup>٣٢) في الأصل : ( صداقها ) .

<sup>(</sup>٣٣) في م : ﴿ أَجِلْتَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣٤–٣٤) في ا ، ب ، م : « يحتمل وجهين » .

زَوَّ جَرِجِلُّ أَمَتَه عِبْدَه ، ثم أَعْتَقَهُما جميعًا ، فقالتِ الأَمَةُ : زِدْنِي في مَهْرِي حتى أُختارَكَ . فالزِّيادةُ للأُمَةِ ، ولو لَحِقَتْ بالعَقْدِ ، كانت الزِّيادةُ للسَّيِّدِ . وليس هذا دليلًا على أنَّ الزِّيادةَ لا تَلْحَقُ بالعَقْدِ ، فإنَّ معنى لُحُوق الزِّيادةِ بالعَقْدِ ، أنَّها تَلْزَمُ وَيَثْبُتُ فيها أحكامُ الصَّداق ؛ من التَّنصِيفِ بالطَّلاق قبلَ الدُّخولِ ، وغيره ، وليس مَعْناه أنَّ المِلْكَ يثْبُتُ فيها قِبلَ وُجودِها ، وأنَّها تكونُ للسَّيِّدِ . واحْتَجَّ الشافعيُّ بأنَّ الزَّوْجَ مَلَكَ البُضْعَ بالمُسمَّى في العقدِ ، فلم يَحْصُلُ بالزِّيادةِ شيءٌ من المَعْقُودِ عليه ، فلا تكونُ عِوَضًا في النكاج ، كَالُو وَهَبَها شيئًا ، ولأنَّها زِيادةٌ في عِوَضِ العَقْدِ بعدَ لُزُومِه ، فلم يُلْحَقْ به ، كما في البَيْعِ . وَلَنَا ، قُولُ الله تعالى : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ﴾(٣٥) . ولأنَّ ما بعدَ العَقْدِ زَمَنَّ لِفَرْضِ المهرِ ، فكان حالةَ الزِّيادةِ كحالةِ الْعَقْدِ . وبهذا فارَقَ البَيْعَ والإجَارةَ . وقولُهم : إنَّه لم يَمْلِكْ به شيئا من المَعْقُودِ عليه . قُلْنا : هذا يَبْطُلُ بجميع الصَّداقِ ؛ فإنَّ المِلْكَ ما حَصَلَ به ، ولهذا صَحَّ خُلُوه عنه ، وهذا أَنَّزُمُ عندَهم ، فإنَّهم قالوا : مَهْرُ المُفَوِّضةِ إنَّما وَجَبَ بِفَرْضِه لا بالعَقْدِ ، وقد مَلكَ البُضْعَ بدونه . ثم إنَّه يجوزُ أن يَسْتَنِدَ ثُبُوتُ هذه الزِّيادةِ إلى حالةِ العَقْدِ ، فيكونَ كأنَّه ثَبَتَ بهما جميعًا ، كما قالوا في مَهْرِ المُفَوّضةِ إذا فَرَضَه ، وكما / قُلْنا جميعًا فيما إذا فَرَضَ لها أكثرَ من مَهْرِ مِثْلِها . إذا ثَبَتَ هِذا ، فإنَّ معنى لُحُوقِ الزِّيادةِ بالعقدِ أنَّه يَثْبُتُ لها حُكْمُ المُسمَّى في العَقْدِ ، في أنَّها تتَنَصَّفُ بالطلاق ، ولا تفْتَقِرُ إلى شُرُوطِ الهبَةِ ، وليس مَعْناه أَنَّ المِلْكَ يثْبُتُ فيها من حين العَقْدِ ، (٣٦ولا أنَّها ٣٦) تَثْبُتُ لمن كان الصَّداقُ له ؛ لأنَّ المِلْكَ لا يجوزُ تَقَدُّمُه على سَبَبِه ، ولا وُجُودُه في حال عَدَمِه ، وإنَّما يثْبُتُ المِلْكُ بعدَ سَبَبه من حينتذ . وقال القاضي : في الزِّيادةِ وَجْهٌ آخَرُ ، أنَّها تَسْقُطُ بالطَّلاق . ولا أعْرفُ وجَهَ ذلك ، فإنَّ مَنْ جَعَلَها صداقًا ، جعَلها تسْتقرُّ بالدُّخولِ ، وتَتَنَصَّفُ بالطَّلاق قبلَه ، وتَسْقُطُ كُلُّها إذا جاء الفَسْخُ من قِبَلِ المرأةِ ، ومَنْ جَعَلَها هِبَةً جعَلها جَمِيعَها للمرأةِ ، لا

<sup>(</sup>٣٥) سورة النساء ٢٤ .

<sup>(</sup>٣٦-٣٦) في م : ﴿ وَلَأَنُّهَا ﴾ .

تَنَصَّفُ بطَلاقِها ، إلَّا أَن تكونَ غيرَ مَقْبُوضةٍ ، فإنَّها تسْقُطُ لكَوْنِها عِدَةً غيرَ لازِمَةٍ ، فإنَّ القاضي أراد ذلك فهو (٢٠) وَجْهُ (٢٠) ، وإلَّا فلا .

١٢١٥ – مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِذَا أَصْدَقَها غَنَمًا فَتَوَالَدَث ، ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، كَانَتِ الْأُولَادُ لَهَا ، ورَجَعَ بِنِصْفِ الْأُمَّهَاتِ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الْوِلَادَةُ لَقَصَتْها ، فَيَكُونُ مُحَيَّرًا بَيْنَ أَنْ يَأْخَذَ نِصْفَ قِيمَتِهَا وَقْتَ مَا أَصْدَقَها أَوْ يَأْخَذَ نِصْفَهَا لَاقِصَةً ›

قد ذكرنا أنَّ المَهْرَ يَدْ خُلُ في مِلْكِ المرأةِ بِمُجَرِدِ العَقْدِ ، فإذا زادَ فالزَّيادةُ لها ، وإن نَقَصَ فَعَلَيْها . وإذا كانتْ غَنَمًا فتوالدَتْ (١) ، فالأُولادُ زِيادةٌ مُنْفَصِلةٌ ، تَنْفَرِدُ بها دُونه ؛ لأنَّه مِلْكِها . ويَرْجِعُ في نِصْفِ الأُمَّهاتِ ، إن لم تكُنْ نَقَصَتْ ، ولا زادَتْ زِيادةٌ مُتَّضِلةٌ ؛ لأنَّه نِصْفُ ما فَرَضَ لها ، وقد قال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ مَتَّضِلةٌ ؛ لأنَّه نِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ﴾ (٣) . وإن كانتْ نَقَصَتْ بالولادةِ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ (٣) . وإن كانتْ نَقَصَتْ بالولادةِ أو بغيرِها ، فله الخِيارُ بينَ أُخْذِ نِصْفِها ناقِصًا ؛ لأنَّه راضِ بدُونِ حَقِّه ، وبينَ أُخْذِ نِصْفِ وقيمَتِها وَقْتَ ما أَصْدَقَها ؛ لأنَّ ضَمانَ النَّقْصِ عليها ، وبهذا قال الشافعي . وقال أبو قيمَتِها وَقْتَ ما أَصْدُقَها ؛ لأنَّ ضَمانَ النَّقْصِ عليها ، وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يَرْجِعُ في نِصْفِ القِيمةِ ؛ لأنَّه لا يَجُوزُ فَسْخُ حنيفَ القِيمةِ ؛ لأنَّه لا يَجُوزُ فَسْخُ العقدِ في الأَصْلِ مُونِ الشَّماءِ ؛ لأنَّه مُوجِبُ العَقْدِ ، فلم يَجُزْ رُجُوعُه في الأَصْلِ بدُونِ السَّمَة عَلَى الطلاق ليس بَوْعِ الرَّوْجِ ، كالو النَّفَصَلَ قبلَ السَّمُ مُنْ مُوجِاتِ العَقْدِ ، ولما ذكرُوه فغيرُ صحيحٍ ؛ لأنَّ الطلاق ليس بَوْعِ للعقدِ ، ولا النَّماءُ / من مُوجِباتِ العَقْدِ ، إذا ثَبَتَ هذا ، فلا فَرَق بين كؤون مُوجِباتِ العَقْدِ ، إنَّمَا هو من مُوجِباتِ المِلْكِ . إذا ثَبَتَ هذا ، فلا فَرَق بين كؤون

<sup>(</sup>۳۷) في ا ، ب ، م : و فهذا ۽ .

<sup>. (</sup>۳۸) في م : د وجهه ۽

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ١ ، م : و فولدت ، .

<sup>(</sup>٢) في بن و لأنها ، .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٣٧ .

الولادة قبلَ تَسْلِيمِه إليها أو بعدَه ، إلّا أن يكونَ قد مَنعَها قَبْضَه ، فيكونَ النَّقْصُ من ضَمانِه ، والزِّيادةُ لها ، فتنْفَرِدُ بالأولادِ . وإن نَقَصَتِ الأُمَّهاتُ ، نُحيَّرَتْ بين أُخِذِ نصفِ قيمَتِها أكثرَ ما كانت من يوم أصْدَقها إلى يوم طَلَّقها . نصْفِها ناقصة ، وبين أُخِذِ نصفِ قيمةِ الأُمَّهاتِ من المرأةِ ، لم يَكُنْ له ذلك . وقال أبو حنيفة : وإن أراد الزَّوْ جُ أُخِذَ نِصْفِ قيمةِ الأُمَّهاتِ من المرأةِ ، لم يَكُنْ له ذلك . وقال أبو حنيفة : إذا وَلَدَتْ في يَدِ الزَّوْجِ ، ثم طَلَّقها قبلَ الدُّخولِ ، رَجَعَ في نصفِ الأولادِ أيضا ؛ لأنَّ الولدَ دَخلَ في التَّسْلِيمِ المُسْتَحَقِّ بالعَقْدِ ، لأنَّ حَقَّ التَّسْلِيمِ تَعَلَّقَ بالأُمِّ ، فسَرَى إلى الولدِ ، كَحَقِّ الاسْتِيلادِ ، وما دَخلَ في التَّسْليمِ المُسْتَحَقِّ يتنَصَّفُ بالطلاق ، كالذي الولدِ ، كَحَقِّ الاسْتِيلادِ ، وما دَخلَ في التَّسْليمِ المُسْتَحَقِّ يتنَصَّفُ بالطلاق ، كالذي دَخلَ في العَقْدِ . ولَنا ، قولُ الله تعالى : ﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ . وما فُرِضَ ها ها إلَّا المُسْتَحَقِّ يتنصَّفُ سِوَاها ، ولأَنَّ الولدَ حَدَثَ في مِلْكِها ، فأَسْبَهَ ما حَدَثَ في الشَّهاتِ ، فلا يَتَنصَفُ سِوَاها ، ولأَنَّ الولدَ حَدَثَ في مِلْكِها ، فأَسْبَهُ ما حَدَثَ في يدها ، ولا يُشْبِهُ حَقُّ التَّسْليمِ عَقَ التَّسْليمِ لا سِرَايةَ له ، فإن تَلِفَ في يدالزَّوجِ ، وكانت المرأةُ قد طالَبَتْ به فمَنَعَها ، ضَمِنَه التَسْليمِ لا سِرَايةَ له ، فإن تَلِفَ في يدالزَّوجِ ، وكانت المرأةُ قد طالَبَتْ به فمَنَعَها ، ضَمِنَه كالمُه .

فصل: والحكمُ في الصَّداقِ إذا كان جارِيةً ، كالحكمِ في الغَنَمِ ، فإذا وَلَدَتْ كان الولدُ لها ، كولَدِ الغَنَمِ ، إلَّا أَنَّه ليس له الرُّجوعُ في نِصْفِ الأصلِ ؛ لأنه يُفْضِي إلى التَّفْرِيقِ بين الأُمِّ وولدِها في بعضِ الزَّمانِ ، وكا لا يجوزُ التَّفْريقُ بينَها وبينَ ولدِها في جميع الزَّمانِ ، لا يجوزُ في بعضِه ، فيَرْجعُ أيضا في نصفِ (٥) قِيمَتِها وَقْتَ ما أَصْدَقَها لا غيرُ .

فصل : وإن كان الصَّداقُ بَهِيمةً حائِلًا ، فحَمَلَتْ ، فالحملُ فيها زِيَادةٌ مُتَّصِلَةٌ ، إن بَذَلَتُها له بزيادَتِها ، لَزِمَه قَبُولُها ، وليس ذلك مَعْدُودًا نَقْصًا ، ولذلك لا يُرَدُّ به المبيعُ ، وإن كانَ أُمَةً ، فحَمَلَتْ ، فقد زادتْ من وَجْهٍ لأَجل ولِدِها ، ونَقَصَتْ من وَجْهٍ ؟ لأَنَّ الحَمْلَ

<sup>(</sup>٤) سقط من : ١ ، م .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ب .

ف النّساء نَقْصٌ ، لَحَوْفِ التَّلَفِ عليها حينَ الوِلَادةِ ، ولهذا يُردُّ بها المَبِيع ، فحينئذٍ لا يَلْزُمُه اَبَذْلُها لأَجْلِ الزِّيادةِ ، ولا يَلْزَمُه قَبولُها لأَجْلِ النَّقْصِ ، وله نِصْفُ قِيمَتِها . وإن أَصْدَقَها حاملًا ، فولَدَتْ ، فقد أَصْدَقَها عَيْنَيْنِ الجارِية التَّفَقَا على تَنْصِيفِها ، جاز . وإن أَصْدَقَها حاملًا ، فولَدَتْ ، فقد أَصْدَقَها عَيْنَيْنِ الجارِية وولَدَها ، وزادَ الولدُ في مِلْكِها ، / فإن طلقها ، فرَضِيتْ بِبَذْلِ النَّصْفِ من الأُمِّ والوَلِد جميعًا ، أُجْبِرَ على قَبُولِهما ؛ لأَنَّها زِيَادةٌ غيرُ مُتَمَيِّزةٍ ، وإن لم تَبُذُلُه ، لم يَجُرْ له الرُّجُوعُ في نِصْفِ الوَلِد ؛ لزِيادَتِه ، ولا في نِصْفِ الأُمِّ ؛ لما فيه من التَّفْوقِة بينها وبين وَلَدِها ، ويَرْجِعُ بنِصْفِ قِيمَةِ الأَمْ ، وفي نِصْفِ الوَلَدِ وَجُهان ؛ أحدهما ، لا يَسْتَحِقُ نِصْفَ قِيمَتِه ؛ لأَنَّه حالةَ العَقْدِ لا قِيمةً له ، وحالةَ الانْفِصالِ قد زاد في مِلْكِها ، فلا يُقَوِّمُه (١) الزَّوجُ بزِيادَتِه . عليه الوَلدِ وَتُ الحَيْلُولِةِ ، فلهذا قُومٌ فيها ، بخِلافِ ويُسْالِ وقتُ الحَيْلُولِةِ ، فلهذا قُومٌ فيها ، بخِلافِ مَسْأَلْتِنا . والثاني ، له نِصْفُ قِيمَتِه ؛ لأَنَّه أَصْدَقَها عَيْنِنِ ، فلا يَرْجِعُ في إحداهما دُونَ الأَخْرَى ، ويُقَوِّمُ حالةَ الانْفِصالِ ؛ لأَنَّها أُولُ حالةٍ إمْكانِ تَقْوِيمِه . وفي المسألةِ وجة آخرُ ، وهو أنَّ الحَمْلَ لا حُكْمَ له ، فيكونُ كأنَّه حادِثٌ .

فصل: إذا كان الصَّداقُ مَكِيلًا أو مَوْزُونًا ، فنَقَصَ في يَدِ الزَّوجِ قبلَ تَسْلِيمِه إليها ، أو كان غيرَ المَكِيلِ والمَوْزُونِ ، فمَنَعَها أن تَتَسَلَّمه ، فالتَّقْصُ عليه ؛ لأنَّه من ضمانِه ، وتتَخَيَّرُ المرأةُ بينَ أَخْدِ نِصْفِه ناقصًا مع أرش التَّقْصِ ، وبينَ أُخْدِ نِصْفِ قِيمَتِه أكثرَ ما كانتْ ، من يوم أصْدَقَها إلى يوم طَلَّقَها ؛ لأنَّه إن زاد فلها ، وإن نَقَصَ فعليه ، فهو بمَنْزِلةِ الغاصِبِ ، ولا يَضْمَنُ زيادَةَ القِيمَةِ لِتغَيُّرِ الأَسْعارِ ؛ لأنَّها ليست من ضمانِ الغاصِبِ ، فه فه أَنْ أَوْلَى .

١٢١٦ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا أَصْدَقَهَا أَرْضًا ، فَبَنَتْهَا دَارًا ، أو ثَوْبًا ، فَصَبَغَتْهُ ، ثُمّ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّلُحُولِ ، رَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ وَقْتَ مَا أَصْدَقَهَا ، إلَّا أَنْ

<sup>(</sup>٦) في م : ﴿ يقوم ﴾ .

يَشَاءَ أَنْ يُعْطِيَهَا نِصْفَ قِيمَةِ الْبَنَاء وَالصِّبْغِ (١) ، فَيَكُونُ لَهُ النَّصْفُ ، أو تشاء هِيَ أَنْ تُعْطِيَهُ زَائِدًا ، فَلَا يَكُونُ لَهُ غَيْرُهُ )

إنَّمَا كان له نِصْفُ القِيمَة ؛ لأنَّه قد صار في الأرْض والثوب زيادةٌ للمرأة ، وهي البناءُ والصِّبُّعُ ، فإن دَفَعَتْ إليه نِصْفَ الجميع زائدًا ، فعليه قَبُولُه ؛ لأنَّه حَقُّه و زيادةٌ . وإن بَذَلَ لها نِصْفَ قِيمَةِ الْبناء والصِّبْغ ، ويكونُ له النِّصْفُ ، فقال الخِرَقِيُّ : « له ذلك » . قال القاضى : هذا محمولٌ على أنَّهما تراضياً بذلك ، ( لا أنَّها ٢ تُجْبَرُ على قَبُولِه ؛ لأنَّ بيْعَ البناء مُعَاوَضَةٌ ، فلا تُجْبَرُ المرأةُ عليها . والصحيحُ أنَّها تُجْبَرُ ؛ لأَنَّ الأَرْضَ حَصَلَتْ له ، وفيها بناءٌ لغيره ، فإذا بَذَلَ الْقِيمَة ، لَزمَ الآخَرَ قَبُولُه ، كالشَّفِيعِ إذا أَخَذَ الأرْضَ بعد بِنَاءِ المُشْترِي فيها ، فَبَذَلَ الشَّفِيعُ قِيمَتَه ، لَزِمِ المُشْتَرِي ، قَبُولُها(٢) ، وكذلك / إذا رَجَعَ ١٣٦/٧ ظ المُعِيرُ في أرْضِه ، وفيها بناءٌ أو غَرْسٌ للمُسْتَعِيرِ ، فَبَـذَل المُعِيـرُ قِيمـةَ ذلك ، لَزِمَ (٤٠) المُسْتَعِدَ قَدُولُها .

> فصل : إذا أصْدَقَها نَخْلًا حائِلًا ، فأَثْمَرَتْ في يده ، فالثَّمرةُ لها ؛ لأنَّها نَماءُ مِلْكِها ، فإن جَذَّها بعد تَناهِيها ، وجَعَلَها في ظُرُوفٍ ، وأَلْقَى عليها صَقْرًا ، من صَقْرها ، وهو سَيَلانُ الرّطب بغير (٥٠ طَبْخ ، وهذا يَفْعَلُه أهلُ الحِجازِ حِفْظًا لرُطُوبَتِها ، لم يَخْلُ من ثلاثة أحوال ؛ أحدها ، أن لا تَنْقُصَ قِيمَةُ الثَّمرَةِ والصَّقْر ، بل كانا بحالِهما ، أو زادا(٢) ، فإنَّه يَرُدُّهُما عليها ، ولا شيءَ عليه . الثاني ، أن تَنْقُصَ قِيمَتُهما ، وذلك على ضَرْبَيْن ؛ أحدهما ، أن يكونَ نَقْصُهُما مُتَناهِيًا ، فإنَّه يَدْفَعُهُما إليها وأرْشَ نَقْصِهما ؟

<sup>(</sup>١) في ١ ، ب ، م : ﴿ أُو الصبغ ﴾ .

<sup>(</sup>٢-٢) في ب : ﴿ إِلا أَنها ﴾ وفي م : ﴿ لأنَّها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( قبوله ) .

<sup>(</sup>٤) في ب: ( يلزم ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ( من غير ) .

<sup>(</sup>٦) في ا ، ب : ( زاد ) .

لأنَّه تَعَدَّى بِمَا فَعَلَه مِن ذلك . الضَّرْبُ الثاني ، أن لا يَتَناهيَ ، بل يتَزايَدُ ، ففيه وَجُهان ؟ أحدهما، ("أنَّها تَأْخُذُ") قِيمَتَها؛ لأنَّها كالمُسْتَهْلكَةِ. والثاني، هي مُخَيَّرةٌ بينَ ذلك وبينَ تَرْكِها حتى يَسْتَقِرَّ نَقْصُها ، وتأخذُها وأرشَها ، كالمَغْصُوب منه . الحال الثالث ، أن لاتَنْقُصَ قِيمَتُها ، لكن إن أخرجها من ظُرُوفِها نَقَصَتْ قِيمَتُها ، فللزَّوْج إخراجُها وأخذ ظُرُوفِها ، إن كانت الظروفُ مِلْكَه (^) . وإذا نَقَصَتْ ، فالحُكْمُ على ما ذكرْناه . وإن قال الزَّوْ جُ : أنا أَعْطِيكِها مع ظُرُوفِها . فقال القاضي : يَلْزَمُها قَبُولُها ؛ لأنَّ ظُروفَها كَالْمُتَّصِلَةِ بِهَا التَّابِعَةَ لِهَا . ويَحْتَمِلُ أَن لا يَلْزَمَها قَبُولُها ؛ لأَنَّ الظُّروفَ عَيْنُ مالِه ، فلا يَلْزَمُها قَبُولُها ، كالمُنْفَصِلةِ عنها .

فصل : فإن كانت بحالِها ، إلَّا أن الصَّقْرَ المَتْرُوكَ على النَّمرةِ مِلْكُ الزُّوجِ ، فإنَّه يَنْزِعُ الصَّقْرَ ، ويَرُدُّ التَّمرةَ ، والحكمُ فيها إن نَقَصَتْ أو لم تَنْقُصْ ، كالتي قبلَها . وإن قال : أَنا أُسَلِّمُها مع الصَّقْرِ والظُّرُوفِ . فعلى الوَجْهَيْنِ اللَّذينِ ذكَرْناهما . وفي الموضع الذي حَكَمْنا أَنَّ له رَدَّهُ ، إذا قالت : أنا أَرُدُّ الثَّمرةَ ، وآخُدُ الأصْلَ . فلها ذلك في أحَد الوَجْهينِ . والآخرِ ، ليس لها ذلك . مَبْنِيَّانِ على تَفْرِيقِ الصَّفْقةِ في البّيع ، وقد ذكرناها في

فصل : إذا كان الصَّداقُ جاريةً ، فَوَطِئَها الزُّوجُ ، عالِمًا بزَوالِ مِلْكِه ، وتَحْريم الوَطْء عليه ، فعليه الحَدُّ ؛ لأنَّه وَطْءٌ في غير مِلْكِ (٩) ، وعليه المهرُ لسَيِّدَتِها ،أكْرَهَها أو طاوَعَتْه ؛ لأَنَّ المهرَ لمَوْلاتِها ، فلا يَسْقُطُ بَبَذْلِها ومُطَاوَعَتِها ، كما لو بَذَلَتْ يَدَها للقَطْعِ ، والوَلَدُ رَقِيقٌ (١٠) للمرأة . وإن اعْتَقَدَ أَنَّ مِلْكُه لم يَزُلْ عن جَمِيعها ، (١١) كاحُكِي ١٣٧/٧ و عن مالك ، أو كان ١١٠/ غير عالم بتَحريمِها عليه ، فلا حَدَّ عليه للشُّبهة ، وعليه المهر ،

<sup>(</sup>٧-٧) في الأصل : ﴿ أَنَّهُ يَأْخُذُ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في ب: ( ماله ) .

<sup>(</sup>٩) في ١، ب، م: ( ملكه ) .

<sup>(</sup>۱۰)فی ب: ( رهن ) .

<sup>(</sup>۱۱-۱۱) مكان هذافي ا ، ب ، م : و أو ، .

والولدُ حُرُّ لا حِنِّ نَسَبُه به ، وعليه قِيمَتُه يومَ ولا دَتِه ، ولا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدِله ، وإن مَلكَها بعدَ ذلك ، لأنَّه لا مِلْكَ فيها ، وتُخَيِّرُ المرأةُ بينَ أَخْذِها في حال حَمْلِها ، وبينَ أُخْذِ قِيمَتِها ؛ لأنَّه نَقَصَها بإحبالِها ، وهل لها الأرشُ (١٢) مع ذلك ؟ يَحْتَمِلُ أَنَّ لها الأرشَ ؛ لأنَّها نقصَتُ بعُدُوانِه ، أشْبَهَ مالو نَقصَها الغاصِبُ بذلك . وقال بعضُ أصحابِ الشافعي في الأرشِ هنه المُطالبةُ بالأرشِ ، قولًا واحدًا ؛ لأنَّ النَّقص حَصلَ بفِعْلِه الذي تَعَدَّى به ، فهو كالغاصِبِ ، وكما لو طالبَتْه فمنتعَ تسْلِيمَها . وهذا أصَحُ .

فصل: إذا أصْدَقَ ذِمِّيَّ ذِمِّيَّةً خَمْرًا ، فَتَخَلَّلَتْ في يَدها ، ثم طَلَّقها قبلَ التُّحَلُّلِ ، الْتُحولِ (۱۳) ، احْتَمَلَ أن لا يَرْجِعَ عليها بشيء ؛ لأنَّها قد زادَتْ في يَدِها بالتَّحَلُّلِ ، والزِّيادة لها ، وإن أراد الرُّجُوعَ بنَصْفِ قِيمَتِها قبلَ التَّحَلُّلِ ، فلا قِيمَة لها ، وإنّما يرْجِعُ (۱۲) إذا زادتْ في نِصْفِ قِيمَتِها أقلَّ ما كانت من حينِ العَقْدِ إلى حينِ القَبْضِ ، يَرْجِعُ (۱۲) إذا زادتْ في نِصْفِ قِيمَتِها أقلَّ ما كانت من حينِ العَقْدِ إلى حينِ القَبْضِ ، وحينفذِ لا قِيمَة لها ، وإن تَحَلَّلَتْ في يَدِ الزَّوجِ ، ثم طَلَّقها ، فلها نِصْفُها ؛ لأنَّ الزِّيادة لها . ويَحْتَمِلُ أن يكونَ الخَلُّ له ، وعليه نِصْفُ مهرِ مِثْلِها ، إذا ترافعا إلينا قبلَ القَبْضِ ، أو أَسْلَما ، أو أَحدُهما .

فصل : إذا تزوَّجَ امرأةً ، فضَمِنَ أبوه نَفَقَتَها عَشْرَ سِنِينَ ، صَحَّ . ذكره أبو بكر ؟ لأنَّ أكثرَ ما فيه أنَّه ضَمَانُ مجهولٍ ، أو ضَمانُ مالم يَجِبْ ، وكلاهما صحيحٌ . ولا فَرْقَ بين كُونِ الزَّوجِ مُوسِرًا أو مُعْسِرًا . واخْتَلَفَ أصحابُ الشافعيِّ ؛ فمنهم من قال كقوْلِنا ، ومنهم مَن قال كقوْلِنا ، ومنهم مَن قال : لا يَصِحُّ إلَّا ضَمانُ نَفقةِ المُعْسِرِ ؛ لأنَّ غيرَ المُعْسِرِ يتغَيَّرُ حاله ، فيكونُ عليه نَققةُ المُوسِرِ أو المُتَوَسِّطِ ، فيكونُ ضَمانَ مَجْهُولٍ ، والمُعْسِرُ مَعْلُومٌ ما عليه .

<sup>(</sup>١٢) في ب: ﴿ أُرِشْ ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: ﴿ دخوله بها ﴾ .

<sup>(</sup>١٤) في ب: ( رجع ) .

ومنهم مَنْ قال : لا يَصِحُّ أَصْلًا ؛ لأنَّه ضَمانُ ما لم يَجِبْ . ولَنا ، أَنَّ الجَهْلَ (١٥٠ لا يَمْنَعُ صِحَةَ الضَّمانِ ، مع احْتَالِ أَن يموتَ أحدُهما فتَسْقُطَ النفقة ، ومع ذلك صَحَّ الضَّمانُ ، فكذلك هذا .

فصل: ويجبُ المهرُ للمَنْكُوحةِ نِكاحًا صحِيحًا ، والمَوْطُوءةِ في نِكاجٍ فاسدٍ ، والمَوْطُوءةِ بشُبْهةٍ ، بغير خِلافٍ نَعْلَمُه . ويجبُ للمُكْرَهةِ على الرَّنَى . وعن أحمد ، رواية والمَوْطُوءةِ بشُبْهةٍ ، بغير خِلافٍ نَعْلَمُه . ويجبُ للمُكْرَهةِ على الرَّنى . وعن أحمد ، رواية أخرى : أنَّه المَانِ ، في حَقِّ الأَجْنَبِيَّةٍ إذا البَكارةِ . وذكر القاضي ، أنَّ أحمد قد قال ، في رواية أبي طالبٍ ، في حَقِّ الأَجْنَبِيَّةٍ إذا أكْرَهَها على الرَّنى ، وهي بِكْرٌ : فعليه المهرُ ، وأرشُ البَكارةِ . وهذا قولُ الشافعيّ . وقال أبو حنيفة : لا مَهْرَ للمُكْرَهةِ على الرِّنى . ولَنا ، قولُ النَّبِي عَلَيْهُ : ﴿ فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا المُثَرِّ مِنْ فَرْجِهَا » (١٧) . وهذا حُجةً على أبي حنيفة ؛ فإنَّ المُكْرِهُ مُستَحِلِّ لِفَرْجِها ، فإنَّ المُكْرِه مُستَحِلًّ لِفَوْل بَمَا المَنْ بِالقُرْآنِ مَنِ السَّتَحلُّ مَحَارِمَهُ » (١٨) . وهو حُجَّةً على مَنْ أوْجَبَ الأَرْشَ لِكُونِه أَوْجَبَ المُهرَ وَحُده السَّتَحلُّ مَحَارِمَهُ » (١٨) . وهو حُجَّةً على مَنْ أوْجَبَ الأَرْشَ لِكُونِه أَوْجَبَ المُهرَ وحُده مِن غَيْرِ أَرْشٍ ، ولأنَّه استَوْفَى ما يجِبُ بَدَلُه بالشَّبِهِ ، وفي العَقْدِ الفاسدِ كُرُها ، فوجَب المَنْ كَوْ المَهْ والمَهْرِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَجِبُ الأَرْشُ لِكُونِه المُستَوفَاةِ بالمُهْرِ ، فلا يَجِبُ معه أَرْشٌ ، كسائو الوطء ، يُحَقِّقُه أَنَّ المَهرَ بَدَلُ المُنْفعةِ المُستَوفَاةِ بالطَّه ومَهرُ البِكُر يَزِيدُ على مَهْرِ النَّيْ بالأَرْشَ يَدُخُلُ في المهرِ ، وكَوْ نِه المَهمُ المِيْلُ ، ومَهُرُ البِكُر يَزِيدُ على مَهْرِ النَّيْ بِكُ وَنِه المَوْلُ المُهرَ المِثْلِ ، ومَهُرُ البِكُر يَزِيدُ على مَهْرِ النَّيْ بَعَارَبِها ، فكانت الزِّياد في المهرِ ، مُقارِبله لما أَلْهُ المَهمُ المِيْلُ ، ومَهُرُ البِكُر يَويدُ على مَهْ النَّيْ المَائِلُ المُتَكارِبَها ، فكانت الزِّيادة في المهرِ مُقابِلةً لما أَتْلِفَ من البَكارة ، فلا يَجِبُ عَوضُها مَوْقُ بالمُور بَالْواجِبِ ها مُقَالِمةً لما أَنْهُ لَلْمُ الْمُؤْلُ المُؤْلِ ، ومَائِلة لمَ الْمَدَى مَالبَكُونُ المَائِولُ المَائِولُ المُولِ عَلْمَائِولُ المَائِقُ المُورِ المَائِولُ عَلْمُ الْمِنْ الْمَائِلُ المُسْرَالِ المُعْور المَائِقُ المَائِلُ المُعْور المَائِ

<sup>(</sup>١٥) في م : « الحبل » .

<sup>(</sup>١٦) سقط من : الأصل ، ١ .

<sup>(</sup>۱۷) تقدم تخریجه فی : ٥ / ۸۸ ، ۹ / ۳٤٥ .

<sup>(</sup>۱۸) أخرجه الترمذي ، في : باب حدثنا محمود بن غيلان ... ، من أبواب فضائل القرآن . عارضة الأحوذي

ثانية . يُحَقِّقه أَنَّه إذا أُخِذَ أَرْشُ البَكارةِ مَرَّةً ، لم يَجُزْ أَخْذُه (١٩) مَرَّة أُخْرَى ، فتَصِيرُ كَأَنُّهَا مَعْدُومةٌ ، فلا يجبُ لها إلَّا مَهْرُ ثَيِّبٍ ، ومَهْرُ الثَّيِّبِ مع أَرْشِ البَّكَارِةِ هو مَهْرُ مِثْلِ البكْر ، فلا تجوزُ الزِّيادةُ عليه . واللهُ أعلمُ .

فصل : ولا فَرْقَ بين كَوْنِ المَوْطُوءةِ أَجْنَبيَّةً أُو مِن ذَواتِ مَحارِمِه . وهو اختيارُ أبي بكرٍ . ومذهبُ النَّخَعِيِّ ، ومَكْحُولٍ ، وأبي حنيفةَ ، والشافعيِّ . وعن أحمدَ ، روايةً أُخْرَى ، أَنَّ ذَواتَ مَحارِمِه من النِّساءِ لا مَهْرَ لَهُنَّ . وهو قولُ الشَّعْبِيِّ ؛ لأَنَّ تَحْرِيمَهُنّ تَحْرِيمُ أَصْلِ ، فلا يُسْتَحَقُّ به مَهْرٌ . كاللَّوَاطِ ، وفارَقَ مَن حُرِّمَتْ تَحْرِيمَ المُصاهرةِ ، فإنَّ تَحْرِيمَها طارئٌ . وكذلك يَنْبَغِي أن يكونَ الحُكْمُ في مَن حُرِّمَتْ بالرَّضاعِ ؛ لأنَّه طارِئٌ أيضا . وعن أحمد ، روايةٌ أُخْرَى ، أنَّ مَنْ تَحْرُمُ ابْنَتُها لا مَهْرَ لها ، كالأُمِّ والبنتِ والأُخْتِ ، ومن تَحِلُّ ابْنَتُها ، كالعَمَّةِ والخالةِ ، فلها المَهْرُ ؛ لأَنَّ تَحْرِيمَها أَخَفُّ . ولَنا ، أَنَّ مَاضُمِنَ للأَجْنَبِيِّ ، ضُمِنَ للمُناسبِ ، كَالمَالِ وَمَهْرِ الْأُمَةِ ، وَلأَنَّهَ أَتْلَفَ مَنْفَعة بُضْعِها بالوَطْء ، فلَزِمَه مَهْرُها / ، كالأَجْنَبِيَّةِ ، ولأنَّه مَحَلٌّ مَضْمُونٌ على غيره ، فوَجَبَ عليه ضَمانُه ، كالمالِ ، وبهذا فارَقَ اللَّواطَ ؛ فإنَّه ليس بمَضْمُونِ على أحدٍ .

فصل : ولا يجِبُ المَهْرُ بالوَطْءِ في الدُّبُر ، ولا اللُّواطِ ؛ لأنَّ الشُّرْعَ لم يَرِدْ بِبَدَلِه ، ولا هو إِثْلافٌ لشيءٍ ، فأشْبَهَ القُبْلةَ والوَطْءَ دُونَ الفَرْجِ ، ولا يجبُ للمُطاوِعةِ على الزِّنَي ، لأنَّها بَاذِلةٌ لما يجبُ بَذْلُه لها ، فلم يَجبُ لها شيءٌ ، كالو أَذِنَتْ له في قَطْع يدها فقَطَعها ، إِلَّا أَن تكونَ أَمَةً ، فيكونُ المهرُ لسَيِّدِها ، ولا يَسْقُطُ ببَذْلِها ؟ لأَنَّ الحَقَّ لغيرِها ، فأشبهَ ما لو بَذَلَتْ قَطْعَ يِدِها .

فصل : ولو طَلَّقَ امرأتَه قبلَ الدُّخولِ طَلْقةً ، وظَنَّ أَنَّها لا تَبينُ بها ، فَوَطِئَها ، لَزمَه مَهْرُ المِثْلِ ، ونِصْفُ المُسَمَّى . وقال مالكٌ : لا يَلْزَمُه إِلَّا مهرَّ واحدٌ . ولَنا ، أنَّ المَفْرُوضَ يَتَنَصُّفُ بِطَلاقِه ، بقولِه سبحانه : ﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ . ووَطْؤُه بعدَ

<sup>(</sup>١٩) في الأصل ، ب: ﴿ أَخِذُهَا ﴾ .

ذلك عَرِىَ عن العَقْدِ ، فوجَبَ به مَهْرُ المِثْلِ ، كما لو عَلِمَ ، أو كغيرِها ، أو كما لو وَطِعُها ('') غيرُه .

١ ظ فصل : والصَّداقُ إذا كان في / الذِّمَّةِ ، فهو دَيْنٌ ، إذا مات مَنْ هو عليه وعليه دَيْنٌ

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: ﴿ وَطُأْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢١) في : باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلي ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٤٩١ .

<sup>(</sup>٢٢) في النسخ : ﴿ نصر ﴿ ، والمثبت من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٢٣) في : باب من قال : لا نكاح إلَّا بولي . السنن ١ / ١٥٣ ، ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢٤) في ب ، م : ﴿ عبد الله ﴾ .

<sup>(</sup>٢٥) في م : ١ حاملة ١ .

<sup>(</sup>٢٦) في ١، م: «يد».

سِوَاه ، قُسِّمَ مالُه بينهم بالحِصَصِ . قال أحمدُ ، في مريضٍ تزوَّجَ في مَرَضِه وعليه دَيْنٌ ومات : ما تَرَكَ بين الغُرَماءِ والمرأةِ بالحِصَصِ . وذلك لأنَّ نِكاحَ المريضِ صحيحٌ ، والصداق دَيْنٌ ، فتساوَى سائِرُ الدُّيُونِ .

فصل : وَكُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتَ قَبَلَ الدُّحُولِ مِن قِبَلِ المرأةِ ، مثل إسْلامِها ، أو رِدَّتِها ، أو إرْضاعِها مَنْ يَنْفَسِخُ النِّكاحُ بإرْضاعِه (٢٧) ، أو ارْتِضاعِها وهي صغيرة ، أو فَسَخَتْ لإغساره ، أو عَيْبِه ، أو لِعِتْقِها تحت عَبْدٍ ، أو فَسَخَه لِعَيْبِها (٢٨) ، فإنَّه يَسْقُطُ به مَهْرُها ، ولا يجِبُ لها مُتْعَةً ؛ لأنَّها أَتْلَفَتِ المُعَوَّضَ قبل تَسْلِيمِهِ ، فسَقَطَ البَدَلُ كلُّه ، كالبائع يُتْلِفُ الْمَبِيعَ قبلَ تَسْلِيمهِ . وإن كانت بِسَببِ الزُّوجِ ، كطَلاقِه ، وخُلْعِه ، وإسْلامِه ، ورِدَّتِه ، أو جاءتْ من أَجْنَبِيِّ ، كالرَّضاع ، أو وَطْءِ يَنْفَسِخُ بِهِ النِّكاحُ ، سَقَطَ نِصْفُ المَهْرِ ، وَوَجَبَ نِصْفُه أَو المُتْعَةُ لغيرِ مَنْ سُمِّي لِهَا ، ثم يَرْجِعُ الزُّوْجُ على مَن فَسَخَ النِّكاحَ إذا جاءالفَسْخُ من قِبَلِ أَجْنَبِيٍّ . وإن قُتِلَتِ المرأةُ ، اسْتَقَرَّ المهرُ جميعُه ؛ لأنَّها فُرْقَةٌ حَصَلَتْ بالموتِ ، وانْتهاءِ النكاحِ ، فلا يَسْقُطُ بها المَهْرُ ، كَالُو ماتتْ حَتْفَ أَنْفِها ، سواءٌ قَتَلَها زَوْجُها أَو أَجْنَبَيُّ ، أَو قَتَلَتْ نَفْسَها ، أَو قَتَلَ الأَمَةَ سَيِّدُها . وإن طَلَّقَ الحاكمُ على الزُّوْجِ في الإيلاءِ ، فهو كطَلاقِه ؛ لأنَّه قامَ مَقامَه في إيفاء الحَقِّ عنه (٢٩) عندَ امْتِناعِه منه . وفي فُرْقةِ اللِّعانِ رِوَايتان ؛ إحداهما ، هي كطَّلَاقِه ؛ لأنَّ سَبَبَ اللِّعانِ قَذْفُه الصَّادِرُ منه . والثانية ، يَسْقُطُ به مَهْرُها ؛ لأنَّ الفَسْخَ عَقِيبَ لِعَانِها ، فهو كَفَسْخِها لُعُنَّتِه . وفي فُرْقةِ شِرائِها لزَوْجِها أيضًا روَايتانِ ؛ إحداهما ، يتَنَصَّفُ بها مَهْرُها ؛ لأنَّ البَّيْعَ المُوجِبَ للفَسْخِ تَمَّ بالسَّيِّدِ القائمِ مَقامَ الزَّوْجِ وبالمرأةِ ، فأشْبَه الخُلْعَ . والثانية ، يَسْقُطُ المهر ؟ لأنَّ الفَسْخَ وُجِدَ عَقِيبَ قَبُولِها ، فأشْبَهَ فَسْخَها لِعُنَّتِه . وفيما إذا اشْتَرَى الحُرُّ امْرأته وَجْهَانَ ، مَبْنِيَّانِ عَلَى الرِّوايتَيْنِ في شِرائِهَا لزَوْجِهَا . وإذا جَعَلَ لها الخيارَ ، فاختارَتْ

<sup>(</sup>٢٧) في الأصل: ﴿ برضاعه ﴾ .

<sup>(</sup>۲۸) فی ب ، م : ( بعیبها ) .

<sup>(</sup>۲۹) في ب ، م : و عليه ١ .

نَفْسَهَا ، أُو وَكُلَهَا فِي الطَّلَاقِ ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ، فَهُو كَطَلَاقِه . لا يَسْقُطُ مَهْرُها ؛ لأَنَّ المُراقَ وإن باشَرَتِ الطلاقَ ، فهى نائِبةٌ عنه ، ووَكِيلةٌ له ، وفِعُلُ الوكيلِ كَفِعْلِ المُوكِّلِ ، فكأنه (٢٠٠ صَدَرَ عن مُباشَرَتِه . وإن عَلَّقَ طَلَاقَها على فِعْلِ من قِبَلِها ، لم يَسْقُطْ مَهْرُها ؛ فكأنه (٢٠٠ صَدَرَ عن مُباشَرَتِه . وإن عَلَّق طَلَاقَها على فِعْلِ من قِبَلِها ، لم يَسْقُطْ مَهْرُها ؛ ١٣٩/٧ و لأَنَّ / السببَ وُجِد منه ، وإنَّما هي حَقَّقَتْ شَرْطَه ، والحُكْمُ يُنْسَبُ إلى صاحبِ السَّبُبِ . واللهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>۳۰) فی ب : ﴿ فَإِنَّهُ ﴾ .

#### كتاب الوليمة

الوَلِيمةُ : اسمَّ للطَّعام في العُرْسِ خاصَّةً ، لا يقعُ هذا الاسْمُ على غيره . كذلك حكاه ابنُ عبدِ البَرِّ عن ثَعْلَبٍ وغيرِه مِن أهلِ اللَّغةِ . وقال بعضُ الفقهاءِ مِن أصْحابِنا وغيرِهم : إنَّ (١) الوَلِيمةَ تقَعُ على كلِّ طعام لسُرور حادثٍ ، إلَّا أنَّ اسْتعمالَها في طعامِ العُرْسِ أكثرُ . وقَوْلُ أهلِ اللَّغةِ أقْوَى ؛ لأنَّهم أهلُ اللِّسانِ ، وهم أعْرفُ بمَوْضوعاتِ اللَّغةِ ، وأعْلمُ بلسانِ العرب . والعَذِيرةُ : اسمٌ لدَعْوةِ الخِتَان ، وتُسمَّى الإعْذار . والخُرْسُ والخُرْسُ والخُرْسُ الولادةِ . والوَكِيرةُ : دَعْوةُ البِنَاء . يُقال : وكَّر وحَرَّس ، مُشكَدد . والنَّقيعةُ : عند قُدومِ الغائبِ ، يقال : نَقَع ، مُخفَّف . والعَقِيقَةُ : اللَّبُحُ لأَجْل الوَلِد ، قال الشاعر (٢) :

كلّ الطّعامِ تَشْتَهِى رَبِيعَة الخُرس والإعْذار والنّقِيعَة

والحِذَاق : الطَّعامُ عند حِذَاقِ الصَّبِيِّ (٢) . والمَأْدُبَةُ : اسمِّ لكلِّ دعوةٍ لسَبَبِ كانتْ أو لغير سَبَبِ . والآدِبُ : صاحِبُ المَأْدُبَةِ ، قال الشاعر (١) :

نحنُ فى الْمَشْتَاةِ نَدْعُوا الْجَفَلى لا تَرَى الآدِبَ مِنَّا يَنْتَقِّرُ والْجَفَلَى فى الدَّعْوةِ: أن يعُمَّ الناسَ بدَعْوتِه . والنَّقرَى : هو أن يَخُصَّ قومًا دون قوم .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) الرجز في : الجمهرة ٣ / ٤٤٧ . واللسان والتاج (ع ذر) ، (خ رس) ، (ن ق ع) .

<sup>(</sup>٣) أي : عند ختمه للقرآن .

<sup>(</sup>٤) هو طرفة بن العبد . والبيت في ديوانه ٦٥ .

# ١٢١٧ ــ مسألة ؛ قال : ﴿ وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَزَوَّجَ أَنْ يُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ ﴾

لاخلاف بين أهلِ العلم في أنَّ الوَلِيمةَ سُنَّةً في العُرْسِ مَشْرُوعةً ؛ لمَارُوِي أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ أَمرَ بها وفَعَلَها . فقال لعبد الرحمن بن عَوْف ، حين قال : تزَوَّجْتُ : « أَوْلِهُ وَلَوْ بِشَاةٍ » . وقال أنس : ما أوْلَمَ رَسولُ اللهِ عَلَيْكُ علَى امرأةٍ من نِسَائِه ما أوْلَمَ على زَيْنَبَ ، جعل يبْعَثْنِي فأَدْعُو له النَّاسَ ، فأطْعَمَهم خُبْزًا ولحمًا حتى شَبِعُوا . وقال أنس : إنَّ رسولَ اللهِ عَلِيْتُهُ اصْطَفَى صَفِيَّة لنفسِه ، فخرَج بها حتى بلَغ ثَنِيَّة الصَّهْباء (١ ) ، فبنني بها ، ثم صنع حَيْسًا في نِطْع صَغِيرٍ (٢) ، ثم قال : « آثُذُنْ لِمَنْ حَوْلَكَ » . فكانتُ وَلِيمة رسولِ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الرحمنِ : « أَوْلِمْ وَلَوْ / بِشَاةٍ » . وقال أنس : ما أوْلَمُ النَّبِيُّ لقولِ رسولِ الله عَلَيْ لعبد الرحمنِ : « أَوْلِمْ وَلَوْ / بِشَاةٍ » . وقال أنس : ما أوْلَمُ النَّبِيُّ على شيء مِن نسائِه ما أولمَ على زينبَ ، أَوْلَمْ بِشَاةٍ . لفظُ البُخارِيِّ . فإنْ أولمَ بغيرِ هذا عَلَى شيء مِن نسائِه ما أولمَ على زينبَ ، أَوْلَمْ بِشَاةٍ . لفظُ البُخارِيِّ . فإنْ أولمَ بغيرِ هذا عَلَيْ عَلَى شيء مِن نسائِه ما أولمَ على زينبَ ، أَوْلَمْ بِشَاةٍ . لفظُ البُخارِيِّ . فإنْ أولمَ بغيرِ هذا عَلَيْ عَلَى مَن عَلَيْ فَالَ اللهُ عَلِيْ قَلْ الْبُحَارِيِّ . فإنْ أَوْلَمْ بغيرِ هذا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى مَا أُولَمَ عَلَى وَلَوْ الْ بَسَاةٍ . لفظُ البُخارِيِّ . فإنْ أَوْلَمْ بغيرٍ هذا عَلَيْ عَلَيْ الْ اللهُ عَلَيْ الْعُلْمَ اللهُ عَلَيْ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْ الْعَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْعَلْمَ السَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ السَّالِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى المِنْ السَّالِهِ عَلَيْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ السَّالِيْ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْعُلْمُ اللهِ اللهُ اللهُ السَّالِيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۱۳۹/۷ ظ

<sup>(</sup>١) الصهباء: اسم لموضع ، بينه وبين خيبر روحة . معجم البلدان ٣ / ٤٣٧ .

 <sup>(</sup>٢) الحيس : الطعام المتحد من التمر والأقط والسمن . وقد يجعل عوض الأقط الدقيق والفتيت . والنطع : وعاء من أدّم .

<sup>(</sup>٣) الأول تقدم تخريجه في : ٩ / ٢٧٠ .

والثانى ، أخرجه البخارى ، فى : باب : ﴿ لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم ... ﴾ ، من كتاب التفسير من سورة الأحزاب ، وفى : باب الوليمة ولو بشاة ، وباب من أول معلى بعض نسائه أكثر من بعض ، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٦ / ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ٣١ / ٣١ . ومسلم، فى : باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها ، وباب زواج زينب بنت جحش ... ، من كتاب النكاح . صحيح مسلم ٢ / ١٠٤٦ ، ١٠٤٩ ، ١٠٤٩ .

كاأخرجه أبو داود ، في : باب في استحباب الوليمة عند النكاح ، من كتاب الأطعمة . سنن أبي داود ٢ / ٣٠٧ . وابن ماجه ، في : باب الوليمة من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٦١٥ . والإمام أحمد في : المسند ٣ / ١٧٢ ، ٢٢٧ .

والثالث ، أخرجه البخارى ، فى : باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ، من كتاب البيوع ، وفى : باب من غزا بصبى للخدمة ، من كتاب الجهاد ، وفى : باب غزوة خيبر ، من كتاب المغازى ، وفى : باب الخبز المرقق ... ، وباب الأقط وباب الحيس ، من كتاب الأطعمة . صحيح البخارى ٣ / ١١٠ ، ٤ / ٤٣ ، ٥ / ١٧١ ، ١٧١ ، ٧ / ٩٩ ، ٩٤ ، ٩٩ ، ٩٤ ، ومسلم ٢ / ٩٩٣ . (٤) سقط من : الأصل ، ١ .

جَازَ ؛ فقد أُوْلَمَ النَّبِيُّ عَلَيْ عَلَى صَفِيَّةَ بَحَيْسٍ ، وأُوْلَمَ على بعضِ نساتِه بِمُدَّيْنِ مِن شَعِير . رواه البُخارِيُّ (°) .

فَصل : وليستُ واجبةً في قولِ أكثرِ أهلِ العلم . وقالَ بعضُ أصحابِ الشَّافعي : هي واجبة ؛ لأنَّ النَّبِي عَلَيْ أَمرَ بها عبدَ الرحمنِ بنَ عوف ، ولأنَّ الإجابة إليها واجبة ؛ فكانتُ واجبة . ولنا ، أنّها طعام لسُرور حادث ؛ فأشبَه سَائِرَ الأطعِمة ، والخبرُ محمولٌ على الاسْتِحْبابِ ؛ بدليلِ ما ذكرُناه ، وكونُه أمرَ بشاةٍ فلا (١) خلاف في أنّها لا تجبُ ، (٧ وما ذكرُوه ) مِن المعنى لا أصلَ له ، ثم هو باطلٌ بالسَّلام ، ليسَ بواجب ، وإجابةُ المُسلِّم واجبة .

## ١٢١٨ ـ مسألة ؛ قال : ﴿ وَعَلَى مَنْ دُعِيَ أَنْ يُجِيبَ ﴾

قالَ ابنُ عبدِ البرِّ : لا خلافَ في وُجوبِ الإجابةِ إلى الرَّيْعةِ لَمَن دُعِيَ إليها ، إذا لم يكنْ فيها لهوِّ . وبه يقولُ مالكُ ، والقُّررِيُّ ، والشَّافعيُ ، والعَنْبَرِيُّ ، وأبو حنيفةَ وأصحابه . ومن أصحابِ الشَّافعيُ مَن قالَ : هي من فُروضِ الكِفَاياتِ ؛ لأنَّ الإجابَة إكرامٌ ومن أصحابِ الشَّافعيُ مَن قالَ : هي من فُروضِ الكِفَاياتِ ؛ لأنَّ الإجابَة إكرامٌ ومُوالاَةٌ ، فهي كردِّ السَّلامِ . ولَنا ، ما رَوى ابنُ عمرَ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قالَ : و إذَا دُعِي أَحَدُكُمْ إلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا ، وفي لفظ قالَ : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : و أَجِيبُوا هَنِ الدَّعْقِ إذَا دُعِيتُمْ إلَيْهَا ، وقال أبو هُرَيْرةَ : شرَّ الطَّعامِ طعامُ الولِيمةِ ؛ يُدْعَى لها الأغنياءُ ويُترَكُ الفقراءُ ، ومَن لم يُجبُ فقد عصمَى اللهُ ورسولَه . رَواهُنَّ البخاريُّ (٢٠ . وهذا عامٌ ، ومعنى قوله : شرَّ الطَّعام طعامُ الوَلِيمةِ التي يُدْعَى عامٌ ، ومعنى قوله : شرَّ الطَّعام طَعامُ الوَلِيمةِ — واللهُ أعلمُ — أَى طعامُ الوَلِيمةِ التي يُدْعَى عامٌ ، ومعنى قوله : شرَّ الطَّعام طَعامُ الوَلِيمةِ — واللهُ أعلمُ — أَى طعامُ الوَلِيمةِ التي يُدْعَى

<sup>(</sup>٥) في : باب من أولم بأقل من شاة ، من كتاب النكاح . صحيح البخاري ٧ / ٣١ . كا أخرجه الإمام أحمد ، ف : المسند ٦ / ٣١ .

<sup>(</sup>٢) في ا ، ب ، م : و ولا ، .

<sup>(</sup>٧-٧) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>٢) الأول أخرجه البخارى ، ف : باب حق إجابة الواجه ... ، من كتاب النكاح . صحيح البخارى ٧ / ٣١ . كا أخرجه مسلم ، ف : باب الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة ، من كتاب النكاح . صحيح مسلم ٢ / ١٠٥٢ . وأبو داود ، ف : باب ما جاء ف إجابة الدعوة ، من كتاب الأطغمة . سنن أبى داود ، ف : باب إجابة الواجه ، ف : باب إجابة الواجمة ، من كتاب الجابة الداعى ، من كتاب الجابة الداعى ، من كتاب المحابة الواجمة ، من كتاب

إليها الأغنياءُ ويُتْرَكُ الفقراءُ ، ولم يُردُ أنَّ كلَّ وليمةٍ طعامُها شَرُّ الطعامِ ؛ فإنَّه لو أرادَ ذلك لَمَا أمرَ بها ، ولا ندَبَ إليها ، ولا أمرَ بالإجابة إليها ، ولا فَعَلَها ؛ ولأنَّ الإجابةَ تجبُ بالدَّعوةِ ، فكلُّ مَن دُعِيَ فقد وجَبتْ عليه الإجابةُ .

فصل : وإنَّما تجبُ الإجابةُ على مَن عُيِّنَ بالدَّعوةِ ، بأَنْ يَدْعُو رِجلًا بعينِه ، أو جماعةً مُعيَّنِينَ . فإنْ دَعا الْجَفَلَى ؛ بأَنْ يقولَ : يا أَيُّها النَّاسُ ، أجِيبُوا إلى الرَلِيمةِ . أو يقولَ الرَّسولُ : أُمِرتُ أَنْ أَدْعُو كلَّ مَن لَقِيتُ ، أو مَن شِئتُ . لم تَجبِ الإجابةُ ، ولم الرَّسولُ : أُمِرتُ أَنْ أَدْعُو كلَّ مَن لَقِيتُ ، أو مَن شِئتُ . لم تَجبِ الإجابةُ ، ولم المَّنتَحَبَّ ؛ لأَنَّه لم يُعَيَّنُ بالذَّعوةِ ، فلم تَتعيَّنْ عليه الإجابةُ ، ولأَنْه غيرُ مَنْصوص اعليه ، ولا يحصلُ كَسْرُ قلبِ الدَّاعِي بتَرْكِ إجابتِه ، وتجوزُ الإجابةُ بهذا ؛ لدُخولِه في عُمومِ اللَّعاء .

فصل : وإذا صُنِعت الوَلِيمةُ أكثرَ مِن يوم ، جازَ ؛ فقدروَى الخَلَّالُ ، بإسناده عن أَبَى ، أَنَّه أَعْرَسَ ودَعَا الأنصارَ ثمانيةَ أيام (٣) . وإذا دُعِيَ في اليومِ الأَوَّلِ وجَبْتِ الإجابةُ ، وفي اليومِ التَّالثِ لا تُستحبُّ . قال أحمدُ : الأَوْلُ وفي اليومِ التَّالثِ لا تُستحبُّ . قال أحمدُ : الأَوْلُ

<sup>=</sup> النكاح . سنن الدارمي ٢ / ١٤٣ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في الوليمة ، من كتاب النكاح . الموطأ ٢ / ٥٤٦ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٢٠ ، ٢٧ ، ٣٧ . ١ . .

والثاني أخرجه البخارى ، في : باب إجابة الداعي في العرس وغيرها ، من كتاب النكاح . صحيح البخارى . ٧ / ٣٢ .

كا أخرجه مسلم ، ف : باب الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة ، من كتاب النكاح . صحيح مسلم ٢ / ١٠٥٣ . والترمذى ، ف : باب ما جاء في إجابة الداعى ، من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى ٥ / ١٠ . والإمام أحمد ، ف : المسند ٢ / ٦٨ ، ٢٧ ، ١٠ .

والثالث أخرجه البخارى ، في : باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ، من كتاب النكاح . صحيح البخارى ٧ / ٣٢ .

كا أخرجه مسلم ، فى : باب الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة ، من كتاب النكاح . صحيح مسلم ٢ / ٢٠٠٤ ، وابن . ١٠٥٥ . وأبو داود ، فى : باب ما جاء فى إجابة الدعوة ، من كتاب الأطعمة . سنن أبى داود ٢ / ٣٠٦ . وابن ماجه ، فى : باب إجابة الداعى ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٢١٦ . والدارمى ، قى : باب فى الوليمة ، من كتاب النكاح . من كتاب الأطعمة . سنن الدارمى ٢ / ١٠٥ . والإمام مالك ، فى : باب ما جاء فى الوليمة ، من كتاب النكاح . الموطأ ٢ / ٢٤١ . و١٤٥ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢ / ٢٤١ ، ٢٦٧ ، ٢٠٥ ، ٤٩٤ .

<sup>(</sup>٣) وأخرجه عبد الرزاق ، في : باب الوليمة ، من كتاب الجامع . المصنف ١٠ / ٤٤٨ .

يجبُ ، والنَّانى إِنْ أُحبُ ، والنَّالَثُ فلا . وهكذا مذهبُ الشَّافعي . وقد رُوِي عن النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَالنَّانِي مَعْرُوْف ، والنَّالِثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَة » . وَالنَّانِي مَعْرُوف ، والنَّالِثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَة » . رَوَاه أَبو داود ، وابنُ ماجه ، وغيرُهُما (٤) . وقالَه سعيدُ بنُ الْمُسيَّبِ أَيضًا . ودُعِي سعيدً إلى وابمة مَرَّيْنِ فأجابَ ، فَدُعِي النَّالَيْة ، فحصّ الرَّسول . روَاه أبو داود (٥) ، والخَلَّال .

فصل : والدُّعاءُ إلى الوَلِيمةِ إذنَّ في الدُّحولِ والأَكْلِ ؛ بدليلِ ما رَوى أبو هُرَيْرة ، عن النَّبِيِّ عَلِيلِهِ ، أَنَّهُ قال : ﴿ إِذَا دُعِي أَحَدُكُمْ ، فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ ، فَذَلِكَ إِذْنَ لَهُ ﴾ . رواه النَّبِيِّ عَلِيلًا إِذْنَ لَك . رواه الإمامُ أحمدُ ، أبو داود (٢) . وقال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ : إذا دُعيتَ فقد أُذِنَ لك . رواه الإمامُ أحمدُ ، بإسنادِه (٧) .

فصل: فإنْ دعَاه ذِمِّى ، فقال أصحابُنا: لا تجبُ إجابتُه ؛ لأنَّ الإجابة للمُسْلِمِ للإكرامِ والمُوَلاةِ وتأكيد المَودَّةِ والإحاءِ ، فلا تجبُ على المُسْلِمِ للذِّمِّى ، ولأنَّه لا يأمَنُ الْحِتلاطَ طعامِهِمْ بالحَرامِ والنَّجَاسِةِ ، ولكنْ تجوزُ إجابَتُهُم ؛ لما رَوَى أنسٌ ، أنَّ يَهُوديًّا دعا النَّبِيَّ عَلَيْكِ إلى خُبْرِ شعيرٍ ، وإهَالةٍ سَنِخَةٍ (٨) ، فأجابَه . ذكره الإمامُ أحمد ، في الزَّمِدِ ) (١) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ، في : باب في كم تستحب الوليمة ، من كتاب الأطعمة . سنن أبي داود ٢ / ٣٠٧ . وابن ماجه في : باب إجابة الداعي ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٢١٧ .

كا أخرجه الدارمي ، في : باب في الواجمة ، من كتاب الأطعمة . سنن الدارمي ٢ / ١٠٥ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥ / ٢٨ ، ٣٧١ .

<sup>(</sup>٥) في : باب في كم تستحب الوليمة ، من كتاب الأطعمة . سنن أبي داود ٢ / ٣٠٧ .

كا أحرجه الدارمي ، في : باب في الواجمة ، من كتاب الأطعمة . سنن الدارمي ٢ / ١٠٥٠ .

<sup>(</sup>٦) فى : باب فى الرَّجل يدعى أيكون ذلك إذنه ، من كتاب الأدب . سنن أبى داود ٢ / ٦٣٩ .

كما أخرجه الإمام أحمد في : المسند ٢ / ٥٣٣ .

<sup>(</sup>٧) انظر : إرواء الغليل ، ٧ / ١٧ .

<sup>(</sup>A) الإهالة : الدسم ما كان ، وسنخة : متغيرة .

<sup>(</sup>٩) تقدم تخريجه ، في : ٦ / ٣٧٥ . ويضاف : والزهد ٥ .

فصل: فإنْ دَعاه رَجُلانِ ، ولم يُمْكِنِ الجمعُ بينهما ، وسبَقَ أحدُهُما ، أجاب السَّابِقَ ؛ لأنَّ إجابِتَه وجَبتْ حينَ دعاه ، فلم يزُلِ الوُجوبُ بدُعاءِ الثَّانى ، ولم تجبْ إجابة الثَّانى ؛ لأَنّها غيرُ مُمْكِنَةٍ مع إجابة الأوَّلِ ، فإن اسْتَوَيا ، أجاب أَقْرَبَهما منه بابًا ؛ لما الثَّانى ؛ لأَنّها غيرُ مُمْكِنَةٍ مع إجابة الأوَّلِ ، فإن اسْتَوَيا ، أجاب أَقْرَبَهما منه بابًا ؛ لما رَوَى أبو داود (١٠٠٠) ، بإسنادِه عن النَّبِي عَلَيْكُ أَنّه قال : ﴿ إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ ، فَأَجِبُ الَّذِى الْوَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُما جَوَارًا ، فإنْ سَبَقَ أَحدُهُما ، فَأَجِبِ الَّذِى البَّذِى سَبَقَ ، ورَوَى البُخارِيُ (١٠٠) بإسنادِه عن عائشةَ ، قالتْ : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، إنَّ لى سَبَقَ ، ورَوَى البُخارِيُ (١٠٠) بإسنادِه عن عائشةَ ، قالتْ : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، إنَّ لى جَارَيْنِ ، فإلى أَيْهِمَا أُهْدِى ؟ قال : ﴿ أَقْرَبُهُمَا مِنْكِ بَابًا ﴾ . ولأنَّ هذا مِن أبوابِ جارَيْنِ ، فإلى أَيْهِمَا أُهْدِى ؟ قال : ﴿ أَقْرَبُهُمَا مِنْكِ بَابًا ﴾ . ولأنَّ هذا مِن أبوابِ الرَّيْنِ ، فإلى أَيْهِمَا أُهْدِى ؟ قال : ﴿ أَقْرَبُهُمَا مِنْكِ بَابًا ﴾ . ولأنَّ هذا مِن أبوابِ الرَّيْنِ ، فإلى أَيْهِمَا أُهْدِى ؟ قال : ﴿ أَقْرَبُهُمَا مِنْكِ بَابًا ﴾ . ولأنَّ هذا مِن أبوابِ الرَّيْنِ ، فإلى أَلْقُرْعَ بينهما ؛ لأنَّ القُرْعَ بَينهما ؛ لأنَّ القُرْعة تُعَيِّنُ السَتَوَيا أَقْرَعَ بينهما ؛ لأنَّ القُرْعة تُعَيِّنُ المُتَوَاء المُحقوق . المستجِقُ عندَ اسْتِوَاء المُحقوق .

### ١ ٢ ١ - مسألة ؛ قال : ( فَإِنْ لَمْ يُحِبُّ أَنْ يَطْعَمَ ، دَعَا وَالْصَرَفَ )

وجملة ذلك أنَّ الواجب الإجابة إلى الدَّعوة ؛ لأنَّها الذى أَمَرَ به ، وتوعَّدَ على تركِه ، أمَّ الأكْلُ فغيرُ واجب ، صائمًا كان أو مُفطِرًا . نصَّ عليه أحمدُ . لكنْ إنْ كان المدعوُّ صائمًا صَوْمًا واجبًا أجاب ، ولم يُفطِرُ ؛ لأنَّ الفِطْرَ غيرُ جائز ؛ فإنَّ الصَّومَ واجبٌ ، والأكلَ غيرُ واجبٍ ، وقد رَوَى أبو هُرَيْرةَ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ إِذَا دُعِيَ وَالاَّكُلُ غيرُ واجبٍ ، فإنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ ، وَإِنْ كَانَ مُفطِرًا فَلْيَطْعُمْ » . رواه أبو أحدُكُمْ فَلْيَجِبْ ، فإنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ ، وَإِنْ كَانَ مُفطِرًا فَلْيَطْعُمْ » . رواه أبو داود () ، وفي رواية ﴿ فَلْيُصِلِّ » . يعنى : يَدْعُو . ودُعِيَ ابنُ عمرَ إلى وليمةٍ ، فحضرَ ومدَّ يدَه

<sup>(</sup>١٠) في : باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق ، من كتاب الأطعمة . سنن أبي داود ٢ / ٣١٠ .

كَمَا أَخْرِجِهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، في : المستده / ٤٠٨ .

<sup>(</sup>١١) ق : باب أى الجوار أقرب ، من كتاب الشفعة ، وفى : باب بمن يبدأ بالهدية ، من كتاب الهبة ، وفى : باب حق الجوار فى قرب الأبواب ، من كتاب الأدب . صحيح البخارى ٣ / ١١٥ ، ٢٠٨ ، ١٨ / ١٨ .

كَا أَحْرِجِهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، في : المستد 7 / ١٧٥ ، ١٨٧ ، ١٩٣ .

<sup>(</sup>١٢-١٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١) ف : باب ف الصائم يدعى إلى وليمة ، من كتاب الصوم . سنن أبي داود ١ / ٥٧٣ .

وقال: بسم الله ، ثم قبض يده ، وقال: كُلوا ، فإنّى صائم (١٠٠٠). وإنْ كان صومًا تطَوَّعًا ، استُحِبُ له الأَكل ؛ لأنّ له الحُرو جَمِن الصَّوم ، فإذا كان في الأكل إجابة أخيه المنسلم ، وإدخال السَّرورِ على قلبه ، كان أولى . وقد رُوِى أنَّ النَّبِى عَلَيْكَ كان في دَعُوة ، ومعه جماعة ، فاعتزل رجلٌ مِن القوم ناحية ، فقال : إنّى صائم ، فقال النَّبى عَلَيْكَ : و دَعَاكُمْ أَخُوكُمْ ، وَتَكلّف لَكُمْ ، كُلْ ، ثُمَّ صُمْ يَومًا مَكَانَهُ إِنْ شِفْتَ ، (١٠٠٠) ، وإنْ أحبُ إثمام الصيّام جاز ؛ لما رَويْنا مِن الحبر المتقدّم ، ولكنْ يدعو لهم ، ويَشرُكُ (١٠٠٠) ولون عنه التّهمة في ترْكِ الأكل . وقد رَوى أبو ويُخبرهُمْ بصييامِه ؛ ليعلمُوا عُذرَه ، فتزول عنه التّهمة في ترْكِ الأكل . وقد رَوى أبو حفص ، بإسنادِه عن عثمانَ بن عفّانَ ، رَضِيَ الله عنه ، أنّه أجاب عبدَ المُغيرة وهو صائم ، فقال : إنّى صائم ، ولكنّي أخببتُ أنْ أجيبَ الدّاعي ، فأدْعُو بالبركة . وعن عبد الله قال : إذا عُرضَ على أَحَدِكُم الطّعامُ وهو صائم ، فليقُل : إنّى صائم . وإنْ كان مُفطِرًا ، فالأَوْلَى له الأكل ؛ لأنّه أبلغ في إكرام الدّاعي ، وجَبْرِ قلبه (٥) . ولا يجبُ عليه ذلك . وقال أصحابُ الشّافعي : فيه وجة آخر ، أنّه يلزمُه الأكل ؛ لقَوْلِ النّبِي عَلَيْكَ : فيه وجة آخر ، أنّه يلزمُه الأكل ؛ لقَوْلِ النّبِي عَلَيْكَ : وإنْ كان واجبًا . ولنا ، قَوْلُ النّبِي عَلَيْكَ : وإذا دُعِي أَحَدُكُمْ فَلْيُحِبْ ، فَإِنْ شَاءَ أَكَل ، وإنْ شَاءَ تَرَك ) " . حديث عليه عَلَيْكُ : وإذا دُعِي أَحَدُكُمْ فَلْيُحِبْ ، فَإِنْ شَاءً أَكَل ، وإنْ شَاءَ تَرَك ) " . حديث

<sup>=</sup> كما أخرجه مسلم ، فى : باب الأمر بإجابة الداعى ، من كتاب النكاح . صحيح مسلم ٢ / ٢٠٠٤ . والإمام والترمذى ، فى : باب ما جاء فى إجابة الصامم الدعوة ، من كتاب الصوم . عارضة الأحوذى ٣ / ٣٠٨ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢ / ٢٠٩ ، ٤٨٩ ، ٥٠٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقى ، فى : باب يجيب المدعو صائما ... ، من كتاب الصداق . السنن الكبرى ٧ / ٢٦٣ . وابن أبي شيبة ، فى : باب من كان يقول إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب ، من كتاب الصيام . المصنف ٣ / ٦٤ . (٣) أخرجه البيهقى ، فى : باب التخيير فى القضاء إن كان صومه تطوعا ، من كتاب الصيام . السنن الكبرى ٤ / ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٤) في ب، م : ﴿ وَبِيارِكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب الرجل يدعى إلى طعام وهو صائم ، من كتاب الصيام . المصنف ٤ / ٢٠٠ . وابن أبي شيبة ، في : باب من كان يقول : إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب ، من كتاب الصيام . المصنف ٣ / ٢٠٥ . (٦) أخرجه مسلم ، في : باب الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة ، من كتاب النكاح . صحيح مسلم . ٢ / ١٠٥٤ . وأبو داود ، في : باب ما جاء في إجابة الدعوة ، من كتاب الأطعمة . سنن أبى داود ٢ / ٣٠٦ . وابن ماجه ، في : باب من دعى إلى طعام وهو صائم ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٥٧ .

صحيحٌ . ولأنّه لو وجَبَ الأمكلُ ، لَوجبَ على المُتَطَوِّعِ بالصومِ ، فلمَّا لم يَلْزَمْه الأكلُ ، 11/٧ م يلزمه إذا كان مُفْطِرًا . وقولُهم : المقصودُ / الأكلُ . قُلْنا : بل المقصودُ الإجابةُ ، ولذلك وجبتْ على الصَّائم الذي لا يأكلُ .

فصل: إذا دُعَى إلى وَلِيمةٍ ، فيها مَعْصِيةٌ ، كالخمرِ ، والزَّمْرِ ، والعُودِ ونحوه ، وأَمْكنَه الإنكارُ ، وإزالة المُنْكَرِ ، لَزِمَه الحضورُ والإنكارُ ؛ لأنَّه يُؤدِّى فَرْضَيْنِ ؛ إجابة أخيه الإنكارِ ، لم يحضُرْ . وإنْ لم يقدِرْ على الإنكارِ ، لم يحضُرْ . وإنْ لم يعْلَمْ بالمُنْكَرِ حتى حضرَ ، أزالَه ، فإنْ لم يَقْدِرْ انْصَرَفَ . وفحو هذا قال الشَّافعي . وقال بالمُنْكَرِ حتى حضرَ ، أزالَه ، فإنْ لم يَقْدِرْ انْصَرَفَ . وفحو هذا قال الشَّافعي . وقال مالكُ : أمَّا اللَّهُو الحَفِيفُ ، كالدُّفِّ والكَبَرِ (١٠) ، فلا يرجع . وقاله ابن القاسيم . وقال أصبَغُ : أرى أنْ يَرْجِع ؛ وقال أبو حنيفة : إذا وجدَ اللَّعِبَ ، فلا بأسَ أنْ يقْعُدَ فيأكُل . أصبَغُ : أرى أنْ يَرْجِع ؛ وقال اللَّيثُ : أوقال اللَّيثُ : أَمَّا الطَّمْرِ بُ بالعُودِ ، فلا ينبَغِى له أنْ يشهدَها . والأصلُ في هذا ما رَوى سَفِينَهُ أَنَّ رجلًا أضافه على ، فحاءَ . فوضَعَ يدَه على عِضَادَتَى البَابِ ، فرأى قِرَامًا في ناحيةِ البيتِ ، معنا ؟ فدعُون رسولَ اللهِ عَلَيْكِ ، فأكلَ رجع ، فقالت فاطمة : لو دعُونا رسولَ اللهِ ؟ فقال (١٠) معنا ؟ فدعُوه ، فجاءَ . فوضَعَ يدَه على عِضَادَتَى البَابِ ، فرأى قِرَامًا في ناحيةِ البيتِ ، فرجع ، فقالت فاطمة لعلي : الحقْه ، فقلْ له : ما رَجَعَك (٩) يا رسولَ اللهِ ؟ فقال (١٠) : فرجع ، فقال اللهِ واليُومِ الآخِرِ ، فَلا يَقْعُدُ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا النَّبِي اللهِ واليُومِ الآخِرِ ، فَلَا يَقْعُدُ عَلَى مَائِدَةً يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ، (١٢) . وعن نافع ، قال : كنتُ أسيرُ مع عبدِ اللهِ بنِ عمر ، هسَمِ عنا الْخَمْرُ ، (٢٠) . وعن نافع ، قال : كنتُ أسيرُ مع عبدِ اللهِ بنِ عمر ، هسَمِ عنه المُخَمْرُ ، (٢٠) . وعن نافع ، قال : كنتُ أسيرُ مع عبدِ اللهِ بن عمر ، هسَمِ عنه المُحْمَلُ ، فسَمِ عبدُ اللهِ بن عمر ، هسَمِ عنه المُحْمِدُ ، فسَمِ عبدُ اللهِ بن عمر ، فسَمِ عبدُ اللهِ بن عمر ، فسَمِ عبدُ اللهِ في عمر ، فسَمَ عبدُ اللهُ عبدُ اللهُ عنهِ مَا عَمْدُ ، فسَمِ عبدُ اللهُ عبدُ اللهُ عبدُ المَّ عبدُ اللهُ عبدُ اللهُ عبدُ المُنْ عبدُ اللهُ عبدُ المُنْ عبدُ المُ المُحْمَ عبدُ اللهُ عبدُ اللهُ عبدُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ ال

<sup>(</sup>٧) سقط من : ١ .

<sup>(</sup>٨) الكَبَر - بفتحتين - : الطبل الذي له وجه واحد، وجمعه : كِبار ، مثل : جَمَل و جِمال . اللسان (كبر).

<sup>(</sup>٩) في ب ، م : ﴿ أَرجعك ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في ازيادة : ﴿ لَهُ ﴾.

<sup>(</sup>١١) أخرجه أبو داود ، في : باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه ، من كتاب الأطعمة ، سنن أبي داود ٢ / ٣٠٩ . والإمام وابن ماجه ، في : باب إذا رأى الضيف منكرا رجع ، من كتاب الأطعمة ، سنن ابن ماجه ٢ / ١١١٥ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥ / ٢٢١ ، ٢٢٢ .

<sup>(</sup>۱۲) أخرجه الترمذى ، فى : باب ما جاء فى دخول الحمام ، من كتاب الأدب . عارضة الأحوذى ١٠ / ٢٤٢ ، ٢٤٣ ، ٢٤٣ . والدارمي ، فى : باب النهى عن القعود عن مائدة بدار عليها الخمر ، من كتاب الأشربة . سنن الدارمي / ٢١٢ .

زَمَّارَةَ راعٍ ، فوضعَ أُصْبُعَيْهِ في أُذْنَيْهِ ، ثمَّ عدَلَ عن الطَّريق ، فلم يزَلْ يقول : يا نافعُ ، أتسمعُ ؟ حتى قلتُ : لا . فأخرجَ أُصْبُعَيْهِ من (١٣) أَذُنَيْهِ ، ثم رجعَ إلى الطريق ، ثم قال : هكذا رأيتُ رسولَ الله عَلِي صنَعَ . رَواه أبو داودَ (١٤) ، والخَلَّالُ . ولأنَّه يُشاهِدُ المُنْكَرَ ويسمعُه ، مِن غيرِ حاجةٍ إلى ذلك ، فمُنِعَ منه ، كما لو قدَرَ على إزالتِه . ويُفارِقُ مَن له جارٌ مقيمٌ على المنكرِ والزُّمْرِ ، حيث يُباحُ له المُقَامُ ، فإنَّ تلك حالً حَاجَةٍ ؛ لما في الخُروجِ مِن المنزلِ مِن الضَّررِ .

فصل : فإنْ رَأَى نُقُوشًا ، وصُورَ شَجَرٍ ، ونحوَها ، فلا بأسَ بذلك ؛ لأنَّ تلك نقوشٌ ، فهي (١٥) كالعَلَمِ في التَّوبِ (١٦) . وإنْ كانت فيه صُوَرُ حَيَوانٍ ، في موضع يُوطَّأُ أو يُتَّكَأُ عليها ، كالتي في البُسُطِ ، والوَسائدِ ، جازَ أيضًا . وإنْ كانت على السُّتُورِ / ١٤١/٧ ظ والحيطانِ ، وما لا يُوطأً ، وأمكنَه حَطُّها ، أو قطعُ رُءوسِها، فعَلَ وجلَسَ ، وإنْ لم يُمْكِنْ ذلك ، انصرفَ ولم يجلس ؛ وعلى هذا أكثرُ أهلِ العلم ، قال ابنُ عبدِ البِّر : هذا أعْدَلُ المذاهبِ . وحكاه عن سعدِ بن أبي وَقَّاصٍ ، وسالمٍ ، وعُروةً ، وابنِ سِيرينَ ، وعَطاءِ ، وعِكْرِمَةَ بنِ خالدٍ ، وعِكْرِمَةَ مولى ابنِ عباسٍ ، وسعيدِ بنِ جُبَيْدٍ . وُهـو مذهبُ الشَّافعيُّ ، وكان أبو هُرَيْرةَ يكرهُ التَّصَاوِيرَ ، ما نُصِبَ منها وما بُسطَ . وكذلك مالكُّ ، إلَّا أنَّه كان يكرهُها تَنزُّهًا(١٧) ، ولا يراها مُحرَّمةً . ولعلُّهُم يذهبونَ إلى عُمومٍ قولِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ : « إِنَّ الْمَلائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ » . مُتَّفَقٌ عليه (١٨) . ورُوِي عن ابنِ

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: « عن » ·

<sup>(</sup>١٤) في : باب كراهية الغناء والزمر ، من كتاب الأدب . سنن أبي داود ٢ / ٥٧٩ .

<sup>(</sup>١٥) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١٦) في الأصل ، ا: ﴿ ثوب ، .

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: « تنزيها » .

<sup>(</sup>١٨) أخرجه البخاري ، في : باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ، من كتاب بدء الخلق ، وفي : باب قول الله تعالى : ﴿ وَاتَّخَذَ الله إبراهيم خليلا ﴾ ، من كتاب الأنبياء ، وفي : باب حدثني ... ، من كتاب المغازى ، وفي : باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة ، من كتاب النكاح ، وفي : باب من كره القعود على الصورة ، من كتاب اللباس صحيح البخاري ٤ / ١٥٨ / ١٦٩ ، ١٧٠ ، ٥ / ٧٠ ، ٣٣ / ٧ ، ٣٣ . ومسلم ، في : باب تحريم تصوير صورة الحيوان ، من كتاب اللباس . صحيح مسلم ٣ / ١٦٦٥ ، ١٦٦١ .

مسعود ، أنّه دُعى إلى طعام ، فلمّا قيل له : إنّ في البيتِ صُورة . أبي أنْ يذهب حتى كُسِرتُ (١٠) . ولَنا ، مارَوتْ عائشة ، قالتْ : قَدِمَ النّبي عَلَيْ من سَفَر ، وقد ستَرْتُ لِي سَهْوَةٌ (٢٠) بَنَمَطٍ فيه تصاوير ، فلمّا رآه قال : و أَسْتُرِيْنَ الْخِدْرَ بِسِيْرَ فِيهِ تصاوير ؟ ، فَهَتَكَهُ . قالتْ : فجعلتُ منه مُنتَبَدَّيْنِ (٢١) ، كأنّى أَنْظُرُ إلى رسولِ الله عَلَيْ مُتَكِمًا على فَهَتَكَهُ . قالتْ : فجعلتُ منه مُنتَبَدَّيْنِ (٢١) ، كأنّى أَنْظُرُ إلى رسولِ الله عَلَيْ مُتَكِمًا على إحداهُمَا . رَواه ابنُ عبد البَرِّ (٢٢) . ولأَنْها إذا كانتْ تُداسُ وتُبتَذَلُ ، لم تكُنْ مُعزَّزةً ولا معظمة ، فلا تُشبِهُ الأصنامَ التي تُعبدُ وتُتخذُ آلهة ، فلا تُكرَهُ (٢٢) . وما رَوَيْناه أخصُ ممّا رَوَوه ، وقد رُوى عن أبى طلحة . أنّه قيلَ له : ألم يقُلِ النّبِي عَلَيْ : ( لا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ وَوَ منه ما ذكرُناه مِن أنّ المُباحَ ما كان مَنْسُوطًا ، والمَكُرُوهَ منه ما عليه (٢٤) . وهو مَحْمُولٌ على ما ذكرُناه مِن أنّ المُباحَ ما كان مَنْسُوطًا ، والمَكُرُوهَ منه ما عليه (٢٤) . وهو مَحْمُولٌ على ما ذكرُناه مِن أنّ المُباحَ ما كان مَنْسُوطًا ، والمَكُرُوهَ منه ما عليه (٢٤) . وهو مَحْمُولٌ على ما ذكرُناه مِن أنَّ المُباحَ ما كان مَنْسُوطًا ، والمَكُرُوهَ منه ما عليه (٢٤) . وهو مَحْمُولٌ على ما ذكرُناه مِن أنَّ المُباحَ ما كان مَنْسُوطًا ، والمَكُرُوهَ منه ما

<sup>=</sup> كا أخرجه أبو داود ، ف : باب في الجنب يؤخر الغسل ، من كتاب الطهارة . وف : باب في الصور ، من كتاب اللباس . صنن أبي داود ١ / ٢٥ ، ٢ / ٣٩٢ . والترمذي في : باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ، من كتاب الأدب . عارضة الأحوذي ، ١ / ٢٤٨ ، ٢٤٩ . والنسائي في : باب في الجنب إذا لم يتوضأ ، من كتاب الطهارة ، وفي : باب التصاوير ، من كتاب الطهارة ، وفي : باب التصاوير ، من كتاب الطهارة ، وفي : باب لا تدخل الملائكة بيتا كتاب الزينة . المجتبي ١ / ١٠١ ، ٧ / ١٦٤ ، ٨ / ١٧٨ ، ١٨٨ . والدارمي ، في : باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير ، من كتاب الاستغذان . منن الدارمي ٢ / ٢٨٤ . والإمام أحمد في : المسند ١ / ١٠٤ ، ١ ، ٧ ، ١٠٤ ، ٢٤٢ ، ٢٤٠ ، ٢٢٠ .

<sup>(</sup>١٩) أخرجه البيهقى ، ف : باب المدعو يرى في الموضع الذي يدعى فيه صورًا ، من كتاب الصداق . السنن الكبرى ٧ / ٢٦٨ . عن أبي مسعود .

<sup>(</sup>٢٠) السهوة : الطاق ، أو شبه الرف .

<sup>(</sup>۲۱) في صحيح البخاري : ( نمرقتين ) .

<sup>(</sup>٢٢) وأخرجه البخارى ، في : باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر ، من كتاب المظالم ، وفي : باب ما وطيّ من التصاوير ، من كتاب اللباس . صحيح البخاري ٣ / ١٧٩ / ٧ ، ٢١٦ ، ٢١٦ .

كَاأَخرجه النسائى ، ف : باب ذكر أشدالناس عذابا ، من كتاب الزينة . المجتبى ٨ / ١٨٩ . وابن ماجه ، ف : باب الصور فيما يوطأ ، من كتاب اللباس . سنن ابن ماجه ٢ / ١٢٠٤ . والإمام أحمد ، ف : المسند ٦ / ٣٦ ، ١٩٩ . ١٠٩ .

<sup>(</sup>۲۳) في ب ، م : و تكرم ، .

<sup>(</sup>٢٤) أخرجه البخارى ، ف : باب إذا قال أحلكم آمين ، من كتاب بلنه الخلق ، وف : باب من كره القعود على الصورة ، من كتاب اللباس . صحيح البخارى ٤ / ١٣٩ / ٧٤ ١٣٩ - ومسلم ، ف : باب تحريج تصوير الحيوان ، من كتاب اللباس . صحيح مسلم ٣ / ١٦٦٦ ، ١٦٦٦ .

كان مُعلَّقًا ، بدليل حديث عائشة .

فصل : فإنْ قَطَعَ رأسَ الصُّورةِ ، ذَهَبتِ الكَراهةُ . قال ابنُ عباسِ : الصُّورةُ الرأسُ ، فإذا قُطِعَ الرأسُ فليسَ بصورة (٢٥) . وحُكى ذلك عن عِكْرَمَة . وقدرُويَ عن أبي هُرَيْرَةَ ، قال : قال رسولُ الله عَلِيلِيُّ : ﴿ أَتَانِي جَبْرِيْلُ ، فَقَالَ : أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُوْنَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ ، وَكَانَ في الْبَيْتِ سِتْرٌ فِيْهِ تَمَاثِيلُ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ ، فَمُرْ بِرَأْسِ التَّمْثَالِ الَّذِي عَلَى (٢٦ بَابِ الْبَيْتِ ٢٦) فَيُقْطَعُ ، فَيَصِيرُ كَهَيْءَ الشَّجَرَةِ (٢٧) ، ومُرْ بالسُّتَرِ فَلْتُقْطَعْ مِنْهُ وِسَادَتَانِ مَنْبُوذَتَانِ تُوطَآنِ ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ ، ، فَفَعَلَ رَسولُ اللهِ عَلَيْكُ (٢٨) . وإنْ قطعَ منه ما لا ينقى الحيوانُ بعد ذَهابه ، / كصدره أو بَطْنِه ، أو جُعِلَ له رأسٌ مُنْفصِلٌ عن بدنِه ، لم يدُّخُلْ تحتّ النَّهْي ؛ لأنَّ الصُّورة لا تَبْقَى بعد ذَهابِه ، فهو كقَطْعِ الرَّأْسِ . وإنْ كان الذَّاهبُ يَبْقَى الجيوانُ بعدَه ، كالعَيْنِ واليِّدِ والرِّجل ، فهو صورةً داخلةٌ تحتَ النَّهي . وكذلك إذا كان في ابتداءِ التَّصوير (٢٦) صورةُ بدنٍ بلا رَأْسٍ ، أو رَأْسٍ بلا بَدَنٍ ، أو جُعلَ له رأسٌ وسائرُ بدنِه صورةُ غيرِ حيوانٍ ، لم يدُّخُلْ في النَّهي ؛ لأنَّ ذلك ليسَ بصُورةِ حيوانٍ .

<sup>=</sup> كا أخرجه أبو داود ، ف : باب ف الصور ، من كتاب اللباس ، سنن أبي داود ٢ / ١٩٢ . والترمذي ، ف : باب ما جاء في الصورة ، من كتاب اللباس . عارضة الأحوذي ٧ / ٢٥٢ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في الصور والتماثيل ، من كتاب الاستغذان . الموطأ ٢ / ٩٦٦ .

<sup>(</sup>٢٥) أخرجه البيقي ، ف : باب الرخصة فيما يوطأ من الصور ... ، من كتاب الصداق . السنن الكبرى

<sup>(</sup>٢٦-٢٦) ف ب ، م : و الباب ، .

<sup>(</sup>۲۷) في ب ، م: و الشجر ، .

<sup>(</sup>٢٨) أخرجه أبو داود ، في : باب في الصور ، من كتاب اللباس . سنن أبي داود ٢ / ٣٩٣ . والترمذي في : باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ، من كتاب الأدب . عارضة الأحوذي ١٠ / ٢٤٩ ، ٢٥٠ . والإمام أحمد ، في : المستد ٢ / ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٢٩) ق ب ، م : ٥ التصويرة ١ .

فصل : وصَنْعَةُ التَّصَاوِيرِ مُحَرَّمةٌ على فاعلِها ؟ لما رَوى ابنُ عمرَ عن النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، أَنَّهُ قال : ( الَّذِينَ يَصَنْعُونَ هَذِهِ الصُّورَ (٣٠) يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ﴾ . وعن مَسْرُوقِ قال : دخلنا مع عبد الله بيتًا فيه تماثيل ، فقال لتمثال منها : تمثالُ مَنْ هذا ؟ قالوا : تمثالُ مريم ، قال عبد الله : قال رسولُ الله عَلَيْكَ : ( إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ ﴾ . مُتَّفَقٌ عليهما (٢١) ، والأمرُ بعَملِه مُحَرَّمٌ . كعَمَلِه .

فصل: فأمّا دخولُ مَنْزلِ فيه صورةً ، فليسَ بمُحَرَّم ، وإنّما أبيحَ تَرْكُ الدَّعوةِ مِن أَجلِه عُقوبةً للدَّاعي ، بإسقاطِ حُرْمَتِه ؛ لإيجادِه المنكرَ في دارِه . ولا يجبُ على مَن رآه في منزلِ الدَّاعِي الحروجُ ، في ظاهرِ كلام أحمد ؛ فإنّه قال ، في رواية الفضلِ (٢٦ بن زياد ٢٦) ، وإذا رأّى صُورًا على السّترِ ، لم يكُنْ رآها حين دخلَ ؟ قال : هو أسْهَلُ مِن أن يكُونَ على الجدارِ . قيلَ له (٢٦) : فإنْ لم يَرَه إلّا عندَ وَضْعِ الخِوَانِ بينَ أيديهِم ، أيخرجُ ؟ فقال : لا تُضيّقُ علينا ، ولكنْ إذا رأى هذا وبّخهُم ونهاهُم . يعني لا يخرجُ . وهذا مذهبُ مالكِ ؛ فإنّه كان يكْرهُم ا تنزّها ، ولا يَراها مُحَرَّمةً . وقال أكثرُ أصْحابِ الشّافعيّ : إذا كانت الصُورُ على السّتُورِ ، أو ما ليسَ بمَوْطوءِ ، لم يجُزْ له الدُّخولُ ؛ لأنَّ الملائكة لا تذَّعُله ، ولأنه المُعرَّرة من أجلِه . ولنا ، ما رُوىَ أنَّ النّبِي عَلَيْكُ لو لم يكُنْ مُحَرَّمًا ، لَمَا جازَ تَرْكُ الدَّعوةِ الواجبةِ مِن أَجْلِه . ولنا ، ما رُوىَ أنَّ النّبِي عَلَيْكُ لو لم يكُنْ مُحَرَّمًا ، لَمَا جازَ تَرْكُ الدَّعوةِ الواجبةِ مِن أَجْلِه . ولنا ، ما رُوىَ أنَّ النّبِي عَلَيْكُ

<sup>(</sup>٣٠) في ب ، م : ( الصورة ١ .

<sup>(</sup>٣١) الأول أخرجه البخارى ، ف : باب عذاب المصورين يوم القيامة ، من كتاب اللباس ، وف : باب قول الله تعالى : ﴿ والله خلقكم وما تعملون ... ﴾ من كتاب التوحيد . صحيح البخارى ٧ / ٢١٥ ، ٩ / ١٩٧ . ومسلم ،

في: باب تحريم تصوير صورة الحيوان ، من كتاب اللباس . صحيح مسلم ٣ / ١٦٧٠ .

كما أخرجه الإمام أحمد في : المسند ٢ / ٢٦ .

والثانى أخرجه البخارى ، فى : باب عذاب المصورين يوم القيامه ، من كتاب اللباس . صحيح البخارى / ١٦٧٠ . ومسلم ، فى : باب تحريم تصوير صورة الحيوان ، من كتاب اللباس . صحيح مسلم ٢ / ١٦٧٠ . كما أخرجه النسائى ، فى : باب ذكر أشد الناس عذابا ، من كتاب الزينة . المجتبى ٨ / ١٩١ .

<sup>(</sup>۳۲-۳۲) سقط من : ۱ ، ب ، م .

<sup>(</sup>٣٣) سقط من : ب ، م .

دخلَ الكَعْبة ، فرأى فيها صُورة إبراهيم وإسماعيلَ يستقسمانِ بالأزّلَام ، فقال : و قَاتَلَهُمُ الله ، لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُ مَا مَا استَقْسَمَا بِهَا قَطْ » . رَواه أبو داود (٢٠١) . وما ذَكْرَ نامِن خَبرِ عبد الله أنّه دخلَ بيتًا فيه تماثيلُ ، وفي شُروطِ عمرَ ، رَضِيَ الله عنه على أهلِ الذّمةِ : أَنْ يُوسّعوا أبوابَ كنائسِهِم وبِيَعِهم ، ليَدْ حُلَها المسلمون للمَبيتِ بها ، / والمارّة بكوابِهم ، ورَوَى ابنُ عَائدِ (٣٠) في و فُتوج الشّام » ، أنَّ النّصارَى صَنَعُوا لعمرَ ، رَضِيَ الله عنه ، حين قدِمَ الشام ، طعامًا ، فدعُوه ، فقال : أين هو ؟ قالوا : في الكنيسة ، فأبي أنْ يذهب ، وقال لعلي : امضِ بالنّاسِ ، فليتَغَدُّوا . فذهبَ علي ينظرُ إلى الصّورِ ، فأبي أنْ يذهب ، وقال لعلي : امضِ بالنّاسِ ، فليتَغَدُّوا . فذهبَ علي ينظرُ إلى الصّورِ ، وقل المناسَ والبيع غيرُ مُحرَّ م ، فكذلك المنازل التي فيها الصّورُ ، وكرُنُ الملائكة لا تُوجبُ تحريمَ دُخولِه علينا ، كالوكان فيه كلب ، ولا يحرُمُ المستورِ معنا معاناً الملائكة لا تصحبُهم ، وإنّما أبيحَ تَرْكُ الدَّعوةِ مِن عليه أَبْ المُحتوةِ مِن فعلِه ، والله أعلم .

فصل : فأمَّا سَتْرُ الحِيطَانِ بسُتورِ غيرِ مُصَوَّرةٍ ؛ فإنْ كان لحاجةٍ مِن وِقَايةٍ حَرِّ أَو بَرْدٍ ، فلا بأسَ بِه ؛ لأنّه يستَعْمِلُه في حاجتِه ، فأشبَهَ السَّتَرَ على البابِ ، وما يلبَسُه على بدنِه ، وإنْ كان لغيرِ حاجةٍ ، فهو مَكْرُوةً ، وعُذْرٌ في الرُّجُوعِ عن الدَّعوةِ وتركِ

<sup>(</sup>٣٤) في : باب الصلاة في الكعبة ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٦٧ .

كا أخرجه البخاري ، في : باب من كبر في نواحي الكعبة ، من كتاب الحج ، وفي : باب أين ركز النبي عليه الراية يوم الفتح ، من كتاب المغازي . صحيح البخاري ٢ / ١٨٨ ، ٥ / ١٨٨ .

يوم الفتح ، من كتاب المعارى . عنسي مبحول ، به المحاتب المؤرخ المحدث ، توفى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ، أو ف التى (٣٥) محمد بن عائد بن أحمد القرشي الدمشقى ، الكاتب المؤرخ المحدث ، توفى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ، أو ف التى بعدها . تاريخ التراث العربي ١ / ٢ / ١١٤ .

<sup>(</sup>٣٦) وأخرج البيهقي نحوه ، في : باب المدعو يرى في الموضع الذي يدعى فيه صورا ، من كتاب الصداق . السنن الكبرى ٧ / ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٣٧) في ب ، م : و الصورة ١ .

<sup>(</sup>٣٨) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣٩) في ب ، م : و آذن ۽ .

<sup>(</sup>٤٠) في الأصل ، أ : ﴿ بحنادي ﴾ . وفي ب ، م : ﴿ بخباء ﴾ . والمثبت من : مجمع الزوائد .

<sup>(</sup>٤١) ف الأصل : ﴿ مسترا ﴾ .

<sup>(27)</sup> سقط من : الأصل ."

<sup>(</sup>٤٣-٤٣) في ا ، ب ، م : ﴿ يَعْلَمْنَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤٤) وأخرجه البيقى بنحوه ، فى : باب ما جاء فى تستير المنازل ، من كتاب الصداق . السنن الكبرى ٧ / ٢٧٢ . وأورده الهيشمى ، فى : باب فى من دعى فرأى ما يكره ، من كتاب الصيد . مجمع الزوائد ٤ / ٥٥ ، ٥٥ . وقال : رواه الطبراني فى الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٤٥) في ا : ( تسترون ) .

<sup>(</sup>٤٦) أخرجه البيقى ، في : باب ما جاء في تستير المنازل ، من كتاب الصداق . السنن الكبرى ٧ / ٢٧٢ . وعزاه صاحب الكنز إلى الطبراني في الكبير . كنز العمال ٣ / ٢١٦ .

<sup>(</sup>٤٧) وأخرجه البيهقي ، في الموضع السابق .

فيما رُزِقْنَا أَنْ نَسْتُرَ الجُدُرَ (١٩) . إذا ثبت هذا ، فإنَّ سَتْرَ الحيطانِ مَكْرُوهٌ غيرُ مُحَرَّم ، وهذا مذهبُ الشَّافعي ؛ إذ لم يثبت في تَحْريمِه دليل ، وقد فعلَه ابنُ عمر ، وفُعلَ في زَمنِ الصَّحابةِ ، رَضِيَ الله عنهم ، وإنَّما كُرِهَ لما فيه من السَّرَفِ ، كالزَّيادةِ في المَلْبوسِ ، الصَّحابةِ ، رَضِيَ اللهُ عنهم ، وإنَّما كُرِهَ لما فيه من السَّرَفِ ، كالزَّيادةِ في المَلْبوسِ ، (١٠ والسَّرَفِ في المُكولِ ٢٠٠) . وقد قيل : هو مُحَرَّم ؛ للنَّهْي عنه . والأوَّلُ أَوْلَى ؟ فإنَّ النَّهْيَ لم يَثَبُتْ ، ولو ثبتَ يُحْمَلُ (٥٠) على الكراهةِ ؟ لما ذكرُنَاه .

فصل : وسُتَلَ أَحمدُ عن السُّتُورِ فيها القرآنُ ؟ فقال : لا يَنْبَغِى أَنْ يكونَ شيئًا مُعلَّقًا فيه القرآنُ ، يُستهانُ به ، ويُمْسَحُ به . قيل له : فيُقْلَعُ ؟ فكرِهَ أَنْ يُقلعَ القرآنُ ، وقال : إذا كان سِتْرٌ فيه ذِكْرُ اللهِ تعالى ، فلا بأسَ به (٥٠) . وكرِهَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوبُ فيه ذِكْرُ اللهِ ، ممَّا يُجلَسُ عليه أو يُداسُ .

فصل: قيل لأبي عبد الله : الرَّجُلُ يَكْتَرِى البيتَ فيه تصاويرُ ، تَرَى أَنْ يَحُكُها ؟ قال : نعم . قال الْمَرُّوذِي : قَلْتُ لأبي عبد الله : دخلتُ حمَّامًا ، فرأيتُ صورةً ، أترَى أَنْ أَحُكُ الرَّأْسَ ؟ قال : نعم . إنَّما جازَ ذلك لأنَّ اتَّخاذَ الصُّورةِ مُنْكَرٌ ، فجازَ تغييرُها ، كآلةِ اللَّهوِ والصَّليبِ ، والصَّنَيم ، ويُتلفُ منها ما يُخرِجُها عن حَدِّ الصُّورةِ ، كالرَّأْسِ ونحوه ؛ لأنَّ ذلك يكْفِي . قال أحمد : ولا بأسَ باللَّعبِ ما لم تكُنْ صورةً ؛ لما رُوىَ عن عائشة ، قالت : دخلَ علَى رسولُ اللهِ عَلَيْ وأنا ألْعَبُ باللَّعبِ ، فقال : ﴿ مَا هَذَا يَا عَنْ عَنْ اللهِ عَلَى يَضِحكُ . (٢ وَواه مُسْلِمٌ بنَحُوه ٢ ) . فقال : ﴿ مَا هَذَا يَا عَنْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فصل : والدُّفُّ ليسَ بمُنْكُرٍ ؟ لما ذكرنا من الأحاديثِ فيه ، وأمَرَ النَّبيُّ عَلَيْكُ به في

<sup>(</sup>٤٨) انظر ما تقدم تخريجه عن عائشة في صفحة ٢٠٠ ، والمسند ٦ / ٢٤٧ .

<sup>(</sup> ٤٩ - ٤٩ ) في الأصل ، ب ، م : و والمأكول ، .

<sup>(</sup>٥٠) في ا ، ب ، م : و لحمل ١ .

<sup>(</sup>٥١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٥٢-٥٢) سقط من : الأصل . وأخرجه مسلم ، في : باب في فضل عائشة رضى الله عنها ، من كتاب فضائل الصحابة . صحيح مسلم ٤ / ١٨٩٠ ١٨٩٠ .

وأخرجه أبو داود ، في : باب في اللعب بالبنات . من كتاب الأدب . سنن أبي داود ٢ / ٥٨١ .

النُّكَاجِ (٥٣) . ورَوتْ عائشةُ ؛ أَنَّ أَبَا بكرٍ دخلَ عليها وعندَها جارِيَتانِ في أَيَّامِ مِنِّي تَدُفَّانِ وتضرِبَانِ ، والنَّبِيُّ عَلَيْظُ مُتَغَشِّ بَتُوْبِه ، فَانْتَهرَهُمَا أَبو بكرٍ ، فكَشَفَ النَّبِيُّ عَلَيْظُ عن وَخْهِه ، فقال : ﴿ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ ، فَإِنَّهَا أَيَامُ عِيْدٍ ﴾ . مُتَّفَقٌ عليه (٤٠) .

فصل : واتّخاذُ آنِيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ مُحَرَّمٌ ، فإذارآه المَدْعُوَّ في منزلِ الدَّاعِي ، فهو مُنْكَرٌ يخْرُجُ مِن أَجْلِه . وكذلك ما كان مِن الفضَّةِ مُسْتَعْمَلًا كالمُكْحُلَةِ ونحوها . قال الأَثْرَمُ : سُئلَ أَحمدُ : إذا رَأى حَلْقَةَ مِرآةٍ فِضَّةً ، ورأسَ مُكْحَلَةٍ ، يخْرُجُ مِن ذلك ؟ الأَثْرَمُ : سُئلَ أَحمدُ : إذا رَأى حَلْقَةَ مِرآةٍ فِضَّةً ، ورأسَ مُكْحَلَةٍ ، يخْرُجُ مِن ذلك ؟ الأَثْرَمُ : هذا تأويلٌ تأوَّلُتُه ، وأمَّا الآنِيةُ نفسُها فليسَ فيها شَكَّ . وقال / : مالا يُستعْمَلُ فهو أَسْهَلُ ، مِثلُ الضَّبَّةِ في السِّكِينِ والقَدَح ؛ وذلك لأنَّ رُوِّيةَ المُنْكَرِ كسَماعِه ، فكما لا يجلسُ في موضِع يَرَى فيه مَنْ يشربُ الحمرَ وغيرَه مِن المنكرِ .

فصل : وإنْ علمَ أَنْ عندَ أهلِ الوَلِيمةِ مُنْكُرًا ، لا يَراهُ ولا يسْمَعُه ، لِكُونِه بمَعْزِلِ عن مَوْضِعِ الطَّعامِ ، أو يُخْفُونه وقتَ حُضُورِه ، فلَه أَنْ يحضُرَ ويأكلَ . نصَّ عليه أحمدُ ، وله الامْتِناعُ مِن الحضُورِ (٥٠) في ظاهرِ كلامِه ؛ فإنَّه سُئلَ عن الرَّجلِ يُدْعَى إلى الخِتَانِ أو العُرْسِ ، وعندَه المُخَنَّدُونَ ، فيدعُونه (٥١) بعدَ ذلك بيهِم أو ساعةٍ ، وليسَ عندَه أولئك ؟ العُرْسِ ، وعندَه المُخَنَّدُونَ ، فيدعُونه (٥١) بعدَ ذلك بيهِم أو ساعةٍ ، وليسَ عندَه أولئك ؟ قال : أرْجُو أَنْ لا يكُونَ آثمًا . فأسقطَ قال : أرْجُو أَنْ لا يكُونَ آثمًا . فأسقطَ الوُجوبَ ؛ لإسقاطِ الدَّاعِي حُرْمةَ نفسِه باتِّخاذِ المنكرِ ، ولم يَمْنَعِ الإجابةَ ؛ لكَوْنِ

<sup>(</sup>٥٣) تقدم تخريجه في ٩ / ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٤٥) أخرجه البخارى ، فى : باب الحراب والدرق يوم العيد ، من كتاب العيدين ، وفى : باب قصة الحبش وقول النبى عليه المخارى ٢ ، ٢ / ٤ ، ٢ ، ٥ / ٢ ، ومسلم ، فى : باب الرخصة فى اللعب ... ، من كتاب العيدين ٢ / ٢٠٨ .

كما أخرجه النسائي ، في : باب الاستماع إلى الغناء وضرب الدف يوم العيد ، من كتاب العيديين . المجتبى ٤ / ١٦٠ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ٨٤ .

<sup>(</sup>٥٥) في الأصل: و حضوره . .

<sup>(</sup>٥٦) في النسخ : و فيدعوه ١ .

المُجيبِ لا يَرى مُنْكَرًا ولا يسْمَعُه . وقال أحمد : إنَّما تجبُ الاجابةُ إذا كان المَكْسَبُ طلبًا ، ولم يرَ مُنْكَرًا . فعَلَى قولِه هذا ، لا تجبُ إجابةُ مَنْ طعامُه مِن مَكسَبِ تحبيثٍ ؛ لأنَّ التّخاذَه منكر ، والأكل منه منكر ، فهو أوْلَى بالامْتِناع ، وإنْ حضرَ لم يستُعُ له (٥٧) الدُّكلُ منه .

١ ٢ ٢ - مسألة ؛ قال : ( وَدَعْوَةُ الْخِتَانِ لَا يَعْرِفُهَا الْمُتَقَدِّمُونَ ، وَلَا عَلَى مَنْ
 دُعِيَ إِلَيْهَا أَنْ يُجِيبَ ، وَإِلَّمَا وَرَدَتِ السُّنَّةُ فِي إِجَابَةِ مَنْ دُعِي إِلَى وَلِيمَةِ تَزُويِجٍ (١) )

يعنى بالمُتقدِّمين أصحاب رسولِ اللهِ عَلَيْ الَّذِينَ يُقتدى بِهِم ؟ وذلك لما رُوِى أَنَّ عَهٰنَ بِنَ أَبِي العاصِ ، دُعَى إِلَى خِتَانِ ، فَأَبَى أَنْ يُجِيبَ ، فقيلَ له ؟ فقال : إِنَّا كَنَّا لا عَهٰنَ الخِتَانَ على عهدِ رسولِ اللهِ عَلَيْ ، ولا نَدْعَى إليه . روَاه الإمامُ أحمدُ بإسنادِه (٢) وَلَا البَّهَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَسائرِ الدَّعواتِ غيرِ الوَلِيمةِ أَنَّها مُستَحَبَّةً ؛ لما فيها إذا ثبت هذا ، فحكمُ الدَّعوةِ للخِتَانِ وسائرِ الدَّعواتِ غيرِ الوَلِيمةِ أَنَّها مُستَحَبَّةً ؛ لما فيها مِن الطَّعامِ ، والإجابةُ إليها مُستحبَّةً غيرُ واجبةٍ . وهذا قولُ مالكِ ، والشَّافعيّ ، وأَبي حنيفة وأصحابِه . وقال العَنْبَرِيّ : تَجِبُ إجابةُ كلِّ دَعْوةٍ ؟ لعُمومِ الأُمْرِبه . فإنَّ ابنَ عمرَ روَى عن النَّبِي عَلِيلًا ، أنَّه قال : ﴿ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبُهُ ، عُرسًا كَانَ أَوْ غَيْرَ عُورَى عن النَّبِي عَلِيلًا ، وقعال العَنْبَرِيّ . ولنَا ، أنَّ الصَّحيحَ مِن السَّنَةِ إِنَّما وردَى إجابةِ الدَّاعى إلى عُرسٍ ﴾ . أخرَجه أبو داودَ (٣) . ولنا ، أنَّ الصَّحيحَ مِن السَّنَةِ إنَّما وردَى إجابةِ الدَّاعى إلى الوَلِيمةِ ، وهي الطَّعامُ في العُرسِ خاصَةً ، كذائك قال الخليلُ ، وتعلبُ ، وغيرُهما مِن أَلْ اللهِ عَلَيْ فَالْ الخليلُ ، وتعلبُ ، وغيرُهما مِن أَلْ اللهِ إللَّذِ . وقد صرَّ حَبْدُ اللهُ في بعض رواياتِ ابنِ عمرَ / ، عن رسولِ اللهِ عَلَيْ ، أنَه أَلَل اللهُ قَالَ الْخَلِي ، وقال عَمْانُ بنُ أَلهُ قال : ﴿ إِذَا دُعِي أَنْ مَنْ أَنْ الصَّدِ فَا الْمَانُ مَنْ الْعَلَالُ عَلَى الْمَانُ مَنْ الْمَانِ مَا الْمَانُ مِنْ السَّنَةِ إِذَا وُعِي أَنَّهُ وَالْمَانُ مِنْ اللهُ وَالْمَانُ مِنْ الْمَانُ مِنْ اللهُ وَالْمَانُ مِنْ السَّعِلَ اللهُ عَلَيْ الْمَانِ مَا اللهُ مَنْ الْمَانِهُ وَالْمَانُ مُنْ وَالْمَانُ مُنْ الْمُولِ اللهُ عَلَى الْمَانِ مُن اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَانُ المُعْمَلُ مَا اللهُ ا

۷/٤٤/۷و

<sup>(</sup>٥٧) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ تزوج ﴾ .

<sup>(</sup>٢) المستد ٤ / ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) في : باب ما جاء في إجابة اللحوة ، من كتاب الشُّلمية . سنن أبي داود ٢ / ٣٠٦ .

كاأخرجه مسلم ، في : باب الأمر بإجابة الداعي إلى يتعوة ،، من كتاب النكاح . صحيح مسلم ٢ / ١٠٥٣ .

<sup>(</sup>٤) في : باب إجابة الداعي ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٦١٦ . وحديم مسلم ٢ / ٢٠٥٣ . كا أخرجه مسلم ، في : باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، من كتاب النكاح . صحيح مسلم ٢ / ٢٠٥٣ .

أبى العاص: كُنّا لا نَأْتِى الْخِتَانَ على عهدِ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ ، ولا نُدْعَى إليه . ولأنّ التّزويجَ يُستحبُ إعلانه ، وكارة الجمْع فيه ، والتّصويتُ ، والضّربُ بالدُّف ، بخلافِ غيره . فأمّا الأمرُ بالإجابة إلى غيره ، فمَحْمُولَ على (٥) الاسْتِحْبابِ ؛ بدليلِ أنّه لم يَخُصَّ به دعوة فأمّا الأمرُ بالإجابة إلى غيرها ، وإجابة كلّ داع مُستحبّة لهذا الخبر ، ولأنّ فيه جبر قلبِ ذاتَ سَبَبِ دونَ غيرِها ، وإجابة كلّ داع مُستحبّة لهذا الخبر ، ولأنّ فيه جبر قلبِ الدّاعى ، وتطبيبَ قلبِه ، وقد دُعى أحمدُ إلى خِتَانٍ ، فأجابَ وأكلَ . فأمّا الدّعوة في حقّ الدّاعى ، وتطبيب قلبِه ، وقد دُعى أحمدُ إلى خِتَانٍ ، فأجابَ وأكلَ . فأمّا الدّعوة في حقّ فاعلِها ، فليستُ لها فضيلة تختصُّ بها ؛ لعَدم ورُودِ الشّرَع بها ، ولكنْ هي بمنزلةِ الدّعوةِ لغير سبب حادثٍ ، فإذا قصدَ فاعلُها شكْرَ نِعْمةِ اللهِ عليه ، وإطْعامَ إخوانِه ، وبَذْلَ طعامِه ، فله أجرُ ذلك ، إنْ شاءَ اللهُ تعالى .

١٢٢١ – مسألة ؛ قال : ( والتّثارُ مَكْرُوة ؛ لِأَنَّهُ شِبْهُ النُّهْبَةِ ، وَقَدْ يَأْخُذُهُ مَنْ غَيْرُهُ أَحَبُ إِلَى صَاحِبِ التّكارِ مِنْهُ )

اختلفت الرَّواية عن أحمد في النَّنَارِ والتقاطِه ؛ فَرُوى أَنَّ ذلك مكروة في العُرْسِ وغيرِه . ورُوى ذلك عن أبي مسعود البَدْري ، وعِكرِمة ، وابنِ سِيرِين ، وعَطاء ، وعبد اللهِ بن يَزِيد (۱) الْخَطْمِي ، وطلحة ، وزُبَيْدِ الْيَامِي (۱) . وبه قال مالك ، والشَّافعي . ورُوى عن أحمد ، رواية ثانية : ليسَ بمكروه . اختارها أبو بكر . وهو قول الحسنِ ، وقتَادَة ، والنَّخعي ، وأبي حنيفة ، وأبي عُبَيْد ، وابنِ المُنْذِر ؛ لِمَا رَوى عبدُ اللهِ بنُ قُرْط ، قال : قرب إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ خَمْسُ بَدَناتِ أو سِتُ ، فطَفِقْنَ يَزْدَلِفنَ إليه بِأَيْتِهِنَّ يبدأ ، فقال : قال : قال اللهِ عَلَيْ فَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الله

<sup>(</sup>٥) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>١) ف النسخ : ( زيد ) . وهو عبد الله بن يزيد بن زيد الخطمى ، نسبة إلى بنى خطمة بن جشم ، بطن من الأنصار ، له صحبة ، شهد الحديبية وهو صغير ، وكان أميرا على الكوفة زمن ابن الزبير . اللباب ١ / ٣٨٠ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) زيبد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي ، نسبة إلى يام بن أصبى بن رافع . بطن من همدان ، حدث عن التابعين ، وتوف بعد العشرين ومائة . اللباب ٣ / ٣٠٤ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٣١٠ ، ٣١١ .

و مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ ﴾ . رواه أبو داود (٢٠٠٠ . وهذا جارٍ مَجْرَى النَّثارِ ، وقدرُوِى أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ وَعِي إِلَى وَلِيمةِ رَجْلٍ مِن الأنصارِ ، ثم أَثُوا بَنَهْ بِ فَأَنهِ بَعَلِه . قال الرَّاوى : ونظرتُ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْهُ وَعُلِم اللَّه وَعُلِم اللهِ عَلَيْه وَعُلِم اللهِ ، أَو مَا نَهْ يَتَناعَن النَّهْبَةِ ؟ قال : و نَهَ يَتُكُمْ عَنْ نَهْبَةِ الْهَسَاكِرِ ﴾ (٥٠ . ولاَنه نوعُ إباحةٍ فأَسْبَة إباحة الطَّعامِ النَّهْبَي أَن النَّهِي عَلَيْهُ ، أَنّه قال : و لا تَحِلُّ النَّهْبَي (١٠ وَالْمُثَلَةُ ٩ . ١٤٤/٧ للضَّيْفَانِ . ولَنا ، ما رُوِى عن النَّهي عَلَيْهُ لَهِى عن النَّهْبَى وَالْمُثْلَة ٩ . ولاَنْ فيه نَهْبًا ، ورَاه البُخارِيُ (٢٠ . وفي لفظ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ لَهِى عن النَّهْبَى وَالْمُثْلَة ٩ . ولاَنْ فيه نَهْبًا ، ورَاه البُخارِيُ (٢٠ . ورَبَّم أَنَّعَدُه مَن يُحِبُّ صاحبُه ؛ لمُروءِته وصِيَانِةِ نفسِه وعِرْضِه ، والغَالِبُ هذا ، فأَنَّ أَهلَ المُروآتِ يصُونُونَ أَنفسَهُمْ عن مُزَاحمةِ سَفِلَةِ النَّاسِ على شيءِ مِن الطَّعامِ أو غيوه ، فإنَّ أَهلَ المُروآتِ يصُونونَ أَنفسَهُمْ عن مُزَاحمةِ سَفِلَةِ النَّاسِ على شيءِ مِن الطَّعامِ أو غيوه ، فإنَّ أَهلَ المُروآتِ يصُونونَ أَنفسَهُمْ عن مُزَاحمةِ سَفِلَةِ النَّاسِ على شيءِ مِن الطَّعامِ أو غيوه ، فإنَّ أَهلَ المُروآتِ يصُونونَ أَنفسَهُمْ عن مُزَاحمةِ سَفِلَةِ النَّاسِ على شيءِ مِن الطَّعامِ أو غيوه ، في فَلْ أَنْ أَو فَهَلُ النَّهُ اللَّعْمَ أَوْ عَلَى المَّذَى عَلَى المُنَاسِلِ عن تَفْرِيقِها ، وفي الجملةِ ، فالحلافُ إنّما هو في كَراهِيَة ذلك ، وأمَّ المِاحتُه (١٠ فلا عَلا في الأَنقِطُ ؛ لأَنَّه مَوْعُ إباحةٍ لمَالِه ، فأَشْبَهَ اللَّه ، وأمَّ المِاحاتِ . الله ، فأَمْ المِن في الأَنقِاطِ ؛ لأَنَّه مَوْعُ إباحةٍ لمَالِه ، فأَشْبَهَ سَائرَ الإباحاتِ .

( المغنى ١٠ / ١٤ )

<sup>(</sup>٣) تقلم تخريجه في : ٥ / ٣٠١ .

<sup>(</sup>٤) في ب ، م : ٤ أو نحو ، .

<sup>(</sup>٥) أخرج نحوه الطحاوى ، فى : باب انتهاب ما ينثر على القوم ... ، من كتاب النكاح . شرح معانى الآثار ٣ . ٥ . / ٣ .

<sup>(</sup>٦) في ا : و النهية ) .

<sup>(</sup>٧) ف : باب النهي بغير إذن صاحبه ، من كتاب المظالم ، وفي : باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجشمة ، من كتاب المناتع . صحيح البخاري ٣ / ١٢٢ / ٧ . ١٧٨ .

كا أخرجه ، أبو داود ، ف : باب ف النبي عن النبي ... ، من كتاب الجهاد . سنن أبي داود ٢ / ٢٠ . والنسائى ، ف : باب النبي عن النبية ، من والنسائى ، ف : باب النبي عن النبية ، من والنسائى ، ف : باب النبي عن النبية ، من كتاب الفتن . سنن ابن ماجه ٢ / ١٢٩ ، والدارمى ، ف : باب مالا يؤكل من السباع ، وباب النبي عن النبية ، من كتاب الأضاحى . سنن الدارمى ٢ / ٨٨ ، ٨٥ . والإمام أحمد ، ف : المسند ٢ / ٣٢٣ ، ١٤٠ / ٣٢٣ ، ٢٢٥ / ٢٢٣ ، ٢٢٥ . ١٩٤ . ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ .

 <sup>(</sup>A) ف الأصل : و الإباحة ، .

## ١ ٢ ٢ - مسألة ؛ قال : ( فَإِنْ قَسَمَ عَلَى الْحَاضِرِينَ ، فَلَا بَأْسَ بِأَحْدِهِ )

كذا رُوِى عن أبى عبد اللهِ ، رَحِمَه الله ، أنَّ بعض أولادِه حَذَقَ (١) ، فقسمَ على الصَّبَيَانِ الجُوْزِ ، والسُّكَّرِ ، وغيرِه ، فلا خلافَ في (٢) أنَّ ذلك حَسَنَ ، غيرُ مكروه و . وقد رُوِى عن أبى هُرَيْرَة ، قال : قسم النَّبِيُّ علافَ في (٢) أنَّ ذلك حَسَنَ ، غيرُ مكروه و . وقد رُوِى عن أبى هُرَيْرَة ، قال : قسم النَّبِيُّ عَلافَ في ما بينَ أصحابِه تمرًا ، فأعطى كلَّ إنسانِ سَبْعَ تَمَرَاتٍ ، فأعطانِي سَبعَ تَمَرَاتٍ ، وأعلا عَلَيْ مَنها ، شَدَّتْ (أَى مَضَاغِي ) . رَوَاه إلى حَشَفَة ، لم يَكُنْ فِيهِنَ (١) تمرة أعجب إلى منها ، شَدَّتْ (أَى مَضَاغِي ) . رَوَاه البُخارِيُّ (١) . وكذلك إنْ وضعه بينَ أيديهم ، وأذِنَ لهم في أخذِه على وَجُهِ لا يقعُ تَناهُبّ ، فلا يُكْرَهُ أيضًا . قال المَرُّوذِيُّ : سألتُ أبا عبد اللهِ عن الجُوزِ يُنثُرُ ؟ فكرِهه ، وقال : يُعطُونَ فيُقْسَمُ (٥) عليهم . وقال محمّدُ بنُ عليّ بنِ بحرٍ : سمعتُ حُسْنَ (١) أمَّ وَلِد أحمد بنِ يُعطَوْنَ فيُقْسَمُ (٥) عليهم . وقال محمّدُ بنُ عليّ بنِ بحرٍ : سمعتُ حُسْنَ (١) أمَّ وَلِد أحمد بنِ فاشترى تمرًا وجَوْزًا ، فأرسلَه إلى المُعلِّم ، قالتْ : وعمِلْتُ أنا عَصِيدَة ، وأطْعَمْتُ فاشترى تمرًا وجَوْزًا ، فأرسلَه إلى المُعلِّم ، قالتْ : وعمِلْتُ أنا عَصِيدَة ، وأطْعَمْتُ خسةً ، فقال : أحسَنْتِ أحسنتِ . وقرَّقَ أبو عبدِ اللهِ على الصَّبيانِ الجُوزَ ، لكلِّ واحدٍ خسةٌ ، فقال : أحسَنْتِ أحسنتِ . وقرَّقَ أبو عبدِ اللهِ على الصَّبيانِ الجُوزَ ، لكلُّ واحدٍ خسةٌ ،

فصل : ومَن حصَل فى حِجْرِه شىءٌ مِن النَّثَارِ ، فهوَ له ، غيرُ مَكْرُوهِ ؛ لأَنَّه مُباحٌ حصَل فى حِجْرِه ، كالو وثَبتُ سمكةٌ مِن البَحْرِ فوقَعتْ فى حِجْرِه ، وليسَ لأحدِ أَنْ يَأْخُذَه مِن حِجْرِهِ ؛ لما ذكرْنَاه .

<sup>(</sup>١) حذق : أي أتم حفظ القرآن . وسبق في أول الباب .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>٣-٣) في ب ، م : و إلى ماضغي ، .

<sup>(</sup>٤) في : باب ما كان النبي عَلَيْ وأصحابه يأكلون ، من كتاب الأطعمة . صحيح البخاري ٧ / ٩٦ . كا أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٥) في ١ ، ب ، م : ( يقسم ١ .

<sup>(</sup>٦) حُسن : جارية اشتراها الإمام أحمد ، بعد موت زوجته أم ابنه عبد الله ، فولدت منه بعض أبنائه ، وروت عنه أشياء . طبقات الحنابلة ١ / ٢٩ / ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٧) في ا ، ب ، م : ( تناروا ) .

/ فصل : ولا بأسَ أن يخْلِط المُسافرون أزْوَادَهم (^) ويأكلونَ جميعًا . وإنْ أكلَ ١٤٥/٧ بعضُهم أكثرَ مِن بعض ، فلا بأسَ . وقد كان السَّلفُ يتَناهَدُون (٩) في الغَزْوِ والحَجِّ . ويُفارقُ النَّثارَ ؛ فإنَّه يُوْخَذُ بِنَهْبٍ وتَسَالُبٍ وتَجاذُبٍ ، بخلافِ هذا .

فصل : في آدابِ الطَّعامِ . يُسْتَحبُّ غَسْلُ اليَدَيْنِ (١٠) قبلَ الطَّعامِ وبعدَه ، وإنْ كان على وُضُوء . (١١ قال المَرُّوذِيُ : رأيتُ أبا عبدِ اللهِ يغسِلُ يدَيْه قبلَ الطَّعامِ وبعدَه ، وإنْ كان على وُضوءِ ١١ . وقد رُوِيَ عن النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ ، أنَّه قال : « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللهُ (١١) كان على وُضوءُ أَ إِذَا حَضَرَ غَدَاوُهُ ، وَإِذَا رُفِعَ » . رَواه ابنُ مَاجه (١١) . ورَوَى أبو خَيْرَ بَيْتِهِ ، فَلْيَتَوَضَّأُ إِذَا حَضَرَ غَدَاوُهُ ، وَإِذَا رُفِعَ » . رَواه ابنُ مَاجه (١١) . ورَوَى أبو بكرٍ ، بإسْنادِه عن الحسن (١٤ بن على ١٠) أن (١٥) النَّبِيَّ عَلَيْهِ (١١) قال : « الْوُضُوءُ قَبْلَ بكرٍ ، بإسْنادِه عن الحسن (١٤ بن على اللَّمَ م ) (١١) . يعنى به غَسْلَ اليدَيْنِ . وقال النَّبِيُّ اللهُ اللهُ عَمْرُ (١١) . فَا اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>٨) في الأصل : ﴿ زادهم ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في ١، ب، م: ( يتعاهدون ) . وتناهد الرفقة في السفر : أخرجوا ما لديهم من الطعام .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل ، ١: و اليد ، .

<sup>(</sup>١١-١١) سقط من : الأصل . نقل نظر .

<sup>(</sup>١٢) تكملة من سنن ابن ماجه.

<sup>(</sup>١٣) في : باب الوضوء عند الطعام ، من كتاب الأطعمة . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٨٥ .

<sup>(</sup>١٤-١٤) سقط من : الأصل ١٠.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل، ١: ٤ عن ١.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل ، انهادة : ﴿ أَنَّه ﴾ .

<sup>(</sup>١٧) أورده الشوكاني ، في : كتاب الأطعمة والأشربة . الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ١٥٥ . والصغاني في رسالته في الموضوعات ٩ .

<sup>(</sup>١٨) غمر: دسم ووسخ وزهومة من اللحم.

<sup>(</sup>١٩) تقدم تخريجه في : ١ / ٢٥٣ . ويصحح : سنن أبي داود ٢ / ٣٣٠ . ويضاف إليه : والدارمي ، في : باب في الوضوء بعد الطعام ، من كتاب الأطعمة . سنن الدارمي ٢ / ١٠٤ .

الغائطِ ، فأتى بطعام ، فقال رجل : يا رسول اللهِ ، ألا آتيك بوضوء ؟ قال (٢٠) : و أُرِيدُ العالمَة ؟ ) رَوَاه ابنُ ماجَه (٢٠) . وعن جابرِ قال : أقبلَ رسولُ الله عَلَيْ مِن شِغْبِ الْجَبَلِ ، وقد قضى حاجته ، وبين أيدينا تَمْرَ عَلَى تُرْسِ أو حَجَفَةٍ (٢٢) ، فَدَعُونَاه فأكلَ معنا ، وما مَسَّ ماءً . رَواه أبو داود (٢٢) . ورُوى عنه ، أنّه كان يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي معنا ، وما مَسَّ ماءً . رَواه أبو داود (٢٢) . ورُوى عنه ، أنّه كان يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ ، فَدُعِي إِلَى الصَّلاةِ ، فألقاها مِن يَده ، ثُمَّ قام فَصَلَّى ، ولم يَتَوَضَّأُ . روَاه البخارى (٢٤) . ولا بأسَ بتقطيع اللَّحِمِ بِالسِّكِينِ ؛ لهذا الحديث . وقال مُهنًا : سألتُ الجذارى (٢٤) . ولا بأسَ بتقطيع اللَّحِمِ بِالسِّكِينِ ؛ لهذا الحديث . وقال مُهنًا : سألتُ أحمد عن حديث يُروى عن النَّبِي عَلَيْكُ : ﴿ لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِينِ ، فَإِنَّهُ مِنْ صُنْعِ الْأَعْجِمِ ، وانْهَشُوهُ نَهْشًا ؛ فَإِنَّهُ أَهْنَا وَأَمْراً (٢٥) . قال : ليس بصحيح . واحتجَ بهذا الحديث الذي ذكرناه .

فصل : وتُستَحبُ التَّسْمِيَةُ عندَ الأكلِ ، وأَنْ يأكُل بيمينِه مِمَّا يَلِيْه ؛ لما رَوَى عمرُ ابنُ أَبى سَلَمَةَ قال : كنتُ يتيمًا في حِجْرِ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ ، فكانت يَدِى تَطِيشُ في السُّحْفَةِ ، فقال لِي النَّبِيُ عَلَيْكُ : ﴿ يَا غُلامُ ، سَمَّ اللهُ ، وكُلْ بِيَمِينِكَ ، وكُلْ مِمَّا

<sup>(</sup>٢٠) في ب ، م زيادة : و لا ۽ .

<sup>(</sup>٢١) في : باب ، الوضوء عند الطعام ، من كتاب الأطعمة . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٨٥ .

<sup>(</sup>٢٢) الحجفة ؛ بمعنى الترس .

<sup>(</sup>٢٣) في : باب في طعام الفجاءة ، من كتاب الأطعمة . سنن أبي داود ٢ / ٣١١ .

كَا أُخرِجِهِ الإمام أحمد ، في : المسند ٣ / ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٢٤) في : باب من لم يتوضأ من لحم الشاة ... ، من كتاب الوضوء ، وفي : باب إذا دعى الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل ، من كتاب الجهاد ، وفي : باب قطع اللحم بالسكون ، يأكل ، من كتاب الجهاد ، وفي : باب قطع اللحم بالسكون ، وباب شاة مسموطة والكتف والجنب ، وباب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه ، من كتاب الأطعمة . صحيع البخارى ١ / ٦٣ ، ١٧٢ ، ٤ / ٥١ ، ٧ / ٩٦ ، ٩٨ ، ١٠٧ .

كا أخرجه مسلم ، ف : باب نسخ الوضوء مما مست النار ، من كتاب الحيض . صحيح مسلم ١ / ٢٧٣ . والترمذى ، ف : باب ما جاء عن النبي من من الرخصة في قطع اللحم بالسكين ، من أبواب الأطعمة . عارضة الأحوذى ٨ / ٣١ . والدارمي ، ف : باب الرخصة في ترك الوضوء ، من كتاب الوضوء . سنن الدارمي ١ / ١٨٥ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٣٦٥ ، ٤ / ١٣٩ ، ١٧٩ ، ٥ / ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٢٥) أخرجه أبو داود ، في : باب في آكل اللحم ، من كتاب الأطعمة . سنن أبي داود ٢ / ٣١٤ . وقال : ليس هو بالقوى .

يَلِيكَ ، مُتَّفَقَ عليه (٢١) . وعن ابن عمر ، عن النَّبِي عَلِيْكَ ، قال : ﴿ إِذَا أَكُلُ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ » . رَوَاه مسلم (٢٧) . / ١٤٥٧ وعن عائشة ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْكُ قال : ﴿ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ ، فَإِنْ نَسِيَ وَعَن عائشة ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ جَلِيسًا أَنْ يَذْكُرُ اسْمَ اللهِ فِي أُولِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ أُولُهُ وَآخِرَهُ » . وكان رسولُ اللهِ عَلَيْكَ جَلِيسًا ورجلٌ يأكلُ ، فلم يُسمَّ حتى لم يتق مِن طعامِه إلَّا لقمة ، فلمَّا رفعها إلى فِيهِ قالَ : بسمِ اللهِ ورجلٌ يأكلُ ، فلم يُسمَّ حتى لم يتق مِن طعامِه إلَّا لقمة ، فلمَّا رفعها إلى فِيهِ قالَ : بسمِ اللهِ أَوْلُهُ وَآخِرَهُ . فضَحِكَ النَّبَى عَلَيْكُ مُ قال (٢٠) : ﴿ مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ ، فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ (٢٩) اللهُ قَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ » رَواهُنَّ أبو داود (٢٠) . وعن عِكْرَاشِ بنِ ذُونِّي قال : أَتِي

(٢٦) أخرجه البخارى ، في : باب التسمية على الطعام والأكل باليمين ، من كتاب الأطعمة . صحيح البخارى ٧ / ٨٨ . ومسلم ، في : باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ، من كتاب الأشربة . صحيح مسلم ٣ / ١٩٩٩ .

كاأخرجه أبو داود ، في : باب الأكل باليمين ، من كتاب الأطعمة . سنن أبى داود ٢ / ٣١٤ . والترمذى ، في : باب ما جاء في التسمية على الطعام ، من أبواب الأطعمة . عارضة الأحوذى ٨ / ٤٦ . وابن ماجه ، في : باب التسمية عند الطعام ، وباب الأكل باليمين ، من كتاب الأطعمة . سنن النارمي ٢ / ٩٤ . والإمام مالك ، في : باب جامع ما جاء في التسمية على الطعام ، من كتاب الأطعمة . سنن الدارمي ٢ / ٩٤ . والإمام مالك ، في : باب جامع ما جاء في الطعام والشراب ، من كتاب صفة النبي علي . الموطأ ٢ / ٩٣٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤ / ٢٧ ، ٢٧٠ . ورك باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ، من كتاب الأشرية . صحيح مسلم ٣ / ١٥٩٨ .

كا أخرجه أبو داود ، فى : بأب الأكل باليمين ، من كتاب الأطعمة . سنن أبى داود ٢ / ٣١٤ . والدارسى ، فى : باب الأكل باليمين ، من كتاب الأطعمة . سنن الدارسى ٢ / ٩٧ . والإمام مالك ، فى : باب النبى عن الأكل باليميال ، من كتاب صفة النبى على الموطأ ٢ / ٩٢٣ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢ / ٣٣ ، ٣٦ ، ٢٠ ، بالشمال ، من كتاب صفة النبى على . الموطأ ٢ / ٩٣٣ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢ / ٣٣ ، ٣٢ ، ٢٠ ، ١٠٨ ، ١٠٨ .

- (٢٨) في ب ، م : د وقال ١ .

(۲۹) سقط من : ۱، ب، م.

(٣٠) الأول تقدم تخريجه عند أبي داود ، في الكلام على تخريجه عند مسلم .

والثاني والثالث أخرجهما أبو داود ، في : باب التسمية على الطعام ، من كتاب الأطعمة . سنن أبي داود

كما أخرج الثانى الترمذى ، في : باب ما جاء في التسمية على الطعام ، من أبواب الأطعمة . عارضة الأحوذى مراح الترمذى ، في : باب التسمية عند الطعام ، من كتاب الأطعمة . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٨٧ . والإمام أحمد ، في : باب في التسمية على الطعام ، من كتاب الأطعمة . سنن الدارمي ٢ / ٩٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ٢٤٠ ، ٢٤٦ ، ٢٤٥ . ٢٠٥ .

النَّبِيُّ عَلَيْكُ بِجَفْنَةٍ كَثِيرةِ الشِّرِيدِ والوَدَكِ (١٦) ، فأَقِبلْنَا نأكل ، فَخَبَطْتُ يدى في نواجِيهَا ، فقال: «يا عِكْرَاشُ، كُلْ مِنْ مَوْضِعِ وَاجِدِ؛ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاجِدٌ». ثم أُتِينَا بطَبِقِ فِيه أَلُوانُ الرُّطَبِ ، فجالتْ يدُ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ في الطَّبِقِ ، وقال : « يَا عِكْرَاشُ ، كُلْ مِنْ حَيْثُ الرُّطَبِ ، فجالتْ يدُ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ في الطَّبِقِ ، وقال : « يَا عِكْرَاشُ ، كُلْ مِنْ حَيْثُ الرُّطَبِ ، فَاللَّهُ عَيْدُ لَوْنِ وَاجِدٍ » . رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٢٦) . ولا يأكلُ مِن ذِرْوةِ الشَّيِد ، لما رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ ، عن النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، أَنَّهُ قال : « إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَلَا يَأْكُلُ مِنْ أَعْلَى السَّعْظَى ، وَلَا يَأْكُلُ مِنْ أَعْلَى مِنْ أَعْلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَامًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

فصل: ويُسْتَحَبُّ الأكلُ بالأصابع الثَّلاثِ ، ولا يَمسحُ يَدَه حتى يلْعَقَها. قال مُثَنَّى: سألتُ أبا عبدِ الله عن الأكلِ بالأصابع كلِّها ؟ فذهب إلى ثلاثِ أصابع ، فَتَنَّى: سألتُ أبا عبدِ الله عن الأكلِ بالأصابع كلِّها ؟ فذهب إلى ثلاثِ أصابع . فذكرتُ له الحديثَ الذي يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، أَنَّه كان يأكلُ بكَفَّه كلِّها (٣٠) . فلم يُصَحِّحْه ، ولم يَرَ إلَّا ثلاثَ أصابع . وقد رَوَى كَعْبُ بنُ مالكِ ، قال : كان رسولُ الله عَلَيْكُ يأتُكُ بثلاثِ أصابع ، ولا يَمْسَحُ يدَه حتى يلْعَقَها . رَواه الخلَّالُ بإسْنادِه (٢٦٠) . عَلَيْكُ يَا بُعْلَهُ يأْكُلُ بثلاثِ أصابع ، ولا يَمْسَحُ يدَه حتى يلْعَقَها . رَواه الخلَّالُ بإسْنادِه (٢٦٠) .

<sup>(</sup>٣١) الودك : دسم اللحم والشحم ، وهو ما يتحلب من ذلك .

<sup>(</sup>٣٢) في : باب الأكل مما يليك ، من كتاب الأطعمة . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٨٩ ، ١٠٩٠ .

كا أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في التسمية في الطعام ، من أبواب الأطعمة . عارضة الأحوذي ٨ / ٠٠ . (٣٣–٣٣) في ١ ، ب ، م : ﴿ الحديث ﴾ .

<sup>(</sup>٣٤) الحديث الأول ، باللفظ الذى أورده المصنف ، أخرجه أبو داود عن ابن عباس ، ف : باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة ، من كتاب الأطعمة . سنن أبي داود ٢ / ٣١٣ . كما أخرج الثاني عن عبد الله بن بسر ، في الباب نفسه . أما ابن ماجه ، فقد أخرج الأول ، عن واثلة بن الأسقع الليثي ، باختلاف يسير ، في بعض ألفاظه ، وأخرج الثاني عن عبد الله بن بسر ، وأخرج عن ابن عباس ، أن رسول الله علي قال : ﴿ إذا وضع الطعام ، فخذوا من حافته ، وذروا وسطه ؛ فإن البركة تنزل في وسطه ٤ . انظر : باب النهي عن الأكل من ذروة العيد ، من كتاب الأطعمة . سنن ابن ماجه ٢ / ، ٩٠ / .

<sup>(</sup>٣٥)أخرجه ابن أبى شيبة ، في : باب في الأكل بكم إصبع هو ، من كتاب العقيقة . المصنف ٨ / ٢٩٩ . بلفظ : كان يأكل بالخمش .

<sup>(</sup>٣٦) وأخرجه مسلم ، فى : باب استحباب لعق الأصابع والقصعة ... ، من كتاب الأشربة . صحيح مسلم ٣ / ١٦٠٥ . وأبو داود ٢ / ٣٢٩ . والمدارمي ، فى : باب فى المنديل ، من كتاب الأطعمة . سنن أبى داود ٢ / ٣٢٩ . والمدارمي ، فى : باب الأكل بثلاث أصابع، من كتاب الأطعمة . سنن المدارمي ٢ ٩٧ . والإمام أحمد، فى : المسند ٦ / ٣٨٦ .

وَيُكُرُهُ الأَكُلُ مُتَّكِعًا ؟ لما رَوى أبو جُحَيْفَة ، أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قال : ﴿ لَا آكُلُ مَتَّكِعًا ﴾ . رَوَاه البُخارِيُّ (٣٧) . ولا يمسحُ يدَه بالمِنْدِيلِ حتى يَلْعَقَها ؟ لِمَا رَوَينا ، ولما رُويَ عن ابنِ عبَّاسٍ ، عن النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، قال : ﴿ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ﴾ . رَوَاه أبو دَاودَ (٢٨) . وعن نُبَيْشَةَ قال (٢٩) : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ . ﴿ مَنْ أَكُلَ فِي قَصْعَةٍ فَلَحَسَهَا ، اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ ﴾ . (''رَوَاه اللهِ عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا وَقَعَتِ اللَّقَمَةُ مِنْ يَدِ ١٤٦/٧ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا وَقَعَتِ اللَّقَمَةُ مِنْ يَدِ ١٤٦/٧ وَلَوَهُ اللهِ عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا وَقَعَتِ اللَّقْمَةُ مِنْ يَدِ ١٤٦/٧ وَلَوْهُ اللهِ عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا وَقَعَتِ اللَّقْمَةُ مِنْ يَدِ ١٤٦/٧ وَلَوْهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ . ﴿ إِذَا وَقَعَتِ اللَّقْمَةُ مِنْ يَدِ ١٤٦/٥ وَيُعَتِ اللَّهُ مَا عَلَيْهُا مِنَ الْأَرْضِ ، وَلْيَأْكُلُهُا ﴾ . رَوَاه (٢٤) ابنُ مَاجَه (٢٤)

فصل : ويحْمَدُ الله تعالى إذا فرغ ؛ لقول رسول الله عَلَيْكَ : ﴿ إِنَّ الله لَيُرْضَى مِنَ الْعَبْدِ أَن يَأْكُلُ اللهُ كَلُوْمَ مَسَلّمٌ \* ' ). الْعَبْدِ أَن يَأْكُلُ الْأَكْلَة ، أَوْ يَشْرَبَ الشّرَبَة ، فَيَحْمَدَهُ ( " ' عَلَيْهَا ، ( \* ' رَوَاه مسلمٌ \* ' ).

(٣٧) في : باب الأكل متكتا ، من كتاب الأطعمة . صحيح البخاري ٧ / ٩٣ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب ما جاء في الأكل متكتا ، من كتاب الأطعمة . سنن أبي داود ٢ / ٣١٣ . والترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية الأكل متكتا ، من أبواب الأطعمة . عارضة الأحوذي ٨ / ٢٦ .

(٣٨) في : باب في المنديل ، من كتاب الأطعمة . سنن أبي داود ٢ / ٣٢٩ .

كما أخرجه مسلم ، فى : باب استحباب لعق الأصابع والقصعة ... ، من كتاب الأشربة . صحيح مسلم ٣ / ١٦٠٥ . والدارمى ، فى : باب فى المنديل عند الطعام ، من كتاب الأطعمة . سنن الدارمى ٢ / ٩٥ . (٣٩) فى ب ، م : و قالت ٤ . وهو نبيشة الخير ، رجل من هذيل . انظر مواضع التخريج الآتية .

( . ٤ - . ٤) سقط من : الأصل . وأخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في اللقمة تسقط ، من كتاب الأطعمة . عارضة الأحوذي ٧ / ٣١٠ .

كا أخرجه ابن ماجه ، في : باب تنقية الصحفة ، من كتاب الأطعمة . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٨٩ . والدارمي ، في : باب في لعق الصحفة ، من كتاب الأطعمة . سنن الدارمي ٢ / ٩٦ .

(٤١) في الأصل ، ١: ( رواهن ١ .

(٤٢) في : باب اللقمة إذا سقطت ، من كتاب الأطعمة . سنن أبن ماجه ٢ / ١٠٩١ .

كما أخرجه الترمذى ، في : باب ما جاء في اللقمة تسقط ، من أبواب الأطعمة ، عارضة الأحوذى ٧ / ٣٠٨ . و (٤٣) في الأصل : و فيحمد الله ، وما هنا موافق لمصادر التخريج .

(٤٤ - ٤٤) في الأصل: ( متفق عليه ) . والحديث أخرجه مسلم ، في : باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب ، من كتاب الذكر . صحيح مسلم ٤ / ٢٠٩٥ .

كا أخرجه الترمذى ، في : باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه ، من أبواب الأطعمة . عارضة الأحوذى ٨ / ٩ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣ / ١٠٠ . ١١٧ .

وعن أبي سَعيد ، قال : كان النّبي عَلَيْ إذا أكل طعامًا ، قال : و الْحَمْدُ لله الّذِي أَطْعَمَنَا ، وَسَقَانًا ، وَجَعَلْنَا مُسْلِعِينَ ، . روَاه أبو داود ( ) . وعن أبي أَمَامَة ، عن النّبِي عَلَيْهُ ، أَنّه كان يقول إذا رُفِعَ طعامُه : و الْحَمْدُ لله كَثِيرًا ، مُبَارَكَافِيه ، غَيْرَ مَكْفِي ، وَلا مُورَدَع ، وَلا مُسْتَغَنَى عَنْه ، رَبّنَا ، وعن مُعَاذ بن أنس الْجَهَنى ، عَن رسول الله عَلَيْ قال : و مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ، فقال : الْحَمْدُ لله الّذِي أَطْعَمَنى هَذَا وَرَزَقَنِيه ، مِنْ غَيْر حَوْل مِنْي وَلا قُوة ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيه ، . رَوَاهُنّ ابنُ مَاجَه ( ) . ورُوى أنّ النّبي عَلِي أَله مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْيه ، . رَوَاهُنّ ابنُ مَاجَه ( ) . ورُوى أنّ النّبي عَلَيْهُ أكل الله ، ومَنْ قال في أوَّلِه : بسنيم الله ، ورَبَركة مُنْكَرة ، ( ) . ويُستَحَبُ الدُّعاء لَصاحبِ الطَّعام ؛ لما روى جابرُ بنُ عبد الله ، قال : و مَنْ قال في أوْلِه : بسنيم الله ، قال : و مَنْ قال في أوْلِه : بسنيم الله ، قال أله . وفي آخِو الله ، قال : و مَنْ قال في أوْله الله ، قال النّبي عَلِيكُم الله ، قال : و مَنْ قال : و أَنْ النّبي عَلِيه وأَمْ الله ، قال : و مَنْ قال : و مَنْ قال : و مَنْ قال : و أَنْ الرّبُولُ الله ، قال : و أَكُلُ طَعَامُهُ ، وشُرِبَ شَرَابُهُ ، فَلَعُولُهُ ، فَذَ لِكَ إِثَابَتُهُ ؟ قال : و مِن أنس ، أنّ النّبي قال : و أَكُلُ طَعَامُهُ ، وشرب شَرَابُهُ ، فَلَعَوْلُهُ ، فَذَ لِكَ إِثَابَتُهُ ؟ قال : و الله النّبي عَلَى جاءَ إلى سعد بن عَبَادَة ، قال : فجاء بخبز وزيّتِ ، فأكَلَ ، شم قال النّبي عليكُمُ عَلَى الْمَرَوْ ، وَمَنَانَ مَ مَاكُلُ ، شم قال النّبي عَلَيْكُمُ ، ومُنَانَعُ مَادَة مَال : و أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ أَلْهُ الله الله عَنْ الله عَلْهُ عَلْكُمُ ، ومَنَانَع عَلَى عَلْكُمُ ، ومَنَانَع عَلَى عَلْكُمُ ، ومَنَانَع عَلَى عَلْكُمُ الْمُ الله عَلْهُ عَلَى الله الله عَلْم الله عَلْه الله الله عَلْه أَلْه الله عَنْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه عَلْه الله عَلْه الله عَلْه عَلْه أَلْه أَلْه أَلُه أَلُه أَلُه أَلُه أَلُه عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه الله عَلْه عَلْه الله عَلْه عَلْه الله الله الله عَلْه الله الله عَلْه الله الله الله عَلْه عَلْه الله الله الله

<sup>(</sup>٤٥) في : باب ما يقول الرجل إذا طعم ، من كتاب الأطعمة . سنن أبي داود ٢ / ٣٢٩ .

كاأخرجه الترمذى ، فى : باب ما يقول إذا فرغ من الطعام ، من أبواب الدعوات . عارضة الأحوذى ١٣ / ١٣ . ( ٤٦) تقدم تخريج الحديث الأول ، عند أبى داود ، وغيو . والثلاثة أخرجها ابن ماجه ، فى : باب ما يقال إذا فرغ من الطعام ، من كتاب الأطعمة . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٩٣ ، ١٠٩٣ .

كما أخرج الثانى البخارى ، فى : باب ما يقول إذا فرغ من طعامه ، من كتاب الأطعمة . صحيح البخارى ٧ / ٢ ، ١ . وأبو داود ، فى : باب ما يقول الرجل إذا طعم ، من كتاب الأطعمة . سنن أبى داود ٢ / ١ / ٣ والترمذى ، فى : باب ما يقول إذا فرغ من الطعام ، من أبواب الدعاء . عارضة الأحوذى ١٣ / ١٣ . والدارمى ، فى : باب الدعاء بعد الفراغ من الطعام ، من كتاب الأطعمة . سنن الدارمى ٢ / ٩٥ .

كما أخرج الثالث أبو داود ، فى : باب أول كتاب اللباس ، من كتاب اللباس . سنن أبى داود ٢ / ٣٦٥ . والترمذى ، فى : باب ما يقول إذا فرغ من الطعام ، من أبواب الدعوات . عارضة الأعوذى ١٣ / ١٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند٣ / ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٤٧) لم نجده .

<sup>(</sup>٤٨) في ا ، ب ، م : و عندك و .

الْمَلَائِكَةُ ، روَاهما أبو داودَ (٤٩) .

<sup>(</sup>٤٩) في : باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده ، من كتاب الأطعمة . سنن أبي داود ٢ / ٣٣٠ . (٤٩) في : باب الرطب بالقثاء ، وباب : القثاء ، وباب جمع اللونين أو الطعامين بمرة ، من كتاب الأطعمة . صحيح البخاري ٧ / ١٠٢ ، ١٠٤ . ومسلم ، في : باب أكل القثاء بالرطب ، من كتاب الأشرية . صحيح مسلم ٣ / ١٦١٦ .

كا أخرجه أبو داود ، فى : باب فى الجمع بين لونين فى الأكل ، من كتاب الأطعمة . سنن أبى داود ٢ / ٣٢٦ . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى أكل القثاء بالرطب ، من أبواب الأطعمة . عارضة الأحوذى ٨ / ٣٥ . وابن ماجه ، فى : باب القثاء والرطب يجمعان ، من كتاب الأطعمة . سنن ابن ماجه ٢ / ١١٠٤ . والداومى ، فى : باب من لم يو بأسا أن يجمع بين الشيئين ، من كتاب الأطعمة . سنن الداومى ٢ / ١٠٣ . والإمام أحمد ، فى : المسند / ٢٠٤ ، ٢٠٣ .

والثانى أخرجه البخارى ، فى : باب ما عاب النبى كل طعاما ، من كتاب الأطعمة . صحيح البخارى ٧ / ٩٦ . ومسلم ، فى : باب لا يعيب الطعام ، من كتاب الأشربة . صحيح مسلم ٣ / ١٦٣٢ . ١٦٣٣ . كاأخرجه أبو داود ، فى : باب فى كراهية ذم الطعام ، من كتاب الأطعمة . سنن أبى داود ٢ / ٣١١ . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى ترك العيب للنعمة ، من أبواب البر . عارضة الأجوذى ٨ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>٥١) سورة الأحزاب ٥٣ .

<sup>(</sup>٥٢) السكرجة : الصحفة التي يوضع فيها الأكل.

قتادة (°°): ﴿ لَا '°) يَتَنَفَّسْ أَحَدُكُمْ فِي الْإِنَاءِ ﴾ . وعن ابنِ عمرَ قال : قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ ، وَلَا يَرُفَعُ يَدَهُ وَإِنْ عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ ، وَلَا يَرُفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَيْعَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمَائِدَةُ ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَيْعَ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ ، وَلْيُعْذِرْ ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةً ﴾ . رَوَاهُنَّ كُلَّهِنَّ ابنُ مَاجَه (°°) .

فصل : قال محمدُ بنُ يحيى : قلتُ لأبى عبدِ اللهِ : الإِناءُ يُؤْكُلُ فِيه ، ثم تُغْسَلُ فيه اللهُ ؟ قال : لا اللهُ تَعْسَلُ اللهِ بالنَّخالةِ ؟ فقال : لا

(٥٣) أخرجه البخارى ، فى : باب النهى عن الاستنجاء باليمين ، من كتاب الوضوء ، وفى : باب التنفس فى الإناء ، من كتاب الأشربة . صحيح البخارى ١ / ، ٥ / ٧ / ١٤٦ . ومسلم ، فى : باب النهى عن الاستنجاء باليمين ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ١ / ، ٢٥ / .

كما أخرجه الترمذى ، ف : باب ما جاء فى كراهية التنفس فى الإناء ، من أبواب الأشرية . عارضة الأحوذى ٨ / ٨١ . والنسائى ، فى : باب النهى عن الاستنجاء باليمين ، من كتاب الطهارة . المجتبى ١ / ٣٩ ، ٠ ، ١ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٤ / ٣٨٣ ، ٥ / ٢٩٦ ، ٣١ ، ٣١ ، ٣١ .

(٥٤) في ١، ب، م: ﴿ وَلا ١ .

(٥٥) الأول أخرجه في : باب الأكل على الخوان والسفرة ، من كتاب الأطعمة ، سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٩٥ .

كما أخرجه البخارى ، فى : باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة ، وياب ما كان النبى على وأصحابه يأكلون ، من كتاب الأطعمة ، وفى : باب فضل الفقر ، من كتاب الرقاق . صحيح البخارى ٧ / ٩١ ، ٩٧ ، ٨ / ٩١ . والترمذى ، فى : باب ما جاء علام كان يأكل رسول الله على ، من كتاب الأطعمة ، وفى : باب ما جاء فى معيشة النبى على وأهله ، من أبواب الزهد . عارضة الأحوذى ٧ / ٢٨٢ ، ٩ / ٢١٦ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٣ / ٢١٦ .

والثانى أخرجه فى : باب النفخ فى الطعام ، من كتاب الأطعمة ، وفى : باب النفخ فى الشراب ، من كتاب الأشرية . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٩٤ / ١٠٣٤ .

كا أخرجه أبو داود ، فى : باب فى النفخ فى الشراب والتنفس فيه ، من كتاب الأشربة . سنن أبى داود ٢ / ٣٠٣ . والإمام والترمذى ، فى : باب ما جاء فى كراهية النفخ فى الشراب ، من أبواب الأشربة . عارضة الأحوذى ٨ / ٨٠ . والإمام أحمد ، فى : المسند ١ / ٣٠٧ ، ٣٠٧ .

والثالث أخرجه فى : باب النهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع ... ، من كتاب الأطعمة . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٩٦ . بأُسَ به ، نحنُ نفعلُه . واستدلَّ الْخَطَّابِيُّ (٥٦) على جوازِ ذلك ، بما رَوَى أبو داود (٥٧) ، بإسنادِه عن رسولِ اللهِ عَلِيَّةُ ، أنَّه أمرَ امرأةً أنْ تجعلَ مع الماءِ مِلْحًا ، ثم تَغْسِلَ به الدَّمَ السَّبَهَ عن رسولِ اللهِ عَلِيَّةً ، أنَّه أمرَ امرأةً أنْ تجعلَ مع الماءِ مِلْحًا ، ثم تَغْسِلَ به الدَّمَ (٥٠ عن حَقِيبَتِه ٥٠) . والملحُ طعامٌ ، ففي مَعْناه ما أشْبَهَه . واللهُ أعلمُ .

<sup>. 97 /</sup> ١ السنن ١ / 97 .

<sup>(</sup>٥٧) تقدم تخریجه فی : ١ / ٨١ .

<sup>(</sup>٥٨-٥٨) في ب ، م : ١ من حيضة ، وهو يعني هنا حقيبة رحله التي أصابها الدم .

## كتاب عشرة النساء والخلع

قَالَ اللهُ تعالى : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ ﴾ (١٠ . وقال تعالى : ﴿ وَلَهُنَّ مِشْلُ اللهِ عَلَيْهِنَّ بِالْمُعُرُوفِ ﴾ (١٠ . وقال اللهُ فِيهِنَّ ، كاعليهِنَّ أَنْ يتقينَ الله فيهم . وقال ابن عبّاس : إنّى لأحبُّ أَنْ أَنْزَيْنَ للمرأة ، كا أُحبُ أَنْ تَنَوَّنَ (١٠ لَمْ اللهُ عليه الله وقال الله عليه الله وقال الله و

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) في ب ، م : ١ تزين ١ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ٣٦ .

<sup>(</sup>٥) عوان : أسرى ، أو كالأسرى .

<sup>(</sup>٦٦ تقدم تخريجه من حديث جابر الطويل ، في : ٥ / ١٥٦ .

استَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوجٌ ، مُتَفَقَ عليه (٧) . وقال : و خِيَارُكُمْ فِيسَائِهِمْ ، . رَوَاهِ ابنُ مَاجَه (٨) . وحقُ الزَّوْجِ عليها أعْظَمُ مِن حقَّها عليه ؛ لقولِ اللهِ تعالى : ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ (١) . وقال النَّبِيُّ عَلِيكُ : ﴿ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَخَدًا أَنْ يَسْجُدُنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ ؛ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ ﴾ . روَاه أبو داود (١) . وقال : ﴿ إِذَا بَاتَتِ الْمَرَّأَةُ مُهَاجِرةً (١) فِرَاشَ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ ﴾ . روَاه أبو داود (١) . وقال : ﴿ إِذَا بَاتَتِ الْمَرَّأَةُ مُهَاجِرةً (١١) فِرَاشَ وَجِهَا ، لَعَنْتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ ﴾ . مُتَّفَقَ عليه (١١) . وقال لامْرَأَةٍ : ﴿ أَذَاتُ رَوْجِهَا ، لَعَنْتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ ﴾ . مُتَّفَقَ عليه (١١) . وقال الأمْرَأَةِ : ﴿ أَذَاتُ رَوْجٍ أَنْتِ ؟ ﴾ . قالت : نعم ، قال : ﴿ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ ﴾ (١٦) . وقال : ﴿ لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ غَيْرٍ إِذْنِهِ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَيْهِ شَطْرُهُ ﴾ . روَاه البُخارِيُ (١٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخارى ، فى : باب قول الله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكُ لَلْمَلَائُكَةُ إِنْ جَاعَلَ فَى الأَرْضَ خَلَيْفَةً ﴾ ، من كتاب الأنبياء ، وفى : باب الوصاة بالنساء ، من كتاب النكاح . صحيح البخارى ٤ / ١٦١ ، ٧ / ٣٤ . ومسلم ، فى : باب الوصية بالنساء ، من كتاب الرضاع . صحيح مسلم ٢ / ١٠٩٠ ، ١٠٩١ .

كم أخرجه الدارمي ، في : باب مداراة الرجل أهله ، من كتاب النكاح . سنن الدارمي ٢ / ١٤٨ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ١٤٨ ؛ ٤٩٧ ، ٤٩٧ .

<sup>(</sup>٨) في : باب حسن معاشرة النساء ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٦٣٦ .

كما أخرجه الترمذى ، في : باب ما جاء في حتى المرأة على زوجها ، من أبواب الرضاع . عارضة الأحوذى ٥ / ١١٠ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٢٥٠ . ٤٧٢ .

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة ٢٢٨ .

<sup>(</sup>١٠) في : باب في حق الزوج على المرأة ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٤٩٤ .

<sup>(</sup>١١) في ب ، م : ﴿ هَاجِرَةَ ﴾ . وهو لفظ مسلم .

<sup>(</sup>۱۲) أخرجه البخارى ، فى : باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ، من كتاب النكاح . صحيح البخارى / ١٠٥٩ ، ومسلم ، فى : باب تحريم امتناعها من فراش زوجها ، من كتاب النكاح . صحيح مسلم ٢ / ١٠٥٩ ،

كا أخرجه الدارمي ، في : باب في حق الزوج على المرأة ، من كتاب النكاح . سنن الدارمي ٢ / ١٥٠ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٢٥٠ ، ٣٤٦ ، ٣٨٦ ، ٥٦٨ ، ٥٣٨ .

<sup>(</sup>١٣) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ٤١٩ .

<sup>(</sup>١٤) في : باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ، من كتاب النكاح . صحيح البخاري ٧ / ٣٩ .

فصل: إذا تزوَّجَ امرأةً ، مثلُها يُوطاً ، فطلَبَ تسليمَها إليه ، وجبَ ذلك . وإنْ عرضَتْ نفستها عليه ، لَزِمَه تسلّمها ، ووجبَتْ نفقتُها . وإنْ طلبَها ، فسألتِ الإنظارَ ، أَنْظِرَتْ مدّةً جرَتِ العادةُ أَنْ تُصلِحَ أَمرَها فيها ، كاليومَيْنِ والثلاثةِ ؛ لأنَّ ذلك يَسِيرٌ جرَتِ العادةُ بمثلِه ، وقد قال النَّبِيُ عَلِيلًة : « لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا ، حتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِئةُ ، وَتَستَّحِدً الْمُغِيبَةُ ) ( ) . فمنَع مِنَ الطُّرُوقِ ، وأمرَ بإمهالِها لتُصلِحَ أَمرَها ؛ مع تقدُّم صحُبِيه ها ، فه هُنَا أولى . ثمَّ إنْ كانت حُرَّةً ، وجبَ تسليمُها ليلًا ونهارًا ، وله السَّفَرُ بها ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلِيلًة كان يُسافِرُ بنسائِه ( ) ، إلَّا أَنْ يكونَ سَفرًا مَحُوفًا ، فلا يلزمُها ذلك ؛ وإنْ كانت أمةً ، لم يَلْزَمْ تسليمُها إلَّا باللَيلِ ؛ لأنَّها مملوكةً عُقِدَ على أحَد ( ) اللَّيلِ . ويجوزُ للمولى بيعُها ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلِيلًا أَذِنَ لعائشةَ في شراء بَرِيرَةَ ، وهي ذاتُ باللَيلِ . ويجوزُ للمولى بيعُها ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْلِهُ أَذِنَ لعائشةَ في شراء بَرِيرَةَ ، وهي ذاتُ باللَيلِ . ويجوزُ للمولى بيعُها ؛ لأنَّ النَّبِي عَلَيْلِ أَنْ يعائشة في شراء بَرِيرَةَ ، وهي ذاتُ باللَيلِ . ويجوزُ للمولى بيعُها ؛ لأنَّ النَّبِي عَلَيْلِ أَنْ لعائشة في شراء بَرِيرَةَ ، وهي ذاتُ باللَيلِ . ويجوزُ للمولى بيعُها ؛ لأنَّ النَّبِي عَلَيْلُ أَنْ يعَ / بَرِيرَةَ لم يُبطِلُ نكاجَها .

فصل : وللزَّوج إجبارُ زَوْجتِه على الغُسْلِ مِنَ الحَيْضِ والنَّفاسِ ، مُسْلِمةً كانتْ أو فِصل : وللزَّوج إجبارُ زَوْجتِه على الغُسْلِ مِنَ الحَيْضِ والنَّفاسِ ، مُسْلِمةً كانتْ أو مُلكِكةً ؛ لأنَّه يَمْنَعُ الاسْتِمْتاعَ الذي هو حقَّ له ، فمَلكَ إجبارَها

<sup>=</sup> كاأخرجه مسلم ، ف : باب ما أنفق العبد من مال مولاه ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٢ / ٧١١ . وأبو داود ، ف : باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها ، من كتاب الصوم . سنن أبي داود ١ / ٥٧٢ . والترمذى ، ف : باب ما جاء فى كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى ٣ / ٣٠٩ . وابن ماجه ، ف : باب فى المرأة تصوم بغير إذن زوجها ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٦٠ . والدارمى ، فى : باب النهى عن صوم المرأة تطوعًا ... ، من كتاب الصوم . سنن الدارمى ٢ / ١٢ .

<sup>(</sup>١٥) أخرجه البخارى ، فى : تستحد المغيبة وتمشط ، من كتاب النكاح . صحيح البخارى ٧ / ٥١ . ومسلم ، فى : باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا ... ، من كتاب الإمارة . صحيح مسلم ٣ / ١٥٢٧ . وأبو داود ، فى : باب فى الطروق ، من كتاب الجهاد . سنن أبى داود ٢ / ٨٢ . والدارمى ، فى : باب فى تزويج الأبكار ، من كتاب النكاح . سنن الدارمى ٢ / ١٤٦ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢ / ١٠٤ / ٣ ، ٢٩٨ / ٣٠٣ ، ٣٥٥ .

<sup>(</sup>١٦) انظر ما تقدم في : ٩ / ٤٣٠ .

<sup>(</sup>۱۷) في ب ، م : ( إحدى ١ .

<sup>(</sup>۱۸) تقدم تخریج حدیث بریرة ، فی : ٦ / ٤٤ .

على إزالةِ ما يَمْنَعُ حَقَّه . وإنْ احتاجتْ إلى شراء الماء فثمنُه عليه ؛ لأنَّه لحقُّه (١٩) . وله إِجْبِارُ المُسْلِمةِ البالغةِ على الغُسْلِ من الجَنَابةِ ؛ لأنَّ الصَّلاةَ واجبةٌ عليها ، ولا تتمُكَّنُ منها إِلَّا بِالغُسْلِ . فأمَّا الذُّمَّيَّةُ ، ففيها رِوَايتانِ ؛ إحداهما ، له إجبارُها عليه ؛ لأنَّ كمالَ الاسْتِمْتاعِ يقِفُ عليه ، فإنَّ النَّفْسَ تَعافُ مَن لا يَغْتَسِلُ مِنْ جنابةٍ . والثانية ، ليسَ له إجبارُها عليه . وهو قولُ (٢٠) مالكِ والثُّوريُّ ؛ لأنَّ الوطءَ لا يقفُ عليه ، فإنَّه مُباحٌ بدونِه ؛ وللشَّافعيِّ قَوْلانِ كالرِّوايتين . وفي إزالةِ الوَسَخِ والدَّرَنِ وتَقْليمِ الأَظْفَارِ وَجُهانِ ؟ بناءً على الرُّوايتيْنِ في غُسْلِ الجَنَابةِ . وتستَّوِي في هذا (٢١) المُسْلِمَةُ والذِّمِّيَّةُ ، لا ستوائِهما في حُصُولِ النَّفْرَةِ مِمَّنْ ذلك حالُها . وله إجبارُها على إزالةِ شَعْر العَانَةِ ، إذا خَرجَ عن العادَةِ ، روايةً واحدةً . ذكرَه القاضي . وكذلك الأظفارُ . وإنْ طالا قليلًا ، بحيثُ تَعافُه النَّفْسُ ، ففيه وَجْهانِ . وهل له منعُها مِن أكل مالَه رائحةً كريهةً ، كالبصل والنُّومِ والكُرَّاثِ ؟ على وَجْهيْن ؛ أحدهما ، له منعُها مِن ذلك ؛ لأنَّه يمنعُ القُبْلةَ ، وَكَالَ الاسْتِمْتاعِ . والثاني ، ليس له منعُها منه ؛ لأنَّه لا يمنعُ الوَطءَ . وله منعُها مِنَ السُّكْر وإنْ كانت ذِمِّيَّةً ؛ لأنَّه يمنعُ الاستِمْتاعَ بها ، (٢٦ فَإِنَّه يُزِيلُ عَقْلَها ، ويجعلُها كالزِّقُ المنفوخ ، ولا يأمنُ أَنْ تجْنِيَ عليه ٢١). وإنْ أرادت شرب ما(٢١) يُسْكِرُها، فله مَنْعُ المُسْلمةِ ؛ لِأَنْهما يعْتِقِدانِ تحْرِيمَه ، وإنْ كانت ذِمِّيَّةً لم يكُنْ له مَنْعُها منه . نصَّ عليه أحمدُ ؛ لأنَّها تعْتقِدُ إباحتَه في دينِها . وله إجبارُها على غَسْلِ فَمِها منه ، ومِن سائرِ النَّجاساتِ ؛ ليتمَكُّنَ مِن الاسْتِمْتاعِ بِفِيها . ويتخَرَّجُ أَنْ يَمْلِكَ مَنْعَها منه ؛ لما فيه من الرائحةِ الكَرِيهةِ ، فهو (٢١) كَالثُّومِ . وهكذا الحُكْمُ لو تزوَّ جَ مسلمةً تعْتقِدُ إباحة يَسِيرِ النَّبيذِ ، هل له منعُها منه ؟

<sup>(</sup>١٩) في ١: ١ حقه ١.

<sup>(</sup>۲۰) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>۲۱) في ب ، م : « هذه » .

<sup>(</sup>٢٢ – ٢٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢٣) في الأصل زيادة : ﴿ لا ﴾ .

<sup>(</sup>۲٤) في ب ، م : ﴿ وهو ﴾ .

على وَجْهِيْنِ . ومذهب الشَّافعيُّ على نحوٍ مِن هذا الفصل كلُّه .

فصل : وللزُّوجِ منَّعُها مِنَ الخُرُوجِ مِن منزلِه إلى مالَها منه بُدٌّ ، سواءٌ أرادتْ زيارةَ والِدَيْها ، أو عيادتَهُمَا ، أو حضورَ جنازة أحدهِمَا . قال أحمدُ ، في امرأةٍ لهَا زوجٌ وَأُمُّ مريضة : طاعةُ زَوْجها أَوْجَبُ عليها مِن أُمُّها ، إلَّا أَنْ يأَذَنَ لها . وقد رَوَى ابنُ بطَّةَ ، في ١٤٨/٧ و ﴿ أَحَكَامٍ ، / النِّسَاءِ ، ، عن أنسٍ ، أنَّ رجلًا سافرَ ومنعَ زوجتَه مِنَ الخروجِ ، فمَرضَ أبوها ، فاسْتأذَنتُ رسولَ الله عَلَيْظِ في عيادة أبيها ، فقال لها رسولُ الله عَلَيْظِ : ﴿ اتَّقَيرَ الله ، ولا تُخَالِفِي زَوْجَكِ ، . فمات أبوها ، فاسْتأذَنتْ رسولَ الله عَلَيْكِ في حُضُور جنازَتِه ، فقال لها : ﴿ اتَّقِي اللهُ ، ولا تُخَالِفِي زَوْجَكِ ﴾ . فأُوْحَى الله إلى النَّبيِّ عَلَيْهِ : ﴿ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهَا بِطَاعَةِ زَوْجِهَا ﴾(٢٥) . ولأنَّ طاعةَ الزُّوجِ واجِبةٌ ، والعيادة غيرُ واجبة ، فلا يجوزُ تركُ الواجبِ لما ليسَ بواجب ؛ ولا يجوزُ لها الخرو جُ إلا بإذْنِه ، ولكنْ لا ينْبَغي للزُّوجِ منعُها من عيادةِ والدِّيها ، وزيارتِهما ؛ لأنَّ في ذلك قَطِيعةً لهما ، وحَمُّلًا لرَّوْ جته على مُخالفتِه ، وقد أمرَ الله تعالى بالمُعاشرةِ بالمعروفِ ، وليس هذا من المُعاشرةِ بالمعروف . وإنْ كانت زوجتُه ذِمَّيَّةً ، فله منعُها مِنَ الخُروج إلى الكَنِيسةِ ؟ لأنَّ ذلك ليس بطاعةٍ ، ولا نَفْعٍ . وإنْ كانت مُسْلِمةً ، فقال القاضي : له منعُها من الخُروجِ إلى المساجد . وهو مذهب الشَّافعيُّ . وظاهرُ الحديثِ يمنعُه مِنْ منعِها ؛ لقولِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاحِدَ اللهِ ١٢٦). ورُوىَ أَنَّ الزَّبْيَرَ تزوَّجَ عاتِكَةَ بنتَ زيد بن عمرو ابن نُفَيل، فكانت تخرجُ إلى المساجدِ، وكان غَيُورًا، فيقولُ لها: لو صَلَّيْتِ في بيتك. فتقول : لاأزالُ أخرُجُ أو تَمْنعُنى . فكره مَنْعَها لهذا الخبر . وقال أحمدُ في الرَّجُل تكونُ له المرأة أو الأمّة النّصرانيّة يشتري لها زُنّارًا ؟ قال: لا بل تخرجُ هي تشتري لنفسيها. فقيل له : جاريتُه تعملُ الزُّنانِيرَ ؟ قال : لا .

<sup>(</sup>٣٥) ذكر الألباني ، أنه عند الطبراني في الأوسط . إرواء الغليل ٦ / ٧٦ . (٣٦) تقدم تخريجه في : ٣ / ٣٨ ، ٣٩ .

فصل : وليس على المرأة حدمة زوجها ، ف (٢٧) العَجْن ، والحَبْز ، والطَّبْخ ، وأشباهِه . نصَّ عليه أحمدُ . وقال أبو بكر بنُ أبي شيبةَ ، وأبو إسحاق الجُوزَجَانيُّ : عليها ذلك . واحتجًّا (٢٨) بقِصَّةِ عليٌّ وفاطمة ؟ فإنَّ النَّبيُّ عَلَيْكُ قَضَى على ابنتِه فاطمة بخِدْمةِ البيتِ ، وعَلَى عليٌّ ما كان خَارِجًا مِنَ البيتِ مِن (٢٩) عَمَل . رَواه الجُوزَجَانيُّ مِن طُرُق (٣٠). قال الجُوزَجَانيُّ: وقد قال النَّبيُّ عَلَيْكُ : ﴿ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُمَدَ لِأَحَدِ ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَل أَسْوَدَ إِلَى جَبَلِ أَحْمَرَ ، أَوْ مِنْ جَبَلِ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلِ أَسْوَدَ ، كَانَ نَوْلُها (٣١) أَنْ تَفْعَلَ ، . ورَواه بإسْنادِه (٢٢) . قال: فهذه طاعتُه فيما لا منفعةَ فيه ، فكيفَ بِمُوْنَة معاشه ؟/وقد ٧/٨٤١ظ كان النَّبِيُّ عَلَيْكُ يِأْمُرُ نساءَه بخِدْمتِه . فقال : ﴿ يَاعَائِشَةُ اسْقِينَا ، يَاعَائِشَةُ أَطْعِمِينَا ، يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الشَّفْرَةَ ، واشْحَذِيهَا بحَجَرٍ (٣٣٥). وقد رُويَ أنَّ فاطمةَ أتتْ رسولَ الله عَلَيْكِه تشْكُو إليه ما تلْقَى مِنَ الرَّحَى ، وسألتُه خادمًا يكْفِيها ذلك (٢٤) . ولَنا ، أنَّ المعقودَ عليه

<sup>(</sup>۲۷) في ١، ب، م: و من ٥.

<sup>(</sup>٢٨) في الأصل ، ب ، م : ﴿ وَاحْتُج ﴾ .

<sup>.</sup> م ، ب ، ١ : سقط من : ١ ، ب ، م .

<sup>(</sup>٣٠) وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٦ / ١٠٤ . عن ضمرة بن حبيب .

<sup>(</sup>٣١) في ب ، م : ( عليها ) . ونولها : حقها والواجب عليها .

<sup>(</sup>٣٢) وأخرجه ابن ماجه ، في : باب حق الزوج على المرأة ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٥٩٥ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤ / ٣٨١ ، ٥ / ٢٢٨ ، ٦ / ٧٦ .

<sup>(</sup>٣٣) لفظ : ( ياعائشة أطعمينا ... ياعائشة اسقينا ) . أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٥ / ٤٢٦ . ولفظ : و هلمي المدية ، واشحذيها بحجر ٤ . أخرجه مسلم ، في : باب استحباب الضحية وذبحها ... ، من كتاب الأضاجي . صحيح مسلم ٣ / ١٥٥٧ .

<sup>(</sup>٣٤) أخرجه البخاري ، في : باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله عليه في . . ، من كتاب الخمس ، وفي : باب مناقب على بن أبي طالب ... ، من كتاب فضائل الصحابة ، وفي : باب عمل المرأة في بيت زوجها ، من كتاب النفقات ، وفي : باب التكبير والتسبيح عند المنام ، من كتاب الدعوات . صحيح البخاري ٤ / ١٠٢ ، ٥ / ٢٤ ، ٧ / ٨٠ ٨٨ /٧٧ . وأبو داود ، في : باب في التسبيح عند النوم ، من كتاب الأدب . سنن أبي داود ٢ / ٢٠٩ ، ٠ ١٦ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ١٣٦ ، ١٥٣ .

مِن جِهَتِها الاسْتِمْتاعُ ، فلا يَلْزَمُها غيرُه ، كسَفِّي دوابِّه ، وحَصادِ زَرْعِه . فأمَّا قَسْمُ النَّبِيِّ عَلَيْ الله النَّبِيِّ عَلَيْ المَاسْقِيَّةُ ، ومَجْرَى العادةِ ، النَّبِيِّ عَلَيْ الإيجابِ ، كاقدرُويَ عن أسماء بنتِ أبي بكْرٍ ، أنَّها كانت تقومُ بفَرَسِ الزُّبَيرِ ، وتلْتَقِطُ له النَّوى ، وتحْمِلُه على رأسِها (٢٦٠) . ولم يكُنْ ذلك واجبًا عليها ، ولهذا لا يجبُ على الزَّوجِ القيامُ بمصالحَ خارجَ البيتِ ، ولا الزِّيادةُ على ما يجبُ لها من النَّفقةِ والكُسْوةِ ، ولكِنِ الأَوْلَى لها فعلُ ما جَرتِ العادةُ بقيامِها بِه ؛ لأنَّه العادةُ ، ولا تصلُحُ الحالُ إلَّا بِه ، ولا تنتَظِمُ المعيشةُ بدُونِه .

فصل : ولا يَحلُّ وطء الزَّوجةِ في الدُّبُرِ ، في قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ ؛ منهم على ، وعبدُ اللهِ ، وأبو الدَّرداءِ ، وابنُ عبّاسِ ، وعبدُ اللهِ بنُ عمرٍ ، وأبو هُرَيْرة . وبه قال سعيدُ بنُ المسيَّبِ ، وأبو بكرِ بنُ عبدِ الرَّحمٰنِ ، ومُجاهِد ، وعِكرمة ، والشَّافعي ، وأصحابُ السيَّبِ ، وأبو بكرِ بنُ عبدِ الرَّحمٰنِ ، ومُجاهِد ، وعِكرمة ، والشَّافعي ، ومالكٍ . الرَّأى ، وابنُ المنذرِ . ورُويَتْ إباحتُه عن ابنِ عمرَ ، وزيد بنِ أسْلمَ ، ونافع ، ومالكٍ . ورُويَ عن مالكِ أنَّه قال : ما أدركتُ أحدًا أَفْتَدى به في دِيني يشُكُ في أنَّه حلال . وأهلُ العراقِ مِن أصحابِ مالكِ يُنْكِرونَ ذلك . واحتجَ مَن أحلَّه بقولِ اللهِ تعالى : ﴿ وَاللّهِ عَلَى أَنُو جِهِمْ أَنَّى شِئْمُ ﴾ (٢٧) . وقولِه سبحانه : ﴿ وَالّذِينَ هُمُ اللهِ وَاللّهِ مَا أَنَّى شِئْمُ ﴾ (٢٧) . وقولِه سبحانه : ﴿ وَالّذِينَ هُمُ اللهِ عَلَى أَنُو جِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ (٢٨) . ولنا ، ما رُوى أنَّ رسولَ اللهِ عَلَى أَنُو جِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ، وَاللّهِ مَا أَنُو اللّهُ مَا اللهُ عَلَى أَنُو جِهِمْ عَنْ النّبَى عَلِيلًا مَا وَاللّهُ مَا اللّهِ عَلَى أَنُو بَهِمْ اللّهُ مَا اللّه عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى أَنُو اللّهُ مَا اللّه عَلَى أَنُو عَلَى أَنُو اللهُ عَلَى أَنُو اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَنُو اللّهُ اللهُ عَلَى أَنُو اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَلُولُ اللهُ عَلَى أَلُولُ اللهُ عَلَى أَنُولُ اللهُ عَلَى أَنُولُ اللهُ عَلَى أَلُولُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَنُولُ اللهُ عَلَى أَلُولُ اللهُ عَلَى أَلُولُ اللهُ عَلَى أَنُهُ مَا اللّهُ عَلَى أَنُهُ مَا اللّهُ عَلَى أَلُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٣٥) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣٦) أخرجه البخارى ، فى : باب الغيرة ، من كتاب النكاح . صحيح البخارى ٧ / ٤٥ ، ٤٦ . ومسلم ، فى : باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت فى الطريق ، من كتاب السلام . صحيح مسلم ٤ / ١٧١٧ ، ١٧١٧ . كما أخرجه الإمام أحمد ، فى : المسند ٦ / ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٣٧) سورة البقرة ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣٨) سورة المؤمنون ٥ ، ٦ .

<sup>(</sup>٣٩) الأول في : باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٦١٩ . =

قال : ﴿ مَحَاشُ ( ' ' ) النّسَاءِ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ ( ' ' ) . وعن أبى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النّبِي عَيِّالِكُ قال : ﴿ مَنْ أَتَى ( ' ' ) حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا الْهُودُ اللّهُ وَمَنْ أَنْ اللّهُودُ اللّهُ وَكَاهِنًا الآثِيةُ ، فرَوى جابرٌ قال : كان اليهودُ النّهُ عَلَيْ كُلُهُنَّ الآثرُمُ . فأمَّا الآيةُ ، فرَوى جابرٌ قال : كان اليهودُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ كُلُهُنَّ الآثرُمُ . فأمَّا الآيةُ اللهُ ا

<sup>=</sup> كا أخرجه الترمذى ، فى : باب ما جاء فى كراهية إتيان النساء فى أدبارهن ، من أبواب الرضاع . عارضة الأحوذى ٥ / ١١٢ . والدارمى ، فى : باب من أتى امرأته فى دبرها ، من كتاب الوضوء ، وفى : باب النهى عن إتيان النساء فى أعجازهن ، من كتاب النكاح . سنن الدارمى ١ / ٢٦١ ، ٢ / ١٤٥ . والإمام أحمد ، فى : المسند ١ / ٨٦٠ ، ٥ / ٢١٣ .

والثاني في الباب نفسه عن أبي هريرة .

كا أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن ، من أبواب الرضاع . عارضة الأحوذي ٥ / ٢١٢ . عن ابن عباس . وأخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٣٤٤ عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٤٠) المحشّ : مجتمع العذرة .

<sup>(</sup>٤١) أخرجه الدارمي موقوفا على ابن مسعود ، في : باب من أتى امرأته في ديرها ، من كتاب الطهارة . سنن الدارمي / ٢٦٠ .

وانظر شرح معانى الآثار ، في : باب وطء النساء في أدبارهن ، من كتاب النكاح . ٣ / ٤٥ ، ٤٦ .

<sup>(</sup>٤٢) في الأصل زيادة : ﴿ امرأة ﴾ .

<sup>(</sup>٤٣) تقدم تخريجه في : ١ / ٤١٧ .

<sup>(</sup>٤٤) أخرجه البخارى ، في : باب : ﴿ نساؤكم حرث لكم ... ﴾ ، تفسير سورة البقرة ، من كتاب التفسير . صحيح مسلم صحيح البخارى 7 / ٣٦ . ومسلم ، في : باب جواز جماعه امرأته في قبلها ... ، من كتاب النكاح . صحيح مسلم ٢ / ١٠٥٨ .

كاأخرجه أبو داود ، في : باب في جامع النكاح ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٤٩٩ . والدارمي ، في : باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن ، من كتاب النكاح . سنن الدارمي ٢ / ١٤٥ ، ١٤٦ .

والرواية الأعرى أخرجها أبو داود.، في الباب السابق . والدارمي ، في : باب من أتى امرأته في دبرها ، من كتاب الوضوء . سنن الدارمي ١ / ٢٥٩ . موقوفا على مجاهد .

فصل: فإنْ وطِئ زوجته في دُبُرِها ، فلا حَدَّعليه ؛ لأنَّ له في ذلك شُبْهة ، ويُعَزَّرُ ؛ لفعلِه المُحرَّم ، وعليها الغُسْل ؛ لأنَّه إيلا جُ فَرْج في فَرْج ، وحكمُه حكمُ الوَطء في القُبُلِ في إفسادِ العباداتِ ، وتقريرِ المَهْرِ ، ووُجوبِ العِدَّةِ . وإنْ كانَ الوطءُ لأَجْنبيَّة ، وجَب حَدُّ اللُّوطي ، ولا مَهْرَ عليه ؛ لأنَّه لم يُفَوِّت مَنْفَعةً لها عِوَضَّ في الشَّرع . ولا يحصُلُ بوَطْءِ رَوْجته (٥٠) في الشَّرع . ولا يحصُلُ بوَطْءِ زَوْجته أَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَالْمُولَا وَاللَّهُ وَالْمُولَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْفِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْفِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْفِقُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْفِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْفِقُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَلَا اللللْمُولِقُ

فصل : ولا بأسَ بالتَّلدُّذِ بها بينَ الأَلْيَتَيْنِ مِن غيرِ إيلَاجٍ ؛ لأَنَّ السُّنَّةَ إِنَّما وردتْ بتَحْريمِ الدُّبُرِ ، فهو مَخْصوصٌ بذلك ، ولأَنَّه حُرِّمَ لأجلِ الأَذَى ، وذلك مخصوصٌ بالدُّبُرِ ، فاخْتَصَّ التَّحريمُ به .

فصل : والعَزْلُ مكروة ، ومعناه أَنْ يَنزِعَ إِذَا قَرُبَ الْإِنْوَالُ ، فَيُنْزِلُ خَارِجًا مِنَ الفَرْجِ ، رُويتْ كَرَاهِيَتُهُ (١٠٠ عن عمر ، وعلي ، وابنِ عمر ، وابنِ مسعود . ورُوِيَ ذلك عن أبى بكر الصّدِّيقِ أيضًا ؛ لأنَّ فيه تَقْلِيلَ النَّسْلِ ، وقطعَ اللَّذَةِ عن المَوْطُوءةِ ، وقد حثَّ النَّبيُ بكر الصَّدِيقِ أيضًا ؛ لأنَّ فيه تَقْلِيلَ النَّسْلِ ، وقطعَ اللَّذَةِ عن المَوْطُوءةِ ، وقد حثَّ النَّبيُ على تعاطِى أسْبابِ الوَلِد ، فقال : ﴿ تَنَاكَحُوا ، تَنَاسَلُوا ، تَكُثُرُوا ﴾ (٤٠٠ . وقال : ﴿ سَوْدَاءُ (٥٠ ) وَلُودٌ ، خَيْرٌ مِنْ حَسْنَاءَ عَقِيمٍ ﴾ (٥٠ ) . إلَّا أَنْ يكونَ لحاجةٍ ، مثل أَنْ يكونَ

<sup>(</sup>٤٥) في الأصل : ﴿ امرأته ﴾ .

<sup>(</sup>٤٦) في ب ، م : ﴿ وَالْإَحْلَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤٧) في ا : ﴿ فِي النكاحِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤٨) في ب ، م : 1 كراهته 1 .

<sup>(</sup>٤٩) عزاه صاحب كنز العمال ، في : ١٦ / ٢٧٦ ، إلى عبد الرزاق في ( الجامع » ، عن سعيد بن أبي هلال مرسلا .

<sup>(</sup>٥٠) في الأصل : ﴿ شوهاء ﴾ .

<sup>(</sup>١٥) أورده الهيشمي، في: باب تزويج الولود ، من كتاب النكاح. مجمع الزوائد ٤ / ٢٥٨ . وصاحب الفتع الكبير =

ف دارِ الحربِ ، فتَدْعُوه (٢٥) حاجتُه إلى الوطءِ ، فيَطأُ ويَعْزِلُ ، ذكر الخِرَقِيُ (٥٥) هذه الصُّورة ، أو تكونَ له أَمَة ، فيخشَى الرُّقَ على ولدِه ، أو تكونَ له أَمَة ، فيختاجُ إلى وطيها وإلى بَيْعِها ، وقد رُوِيَ عن على ، رَضِيَ الله عنه ، أنَّه كان يَعْزِلُ عن إمائِه . فإنْ عزلَ مِن غيرِ حاجةٍ ، كُرِه ، ولم يَحْرُمْ . ورُويَتِ الرُّخصةُ فيه عن على ، وسعدِ بن أَلى عزلَ مِن غيرِ حاجةٍ ، كُرِه ، وله يَحْرُمْ . ورُويَتِ الرُّخصةُ فيه عن على ، وسعدِ بن أَلى وقاص ، وأَلَى أَيُّوبَ ، وريد بن أَلب ، وجابر ، وابن عبّاس ، والحسن بن على ، وحبّابِ ابن الأَرت ، وسعيد بن المُستَّبِ ، وطاوس ، / وعَطاء ، والنَّحَمِى ، ومالك ، المَونُل ، ورَوى أبو سعيد ، قال : ذُكرَ ح يَعْنِي (٤٠) – العَزْل ، عند رسولِ الله عَيِّلَة ، قال : « وَلِمَ (٥٠) يَفْعَلُ ذَلِكَ (٢٥) أَحَدُكُمْ ؟ » . ولم يقل : فَلَا عند رسولِ الله عَيِّلَة مَا ل : « وَلِمَ (٥٠) يَفْعَلُ ذَلِكَ (٢٥) أَحَدُكُمْ ؟ » . ولم يقل : فَلَا عَنْد رسولِ الله عَيِّلَة مَا ل : يا رسولَ الله ، إنَّ لل جارية ، وأنا أغرِلُ عنها ، وأنا أكرهُ أنْ يَعْلَ وَلَا أَرْبُ مَا يُرِيدُ الرِّجالُ ، وإنَّ اليهودَ تُحَدِّثُ أَنَّ العَزْلَ المَوْءُودةُ الصَّغرَى . وقال أربدُ ما يُرِيدُ الرِّجالُ ، وإنَّ اليهودَ تُحَدِّثُ أَنَّ العَزْلَ المَوْءُودةُ الصَّغرَى . وقال أبو دَوَاهُ أبو دَوَاهُ أبو دَوَاهُ أبو دَوَاهُ أبو دَوَاهُ أبو دَوَاهُ أبو

<sup>=</sup> ٢ / ٢٦٢ . وعزاه إلى الطبراني . وصاحب كنز العمال ١٦ / ٢٧٤ . وعزاه إلى الطبراني أيضا . وكلهم رووه عن معاوية بن حيدة .

<sup>(</sup>٥٢) في ١، ب، م: (فتدعو).

<sup>(</sup>٥٣) في الأصل زيادة : ﴿ في ، .

<sup>(</sup>٤٥) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٥٥) في ١، ب، م: ﴿ فَلَم ﴾ .

<sup>.</sup> ٥٦) سقط من : ١، ب، م .

<sup>(</sup>٥٧-٥٧) سقط من : ١ ، ب ، م .

<sup>(</sup>٥٨) أخرجه البخارى ، في : باب هو الله الخالق البارئ المصور ، من كتاب التوحيد . صحيح البخارى

٩ / ١٤٨ . ومسلم ، في : باب حكم العزل ، من كتاب النكاح . صحيح مسلم ٢ / ١٠٦٣ .

كا أخرجه أبو داود ، في : باب ما جاء في العزل ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٥٠٠ . والترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية العزل ، من أبواب النكاح . عارضة الأحوذي ٥ / ٧٥ .

<sup>(</sup>٩٥) في : باب ما جاء في العزل ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٥٠١.

فعل : ويجوزُ العَزْلُ عن أُمتِه بغيرِ إذنِها . نصَّ عليه أحمدُ . وهو قولُ مالكٍ ، وأبى حنيفة ، والشَّافعي ؛ وذلك لأنَّه لا حَقَّ لها في الوَطْءِ ، ولا في الولِدِ ، ولذلك لم تَمْلِكِ المُطالبة بِالقَسْمِ ولا الفَيْعَةِ ، فَلأَنْ لا تَمْلِكَ المَنْعَ مِنَ العَزْلِ أَوْلَى . ولا يعزلُ عن زَوْجتِه المُطالبة بِالقَسْمِ ولا الفَيْعَةِ ، فَلأَنْ لا تَمْلِكَ المَنْعَ مِنَ العَزْلِ ، بدليلِ أَنَّه يَعْرُبُ به مِن الحُرَّةِ إلَّا بإذْنِها . قال القاضى : ظاهر كلامِ أحمد وُجوبُ اسْتِعْذانِ الزَّوجةِ في العَزْلِ ، اللَّوقَةِ في العَزْلِ ، بدليلِ أَنَّه يَعْرُبُ به مِن الفَيْهَةِ ، والعُنَّةِ . وللشَّافعيَّةِ في ذلك وَجهانِ . والأَوَّلُ أُولى ؛ لمارُوكِ عن عمر ، رَضِي اللهُ عنه ، قال : نَهَى رسولُ الله عَيْقَةٍ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الحُرَّةِ إلَّا بإذْنِها . رواه الإمامُ أحمد ، في المُسْنَدِه ، وابنُ ما جَه (١٠٠٠ . ولأَنَّ لها في الولِد حقًا ، وعليها في العَزْلِ ضرَرَّ ، فلم يجُزْ إلَّا بإذْنِها . فأمَّا زوجتُه الأَمَةُ ، فيحَتَمِلُ جَوازُ العَزْلِ عنها بغيرِ إذْنِها . وهو قولُ الشَّافعي ، المُسْتِدُلاً لا بمَفْهوم هذا الحديثِ . وقال ابنُ عبَّاسٍ : تُسْتَأذَنُ الحُرَّةُ ، ولا تُسْتَأذَنُ الأَمَة . ولَكَ مَا المُسْتَدِ عند تعذّرو بالعَنَّة ، ولا تُسْتَأذَنُ الأَمَّة . ولا تُسْتَأذَنُ الأَمَة . ولا أَنْ لا يجوزَ إلَّا بإذْنِها ؛ لأَنْها ؛ ولأَنْها زوجةٌ تَمْلِكُ المطالبةَ بالوَطْءِ في الفَيْتَةِ ، والفَسْخَ عندَ تَعَذُّرِهِ بالعَنَّةِ ، وتَرْكُ العَزْلِ من مَامِه ، فلم يَجُزْ بغيرِ إذْنِها ، كالحُرَّةِ .

فصل: فإنْ عزلَ عن زوجتِه أو أَمَتِه ، ثم أَتتْ بولدٍ ، لَحِقَه نسبُه ؛ لما رَوى أبو داود (١١) ، عن جابر ، قال : جاءرجل مِنَ الأنصارِ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فقال : إنَّ لى جارية ، وأنا أطُوفُ عليها ، وأنا أكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ ! فقال : « اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِعْتَ ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَا قُدْرَ لَهَا » . وقال أبو سعيد : كنتُ أعْزِلُ عن جاريةٍ لى ، فولَدتْ أحبَّ النَّاسِ إلى (٢٢) . ولأنَّ لُحوقَ النَّسَبِ حُكْمٌ يتعلَّقُ بالوَطْءِ ، فلم يُعْتَبُرُ فيه الإنزال ، كسائر

 <sup>=</sup> كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٣ / ٣٣ ، ٥١ ، ٥٠ .

<sup>(</sup>٦٠) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٣١ . وابن ماجه ، في : باب العزل ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٦٢٠ .

<sup>(</sup>٦١) في : باب ما جاء في العزل ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٥٠١ .

كاأخرجه مسلم ، ف : باب حكم العزل ، من كتاب الطلاق . صحيح مسلم ٢ / ١٠٦٤ . وابن ماجه ، ف : باب في القدمة . سنن ابن ماجه ١ / ٣٥ . والإمام أحمد ، ف : المسند ٣ / ٣١٢ ، ٣٨٦ . (٢٣) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب العزل عن الإماء ، من كتاب الطلاق . المصنف ٧ / ١٤١ .

فصل: في آذابِ الجِمَاعِ. تُسْتَحبُّ التَّسْمِيةُ قبلَه ؛ لقولِ الله تعالى: ﴿ وَقَدِّمُواْ لِلْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>٦٣) سورة البقرة ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٦٤) أخرجه البخارى ، فى : باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ، من كتاب الوضوء ، وفى : باب صفة إبليس وجنوده ، من كتاب بلدء الحلق ، وفى : باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله ، من كتاب النكاح ، وفى : باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله ، من كتاب الدعوات ، وفى : باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها ، من كتاب التوحيد . صحيح البخارى ١ / ٨٤ ، ٤ / ١٤٩ ، ومسلم ، فى : باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع ، من كتاب النكاح . صحيح مسلم ٢ / ١٠٥٨ .

كا أخرجه أبو داود ، في : باب في جامع النكاح ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٤٩٨ . والترمذي ، في : باب ما يقول إذا دخل على أهله ، من كتاب النكاح . عارضة الأحوذي ٤ / ٣١٣ . وابن ماجه في : باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٢١٨ . والدارمي ، في : باب القول عند الجماع ، من كتاب النكاح . سنن الدارمي ٢ / ١٤٥ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٢١٧ ، ٢٢٠ ، ٢٨٣ ،

<sup>(</sup>٦٥) فى النسخ : ﴿ عبيد ﴾ . والمثبت من سنن ابن ماجه . وانظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب ٧ / ٩٨ . (٦٦) فى : باب التستر عند الجماع ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٦١٩ .

ر ٢٧ - ٦٧) سقط من : الأصل . ولم نجد قول عائشة هذا ، وذكر المؤلف أنه يروى عن أبي بكر أنه كان يغطى رأسه عند دخوله الخلاء . انظر ما سبق في ١ / ٢٢٦ .

الوَجْسَ ، وهو الصَّوْتُ الحَفِيُّ . ولا يتحدَّثُ بما كان بينه وبينَ أهلِه ؛ لما رُوىَ عن (١٦) الحسنِ ، قال : جلس رسول الله عَلَيْهِ بينَ الرِّجالِ والنِّساءِ ، فأقبَلَ على الرِّجالِ ، فقال : فقال : « لَعَلَّ إَحْدَكُمْ يُحَدِّثُ بِمَا يَصِنْعُ بِهَا فَرْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا خَلا ؟ » . ثم أقبلَ على النِّساء فقال : « لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ تُحَدِّثُ النِّسَاءَ بِمَا يَصِنْعُ بِهَا زَوْجُهَا ؟ » . قال : فقالت امرأة : إنَّهم ليفعلون ، وإنَّ لنفعلون ، وإنَّ لنفعلون ، وإنَّ لنفعلون مَ وإنَّ لنفعلون مَ وإنَّ لنفعل . فقال : « لا تفعلون أَ فَإِنَّمَا (١٦) مَثَلُ ذَلِكُمْ كَمَثِلِ شَيْطَانِ لَقِي شَيْطَانَةً ، فَجَامَعَهَا والنَّاسُ يَنْظُرُونَ » (٢٠٠) . ورَوَى أبو داود (٢١) ، عن أبى هُرَيْرة ، عن النَّبِي عَلَيْكَ مثله بمغناه . ولا يسْتَقْبِلُ القِبْلةَ حالَ الجِمَاعِ ؛ لأنَّ عمرَو بنَ حَزْمٍ ، وعطاءً ، ويَعَا ذلك . ويُكْرَهُ الإكثارُ من الكلامِ حالَ الجِماعِ ؛ لما رَوَى قَبِيصَةُ بنُ ذُويِّب ، أنَّ رَسِفَ اللهُ عَلَيْ وَلَكُ مَ وَحالُ الجِمَاعِ ؛ مَنْ مِنْ هُو يُوبُ مَنْ مُنهُ يَكُونُ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ : « لا تُكْثِرُوا الْكَلامُ حالَ الجِماعِ ؛ لما رَوَى قَبِيصَةُ بنُ ذُويِّب ، أنَّ المُحْرَسُ والْفَأْفَاءُ » (٢٧) . ولأنَّه يُكُرُهُ الكلامُ حالَ الجِماعِ ؛ لما رَوى قَبِيصَةُ بنُ ذُوبِّ بن مَنه ، وحالُ الجِماعِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْحَلَى اللهُ الْكَالُ الْمَلْ الْمَالُونِ اللهُ الْكَالُ الْمُلْكُمُ اللهُ المُعْوَلِ اللهُ الله

<sup>(</sup>٦٨) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٦٩) في ب، م: ( فإنه ) .

<sup>(</sup>٧٠) أخرجه ابن أبى شيبة ، في : باب في إخبار ما يصنع الرجل بامرأته أو المرأة بزوجها ، من كتاب النكاح . المصنف ٤ / ٣٩١ .

<sup>(</sup>٧١) في : باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٢٠٥٠ .

<sup>(</sup>٧٢) في ب ، م : ١ عن ١ .

<sup>(</sup>٧٣) أورده صاحب كنز العمال ، في : ١٦ / ٣٥٤ . وعزاه لابن عساكر .

<sup>(</sup>٧٤) في ١، ب، م: ( حالة ) .

<sup>(</sup>۷٥) في ب ، م : ( وأول ) .

<sup>(</sup>٧٦) في الأصل: ( لكي ) .

<sup>(</sup>٧٧) في ب ، م : « وتلمزها » .

رَأَيْتَ أَنَّهُ قَدْ جَاءَهَا مِثْلُ مَا (٢٨) جَاءَكَ ، وَاقَعْتَهَا » (٢٩) . / فَإِنْ فَرَغَ قِبلَها ، كُوهَ له النّزعُ لاحتى تَفْرُغَ ؛ لما روى أنسُ بنُ مالكِ ، قال : قال رسولُ الله عَلِيكِ : « إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمُلَّهُ ، فَلْيَصِدُ قُها الرَّهُ ، فُسَلًا يُعْجِلُهَ احَتَّى تَقْضِى الْمُلَّةُ ، فَلْكُ عَرِلْهَا حَتَّى تَقْضِى حَاجَتَهَا » (٢٨) . ولأنَّ في ذلك ضَرَرًا عليها ، ومَنْعًا لها (٢٨) مِن قَضاءِ شَهُوتِها . ويُسْتحَبُ للمرأةِ أَنْ تَتَّخذَ خِرْقةً ، تُناولُها الرَّوجَ بعد فَراغِه ، فيتمسَّحُ بها ؛ فإنَّ عائشة قالت : ينبَغِى للمرأةِ إذا كانتُ عاقِلةً ، أَنْ تَتَّخِذَ خِرقةً ، فإذا جامعَها زوجُها (٢٨) ، ناولته ، فمستح عنه ، ثم تَمْسَحُ عنها ، فيصليانِ في تَوْبِهما ذلك ، ما لم تُصِبْه جَنَابةٌ . ولا بأسَ أن يجمعَعَ بين نسائِه وإمائِه بغُسْلِ واحدٍ ؛ لما رُوىَ عن أنس ، قال : سكَبْتُ لرسولِ اللهِ يجْمَعَ بين نسائِه وإمائِه بغُسْلِ واحدٍ ؛ لما رُوىَ عن أنس ، قال : سكَبْتُ لرسولِ اللهِ عَلَيْ بين نسائِه وإمائِه بغُسْلٍ واحدٍ ؛ لما رُوىَ عن أنس ، قال : سكَبْتُ لرسولِ اللهِ عَلَيْ بين نسائِه وإمائِه بغُسْلٍ واحدٍ ؛ لما رُوىَ عن أنس ، قال : سكَبْتُ لرسولِ اللهِ عَلَيْ المُوسُوءَ مِن نسائِه عُسْلًا واحدًا ، في ليلةٍ واحدةٍ (٤٨) . ولأنَّ (٥٩) حدَثَ الجنابةِ لا يمنعُ الوَطْءَ ؛ بدليلٍ إثمامِ الجِمَاع . قال أحمدُ : إذا أرادَ أنْ يعودَ ، فأَعْجِبُ إلى الوضوءُ ، فإنْ لم يفعَلْ ، فأرجُو أَنْ لا يَكونَ به بَأْسٌ . ولأنَّ الوضُوءَ يزيدُه نشاطًا ونظافةً ، فاستُحِبٌ . وإن

<sup>(</sup>٧٨) في ا زيادة : ﴿ قد ﴾ .

<sup>(</sup>٧٩) لم نجده في المصادر التي بين أيدينا .

<sup>(</sup>٨٠) في النسخ : ﴿ فليقصدها ﴾ . والمثبت من مصنف عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٨١) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب القول عند الجماع وكيف يصنع وفضل الجماع ، من كتاب النكاح . المصنف 1 / ١٩٤ .

<sup>(</sup>٨٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٨٣) في الأصل : ﴿ الزوج ، .

<sup>(</sup>٨٤) أخرجه البخارى ، فى : باب من طاف على نسائه فى غسل واحد ، من كتاب النكاح . صحيح البخارى ٧ / ٤٤ . ومسلم ، فى : باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام و ينام أو ينام ع ، من كتاب الحيض . صحيح مسلم ١ / ٢٤٩ . وأبو داود ، فى : باب فى الجنب يعود ، من كتاب الطهارة . سنن أنى داود ١ / ٤٩ . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد ، من كتاب الطهارة . عارضة الأحوذى ١ / ٢٣١ . والنسائى ، فى : باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل ، من كتاب الطهارة . المجتبى ١ / ١١٨ . وابن ماجه ، فى : باب ما جاء فى من يغتسل من جميع نسائه غسلا واحد ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١ / ١٩٤ . والدارمى ، فى : باب الذى يطوف على نسائه فى غسل واحد . سنن الدارمى الطهارة . سنن ابن ماجه ١ / ١٩٤ . والدارمى ، فى : باب الذى يطوف على نسائه فى غسل واحد . سنن الدارمى الماء المند ٣ / ١٦١ ، ١٨٩ ، ١٨٩ . ٢٢ ، ٢٢٥ . ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٨٥) في ب ، م : و فإن ، .

اغتسلَ بينَ كُلِّ وَطْنَيْنِ ، فهو أفضلُ ، فإنَّ أبا رافِع رَوَى ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ طافَ على نسائِه جميعًا ، فاغتسلَ عندَ كُلِّ امرأة سنهنَّ غُسْلًا ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، لو جعَلْته غُسلًا واحدًا؟ قال: «هَذَا أَزْكَى وأطْيَبُ وأطْهَرُ ». روَاه أحمدُ ، في «المُسْنَدِ» (٢٥) ، غُسلًا واحدًا؟ قال: «هَذَا أَزْكَى وأطْيَبُ وأطْهَرُ ». روَاه أحمدُ ، في «المُسْنَدِه عن ورَوَى أحاديثَ هذا الفصلِ كلّها أبو حَفْصِ العُكْبَرِيُّ ، ورَوَى ابنُ بَطَّة ، بإسنادِه عن أبى سعيد ، قال : قال رسولُ اللهِ عَيْقَالَهُ : ﴿ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَوْلَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ ، تَوَضَّا وضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ » (٨٧) .

فصل: وليسَ للرَّجُلِ أَنْ يَجمعَ بين امرأَتُهُ في مَسْكُن واحدٍ بغير رِضاهما ، صغيرًا كان أو كبيرًا ؛ لأنَّ عليهِ مَا ضَرَرًا ؛ لما بينهما مِن العداوة والغَيْرة ، واجتاعهما يُثِيرُ المُخاصَمة والمُقاتلة ، وتسْمَعُ كلَّ واحدة منهما حِسَّه إذا أتى (٨٨) الأُخْرَى ، أو ترى ذلك ، فإنْ رَضِيتَا بذلك جاز ؛ لأنَّ الحقَّ لهما ، فلهما المُسامَحةُ بَتْرُ كِه ، وكذلك إن رَضِيتَا بذلك جاز ؛ لأنَّ الحقَّ لهما ، فلهما المُسامَحةُ بَيْرُ كِه ، وكذلك إن رَضِيتَا بنَوْمِه بينهما في لِحَافٍ واحدٍ ، وإنْ رَضِيتَا بأن يُجامِعَ واحدة بحيث تراهُ الأُخْرَى ، لم يجز ؛ لأنَّ فيه دَناءة وسُخْفًا وسُقوطَ مُروءَة ، فلم يُبَعْ برِضاهما . وإن أَسْكنَهما في دارٍ واحدة ، كلَّ واحدة في بيتٍ ، جاز ، إذا كان ذلك مَسْكِنُ مِثْلِها .

فصل : رُوِى عن النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، أَنَّه قال : ﴿ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ ؟ لأَنَا أَغْيَرُ ١٥١/٧ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَغْيَرُمِنِّى ﴾(٨٩) /وعن على ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : بلَغنِي أَنَّ نساءَكُم لَيُزاحِمْنَ

<sup>(</sup>۲۸) في : ۲ / ۹ ، ۱۰ .

كا أخرجه أبو داود ، في : باب الوضوء لمن أراد أن يعود ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ١ / ٥٠ . وابن ماجه ، في : باب في من يغتسل عند كل واحدة غسلا ، من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١ / ١٩٤ . (٨٧) وأخرجه مسلم ، في : باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع ، من كتاب الحيض . صحيح مسلم ١ / ٢٤٩ . وأبو داود ، في : باب الوضوء لمن أراد أن يعود ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ١ / ٥٠ . والترمذي ، في : باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذي ١ / ٢٣٧ . والنسائي ، في : باب في الجنب إذا أراد أن يعود ، من كتاب الطهارة . المجتبى ١ / ١٩٧ . والإمام أحمد ، وابن ماجه ، في : باب في الجنب إذا أراد العود توضأ ، من كتاب الطهارة سنن ابن ماجه ١ / ١٩٣ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣ / ٢٨ .

<sup>(</sup>٨٩) أخرجه البخاري ، في : باب الغيرة ، من كتاب النكاخ . وفي : باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله ، من كتاب=

العُلُوجَ (١٠) في الأَسْواقِ، أَمَا تَغارُونَ ؟ إِنَّه لا حيرَ في مَن لا يَغارُ (١١). وقال محمدُ بنُ على بنِ الحسينِ : كان إبراهيمُ عليه السَّلامُ غَيُورًا ، وما من امْرِي ً لا يغارُ إلَّا مَنْكوسُ القَلْبِ .

١ ٢ ٢ - مسألة ؛ قال أبو القاسم : ( وَعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُسَاوِى بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِى القَسْمِ )

لا نعلمُ بينَ أهلِ العلمِ في وُجوبِ التَّسوية بين الزَّوْجاتِ في القَسْمِ خلافًا ، وقد قال الله تعالى : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (١) . وليس مع المَيْلِ مَعْروف . وقال الله تعالى : ﴿ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالمُعَلَّقَةِ ﴾ (٢) . ورَوى أبو هُرَيْرة ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْ : ﴿ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأْتَانِ ، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقّهُ مَا أَلِّكُ ، وعن عائشة ، قالت : كان رسولُ الله عَلَيْ يَقْسِمُ بَيْنَنا فيعْدِلُ ، ثم يقول : ﴿ اللّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ » . روَاهما أبو داود (٢) . إذا شبت هذا ، فإنَّه إذا كان عندَه نِسْوَة ، لم يجُزْ له (٤) أن يبْتَدِئ بواحدةٍ منهنُّ إلَّا بقُرْعةٍ ؛ لأنَّ البِداية (٥) بها ، تفضِيلٌ لها ، والتَّسويةُ واجبة ، ولأنْهنَّ مُتساوياتٌ في الحق ، ولا يُمْكِنُ

<sup>=</sup> الحدود ، وفى : باب قول النبى على لا شخص أغير من الله ، من كتاب التوحيد . صحيح البخارى ٧ / ٥٥ . ٨ / ٢١٥٥ ، ١١٣٦ ، ١١٣٦ . والدارمى ، فى : باب فى الغيرة ، من كتاب النكاح . سنن الدارمى ٢ / ١٤٩ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٤ / ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٩٠) العلج: السمين القوى ، والرجل من كفار العجم.

<sup>(</sup>٩١) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ١ / ١٣٣ .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) في : باب في القسم بين النساء ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٤٩٢ .

كا أخرجهما الترمذى، فى : باب فى التسوية بين الضرائر ، من كتاب النكاح . عارضة الأحوذى ٥ / ٨٠ / ٨٠ وابن والنساقى ، فى : باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض ، من كتاب عشرة النساء . الجتبى ٧ / ٦٠ . وابن ماجه ، فى : باب القسمة بين النساء ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٦٣٣ . والدارمى ، فى : باب فى العدل بين النساء ، من كتاب النكاح . سنن الدارمى ٢ / ١٤٣ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢ / ٢٩٥ ، ٣٤٧ ، ١٤٤ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢ / ٢٩٥ ،

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٥) في ب مم : ( البداءة ) .

الْجَمْعُ بينهنَ ، فوجبَ المَصِيرُ إلى القُرْعةِ ، كما لو أرادَ السَّفرَ بإحْدَاهنَ . فإنْ كانتا اثْنَتْينِ ، كَفاه قرعةٌ واحدةٌ ، ويصيرُ في اللَّيلةِ الثَّانيةِ إلى الثَّانيةِ بغيرِ قُرْعةٍ ؛ لأنَّ حقَّها مُتعَيِّنٌ . وإن كنَّ ثلاثًا ، أقْرَعَ في اللَّيلةِ الثَّانيةِ للبدَايةِ بإحْدَى الباقيتَيْنِ . وإن كنَّ أُربعًا أَقْرَعَ في اللَّيلةِ الثَّانيةِ اللبدَايةِ بغيرِ قُرعةٍ . ولو أقرعَ في اللَّيلةِ الرَّابعةِ إلى الرَّابعةِ بغيرِ قُرعةٍ . ولو أقرعَ في اللَّيلةِ الرَّابعةِ إلى الرَّابعةِ بغيرِ قُرعةٍ . ولو أقرعَ في اللَّيلةِ الأُولى ، وسهمًا للأُولى ، وسهمًا للثَّانيةِ ، وسهمًا للثَّانيةِ ، وسهمًا للرَّابعةِ ، ثم أخرجَها عليهنَّ مَرَّةً واحدةً ، جازَ ، وكان لكلِّ واحدةٍ ما خرجَ لها .

فصل: ويقْسِمُ المريضُ والْمَجْبوبُ ( العِنْينُ والخُنْثَى ( الطَّرْبِيُ ، وبذلك قال التَّوْرِيُ ، والشَّافِعيُ ، وأصْحابُ الرَّأِي ؛ لأنَّ القَسْمَ للأُنْسِ ، وذلك حاصِلٌ مِمَّنْ لا يَطَأَ . وقد روَت عائشة ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكِ لمَّا كان في مَرَضِه ، جعل يدُورُ في نسائِه ، ويقولُ : ﴿ أَيْنَ أَنَا غَدًا ؟ ( أَيْنَ أَنَا غَدًا ؟ ) ( أَيْنَ أَنْ عَلَمُ وَسِلَ اللهِ عَلَيْقَ عَلَيْكُ ، قَالَ : ﴿ إِنِّى لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ مِنْ اللهِ النِّسَاءُ فاجتمَعْنَ ، قال : ﴿ إِنِّى لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ مَلْ اللهِ عَلَيْكُنَّ ، فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأَذَنَّ لِى ، فَأَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَعَلْتُنَ ﴾ . فَأَذِنَّ لَهُ . روَاه أبو مَنْدُكُنَّ ، فَإِنْ لَمْ يَأْذُنَّ لِى ، فَأَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَعَلْتُنَ ﴾ . فَأَذِنَّ لَهُ . روَاه أبو داودَ ( اللهُ لَمْ يَعْدِلُ الوَرْبُ مَ عَلْمُنَ جَمِيعًا إِنْ أَحْلُ عَلَى النَّسُولِ فائدةً . وإنْ لم يغِدِلِ الوَلِيُّ في القَسْمِ بينهنَ ، مُع لمَا فَ مَا لَولِيُّ عَلَيْهُ أَلُو مُ مَجْنُونًا لا يُخْصُلُ منه أنسٌ ولا فائدةً . وإنْ لم يغيلِ الوَلِيِّ في القَسْمِ بينهنَ ، مُعَلَى الفَاقَ المَجْنُونُ ، فَعَلِيه أَن يقْضِيَ للمَظْلُومَةِ ؛ لأَنَّه حَقَّ ثَبَتَ في ذَمِّتِه ، فَلَزِمَه إيفاؤه حالَ الوَاقَة ، كَالمال .

فصل : ويُقْسَمُ للمريضةِ ، والرَّثقاءِ ، والحائضِ ، والنُّفَساءِ ، والمُحْرِمة ،

<sup>(</sup>٦) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ﴿ وَالْجِنُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) سقط من : الأصل ، ١ .

<sup>.</sup> ۱ - ۹) سقط من : ۱ .

<sup>(</sup>١٠) في : باب فضل عائشة رضي الله عنها ، من كتاب فضائل أصحاب النبي . صحيح البخاري ٥ / ٣٧ .

<sup>(</sup>١١) في : باب في القسم بين النساء ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٤٩٣ .

كم أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند 7 / ٢١٩ .

والصَّغِيرةِ (١٢) المُمْكِنِ وَطُوها ، وكلُّهنَّ سَواءٌ فى القَسْمِ . وبـــذلك قال مالكُ ، والشَّافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأْى ، ولا نعلمُ عن غيرِهم خلافَهم . وكذلك التي ظاهرَ منها ؛ لأنَّ القَصْدَ الإيوَاءُ والسَّكَنُ والأُنْسُ ، وهو حاصلٌ لَهُنَّ ، وأمَّا المَجْنُونةُ ، فإن كانتْ لا يُخافُ منها ، فهي كالصَّحِيحةِ ، وإنْ خافَ منها ، فلا قَسْمَ لها ؛ لأنَّه لا يَأْمَنُها على نفسِه ، ولا يَحْصُلُ لها أُنسٌ ولا بها .

<sup>(</sup>۱۲) سقطت الواو من: ب، م.

<sup>(</sup>۱۳) في ب ، م : « يوطء » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى ، فى : باب حدثنا على بن عبد الله ، من كتاب التهجد ، وفى : باب حق الضيف فى الصوم ، وباب حق الجسم فى الصوم ، من كتاب الصوم ، وفى : باب لزوجك عليك حق ، من كتاب النكاح ، وفى : باب حق الجسم فى الصوم ، من كتاب الأدب . صحيح البخارى ٢ / ٦٨ ، ٣ / ٥١ ، ٧ / ٥١ ، ٤١ ، ٨ / ٣٨ . ومسلم ، فى : باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوَّت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفصيل صوم يوم وإفطار يوم ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢ / ٨١ ، ٨١ .

كا أخرجه أبو داود ، فى : باب فى صوم الدهر تطوعا ، من كتاب الصوم . سنن أبى داود ١ / ٥٦٥ . والنسائى ، فى : باب صوم يوم و إفطار يوم وذكر إختلاف ألفاظ الناقلين فى ذلك لخبر عبد الله بن عمرو فيه ، من كتاب الصيام . المجتبى ٤ / ١٨٠ .

سُّورِ (۱٬۰)، وروَاها (۲٬۰) عمرُ بن شَبَّة (۲٬۰) في كتابِ ( قَضَاةِ البصرةِ ) مِن وُجُوهِ (۲٬۰) إحداهنَّ عن الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ كعبَ بنَ سُورِ كان جالساً عندَ عمرَ بنِ الخطابِ ، فجاءتِ امرأة ، فقالت : يا أميرَ المؤمنين ، ما رأيتُ رجلًا قط أفضلَ مِن زوجي ، والله إنّه لَبيتُ ١٠٥٧ ليله قائمًا ، /ويظلُّ نهارَ وصائمًا . فاسْتَغْفَرَ لها ، وأثني عليها . واسْتَحْيَتِ المرأة ، وقامت راجعة ، فقال كعب : يا أميرَ المؤمنين ، هلَّا أعْدَيتَ المرأة على رَوْجِها ؟ (١ فقال : وما ذاك ؟ فقال : إنَّها جاءتُ تَشْكُوهُ ، إذا كانت حاله هذه في العبادة ، متى يتفرَّ غُها ؟ فبعث عمرُ إلى رَوْجِها ١٠) ، فجاء ، فقال لكعب : اقض بينهما ، فإنَّك فهمْتَ مِن أمرِهما ما لم أفْهَمْ . قال : فإنِّى أرَى كأنَّها امرأةٌ عليها ثلاثُ نِسْوَةٍ ، هي رابعتُهنَّ ، فأقضى له بثلاثةِ أيام ولياليهِنَّ يتعبَّد فيهنَّ ، ولهايومّ وليلةٌ . فقال عمر : والله ما رأيك الأوَّل بأعجبَ النَّي مِن الآخِرِ ، اذْهَبْ فأنتَ قاضِ على أهلِ البصرةِ . وفي رواية ، فقال عمر : يكنْ حقًا ، لم تستَجقً فسخَ النَّكاح لتعذّر و بالخبُ والعُنْة ، وامتناعِه بالإيلاءِ . ولأنَّه لو لم يكنْ حقًا المرأة ، لمَلكَ الزَّوجُ تخصيصَ إحْدَى رَوْجَيْه به ، كالزِّيادةِ في النَّفقةِ على قدْرِ يكُنْ حقًا المرأة ، لمَلكَ الزَّوجُ تخصيصَ إحْدَى رَوْجَيْه به ، كالزِّيادةِ في النَّفقةِ على قدْرِ يكنْ حقًا المرأةِ ، لمَلكَ الزَّوجُ تخصيصَ إحْدَى رَوْجَيْه به ، كالزِّيادةِ في النَّفقةِ على قدْرِ يكنْ حقًا للمرأةِ ، لمَلكَ الرَّه بنَهُ عنها ثلاث حرَّا ، ولها السابعة ، وللأمّةِ ليلةٌ من كلِّ أربِع ، وللأمّةِ ليلةٌ من كلِّ أربع ، وللذَّه يقوى كلَّ سَبْع ؛ لأنَّ أكثرَ ما يُمْكِنُ أن يَجْمَعَ معها ثلاث حرَار ، ولها السابعة ، والذي يَقْوى

<sup>(</sup>١٥) سُور ، بضم المهملة وسكون الواو ، كما في الإصابة ٥ / ٦٤٥ ، والمشتبه ٤٠٢ .

<sup>(</sup>١٦) في ب، م: ( رواهما ).

<sup>(</sup>۱۷) في ا، ب، م: وشعبة ، .

وشبة لقب أبيه ، فهو عمر بن زيد بن عبيدة النميرى ، المؤرخ المحدث ، توفى سنة أربع وستين وماتتين ، أو ثلاث وستين . تاريخ التراث العربي ١ / ٢ / ٢٠٥ .

<sup>(</sup>۱۸) فی ب ، م : ( وجود ) تحریف .

<sup>.</sup> ۱۹ – ۱۹) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>٢٠) ذكرها عبد الرزاق ، في : باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق ، من كتاب الطلاق . المصنف٧ / ١٤٨ ، وابن سعد ، في الطبقات الكبرى ٧ / ٥٦ . وابن حجر ، في الإصابة ٥ / ٦٤٦ .

<sup>(</sup>۲۱) في ا ، ب ، م : ( انتشرت ) .

عندى ، أنَّ لها ليلةً من ثمانٍ ، لتكونَ على النِّصفِ ممَّا للحُرَّةِ ، فإنَّ حقَّ الحُرَّةِ من كلِّ ثمانٍ ليلتانِ ، ليس لها أكثرُ من ذلك ، فلو كان للأمَة ليلةٌ من سَبْع ، لَزادَ على النَّصفِ ، ولم يكُنْ للحُرَّةِ لَيُلتانِ وللأَمَة ليلةٌ ، ولأنَّه إذا كان تحتَه ثلاثُ حرائرَ وأمَّةٌ ، فلم يُرِدْ أَن يَزِيدهنَّ على الواجبِ لهنَّ ، فقسمَ بينهن سَبْعًا ، فماذا يصْنعُ في الليلةِ الثامِنة ؟ إنْ أوجبنا عليه مَبِيتَها عند حُرَّةٍ ، فقد زادَها على ما يجبُ لها ، وإن باتَها عندَ الأَمةِ جعَلها كالحُرَّةِ ، ولا سبيلَ اليه ، وعلى ما الْحَتَرُتُه (٢٢) تكونُ هذه الليلةُ الثامنةُ له ، إن أحبَّ انفردَ فيها ، وإنْ أحبَ باتَ عندَ الأُولَى مُسْتَأنِفًا للقَسْمِ . وإن كان عندَه (٢٢) حُرَّةٌ وأمَةٌ ، قسمَ لهنَّ ثلاثَ ليالٍ من ثمانٍ ، وله الانْفِرادُ في خمسٍ . وإن كان تحتَه خُرَّتانِ وأمَةٌ ، فلهنَّ خمسٌ وله ثلاثٌ . وإن كان حُرَّتانِ وأمتَانِ ، فلهنَّ سِتُّ وله اثنتانِ (٢٠) . وإن كانت أمةً واحدةً ، فلها ليلةٌ وله سبعٌ ، وعلى قولِهم لها ليلةٌ وله سبعٌ ، وعلى قولِهم لها ليلةً وله سبعٌ .

فصل: والوَطْءُ واجبٌ على الرَّجُلِ ، إذا لم يكُنْ له (٢٣) عُذْرٌ . وبه قال مالكُ . وعلى قَوْلِ القاضى: لا يجبُ إلا أن يتركَه للإضرارِ . وقال/الشَّافعيُ : لا يجبُ عليه ؛ لأنَّه حقَّ ١٥٢/٧ له ، فلا يجبُ عليه ، كسائرِ حُقوقِه . ولَنا ، ما تقدَّمَ في الفصلِ الذي قبلَه ، وفي بعضِ رواياتِ حديثِ كعبِ أنَّه حين قضى بين الرَّجُلِ وامرأتِه ، قال :

إنَّ لها عليك حَقَّا يا بَعَلْ تُصِيبُها في أَرْبَعِ لمنْ عَدَلْ فأعْطِها ذاك ودَعْ عنك العِلَلْ

فاسْتَحْسَنَ عمرُ قَضِاءَه ، ورَضِيَه . ولأنّه حَقّ واجبٌ بالاتّفاقِ ، إذا (٢٠٠ حلَف على تَرْكِه ، فيجِبُ قبلَ أن يحْلِفَ ، كسائرِ الحُقوقِ الواجبةِ ، يُحقّقُ هذا أنّه لو لم يكُنْ

<sup>(</sup>٢٢) في م : ﴿ اختزنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢٣) سقط من : ١ .

<sup>(</sup>٢٤) في الأصل: ﴿ ليلتان ، .

<sup>(</sup>٢٥) في م : ﴿ وَإِذَا ﴾ .

واجبًا ، لم يَصِرْ باليَمِينِ على تَرْ كِه واجبًا ، كسائرِ ما لا يجبُ ، ولأنَّ النَّكاحَ شُرِعَ لمصلحةِ النَّوْجَيْن ، ودَفْعِ الضَّررِ عنهما ، وهو مُفْض ( آلِل دَفْعِ ضَرَرِ الشَّهُ وةِ عن المرأةِ كَافْضائه ( آلِل دَفْعِ ذلك عن الرَّجلِ ، فيجبُ تعليله بذلك ، ويكون النَّكاحُ حقًا لهما جميعًا ، ولأنَّه لو لم يكُنْ لها فيه حقَّ ، لمَا وجبَ اسْتِعْذَانُها في العَرْلِ ، كالأَمةِ . إذا ثبت وجوبُه ، فهو مُقدَّر بارْبعةِ أَسْهُرٍ . نَصَّ عليه أَحمدُ . ووَجْهه أنَّ الله تعالى قدَّره باربعةِ أَسْهُرٍ في حقِّ المُولِي ، فكذلك في حقِّ غيرِه ؛ لأنَّ اليَمِينَ لا تُوجِبُ ما حُلِفَ على تَرْكِه ، فيدلُل في حقِّ غيرِه ؛ لأنَّ اليَمِينَ لا تُوجِبُ ما حُلِفَ على تَرْكِه ، فيدلُل على أنَّه واجِبٌ بدونِها . فإن أصرَّ على تَرْكِ الوَطْء ، وطالَبتِ المرأةُ ، فقد رَوَى ابنُ منصورِ ، عن أحمدَ ، في رجل تزوَّجَ امرأةً ، ولم يدخُلُ بها ، يقول : غدًا أدخلُ بها ، غذا أدخلُ بها ، وفيها نظر ، وظها أحمدُ كالمُولِي . وقال أبو بكر بنُ جعفو (۲۲) : لم يَرْوِ مسألةَ ابنِ منصورِ غيرُه ، وفيها نظر ، وظهر مَوْلِ أصحابِنا أنَّه لا يُفرَّقُ بينهما لذلك ، مسألةَ ابنِ منصورِ غيرُه ، وفيها نظر ، وظهر مَوْلِ أصحابِنا أنَّه لا يُفرَّق بينهما ، لم يكُنْ وهو قولُ أكثرِ الفقهاءِ ؛ لأنَّه لو ضُرِبَتْ (۲۸) له المُدَّةُ لذلك ، وفرَّقَ بينهما ، لم يكُنْ للإيلاءِ أثر ، ولا خلافَ في اعْتبارِه .

فصل: وإن سافرَ عن امرأتِه لعذرِ وحاجةٍ ، سقطَ حقَّها من القَسْمِ والوطءِ ، وإن طالَ سَفَرُه ، ولذلك لا يُفْسَعُ (٢٩٠ نِكاحُ المُفْقودِ إذا تَرَكَ لا مُرأتِه نَفَقةً . وإن لم يكُنْ له عذرٌ مانعٌ مِنَ الرُّجوع ، فإنَّ أحمدَ ذهبَ إلى تَوْقيتِه بستَّةِ أَشْهُر ، فإنَّه قيل له : كم يَغِيبُ الرَّجلُ عن زوجتِه ؟ قال : ستَّةَ أَشْهُر ، يُكتبُ إليه ، فإنْ أبى أنْ يرْجع ، فرَّقَ الحاكمُ بينهما . وإنَّما صَارَ إلى تقديرِه بهذا لحديثِ عمر ، رواه أبو حفص ، بإسنادِه عن زيد بنِ أَسْلَمَ (٣٠)

١٥٣/٧ قال : بينا عمرُ بنُ الخطَّابِ يحرسُ / المدينةَ ، فمر بامرأةٍ في بيتِها وهي تقول :

<sup>(</sup>٢٦-٢٦) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢٧) أي : غلام الخلال عبد العزيز بن جعفر . وتقدم .

<sup>(</sup>۲۸) فی ب ، م : ۵ ضرب ، .

<sup>(</sup>۲۹) في ب ، م : ( يصح ) .

<sup>(</sup>٣٠) أخرجه سعيد بن منصور ، في : باب الغازى يطيل الغيبة عن أهله . السنن ٢ / ١٧٤ ، كما أخرجه البيهقى عنصرا ، في : باب الإمام لا يُجَمَّر بالغَزِيِّ ، من كتاب السير . السنن الكبرى ٩ / ٢٩ .

تطَاوَلَ هذا اللَّيْلُ واسْوَدَّ جانِبُهُ وطالَ على أَنْ لا خَليلَ أَلاعِبُهُ وَواللهِ لولا خَشْيَـــُهُ اللهِ وحـــده لَحُرِّكَ مِن هذا السَّرِيرِ جَوانِبُهُ

فسأل عنها عمرُ ، فقيل له : هذه فلانةٌ ، زوجُها غائبٌ في سبيل اللهِ . فأرسلَ إليها المرأةُ تكونُ معَها ، وبعث إلى زَوْجِها فأقْفَلَه ، ثم دخلَ على حَفْصة ، فقال : يا بُنيَّةُ ، كم تصبرُ المرأةُ عن زوجِها ؟ فقالت : سبحانَ اللهِ ، مِثْلُك يسألُ مِثْلِى عن هذا ! فقال : لولا أنِّى أُرِيدُ النَّظَرَ للمسلمين ما سألتُك . قالتْ : خمسة أشهُرٍ ، ستَّة أشهُرٍ . فوقَّتَ للنَّاسِ في مَغازيهم ستَّة أشهُرٍ ؛ يَسِيرون شهرًا ، ويُقيمونَ أربعةً ، ويَسِيرونَ شهرًا راجعينَ . وسئلَ أحمد : كم للرَّجلُ أنْ يَغِيبَ عن أهلِه ؟ قال : يُرْوَى ستَّة أشهرٍ . وقد يَغِيبُ الرَّجلُ أكثرَ من ذلك لغيرِ عُذْرٍ ، فق الَ بعضُ أكثرَ من ذلك لغيرِ عُذْرٍ ، فق الَ بعضُ أصحابِنا : يُراسِلُه الحاكمُ ، فإنْ أبى أنْ يَقْدَمَ ، فَسَخَ نِكاحَه . ومَن قال : لا يُفْسَخُ عندَ أصحابِنا : يُراسِلُه الحاكمُ ، فإنْ أبى أنْ يَقْدَمَ ، فَسَخَ نِكاحَه . ومَن قال : لا يُفْسَخُ عندَ رَكاحُه إذا تَرَكَ الوَطْءَ وهو حاضرٌ ، فه لهنا أوْلى . وفي جميع ذلك ، لا يجوزُ الفَسْخُ عندَ مَن يَراهُ إلَّا بحُكْمِ حاكمٍ ؛ لأنَّه مُحْتلَفٌ فيه .

فصل: وسُئلَ أحمدُ: يُؤْجَرُ الرَّجلُ أَن يَأْتِيَ أَهلَه وليس له شَهْوةٌ ؟ فقال: إى والله ، يَحْتسِبُ الولَدَ. وإن لم يُردِ الولدَ ؟ يقول: هذه امرأةٌ شابَّةٌ، لِمَ لا يُؤْجَرُ؟ وهذا صحيحٌ، فإنَّ أَبا ذَرِّ رَوَى ، أَنَّ رسولَ اللهِ عَيْلِكُ قال: « مُبَاضَعَتُكَ أَهْلَكَ صَدَقَةٌ » . قلتُ : يا رسولَ اللهِ أَنْصِيبُ شَهْوتنا ونُوْجَرُ ؟ قال: « أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، كَانَ رسولَ اللهِ أَنْصِيبُ شَهُوتنا ونُوْجَرُ ؟ قال: « أَوَلَيْتَ لَوْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ ؟ » قال: قلتُ : بلى . قال: « أَفَتَحْتسِبُونَ بِالسَّيِّهَةِ ، وَلا تَحْتسِبُونَ بِالسَّيِّهَةِ ، وَلا تَحْتسِبُونَ بِالْحَيْرِ » (٢٦) . ولأنَّه وَسِيلةً إلى الولِد ، وإغفافِ نفسِه وامرأتِه ، وغَضِّ بصرِه ، وسُكونِ بِالْحَيْرِ » (٢٦) . ولأنَّه وَسِيلةً إلى الولِد ، وإغفافِ نفسِه وامرأتِه ، وغَضِّ بصرِه ، وسُكونِ

<sup>=</sup> وذكره ابن السبكى ، فى مقدمة الطبقات ، وقال : ليس فى شيء من الكتب الستة . طبقات الشافعية الكبرى / ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣٧) في حاشية ا: و بالحسنة ٤. والحديث أخرجه مسلم ، في : باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٢ / ٦٩٨ . وأبو داود ، في : باب في إماطة الأذى عن الطريق، من كتاب الأدب . سنن أبي داود ٢ / ٦٥١ ، ٢٥٧ . والإمام أحمد، في : المسند ٥ / ١٥٤ ، ١٦٧ ، ١٧٨ .

نَفْسِه ، أو إلى بعضِ ذلك .

فصل: وليس عليه التَّسْوِيَةُ بين نسائِه في النَّفَقةِ والكُسْوةِ إذا قامَ بالواجبِ لكلِّ واحدةٍ منهنَّ . قال أحمدُ ، في الرَّجلِ له امرأتانِ : له أَنْ يُفَضِّلَ إحداهما على الأُخرَى في النَّفقةِ والشَّهواتِ والسُّكْنَى (٢٣) ، إذا كانت الأُخرَى في كِفَايةٍ ، ويشْتَرِى لهذه أرْفَعَ من تُوبِ والسُّكُنَى تلك في كِفَايةٍ . وهذا لأنَّ التَّسْوِيةَ في هذا كلِّه تَشُقُّ ، فلو / وجَبَ لم يُمْكِنْه القيامُ به إلَّا بحرَج ، فسقَطَ وُجوبُه ، كالتَّسْويةِ في الوَطْءِ .

## ١٢٢٤ - مسألة ؛ قال : ( وعِمَادُ الْقَسْمِ اللَّيْلُ )

لاخلاف في هذا ؛ وذلك لأنَّ اللَّيلَ للسَّكَنِ والإيواءِ ، يأوى فيه الإنسانُ إلى مَنْزِلِه ، ويسكُنُ إلى أهْلِه ، وينامُ في فراشِه مع زوجتِه عادةً ، والنَّهارَ للمَعاشِ ، والخُروجِ ، والتَّكَسُّبِ ، والاشتغالِ . قال الله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ اللَّيلَ سَكَنًا ﴾ (1) . وقال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْ

فصل : والنَّهَارُ يدْ مُنَّلُ في القَسْمِ تَبَعًا للَّيلِ ؛ بدليلِ ما رُوِيَ أَنَّ سَوْدةَ وهَبَتْ يومَها لعائشة . مُتَّفَقٌ عليه (١٠) . وقالتْ عائشة : قُبضَ رسولُ اللهِ عَيِّلَةٍ في بَيْتِسى ، وفي

<sup>(</sup>٣٣) في ب ، م : ( والكسي ) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النبأ ١١، ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ٧٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، في : باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك ، من كتاب النكاح . صحيح=

يَوْمِى (°). وإِنَّمَا قُبِضِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ نَهَارًا. ويِتْبَعُ اليومُ اللَّيلةَ الماضيةَ ؛ لأَنَّ (١) النَّهَارَ تابعٌ للَّيلِ ، ولهذا يكونُ أوَّلُ الشَّهِرِ اللَّيلَ ، ولو نذَرَ اعْتكافَ شهرٍ دَخَلَ مُعتَكَفَه قبلَ غُروبِ مُمسِ الشَّهرِ الذي قبلَه ، ويخُرُجُ منه بعدَ غُروبِ شمسِ آخرِ يوم منه ، فيبْدأُ باللَّيلِ ، وإن أحبَّ أن يجْعلَ النَّهارَ مُضافًا إلى اللَّيلِ الذي يتَعَقَّبُه جازَ ؛ لأَنَّ ذلك لا يتفاوتُ .

فصل: وإن خرجَ من عندِ بعض نِسَائِه في زَمانِها ، فإنْ كان ذلك في النّهارِ أو أوَّلِ اللّيلِ ، أو آخرِه الذي جرتِ العادةُ بالانتشارِ فيه ، والخروجِ إلى الصَّلاةِ ، جازَ ، فإنَّ المسلمِين يخْرُجونَ لصلاةِ العِشَاءِ ، ولصلاةِ الفجرِ قبلَ طُلوعِه ، وأمَّا النَّهارُ ، فهو المسلمِين يخْرُجونَ لصلاةِ العِشَاءِ ، ولصلاةِ الفجرِ قبلَ طُلوعِه ، وأمَّا النَّهارُ ، فهو للمعاشِ والانتِشارِ . وإن خرَجَ في غيرِ ذلك ، ولم يلْبَثْ أَنْ عادَ ، لم يَقْضِ لها ؛ لأنَّه لا فائدة في قضاءِ ذلك . وإن أقامَ ، قضاهُ لها ، سواءً كانتْ إقامتُه لعُذْرٍ ؛ من شُغلِ أو خبسٍ ، أو لغيرِ عُذْرٍ ؛ لأنَّ حقَّها قدفاتَ بغيبتِه عنها . وإنْ أحبَّ أن يجْعلَ قضاءَه لذلك غيبتَه عن الأُخرَى ، مثل مَا غابَ عن هذه ، جازَ ؛ لأنَّ التَّسوية تحصُلُ بذلك ، ولأنّه إذا خيبتَه عن الأُخرَى ، مثل مَا غابَ عن هذه ، جازَ ؛ لأنَّ التَّسوية تحصُلُ بذلك ، ولأنه إذا يقضي لها في مثلِ ذلك الوقتِ ؛ لأنَّه أبلَغُ في المُماثلةِ ، والقضاءُ تُعْتَبُرُ المُماثلةُ فيه ، يقضاء إلى العباداتِ والحُقوقِ . وإنْ قضاهُ في غيرِه مِنَ اللّيلِ ، مثل إنْ فاتها في أوَّلِ كَفَضاء إلى العباداتِ والحُقوقِ . وإنْ قضاهُ في غيرِه مِنَ اللّيلِ ، مثل إنْ فاتها في أوَّلِ اللّيلِ ، ففيه وَجُهانِ ؛ أحدُه ما اللّيلِ ، ففيه وَجُهانِ ؛ أحدُه ما اللّيلِ ، ففيه وَجُهانِ ؛ أحدُه ما اللّيلِ ، ففيه وَجُهانِ ؛ أحدُه ما

102/4

<sup>=</sup> البخارى ٧ / ٤٣ . ومسلم ، في : باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ، من كتاب الرضاع . صحيح مسلم ٢ / ١٠٨٥ .

كا أخرجه أبو داود ، في : باب في القسم بين النساء ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٤٩٣ ، ٤٩٣ . و وابن ماجه ، في : باب المرأة تهب يومها لصاحبتها ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٦٣٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ١١٧ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى ، في : باب ما جاء في بيوت أزواج النبي كالله وما نسب من البيوت إليهن ، من كتاب الخمس . صحيح البخارى ٤ / ٩٩ .

<sup>(</sup>٦) في ب ، م : ﴿ وَلَأَنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ا : ﴿ مَن ﴾ .

يجوزُ ؛ لأنّه قد قضى قدْرَ ما فاتَه مِنَ اللَّيلِ . والآخرُ ، لا يجوزُ ؛ لعَدَمِ المُماثلةِ . إذا ثبَتَ هذا ، فإنّه لا يُمْكِنُ قَضاوُه كلّه مِن ليلةِ الأُخْرَى ، لئلّا يَفُوتَ حَقَّ الأُخْرَى ، فتحتاجَ إلى قَضاءِ ، ولكن إمّا أن ينْفَرِدَ بنفسِه في ليلةٍ ، فيَقْضِى منها ، وإمّا أن يقْسِمَ ليلةً بينهُنّ ، ويُفَضِّلُ هذه بقدْرِ ما فاتَ مِن حقِّها ، وإمّا أن يترُكُ من ليلةِ كلِّ واحدةٍ مثلَ ما فاتَ مِن ليلةِ هذه ، وإمّا أن يقْسِمَ المَتْرُوكَ بينهما ، مثل أن يترُكُ من ليلةِ إحداهُما ساعتَيْنِ ، فيقضيى لها مِن ليلةِ الأُخْرَى ساعةً واحدةً ، فيصيرَ الفائتُ على كلِّ واحدةٍ منهما ساعةً .

فصل : وأمَّا الدُّحُولُ على ضرَّتِها فى زمنِها ، فإن كان ليلًا لم يَجُوْ إِلَّا لضَرُورةٍ ، مثل أن تكونَ منزولًا بها ، فيُرِيدُ أن يحْضُرُها ، أو تُوصِى إليه ، أو مالا بُدَّمنه ، فإن فعلَ ذلك ، ولم يلْبَثْ أن خَرجَ ، لم يَقْضِ . وإن أقامَ وبَرَأْتِ المرأةُ المريضةُ ، قضَى للأُخْرَى مِن ليلتِها بقَدْرِ ما أقامَ عندَها . وإنْ خَرجَ لحاجةٍ غيرِ ضرُوريَّةٍ ، أتمَّ . والحكمُ فى القضاءِ ، كالو دخلَ لضرورةٍ ، ( أن لم يلْبَثْ أن خرج ، لم يَقْضٍ ( ) ؛ لأنه لا فائدةَ فى قضاءِ اليسير . وإن دخلَ عليها ، فجامعَها فى زمن يسيرٍ ، ففيه وَجُهانِ ؛ أحدهما ، لا يلزمُه أن يقضيه ، وهو دخلَ عليها ، فجامعَها فى زمن يسيرٍ ، ففيه وَجُهانِ ؛ أحدهما ، لا يلزمُه أن يقضيه ، وهو الوَطْءَ لا يُستَحَتُّ فى القَسْمِ ، والزَّمنُ اليسيرُ لا يُقضَى . والثانى ، يلزمُه أن يقضيه ، وهو أن يدخلَ على المظلومةِ فى ليلةِ المُجامعةِ ، فيُجامِعَها ، ليَعْدِلَ بينَهما ، ولأنَّ اليسيرَ مع الجماع يحْصُلُ به السَّكَنُ ، فأشبَهَ الكثيرَ . وأمَّا الدُّحُولُ فى النَّهارِ إلى المرأةِ فى يومِ الجماع يحْصُلُ به السَّكَنُ ، فأشبَهَ الكثيرَ . وأمَّا الدُّحُولُ فى النَّهارِ إلى المرأةِ فى يومِ غيرِها ، فيجوزُ للحاجةِ ، من دَفْعِ النَّفقةِ ، أو عِيَادةٍ ، أو سُؤالِ عن أمرٍ يَحْتاجُ إلى معرفتِه ، أو زيارتِها لبُعْدِ عهدِه بها ، ونحو ذلك ؛ لما رَوتْ عائشةُ ، قالت : كان رسولُ معرفتِه ، أو زيارتِها لبُعْدِ عهدِه بها ، ونحو ذلك ؛ لما رَوتْ عائشةُ ، قالت : كان رسولُ معرفتِه ، أو زيارتِها لبُعْدِ عهدِه بها ، ونحو ذلك ؛ لما رَوتْ عائشةُ ، قالت : كان رسولُ الشَّعَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ المَالَونُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ المُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ المَالَةُ في يومِ غيرِي ، فينالُ منِي كلَّ شيءٍ إلَّا الجماعَ ( ) . وإذا دخلَ إليها المُنتَّ عائشةً ، وإذا دخلَ إليها المُنتَ عائشةً ، وإذا دخلَ إليها المُعْرَفِهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى المُعْلَى المُعْرَا اللهُ عَلَى المُنتَهِ المُنتَ ا

<sup>(</sup>۸-۸) سقط من :۱، ب، م .

<sup>(</sup>٩) أخرج أبو داود نحوه ، في : باب في القسم بين النساء ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٤٩٢ . وانظر : إرواء الغليل ٧ / ٨٧ .

يُجامعُها ، ولم يُطِلْ عندَها ؛ لأنَّ السَّكَنَ يحصُلُ بذلك ، وهي لا تستحقَّه ، وفي الاسْتِمْتاع منها بما دونَ الفرج وَجْهانِ ؛ أحدُهما ، يجوزُ ؛ لحديثِ عائشة . والثانى ، لا يجوزُ ؛ لأنَّه يحْصُلُ لها به السَّكَنُ ، فأشْبَهَ الجماع . فإن أطالَ المُقَامَ عندَها ، قَضَاهُ . وإن جامعَها في الزَّمنِ اليَسِيرِ / ، ففيه وَجْهانِ على ما ذكَرْنا . ومذهبُ الشَّافعيِّ على نحوِ ١٥٤/٧ ط ما ذكَرْنا ، إلَّا أنَّهم قالوا : لا يَقْضِي إذا جامعَ في النَّهارِ . ولَنا ، أنَّه زمنٌ يقْضِيه إذا طال (١٠٠) المُقامُ ، فيَقْضِيه إذا جامعَ فيه ، كاللَّيل .

فصل : والأَوْلَى أَن يكونَ لكلِّ واحدةٍ منهُنَّ مَسْكَنَّ يأْتيها فيه ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ عَيَّالَةً كان يَقْسِمُ هكذا ، ولأنَّه أَصْوَنُ لهنَّ وأَسْتَرُ ، حتى لا يَخْرُجْنَ مِن بيوتهنَّ . وإنِ اتَّخذَ لنفسِه مَنْزِلا يَسْتَدْعِي إليه كلَّ واحدةٍ منهنَّ في لَيْلتِها ويومِها ، كان له ذلك ؛ لأنَّ للرَّجلِ لنقلَ رَوْجتِه حيثُ شاءَ ، ومَن امتنعتْ منهُنَّ من إجابتِه ، سقَطَ حقَّها مِنَ القَسْمِ ؛ لنشُوزِها . وإن اختارَ أن يقْصِدَ بعضَهنَّ في مَنازلهنَّ ، ويَسْتدعِي البعض ، كان له ذلك ؛ لأنَّ له أنْ يُسْكِنَ كلَّ واحدةٍ منهنَّ حيثُ شاءَ . وإنْ حُبِسَ الزَّوجُ ، فأحبَّ القَسْمَ بين نسائِه ، بأن يَسْتَدْعِي كلَّ واحدةٍ في ليلتِها ، فعليهنَّ طاعتُه ، إن كان ذلك سُكْني نسائِه ، بأن يَسْتَدْعِي كلَّ واحدةٍ في ليلتِها ، فعليهنَّ طاعتُه ، إن كان ذلك سُكْني مِثْلِهنَّ ، وإن لم يكُنْ ، لم تلزمْهُنَّ إجابتُه ؛ لأنَّ عليهنَّ في ذلك ضرَرًا . وإن أَطْعنَه ، لم يكُنْ له أن يثرُكَ العدلَ بينهنَ ، ولا اسْتِدْعاءُ بعضِهنَّ دُونَ بعض ، كا في غير الحَبْس .

١٢٢٥ - مسألة ؛ قال : ﴿ وَلَوْ وَطِئَ زُوْجَتَهُ ، وَلَـمْ يَطَالِ الْأَخْرَى ، فَلَـيْسَ
 بِعَاصِ )

لا نعلمُ خلافًا بينَ أهلِ العلمِ ، في أنّه لا تجبُ التَّسْويةُ بينَ النِّساءِ في الجِماعِ ، وهو مذهبُ مالكِ ، والشَّافعيِّ ؛ وذلك لأنَّ الجماعَ طريقُه الْشَّهْوةُ والمَيْلُ ، ولا سَبِيلَ إلى التَّسْويةِ بينهنَّ في ذلك ، فإنَّ قلبَه قد يَمِيلُ إلى إحداهُما دونَ الأُخْرَى ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ (١) . قال عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ : في

<sup>(</sup>١٠) في إ: « أطال ».

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٢٩ .

الحُبِّ والجِماع . وإن أمْكَنتِ التَّسْوِيَةُ بينهما في الجِماع ، كان أحْسنَ وأَوْلَى ؟ فإنَّه أَبْلغُ في العَدْلِ ، وقد كان النَّبِيُّ عَيِّقِاللهِ يقْسِمُ بينهنَّ فيَعْدِلُ ، ثم يقولُ : « اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ » (٢) . ورُوِيَ أَنَّه كان يُسَوِّى بينهنَّ حتى في القَبلِ ، ولا تجبُ التَّسْوِيَةُ بينهنَّ في الاستِمْتاعِ فيما (١) دونَ الفَرْج ؛ مِنَ القُبلِ ، واللَّمْس ، ونحوهما ؛ لأنَّه إذا لم تجب التَّسْوِيَةُ بينهنَّ في الجماع ، ففي دَواعِيه أولى .

١٢٢٦ - مسألة ؛ قال : ﴿ وَيَقْسِمُ لِزَوْجَتِهِ الْأُمَةِ لَيْلَةً ، وَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ ، وَإِنْ
 كَانَتْ كِتَابِيَّةً ›

وبهذا قال على بنُ أبى طالب ، وسعيدُ بنُ المسيَّب ، ومَسْروق ، والشَّافعي ، ومروق ، والشَّافعي ، والأَوْرَاعي ، وأهلِ الرَّاي . وقال مالكَ ، في إحدى الرَّوايتَيْنِ عنه : يُسَوِّى بينَ الحُرَّةِ والأَمْةِ في القَسْمِ ؛ الرَّاتِي . وقال مالكَ ، في إحدى الرَّوايتَيْنِ عنه : يُسَوِّى بينَ الحُرَّةِ والأَمْةِ في القَسْمِ ؛ لأَنهما سَواةً في حقوقِ النُّكاج ؛ مِنَ النَّفقةِ ، والسُّكْنَى ، وقَسْمِ الابتداءِ ، كذلك هله أنه الروني عن على ، رَضِي الله عنه ، أنَّه كان يقول : إذا تزوَّجَ الحُرَّةَ على الأُمَةِ ، قسم للأُمَةِ ليلةً وللحُرَّةِ ليلتَيْنِ . رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (۱) ، واحْتَجَ به أحمد . ولأنَّ الحُرَّة يجبُ تسليمُها ليلًا ونهارًا ، فكان حظها أكثرَ في الإيوَاءِ ، ويُخالِفُ النَّفقةَ والسُّكْنَى ، فإنَّه مُقَدَّرٌ بالحاجةِ ، وحاجتُها إلى ذلك كحاجةِ الحُرَّةِ . وأمَّا قَسْمُ الاَيتداءِ ، فإنَّه مُقَدَّرٌ بالحاجةِ ، وحاجتُها إلى ذلك كحاجةِ الحُرَّةِ . ولايختلِفانِ في الاَيتداءِ ، فإنَّه مُشَالتِنا يَقْسِمُ لهما لتَساوى حظهما .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٣٥ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ، موقوفا ، عن جابر بن زيد ، في : باب ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله ، من كتاب النكاح . المصنف ٤ / ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٤) في ١، ب، م: ( بما ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ۱ ، ب ، م .

<sup>(</sup>١) في : باب المهر ، من كتاب النكاح . سنن الدارقطني ٣ / ٢٨٥ .

فعل: والمسلمةُ والكِتابيَّةُ سَواءً في القَسْمِ ، فلو كانتْ (٢) له امرأتانِ ، أَمَةٌ مسلمةٌ ، وحُرَّةٌ كتابيَّةٌ ، قسَمَ للأَمَةِ ليلةٌ وللحُرَّةِ ليلتَيْنِ ، وإن كانتا جميعًا حُرَّيْنِ ، فليلةٌ وليلةٌ . قال ابنُ المنذرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفظُ عنه مِن أهلِ العلمِ ، على أَنَّ القَسْمَ بينَ المسلمةِ والذِّمِيَّةِ سَواءٌ . كذلك قال سعيدُ بن المُسيَّبِ ، والحسنُ ، والشَّعْبِيُّ ، والنَّحْعِيُّ ، والزُّهْرِيُّ ، والمُحكَمُ ، وحَمَّادُ ، ومالكٌ ، والقُورِيُّ ، والأوْزاعيُّ ، والشَّافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأي ؛ وذلك لأنَّ القَسْمَ مِن حُقوقِ الزَّوجِيَّةِ ، فاستوتْ فيه المُسلمةُ والكِتابيَّةُ ، كالنَّفقةِ والسَّكْنَى . ويُفارقُ (٢) الأَمَةَ ؛ لأنَّ الأَمةَ لا يتمُّ تسليمُها ، ولا يحْصُلُ لها الإيواءُ التَّامُّ ، والسَّكْنَى . ويُفارقُ (٢) الأَمةَ ؛ لأنَّ الأَمةَ لا يتمُّ تسليمُها ، ولا يحْصُلُ لها الإيواءُ التَّامُّ ، بخلافِ الكِتابيَّةِ .

فصل: فإن أُعْتِقَتِ الأَمَةُ فِي أَنْنَاءِ مُدَّتِها ، أَضَافَ إلى ليلتها ليلة أُخْرَى ، لتُساوِيَ الحُرَّةَ ، وإنْ كان بعدَ انقضاءِ مُدَّتِها ، استُؤْنِفَ القَسْمُ مُتَساوِيًا ، ولم يَقْضِ لها ما مضى ؛ لأَنَّ الحُرِّيَّةَ حصَلَتْ بعدَ اسْتيفاءِ حَقِّها . وإنْ عَتَقَتْ ، وقد قَسَمَ للحُرَّةِ ليلة ، لم يَزدها على ذلك ؛ لأَنَّهما تَساوَيا ، فيُسَوِّى بينهما .

فعل : والحقَّ في القَسْمِ للأُمَةِ دُونَ سيِّدِها ، فلها أَنْ تَهَبَ ليلتَها لزَوْجِها ، ولِبَعْضِ ضَرائرِها ، كالحُرَّةِ ، وليس لسَيِّدِها الاعْتراضُ عليها ، ولا أَن يَهبَه دُونَها ؛ لأَنَّ الإيواءَ والسَّكَنَ حقَّ لها دُونَ سيِّدِها ، فملَكتْ إسْقاطَه . وذكرَ القاضى ، أَنَّ قياسَ قولِ أَحمد : والسَّكَنَ حقَّ لها دونَ سيِّدَالأُمَةِ في العَزْلِ عنها . / أَنْ لا تجوزَ هِبَتُها لحقِّها من القَسْمِ إلَّا بإذْنِه . ولا ١٥٥/٧ يَتناولُه القَسْمُ ، فلم يكُنْ للولي فيه حَقَّ ، ولأَنَّ المُطالبة بالفَيْعَةِ للمَعْتَ هذا ؛ لأَنَّ الوَطْءَ لا يتناولُه القَسْمُ ، فلم يكُنْ للولي فيه حَقَّ ، ولأَنَّ المُطالبة بالفَيْعَةِ للمَعْتَ ها دونَ سيِّدِها ، فلا وَجْهَ لإثباتِ الحقِّ له هَا هُنا .

فصل : ولا قِسْمَ على الرَّجُلِ في مِلْكِ يَمِينِه ، فمَنْ كان له نِساءً وإماء ، فله الدُّخولُ

<sup>(</sup>٢) في ب ، م : ( كان ) .

<sup>(</sup>٣) في ا : ﴿ وَفَارِقَ ﴾ .

على الإماء كيف شاء ، والاستمتاع بهن إن شاء كالنساء ، وإن شاء أقل ، وإن شاء أكثر ، وإن شاء استمتع مِن بَعْضهِن دُونَ اكثر ، وإن شاء ساوَى بين الإماء ، وإن شاء فضل ، وإن شاء استمتع مِن بَعْضهِن دُونَ بعض ؛ بدليلِ قولِ اللهِ تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْما مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ ﴾ (1) . وقد كان للنبي عَلَيْكُ ماريَّة القِبطيَّة ، ورَيْحانة ، فلم يكن يقْسِمُ لهما . ولأنَّ الأمَة لا حَقَّ لها في الاستِمْتاع ، ولذلك لا يثبت لها الخِيارُ بكونِ السَّيِّدِ مجبُوبًا أو عِنْينًا ، ولا تُضْرَبُ لها مُدَّة الإيلاءِ ، لكن إنِ احتاجتْ إلى النّكاح ، فعليه إغفافها ، إمَّا بوَطْهِها ، أو تَرْويجها ، أو بَيْعِها .

فصل: ويقسِمُ بين نسائِه ليلةً ليلةً ، فإنْ أحبَّ الزِّيادةَ على ذلك ، لم يَجُزْ إلَّا برضاهُنَّ . وقال القاضى: له أَنْ يقْسِمَ ليلتَيْنِ ليلتينِ ، وثلاثًا ثلاثًا . ولا تجوزُ الزِّيادةُ على ذلك إلَّا برضاهُنَّ . والأوْلَى مع هذا ليلةً وليلةً ؛ لأنّه أقْرَبُ لعَهْدهِنَّ به ، وتجوزُ الثلاثُ لأنّها في حدِّ القِلَّةِ ، فهى كاللَّيلةِ ، وهذا مذهبُ الشَّافعيّ . ولَنا ، أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُ إنَّما قسمَ ليلةً وليلةً ، ولأنَّ التَّسْوِيةَ واجبةً ، وإنَّما ( وجُوزُ بالبداية ) بواحدةٍ ، لتعذُّرِ الجمع ، فإذا بات عندَ واحدةٍ ليلةً ، تعيَّنتِ اللَّيلةُ الثانيةُ حقًا للأُخْرَى ، فلم يَجُزْ جَعْلُها للأُولَى بغيرِ رِضاهُنَّ ، كالزِّيادةِ على بغيرِ رِضاهُنَّ ، كالزِّيادةِ على النَّلاثِ ، ولأنَّه إذا كان له أربعُ نسوةٍ ، فجعلَ لكلِّ واحدةٍ ثلاثًا ، حصلَ تأخيرُ الأخيرةِ في النَّلاثِ ، ولأنَّه إذا كان له أربعُ نسوةٍ ، فجعلَ لكلِّ واحدةٍ ثلاثًا ، حصلَ تأخيرُ المُعرِّ في الشُعرةِ في تسع ليالٍ ، وذلك كثيرٌ ، فلم يجُزْ ، كالو كان له امرأتانِ ، فأرادَ أنْ يجعلَ لكلِّ واحدةٍ تسعّا ، ولأنَّ للتَّاخيرِ آفات ، فلا يجوزُ مع إمْكان التَّعْجيلِ بغيرِ رِضَى المُسْتحِقُ ، تسعّا ، ولأنَّ للتَّاخيرِ آفاتُ ، فلا يجوزُ مع إمْكان التَّعْجيلِ بغيرِ رضَى المُسْتحِقُ ، كتأخيرِ الدَّينِ الحَالُ ، والتَّحْديدُ بالثَّلاثِ، تَحَكُمُ لا يُسْمَعُ مِن غيرِ دليلٍ ، وكونُه في حَدَّ كتأخيرِ الحَالُ ، والزَّر تأخيرِ الحَقّ ، كالديونِ الحَالَةِ وسائرِ الحقوق .

فصل : فإنْ قَسَمَ لِإحْداهما ، ثم طلَّقَ الأُخْرَى قبلَ قَسْمِها ، أَثِمَ ؛ لأنَّه فوَّتَ حقَّها

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ٣ .

<sup>(</sup>٥-٥) في ب ، م : ١ جوزت البداءة ، .

الواجب لها ، فإن عادت إليه ، / برَجْعَة (١) أو نِكَاج ؛ قَضَى لها ؛ لأنّه قَدَرَ على إيفاءِ حَقّها ، فلَزِمَه ، كالمُعْسِرِ إذا أيْسَرَ بالدَّيْنِ . فإن قَسَمَ لإحداهما ، ثم جاء ليَقْسِمَ للثانيةِ ، فأغْلَقتِ البابَ دُونَه ، أو منعته من الاستِمتاع بها ، أو قالت : لا تدخُلُ على ، أو لا بَيتْ عندى . أو ادَّعَتِ الطّلاق ، ستقطَ حقها من القَسْمِ . فإن عادت بعد ذلك إلى المُطاوَعةِ ، اسْتأنف القسْم بينهما ، ولم يَقْضِ للنَّاشِرْ (٢) ؛ لأنها أسفَ طت حَقّ للى المُطاوَعةِ ، اسْتأنف القسْم بينهما ، ولم يَقْضِ للنَّاشِرْ (٢) ؛ لأنها أسفَ طت حَقّ الرَّابعةِ عشرًا ؛ لتُساوِيهِنَ ، فإن نشرَتْ إحداهُنَّ عليه (٨) ، وظلمَ واحدةً فلم يَقْسِمُ لها ، وأقام عندَ الاثناشِ وأقام عندَ الاثنينِ ثلاثينِ ثلاثينَ ليلةً ، ثمَّ أطاعته النَّاشِرُ ، وأراد القضاء للمظلومةِ ، فإنَّه يَقْسِمُ لها ثلاثنًا ، وللنَّاشِزِ ليلةً ، محسة أدوار ، فيكُمِلُ للمظلومةِ خَمْسَ عشرةَ ليلة ، ويحصلُ للناشِ تحمْسٌ ، ثم يستأنِفُ القَسْمَ بينَ الجميع ، فإنْ كان له ثلاثُ نِسْوةِ ، فقَسَمَ بين الخيي تحمُسُ ، ثم يستأنِفُ القَسْم بينَ الجميع ، فإنْ كان له ثلاثُ نِسْوةِ ، فقَسَم بين النَّيْنِ ثلاثينَ ليلة ، وظلَمَ الثالثة ، ثم تروَّ جديدة ، ثم أرادَ أنْ يقضِى للمظلومةِ ، فإنَّه يَحُصُّ الجديدة بِسَبْعِ إنْ كانت بكرًا ، وثلاثِ المغلومةِ من كلَّ دورِ ثلاثًا ، وواحدةً للجديدة . المظلومة خسة أدوار ، على ما قدَّمْنا للمظلومةِ مِن كلَّ دورِ ثلاثًا ، وواحدةً للجديدة .

,107/V

فصل: فإن كانت (١) امرأتاه فى بلدَيْن ، فعليه العَدْلُ بينهما ؛ لأنّه اختار المُباعدة بينهما ، فلا يَسْقطُ حقَّهُما عنه بذلك ، فإمّا أن يمْضِى إلى الغائبة فى أيّامِها ، وإمّا أن يُقْدِمَها إليه ، ويجْمَعَ بينهما فى بلدواحد ، فإن امتنعتْ مِنَ القُدومِ معَ الإمكانِ ، سقَطَ حقّها لنُشوزِها . وإن أحبّ القَسْمَ بينهما فى بلديهما ، لم يُمْكِنْ أن يَقْسِمَ ليلةً وليلةً ، فيجعلُ المُدَّة بِحَسَبِ ما يُمْكِنُ ، كشهرٍ وشهرٍ ، أو أكثر ، أو أقل ، على حسَبِ ما يُمْكِنُه ، وعلى حسَبِ تقارُبِ البلديْنِ وتباعُدِهما .

<sup>(</sup>٦) في ب ، م : ١ رجعة ١ .

<sup>(</sup>٧) في ب ، م : و الناشر ٢ .

<sup>(</sup>٨) سقط من : ١ .

<sup>(</sup>٩) في ب ، م : ( كان ، .

فصل : ويجوزُ للمرأةِ أَن تَهَبَ حقَّها مِنَ القَسْمِ لزوجها ، أو لبعض ضَرائرها ، أو لَهُنَّ جميعًا ، ولا يجوزُ إلا برضَى الزَّوجِ ؛ لأنَّ حقَّه في الاسْتِمْتاع بها لا يسْقُطُ إلَّا برضَاه ، فإذا(١٠) رَضِيتْ هي والزُّو جُ جازَ ؛ لأنَّ الحقَّ في ذلك لهما ، لا يَحْرُ جُ عنهما ، فإن أبَتِ المُوْهُوبِهُ قَبُولَ الهبةِ ، لم يكُنْ لها ذلك ؛ لأنَّ حقَّ الزَّوْجِ في الاسْتِمْتاعِ بها ثابتٌ في كلِّ وقت ، إنَّما منعته المُزاحَمةُ بحقِّ صاحبتها ، فإذا زالتِ المُزاحَمةُ بهبَتها ، ثبتَ حقَّه في ١٥٦/٧ ظ الاسْتِمْتاع بها ، وإن كرهتْ ، كالوكانت / مُنْفردةً . وقد ثبتَ أنَّ سَوْدَةَ وهَبتْ يومَها لعائشةَ ، فكان رسولُ الله عَلَيْكُ يَقْسِمُ لعائشةَ يومَها ويومَ سودةَ . مُتَّفَقَ عليه(١١) . ويجوزُ ذلك في جميع الزَّمانِ وفي بعضِه ، فإنَّ سَوْدَةَ وهَبتْ يومَها في جميع زَمانِها . ورَوَى ابنُ ماجَه (١٢) ، عن عائشة ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ وَجَدَعلى صَفِيَّة بنتِ حُينًى في شيء ، فقالت صَفِيَّةُ لعائشة : هل لكِ أَنْ تُرْضِي عَنِّي (١٣) رسولَ الله عَلَيْ ولكِ يَوْمِي ؟ فأحدث خِمَارًا مَصْبُوغًا بزَعْفَرَانٍ ، فَرَشَّتُهُ لِيَفُو حَ ريحُهُ ، ثم اخْتَمَرتْ به ، وقَعَدَتْ إلى جَنْب النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فقالَ رسولُ الله عَلِيلَةِ : « إِلَيْكِ يَا عَائِشَةُ ، إِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَكِ » . قالت : ذلك فَضْلُ الله يُؤْتِيه مَنْ يشاءُ . فأخْبَرتْه بالأَمْرِ ، فَرَضِيَ عنها . فإذا ثبتَ هذا ، فإن وهَبتْ ليلتَها لجميع ضَرائرها ، صار القَسْمُ بينهنَّ كما لو طلَّقَ الواهِبَةَ . وإن وهَبتُها للزُّوج ، فله جَعْلُه (١١٠ لمن شاءَ ؛ لأنَّه لا ضَرَرَ على الباقياتِ في ذلك ، إن شاءَ جعلَه للجميع ، وإن شاءَ خَصَّ بها واحدةً منهُنَّ ، وإن شاءَ جعلَ لبعْضهنَّ فيها أكثرَ مِن بعض . وإن وهَبتْها لواحدةٍ منهنَّ (١٥٠ كَفِعْلِ سَوْدَةَ ، جازَ . ثم إن كانت تلك الليلةُ تَلِي ليلةَ المَوْهُوبِةِ ، وَالِّي بينهما ، وإن كانت لا تلِيهَا ، لم يجُزْ له الْمُوَالاةُ بينهما ، إلَّا برضَي

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : ﴿ فَإِنْ ﴾ .

<sup>(</sup>١١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٤٢.

<sup>(</sup>١٢) في : باب المرأة تهب يومها لصاحبتها ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٦٣٤ .

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: ﴿ على ﴾ .

<sup>(</sup>١٤) في ١، ب، م: ١ جعلها ١٠.

<sup>(</sup>١٥) سقط من : الأصل ،١.

الباقياتِ ، ويجعلُها لها في الوقتِ الذي كان للواهِبَةِ ؛ لأنَّ الموهُوبِةَ قامت مَقامَ الواهبةِ في لَيْلتِها ، فلم يجُزْ تغييرُها عن مَوْضعِها ، كما لو كانت باقيةً للواهبةِ ، ولأنَّ في ذلك (١٦ تَأْخِيرًا لِحَقِّ ١٦) غيرِها ، وتغييرًا لليلَّتِها بغيرِ رِضَاها ، فلم يجُزْ . وكذلك الحُكْمُ إذا وَهَبَتُهَا للزُّوجِ ، فَآثَرَ بها امرأةً منهُنَّ بعَيْنِها . وفيه وَجْهٌ آخرُ ، أنَّه يجوزُ الموالاةُ بين الليلتيْن ؛ لعدَمِ الفائدةِ في التَّفريق . والأوَّلُ أصحُّ ، وقد ذكَّرْنا فيه فائدةً ، فلا يجوزُ اطِّرَاحُها . ومتى رجَعتِ الواهبةُ في لَيْلتِها ، فلها ذلك في المُسْتَقْبَل ؛ لأنُّها هِبَةٌ لم تُقْبَضْ ، وليس لها الرُّجوعُ فيما مَضي ؛ لأنَّه بمنزلةِ المَقْبوضِ . ولو رجَعتْ في بعض اللَّيلِ ، كان على الزُّوجِ أن ينتقلَ إليها ، فإنْ لم يعْلَمْ حتى أتمَّ اللَّيلةَ ، لم يَقْض (١٧) لها شيئًا ؟ لأنَّ التَّفْريطَ منها .

فصل : فإن بذَلتْ ليلتَها بمالٍ ، لم يَصِحُّ ؛ لأنَّ حقَّها في كَوْنِ الزُّوجِ عندَها ، وليس ذلك بمال، فلا يجُوزُ مُقابلتُه بمال، فإذا أخذتْ عليه مالًا، لزمَها ردُّه، وعليه أن يقْضِيَ لها ؛ لأنَّها تركته بشررط العِوض ، ولم يَسْلَمْ لها ، وإن كان عِوَضُها غيرَ المالِ ، مثلَ إرْضاءِ زَوْجِها ، أو غيره / عنها ، جازَ ؛ فإنَّ عائشةَ أَرْضَتْ رسولَ الله عَلِيُّكُ عن صَفِيَّةَ ، وأَخَذَتْ يُومَهَا ، وأخبرتْ بذلك رسولَ الله عَلَيْكُ ، فلم يُنْكِرْهُ .

٧٢٧ \_ مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِذَا سَافَرَتْ زُوْجَتُهُ بِإِذْنِهِ ، فَلَا نَفَقَـةً لَهَـا ، وَلَا قَسْمَ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَشْخَصَهَا ، فَهِيَ عَلَى حَقِّهَا مِنْ ذَلِكَ ﴾

وجملةُ الأمر أنَّها إذا سافرتْ في حاجتِها ، بإذْنِ زَوْجِها ، لتجارةٍ لها ، أو زيارةٍ ، أو حَجِّ تطَوُّعٍ ، أو عُمْرَةٍ (١) ، لم يَبْقَ لها حَقُّ في نَفَقةٍ ولا قَسْمٍ . هكذا ذكر الخِرَقِتُّ ،

۷/۷ه۱و

<sup>(</sup>١٦-١٦) في ١، ب، م: « تأخير حق » .

<sup>(</sup>۱۷) في ١، ب، م: (يقبض ١٠)

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

والقاضى . وقال أبو الحَطَّابِ : في ذلك وَجْهانِ . وللشَّافعيِّ فيه قَوْلانِ ؟ أحدُهما ، لا يَسقطُ حقَّها ؟ لأنَّها سافَرتْ بإِذْنِه ، أشْبَهُ مالو سافَرتْ معَه . ولَنا ، أنَّ القَسْمَ للأُنْسِ ، والنَّفقةَ للتَّمْكينِ من الاسْتِمْتاع ، وقد تعذَّر ذلك بسبَبِ من جِهَتها ، فسقط ، كالو تعذَّر ذلك قبلَ دُخولِه بها . وفارَق ما إذا سافَرتْ معَه ؟ لأنَّه لم يتعذَّرْ ذلك . ويَحْتَمِلُ أن يسقط القَسْمُ ، وجهًا واحدًا ؟ لأنَّه لو سافرَ عنها لَسقط قَسْمُها ، والتَّعذُرُ مِن جِهَتِه ، يسقط القَسْمُ ، وجهًا واحدًا ؟ لأنَّه لو سافرَ عنها لَسقط قَسْمُها ، والتَّعذُرُ مِن جِهَتِه ، فإذا تعذَّر من جهتِها بسفَوطِهما إذا سافَرتْ بغيرِ إذنِه ، فإنَّه إذا سقط حقُها من ذلك لعَدَم التَّمْكِينِ بأمر ليس فيه نُشوزٌ ولا مَعْصِيةٌ ، فكرُن يَسْقُط بالنُّشوزِ والمعصيةِ أوْلَى . وهذا لا خلافَ فيه نعلمُه . فأمَّاإنْ أَشْخَصَها (٢٠) ، وهو أن (٤) يبعثَها لحاجتِه ، أو يأمرَها بالنُّقلَةِ مِن بلدِها ، لم يَسْقُط حقُّها من نَفَقةٍ ولا قَسْمٍ ؟ لأنَّها لم تُفَوِّتُ عليه التَّمْكِينَ ، ولا فاتَ مِن جِهَتِها ، يَسْقُط حقُّها من نَفَقةٍ ولا قَسْمٍ ؛ لأنَّها لم تُفَوِّتُ عليه التَّمْكِينَ ، ولا فاتَ مِن جِهَتِها ، وإنَّما حصَلَ بتَفُويتِه ، فلم يَسْقُط حقُّها ، كالو أتَلَفَ المُشْترِى المبيع ، لم يَسْقُط حقُّها ، وإنه البَع من تسليمِ عُنِه إليه . فعلى هذا ، يَقْضِى لها بحَسَبِ ما أقام عندَ ضَرَّتِها . وإن سافرتْ معه ، فهى على حقّها منهما جميعًا .

١٢٢٨ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا أَرَادَ سَفَرًا ، فَلَا يَحْرُجُ مَعَهُ مِنْهُنَّ إِلَّا بِقُرْعَةٍ ،
 فَإِذَا قَدِمَ ابْتَدَأَ الْقَسْمَ بَيْنَهُنَّ )

وجملتُه أَنَّ الزَّوْ جَ إِذَا أُرادَ سفرًا ، فأَحَبَّ حَمْلَ نسائِه مَعَه كلِّهِنَّ ، أَو تَرْكَهُنَّ كُلَّهُنَّ ، لَم يَحْتَجْ إِلَى قُرْعَةٍ ؛ لأَنَّ القُرْعَةَ لتعْيِينِ المَحْصُوصةِ منهُنَّ بالسَّفَرِ ، وهله القدسَوَّى ، وإن أَرادَ السَّفَرَ ببعْضِهِنَّ ، لم يَجُزْ له أَن يُسافِرَ بها إلَّا بقُرْعَةٍ . وهذا قولُ أكثرِ أَهلِ العلمِ .

<sup>(</sup>۲) فی ۱ : « وجهان » .

<sup>(</sup>٣) في ب ، م : « شخصها » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ١ ، ب ، م .

وحُكِيَ عن مالكٍ ، أنَّ له ذلك مِن غير قُرْعةٍ . وليس بصَحِيحٍ ، فإنَّ عائشةَ رَوَتْ أنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ كَان / إذا أرادَ سفرًا ، أَقْرَعَ بين نِسائِه ، وأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُها ، خَرَجَ بها معَه . مُتَّفَقٌ عليه(١). ولأنَّ في المُسافَرةِ ببعْضهنَّ من غيرِ قُرْعةٍ تفْضيلًا لها ، ومَيْلًا إليها ، فلم يَجُزْ بغيرِ قُرْعةٍ ، كالبدايةِ بها في القَسْمِ . وإن أَحَبُّ المُسافرةَ بأكثرَ من واحدةٍ ، أَوْرَعَ أَيضًا ، فقد رَوَتْ عائشةُ ، أَنَّ النَّبَّيُّ عَلَيْتُ ، كان إذا خَرَجَ أَقْرَعَ بين نِسائِه ، فصارتِ القُرْعةُ لعائشةَ وحَفْصةَ . رَوَاه البُخارِيُّ (٢) . ومتى سافَرَ بأكثرَ مِن واحدةٍ ، سَوَّى بينهُنَّ كَايُسوِّي بينهنَّ في الحَضرِ ، ولا يَلْزمُه القضاءُ للحاضِراتِ بعدَ قُدومِه . وهذا معنى قولِ الْخِرَقِيِّ : « فإذا قَدِمَ ابْتدأَ القَسْمَ بينهنَّ » . وهذا قولُ أكثر أهل العلم . وحُكِي عن داودَ أَنَّه يَقْضِي ؛ لقولِ اللهِ تعالى : ﴿ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ ﴾ (أ) . ولَنا ، أنَّ عائشةَ لم تَذْكُرْ قضاءً في حديثِها ، ولأنَّ هذه التي سافرَ بها يَلْحقُها مِن مَشَقَّةِ السَّفَر بإزاء ما حصَلَ لها مِنَ السَّكَن ، ولا يحصُلُ لها من السَّكَن مثلُ ما يحصُلُ في الحَضَرِ ، فلو قَضَى للحاضراتِ ، لَكان قد مالَ على المُسافِرةِ كلُّ المَيْل ، لكن إن سافرَ بإحداهُنَّ بغير قُرْعَةٍ ، أَثِمَ ، وقَضَى للبواقي بعدَ سَفَره . وبهذا قال الشَّافعيُّ . وقال أبو حنيفةً ، ومالكُّ : لا يَقْضِي ؛ لأنَّ قَسْمَ الحَضَرِ ليس بمثلِ لقَسْمِ السَّفَرِ ، فيتعذَّرُ القضاء . ولَنا ، أنَّه خَصَّ بعضَهُنَّ بمُدَّةٍ ، على وَجْهٍ تلحقُه التُّهْمةُ فيه ، فلَزِمَه القضاءُ ، كما لو كان حاضرًا . إذا ثبتَ هذا ، فينْبَغِي أن لا يَلْزَمَه قضاءُ المُدَّةِ ، وإنَّما يقْضِي منها ما أقامَ منها معها بمبيتٍ ونحوِه ، فأمَّا زمانُ السَّير ، فلم يحْصُلْ لها(٤) منه إلَّا التَّعَبُ والمشقَّةُ ، فلو جَعلَ للحاضرةِ في مُقابَلةِ ذلك مَبيتًا عندَها ، واسْتِمْتاعًا بها ، لَمالَ كلُّ المَيْل .

فصل : إذا خرَجتِ القُرْعةُ لإحداهُنَّ ، لم يجبْ عليه السَّفْرُ بها ، وله تَرْكُها والسَّفَرُ

٤٣٠ / ٩ : في : ٩ / ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٢) في : باب القرعة بين النساء إذا أراد السفر ، من كتاب النكاح . صحيح البخاري ٧ / ٤٣ . وانظر تخريج الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « له » .

وحَدَه ؛ لأنَّ القُرْعَةَ لا تُوجبُ ، وإنَّما تُعَيِّنُ مَن تسْتَحِقُّ التَّقْديمَ . وإن أراد السَّفَرَ بغيرها ، لم يَجُزْ ؛ لأنَّها تَعَيَّنتْ بالقُرْعةِ ، فلم يَجُزِ العُدولُ عنها إلى غيرِها . وإن وهبتْ حقُّها من ذلك لغيرِها ، جاز إذا رَضِيَ الزُّوجُ ؛ لأنَّ الحقُّ لها ، فصَحَّتْ هِبَتُها له ، كما لو وهَبتْ ليلتَها في الحَضَرِ . ولا يجوزُ بغير رِضَى الزُّوْجِ ؛ لما ذكَّرْنا في هِبَةِ الليلةِ في الحَضرَر . وإنْ وهَبَتْهُ للزُّوجِ ، أو للجميعِ ، جازَ . وإنِ امْتنَعَتْ مِنَ السَّفَر معه ، سقطَ حقُّها إذا رَضِيَ الزُّوجُ ، وإن أَبَى ، فله إكْراهُها على السُّفَرِ معَه ؛ لما ذكَّرْنا . وإن رَضِيَ بذلك ، ١٥٨/٧ و اسْتَأْنَفَ القُرْعَةَ بين البَواقِي . / وإن رَضِيَ الزَّوْجاتُ كُلُّهُنَّ بسَفر واحدةٍ معَه مِن غير قُرْعَةٍ ، جازَ ؛ لأنَّ الحقَّ لهُنَّ ، إلَّا أن لا يَرْضَى الزَّوجُ ، ويريدَ غيرَ مَن اتَّفقْنَ عليها ، فيُصارُ إلى القُرْعِةِ . ولا فَرْقَ في جميع ما ذكَرْنا بين السَّفَرِ الطَّويلِ والقصيرِ ؛ لعُمومِ الخبرِ والمعنى . وذكرَ القاضي احْتَمَالًا ثَانيًا ، أنَّه يَقْضِي للبواقِي في السَّفَرِ القصيرِ ؛ لأنَّه في حُكْمِ الإقامةِ ، وهو وَجْهُ لأصْحابِ الشَّافعيِّ . ولَنا ، أنَّه سافـرَ بها بقُرْعـةٍ ، فلـم يَقْض كَالْطُّويِلِ ، وَلُو كَانَ فِي حُكِمِ الْإِقَامَةِ لِم يَجُزِ المُسافَرَةُ بِإِحْدَاهُنَّ دُونَ الْأُخْرَى ، كَالايجوزُ إفرادُ إحْداهُنَّ بالقَسْمِ دونَ الْأُخْرَى . ومتى سافرَ بإحْداهُنَّ بقُرْعةٍ ، ثم بَدَا له فأَبْعَد السفرَ ، نحو أن يُسافرَ إلى بيتِ المقدس ، ثم يَبْدُو له فيَمْضِي إلى مصرَ ، فله اسْتِصْحابُها معه ؛ لأنَّه سفرٌ واحدٌ (°) قد أقْرَعَ له . وإن أقامَ في بلدةٍ مُدَّةَ إحْدَى وعشرينَ صلاةً فما دونَ ، لم يُحتَسَبْ عليه بها ؛ لأنَّه في حُكمِ السفرِ ، تَجْرى عليه أَحْكامُه . وإن زادَ على ذلك ، قَضَى الجميعَ ممَّا أقامَه ؛ لأنَّه خرجَ عن حُكْمِ السفر . وإن أزْمَعَ على المُقامِ قَضَى ما أقامَه ، وإنْ قُلَّ ؛ لأنَّه خرَجَ عن حُكَمِ السفرِ . ثم إذا خرجَ بعد ذلك إلى بلدِه ، أو بلدٍ أُخْرَى ، لم يَقْضِ ما سافرَه ؛ لأنَّه في حُكمِ السفرِ الواحدِ ، وقد أقْرَعَ له . فصل : وإذا أرادَ الانْتِقالَ بنسائِه إلى بلدِ آخَرَ ، فأَمْكَنَه اسْتِصْحابُهُنَّ كلُّهُنَّ ف

سَفَرِه فَعَلَ ، ولم يكُنْ له إِفْرادُ إحداهُنَّ به ؛ لأنَّ هذا السفر لا يختصُّ بواحدة ، بل يحتاجُ إِلَى نَقْلِ جَمِيعِهِنَّ ، فإن خَصَّ إحْداهُنَّ ، قَضَى للباقياتِ كالحاضرِ ، فإن لم يُمْكنْه صُحْبة

<sup>(</sup>٥) في ا ، ب ، م : ١ واحدة ١ .

جميعِهِنَّ ، أو شقَّ عليه ذلك ، وبعثَ بهِنَّ جميعًا معَ غيرِه مِمَّن هو مَحْرَمٌ لهُنَّ ، جازَ ، ولا يَقْضِى لأحدٍ ، ولا يحتاجُ إلى قُرْعةٍ ؛ لأنه سَوَّى بينهُنَّ . وإن أرادَ إفرادَ بعضِهِنَّ بالسفرِ معه ، لم يجُزْ إلَّا بقُرْعةٍ . فإذا وصلَ إلى البلدِ الذي انْتقل إليه ، فأقامتْ معه فيه ، قضى للباقياتِ مُدَّةَ كَوْنِها معه في البلد خاصةً ؛ لأنَّه صارَ مُقِيمًا ، وانقطعَ حُكمُ السفرِ عنه .

فصل : إذا كانت له امرأة ، فتزوَّج أُخرى ، وأراد السفر بهما جميعًا ، قسم للجديدة سبّعًا إن كانت بِكرًا ، وثلاثًا إن كانت تُبيّا ، ثم يقْسِم بعد ذلك بينها وبين القديمة . وإن سبّعًا إن كانت بكرًا ، وثلاثًا إن كانت تُبيّا ، ثم يقسِم بعد ذلك بينها وبين القديمة . وإن أراد السفر بإحداهما ، أقرع بينهما ، فإن خرَجتُ قُرْعةُ الحديدة ، سافر بها معه ، ودخل حق العقيد في قسيم السفر ، لأنه توع قسيم السفر ، وإن تزوَّج فإذا التَّرْع عليه . وإن تزوَّج التينين ، وعزم على السفر ، أقرع بينهما ، فسافر بالتي تخرُ جُ لها القُرْعة ، ويد حُلُ حق العقيد في أحد الوجهةين ؛ لأنه حق العقيد في أحد الوجهةين ؛ لأنه حق وجب لها قبل سفره ، لم يُؤدّه إليها ، فلزمه قضاؤه ، كما لو لم يُسافر بالأخرى معه . والنانى ، لا يقضيه ؛ لئلًا يكون تفضيلًا لها على التي سافر بها ؛ لأنه لا يحصلُ للمسافرة والنائى ، لا يقضي والنائى ، لا يقضي المنافرة والمبيت عندها ، مثلُ ما يحصلُ في الحضر ، فيكونُ مَيْلا ، فيتعذّر من سفره قبَل مُضي مُدَّة ينقضى فيها حقَّ عَقْدِ الأولى ، أتشه في المسافرة والنائى ، وهو أن يستأنيف قضاء حقّ العقيد لكلّ واحدة منهما ، ولا المسأفرة المواج من المسافرة منهما ، ولا المسافرة المسافرة والمؤرة منفوها ، كالا يحتسبُ به عليها فيما عدًا العَقْد . وهذا المسافرة بن المقاط حقّ العقيد الكلّ واحدة منهما ، ولا أقربُ إلى الصّواب مِن إسقاط حقّ العقيد الواجب بالشّرع بغير مُسْقِط .

١ ٢ ٢٩ - مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِذَا أَعْرَسَ عِنْدُ بِكُو ۗ ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، ثُمَّ دَارَ ،

<sup>(</sup>٦) في ١ ، ب ، م : ﴿ فَإِنْ ﴾ .

وَلَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهَا بِمَا أَقَامَ عِنْدَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ نَيَّنا ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَانًا ، ثُمَّ دَارَ ، وَلَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهَا أَيْضًا بِمَا أَقَامَ عِنْدَهَا ﴾

متى تزوَّ جَ صاحبُ النُّسُوةِ امرأةُ جديدةً ، قطعَ الدُّورَ ، وأقامَ عندَها سبعًا إن كانت بكرًا ، ولا يَقْضِيها للباقياتِ ، وإن كانت ثَيَّبًا أقامَ عندَها ثلاثًا ، ولا يَقضيها ، إلَّا أن تشاء هي أن يُقِيمَ عندها سَبْعًا ، فإنَّه يُقيمُها عندَها ، ويَقْضِى الجميعَ للباقياتِ . رُوِيَ ذلك عن أنس . وبه قال الشُّعْبِيُّ ، والنَّخْعِيُّ ، ومالكٌ ، والشَّافعيُّ ، وإسحاقُ ، وأبو عُبَيدٍ ، وابنُ المُنْذِر . ورُويَ عن سعيد بن المُسنيَّب ، والحسن ، وخِلاس بن عمرو ، ونافع مولى ابن عمرَ : للبكر ثلاثٌ وللتُّيب ليلتانِ . ونحوه قال الأوزَّاعيُّ . وقال الحَكَمُ ، وحَمَّادٌ ، وأصحابُ الرَّأي : لا فضلَ للجديدةِ في القَسْمِ ، فإن أقام عندَها شيئًا قَضاهُ للباقياتِ ؟ لأنَّه فضَّلَها بمُدَّةٍ ، فوجبَ قَضاؤُها ، كما لو أقام عند النَّيْبِ سَبْعًا . ولَنا ، ما رَوَى أبو قِلَابَةَ ، عن أنسٍ ، قال : مِنَ السُّنَّةِ إذا تزوُّجَ البِكْرَ على الثَّيْبِ ، أقام عندها سبعًا وَقَسَمَ (١) ، وإذا تزوَّجَ الثُّيُّبَ ، أقام عندَها ثلاثًا ، ثم قَسَمَ . قال أبو قِلَابةَ : لو شئتُ ١٥٩/٧ و لقلتُ: إِنَّ أنسًا رفعه إلى النَّبِيِّ عَيِّكَ . / مُتَّفَقَّ عليه (١). وعن أُمَّ سَلَمَةَ ، أنَّ رسولَ الله عَيْكَ الله عَيْكَ لمَّا تزوَّ جَ أُمَّ سلمة ، أقام عندَها ثلاثًا ، وقال : ﴿ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانَّ ، إِنْ شِفْتِ

<sup>(</sup>١) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، في : باب إذا تزوج البكر على الثيب ، وباب إذا تزوج الثيب على البكر ، من كتاب النكاح . صحيح البخاري ٧ / ٤٣ . ومسلم ، في : باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف ، من كتاب الرضاع . صحيح مسلم ٢ / ١٠٨٤ .

كَا أخرجه أبو داود ، في : باب في المقام عند البكر ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٤٩٠ . والترمذي ، في : باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب ، من كتاب النكاح . عارضة الأحوذي ٥ / ٧٧ ، ٧٨ . وابن ماجه ، في : باب الإقامة على البكر والثيب ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٦١٧ . والدارمي ، في : باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بني بها ، من كتاب النكاح . سنن الدارمي ٢ / ١٤٤ . والإمام مالك ، في : باب المقام عند البكر والأيم ، من كتاب النكاح . الموطأ ٢ / ٥٣٠ .

سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِى » . روَاه مسلم (٣) . وفي لفظ (١٠) : « وَإِنْ شِعْتِ زِدْتُكِ ، ثُمَّ حَاسَبْتُكِ بِهِ ، لِلبِكْرِ شِعْتِ ثَلَّفْتُ ثُمَّ دُرْتُ » . وفي لفظ روَاه الدَّارَقُطْنِيُ (١) : « إِنْ شِعْتِ أَقَمْتُ عِنْدَكِ ثَلَاثًا سَبْعٌ ، وَلِلشَّيْبِ ثَلَاثٌ » . وفي لفظ روَاه الدَّارَقُطْنِيُ (١) : « إِنْ شِعْتِ أَقَمْتُ عِنْدَكِ ثَلَاثًا كَالِصَةً لَكِ ، وهذا يَمْنَعُ قياسَهم . كَالِصَةً لَكِ ، وإنْ شِعْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، ثُمَّ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي » . وهذا يَمْنَعُ قياسَهم . ويُقَدَّمُ عليه . قال ابنُ عبد البَرِّ : الأحاديثُ المرفوعةُ في هذا البابِ على ما قُلْناه ، وليس مع ويُقَدَّمُ عليه . قال ابنُ عبد البَرِّ : الأحاديثُ المرفوعةُ في هذا البابِ على ما قُلْناه ، وليس مع مَن خالفَنا حديثُ مَرْفوعٌ ، والحُجَّةُ مع من أَذْلَى (٧) بالسَّنَةِ (٨) .

فصل: والأَمَةُ والحُرَّةُ في هذا سَواءٌ. ولأصحابِ الشَّافعيِّ ( في هذا أ ثلاثةُ أَوْجُهِ ؛ أحدُها ، كَقَوْلنا . والثَّاني ، الأَمَةُ على ( النَّصْفِ من ( الحُرَّةِ ، كسائرِ القَسْمِ . والثَّالثُ ، للبِكْرِ من الإِماءِ أَربعٌ ، وللثَّيْبِ ليلتانِ ، تكْميلًا لبعْضِ اللَّيلةِ . ولَنا ، عُمومُ قولِه عليه السلام : « لِلْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَللثَّيْبِ ثَلَاثٌ » . ولأنَّه يُرادُ للأُنْسِ وإزالةِ الاحْتِشَامِ ، والأَمَةُ والحُرَّةُ سواءٌ في الحاجةِ إليه ، فاسْتَويا فيه ، كالنَّفَقةِ .

فصل : يُكْرَهُ أَنْ يُزَفَّ إليه امرأتانِ في ليلةٍ واحدةٍ ، أو في مدَّةِ حَقِّ عَقْدِ إحداهُما ؟

<sup>(</sup>٣) في : باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف ، من كتاب الرضاع . صحيح مسلم ٢ / ١٠٨٣ .

كا أخرجه أبو داود ، ف : باب فى المقام عند البكر ، من كتاب النكاح . سنن ألى داود ١ / ٤٩٠ . وابن ماجه ، ف : باب الإقامة فى : باب الإقامة على البكر والثيب ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٢١٧ . والدارمى ، فى : باب المقام عند عند الثيب والبكر إذا بنى بهما ، من كتاب النكاح . سنن الدارمى ٢ / ١٤٤ . والإمام مالك ، فى : باب المقام عند البكر والأيم ، من كتاب النكاح . الموطأ ٢ / ٥٢٩ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٦ / ٢٩٧ ، ٢٩٥ ، ٢٩٧ ، ٣٠٧ ،

<sup>(</sup>٤) عند مسلم ومالك .

<sup>(</sup>٥) عند مسلم .

<sup>(</sup>٦) في : باب المهر ، من كتاب النكاح . سنن الدارقطني ٣ / ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « أولى » . وسقط من: ١ .

<sup>(</sup>A) في ب ، م : ( بالنسبة » . وسقط من : ١ .

<sup>(</sup>٩-٩) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>۱۰-۱۰) في ب ، م : و الصنف ، .

لأنَّه لا يُمْكنُه أَن يُوَفِّيهِ ما حَقَّهِ ما ، وتَسْتَضِرُّ التي لا يُوَفِّها حَقَّها (١١) وتَسْتَوحِشُ . فإن فَعَلَ ، فأَدْخلَتْ إحداهُ ما قبلَ الأُخْرَى ، بَدَأَ بِها ، فوفًا ها حقَّها ، ثم عاد فوَفَى الثَّانية ، ثم ابْتدأ القَسْمَ . وإن زُفَّتِ الثَّانية في أثناءِ مُدَّةِ حَقِّ (١١) العَقْدِ ، أتمَّه للأولى ، ثم قضى حقَّ الثَّانية . وإن أَدْخِلتنا عليه جميعًا في مكانٍ واحدٍ ، أقْرَعَ بينهما ، وقدَّمَ مَن خرجتُ لها القُرْعة منهما ، ثم وَفَى الأُخْرَى بعدَها .

فصل: وإذا كانت عنده المُرأتانِ ، فباتَ عندَ إحداهُ ماليلةً ، ثم تزوَّجَ ثالثةً قبلَ ليلةِ الثَّانيةِ ، قَدَّمَ المزفوفة بليالِيها ؛ لأنَّ حقَّها آكدُ ، لأنَّه ثبتَ بالعَقْدِ ، وحقُ الثَّانيةِ ثبت بفِعْلِه ، فإذا قضَى حقَّ الجديدةِ ، بدأ بالثَّانية ، فوفًا هالِيلتَها ، ثم يَبيتُ عندَ الجديدةِ ، ثم يبتدئ القَسْمَ . وذكر القاضى أنَّه إذا وَفَى الثَّانية ليلتَها ، باتَ عندَ الجديدةِ نصفَ ليلةٍ ، يبتدئ القَسْمَ ؛ لأنَّ اللَّيلةَ التى يُوفِّيها للثَّانيةِ نصفُها مِن حقِّها ونصفُها مِن حقِّ من مع يبتدئ القَسْمَ ؛ لأنَّ اللَّيلةَ التى يُوفِّيها للثَّانيةِ نصفُها مِن حقّها ونصفُها مِن حقّ المُحديدةِ في مُقابلةِ ذلك نِصْفُ ليلةٍ / بإزاءِ ما حصلَ لكلِّ واحدةٍ مِن ضَرَّيْها الثَّانيةِ وَلَى منا اللَّهُ وَلَى منا القولِ يَحتاجُ أن ينْفَردَ بنفسِه في نِصْفِ ليلةٍ ، وفيه حَرَجٌ ؛ فإنَّه ضَرَّتَيْها اللَّه عَلَى اللَّه القولِ يَحتاجُ أن ينْفَردَ بنفسِه في نِصْفِ ليلةٍ ، وفيه حَرَجٌ ؛ فإنَّه وفيما ذكرْناه من البدايةِ بها بعدَ الثَّانيةِ وفاءٌ بحقِّها (١٤٠) بدونِ هذا الحَرَج ، فيكونُ أَوْلَى ، وفيما ذكرْناه من البدايةِ بها بعدَ الثَّانيةِ وفاءٌ بحقِّها (١٤٠) بدونِ هذا الحَرَج ، فيكونُ أَوْلَى ، وفيما ذكرْناه من البداية بها بعدَ الثَّانيةِ وفاءٌ بحقِّها ونها الحَرْج ، فيكونُ أَوْلَى ، وفيما ذكرْناه من البداية بها بعدَ الثَّانيةِ وفاءٌ بحقِّها وناهُ المَاءَ اللهُ .

فصل : وحُكْمُ السَّبعةِ والثَّلاثةِ (() التي يقيمُها عندَ المَزْفُوفةِ حكمُ سَائرِ القَسْمِ ، في أَنَّ عِمَادَه اللَّيلُ ، وله الخروجُ نهارًا لمعاشِه ، وقضاءِ حُقوقِ النَّاسِ . وإن تعذَّر عليه المُقامُ عندَها ليلًا ؛ لشُغْلِ، أو حَبْسٍ ، أو تَرَكَ ذلك لغيرِ (()) عُذْرٍ ، قضاهُ لها ، وله الخروجُ

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ﴿ يَحْقُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١٣) في الأصل : ﴿ ضرتها ﴾ .

<sup>(</sup>١٤) في الأصل : « لحقها » .

<sup>(</sup>١٥) في ا : ﴿ وَاللَّيْلَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>١٦) في الأصل : ﴿ بغير ﴾ .

لصلاةِ الجماعةِ ؛ فإنَّ النَّبِيَّ عَيِّكَ لم يكُنْ يتُرُكُ الجماعة لذلك ، ويخْرُ جُ لما لا بُدَّ له منه ؛ فإنَّ أطالَ قضاهُ ، وإن كان يسيرًا فلا قضاءَ عليه .

• ٢ ٣ ٠ مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِذَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا يَحَافُ مَعَهُ نُشُوْزَهَا وَعَظَهَا ، فَإِنْ أَظْهَرَ مِنْهَا مَا يَحَافُ مَعَهُ نُشُوزَهَا وَعَظَهَا ، فَإِنْ أَرْدَعَها ، وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا ضَرَبًا لَا يَكُونُ مُبَرِّحًا ﴾ أَظْهَرَتْ نُشُوزًا هَجَرَهَا ، فَإِنْ أَرْدَعَها ، وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا ضَرَبًا لَا يَكُونُ مُبَرِّحًا ﴾

معنى النُّشُوزِ مَعْصيةُ الزَّوجِ فيما فَرَضَ اللهُ عليها مِن طاعتِه ، مأخودٌ من النَّشْزِ ، وهو الارْتفاعُ ، فكأنَّها ارْتفَعتْ وتعالَتْ عمَّا فَرَضَ (() اللهُ عليها مِن طاعتِه ، فمتى ظَهرتْ منها أماراتُ النَّشُوزِ ، مثل أن تتناقلَ وتُدَافِعَ إذا دعاها ، ولا تصيرَ إليه إلَّا بِتَكَرُّ وودَمْدَمَةٍ ، فإنَّه يَعِظُها ، فيُخَوِّفُها الله سبحانَه ، ويَذْكُرُ ما أَوْجَبَ اللهُ له عليها مِن الحقّ والطاعةِ ، وما يلحقُها مِن الإثيم بالمُخالفةِ والمعصية ، وما يَسْقُطُ بذلك مِن حُقوقِها (() ، مِن النَّفقةِ والكُسُوةِ ، وما يُباحُ له من ضرَّ بها وهَجْرِها ؛ لقول اللهِ تعالى : ﴿ وَالَّاتِي تَخَافُونَ وَالكُسُوةِ ، وما يُباحُ له من ضرَّ بها وهَجْرِها ؛ لقول اللهِ تعالى : ﴿ وَالَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعَظُوهُنَّ ﴾ (() . فإن أظهرَتِ النَّشُوزَ ، وهو (أ) أن تعْصِيه ، وتَمْتنعَ من فراشِه ، أو تخرُجَ من منزلِه بغير إذْنِه ، فله أن يهجُرَها في المَضْجَع ؛ لقولِ اللهِ تعالى : ﴿ وَآهُجُرُوهُنَّ فِي الْمُضَاجِعِ ﴾ (() . قال ابنُ عباسٍ : لا تُضاجِعها في فِرَاشِك (() . فراشِك () . فَاللهُ عَبَلُهُ مَن اللهُ عَبْرَانُ في الكلام ، فلا يجوزُ أكثرَ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ ؛ لما رَوى أبو هُرَيْرة ، أنَّ النَّبِيَ فَا الْجَرَانُ في الكلام ، فلا يجوزُ أكثرَ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ ؛ لما رَوَى أبو هُرَيْرة ، أنَّ النَّبِي عَلْكُ ، قال : « لَا يَجِلُّ لِمسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ » (() . وظاهر كلام الخِرَقِيّ ، أنَّه ليس له ضَرْبُها في النُّشُوزِ في أوَّلِ مرَّةٍ . وقد رُوى عن أحمد : إذَا عَصَتِ الخِرَةِ قَيْ ، أنَّه ليس له ضَرْبُها في النَّشُوزِ في أَوْلِ مرَّةٍ . وقد رُوى عن أحمد : إذَا عَصَتِ المَاتِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ وَلَا مَوْتَ فَلَوْنَ الْكَوْمَ الْمَاتِهُ الْمَاتِهُ عَلَا وَلَا مَوْقَ عَلَا وَلَا مَوْدَ وَلَا عَصَتِ الْمَاتِهُ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَوْمُ الْمَاتِهُ عَلَامُ اللهُ عَلَوْهُ اللهُ الْمَاتِهُ عَلَى الْمَاتِهِ هُرَيْهُ اللهُ الْمَاتِهُ اللهُ الْمَاتِهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في ١، ب، م: « أوجب ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « حقها » .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) في ب ، م : « وهي » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير ، في : تفسير سورة النساء ، آية ٣٤ . تفسير الطبري ٥ / ٦٣ ، ٦٤ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم ، في : باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعى ، من كتاب البر . صحيح مسلم ٤ / ١٩٨٤ . وأبو داود ، في : باب في من يهجر أخاه المسلم ، من كتاب الأدب . سنن أبي داود ٢ / ٧٧٠ .

المرأة رَوْجَها ، فله صَرْبُها صَرّا غير مُبَرِّج . فظاهرُ هذا إباحةُ صَرْبِها بأوَّل مَرَّة ؛ لقولِ اللهِ تعالى : ﴿ وَآصْرِبُوهُنَ ﴾ . ولأنَّها صَرَّحت بالمنْعِ '' فكان له صَربُها ، كالو أَصَرَّتْ ، ولأنَّ عُقوباتِ الْمَعاصِي لا تختلِفُ بالتَّكْرَادِ وعَدَمِه ، كالحدودِ ووَجْهُ قولِ أَصَرَّتْ ، ولأَنَّ عُقوباتِ الْمَعاصِي لا تختلِفُ بالتَّكْرَادِ وعَدَمِه ، كالحدودِ ووَجْهُ قولِ بالأَسْهِلِ المُسْقِلِ المَقصودَ زَجْرُها عن المَعْصِيةِ في المُسْتقبِل، وما هذا سَبِيله يُبدأ فيه بالأَسْهِلِ الأَسْهِلِ ، كَمَنْ هُجِمَ منزله فأرادَ إخراجَه. وأمَّا قولُه : ﴿ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ بَلْانُ مُورَهُنَّ ﴾ . الآية ، ففيها إضمارٌ تقديرُه واللّذي تخافون نُشوزَهُنَّ فيظُوهنَ ، فإن نَشَرْنَ فاضْرِبُوهُنَّ ، كا قال سبحانه : ﴿ إِنَّمَا جَزَوْنُ الْمُجُروهُنَّ في المُسْتَعِينَ في المُسْتَقبِلُوا أَوْ يُصَلّبُوا أَوْ يُعَلّمُ وَلَا يَعْمُ مُ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَيْ فَالْمُرْبُوهُنَ فِي اللّهُ لا يَصْرِبُها لحَوْفِ النَّشُودِ قبلَ الْمُعْونِ في الله لا يَصْرِبُها لحَوْفِ النَّشُودِ قبل السَّي عَلَيْ في أَلُهُ لا يَصْرُبُها الحَوْفِ النَّشُودِ قبل السَّي عَلَيْ في أَلُهُ لا يَصْرُبُها الحَوْفِ النَّشُودِ قبل النَّي عَلَيْ في أَلُهُ لا يَصْرُبُها الحَوْفِ النَّشُودِ قبل النَّي عَلَيْ عَلَيْ في أَنْ لا يُولِعُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْوفِقُونَ واللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>٧) في ب ، م : « المنع » .

<sup>(</sup>٨) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة ٣٣.

<sup>(</sup>١٠) في : باب حجة النبي عَلِيْكُ ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨٩٠ .

كا أخرجه أبو داود فى : باب صفة حجة النبى على ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ١ / ٤٤٢ . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى حق المرأة على زوجها ، من كتاب الرضاع . عارضة الأحوذى ٥ / ١١١ . وابن ماجه ، فى : باب حجة رسول الله على الزوج ، من كتاب المناسك . سنن الدارمى من الله باب عبد ١٠١٥ / ٢ / ٢٥ / ٢٥ / ١٠٢ . والدارمى ، فى : باب فى سنة الحاج ، من كتاب المناسك . سنن الدارمى ٢ / ٤٨ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٥ / ٧٣ . وهو ضمن حديث جابر الطويل ، الذى تقدم تخريجه فى : ٥ / ١٥٦ .

المقصود التَّأديبُ لا الإتلافُ . وقد رَوى أبو داود (١١) ، عن حَكِيمِ بنِ معاوية القُشيْرِيِّ ، عن أبيه ، قال : ﴿ أَنْ تُطْعِمَها إِذَا عَنْ أَبِيه ، قال : ﴿ أَنْ تُطْعِمَها إِذَا طَعِمْت ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اللهِ ، ما حَقَّ رَوْجةِ أَحِدِنا عليه ؟ قال : ﴿ أَنْ تُطْعِمَها إِذَا الْعَمْتُ ، وَرَوى عبدُ اللهِ بنُ رَمْعة ، عن النَّبِيِّ عَلَيْظَ ، قال : ﴿ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَمْد ، ثُمَّ اللهِ بنُ رَمْعة ، عن النَّبِيِّ عَلَيْظَ ، قال : ﴿ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَمْد ، ثُمَّ اللهِ بن رَمْعة ، عن النَّبِيِّ عَلَيْظ ، ولا يَزِيدُ في ضَرَّبِها على عَشرَةِ أَسُواطٍ ؛ لقولِ رسولِ يُضَاجِعُها فِي آخِو اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى عَشرَةِ أَسُواطٍ ؛ لقولِ رسولِ اللهِ عَلَى عَشرَةِ أَسُواطٍ ؛ لقولِ رسولِ اللهِ عَلَى عَشرَةِ أَسُواطٍ ؛ لقولِ رسولِ اللهِ عَلَى عَدْر وَ اللهِ عَلَى عَدْر وَ اللهِ ﴾ . (١٠ مُتَّفَقَ عَشرَةِ أَسُواطٍ ، إلَّا فِي حَدِّمِنْ حُدُودِ اللهِ ﴾ . (١٠ مُتَفَقّ عليه ١٠ ) .

فصل : وله تأديبُها على تُرْكِ فَرائضِ اللهِ . وسأل إسماعيلُ بنُ سعيدِ أحمدَ عمَّا يجوزُ ضَرْبُ المرأةِ عليه ، قال : على تَرْكِ (١٤٠) فَرائضِ اللهِ . وقال في الرَّجُلِ (١٠٠) له امرأةٌ لا تُصلّى : يضْرِبُها ضربًا رَفيقًا غيرَ مُبرِّجٍ . وقال عليٌ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، في تفسير قولِه

<sup>(</sup>١١) في : باب في حق المرأة على زوجها ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٤٩٤ .

<sup>(</sup>۱۲) أخرجه البخارى ، فى : باب ما يكره من ضرب النساء ، وقوله : واضربوهن ضرباغير مبرح ، من كتاب النكاح . صحيح البخارى ٧ / ٤٢ . ومسلم ، فى : باب الناريد خلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ، من كتاب الجنة . صحيح مسلم ٤ / ۲۱۹۱ . والترمذى ، فى : باب ومن سورة الشمس وضحاها ، من أبواب التفسير . عارضة الأحوذى ١٢ / ٢٤٤ . وابن ماجه ، فى : باب ضرب النساء ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٦٣٨ . والدارمى ، فى : باب فى النهى عن ضرب النساء ، من كتاب النكاح . سنن الدارمى ٢ / ١٤٧ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٤ / ١٧ .

<sup>(</sup>١٣-١٣) سقط من : الأصل . وأخرجه البخارى ، فى : باب كم التعزير والأدب ، من كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة . صحيح البخارى ٨ / ٢١٥ . ومسلم ، فى : باب قدر أسواط التعزير ، من كتاب الحدود . صحيح مسلم ٣ / ١٣٣٢ ، ١٣٣٣ .

كاأخرجه أبو داود ، فى : باب فى التعزير ، من كتاب الحدود . سنن أبى داود ٢ / ٤٧٦ . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى التعزير ، من كتاب الحدود . عارضة الأحوذى ٦ / ٢٥٠ ، وابن ماجه ، فى : باب التعزير ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٢ / ٨٦٧ . والدارمى ، فى : باب التعزير فى الذنوب ، من كتاب الحدود . سنن الدارمى ٢ / ٢٧٦ .

<sup>(</sup>١٤) سقط من : الأصل ، ب ، م .

<sup>(</sup>١٥) في الأصل : ﴿ رَجَلَ ﴾ .

تعالى : ﴿ قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ (١٦) . قال : عَلَّمُوهُمْ أَدِّبُوهُم (١٧) . ورَوى أبو عمد الخلال ، بإسنادِه عن جابر ، قال : قال رسول الله عَلَيْ : ﴿ رَحِمَ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَقَ فَى بَيْتِهِ سَوْطًا يُؤَدِّبُ أَهْلَهُ ﴾ (١٥) . فإن لم تُصلّ ، فقد قال أحمد : أخشى أن لا يَحِلَّ (١٨ للرجلِ أن ٢٠) يُقيمَ مع امرأةٍ لا تُصلّى ، ولا تَغتسلُ مِن جَنابِةٍ ، ولا تَعللمُ القرآنَ . قال أحمد ، في الرَّجُلِ يضرِبُ امرأتَه : لا ينْبَغِي لأحدِ أن يسألَه ولا أبوها ، لم ضربَها ؟ (١١) . والأصلُ في هذا ما رَوى الأَشْعَثُ ، عن عمر ، أنّه قال : يا أشْعَثُ ، احْمَلُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْكُ : ﴿ لَا تَسْأَلُونَ رَجُلًا فِيمَا ضَرَبَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ ، وَواه أبو داودَ (٢١) . ولأنّه قد يضربُها لأَجْلِ الفِراشِ ، فإنْ أخبرَ بغيره كَذَبَ . اسْتُحْيَى ، وإن أخبرَ بغيره كَذَبَ .

فصل: وإذا حافتِ المرأةُ نُشُوزَ زوجِها وإغراضه عنها ، لرَغْبَتِه عنها ، إمَّا لَمَرْضِ بِها ، أو كِبَرِ ، أو دَمَامَةٍ ، فلا بأس أن تضعَ عنه بعض حقوقِها تسترْضِيه بذلك ؛ لقولِ الله تعالى : ﴿ وَإِنِ آمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا (٢٠٠ بَيْنَهُمَا صُلْحًا ﴾ (٢٠٠ . روَى البُخارِيُّ (٢٠٠ ، عن عائشة : ﴿ وَإِنِ آمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا ﴾ (٢٠٠)

<sup>(</sup>١٦) سورة التحريم ٦ .

<sup>(</sup>١٧) أخرجه ابن كثير ، في : تفسير سورة التحريم . تفسير ابن كثير ٨ / ١٩٤ .

<sup>(</sup>۱۸) في ١، ب، م: « عبدا » .

<sup>(19)</sup> أخرجه ابن عدى ، في : الكامل في ضعفاء الرجال ٤ / ١٦٤٢ .

<sup>(</sup>۲۰ – ۲۰) في ب ، م : « لرجل » .

<sup>(</sup>٢١) في ب ، م : « ضربتها » .

<sup>(</sup>٢٢) في : باب في ضرب النساء ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٩٥٥ .

كم أخرجه ابن ماجه ، في : باب ضرب النساء ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٦٣٩ .

<sup>(</sup>٢٣) في ب ، م : ﴿ يُصْلِحًا ﴾ . وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي . وما في الأصل قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو . انظر : السبعة في القراءات ، لابن مجاهد ٢٣٨ . وهي موافقة لرواية البخارى .

<sup>(</sup>٢٤) سورة النساء ١٢٨.

<sup>(</sup>٢٥) في : باب وإن خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ، من كتاب النكاح . صحيح البخاري ٧ / ٢٢ .

(٢٦ ﴿ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ٢٦) ﴾ قالت : هي المرأةُ تكونُ عندَ الرُّجُلِ ، لا يسْتَكْثِرُ منها ، فيُريدُ طلاقَها، ويتزوَّ جُ عليها، فتقولُ (٢٧) له: أمْسِكْنِي، ولا تُطلِّقْنِي، ثم تزوَّ جْ غيرِي، فأنتَ في حِلٍّ مِنَ النَّفقةِ عليٌّ ، والقِسمَةِ لي . وعن عائشةَ ، أنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ ، حينَ أَسَنَّتْ ، وَفَرَقَتْ أَن يُفارقَها رسولُ الله عَلِيُّكُم ، قالت : يا رسولَ الله ، يَوْمِي لعائشة . فَقَبِلَ ذَلَكَ رَسُولُ اللهُ عَيْضَةُ مِنها . قالت : وفي ذلك أَنْزِلَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُه وفي أَشْباهِها أَراه قال : ﴿ وَإِنِ آمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ . رَواه أبو داودَ(٢٨) . ومتى صَالَحَتْه على تَرْك شيء من قَسْمِها أو نَفَقَتِها ، أو على ذلك كلُّه ، جازَ . فإنْ رجعتْ ، فلها ذلك . قال أحمدُ ، في الرَّجُل يَغِيبُ عن امرأتِه ، فيقولُ لها : إنْ رَضِيتِ على هذا ، وإِلَّا فَأَنتِ أَعَلَمُ . فَتَقُولُ : قَدْ رَضِيتُ. فَهُو جَائِزٌ ، فَإِنْ شَاءَتْ رَجَعَتْ .

١٣٣١ \_ مسألة ؛ قال : ﴿ وَالزَّوْجَانِ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا الْعَدَاوَةُ ، وَلَحْشِيَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُحْرِجَهُمَا ذَلِكَ إِلَى الْعِصْيَانِ ، بَعَثَ الْحَاكِمُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ، مَأْمُوْنَيْنِ ، بِرِضَى الزُّوْجَيْنِ، وَتَوْكِيلِهِما ، بِأَنْ يَجْمَعَا إِذَا رَأْيَا أَوْ يُفَرِّقَا ، فَمَا فَعَلَا مِنْ ذَلِكَ لَزِمَهُمَا )

وجملةُ ذلك أنَّ الزَّوْجَيْنِ إذا وقعَ بينهما شقاقٌ ، نظرَ الحاكمُ ، فإن بانَ له أنَّه من المرأة ، فهو نُشُوزٌ ، قدمضي/حكْمُه ، وإن بانَ أنَّه مِنَ الرَّجُل ، أَسْكَنَهما إلى جانب(١) ثِقَةٍ ، يَمْنعُه مِنَ الإِضْرارِ بها ، والتَّعَدِّي عليها . وكذلك إن بانَ مِن كلِّ واحدٍ منهما تَعَدُّ ، أو ادَّعَى كُلُّ واحدٍ منهما أنَّ الآخَرَ ظلمَه ، أَسْكَنَهما إلى جانبٍ مَن يُشْرِفُ عليهما

٧/١٦١ و

<sup>(</sup>٢٦-٢٦) لم يرد في : ب ، م : ﴿ والصلح حير ﴾ . وهي في رواية البخاري .

<sup>(</sup>۲۷) في ١ ، ب ، م : « تقول » .

<sup>(</sup>۲۸) تقدم تخریجه فی صفحة ۲٤۲.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ جنب ﴾ .

ويُلْزِمُهِما الإنصافَ ، فإن لم يتهيَّأُ ذلك ، وتمادَى الشُّرُّ بينهما ، وخِيفَ الشُّقَاقُ عليهما والعِصيانُ ، بعثَ الحاكمُ حَكمًا مِن أهلِه وحَكمًا مِن أهلِها ، فنظرًا بينهما ، وفعلا ما يَرَيـانِالمصلحةَ فيه ، مِن جَمْعِ أُو تَفْرِيق ؛ لقولِ الله تعالى : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَآ إِصْلَاحًا يُوفِّق ٱللهُ بَيْنَهُمَا ﴾(١) . والْحَتَلَفْتِ الرُّوايةُ عن أَحمدَ ، رحمَه الله ، في الحَكَمَيْن ، ففي إحْدَى الرُّوايتَيْن عنه ، أَنَّهما وكيلانِ لهما ، لا يَمْلِكانِ التَّفريقَ (٣) إِلَّا بإِذْنِهما . وهذا مذهبُ عَطاء ، وأحدُ قَوْلَي الشَّافعيِّ . وحُكِيَ ذلك عن الحسن ، وأبي حنيفة ؛ لأنَّ البُضْعَ حقُّه ، والمالَ حقُّها ، وهما رَشِيدانِ ، فلا يجوزُ لغيرهِمَا التَّصرُّفُ فيه إلَّا بوكالةٍ منهما ، أو ولاية عليهما . والثَّانيةُ ، أَنُّهُما حَاكَانِ ، ولهما أَنْ يَفْعَلا مَا يَرَيَانِ مِن جَمْعِ وَتَفْرِيقِ ، بِعِوَضٍ وغيرِ عِوَضٍ ، ولا يَحْتاجانِ إلى تَوْكيل الزَّوْجيْن ولا رضاهُمَا . ورُويَ نحو ذلك عن عَليٌّ ، وابن عبَّاس ، وألى سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ ، والشُّعْبِيِّ ، والنَّخعِيِّ ، وسعيدِ بنِ جُبَيْدٍ ، ومالكٍ ، والأُوْزَاعِيِّي ، وإسحاقَ ، وابنِ المُنْذِرِ ؛ لقولِ اللهِ تعالى ﴿ فَآبَعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾ . فسمَّاهُمَا حَكَمَيْن ، ولم يَعْتَبْر رضَى الزُّوجَيْن ، ثم قال : ﴿ إِن يُرِيدَآ إِصْلَاحًا ﴾ . فخاطبَ الحَكَميْن بذلك . ورَوَى أَبُو بكر ، بإسْنادِه عن عَبيدَةَ السَّلْمَانِيِّ ، أَنَّ رجلًا وامرأة أتياعليًّا ، مع كل واحدِ منهما فِعَامٌ (٤) مِنَ النَّاس ، فقال علي ، رَضِيَ اللهُ عنه : ابْعَثُوا حَكَمًا مِن أهلِه ، وحكمًا من أهلِها ، فبعَثُوا حكميْن ، ثم قال عليٌّ للحكميْن : هل تَدْرِيانِ ما عليكُما مِنَ الحقِّ(٥) ؟ إنْ رأيتُمَا أن تَجْمَعَا جَمْعُتُمَا ، وإن رأيتُما أَن تُفَرِّقا فرُّقتُمَا . فقالتِ المرأةُ : رَضِيتُ بكتاب الله عَلَيَّ ولِي . فقال الرجل : أمَّا الْفُرْقَةُ فلا . فقال علي : كَذَبْتَ حتى تَرْضَى بما رَضِيَتْ به (١) . وهذا يدلُّ على أنَّه أُجْبَره

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٣٥.

<sup>(</sup>٣) في ب ، م زيادة : ﴿ لَهُمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فثام من الناس : جماعة منهم .

<sup>(</sup>٥) في ب ، م زيادة : « عليكما من الحق ، .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني ، ق : باب المهر ، من كتاب النكاح . سنن الدارقطني ٣ / ٢٩٥ . وعبد الرزاق ، ف : باب=

على ذلك ، ويروى أنَّ عَقِيلًا تزوَّ جَ فاطمةَ بنتَ عُتْبَةً ، فتخاصَما ، فجمَعتْ ثيابَها ، ومضَتْ إلى عثمانَ ، فبعثَ حَكَمًا من أهلِه عبدَ الله بن عبَّاس ، وحَكَمًا / من أهلِها معاوية ، فقال ابنُ عبَّاس : لأَفَرَّقَنَّ بينهما . وقال معاوية : ما كنتُ لأَفَرِّقُ بين شَخْصَيْن (٧) مِن بني عَبْدِ مَنَافٍ . فلما بَلغا البابَ كانا قد أُغْلَقًا (٨) البابَ واصْطَلَحا(١) . ولا يمْتَنِعُ أَن تَثْبُتَ الولايةُ على الرَّشيدِ عندَ امْتناعِه مِن أَداء الحقّ ، كا يُقْضَى الدَّينُ عنه مِن مالِه إذا امْتَنعَ ، ويُطَلِّقُ الحاكمُ على المُولِي إذا امتَنعَ . إذا ثبتَ هذا ، فإنَّ الحكمين لا يكونانِ إِلَّا عِاقلَيْن بالغَيْن عَدْلَيْن مُسْلِمَيْن ؛ لأنَّ هذه من شُروطِ العَدالةِ ، سَواءٌ قُلْنا : هما حاكمانِ أو وكيلانِ ؛ لأنَّ الوكيلَ إذا كان مُتَعَلِّقًا بنَظَر الحاكمِ ، لم يجُزْ أن يكونَ إلَّا عَدْلًا ، كَمَا لُو نُصِبَ وَكِيلًا لَصَبَى أُو مُفْلِس ، ويكونان ذَكَرَيْن ؛ لأنَّه يَفْتَقِرُ (١٠) إلى الرَّأْي والتَّظَرِ . قال القاضي : ويُشْتَرطُ كونُهما حُرَّيْن . وهو مذهبُ الشَّافعيُّ ؛ لأنَّ العبدَ عندَه لا تُقْبَلُ شهادتُه ، فتكونُ الحُرِّيَّةُ من شُروطِ العدالةِ . والأَوْلَى (١١أن يُقالَ ١١) : إنْ كانا وَكِيَلَيْنِ ، لِم تُعْتَبَرِ الحُرِّيَّةُ ؛ لأَنَّ تَوْكِيلَ العبدِ جائزٌ ، وإن كانا حَكَمَيْنِ ، اعتُبِرَتِ الحُرِّيَّةُ ؛ لأَنَّ الحاكمَ لا يُجوزُ أن يكونَ عبدًا . ويُعْتَبرُ أن يكونا عالِمَيْن بالجَمْعِ والتَّفْريق ؟ لأنَّهما يتصرُّفانِ في ذلك ، فيُعتَبرُ عِلْمُهما به . والأولَى أن يكُونا مِن أهلِهما ؛ لأمر الله تعالى بذلك ، ولأنَّهما أَشْفَقُ وأعلمُ بالحالِ ، فإن كانا مِن غيرِ أَهلِهما جازَ ؛ لأنَّ القَرَابةَ

<sup>=</sup> الحكمين ، من كتاب الطلاق . المصنف ٦ / ٥١٢ . والطبرى ، في : تفسير الآية ٣٥ ، من سورة النساء . تفسير الطبرى ٥ / ٧٦ . وابن كثير في تفسير الآية نفسها . تفسير ابن كثير ٢ / ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٧) في ١، ب، م: ١ شيخين ١.

<sup>(</sup>A) في ا ، ب ، م : و غلقا . .

<sup>(</sup>٩) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب الحكمين ، من كتاب الطلاق . المصنف ٦ / ٥١٣ . والطبرى ، في : تفسير سورة النساء الآية نفسها . تفسير البن كثير في تفسير الآية نفسها . تفسير ابن كثير م ٢٥ / ٢٥ .

<sup>(</sup>١٠٠) في ب ، م : ﴿ مفتقر ﴾ .

<sup>. (</sup>۱۱ – ۱۱) سقط من : ۱، ب، م.

ليست شرطًا فى الحُكْمِ ولا الوكالةِ ، فكان الأمرُ بذلك إرشادًا واسْتِحْبابًا ، فإن قُلْنا : هما وَكيلانِ . فلا يَفْعلانِ شيئًا حتى يأذنَ الرَّجلُ لوكيلِه فيما يَراهُ مِن طلاقِ أو صُلْحٍ ، وتأذنَ المرأةُ لوكيلِه الله فيما يَراهُ ، فإنِ امْتَنعا من التَّوكيلِ ، لم يُجْبَرَا . وإن قُلْنا : إنَّهما حَكَمانِ . فإنَّهما يُمْضِيَانِ ما يَرْيَانِه من طلاقِ وتُحلْعٍ ، فينفُذُ ذلك عليهما ، رضِياه أو أبياه .

فصل: فإن غابَ الزَّوْجانِ أو أحدُهُما بعدَ بَعْثِ حَكَمَيْنِ (١٢) ، جازَ للحَكَمَيْنِ إِمْضاءُ رَّابِهِما إِنْ قُلْنا: إنَّهما وكيلانِ. لأَنَّ الوكالةَ لا تَبْطُلُ بالغَيْبَةِ ، وإن قُلْنا: إنَّهما وكيلانِ. لأَنَّ كلَّ واحدٍ مِنَ الزَّوجَيْنِ مَحْكُومٌ له وعليه ، حاكانِ. لم يجُزْ لهما إمضاءُ الحُكمِ ؛ لأَنَّ كلَّ واحدٍ مِنَ الزَّوجَيْنِ مَحْكُومٌ له وعليه ، والقضاءُ للغائبِ لا يجوزُ ، إلَّا أن يكُونا قد وَكَّلاهما ، فيفعلانِ ذلك بحُكْمِ التَّوكيلِ ، لا بالحُكْمِ ، وإن كان أحدُهما قد وكَّل ، جازَ لوكيلِه فِعْلُ ما وكَّله فيه مع غَيْبَتِه . وإن جُنَّ بالحُكْمِ ، وإن كان أحدُهما قد وكَّلَ ، جازَ لوكيلِه فِعْلُ ما وكَّله فيه مع غَيْبَتِه . وإن جُنَّ بالحُكْمِ ، وإن كان حاكمًا ، لم يَجُزْ له الحُكْمُ ؛ لأَنَّ مِن شَرْطِ ذلك بَقاءَ الشُقَاقِ ، وحُضُورَ المُتَداعِيَيْنِ ، ولا يتَحقَّقُ ذلك مع الجُنُونِ .

فصل : فإنْ شَرَطَ الحَكَمانِ شرطًا لو (١٠) شرطَه الزَّوجانِ لم يلْزَمْ ، مثل أن يشترِطَا (١٠) ترْطَه الزَّوجانِ لم يلْزَمْ ، مثل أن يشترِطَا (١٠) تَرْكَ بعضِ النَّفَقةِ والقَسْمِ ، لم يَلْزَمِ الوَفاءُ به ؛ لأنَّه إذا لم يَلْزَمْ بِرِضَى المُوكَلَيْنِ ، فبرضَى الوكيلَيْنِ أولى . وإن أَبْراً وكيلُ المرأةِ مِن الصَّدَاقِ أو دين لها ، لم يَبْرَإ الزَّوْجُ (١٠) إلَّا في الخُلْعِ . وإن أَبْراً وكيلُ الزَّوجِ مِن دَيْنٍ له ، أو من الرَّجُلِ ، لم تَبْرَإ الزَّوْجَةُ ؛ لأنَّهما وكيلانِ فيما يتعلَّقُ بالإصْلاحِ ، لا في إسْقاطِ الحُقوق .

<sup>(</sup>١٢) في ١ : ( الحكمين ) .

<sup>(</sup>١٣) في الأصل ، ب ، م : ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>۱٤) في ب ، م : ( يشترط ) .

<sup>(</sup>١٥) في ١، ب، م: ﴿ للزوج ﴾ .

١ ٢٣٢ ـ مسألة (١) ؛ قال : ﴿ وَالْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ مُبْغِضَةً لِلرَّجُلِ ، وَتُكْرَهُ أَنْ
 تُمْنَعَهُ مَا تُكُونُ عَاصِيةً بِمَنْعِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُفْتَدِى نَفْسَهَا مِنْهُ ﴾

وجملة الأمرِ أنَّ المراق إذا كرِهتْ زوجَها ، لخَلْقِه ، أو خُلُقِه ، أو دينه ، أو كِبَرِه ، أو ضغفِه ، أو نحو ذلك ، وخشيتُ أن لا تُودِّى حقَّ الله تعالى في طاعتِه ، جازَ لها أن تُخالِعه بعوض (٢) تَفْتَدِى به نفسها منه ؛ لقولِ الله تعالى ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلَا بِعِوض (٢) تَفْتَدِى به نفسها منه ؛ لقولِ الله تعالى ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلَا بِعِوض (٢) تَفْتَدِى به نفسها منه ؛ لقولِ الله تعالى ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلَا فَلَا اللهِ عَلَيْهِمَا فِيما أَفْتَدَتْ بِهِ ﴾ (٣) . ورُوى أنَّ رسولَ الله عَلَيْه ، خرج إلى الصّبْح ، فوجدَ حبيبة بنتَ سَهْلِ عندَ بابِه في الْغَلَسِ ، فقال رسولُ الله عَيْقَة : ﴿ مَا شَأْنُكِ ؟ ﴾ . قالت : لا أنا ولا ثابِتُ ، فالم اللهِ عَلَيْهُ لثابِتِ بنِ قَيْسٍ : ﴿ خُذْ مِنهَا ﴾ . فأحذَ حبيبة بنتُ سَهْلِ ، فذَكَرَتْ (٤) مَا شَاءَ اللهُ عَلَيْهِ لثابِتِ بنِ قَيْسٍ : ﴿ خُذْ مِنهَا ﴾ . فأحذَ منها ، وجلستْ في أهلِها . وهذا حديثٌ صحيحٌ ، ثابتُ الإسنادِ ، روَاه الأثمَّةُ مالكُ منها ، وجلستْ في أهلِها . وهذا حديثٌ صحيحٌ ، ثابتُ الإسنادِ ، روَاه الأثمَّةُ مالكُ وأَحدُ وغيرُهُمَا (٥) ، وفي رواية البُخارِيِّ ، قال : جاءت امرأةُ ثابتِ بنِ قيس إلى النَّبي عَلَيْهُ ، فقالت : يا رسولَ اللهِ ، ما أَنْقِمُ على ثابتٍ في دِينٍ ولا خُلُقٍ ، إلّا أنِّي أخافُ الكُفْرَ . فقال رسولُ اللهِ عَيْلِهُ : ﴿ أَتُردُّنَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ ﴾ قالت : نعم . فردَّتُها (١)

<sup>(</sup>١) قبل هذه المسألة ورد في ب ، م عنوان : ( كتاب الخلع ) . وسبق في صفحة ٢٢٠ . عنوان : ( كتاب عشرة النساء والخلع ) .

<sup>(</sup>٢) في ا: ( على عوض ١ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) في ب ، م : ( قد ذكرت ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مالك ، في : باب ما جاء في الخلع ، من كتاب الطلاق . الموطأ ٢ / ٥٦٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤ / ٣ . والبخارى ، في : باب الخلع وكيف الطلاق فيه ، من كتاب الطلاق . صحيح البخارى ٧ / ٢٠ . وأبو داود ، في : باب في الخلع ، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود ١ / ٥١٦ . والنسائي ، في : باب ما جاء في الخلع ، من كتاب الطلاق . المجتبى ٦ / ١٣٩ ، ١٣٩ . وابن ماجه ، في : باب المختلعة تأخذ ما أعطاها ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ١ / ١٦٣ . والدارمي ، في : باب في الخلع ، سنن الدارمي ٢ / ١٦٣ . (٦) في الأصل ، ١ : ١ فردت ٢ .

عليه ، وأمرَه ففارَقها . وفي رواية ، فقال له : ( اقْبُلِ الْحَدِيْقَةَ ، وَطَلَّقْهَا تَطْلِيقَةً ﴾ . وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشّام ، قال ابنُ عبد البّر : ولا نعلمُ أحدًا خالفه / ، إلّا بكرَ ابنَ عبد الله المُرْنَى ؛ فإنَّه لم يُجِزْه ، ورَعَمَ أَنَّ آية الخُلْعِ مَنْسوخة بقوله سبحانه : ﴿ وَإِنْ الرَّتُمُ ٱسْتِبْدَالَ رَوْجٍ مُكَانَ رَوْجٍ ﴾ (٧) . الآية . ورُويَ عن ابن سِيرينَ ، وأبي قِلابَة ، أنَّه لا يَحِلُ الخُلْعُ حتى يجدَ على بَطْنِها رَجُلًا ؛ لقولِ الله تعالى : ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهُ مُوالله لَهُ تعالى : ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهُ مُوالله لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الله الآية التي تلوناها ، وَعَلَى عَمْ وَعَيْنَ وَعِلَى النَّهُ عَلَى السّمَعُ حتى يثبُتَ تَعذُّرُ الجمع ، وأنَّ الآية والنّا مخالفًا ، فيكونُ إجماعًا ، ودَعْوَى النَّسْخ لا تُسْمَعُ حتى يثبُتَ تَعذُّرُ الجمع ، وأنَّ الآية النّاسخة مُتأخّرة ، وأنه قولُ عمر وعيمان وعلى النَّسْخ لا تُسْمَعُ حتى يثبُتَ تَعذُّرُ الجمع ، وأنَّ الآية النّاسخة مُتأخّرة ، وأنه قولُ عمر وبيمان ووجها . قال الله تعالى : ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُ مَنْ الله وَمُنَا وَعَلَى اللهُ تعالى : ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُ وَاللّه وَمَا آفَتَدَتْ بِهِ ﴾ . لأنَّه الله تعلى الله تعالى : ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ وَاللّهُ تعالى : ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ وَمِعَا وَمُنْكُمْ وَانتُمْ لِبَاسٌ وَمِعَا وَمُنْ اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى : ﴿ هُنَا لا اللهُ تعالى : ﴿ هُنَا لَيْهُ اللهُ اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى : ﴿ فَلَا اللهُ تعالى اللهُ اللهُ تعالى اللهُ اللهُ تعالى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تعالى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فصل: ولا يفْتِقرُ الخُلْعُ إلى حاكم . نَصَّ عليه أَحمدُ ، فقال : يجوزُ الخُلعُ دونَ السُّلطانِ . ورَوى البُخارِيُّ (١٢) ذلك عن عمر ، وعثمان ، رَضِيَ اللهُ عنهما . وبه قال شُرَيْحٌ ، والزُّهْرِيُّ ، ومَالِكٌ ، والشَّافعيُّ ، وإسحاقُ ، وأهلُ الرَّأي . وعن الحسنِ ، وابن سيرين : لا يجوزُ إلَّا عندَ السُّلطانِ . ولَنا ، قولُ عمرَ وعثمانَ ، ولأَنَّه مُعَاوَضَةٌ ، فلم

<sup>(</sup>٧) سورة النساء ٢٠ .

<sup>(</sup>٨) سورة النساء ١٩.

<sup>(</sup>٩) أخرج عبد الرزاق قول عمر وعثمان ، في : باب الخلع دون السلطان ، من كتاب الطلاق وقولَ على ، في : باب ما يحل من الفداء ، من كتاب الطلاق . المصنف ٢ / ٤٩٤ ، ٥٩٠ ؛ ٤٩٧ .

كا أخرج ابن أبي شيبة قول عمر وعثمان ، في : باب ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان ، من كتاب الطلاق . المصنف ٥ / ١١٦ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : ﴿ فَإِنْ ﴾ .

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة ١٨٧ .

<sup>(</sup>١٢) في : باب الخلع ، من كتاب النكاح . صحيح البخاري ٧ / ٦٠ .

يَفتقرْ إلى السُّلطانِ ، كالبيعِ والنُّكاحِ ، ولأنَّه قَطْعُ عَقْدِ بالتَّراضِي ، أَشْبَهَ الإقالة .

فصل: ولا بأسَ بالخُلْعِ في الحَيْضِ والطَّهِرِ الذي أصابَها فيه ؟ لأَنَّ المَنْعَ من الطَّلاقِ في الحَيْضِ من أجل الضَّررِ الذي يلحقُها بطُول العِدَّةِ ، والخُلْعُ لإزَّالةِ الضَّررِ الذي يلحقُها بطُول العِدَّةِ ، والخُلْعُ لإزَّالةِ الضَّررِ طُولِ يلْحَقُها بسُوءِ العِشْرَةِ والمُقَامِ مع مَن تكْرهُه وتُبْغِضُه ، وذلك أعْظَمُ مِن ضَرَرِ طُولِ العِدَّةِ ، فجازَ دَفْعُ أعْلاهما بأدْناهما ، ولذلك لم يستألِ النَّبيُّ عَيِّالَةُ المُخْتَلِعة عن حالِها ، ولذلك مَرَر تطويلِ العِدَّةِ عليها ، والخُلْعُ يَحصُلُ بسؤالِها ، فيكونُ ذلك رضاءً منها به ، ودليلًا على رُجْحانِ مَصْلحتِها فيه .

## ١٢٣٣ \_ مسألة ؛ قال : ﴿ وَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ﴾

هذا القولُ يدلُّ على صِحَّةِ الخُلْعِ بأكثرَ مِنَ الصَّداقِ ، وأنَّهما إذا تراضيا على الخُلْعِ / ١٦٣/ وبشيء صحَّ . وهذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ . رُوِى ذلك عن عَبْانَ ، وابنِ عمر ، وابنِ عبَّاسٍ ، وعِكْرِمَة ، ومُجَاهِدٍ ، وقبِيصَة بَنِ ذُوَّيبٍ ، والنَّخعِيِّ ، ومالكٍ ، والشَّافعيّ ، وأصِّحابِ الرَّأْي . ويُرْوَى عن ابنِ عبَّاسٍ ، وابنِ عمر ، أنَّهما قالا : لو الْحتلَعَبَ امرأة وأصْحابِ الرَّأْي . ويرْوَى عن ابنِ عبَّاسٍ ، وابنِ عمر ، أنَّهما قالا : لو الْحتلَعَبَ امرأة مِن زَوْجِها بميراثِها ، وعِقاصِ رأسِها ، كان ذلك جائزًا . وقال عَطاءً ، وطاوسٌ ، والرَّهْرِيُّ ، وعمرو بنُ شَعَيْبٍ : لا يأخذُ أكثرَ مِمَّا أعطاها . ورُوِى ذلك عن على (١) بإسنادٍ منقطع . واحتارَه أبو بكرٍ ، قال : فإنْ فعلَ ردَّ الزِّيادة . وعن سعيد بنِ المُسيَّبِ بإسنادٍ منقطع . واحتارَه أبو بكرٍ ، قال : فإنْ فعلَ ردَّ الزِّيادة . وعن سعيد بنِ المُسيَّبِ قال : ما أرى أن يأخذَ كلَّ مالِها ، ولكن لِيَدَعْ لها شيئًا . واحتجُوا بما رُوى أنَّ جَمِيلَة بنتَ علي من أن الله ما أعِيبُ على ثابتٍ في دينٍ ولا خُلْقٍ ، ولكن أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسلام ، لا أُطِيقُهُ بُعْضًا . فقال لها النَّبِيُ عَلِيَّةٍ : « أَتُرُدِّينَ عَلَيْهِ مَلْ الله عَلَى الله على على ثابتٍ في دينٍ ولا خُلْق ، ولكن عَلَيْهِ مَا أَعِيبُ على ثابتٍ في دينٍ ولا خُلْق ، ولكن عَلَيْهِ أَنْ يأخمًا . فقال لها النَّبِيُ عَلِيَّة : « أَتُردِّينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَن يأخذَ منها حديقتَه ، ولا يَزْاددَ . رَواه ابنُ حَدِيْقَتَهُ ؟ » قالت : نعم . فأمرَه النَّبِي عَلَيْهِ أَنْ يأخذَ منها حديقتَه ، ولا يَزْاددَ . رَواه ابنُ

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى شيبة ، فى : باب من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ، من كتاب الطلاق . المصنف ٥ / ١٢٣ .
 ٥ / ١٢٣ . وعبد الرزاق ، فى : باب المفتدية بزيادة على صداقها ، من كتاب الطلاق . المصنف ٦ / ٥٠٣ .
 وسعيد بن منصور ، فى : باب ما جاء فى الحلع ، من كتاب الطلاق . السنن ١ / ٣٣٥ .

ماجه (٢) . ولأنّه بَدَلّ في مُقابلةِ فَسْخ ، فلم يَزِدْ على قدرِه في ابتداءِ العَقدِ ، كالعِوضِ في الإقالةِ . ولَنا ، قولُ اللهِ تعالى : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا آفْتَدَتْ بِهِ ﴾ (٢) . ولأنّه قولُ مَن سَمّينا مِنَ الصّحابةِ ، قالت الرُّبيِّعُ بنتُ مُعَوِّذ : اختلعتُ مِن زَوْجِي بِمَا دُونَ عِقاصِ رأسي ، فأجازَ ذلك عثمانُ بنُ عفّانَ ، رَضِي الله عنه (٤) . ومثلُ هذا يَشْتَهِرُ ، فلم يُنْكُرْ ، فيكونُ إجماعًا ، ولم يَصِحَّ عن عليِّ خلافه . فإذا ثبتَ هذا ، فإنّه لا يُسْتَحَبُّ له أن يأخذ أكثر مما أعظاها . وبذلك قال سعيدُ بنُ المَسيّبِ ، والحسنُ ، والشّعْبِيُّ ، والحكمُ ، وحمّادٌ ، وإسحاقُ ، وأبو عُبَيْدٍ . فإنْ فعلَ جازَ مع الكراهِيَة (٥) ، ولم يكرَهُه أبو حنيفةَ ، ومالكٌ ، والشّافعيُّ . قال مالكٌ : لم أزلُ أسمعُ إجازةَ الفِدَاءِ بأكثرَ مِنَ الصّداقِ . ولنا ، حديثُ جَمِيلةَ . ورُويَ عن عَطاء ، عن النّبِي عَلَيْ في الحُرْمِ في الحُرْمِ ، فنجْمعُ بين الآية ممّا أعطاها . رواه أبو حفص بإسنادِه (٢) . وهو صريحٌ في الحُرْمِ ، فنَجْمعُ بين الآية ممّا أعطاها . رواه أبو حفص بإسنادِه (٢) . وهو صريحٌ في الحُرْمِ ، فنَجْمعُ بين الآية والخبر ، فنقول : الآيةُ دالةٌ على الجَوَازِ ، والنّهي عن الزّيادةِ للكراهِيَةِ (٧) . واللهُ أعلمُ .

١٦٣/٧ ط ٢٣٤٤ – مسألة ؛ قال : ﴿ وَلَوْ حَالَعَتْهُ / لِعَيْرِ مَا ذَكَرْنَا ، كُرِهَ لَهَا ذَلِكَ ، وَوَقَعَ الْخُلْعُ ﴾

فى بعضِ النُّسَخ «بِغيرِ ما ذكرنا» بالباءِ، فيَحْتَمِلُ أَنَّه أَرادَ بأكثرَ مِن صداقِها. وقد ذكَرْنا ذلك فى المسألةِ التى قبلَ هذه، والظَّاهِرُ أَنَّه أَرادَ إذا خالعته لغيرِ بُغض، وحَشْيةً مِن أَن لا تقيم (١) حُدودَ اللهِ، لأنَّه لو أَرادَ الأُوَّلَ لَقال : كُرِهَ له . فلمَّاقال : كُرهَ لها . دلَّ على أنَّه أَرادَ مُخالعتَها له (٢) ، والحالُ عامرة ، والأخلاقُ مُلْتَقِمة ، فإنَّه يُكْرهُ لها ذلك ، فإن فعلتُ أَرادَ مُخالعتَها له (٢) ، والحالُ عامرة ، والأخلاق مُلْتَقِمة ، فإنَّه يُكْرهُ لها ذلك ، فإن فعلتُ

<sup>(</sup>٢) في : باب المختلعة تأخذ ما أعطاها ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ١ / ٦٦٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقى ، فى : باب الوجه الذى تحل به الفدية ، من كتاب الخلع والطلاق . السنن الكبرى ٧ / ٣١٥ . وعبد الرزاق ، فى : باب المفتدية بزيادة على صداقها ، من كتاب الطلاق . المصنف ٦ / ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٥) في ا ، ب ، م : ( الكراهة ) .

<sup>(</sup>٦) وأخرجه عبد الرزاق ، في : باب المفتدية بزيادة على صداقها ، من كتاب الطلاق . المصنف ٦ / ٥٠٢ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ب ، م : ( للكراهة ) .

<sup>(</sup>١) في ا: ( تقيما ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

صحَّ الحُلْعُ ، في قولِ أكثرِ أهلِ العلم ؛ منهم أبو حنيفة ، والنَّورِيُّ ، ومالكَ ، والأُوْزَاعِيُّ ، والشَّافعيُّ . ويَحْتَمِلُ كلامُ أَحْمَدَ تَحْرِيمَه ؛ فإنَّه قال : الحُلْعُ مثلُ حديثِ سَهْلَة ، تَكُرهُ الرَّجلَ فَتُعْطِيه المهرّ ، فهذا الحُلُعُ . وهذا يدلُّ على (") أنَّه لا يكونُ الخُلْعُ صحيحًا إلَّا في هذه الحالِ . وهذا قولُ ابن المُنْذِرِ ، وداودَ . وقال ابنُ المُنْذِرِ : ورُويَ معني ذلك عن ابنِ عبَّاسٍ ، وكثيرٍ من أهل العلم ؛ وذلك لأنَّ الله تعالى قال : ﴿ وَلا يَحِلُّ معني ذلك عن ابنِ عبَّاسٍ ، وكثيرٍ من أهل العلم ؛ وذلك لأنَّ الله تعالى قال : ﴿ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إلاّ أَن يَخَافَآ اللهُ يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ ﴾ . (أوهذا صربِيحٌ في التَّحْرِيمِ إذا لم يخافا ألَّا يُقيمًا حُدُودَ اللهِ ، ثم قال ") : ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمْ اللهُ يَقِيمًا حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَوْتَدَتْ بِهِ ﴾ . فدلًا بمفهومِه على أنّ الجُناحَ لا حِقّ بهما إذا افتدتْ مِن غيرٍ خوف ، ثم غلَّظ بالوعيد فقال : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأَوْلُ عِنَى هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ (") . ورَوى تَوْبَانُ قال : قال رسولُ الله عَلَيْهُ : « أَيْمَا الْمُنَافِقَاتُ وَعْمَ الطَّلِمُونَ ﴾ ورَوى تُوْبَانُ قال : قال رسولُ الله عَلِيقَةً » . رَوَاه أبو داودَ ") . وعن أبي هريرة عن النَّبِي عَلِيقَةً قال : « الْمُخْتَلِعَاتُ والْمُنْتَزِعَاتُ والْمُنْتَزِعَاتُ والْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ المُنافِقاتُ » رَواه أبو حفص ، ورواه أحمدُ ، في « المسندِ » ") ، وذكره مُحتجًا به ، ولأنه إضرارٌ بها ويزَوْجِها ، وإزالةً لمصالح وهذا يدل على تَحْرِيمِ المُخالِعَةِ لغيرِ حاجةٍ ، ولأنَّه إضرَارٌ بها ويزَوْجِها ، وإزالةً لمصالح وهذا يدل على تَحْرِيمِ المُخالِعَةِ لغيرِ حاجةٍ ، ولأنَّه إضرَارٌ بها ويزَوْجِها ، وإزالةً لمصالح من غيرٍ حاجةٍ ، فحُرَّم ؛ لقوله عَيَّاتُهُ : « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ » " . واحتجَ مَن فر من غيرٍ حاجةٍ ، فحُرَّم ؛ لقوله عَيَّاتُهُ : « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرارٌ ، " . واحتجَ مَن

<sup>(</sup>٣) سقط من : ب ، م .

<sup>.</sup> ٢ - ٤) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٦) في : باب في الخلع ، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود ١ / ٥١٦ .

كما أخرجه الترمذى ، فى : باب ما جاء فى المختلعات ، من كتاب الطلاق . عارضة الأحوذى ٥ / ١٦٢ ، والدارمى ، ١٦٣ . والدارمى ، ١٦٣ . والدارمى ، ١٦٣ . والدارمى ، و : باب كراهية الخلع للمرأة ، من كتاب الطلاق . سنن الدارمى ٢ / ١٦٢ . والإمام أحمد ، فى : باب النهى عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها ، من كتاب الطلاق . سنن الدارمى ٢ / ١٦٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٥ / ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٧) في : ٢ / ١١٤ .

كم أخرجه الترمذى ، فى : باب ما جاء فى المختلعات ، من كتاب الطلاق . عارضة الأحوذى ٥ / ١٦٢ . والنسائى ، فى : باب ما جاء فى الخلع ، من كتاب الطلاق . المجتبى ٦ / ١٣٨ .

<sup>(</sup>٨) في ١ : ﴿ إِضْرَارِ ﴾ . وتقدم تخريجه في : ٤ / ١٤٠ .

أجازَه بقولِ اللهِ سبحانه : ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَفًا مَرِيَمًا ﴾ (١٠ . المعاوضة ٤/ بدليل الرّبا ، الجوازُ في المُعاوضة ٤/ بدليل الرّبا ، حرَّمه الله في العَقْدِ ، وأجازَه (١٠ في الهِبَةِ . والحُجَّةُ مع مَن حرَّمه ، وخصوصُ الآية في التَّحريمِ ، يجبُ تقديمُه (١١) على عُمومِ آية الْجَوازِ ، معَ ما عَضدَها من الأُخبارِ . والله أعلمُ .

فصل: فأمّا إنْ عَضَلَ زوجته ، وضارها بالضّرب والتّضييق عليها ، أو مَنعَها عُقوقَها ؛ من النّفقة ، والقَسْم ، ونحو ذلك ، لتفتدى نفسها منه (۱۱) ، ففعلت ، فالحُلْعُ باطل ، والعِوَضُ مردود . رُوِى ذلك عن ابنِ عبّاس ، وعَطاء ، ومُجاهِد ، والشّعْبِيّ ، والنّخييّ ، والقاسم بن محمد ، وعُرْوة ، وعمرو بن شُعيب ، وحُميْد بنِ عبد الرّحمن ، والنّخيريّ ، والقاسم بن محمد ، والثّوريّ ، وقتادة ، والشّافعي ، وإسحاق . وقال الرّحمن ، والزّهْرِيّ . وبه قال مالك ، والعّوضُ لازم ، وهو آثم عاص . ولنا ، قول الله تعالى : أبو حنيفة : العَقْدُ صحيح ، والعِوضُ لازم ، وهو آثم عاص . ولنا ، قول الله تعالى : فو لا يَجلُّ لَكُمْ أَن تَأْخَذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ الله ﴾ . وقال الله تعالى : فو لا يَجلُّ لَكُمْ أَن تَرْبُواْ آلنّسَآءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا عَالَيْتُمُوهُنَّ أَنْ يَرْبُواْ آلنّسَآءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا اللهُ تعالى : فو لا يَجلُّ لَكُمْ أَن تَرْبُواْ آلنّسَآءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا اللهُ عَوضٌ أَخْرُوا الله عَوضَ ، وقُلْنا : الخُلعُ كَانَّ أَلْكُنْ الرَّجعة ، والأَجْرِ في الإجارة . وإذا لم يَملِكِ العِوضَ ، وقُلْنا : الخُلعُ طلاقي . وقع الطّلاقي بغيرِ عَوضٍ ، فإذ كان أقلَّ مِن ثلاثِ ، فله رَجْعَتُها ؛ لأنَّ الرَّجعة . وإن قُلْنا : هو فسخ . ولم

<sup>(</sup>٩) سورة النساء ٤ .

<sup>(</sup>١٠) في ب ، م : ﴿ وَأَبَاحِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١١) في ا: ( تقديمها ، .

<sup>(</sup>١٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١٣) سورة النساء ١٩.

<sup>(</sup>١٤) في ب ، م : ﴿ أَكُرُهُنِ ﴾ .

<sup>(</sup>١٥) في الأصل : ﴿ كَالِمِينَ ﴾ .

يَنْوِ به الطَّلاقَ ، لم يقَعْ شيءٌ ؛ لأَنَّ الخُلْعَ بغيرِ عِوَضٍ لا يقَعُ على إحْدَى الرِّوايتَيْنِ ، وعلى الرِّوايةِ الأُخْرَى ، إنَّما رَضِيَ بالفسخ هلهنا بالعِوَضِ ، فإذا لم يحْصُلُ له العِوَضُ ، لا يحصُلُ المُعَوَّضُ . وقال مالكُ : إن أخذَ منها شيئًا على هذا الوجهِ ، ردَّه ، ومَضَى الخُلْعُ عليه . ويتَحَرَّ جُ لنا مثلُ ذلك إذا قُلْنا : يَصِحُّ الخُلعُ بغيرِ عِوضٍ .

فصل: فأمَّا إِن ضَرِبَها على نُشُوزِها ، ومَنَعَها حقَّها ، لم يَحْرُمْ تُحلُّعُها لذلك ؟ لأَنَّ ذلك لا يمنعُهما أن لا الله على نُشُوزِها ، ومَنعَها حقَّها ، لم يَحْرُمْ تُحلُّعُها لذلك ؟ لأَنَّها ذلك لا يمنعُهما أن لا الله عنها أن لا يُقيما حُدودَ الله . وفي بعض حديث حبيبة ، أنَّها كانت تحتَ ثابتِ بنِ قيس ، فضربَها ، فكسرَ ضِلَعَها (١١٧) ، فأتتِ النَّبِي عَلِيلَة ، فذعا النَّبِي عَلِيلِة ثابتًا ، فقال : ﴿ تُحذُ بَعْضَ مَالِهَا ، وَفَارِقْهَا ﴾ . فَفَعَلَ . رواه أبو داود (١٨٥) . وهكذا / لو ضربَها ظُلْمًا ؟ لسُوءِ تُحلُقِه أو غيرِه ، لا يُريدُ بذلك أن تفتدى نفسَها ، لم ١٦٤/٧ عرضُمْ عليه مُخالعتُها ؟ لأنَّه لم يَعْضُلُها ليَذْهبَ ببعضِ ما آتاها ، ولكن عليه إثمُ الظُّلْمِ .

فصل: فإن أتتْ بفاحِشَةِ ، فعضَلَها لتفترى نفسها منه ، ففعَلتْ ، صحَّ الخُلْعُ ؛ لقول الله تعالى : ﴿ وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَنْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ ﴾ . والاسْتِثْناءُ مِنَ النَّهْي إباحة ، ولانَّها متى زنَتْ ، لم يأمَنْ أن تُلحِق به ولدًا من غيرِه ، وتُفْسِدَ فِراسَه ، ولا (١٩) تُقيمَ حدود الله في حقّه ، فتدخل في قولِ الله تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا آفْتَدَت بِهِ ﴾ . وهذا أحدُ قَوْلَي الشَّافعي ، والقول الآخر : لا يصح ؛ لأنَّه عِوض أكرِهتْ عليه ، أشْبَهَ ما لو لم تَرْنِ . والنَّصُّ أَوْلَى .

فصل : إذا خَالَعَ زوجتَه ، أو بارأُها بِعِوضٍ ، فإنَّهما يتراجَعانِ بما بينهما مِنَ

(المغنى ١٠ / ١٨)

<sup>(</sup>١٦) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>۱۷) ق ا: و بعضها ، .

<sup>(</sup>١٨) تقدم تخريجه في صفحة ٢٦٧ .

<sup>(</sup>١٩) في ا، ب، م: و فلا ، .

الحُقوقِ ، فإنْ كان قبلَ الدُّحولِ ، فلها نِصْفُ المَهْرِ ، وإن كانت قَبضَتْه كلَّه ، ردَّتْ نصفَه ، وإن كانت مُفَوِّضة ، فلها المُتْعة . وهذا قول عطاء ، والنَّخعِيِّ (٢٠) ، والزُّهْرِيِّ ، والشَّافعيِّ . وقال أبو حنيفة : ذلك بَراءة لكلِّ واحد منهما ممَّا لصاحبه عليه مِنَ المهرِ وأمَّا الدُّيونُ التي ليست من حُقوقِ الزَّوْجيَّةِ ، فعَنه فيها روايتانِ ، ولا تَسْقُطُ النَّفقةُ في المستقبلِ ؛ لأنَّها ما وجَبتْ بعد . ولنا ، أنَّ المهرَ حقَّ لا يسْقُطُ بالخُلْع ، إذا كان بلَفْظِ الطَّلاقِ ، فلا يسْقُطُ بلفظِ الخُلْع ، والمبارأةُ ، كسائرِ الدُّيونِ ونفقةِ العِدَّةِ إذا كانت حاملًا ، ولأنَّ نِصْفَ المهرِ الذي يصيرُ له لم يجبْ له قبلَ الخُلْع ، فلم يسْقُطْ بالمُبارأةِ ، كنفقةِ العِدَّةِ ، والنصْفُ لها لا يَبْرأُ منه بقَوْلِها : بارأتُك . لأنَّ ذلك يَقْتضِي بَراءَتها من حُقوقِه ، لا براءتَه من حُقوقِها .

## ١٢٣٥ - مسألة ؛ قال : ( وَالْخُلْعُ فَسْخْ ، فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ ، وَالْأُخْرَى أَلَّهُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ )

اختلفتِ الرَّوايةُ عن أحمدَ في الخُلْع ؛ ففي إحدى الرَّوايتيْنِ أَنَّه فَسْخ . وهذا اختيارُ أبي بكر، وقولُ ابنِ عبَّاس ، وطاوس ، وعِكْرِمَة ، وإسحاق ، وأبي ثَوْرٍ ، وأحدُ قولِي الشَّافعيّ . كر ، وقولُ ابنِ عبَّاس ، وطاوس ، وعِكْرِمَة ، وإسحاق ، وأبي ثوْرٍ ، وأحدُ قولِي الشَّافعيّ . وعطاء ، والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، أَنَّه طلقةٌ بائنةٌ . رُوِيَ ذلك عن / سعيد بنِ المُسيَّبِ ، والحسن ، وعطاء ، وقبيصة ، وشرَيْح ، ومُجاهد ، وأبي سَلَمَة بنِ عبد الرحمن ، والنَّخعيّ ، والشَّعبيّ ، والزَّهْرِيّ ، وقد ومكحول ، وابنِ أبي تَجِيح ، ومالك ، والأوْزَاعيّ ، والثَّوريّ ، وأصْحابِ الرَّأي . وقد رُويَ عن عَبْانَ ، وعليّ ، وابن مسعود ، لكنْ ضعَفَ أحمدُ الحديث عنهم (۱) ، وقال :

<sup>(</sup>۲۰) سقط من : ۱، ب، م.

<sup>(</sup>۱) الرواية عن على وابن مسعود أخرجها سعيد بن منصور ، فى : باب ما جاء فى الخلع ، من كتاب الطلاق . سنن سعيد بن منصور ١ / ٣٣٩ . وأخرج ابن أبى شيبة الرواية عن عثمان ، فى : باب ما قالوا فى الرجل إذا خلع امرأته ، كم يكون من الطلاق . وكذلك أخرج حديث ابن عباسى ، فى : باب من كان لا يرى الخلع طلاقا ، كلاهما فى كتاب الطلاق . الكتاب المصنف ٥ / ١١٢ . وأخرج البيهقى الرواية عن عثمان وعلى وابن مسعود ، وكذلك حديث ابن عباس ، وأورد كلام الإمام أحمد عن هذه الأحاديث نقلا عن ابن المنذر ، وذلك فى : باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق من كتاب الخلع والطلاق . سنن البيهقى ٧ / ٣١٦ .

ليس لنا(٢) في الباب شيء أصحّ من حديثِ ابن عبَّاسِ أنَّه فَسْخٌ . واحْتَجَّ ابنُ عبَّاسِ بقوله تعالى : ﴿ ٱلطَّلْكُ مَرَّتَانِ ﴾ (٢) . ثم قال : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ ﴾ (٣) ، مْ قَالَ : ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ (1). فذكر تطليقتين والخُلعَ وتَطْليقةً بعدَها ، فلو كان الخُلْعُ طَلاقًا لَكان أربِعًا ، ولأنَّها فُرقةٌ خَلَتْ عن صَريح الطُّلاقِ ونِيَّتِه ، فكانت فَسْحًا ، كسائرِ الفُسُوخِ . ووَجْهُ الثَّانيةِ أَنُّها بَذَلتْ العِوَضَ للفُرقةِ ، والفُرْقةُ التي يَمْلِكُ الزُّوجُ إِيقاعَها هي الطَّلاقُ دونَ الفسخ ، فوجبَ أن يكونَ طلاقًا ، ولأنَّه أتى بكِنَايةِ الطَّلاق ، قاصدًا فِرَاقَها ، فكان طلاقًا ، كغير الخُلْعِ . وفائدةُ الرَّاوِيتِيْنِ ، أَنَّا إِذَا قُلْنَا : هو طَلْقةٌ . فخالَعَها مَرَّةً ، حُسِبَتْ طَلْقةً ، فنَقَصَ (٥) بها عددُ طَلاقِها(١٠) . وإن خالعَها ثلاثًا ، طَلُقَتْ ثلاثًا ، فلا تَحِلُّ له مِن بعدُ حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه. وإن قُلْنا: هو فسخّ. لم تَحرُمْ عليه، وإن خالعَها مائةَ مرَّةٍ. وهذا الخلافُ فيما إذا خالعَها بغيرِ لَفْظِ الطَّلاقِ ، ولم يَنْوِه . فأمَّا إن بذَلتْ له العِوضَ على فراقِها ، فهو طَلاقٌ ، لا اختلافَ فيه ، وإن وقعَ بغيرِ لَفْظِ الطَّلاقِ ، مثل كناياتِ الطَّلاقِ ، أو لفظِ الخُلْعِ والمُفاداةِ ، ونحوِهما ، ونَوَى به الطَّلاقَ ، فهو طلاقٌ أيضًا ؛ لأنَّه كِناية نَوَى الطَّلاقَ ، فكانت طلاقًا ، كما لو كان بغيرِ عِوَضٍ ، فإن لم يَنْوِ بِهِ الطَّلاقَ ، فهو الذي فيه الرُّوايتانِ . والله أعلم .

فصل : وألفاظُ الخُلْعِ تَنقسمُ إلى صريحٍ وكِنايةٍ ؛ فالصَّريعُ ثلاثةُ ألفاظٍ ؛ خالعتُكِ ؛ لأنَّه ثبتَ له العُرفُ . والمُفاداةُ ؛ لأنَّه وَرَدَ به القرآنُ ، بقوله سبحانه :

<sup>(</sup>٢) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٥) في ب ، م : ( فينقص ) .

<sup>(</sup>٦) في ا ، ب ، م : ﴿ طَلَاقَه ﴾ .

﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا آفْتَدَتْ بِهِ ﴾ . وفسَخْتُ نكاحَكِ ؛ لأنّه حَقيقةٌ فيه ، فإذا أتى بأحدِ هذه الألفاظ ، وقعَ من غير نيَّة ، وما عدا هذه مثل : بارأتكِ ، وأبَرأتكِ ، وأبَرأتكِ ، المراه وأبنتُكِ ، فهو كناية لا الخُلْعَ أحدُ نَوْعَي الفُرْقةِ ، فكان له صَرِيحٌ وكِنايةٌ ، كالطّلاقِ . وهذا قولُ الشّافعي ، إلّا أنَّ له في لفظ الفَسْخِ وَجْهيْنِ ، فإذا طلبتِ الخُلْعَ ، كالطّلاقِ . وهذا قولُ الشّافعي ، إلّا أنَّ له في لفظ الفَسْخِ وَجْهيْنِ ، فإذا طلبتِ الخُلْعَ ، وبذَلت العِوضَ ، فأجابَها بصريحِ الخُلعِ أو كِنايتهِ (٧) ، صعَّ من غيرِ نِيَّة ؛ لأنْ ذَلالةَ الحَالِ مِن سُؤالِ الخُلعِ وبذلِ العِوضِ ، صارفة إليه ، فأغْنَى عَنِ النَّيَّةِ فيه ، وإن لم يكُنْ دَلالة حالٍ ، فأتى بِصَريحِ الخُلْعِ ، وقعَ مِن غيرِ نِيَّة ، سواءٌ قُلْنا : هو فسخٌ أو طلاق . ولا يقعُ بالكنايةِ إلَّا ينِيَّةٍ مِمَّن تَلفَّظَ به منهما ، كَكِنَاياتِ الطَّلاقِ مع صَرِيحِه . واللهُ أعلمُ . يقعُ بالكنايةِ إلَّا ينِيَّةٍ مِمَّن تَلفَّظَ به منهما ، كَكِنَاياتِ الطَّلاقِ مع صَرِيحِه . واللهُ أعلمُ .

فصل : ولا يحْصُلُ الخُلْعُ بِمُجَرِّدِ بَذْلِ المَالِ وَقَبولِه (١٠) ، مِن غيرِ لَفْظِ الزَّوْجِ . قال القاضى : هذا الذي عليه شيوخنا البَغْداديُّونَ . وقد أَوْمَا إليه أحمدُ . وذهبَ أبو حفص العُكْبَرِيُّ ، وابنُ شِهَابٍ ، إلى وقوع الفُرْقةِ بقَبُولِ الزَّوجِ للعِوَضِ . وأَفْتَى بذلك ابنُ شِهابٍ بعُكْبَرا (١٠) ، واعترضَ عليه أبو الحُسيْنِ بنُ هُرْمُزَ (١٠) ، واسْتَفْتَى عليه مَن كان ببغدادَ من أصحابِنا ، فقال ابنُ شهابٍ : المُخْتلِعَةُ على وَجْهِيْنِ ، مُسْتَبْرِئَةٌ ، ومُفْتِدِيَةٌ ، ببغدادَ من أصحابِنا ، فقال ابنُ شهابٍ : المُخْتلِعَةُ على وَجْهِيْنِ ، مُسْتَبْرِئَةٌ ، ومُفْتِدِيَةٌ ، فالمُفْتِدِيَةُ هي التي تقول : لا أنا ولا أنت ، ولا أبرُّ لك قسمًا ، وأنا أفْتِدى نفسِي منك . فالمُفْتِدِيَةُ هي التي تقول : لا أنا ولا أنت ، ولا أبرُّ لك قسمًا ، وأنا أفْتِدى نفسِي منك . فإذا قبلَ الفدية ، وأخذَ المالَ ، انفسخَ النُكاحُ ؛ لأنَّ إسحاقَ بنَ منصورِ رَوَى ، قال : فلدتُ لأحمد : كيف الخُلْعُ ؟ قال : إذا أخذَ المالَ ، فهي فُرْقةٌ . وقال إبراهيمُ النَّخْعِيُّ : قلتُ لأحمد : كيف الخُلْعُ ؟ قال : إذا أخذَ المالَ ، وعن عليٍّ ، رَضِيَ اللهُ عنهُ : مَن قَبلَ مالًا أخذُ المالِ تطليقةٌ بائنةٌ . ونحو ذلك عن الحسن . وعن عليٍّ ، رَضِيَ اللهُ عنهُ : مَن قَبلَ مالًا

<sup>(</sup>Y) فی ب ، م : ( وکنایته <sub>(</sub>) .

 <sup>(</sup>A) فى الأصل ، ا ، ب : ﴿ وقوله ﴾ .

<sup>(</sup>٩) عكبرا : اسم بليدة من نواحي دجيل ، قرب صريفين وأوانا ، بينهما وبين بغداد عشرة فراسخ . معجم البلدان ٢٠٥/ .

<sup>(</sup>۱۰) أبو الحسين محمد بن هرمز العكبرى القاضى ، كانت له رياسة وجلالة ، توفى سنة أربع وعشرين وأربعمائة . طبقات الحناطة ٢/ ١٨١ .

على فِرَاق ، فهي تَطْليقةً بائنة ، لا رَجْعة له (١١) فيها . واحتجَّ بقَوْلِ النَّبِيّ عَلَيْكُ لجميلة : ﴿ أَتُرُدُّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ ﴾ قالتْ : نعم ، ففرَّقَ رسولُ الله عَلِيُّكُ بينهما . وقال : ﴿ خُذْ مَا أَعْطَيْتَهَا ، وَلَا تَزْدَدْ اللهُ اللهُ مَ ولم يَسْتَدْ عِمِنْهُ لَفْظًا . ولأنَّ دَلالةَ الحالِ تُغْنِي عن اللَّفْظِ ؟ بدليل مالو دفّعَ ثَوْبَه إلى قَصَّارِ أو حيَّاطٍ مَعْروفَيْنِ بذلك ، فعَمِلاه ، اسْتَحقَّا الأَجْرَ (١٣) ، وإن لم يَشْتَرِطا عِوَضًا . ولَنا ، أنَّ هذا أحدُ نَوْعَي الخُلْعِ ، فلم يصحُّ بدونِ اللَّفظِ ، كالو سألتْه أن يُطَلِّقَها بِعِوَض ، ولأنَّه تَصرُّفُّ في البُضْعِ بِعِوَض ، فلم يصحَّ بدُونِ اللَّفظِ ، كالنَّكَاحِ والطَّلاق ، ولأنَّ أَخْذَ المالِ قَبْضٌ لِعِوض ، فلم يقُمْ بمُجَرَّدِه مَقامَ الإيجابِ ، كَقَبض أحدِ العِوَضيْن في البيع ، ولأنَّ الخُلْعَ إن كان طلاقًا ، فلا يقعُ بدون صَرِيحِه أو كِنايَتِه ، وإن كان فَسْخًا فهو أحدُ طَرَفَيْ عَقْدِ النَّكاحِ ، فيُعتبَرُ فيه اللَّفظُ ، كابتداءِ العَقدِ . وأمَّا حديثُ جَمِيلةَ ، فقد رواه البُّخاريُّ : « اقْبَل الحَدِيقَةَ ، وَطَلَّقْهَا تَطْلِيْقَةً »(١٤) . وهذا صريحٌ في اعتبارِ اللَّفظِ . وفي رِوَايةٍ / : فأمرَه ففارَقَها . ومَن لم يذكر الفُرْقةَ ، فإنَّما اقْتَصرَ على بعض القِصَّةِ ، بدليل روايةِ مَن رَوَى الفُرْقةَ والطَّلاقَ ، فإنَّ القصَّةَ واحدةٌ ، والزِّيادةُ مِنَ الثُّقَةِ مقبولةٌ ، ويدلُّ على ذلك أنَّه قال : ففرَّقَ النَّبيُّ عَيْكُ بينهما ، وقال : ﴿ خُذْ مَا أَعْطَيْتَهَا ﴾ . فجعلَ التَّفْريقَ قَبْلَ العِوْضِ ، ونسَبَ التَّفْريقَ إلى النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، ومعلومٌ أنَّ النَّبِيُّ عَيِّلِكُ لا يُباشِرُ التَّفْرِيقَ ، فدلَّ على أن النَّبِيّ عَيْكُ أمرَ به ، ولعلُّ الرَّاوِيَ اسْتَغْنَى بذكْرِ العِوَضِ عن ذكْرِ اللَّفظِ ؛ لأنَّه معلومٌ منه . وعلى هذا يُحْمَلُ كلامُ أحمدَ وغيرِه مِنَ الأَثمَّةِ ، ولذلك لم يذْكرُوا مِن جانبِها لفظًا ولا دلالة حال ، ولا بُدَّ منه اتُّفاقًا .

,177/Y

<sup>(</sup>١١) في ب، م: ( لها ، .

<sup>(</sup>۱۲) تقدم تخريجه في صفحة ۲٦٧ .

<sup>(</sup>١٣) في ب ، م : ( الأجرة ) .

<sup>(</sup>١٤) تقدم تخريجه في صفحة ٢٦٧ .

١ ٢٣٦ - مسألة ؛ قال : ( وَلَا يَقَعُ بِالمُعْتَدَةِ مِنَ الْخُلْعِ طَلَاقٌ ، وَلَوْ وَاجَهَهَا
 بهِ )

وجملةُ ذلك أن المُحْتَلِعَةَ لا يَلْحقُها طلاقٌ بحالٍ . وبه قال ابنُ عبَّاسٍ ، وابنُ الزُّبيْرِ ، وعِكْرِمَةُ ، وجابرُ بنُ زَيِد ، والحسنُ ، والشَّعْبِيُ ، ومالكٌ ، والشَّافعي ، وإسحافُ ، وأبو وعِكْرِمَةُ ، وجابرُ بنُ زَيِد ، والحسنُ ، والشَّعْبِي ، ومالكٌ ، والشَّافعي ، دونَ الكناية والطَّلاقِ المُرسَلِ ، وهو أن يقولَ : كلَّ امرأةٍ لى طالقٌ . ورُوِي نحوُ ذلك عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ ، وشرُريح ، وطاوُسٍ ، والنَّحْعِي ، والزُّهْرِي ، والحكَمِ ، وحَمَّادٍ ، والتَّوْرِي ؛ لما رُوِي عن النَّبِي عَلِيلًة ، أنَّه قال : « المُحْتَلِعَةُ يَلْحَقُهَا الطَّلاقُ ، مَادَامَتْ فِي الْعِدَّةِ » (١) . ولَنا ، وأنه قولُ ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبيرِ ، ولا نعرفُ لهما مُخالِفًا في عصرِهما . ولأنها لا تَحِلُّ له إلَّا بنكاح جديد ، فلم يَلْحَقُها طلاقُه ، كالمُطلَّقةِ قبلَ الدُّحولِ ، أو المُنقَضِيةِ عِدَّتُها ، ولأنَّه لا يملكُ بُضْعَها ، فلم يَلْحَقُها طلاقُه ، كالأَجْنبيَّةِ ، ولأنَّها لا يقَعُ بها الطَّلاقُ المُرْسَلُ ، ولا تُطلَّقُ بالكناية ، فلا (٢) يَلحقُها الصَّريحُ المُعيَّنُ ، كا قبلَ الدُّحولِ . ولا فرقَ المُرْسَلُ ، ولا تُطلَّقُ بالكناية ، فلا أن يقولَ : أنتِ طالقُ . أو لا يُواجهَها به ، مثل أن يقولَ : فلانةً بين أن يُواجِهَها به ، مثل أن يقولَ : فلانةً . وحديثِهم لا نعْرِفُ له أصْلًا ، ولا ذكرَه أصحابُ السُّنَنِ . طالقٌ . وحديثِهم لا نعْرِفُ له أصْلًا ، ولا ذكرَه أصحابُ السُّنَنِ .

فصل: ولا ينْبُتُ في الخُلْعِ رَجْعة ، سواءٌ قُلْنا: هو فسخٌ أو طلاقى . في قَوْلِ أكثرِ أهلِ العلم ؛ منهم الحسنُ ، وعطاءٌ ، وطاوسٌ ، والنَّحْعِيُّ ، والنَّوريُّ ، والأوزاعيُّ ، ومالكٌ ، والشَّافعيُّ ، وإسحاقُ . وحُكِيَ عن الزُّهْرِيُّ ، وسعيد بنِ المُسيَّبِ ، أنَّهما ومالكٌ ، والشَّافعيُّ ، وإسحاقُ . وحُكِيَ عن الزُّهْرِيُّ ، وسعيد بنِ المُسيَّبِ ، أنَّهما ومالكٌ ، والنَّاو جُ بالخيارِ بين إمساكِ العِوضِ ولا رجعة له ، وبين ردِّه وله الرَّجْعة . / وقال أبو

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب الطلاق بعد الفداء ، من كتاب الطلاق . المصنف ٦ / ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٢) في ١، ب، م: ( فلم ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ١.

تُورِ: إن كان الخُلْعُ بلفظِ الطَّلَاقِ ، فله الرَّجعة ؛ لأَنَّ الرَّجعة مِن حقوقِ الطَّلاقِ ، فلا تسقُطُ بالعِوَضِ ، كالوَلاءِ مع العِتْقِ . ولَنا ، قولُه سبحانه وتعالى : ﴿ فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ ﴾ (٢) . وإنَّما يكونُ فداءً إذا خرجتْ به عن قَبْضتِه وسُلْطانِه ، وإذا كانت له الرَّجْعة ، بِهِ ﴾ تعتَ حُكْمِه ، ولأنَّ القصد إزالة الضَّررِ عن المرأةِ ، فلو جازَ ارْتجاعها ، لعَاد الضَّررُ ، وفَارقَ الوَلاءَ ؛ فإنَّ العِتْقَ لا يَنْفَكُ منه ، والطَّلاقُ ينْفَكُ عن الرَّجعةِ فيما قبلَ الدُّخولِ ، وإذا أكْملَ العددَ .

فصل: فإن شَرَطَ في الخُلْعِ أَنَّ له الرَّجْعة ، فقال ابنُ حامد : يبْطُلُ الشَّرْط ، ويصحُ الخُلْع . وهو قولُ أبي حنيفة ، وَإِحْدَى الرَّوايتيْنِ عن مالكِ ؛ لأنَّ الخُلْعَ لا يفْسُدُ بكُونِ عِوَضِه فاسدًا ، فلا يفْسُدُ بالشَّرْطِ الفاسدِ ، كالنَّكاحِ ، ولأنَّه لفظ يقْتضيى البَيْنُونة . وَوَضِه فاسدًا ، فلا يفْسُدُ بالشَّرْط الفاسدِ ، كالنَّكاحِ ، ولأنَّه لفظ يقْتضيى البَيْنُونة . فإذا شرَطَ الرَّجْعة معه ، بطلَ الشَّرْط ، كالطَّلاقِ الثَّلاثِ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يبطلَ الخُلْعُ وَتَبُبُ الرَّجْعة . وهو مَنْصوصُ الشَّافعي ؛ لأنَّ شَرْطَ العِوضِ والرَّجْعة مُتنافيانِ (٥) ، فإذا شرَطاهما سقطا ، وبقي مُجَرَّدُ الطَّلاقِ ، فنُثْبِتُ الرَّجِعة بالأصلِ لا بالشَّرُط ، ولأنَّه شرَطَ في المعقدِ ما يُنافِى مُقتضاه ، فأَبْطلَه ، كالو شرَط أن لا يتصرَّفَ في المبيع . وإذا حَكَمْنا في العَقْدِ ما يُنافِى مُقتضاه ، فأَبْطلَه ، كالو شرَط أن لا يتصرَّفَ في المبيع . وإذا حَكَمْنا من الصَّحَة ، فقال القاضى : يسْقُطُ المُسمَّى في العِوضِ ؛ لأنَّه لم يَرْضَ به عَوضًا حتى ضمَّ إليه الشَّرط ، فإذا سقَطَ الشَّرط ، وجَبَ ضمَّ النَّقُصانِ الذي نقَصِه من أجلِه إليه ، فيصيرُ جهولًا ، فيمنَ أبل المُسمَّى في العَقْدِ . ويَحْتَمِلُ أن يجبَ المُسمَّى في نصيرُ جهولًا ، فيمنا ، فلم يجبُ غيرُه ، كالو خَلا عن شرَّطِ الرَّجْعةِ . لأنَّه لم يَرْط الرَّجْعةِ . لأنَّهما ترَاضيا به عَوضًا ، فلم يجبُ غيرُه ، كالو خَلا عن شرَّطِ الرَّجْعةِ .

فصل: فإن شرطَ الخيارَ لها أو له ، يومًا أو أكثرَ ، وقَبِلَتِ المرأةُ ، صحَّ الخُلْعُ ، وبطلَ الْخِيارُ . وبعال أبو حنيفة ، فيما إذا كان الخيارُ للرَّجلِ . وقال : إذا جعلَ الخيارَ للمرأةِ ، ثَبَتَ لها الخِيارُ ، ولم يقَعِ الطَّلاقُ . ولَنا ، أنَّ سَبَبَ وُقوعِ الطَّلاقِ وُجِدَ ، وهو اللَّفظُ به ،

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ يتنافيان ﴾ .

فوقَعَ ، كَا لُو أُطْلَقَ ، ومتى وقعَ ، فلا سَبِيلَ إلى رَفْعِه .

فصل: نقلَ مُهنّا ، في رجل قالت له امرأتُه : اجْعَلْ أَمْرِى بِيَدِى ، وَأَعْطِيك عَبْدِى هذا. فقَبَضَ العبدَ، وجعلَ أمرَها بيدِها، وباع العبدَ قبلَ أن تقولَ المرأةُ شيئًا: هو له، إنّما قالت : اجعَلْ أَمْرِى بيَدى وأُعْطِيك . فقيل له (٢٠) : متى شاءتْ تختارُ ؟قال : نعم ، ما قالت : اجعَلْ أَمْرِى بيَدى وأُعْطِيك . فقيل له (٢٠) : متى شاءتْ تختارُ ؟قال : نعم ، ما بالعِوض ؛ لأنّه استَرْجَعَ ما جعَلَ له الرُّجوعَ مالم تُطلّق. وإذا رجَعَ فينْبَغِي أن تَرْجِعَ عليه / بالعِوض ؛ لأنّه استَرْجَعَ ما جعَلَ لها ، فتسترجِعُ منه ما أَعْطَتُه . ولو قال : إذا جاء رأسُ الشّهرِ فأمْرُك بيدكِ . ملكَ إبطالَ هذه الصّفةِ ؛ لأنّ هذا يجوزُ الرُّجُوعُ فيه لو لم يكُنْ مُعَلَقًا ، فمعَ التَّعْليقِ أَوْلَى ، كالوكالةِ . قال أحمدُ : ولو جعَلتْ له امرأتُه ألفَ درهم على أن يُخيَرها ، فاختار تِ الزَّوجَ ، لا يَرُدُ عليها شيئًا ، ووَجْهُه أَنَّ الأَلْفَ في مُقابِلَةِ تمْليكِه يُخيَرها ، فاختار تِ الزَّوجَ ، لا يَرُدُ عليها شيئًا ، ووجْهُه أَنَّ الأَلْفَ في مُقابِلَةِ تمْليكِه إيَّاها الخيارَ ، وقد فعلَ ، فاسْتَحَتَّ الأَلفَ ، وليستِ الأَلفُ في مُقابِلَةِ الفُرْقةِ .

فصل: إذا قالتِ امْرأَتُه: طلَّقْنِي بدينارِ. فطلَّقَها، ثم ارْتدَّتْ، لزمَها الدِّينارُ، ووقعَ الطَّلاقُ باتنًا، ولا تُوثِرُ الرَّدَّةُ ؛ لأنَّها وُجِدَتْ بعدَ (() البَيْنُونةِ. وإن طلَّقها بعد رِدِّتِها وقبلَ دخولِه بها، بانَتْ بالرِّدَّةِ (() ، ولم يقَع الطَّلاقُ ؛ لأنَّه صادفَها بائنًا، فإن كان بعدَ الدُّخولِ، وقُلْنا: إنَّ الرِّدَّةَ يَنْفَسِخُ بها النِّكاحُ في الحالِ. فكذلك، وإن قُلْنا: يَقِفُ على الدُّخولِ، وقُلْنا: إنَّ الرِّدَّةَ يَنْفَسِخُ بها النِّكاحُ في الحالِ. فكذلك، وإن قُلْنا: يَقِفُ على انْقضاءِ العِدَّةِ. كان الطَّلاقُ مُرَاعِي. فإن أقامتْ على رِدَّتِها حتى انْقضتْ عِدَّتُها، تبيَّنَا انْقضاءِ العِدَّةِ، كان الطَّلاقُ مَرَاعِي. فلم يقعْ ، ولا شيءَ له عليها، وإن رجَعتْ إلى الإسلامِ، بانَ أنَّ الطَّلاقَ صادَفَ زَوْجتَه (() ، فوقعَ ، واستَحَقَّ عليها العِوَضَ .

<sup>(</sup>٦) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>V) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>٨) في النسخ : ﴿ الردة ، .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : ﴿ زُوجَةٍ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۰) في ا ، ب ، م : ( زوجة ) .

٧٣٧ \_ مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قَالَتْ لَهُ : الْحَلَعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِى مِنَ الدَّرَاهِم .
فَهَعَلَ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيءٌ ، لَزِمَهَا (١) ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ )

وجملةُ ذلك أنَّ الخُلْعَ بالمجهولِ جائزٌ ، وله ما جُعِلَ له . وهذا قولُ أصحابِ الرَّأْي . وقال أبو بكر : لا يصحُّ الخُلْعُ ، ولا شيءَ له ؛ لأنَّه مُعاوَضَةٌ ، فلا يصِحُّ بالمجهولِ ، كالبيع . وهذا قولُ أبى ثَوْرٍ . وقال الشَّافعيُّ : يصِحُّ الخُلْعُ ، وله مهرُ مثلِها ؛ لأنَّه مُعاوَضَةٌ بالبُضْعِ ، فإذا كان العِوَضُ مجهولًا ، وجبَ مهرُ المِثْلِ ، كالنُّكاحِ . وَلَنا ، أَنَّ الطَّلاقَ معنَّى يجوزُ تعليقُه بالشَّرطِ ، فجازَ أن يُسْتَحقُّ به العِوَضُ المجهولُ كالوصيَّةِ ، ولأنَّ الخُلْعَ إِسْقَاطٌ لِحَقُّه مِنَ البُضْعِ ، وليس فيه تمليكُ شيءٍ ، والإسْقَعَاطُ تَدْخُلُه المُسَامَحَةُ ، ولذلك جازَ مِن غيرِ عِوَضٍ ، بخلافِ النَّكاحِ . وإذا صحَّ الخُلْعُ ، فلا يجِبُ مَهْرُ المِثْل ؛ لأنَّها لم تبذُلُه ، ولا فَوْتَتْ عليه ما يُوجبُه ، فإنَّ خروجَ البضع مِن مِلْكِ الزُّوجِ غيرُ مُتَقَوَّمٍ ، بدليل ما لو أخرجَتْه من مِلْكِه برِدَّتِها ، أو رَضاعِها لِمَنْ ينْفَسِخُ به نِكَاحُها ، لم يجبْ عليهاشيةٌ ، ولو قتلتْ نفسَها أو قتلَها أجنبيٌّ ، لم يجبُ للزُّوجِ عِوَضٌ عن بعضِها ، ولو وُطِئَتْ بشُبْهةٍ أو مُكَرَهةً ، لوَجبَ / المهرُ لها دونَ الزُّوجِ ، ولو طاوَعتْ لم يكُنْ للزُّوجِ شيءٌ ، وإنَّما يُتقوَّمُ البُضْعُ على الزُّوْجِ في النُّكاجِ خاصَّةً ، وأباحَ لها افتداءَ نفسِها لحاجتِها إلى ذلك ، فيكونُ الواجبُ ما رَضِيَتْ ببذْلِه ، فأمَّا إيجابُ شيء لم تَرْضَ به ، فلا وَجْهَ له . فعَلَى هذا ، إِنْ خالَعَها(٢) على ما في يَدِها من الدَّراهِمِ ، صحَّ ، فإن كَانَ فِي يَدِهَا دراهِمُ فَهِي له ، وإن لم يكُنْ في يدها شيءٌ فلَه عليها ثلاثةً . نَصَّ عليه أحمدُ ؟ لأنَّه أقلُّ ما يقَعُ عليه اسمُ الدَّراهمِ حقيقةً ، ولفظُها دلُّ (٢) على ذلك ، فاستحقُّه ، كما لو وَصَّى له بدراهم . وإن كان في يدها أقلُّ من ثلاثةٍ ، احْتَمَلَ أن لا يكُونَ له غيرُه ؟ لأنَّه من

١٦٧/٧

<sup>(</sup>١) في ب ، م : ﴿ لزمتها ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ب ، م : و خلعها ٤ .

<sup>(</sup>٣) في ا: ﴿ يدل ﴾ .

الدَّراهِمِ ، وهو فى يَدِها . واحْتَملَ أن يكونَ له ثلاثةٌ كاملةٌ ؛ لأَنَّ اللَّفظَ يَقْتضِيها فيما إذا لم يكُنْ فى يَدِها شيءٌ ، فكذلك إذا كان فى يَدِها .

فصل : والخُلْعُ على مجهولٍ ينْقَسِمُ أقسامًا ؛ أحدُها ، أن يُخالِعَها( على عددٍ مجهولٍ من شيء غيرِ مختلفٍ ، كَالدُّنانيرِ والدُّراهمِ ، كالتي يُخالعُها على ما في يَدِها من الدَّراهِمِ ، فهي هذه التي ذكر الْخِرَقِيُّ خُكْمَها . الثَّاني ، أن يكونَ ذلك من شيء مُخْتِلِفِ (°لا يَعظُمُ°) اخْتلافُه ، مثل أن يُخالعَها على عبيدٍ مُطْلَقِ(١) أو عبييدٍ ، أو يقولَ : إِن أَعْطَيْتِني عبدًا فأنتِ طالقٌ . فإنها تَطْلُقُ بأيِّ عبدٍ أعطتُه إيَّاه ، ويَمْلِكُه بذلك ، ولا يكونُ له غيرُه . وكذلك إن خالعَتْه عليه ، فليس له إلَّا ما يقَعُ عليه اسمُ العبدِ . وإن خالعَتْه على عَبيدٍ فله ثلاثةً . هذا ظاهرُ كلام أحمد ، وقياسُ قولِه وقولِ الخِرَقيّ في المسألةِ التي قبلَها . وقد قال أحمدُ فيما إذا قال : إذا أعطيتني عبدًا فأنتِ طالقٌ . فأعطَّتُه (٧) عبدًا: فهي طالقٌ. والظَّاهرُ من كلامِه ما قُلْناه (٨). وقال القاضي: له عليها عبدٌ وَسَطَّ. وتَأوَّل كلامَ أحمدَ على أنَّها أعْطَتْه عبدًا وسَطًا ، والظَّاهرُ خلافُه . ولَنا ، أنَّها خالَعتْه على مُسمَّى مجهول ، فكان له أقلُّ ما يقَعُ عليه الاسمُ ، كما لو خالَعَها على ما في يَدِها مِن الدُّراهمِ ، ولأنَّه إذا قال : إن أعْطَيْتنِي عبدًا فأنتِ طالقٌ . فأعْطَتْه عبدًا ، فقد وُجدَ شرطُه ، فيجبُ أن يقعَ الطَّلاقُ، كَالوقال: إن رأيت عبدًا فأنتِ طالقٌ. ولا يَلزمُها أكثرُ منه؛ لأنَّها لم تَلْتَزمُ لِه شيئًا ، فلا يَلْزَمُها شيءٌ ، كما لو طلَّقَها بغيرِ خُلعٍ . الثَّالثُ ، أن يُخالِعَها على مُسَمَّى تَعْظُمُ الجَهَالَةُ فيه ، مثل أَن يُخالِعَها على دابَّةٍ ، أو بعيرٍ ، أو بقرةٍ ، أو ثوبٍ ، أو يقولَ : ١٦٨/٧ و إِن أَعْطَيْتِني ذلك فأنتِ طالقٌ . فالواجبُ / في الخُلْعِ ما يقعُ عليه الاسمُ مِن ذلك ، ويقعُ

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ خالعها ﴾ .

<sup>(</sup>٥-٥) في الأصل : ﴿ نعلم ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ١، ب، م: ﴿ مطبق ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ا ، ب ، م : ( فإذا أعطته » .

<sup>(</sup>٨) في ١ : ١ ذكرنا ، .

الطَّلاقُ بها إذا أعطته إيَّاه ، فيما إذا عَلَّقَ طَلاقَها على عَطِيَّتِه إيَّاه ، ولا يَلْزمُها غيرُ ذلك ، في قياس ما قبلَها . وقال القاضي وأصحابُه مِنَ الفقهاء : تُردُّ عليه ما أَخَذَتْ مِن صَداقِها ؟ لأنَّها فوَّتتِ البُضْعَ ، ولم يحصُلُ له العِوَضُ ؛ لجَهَالَتِه ، فوجبَ عليها قيمةُ ما فوَّتتْ ، وهو المهرُ . ولَنا ، ما تقدُّمَ ، ولأنَّها ما الْتَزَمَتْ له المهرَ المُسمَّى ولا مهرَ المِثْل ، فلم يْلْزَمْها ، كَمَا لُو قال : إن دَخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ . ولأنَّ المُسَمَّى قد اسْتُوفِيَ بَدَلُه بالوطِّءِ ، فكيف يجبُ بغيرِ رِضَّى مِمَّن يجبُ عليه ! والأَشْبَهُ بمذهب أحمدَ ، أن يكونَ الخُلْعُ بالمجهولِ كالوصيَّةِ به . ومن هذا القِسْمِ ، لو خالَعَها على ما في بيتِها مِن المَتاعِ ، فإن كان فيه مَتاعٌ ، فهو له ، قليلًا كان أو كثيرًا ، معلومًا أو مجهولًا ، وإن لم يكُنْ فيه مَتاعٌ ، فله أقلُّ ما يقعُ عليه اسمُ المَتاعِ . وعلى (٩) قولِ القاضي ، عليها المُستمَّى في الصَّداق . وهو قولُ أصحاب الرَّأي . والوجهُ للقَوْلَيْنِ ما تَقدَّمَ . الرَّابِعُ ، أن يُخالِعَها على حَمْلِ أُمَتِها ، أو غَنمِها ، أو غيرِهما مِنَ الحيوانِ ، أو قال : على ما في بُطونِها أو ضُرُوعِها ، فيصحُّ الخُلْعُ . وحُكِي (١٠) عن أبي حنيفة ، أنَّه (١١) يَصِحُّ الخُلْعُ على ما في بَطْنِها ، ولا يصحُّ على حَمْلِها . ولَنا ، أنَّ حَمْلَها هو ما في بَطْنِها ، فصحَّ الخُلْعُ عليه ، كما لوقال : على ما في بَطْنِها . إذا ثبتَ هذا ، فإنَّه إن خرجَ الولدُ سليمًا ، أو كان في ضُروعِها شيءٌ مِنَ اللَّبَنِ ، فهو له ، وإن لم يخرُجْ شيءٌ ، فقال القاضي : لا شيءَ له . وهو قولُ مالكِ ، وأصْحاب الرَّأي . وقال ابنُ عَقيل : له (١٢) مهرُ المِثل . وقال أبو الخَطَّاب : له المُسَمَّى . وإن خالَعَها على ما يُثْمِرُ نخلُها ، أو تَحمِلُ أمتُها ، صحَّ . قال أحمدُ : إذا خالعَ امرأتَه على تُمرةِ نَخْلِها سِنِينَ ، فجائزٌ ، فإن لم يَحْمِلْ نَخْلُها ، تُرْضِيه بشيء . قيل له : فإن حمَلَ نَخْلُها ؟ قال : هذا أجودُ مِن ذاك . قيل له : يستقيمُ هذا ؟ قال : نعمُ جائزٌ . فَيَحْتَمِلُ قُولُ أَحْمَدَ : تُرضيه بشيءِ . أَيْ : له أُقلُّ ما يقَعُ عليه اسمُ الثَّمرةِ أو

<sup>(</sup>٩) في ١، ب، م: « وفي » ·

<sup>(</sup>۱۰) في ا، ب، م: ( وروى ) .

<sup>(</sup>١١) سقط من : ١، ب، م.

<sup>(</sup>١٢) في ب، م: ﴿ لَمَّا ﴾.

الحَمْلُ ، فتُعْطِيه عن ذلك شيعًا ، أيَّ شيء كانَ ، مثلَ ما ألزمْناه في مسألةِ المَثَاعِ . وقال القاضى : لا شيء له ، وتأوَّل قولَ أحمدَ : تُرضيه بشيء على الاسْتِحْبابِ ؛ لأنَّه لو كان واجبًا ، لَتَقَدَّرَ بتقديرٍ يُرْجَعُ إليه . وفَرْقٌ بينَ هاتَيْنِ المسألتَيْنِ ومسألةِ الدَّراهِمِ والمتاعِ ، واجبًا ، لَتَقَدَّرَ بتقديرٍ يُرْجَعُ الله . وفَرْقٌ بينَ هاتَيْنِ المسألتَيْنِ ومسألةِ الدَّراهِمِ والمتاعِ حيثُ يَرْجِعُ فيهما بأقلُ ما يقَعُ عليه الاسمُ إذا لم يجدُ شيعًا ، وهم هنا لا يَرْجِعُ بشيء إذا لم يجد يقتضى الوجود مع أنَّ وهمته أنَّ معها دراهم ، وفي بيتها متاعٌ ؛ لأنَّها خاطبتُه بلفظ يقتضى الوجود مع إمْكانِ عِلْمِها به ، فكان له ما دلَّ عليه لفظها ، كالوخالَعَة على عيد فوُجِدَ (١٠٠ حُرًّا ، وفي هاتَيْنِ المسألتينِ دخلَ معها في العَقْدِ مع تَساوِيهِمَا في العلمِ في الحَلْلِ ، ورضاهما بما فيه مِن الاحْتَالِ ، فلم يكُنْ له شيءٌ غيرَه ، كالوقال : خالَعْتُك على الحَالِ ، ورضاهما بما فيه مِن الاحْتَالِ ، فلم يكُنْ له شيءٌ غيرَه ، كالوقال : خالَعْتُك على هذا الحُرِّ . وقال أبو حنيفة : لا يصحُّ العِوضُ هاهُنا ؛ لأنَّه معدومٌ . ولَنا ، أنَّ ما جازَ في هذه الحَمْلِ في البَطْنِ ، جازَ فيما يَحْمِلُ ، كالوَصِيَّةِ . واخْتارَ أبو الخطَّابِ أنَّ له في هذه الخَسامِ الثَّلانةِ المُستَّى في الصَّداقِ . وأوْجَبَ له الشَّافعيُّ مهرَ المِثْلِ . ولمُ يُصحِّحُ أبو الخُلْعَ في هذا كلَّه . وقد ذكرنا نُصوصَ أحمدَ على جَوازِهِ ، والدَّليلَ عليه . واللهُ أعلُمُ .

فصل : إذا خالعَتْه على رَضاع ولِدِه سَنتيْنِ ، صحَّ ، وكذلك إن جعَلا وَقَتَا معلومًا ، قلَ أَو كَثْرَ . وبهذا قال الشَّافعيُّ ؛ لأنَّ هذا ممَّا تَصحُّ المُعاوَضَةُ عليه في غير الخُلْع ، ففي الخُلْع أوْلَى . فإن خالعَتْه على رَضاع ولِدِه مُطلقًا ، ولم يَذكُوا مُدَّنَه ، صحَّ أيضا ، وينصرفُ إلى ما بَقِي من الحَوْلَيْنِ . نَصَّ عليه أحمدُ ، قيل له : ويستقيمُ هذا الشَّرطُ رَضاعُ ولِدِها ، ولا يقولُ : تُرْضِعُه سنتينِ ؟ قال : نعم . وقال أصحابُ الشَّافعي لا يصحُّ حتى يَذْكُوا المَّدةَ . ولَنا ، أنَّ الله يصحُّ حتى يَذْكُوا المَّدةَ . ولَنا ، أنَّ الله تعالى قيَّدهُ بالحَوْلِيْنِ ، فقال تعالى : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَلَهُ هُنَّ حَوْلَيْنِ نَعالَى قيَّدَهُ بالحَوْلِيْنِ ، فقال تعالى : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَلَهُ هُنَّ حَوْلَيْنِ ،

<sup>(</sup>۱۳) سقط من : ب، م .

<sup>(</sup>١٤) في ب ، م : ﴿ فُوجُودَ ﴾ .

كَامِلَيْنِ ﴾(١٠) . وقال سبحانه : ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾(١١) . وقال تعالى : ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ (٧١) . ولم يُبَيِّنْ مُدَّةَ الحَمْلِ هَلْهُنا والفِصالِ ، فحُمِلَ على ما فسَّرْتُه الآيةُ الْأُخْرَى وجُعِلَ الفصالُ عامَيْن ، والحمْلُ ستَّةَ أَشْهُرٍ ، وقال النَّبِيُّ مِلْكُ : « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِ »(١٨) . يعني بعدَ العامَيْن ، فيُحْمَلُ المُطلَقُ مِن كلامِ الآدَمِيُّ على ذلك أيضًا ، ولا يَحتاجُ إلى وَصْفِ الرَّضاعِ ، لأنَّ جنْسَه كافٍ ، كما لو ذكرَ جنْسَ الخِياطَةِ في الإجارةِ ، فإن ماتتِ المُرْضِعَةُ ، أو جَفَّ لبنُها ، فعليها أجرُ المِثْلِ لما بَقِيَ مِنَ المُدَّةِ . وإن ماتَ الصَّبِيُّ فكذلك . وقال الشَّافعيُّ ، في أَحَدِ قَوْلِيه : لا يَنْفَسِخُ ، ويأتيها بصَبِيٌّ تُرْضعُه مكانَه ؛ لأنَّ الصَّبِيُّ مُسْتَوْفًى به ، لا مَعْقُودٌ (١٩) عليه ، فأَشْبَهَ مَا لُو اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيرَكَبُهَا فَمَاتَ . وَلَنَا ، أَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى فِعْلِ في عَيْنِ ، فينْفسيخُ بِتَلْفِها ، كَمْ لُو ماتتِ الدَّابَّةُ المُسْتَأْجَرةُ ، ولأنَّ ما يَسْتوفِيه مِنَ اللَّبنِ / إِنَّما يَتقدَّرُ بحاجة الصَّبِيِّ ، وحاجاتُ الصُّبِّيانِ تَختلفُ ولا تَنضبطُ ، فلم يَجُزْ أن يقومَ غيرُه مَقامَه ، كالو أَرادَ إِبْدَالَه في حياتِه ، ولأنَّه لا يَجوزُ إبداله في حياتِه ، فلم يَجُزْ بعدَ مَوْتِه ، كالمُرْضِعةِ ، بخلافِ راكب الدَّابَّةِ. وإن وُجدَ أحدُ هذه الأُمورِ قبلَ مُضِيِّ شيء من المَّدَّةِ ، فعليها أجرُ رَضًا عِ مثلِه . وعن مالكِ كقولِنا ، وعنه : لا يرجعُ بشيءٍ . وعن الشَّافعيُّ كقَوْلنا ، وعنه : يرجعُ بالمهر . ولَنا ، أنَّه عِوَضٌ مُعيَّنٌ تَلِفَ قبلَ قَبْضِه ، فوجبتْ (٢٠) قيمتُـه أو مِثْلُه(۲۱) ، كما لو خالعَها على قَفِيزٍ ، فهلكَ قبلَ قَبْضِه .

فصل : وإن خالعَها على كَفالةِ ولدِه عشرَ سنينَ ، صحَّ ، وإن لم يذكُّرْ مُدَّةَ الرَّضاعِ

<sup>(</sup>١٥) سورة البقرة ٢٣٣ .

<sup>(</sup>١٦) سورة لقمان ١٤.

<sup>(</sup>١٧) سورة الأحقاف ١٥.

<sup>(</sup>۱۸) تقدم تخریجه فی : ۹ / ۲۹۲ .

<sup>(</sup>١٩) في النسخ : ﴿ معقودا ، .

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل : ﴿ فُوجِبِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢١) في ب ، م : و مثلها . .

منها ، ولا قَدْرَ الطَّعامِ والأُدْمِ (٢٢) ، ويُرْجَعُ عندَ الإطلاق إلى نفقةِ مثلِه . وقال الشَّافعيُّ لا يصحُّ حتى يَذكُر مُدّةَ الرَّضاعِ ، وقَدْرَ الطَّعامِ وجنسَه ، وقَدْرَ الأُدْمِ وجنسَه ، ويكونَ المبلغُ معلومًا مضْبوطًا بالصِّفةِ كالمُسْلَمِ فيه ، وما يَحِلُّ منه كلُّ يومٍ . ومَبْنَى الخلافِ على اشْتراطِ الطُّعامِ للأجِيرِ مُطْلقًا ، وقد ذكَرْناه في الإجارةِ ودَلَلْنا عليه بقصَّةِ موسَى عليه السَّلام ، وقولِ النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ : « رَحِمَ اللهُ أَخِي مُوسَى ، آجَرَ نَفْسَهُ بِطَعَامِ بَطْنِهِ وَعِفْةِ فَرْجه»(٢٣) . ولأنَّ نفَقةَ الزَّوجةِ مُسْتَحَقَّةً بطريق المُعاوَضَةِ ، وهي غيرُ مُقدَّرةٍ ، كذا هَا نَهُ وَلِلُوالِدِ أَنْ يَأْخُذَ منها ما يَسْتَحِقُّه مِن مُؤْنَةِ الصَّبِيِّ ، وما يَحتاجُ إليه ؛ لأنَّه بَدَلَّ ثَبَتَ له في ذِمَّتِها ، فله أن يسْتُوْفِيَه بنَفْسِه وبغيره ، فإن أحبُّ أَنْفَقَه بعَيْنِه ، وإن أحبُّ أَخذَه لنفسِه ، وأَنْفقَ عليه غيرَه . وإن أَذِنَ لها في إنْفاقِه على الصَّبِّيُّ ، جازَ . فإن مات الصَّبِيُّ بعدَ انقضاءِ مُدَّةِ الرَّضاعِ ، فلأبيه أن يأخُذَ ما بَقِيَ من المُؤْنَةِ . وهل يستحقُّه دَفْعَةً أو يومًا بيَوْمٍ ؟ فيه وجهانِ ؟ أحدُهما ، يستحِقُّه دَفْعَةً واحدةً . ذكرَه القاضي ، في « الجامع » ، واحتجَّ بقولِ أحمدَ : إذا خالَعَها على رَضاعِ ولِدِه ، فمـات في أثنـاء الحَوْلَيْنِ . قال : يَرْجِعُ عليها ببقيَّةِ ذلك . ولم يَعْتَبر الأجل . ولأنَّه إنَّما فُرِّقَ لحاجةِ الولد إليه متفرِّقًا ، فإذا زالتِ الحاجةُ إلى التَّفريق استُحِقَّ جُمْلةً واحدةً . والثَّاني ، لا يستحقُّه إلَّا يومًا بَيُومٍ . ذكره القاضي ، في ﴿ المُجرَّدِ ﴾ ، وهو الصَّحيحُ ؛ لأنَّه ثبتَ مُنَجَّمًا ، فلا يسْتَحِقُّه مُعَجَّلًا ، كَمَا لُو أَسْلَمَ إليه في خُبْزِ يأخذُه منه كُلُّ يُومٍ أَرْطَالًا معلومةً ، فمات المُسْتَجِقُ له ، ولأنَّ (٢٤) الحقَّ لا يَجِلُّ بمَوْتِ المُسْتَوْفِي ، كما لو مات وكيلُ صاحبِ ١٦٩/٧ ظ الحقّ ، / وإن وقعَ الخلافُ في اسْتِحْقاقِه بموتِ مَن هو عليه . ولأصحابِ الشَّافعيّ في هذا وَجْهَانِ ، كَهْذَين . وإن ماتتِ المرأةُ خُرِّجَ في اسْتحقاقِه في الحالِ وَجْهَانِ ، كَهْذَيْنِ ، بناءً على أنَّ الدَّيْنَ هل يَحِلُّ بموتِ مَنْ هو عليه أم لا ؟

<sup>(</sup>٢٢) الأدم : الإدام ، وهو ما يستمرأ به الخبز .

<sup>(</sup>۲۳) تقدم تخریجه فی : ۸ / ه .

<sup>(</sup>٢٤) سقطت الواو من : ب ، م .

فصل: والعِوضُ في الحُلْعِ، كالعِوضِ في الصَّداقِ والبيعِ، إن كان مَكِيلًا أو موزونًا ، لم يَدخل في ضَمانِ الزَّوجِ ، ولم يَمْلِكِ التَّصرُّفَ فيه إلَّا بِقَبْضِه ، وإن كان غيرَهما ، دخلَ في ضَمانِه بمُحرَّ دِالحُلْعِ ، وصحَّ تصرُّفُه فيه . قال أحمدُ ، في امرأةٍ قالتْ لزوجِها : اجْعَلْ أَمْرِي بيَدِي ، ولك هذا العبد . ففعل ، ثم نحيرتْ فاختارتْ نفسها بعدما ماتَ العبد : جائز ، وليس عليها شيّة . قال أولو أعتقَتِ العبد ، ثم اختارتْ نفسها ، لم يصحَّ عِثقُها له . فلم يُصحَحِّ ( على عَقْها له ؛ لأنَّ مِلْكَها زالَ عنه بجعلها له عِوضًا في يصحِّ عِثقُها له . فلم يُصحَحِّ ( أع عَقْها له ؛ لأنَّ مِلْكَها زالَ عنه بجعلها له عوضًا في الحُلْعِ ، ولم يُضمَّنُها إيَّاه إذا تَلِفَ ؛ لأنّه عِوضٌ مُعيّنٌ غيرُ مكيل ولا مَوْزونٍ ، فدخلَ في ضَمانِ الزَّوجِ بمُجَرَّ دِ العَقْدِ . ويُخَرَّ جُ فيه وَجْهٌ ، أنَّه لا يدْخُلُ في ضَمانِه ، ولا يصحُّ والمَوْزونُ ، فلا يصحُّ تصرُّفُه فيه ، ولا يَدْخُلُ في ضَمانِه ، ولا يصحُّ والمَوْزونُ ، فلا يصحُّ تصرُّفُه فيه ، ولا يَدْخُلُ في ضَمانِه حتى يَقْبِضَه . فإن تَلِفَ قبلَ والمَوْزونُ ، فلا يصحُ تصرُّفُه فيه ، ولا يَدْخُلُ في ضَمانِه حتى يَقْبِضَه . فإن تَلِفَ قبلَ قَبْضِه ، فإن تَلِفَ قبلَ قَبْضِه ، وإن كان مَكِيلًا أو مَوْزونًا ؛ لأنَّه لا المَّد الله عَلَمُ سَبُه ، فه هُهُنا مثله . فه هُنا مثله .

١٢٣٨ \_ مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ ، كَانَ نَحْلُعًا ، وَلَا شَيْءَ لَهُ ﴾

اخْتَلَفْتِ الرِّوايةُ (اعن أَحمدَ) في هذه المسألةِ ؛ فرَوى عنه ابنه عبدُ اللهِ ، قال : قلتُ لأبي : رجلٌ عَلِقَتْ به امرأتُه تقول : اخْلَعْنِي . قال : قد خَلَعْتُكِ . قال : يَتزوَّ جُ بها ، ويُجدِّدُ نكاحًا جديدًا ، وتكون عندَه على ثِنْتَيْنِ . فظاهرُ هذا صِحَّةُ الخُلْعِ بِغيرِ عِوَضِ . وهو قولُ مالكِ ؛ لأنَّه قَطْعٌ للنِّكاحِ ، فصحَّ مِن غيرِ عِوَضٍ ، كالطَّلاقِ ، ولأنَّ الأصلَ في

<sup>(</sup>٢٥) في الأصل ، ب ، م : ( يصح ١٠

<sup>(</sup>٢٦) سقط من : الأُصلِ .

<sup>(</sup>١-١) سقط من : الأصل ١٠.

مَشْروعيَّةِ الخُلْعِ أَن تُوجِدَ مِن المرأةِ رَغْبةٌ عن زَوْجها ، وحاجةٌ إلى فِرَاقِه ، فتَسْأَلَه فراقَها ، فإذا أجابَها ، حصلَ المقصودُ مِنَ الخُلْعِ ، فصعُّ ، كا لو كان بعِوَضٍ . قال أبو بكرٍ : لا(٢) خلافَ عن أبي عبدِ الله ، أنَّ الخُلْعَ ما كان مِن قِبَلِ النِّساءِ ، فإذا كان مِن قِبَلِ الرِّجالِ ، فلا نِزاعَ في أَنَّه طلاقٌ تُمْلَكُ به الرَّجْعةُ ، ولا يكونُ فَسْخًا . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، لا يكونُ خُلعٌ إلَّا ١٧٠/٧ بِعِوَضٍ . رَوَى عنه مُهَنَّا ، إذا قال لها : الْحَلَعِي نفسَك . فقالت : خلَعْتُ نفسِي. لم / يكُنْ خُلعًا إِلَّا على شيءِ ، إِلَّا أن يكونَ نَوى الطَّلاقَ ، فيكونُ ما نَوَى . فعلَى هذه الرِّوايةِ ، لا يصحُّ الخُلْعُ إِلَّا بعِوَضِ ، فإنْ تَلفَّظَ به بغيرِ عِوَضٍ ، ونَوَى الطَّلاقَ ، كان طلاقًا رَجْعِيًّا ؛ لأنَّه (٢) يَصلُحُ كنايةً عَنِ الطَّلاقِ . وإن لم يَنْوِ به الطَّلاقَ ، لم يكُنْ (١) شيئًا . وهذا قولُ أبي حنيفة ، والشَّافعيِّ ؛ لأنَّ الخُلْعَ إن كان فسخًا ، فلا يَمْلِكُ الزُّوجُ فَسْخَ النِّكَاحِ إِلا لِعَيْبِهِا(°). وكذلك لوقال: فَسَخْتُ النِّكَاحَ. ولم يَنْوِ به الطَّلاقَ، لم يقَعْ شيءٌ ، بخلافِ ما إذا دخلَه العِوَضُ ، فإنَّه يَصيرُ مُعاوَضَةً ، فلا يجتمِعُ له العِوَضُ والمُعَوَّضُ . وإن قُلْنا : الخُلْعُ طلاقٌ . فليس بصريحٍ فيه اتِّفاقًا ، وإنما هو كنايةٌ ، والكنايةُ لا يقَعُ بها الطَّلاقُ إِلَّا بِنِيَّةٍ، أو بَذْلِ العِوَض (١٦) ، فيقومُ مَقامَ النِّيَّةِ، وما وُجِدَ واحدٌ منهما . ثم إِنْ وقَعَ الطَّلاقُ ، فإذا لم يكُنْ بِعِوَضٍ ، لم يَفْتَضِ البَيْنُونةَ إِلَّا أَن تَكُمُلَ التَّلاثُ . فصل : إذا قالت : بعْنِي عبدَك هذا وطلِّقْنِي بألفٍ . ففعلَ ، صَحَّ ، وكان بيعًا وخُلعًا بعِوض واحدٍ ؟ لأنَّهما عَقْدَانِ ، يصحُّ إفرادُ كلِّ واحدٍ منهما بعِوض ، فصحَّ جَمْعُهما ، كَبَيْعِ ثَوْبِينِ . وقد نَصَّ أحمدُ على الجَمْعِ بين بَيْعِ وصَـرْفٍ ، أَنَّه يَصحُ ، وهو نظيرٌ لهذا . وذكرَ أصحابُنا فيه وَجْهًا آخرَ ، أنَّه لا يصِحُّ ؛ لأنَّ أَحْكَامَ العَقْدَين تَخْتِلِفُ . والأَوُّلُ أَصحُّ ؛ لما ذكَرْنا . وللشَّافعيِّ فيه قَـوْلانِ أيضًا . فعلى قَوْلِنـا يتَـقَسَّطُ

<sup>(</sup>٢) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل زيادة : ﴿ لا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ يقع ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في آ ، ب ، م : ( بعيبها ) .

<sup>(</sup>٦) في ا ، ب. ، م : « للعوض » .

الألفُ على الصَّداقِ المُسمَّى وقيمةِ العبدِ ، فيكونُ عِوَضُ الخُلْعِ ما يَخُصُّ المُسمَّى ، وعِوَضُ العبدِ ما يخُصُّ قيمتَه ، حتى لو رَدَّتْه بعَيْبِ رجَعتْ بذلك ، وإن وجَدتْه حُرَّا أو مغْصوبًا ، رجعتْ به ؛ لأنَّه عِوَضُه . فإن كان مَكانَ العبدِ شِقْصٌ مشْفوعٌ ، ففيه الشُّفْعةُ ، ويأخذُهُ (٧) الشَّفيعُ بحِصَّةِ قيمتِه من الألفِ ؛ لأنَّها عِوَضُه .

فصل: وإن خالَعَها على نصفِ دار (١٨) ، صحَّ ، ولا شُفْعة فيه ؛ لأنَّه عِوضٌ عمَّا لا قيمة له ، ويتخرَّ جُ أنَّ فيه شُفْعة ، لأنَّ له عِوضًا . وهل يأخذُه الشَّفيعُ بقيمتِه أو بمثلِ المَهْرِ ، على وَجْهيْنِ . فأمَّا إن خالَعها ، ودفع إليها ألفًا بنصْفِ دارِها ، صحَّ ، ولا شُفْعة أيضًا . وقال أبو يوسفَ ، ومحمّد : تجبُ الشُّفعةُ فيما قابَلَ الأَلْفَ ؛ لأنَّه عوضُ مالٍ . ولنا ، أنَّ إيجابَ الشُّفعةِ تَقْوِيمٌ للبُضْع في حقِّ غيرِ الزَّوجِ ، والبُضْعُ لا يُتقوَّمُ في حقِّ غيرِه ، ولأنَّ الزَّوجَ ملكَ الشَّفعةِ تَقْوِيمٌ للبُضْع في حقِّ غيرِ الزَّوجِ ، والبُضْعُ لا يُتقوَّمُ في حقِّ غيرِه ، ولأنَّ الزَّوجَ ملكَ الشَّفع صَعَفقةً واحدةً ، من شخصٍ واحدٍ ، فلا يجوزُ للشَّفيعِ أُخذُ بعضِه ، كما لو اشتراهُ بتَمنٍ واحدٍ .

١٧٣٩ حسألة ؛ قال : ( / وَلَوْ حَالَعَهَا عَلَى ثَوْبٍ ، فَحَرَجَ مَعِيبًا ، فَهُوَ مُحَيَّرٌ ١٧٠/٧ تَيْنَ أَنْ يَأْخَذَ أَرْشَ الْعَيْبِ ، أَوْ قِيْمَةَ التَّوْبِ وَيَرُدَّهُ )

وجملة ذلك أنَّ الخُلْعَ يَسْتَحِقُّ فيه رَدِّ عِوْضِه بالعَيْبِ ، أو أَخْذَ الأَرْشِ ؛ لأَنَّه عِوْضٌ في مُعاوَضَةٍ ، فيُسْتَحَقُّ فيه ذلك ، كالبيع والصَّداقِ . ولا يخْلُو إمَّا أن يكونَ على مُعَيَّنٍ ، مثل أن تقول : اخْلَعْنِي على هذا النَّوبِ . فيقول : خَلَعْتُك . ثم يَجِد به عَيْبًا لم يكُنْ عَلِمَ مثل أن تقول : اخْلَعْنِي على هذا النَّوبِ . فيقول : خَلَعْتُك . ثم يَجِد به عَيْبًا لم يكُنْ عَلِمَ به ، فهو مُخيَّرٌ بين رَدِّه وأُخْلِد قيمتِه ، وبين أُخْلِد أرْشِه . وإن قال : إن أعْطَيْتني هذا النَّوبَ فأنتِ طالقٌ. فأعطته إيَّاه ، طَلُقَتْ ، ومَلكَه . قال أصحابُنا : والحُكمُ فيه كما لو خالعَها عليه . وهذا مذهبُ الشَّافعيّ ، إلَّا أنَّه لم (۱) يَجعلُ له المُطالبةَ بالأرْشِ مع إمْكانِ ردِّه .

<sup>(</sup>٧) في ب ، م : ﴿ وَيِأْحَدْ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في ا: و الصداق ، .

<sup>(</sup>١) في ١، ب، م: و لا ، .

وهذا أصلٌ ذكرْناه في البيعِ (٢). وله أيضًا قولٌ: إنَّه إذا ردَّه رجعَ بمهرِ المِثْلِ. وهذا الأصلُ ذُكِرَ في الصَّداق(T) . وإن خالعَها على ثوب مَوْصوفِ في الذُّمَّةِ ، واسْتَقْصَى صفاتِ السَّلَمِ ، صحَّ ، وعليها أن تُعْطِيَه إيَّاه سليمًا ؛ لأنَّ إطْلاقَ ذلك يقْتضي السَّلامةَ ، كما في البيع والصَّداق . فإن دفَعتْه إليه مَعِيبًا ، أو ناقِصًا عن الصِّفاتِ المذكورةِ ، فله الخِيارُ بين إمْسَاكِه ، أو رَدِّه والمُطالبةِ بَئُوبِ سليمِ على تلك الصُّفةِ ؛ لأنَّه إنَّما وجب في الذُّمَّةِ سليمًا تامَّ الصِّفاتِ ، فيَرْ جعُ بما وجبَ له ، لأنَّها ما أعْطَتُه الذي وجبَ له عليها . وإن قال: إن أعْطَيْتني ثوبًا صِفَتُه كذا وكذا. فأعْطَته ثوبًا على تلك الصِّفاتِ ، طَلُقَتْ ، وملكَه. وإن أعطَتْه ناقصًا صِفَةً، لم يقَع الطَّلاقُ، ولم يَمْلِكُه؛ لأنَّه ما وُجدَ الشَّرْطُ. فإن كان على الصِّفةِ ، لكنْ به عَيْبٌ ، وقعَ الطَّلاقُ لؤجودِ شرَّ طِه . قال القاضي: ويتَخيَّرُ بين إمْساكِه ، وردِّه والرُّجوع بقيمتِه . وهذا قولُ الشَّافعيِّ ، إلَّا أَنَّ له قولًا ، أنَّه يَرْ جعُ بمهر المِثْل ، على ما ذكَّرْنا ، وعلى ما قُلْنا نحنُ فيما تقدَّمَ : إنه إذا قال : إذا أعْطَيْتني ثوبًا ، أو عبدًا ، أو هذا الثُّوبَ ، أو هذا العبدَ . فأعْطَتُه إيَّاه مَعيبًا ، طُلُقَتْ ، وليس له شيءٌ سِوَاهُ . وقد نَصَّ أحمدُ على مَنْ قال : إن أَعْطَيْتني هذا الأَلفَ ، فأنتِ طالقٌ . فأَعْطَتُه إِيَّاه ، فوجَده مَعِيبًا ، فليس له البَدَلُ . وقال أيضا : إذا قال : إن أعْطَيْتني عبدًا فأنت طالقٌ . فإذا أعْطَتْه عبدًا ، فهي طالقٌ ، ويَمْلكُه . وهذا يدُلُّ على أنَّ كلُّ موضع قال : إن أَعْطَيْتِني كذا . فأعْطَتُه إيَّاه ، فليس له غيره ؛ وذلك لأنَّ الإنسانَ لا يلْزَمُه في ذِمَّتِه شيءً إِلَّا بِإِنْزَامٍ ، أَوِ الْتِزَامِ ، ولم يَردِ الشَّرْعُ بِإِنْزَامِها هذا ، ولا هي الْتزَمُّه له ، وإنَّما علَّق طلاقَها ١٧١/٧ على شَرْطٍ ، وهو عَطِيَّتُها له ذلك ، فلا / يَلْزَمُها شيءٌ سِوَاهُ ، ولأنَّها لم تدْخُلْ معه في مُعاوَضَةِ ، وإنَّما حقَّقَتْ شَرْطَ الطَّلاق ، فأشبَهَ مالو قال : إن دَخَلْتِ الدَّارَ (٤) فأنتِ طالق. فد حَلتْ . أو ما لو قال : إن أعْطَيْتِ أباك عبدًا فأنتِ طالقٌ . فأعْطَتُه إيَّاه .

<sup>(</sup>٢) تقدم في : ٦ / ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) تقدم في صفحة ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) سقط من : ١ ، ب ، م .

فصل: وإذا قال: إن أعْطَيْتنى ألفَ درهم ، فأنتِ طالقٌ . فأعْطَنْه ألفًا أو أكثر ، طَلُقَتْ ؛ لوُجودِ الصِّفةِ ، وإن أعْطَنْه دُونَ ذلك ، لم تطلُقْ ؛ لعدمِها . وإن أعْطَنْه ألفًا وازنةً ، تَنْقُصُ في العَدّدِ ، طَلُقَتْ ، وإن أعْطَنْه ألفًا عددًا ، تنقُصُ في الوَزْنِ ، لم تطلُقْ ؛ لأنَّ إطلاقَ الدَّراهم يَنْصوفُ إلى الوازِنِ من دراهم الإسلام ، وهي ما كلَّ عشرةِ منها وزنُ سبعةِ مَناقيلَ . ويَحْتَمِلُ أَنَّ الدَّراهم متى كانت تَنْفُق برُءُوسِها من غيرِ وَزْنِ (٥٠) ، طلَّمقَتْ ؛ لأنَّها يقعُ عليها اسمُ الدَّراهم ، ويحملُ منها مقصودُها ، ولا نطلُقُ إذا أعْطَنْه وازنة تنقصُ في العددِ ؛ لذلك . وإن أعْطَنْه ألفًا من الفِضَّةِ ، وليس في هذه (٨٠) ألفٌ من الفِضَّةِ . وإن العُطَنَّة ألفًا من الفِضَّةِ ، وليس في هذه (٨٠) ألفٌ من الفِضَّة . وإن أعْطَنْه سَبِيكة تَبْلغُ ألفًا ، لم تطلُقْ ؛ لأنَّها لا تُسمَّى دراهمَ ، فلم تُوجِدِ الصَّفةُ ، بخلافِ المَعْشُوشِةِ ، فإنَّها تُسمَّى دراهمَ ، فلم تُوجِدِ الصَّفةُ ، بخلافِ المَعْشُوشِةِ ، فإنَّها تُسمَّى دراهمَ ، وإن أعْطَنْه ألفًا وهذه ، ألفَ المقاضى : وله سَوادٍ ، أو كانت وَحْشَة السَّكَةِ ، طلُقَتْ ؛ لأنَّ الصَّفة وُجِدتْ . قال القاضى : وله سَوادٍ ، أو كانت وَحْشَة السَّكَةِ ، طلُقَتْ ؛ لأنَّ الصَفّة وُجِدتْ . قال القاضى : وله رَدُها ، وأخذُ بدلِها . وهذا قد ذكرُناه في المسألةِ التي قبلَها .

فصل: وإن (٩) قال: إن أعْطَيْتِنَى ثُوبًا مَرْوِيًّا فأنتِ طالقٌ. فأعطته هَرَوِيًّا ، لم تَطْلُقُ ؟ لأنَّ الصِّفة التي علَّق الطَّلاق عليها لم تُوجَدْ، وإن أعْطَتْه مَرْوِيًّا طَلُقَتْ. وإن خالَعها على مَرْوِيًّ ، فأعْطَتْه هَرَوِيًّا ، فالخُلعُ واقعٌ ، ويُطالِبُها بما خالعَها عليه . وإن خالَعها على ثوب بعَيْنِه ، على أنَّه مَرْوِيٌّ ، فبانَ هَرَوِيًّا ، فالخُلعُ صحيحٌ ؟ لأنَّ جِنْسَهما واحدٌ ، وإنّما ذلك اختلافُ صِفَةٍ ، فجرَى مَجْرَى العَيْبِ في المُعَوَّضِ (١٠) ، وهو مُخيَّرٌ بين إمساكِه ولا

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( عدد ) .

<sup>(</sup>٦-٦) في الأصل: ﴿ ونحوه ٤ .

<sup>(</sup>٧-٧) في الأصل: « الطلاق بالألف » .

<sup>(</sup>٨) في الأصل : و هذا ۽ .

<sup>(</sup>٩) في الأُصل : ﴿ وَلُو ، .

<sup>(</sup>١٠) في ١، ب، م: ( العوض ) .

شىءَ له غيرُه ، وبين ردِّه وأُخْذِ قيمَتِه لو كان مَرْوِيًّا ؛ لأَنَّ مُخالَفَتَه (١١) الصِّفَة بِمَنْزِلةِ العَيْبِ
فى جَوازِ الرَّدِّ . وقال أبو الخَطَّابِ : وعنْدِى لا يَسْتَحِقُّ شيئًا سِوَاهُ ؛ لأَنَّ الخُلْعَ على عَيْنه (١٢) ، وقد أخذَه . وإن خالعَها على ثَوْبِ ، على أنَّه قُطْنٌ ، فبَان كَتَّانًا ، لَزِمَ ردُّه ، ولم عَيْنه (١٢) لا تُحَدُّ ولا تَحَدُّ ، واخْتلافُ الأَجْناسِ / كاختلافِ الأَعْيانِ ، بخلافِ ما لو خالعَها على مَرْوِيٍّ فخرجَ هَرَوِيًّا ، فإنَّ الجنسَ واحدٌ .

فصل: وكلَّ مَوْضِع عَلَّقَ طلاقَها ( أعلى عَطَيَّتِها إيَّاه ، فمتى أعْطَتُه أَنَّ على صِفَةٍ يُمْكِنُه القَبْضُ ، وقعَ الطَّلاقُ ، وسَواءً ( أقَ فَيضَه منها أو لم يقْبِضْه ؛ لأنَّ العَطِيَّة وُجِدَث ، فإنَّه يَقْ الْمِينَ على فِعْلِ مِن جِهَتِها ، والذي مِن جَهَتِها فا فإنَّه يُقالُ : أعْطَتُه فلم يَأْخُذ . ولأَنَّه علَّق اليمينَ على فِعْلِ مِن جِهَتِها ، والذي مِن جَهَتِها فا العَطِيَّةِ البَذْلُ على وَجْهِ يُمْكُنُه قَبْضُه ، فإن هرَبَ الزَّوْجُ أو غابَ قبلَ عَطِيَّتِها ، أو قالت : يَضْمَنُه لك زيد ، أو اجعلْه قصاصًا ممَّا لى عليك . أو أعْطَتُه به رَهْنًا ، أو أحالتُه به ، لم يَقَع الطَّلاقُ ؛ لأنَّ العَطِيَّة ما وُجِدَتْ ، ولا يَقعُ الطَّلاقُ بدونِ ( أن السَّعَذُرُ مِن جِهَتِه ، أو من الطَّلاقُ ؛ لأنَّ العَطِيَّة فيه ، لا يَقعُ الطَّلاقُ ، سواءً كان التَّعَذُّرُ مِن جِهَتِه ، أو من مَوْضِع تعَذَّر تِ ( اللهُ عَلِهُ عَلِه الشَّرَطِ . ولو قالت : طَلِّقني بألفٍ . فطلَّقَها ، أو من جِهَةِ غيرِهما ؛ لا نَتِفَاءِ الشَّرَطِ . ولو قالت : طَلِّقني بألفٍ . فطلَّقها ، اسْتَعَرقُ الألفَ . وبانتْ وَإِن لم يَقْبِضْ . فَصَّ عليه أحمدُ . قال أحمدُ : ولو قالت : لا أعْطِيك شيئًا . يأخذُها بالألفِ . يعني ويَقَعُ الطَّلاقُ ؛ لأنَّ هذاليس بتعْلِيقِ على شَرْطٍ ، يعني ويَقَعُ الطَّلاقُ ؛ لأنَّ هذاليس بتعْلِيقِ على شَرْطٍ ، يعني ويَقَعُ الطَّلاقُ ؛ لأنَّ هذاليس بتعْلِيقِ على شَرْطٍ ، يعني ويَقَعُ الطَّلاقُ ؛ لأنَّ هذاليس بتعْلِيقِ على شَرْطٍ . يعني ويَقَعُ الطَّلاقُ ؛ لأنَّ هذاليس بتعْلِيقِ على شَرْطٍ . يعني ويَقَعُ الطَّلافِ الأَوْلِ .

فصل : وتَعْليقُ الطَّلاقِ على شَرْطِ العَطِيَّةِ ، أو الضَّمانِ ، أو التَّمْليكِ ، لازمٌ من جِهَةِ

<sup>(</sup>۱۱) في ا، ب، م: ( مخالفة ، .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: ﴿ عيبه ، .

<sup>(</sup>١٣-١٣) في الأصل: ( يلزمه ) .

<sup>(</sup>١٤ - ١٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١٥) سقطت واو العطف من :١، ب، م.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل : ﴿ دُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۷) في ب ، م : ( تعذر ) .

الزُّوجِ لُزومًا لا سبيلَ إلى دَفْعِه (١٨) ؛ فإنَّ المُعَلَّبَ (١٩) فيها حُكْمُ التَّعليق المَحْض ؛ بدليل صِحَّةِ تَعْلَيقِه على الشُّر طِ(٢٠) . ويَقعُ الطَّلاقُ بوجودِ الشُّرطِ ، سَواءٌ كانت العَطِيَّةُ على الفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي . وقال الشَّافعيُّ : إن قال : متى أعْطَيْتِني ، أو متى ما أعْطَيْتِني ، أو أيَّ حين أو أيَّ زمانِ أعْطَيْتني ألفًا ، فأنتِ طالقٌ . فذلك على التَّراخي . وإن قال : إن أَعْطَيْتِنِي ، أَو إِذَا أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا ، فأنتِ طالقٌ . فذلك على الفَوْرِ . فإن أَعْطَتْه جَوابًا لكلامِه ، وقَعَ الطَّلاقُ ، وإن تَأخَّر الإعْطاءُ(٢١) لم يقَع الطَّلاقُ ؛ لأنَّ قَبُولَ المُعاوَضاتِ على الفَوْرِ ، فإذا لم يُوجَدْ منه تصريحٌ بخلافِه ، وَجَبَ حَمْلُ ذلك على المُعاوَضاتِ ، بخلاف متى وأيٌّ ، فإنَّ فيهما تصريحًا بالتَّراخي (٢٢) ، ونصًّا فيه . وإن صارًا مُعاوَضَةً ، فإنَّ تَعْلَيقَه بالصُّفَةِ جائزٌ ، أمَّاإِنْ وإذا ، فإنَّهما يَحْتَمِلانِ (٢٣) الفَوْرَ والتَّراخِيَ ، فإذا تعَلَّق بهما العِوَضُ ، حُمِلًا على الفَوْرِ . ولَنا ، أنَّه علَّقَ الطَّلاقَ بشرْطِ الإعْطاءِ ، فكان على التَّراخِي ، كسائر التَّعْليق . أو نقولُ : علَّقَ الطُّلاقَ بحَرْفٍ مُفْتَضاه التَّراخي ، فكان على التَّراخِيَ ، كما لو خَلا عن العِوَض ، والدُّليلُ / على أنَّ مُفْتضاه التَّراخِي ، أنَّه (٢٠ يَقْتَضِي التَّراخِيَ ٢٤) إذا خَلا عن العِوض ، ومُقْتضياتُ الأَلْفاظِ لا تختلِفُ بالعِوض وعَدَمِه ، وهذه المُعاوَضَةُ مَعْدُولٌ بمَّا عن سائر المُعاوَضاتِ ؟ بدليل جَوازِ تعْلِيقِها على الشُّروطِ ، ويكونُ على التَّراحِي فيما إذا علَّقَها بمتى أو بأيٌّ ، فكذلك في مسألتِنا ، ولا يَصِحُ قياسُ ما نحن فيه على غيره من المُعاوَضاتِ ؟ لما ذكرْنا من الفَرْق ، ثم يبْطُلُ قياسُهم بقول السُّيِّد لعبده: إن أعْطَيْتَنِي ألفًا فأنتَ حرٌّ . فإنَّه كمسْألتِنا ، وهو على التَّراحِي ،

۱۷۲/۷و

<sup>(</sup>۱۸) في ا: ﴿ رفعه ﴾ .

<sup>(</sup>١٩) في ب ، م : و الغالب ، .

<sup>(</sup>٢٠) في ا ، ب ، م : ( الشروط ) .

<sup>(</sup>٢١) في ب ، م : ( العطاء ) .

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل ، ب ، م : ( بالتراضي ) .

<sup>(</sup>٢٣) في الأصل : ( محتملان ) .

<sup>(</sup>۲۲-۲٤) في ب ، م : ﴿ يَقْتَضِيهِ ﴾ .

على أنَّنا (٥٠) قد ذكرنا أنَّ حُكْمَ هذا اللفظ حُكْمُ الشَّرْطِ المُطْلَق.

فصل: وإذا قال لامرأتِه: أنتِ طالقٌ بألفٍ إن شِئْتِ. لم تطُلُقْ حتى تشاء ، فإذا شاء فَعَ الطَّلاقَ بائِنًا ، ويَسْتَحِقُ (٢٠) الألْفَ ، سَواءٌ سألتْه الطَّلاقَ فقالت: طَلَقْنى بألفٍ . فأجابَها ، أو قال ذلك لها ابتداءً ؛ لأنَّه علَّق طلاقها القلبَ ، فلا يُعرَفُ ما في بأل وُجودِه . وتُعْتَبرُ مَشِيئتُها بالقولِ ، فإنَّها وإن كان محلُها القلبَ ، فلا يُعرَفُ ما في القلبِ إلَّا بالنَّطْقِ ، فيُعلَّقُ (٢٠) الحُكْمُ به ، ويكونُ ذلك على التَّراخِي ، فمتى شاءتُ طَلُقَتْ . نَصَّ عليه أحمدُ . ومذهبُ الشَّافعيِّ كذلك ، إلَّا في أنَّه على الفَوْرِ عندَه . ولو اللَّه قال لامرأتِه: أمْرُكِ بيدِك إن ضَمِنْتِ لى ألفًا . فقياسُ قولِ أحمدَ ، أنَّه على التَّراخِي ؛ ولن شئتِ . أنَّ ها المَشْيئة بعدَ مَجْلسِها . ومذهبُ الشَّافعيِّ أنَّه على الفَوْرِ ؛ لما تقدَّمَ . ولن شئتِ . أنَّه ها المَشْيئة بعدَ مَجْلسِها . ومذهبُ الشَّافعيِّ أنَّه على الفَوْرِ ؛ لما تقدَّمَ . ولن شئتِ . أنَّه ها المَشْيئة بعدَ مَجْلسِها . ومذهبُ الشَّافعيِّ أنَّه على الفَوْرِ ؛ لما تقدَّمَ . ولن شئتِ . أنَّه ها المَشْيئة بعدَ مَجْلسِها . ومذهبُ الشَّافعيِّ أنَّه على الفَوْرِ ؛ لما تقدَّمَ . ولن شئتِ . أنَّه لو قال لعبدِه : إن ضَمِنْتَ لى ألفًا فأنتَ حرِّ . كان على التَراخِي . ولو قال له : أنت حرِّ على ألفِ إن شئتَ . كان على التَراخِي . والطَّلاقُ يَظِيرُ العِنْقِ . فعلى هذا ، متى ضَمِنتُ له ألفًا ، كان أمْرُها بيدِها ، وله الرُّجوعُ فيما جَعَلَ إليها ؛ لأنَّ أمْرَك بيدك توكيلُ منه ها ، فله الرُّجوعُ فيه ، كايرْجِعُ في الوكالةِ . وكذلك لو قال لزوجتِه : طلَقِي نفسَك إن ضَمِنْتِ الألفَ ولم تُطلَقُ ، أو طلَّقَتْ ولم تَضْمَنْ ، لم يَقَعِ الطَّلاقُ . ما لم يَرْجِعْ . وإن ضَمِنْتِ الألفَ ولم تُطلَقُ ، أو طلَّقَتْ ولم تَضْمَنْ ، لم يَقَعِ الطَّلاقُ .

١٧٤٠ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا خَالَعَهَا عَلَى عَبْدٍ ، فَحَرَجَ حُرًّا ، أُوِ اسْتُحِقَ ،
 فَلَهُ عَلَيْهَا قِيْمَتُهُ )

وجملةُ ذلك أنَّ الرَّجلَ إذا خالعَ امرأته على عِوَض يَظنُّه مالًا ، فبانَ غيرَ مالٍ ، مثل أن

<sup>(</sup>٢٥) في الأصل : ﴿ أَنَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢٦) في ا : ( واستحق ) .

<sup>(</sup>٢٧) في الأصل: ﴿ الطلاق ﴾ .

<sup>(</sup>٢٨) في الأصل : ﴿ فيتعلق ﴾ .

<sup>(</sup>٢٩-٢٩) سقط من الأصل . نقل نظر .

يُخالِعَها على عبد / تُعيِّنُه فَيَبِينُ حُرًّا ، أو مَعْصوبًا ، أو على حَلِّ فَيَبِينُ خمرًا ، فإنَّ الخُلْع صحيحٌ ، فى قولِ أكثرِ أهلِ العليم ؛ لأنَّ الخُلْعَ مُعاوَضَةٌ بالبُضْع ، فلا يَفسُدُ بفَسادِ العِوضِ ، كالنَّكاج ، ولكنَّه يَرْجعُ عليها بقِيمتِه لو كان عبدًا . وبهذا قال أبو ثَوْر ، وصاحبا أبى حنيفة . وإن خالعَها على هذا الدَّنَّ الخَلِّ ، فبانَ خمرًا ، رَجعَ عليها بعِثْلِه وصاحبا أبى حنيفة . وإن خالعَها على هذا الدَّنَّ الخَلِّ ، فبانَ خمرًا ، رَجعَ عليها بعِثْلِه وصاحبا أبى حنيفة ق بلَ قبضِه . وقد قيلَ : يَرْجعُ بقِيمةِ مثلِه خَلًّا ؛ لأنَّ الحمرَ ليس من لو كان خَلًّا فَتَلِفَ قبلَ قبضِه . وقد قيلَ : يَرْجعُ بقِيمةِ مثلِه خَلًّا ؛ لأنَّ الحمرَ ليس من ذواتِ الأمثالِ ، والصَّحيحُ الأوَّلُ ؛ لأنَّه إنَّما وجبَ عليها مثلُه لو كان خَلًا ، كا تُوجَبُ ذواتِ المُشالِةِ كلها : يَرْجعُ بمهرِ العِثلِ ؛ لأنه عَقْدٌ على البُضْع بعِوضِ يَرْجعُ بالمُسمَّى . وقال الشَّافعيُّ : يَرْجعُ بمهرِ العِثلِ ؛ لأنه عَقْدٌ على البُضْع بعِوضِ فاسدٍ ، فأشْبَهَ النَّكاح بحَمْرٍ . واحتجَّ أبو حنيفة بأنَّ خُروجَ البُضْع لاقِيمة له ، فإذا (\*غُرَّ فاسدٍ ، فأشْبَهَ النِّكاح بحَمْرٍ . واحتجَّ أبو حنيفة بأنَّ خُروجَ البُضْع لاقِيمة له ، فإذا (\*غُرَّ بعن بعوضِ فاسدٍ ، فأشْبَهَ النِّكاح بحَمْرٍ . واحتجَّ أبو حنيفة بأنَّ خُروجَ البُضْع لاقِيمة له ، وبقاءِ سببِ فاسدٍ ، فأشْبَهَ النِّكاح بحَمْرٍ . ولنا ، أنَها عَيْنٌ يجبُ تسْليمُها مع سَلامتِها ، وبقاءِ سببِ خالعَها على عبدٍ ، فخرجَ مَعْصُوبًا ، أو أمَّ ولَد ، فإنَّ أبا حنيفة يُستَلَمُه ، ويوافقُنا فيه . خالعَها على عبدٍ ، فخرجَ مَعْصُوبًا ، أو أمَّ ولَد ، فإنَّ أبا حنيفة يُستَلَمُه ، ويوافقُنا فيه .

فصل: وإن خالَعَها على مُحرَّم يعْلمان تَحْريمَه ، كالحُرِّ ، والخمرِ ، والخِنْزيرِ ، والْمَيْتةِ ، فهو كالخُلْع بغيرِ عِوَضٍ سواءً ، لا يَستحقُّ شيئًا . وبه قال مالكٌ ، وأبو حنيفة . وقال الشافعي : له عليها مهرُ المثل ؛ لأنَّه مُعاوَضةٌ بالبُضْع ، فإذا كان العِوَضُ مُحرَّمًا وجبَ مهرُ المثلِ ، كالنَّكاج . ولَنا ، أنَّ خروجَ البُضْع مِن مِلْكِ<sup>(7)</sup> الزَّوج غيرُ مُتقوَّم ، على ما أَسْلَفْنا ، فإذا رَضِيَ بغيرِ عِوضٍ ، لم يكُنْ له شيءٌ ، كا لو طلَّقَها أو علَّق طلاقها على فِعْلِ شيء ، ففعلته ، وفارق النَّكاح ؛ فإنَّ دُخولَ البُضْع في مِلْكِ الزَّوج طلاقها على فِعْلِ شيء ، ففعلته ، وفارق النَّكاح ؛ فإنَّ دُخولَ البُضْع في مِلْكِ الزَّوج

<sup>(</sup>١) في ب، م: ١ الخلع ، .

<sup>(</sup>٢-٢) في ا ، ب ، م : ( غرته ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: و مال ۽ .

مُتَقَوَّمٌ ، ولا يَلزمُ إذا خالعَها على عبد فبانَ حرًّا ؛ لأنَّه لم يَرْضَ بغير عِوَضٍ مُتَقَوَّمٍ ، فيرجعُ بحُكْمِ الغُرورِ ، وهلهُنا رَضِييَ بما لا قيمةَ له . إذا تقرَّرَ هذا ، فإنْ كان الخُلْعُ بلفظِ الطَّلاق ، فهو طلاقٌ (٤) رَجْعيٌّ ؛ لأنَّه خلاعن عِوض ، وإن كان بلفظِ الخُلْعِ وكِناياتِ الخُلْع ، ونَوى به الطَّلاق ، فكذلك ؛ لأنَّ الكِناية (٥) مع النَّيَّة كالصَّريح ، وإن كان بلَفْظ الخُلْع، ولم يَنْو الطَّلاقَ، انْبَنَى على أصل . وهو أنَّه هل يَصِحُّ الخُلْعُ( ) بغيرِ عِوض ؟ وفيه ١٧٣/٧ / رِوَايتانِ ؛ فإن قُلْنا : يَصِحُ . صحَّ هلهُنا . وإن قُلْنا : لا يَصِحُ . لم يَصِحُ ، ولم يقَعْ شيئًا(١) . وإن قال : إن أعْطَيْتِني خمرًا أو مَيْتةً ، فأنتِ طالقٌ . فأعْطَنْه ذلك ، طَلُقَتْ ، ولا شيءَ عليها . وعندَ الشَّافعيُّ ، عليها مهرُ المثل ، كقولِه في التي قبلَها .

فصل : فإن قال : إن أعْطَيْتِني عَبْدًا فأنتِ طالقٌ . فأعْطَتْه مُدَبَّرًا أو مُعْتَقًا نصفُه ، وقعَ الطَّلاقُ بهما ؛ لأنَّهما كالقِنِّ في التَّمْليكِ ، وإن أعطته حُرًّا ، أو مغصوبًا ، أو مرهونًا ، لم تطْلُقُ ؛ لأنَّ العَطِيَّةَ إِنَّما تَتناولُ ما يصِحُّ تَمْليكُه ، وما لا يصحُّ تَمْليكُه لا تكونُ مُعْطِيةً له . وإن قال : إن أعْطَيْتِني هذا العبدَ ، فأنت طالقٌ . فأعْطَتُه إيَّاه ، فإذا هو حُرٌّ أو مغصوبٌ ، لم تطْلُقُ أيضًا ؛ لما ذَكَره أبو بكر ، وأَوْمَأُ إليه أحمد . وذكر القاضيي وَجْهًا آخَرَ ، أَنَّه يقَعُ الطَّلاقُ ؛ قال( ؛ ) : وأَوْمَأُ إليه أحمدُ في موضعٍ آخَرَ ؛ لأنَّه إذا عَيَّنه فقد قطعَ اجْتهادَهافيه ، فإذا أَعْطَتُه إيَّاه ، وُجِدَتِ الصِّفة ، فوقعَ الطَّلاقُ ، بخلافِ غيرِ المُعَيَّنِ . ولأصْحابِ الشَّافعيِّ أيضًا وَجْهانِ كذلك. وعلى قولِهم: يقعُ الطَّلاقُ، هل يَرجعُ بقيمَتِه أُو بمهرِ المثلِ ؟ على وَجْهين . ولَنا ، أنَّ العَطِيَّةَ إنَّما مَعْناها المُتبادِرُ إلى الفَهْمِ منها عندَ إطلاقِها التَّمْكِينُ (٧) من تَمَلُّكِه ، بدليلِ غيرِ المُعَيَّنِ ؛ ولأنَّ الْعَطِيَّةَ هـ هنا التَّمليكُ ، بدليل حُصولِ المِلْكِ بها فيما إذا كان العبدُ مملوكًا لها ، وانتفاء الطُّلاقِ فيما إذا كان غيرَ

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٥) في ا ، ب ، م : ( الكنايات ) .

<sup>(</sup>١) في ا: ( شيء ) . والمقصود لم يقع هو شيعا .

<sup>(</sup>٧) في ب ، م : و التمكن ٥ .

١٧٤١ \_ مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِذَا قَالَتْ لَهُ : طَلَّقْنِي ثَلَاقًا بِأَلْفِ . فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيءً ، وَلَزِمَتْهَا(١) التَّطْلِيقَةُ(٢) )

أَمَّا وُقُوعُ الطَّلاق بها ، فلا خِلافَ فيه ، وأمَّا الألفُ ، فلا يَسْتحِقُّ منه شيئًا . وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشَّافعيُّ : له ثُلُثُ الألفِ ؛ لأنَّها اسْتَدْعتْ منه فِعْلَّا بعِوَض ، فإذا فعل بعضَه اسْتَحَقَّ بقِسْطِه من العِوَض ، كما لو قال : مَن ردٌّ عَبيدِي فله ألفُّ . فرَدٌّ ثُلُثَهِم ، استَحَقَّ ثُلُثَ الألفِ ، وكذلك في بناء الحائطِ ، وخِيَاطةِ الثُّوبِ . ولَنا ، أنَّها بَذَلَتِ العِوْضَ في مُقابِلَةِ شيء لم يُجبُها إليه ، فلم يَسْتحِقُّ شيئًا ، كَالوقال في المُسابَقةِ مَن سَبَقَ إلى خمس إصاباتٍ فله ألفُّ . فسَبَق إلى بَعْضِها . أو قالت : بعْنِي عَبْدَيْك بألفٍ . فقال : بعْتُكِ أحدَهما بخمسمائةٍ . وَكَا لُو قالت : طَلَّقْنِي ثلاثًا على أَلْفٍ . فطلَّقَها واحدةً ، فإنَّ أبا حنيفة / وافقَنا في هذه الصُّورةِ على أنَّه لا يَسْتحِقُّ شيئًا . فإن قيل : الفَرْقُ بينهما أنَّ الباءَ للعِوَض دُونَ الشَّرطِ ، وعلى للشَّرُطِ ، فكأنَّها شَرطتْ في اسْتِحقاقِه الألفَ أن يُطَلِّقَها ثلاثًا . قُلْنا : لا نُسَلِّمُ أنَّ على للشَّرْطِ ، فإنَّها ليستُ مذكورةً في حُروفِه ، وإنَّما معناها ومعنى الباءِ واحدٌ ، وقد سُوِّي بينهما فيما إذا قالتُ : طَلَّقْني وضَرَّتِي بِٱلهِ ، أو على ألهِ . ومُقْتضَى اللَّفظِ لا يَخْتلفُ بكَوْن المُطَلَّقةِ واحدةً أو اڻنتين .

فصل : فإن قالت : طلِّقني ثلاثًا ولك ألفٌ . فهي كالتي قبلَها ، إن طلَّقها أقلُّ من ثلاثٍ ، وقعَ الطَّلاقُ ، ولا شيءَ له ، وإن طلَّقَها ثلاثًا ، اسْتَحقَّ الألفَ . ومذهبُ الشَّافعيُّ ، وأبي يوسفَ ، ومحمدٍ فيها كمذهبِهم في التي قبلَها . وقال أبو حنيفة : لا يَسْتَحِقُّ شيئًا، وإن طلَّقَها ثلاثًا ؛ لأنَّه لم يُعلِّقِ الطَّلاقَ بالعِوَضِ. ولَنا(٢)، أنَّها اسْتَدْعَتْ منه الطُّلاقَ بالعِوَض ، فأشْبَهَ ما لو قال : رُدٌّ عبدِي ولك ألفُّ . فردُّه . وقوله : لم يُعلُّقِ

<sup>(</sup>١) في ١، ب ، م : ﴿ وَلَرْمَهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ب ، م : و تطليقة ٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : و قلنا ، .

الطَّلاقَ بالعِوَضِ . غيرُ مُسلَّمٍ ؛ فإنَّ معنى الكلامِ ، ولك ألفٌ عوضًا عن طلاقى . فإنَّ قرِينةَ الحالِ دالَّةٌ عليه . وإن قالت : طلَّقنى وضَرَّتِى بألفِ ، أو على ألفِ علينا . فطلَّقها وحدَها ، طَلُقتْ ، وعليها قِسْطُها من الألفِ ؛ لأنَّ عَقْدَ الواحدِ مع الاثنيْنِ بمَنْزلةِ العَقْدَيْنِ ، وحُلْعَه للمرأتيْنِ بعِوضٍ عليهما (٤) تُحلُعانِ ، فجازَ أن يَنْعَقِدَ أَحَدُهما صحيحًا العَقْدَيْنِ ، وحُلْعَه للمرأتيْنِ بعِوضٍ عليهما (٤) تُحلُعانِ ، فجازَ أن يَنْعَقِدَ أَحَدُهما صحيحًا مُوجِبًا للعِوضِ دُونَ الآخر . وإن كان العوضُ منها وحدَها ، فلا شيءَ له ، في قياسِ المذهبِ ؛ لأنَّ العَقْدَ لا يَتعدَّدُ بتَعدُّدِ العِوضِ ، وكذلك (٥) لو اشْتَرى منه عَبْدَيْنِ بشمنِ واحدٍ ، كان عَقْدًا واحدًا ، بخلافِ ما إذا كان العاقِدُ من أحدِ الطَّرَقَيْنِ اثنينِ ، فإنَّه يكونُ عَقْدينِ .

فصل: وإن قالت: طَلِّقْنِى ثلاثًا بألفٍ . ولم يَبْقَ من طلاقِها إلَّا واحدة ، فطلَّقها واحدة أو ثلاثًا ، بانَتْ بثلاثٍ . قال أصحابُنا: ويستحقُّ الأَلفَ ، علمتْ أو لم تَعْلَمْ . وهو مَنْصوصُ الشَّافعيّ . وقال المُزَنِيُّ : لا يَسْتحِقُ إلَّا ثُلُثَ الأَلْفِ ؛ لأَنَّه (٢) إنَّما طلَّقها ثلثًا . وقال ابنُ ثُلثَ ما طلبَتْ منه ، فلا يَسْتَحِقُ إلَّا ثُلُثَ الأَلفِ ، كَا لو كان طَلاقُها ثلاثًا . وقال ابنُ سُرَيْج : إن علمتْ أنه لم يَبْقَ (٢) من طَلاقِها إلَّا طلقة ، اسْتَحَقَّ الأَلفَ ، وإن لم تعلمْ ، كَقُول المُزَنِيِّ ؛ لأَنَّها إن كانت عالمة ، كان معنى كلامِها كَمَّلُ لى الثَّلاثَ ، وقد فعلَ كقُول المُزَنِيِّ ؛ لأَنَّها إن كانت عالمة ، كان معنى كلامِها كَمَّلُ لى الثَّلاثَ ، وقد فعلَ المَاكلُ وذك . ووَجْهُ قولِ أصحابِنا ، أنَّ هذه الواحدة كَمَّلَتِ الثَّلاثَ ، وحَصَّلَتْ ما يحْصُلُ / بالثَّلاثِ من البَيْنُونِة ، وتَحْريمِ العَقْدِ ، فوجَبَ بها العِوَضُ ، كا لو طلَّقَها ثلاثًا .

فصل : فإن لم يَبْقَ من طلاقِها إلَّا واحدة ، فقالت : طَلَّقْنِي ثَلاثًا (١) بِأَلْف ، واحدة أبينُ بها ، واثْنتَيْن في نِكاج آخَر . فقال أبو بكر : قِياسُ قولِ أحمد ، أنَّه إذا طلَّقَها

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ عليها ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ا ، ب ، م : و ولذلك ، .

<sup>(</sup>٦) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>٧) في ب ، م : ( ينو ) .

واحدةً ، اسْتَحَقَّ العِوَضَ ، فإن تَزوَّ جَ بها بعدَ ذلك ، ولم يُطلِّقها ، رَجَعَتْ عليه بالعِوضِ ؛ لأنَّها بذَلتِ العِوضَ في مُقابلةِ ثَلَاثٍ ، فإذا لم يُوقِع الثَّلاثَ ، لم يَستَحِقَّ العِوضَ ، كالو كانت ذاتَ طَلقاتٍ (٨) ثلاثٍ ، فقالت : طلِّقنى ثلاثًا . فلم يُطلِّقها إلَّا واحدةً ، ومُقْتضَى هذا ، أنَّه إذا لم (٩) يَنْكِحُها نِكاحًا آخرَ ، أنَّها تَرجِعُ عليه بالعِوضِ ، وإنّما يَفُوتُ نكاحُه إيَّاها بمَوْتِ أحدِهما . وإن نَكَحَها نِكاحًا آخرَ وطلَّقها اثنتيْن ، لم وإنّما يَفُوتُ نكاحُه إيَّاها بمَوْتِ أحدِهما . وإن نَكَحَها نِكاحًا آخرَ وطلَّقها اثنتيْن ، لم ترجعْ عليه بسيء ، وإن لم يُطلِّقها إلَّا واحدةً ، رَجَعَتْ عليه بالعِوضِ كلّه . قال القاضى : الصَّحيحُ في المُلقها إلَّا واحدةً ، رَجَعَتْ عليه بالعِوضِ كلّه . قال طلاق ، ولا يَصِحُ لها المُناقِ ، ولأنَّه (١٠) مُعَاوضة على الطَّلاقِ قبلَ النَّكاج ، والطَّلاقُ قبلَ النَّكاج ، والطَّلاقُ قبلَ النَّكاج لا يصحُ ، فالمُعاوضة عليه أوْلَى ، فإذا بطلَ فيهما ، انْبَنَى ذلك على تَفْرِقِ الصَّفْقةِ ، فإن قُلْنا : تُفرَّقُ . فله ثُلُثُ الألفِ ، وإن قُلْنا : لا تُفرَّقُ . فسكَ العِوضُ في الجَميع ، ويَرْجِعُ بالمُسمَّى في عَقْدِ النَّكاج . العِوضُ في الجَميع ، ويَرْجِعُ بالمُسمَّى في عَقْدِ النَّكاج . العِوضُ في الجَميع ، ويَرْجِعُ بالمُسمَّى في عَقْدِ النَّكاج . العَميع ، ويَرْجِعُ بالمُسمَّى في عَقْدِ النَّكاج .

فصل: وإن قالت: طَلَّقْنِي واحدةً بألف . فطلَّقَها ثلاثًا . اسْتحَقَّ الأَلْف . وقال عمد بن الحسن: قياسُ قولِ أبي حنيفة أنَّه لا يَسْتحِقُّ شيئًا ؛ لأنَّ الثَّلاث مُخالِفةً للواحدة ، لأنَّ تَحْرِيمَها لا يَرْتِفِعُ إلَّا برَوْج وإصابة ، وقد لا تُريدُ ذلك ، ولا تَبْذُلُ العِوَضَ فيه ، فلم يَكُنْ ذلك إيقاعًا لما اسْتَدْعَتْه ، بل هو إيقاعٌ مُبتَدأً ، فلم يَستَجِقَّ به عِوضًا . ولنا ، أنَّه أوقعَ ما اسْتَدْعَتْه وزيادة ؛ لأنَّ الثَّلاث واحدة واثنتان . وكذلك لو قال : طَلِّقي نفسنك ثلاثًا . فطلَّقتْ نفسنها واحدة ، وقع ، فيستَجِقُ العِوضَ بالواحدة ، وما حَصلَ من الزِّيادةِ التي لم تَبدُلِ العِوضَ فيها لا يَستجِقُ بها شيئًا . فإن قال لها : أنتِ طالقَ بألف ، وطالق ، وطالق ، وهذا مذهبُ الشَّافعي . وإن قال لها : أنتِ طالق وطالق وطالق وطالق وطالق وطالق وطالق وطالق وطالق ، وقعة ، في يُستَعِقُ المَالي وطالق ، وقعة

<sup>(</sup>٨) في الأصل : ﴿ طَلَاقَ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>١٠) سقطت الواو من : ١ ، ب ، م .

النَّانية . وإن قال : أنتِ طالق وطالق وطالق . ولم يقل / : بألف . قيل له : أيَّتُهُنَّ الْوَقَعْتَ بالألفِ (۱۱) ؟ فإن قال : الأولى . بانت بها ، ولم يقعْ ما بعدَها . وإن قال : الثَّانية . بانت بها ، وَوَقَعَتْ بها طَلْقتانِ ، ولم تقع الثَّالثة . وإن قال : الثَّالثة . وقع الكُل . الثَّانية . وإن قال : الثَّالثة . وقع الكُل . ولم تقع الثَّالثة . وإن قال : الثَّالثة . وقع الكُل . وإن قال : وإن قال : ويث أنَّ الألفَ في مُقابلتِها عِوَض ، وهو قِسْطُها من الألفِ ، فبانت بها ، وله ثُلُث الأُولَى حصلَ في مُقابلتِها عوض ، وهو قِسْطُها من الألفِ ، فبانت بها ، وله ثُلث الألفِ ؛ لأنَّه رَضِي بأن يُوقِعها بذلك ، مثل أن تقول : طلقنى بألفٍ . فيقول : أنتِ طالق بخمسمائة . هكذا ذكره القاضى . وهو مذهبُ الشَّافعي . ويَحْتَمِلُ أنْ يَسْتحِقُّ الألفَ الأُلفَ ؛ لأنَّه أنّى بما بَذَلتِ العِوضَ فيه بِنيَّة العِوضِ ، فلم يَسْقُطْ بعضُه بنيَّته ، كا لو قالث ؛ لأنَّه أنّى بما بَذَلتِ العِوضَ فيه بِنيَّة العِوضِ ، فلم يَسْقُطْ بعضُه بنيَّته ، كا لو قالث : رُدَّ عبدى بألفٍ . فردَّه يَنْوِى خَمْسَمِائة . وإن لم يَنْو شيئًا ، اسْتحَقَّ الألفَ بالأُولَى، ولم يقعْ بها (۱۱) ما بعدَها . ويَحْتَمِلُ أن تقعَ الثَّلاثُ ؛ لأنَّ الواوَ للجمع، ولا تَقْتضِى بالأُولَى، ولم يقعْ بها (۱۱) ما بعدَها . ويَحْتَمِلُ أن تقعَ الثَّلاثُ ؛ لأنَّ الواوَ للجمع، ولا تَقْتضِى ترتيبًا ، فهو كقولِه : أنتِ طالقَ وطالقَ وطالقَ بألفٍ . وكذلك (۱ إذا قال ذلك ۱ الغيرِ مَذُحولٍ بها ، أو قال : أنتِ طالقَ وطالقَ وطالقَ بألفٍ . طَلُقَتْ ثلاثًا .

فصل: وإذا قالت: طَلِّقْنِي بألفٍ ، أو على أنَّ لك ألفًا ، أو إن طَلَّقْتَنِي فلك على الفّ . فقال: أنتِ طالق . اسْتَحَقَّ الألفَ ، وإن لم يذْكُره ؛ لأنَّ قولَه جوابٌ لما استدعته منه ، والسُّوال كالمُعادِ (١٦) في الجوابِ ، فأشبه مالو قالت : بعني عبدك بألفٍ . فقال : بعثكِه . وإن قالت : اخلَعْنِي بألفٍ . فقال : أنتِ طالق . فإن قُلْنا : الخُلْعُ طَلْقة بعثكِه . وإن قالت : اخلَعْنِي بألفٍ . فقال : أنتِ طالق . فإن قُلْنا : الخُلْعُ طَلْقة بعث بأينة . وَقَعَ ، واستحقَّ العِوَضَ ؛ لأنَّه أجابَها إلى ما بَذَلَتِ العِوَضَ فيه . وإن قُلْنا : هو فَسْخٌ . احْتَمَلَ أن يَسْتحِقَّ العِوَضَ أيضًا ؛ لأنَّ الطَّلاقَ يتَضمَّنُ ما طلبَتْه (١٠) ، وهو بَيْنُونَتُها ، وفيه زيادة نُقْصانِ العَدَدِ ، فأشبة مالو قالت : طَلِّقْنِي واحدة بألف . فطلقَها بينُونَتُها ، وفيه زيادة نُقْصانِ العَدَدِ ، فأشبة مالو قالت : طَلِّقْنِي واحدة بألف . فطلقَها

<sup>(</sup>١١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١٢-١٢) في ١، ب، م: و لو قال ، .

<sup>(</sup>۱۳) في ب ، م : و معاد ۽ .

<sup>(</sup>١٤) في الأصل ، ١ : ﴿ طَلَبَتْ ﴾ .

ثلاثًا . واحْتَمَلَ (٥٠٠) أن لا يَسْتَحِقُّ شيئًا ؟ لأنَّها اسْتَدْعَتْ منه فَسْخًا ، فلم يُجبُّها إليه ، وأَوْقعَ طَلاقًا ما طلبَتْه ، ولا بذَلَتْ فيه عِوضًا . فعلى هذا ، يَحْتَمِلُ أن يقَعَ الطَّلاقُ رَجْعِيًّا ؛ لأنَّه أَوْقَعَه مُبْتِدِئًا به ، غيرَ مَبْذُولِ فيه عِوضٌ ، فأشْبَهَ ما لو طلَّقَها ابْتداءً ، ويَحْتمِلُ أَن لا يقَعَ ؛ لأنَّه أوْقعَه بعوض ، فإذا لم يحْصُلِ العِوَضُ لم يقع ؛ لأنَّه كالشَّرطِ فيه ، فأشْبَهَ ما لو قال : إن أعْطَيْتِني أَلفًا فأنتِ طالقٌ . وإن قالتْ : طَلَّقْنِي بألفٍ . فقال: خَلَعْتُك. فإن قُلْنا: هو طَلاقٌ. اسْتحَقَّ الأَلْفَ؛ لأنَّه طلَّقَهـا، وإن نَوَى به الطَّلاقَ ، فكذلك ؛ لأنَّه كِنايةٌ فيه ، وإن لم يَنْو الطَّلاقَ ، وقُلْنا : ليس بطلاق . لم يَسْتحِقُّ عِوَضًا ؟ لأنَّه ما أجابَها إلى ما بذَلتِ / العِوَضَ فيه ، ولا يتضمَّنُه ؟ لأنَّها سألتْه طلاقًا يَنْقُصُ به عَدَدُ طَلاقِه ، فلم يُجبها إليه ، وإذا لم يَجِب العِوضُ لم يَصِحِّ الخُلْعُ ؛ لأنَّه إِنَّما خالَعَها مُعْتَقِدًا لحُصولِ العِوَضِ ، فإذا لم يَحْصُلْ ، لم يَصِحُّ . ويَحْتَمِلُ أن يكونَ كالخُلْعِ بغيرِ عِوْضِ ، فيه (١٦) مِنَ الخلافِ ما فيه .

> فصل : ولو قالتْ له : طلَّقْنِي عشرًا بألَّف . فطلَّقَها واحدةً أو اثْنَتَين ، فلا شيءَله ؟ لأنَّه لم يُجِبْها إلى ما سألَتْ، فلم يَسْتَحِقُّ عليها ما بَذَلَتْ. وإن طلَّقَها ثلاثًا، اسْتحَقُّ الألفَ ، على قياس قول أصْحابِنا فيما إذا قالتْ : طلَّقْنِي ثلاثا بألف . ولم يَبْقَ من طَلاقِها إِلَّا واحدةٌ ، فطلَّقَها واحدةً ، اسْتحَقَّ الألفَ ؛ لأنَّه قد حصَلَ بذلك جميعُ المقصودِ .

> فصل : ولو لم يَثْقَ من طلاقِها إلَّا واحدة ؟ فقالت : طَلَّقْنِي ثلاثًا بألف . فقال : أنتِ طالقٌ طَلْقَتَيْنِ ، الأُولِي بألفٍ ، والثَّانيةُ بغير شيء . وقَعتِ الأُولَى ، واسْتحَقَّ الألفَ ، ولم تقع الثَّانيةُ . وإن قال : الأولَى بغيرِ شيءٍ . وقَعتْ وحدَها ، ولم يَسْتحِقُّ شيئًا ؛ لأنَّه لم يَجْعِلْ لِهَا عِوَضًا ، وكَمَلَتِ النَّلاثُ . وإن قال : إحداهما بأليف . لَزمَها الألف ؛ لأنَّها طلبتْ منه طَلْقةً بألفٍ ، فأجابَها إليها ، وزادَها أُخْرَى .

فصل : وإن قالت : طَلَّقْنِي بِأَلْفِ إِلَى شَهْرِ . أَوْ أَعْطَتُهُ أَلْفًا عَلَى أَنْ يُطلِّقُهَا إِلَى شَهْرٍ ،

1140/4

<sup>(</sup>١٥) سقطت واو العطف من: ب، م.

<sup>(</sup>١٦) في ب ، م : ١ وفيه ١ .

فقال : إذا جاء رأسُ الشَّهرِ فأنتِ طالقٌ . صحَّ ذلك ، واسْتحَقَّ العِوَضَ ، ووقَعَ الطَّلاقُ عندَ رأس الشُّهر بائِنًا ؛ لأنُّه بعِوَضٍ . وإن طَلَّقَها قبلَ مَجيءِ الشَّهرِ ، طَلُقَتْ ولا شيءَ له . ذكرَه أبو بكر ، وقال : رَوَى ذلك عن أحمدَ عليُّ بن سعيد . وذلك لأنَّه إذا طلَّقَها قبلَ رأسِ الشُّهرِ ، فقد الْحتارَ إيقاعَ الطُّلاقِ من غيرِ عِوَضٍ . وقال الشَّافعيُّ : إذا أَخَذ مِنها ألفًا على أن يُطلِّقها إلى شهر ، فطلَّقها بألفٍ ، بانت ، وعليها مهر المِثْل ؛ لأنَّ هذا سَلَفٌ في طَلاق ، فلم يَصِحَّ ، لأنَّ الطَّلاقَ لا يشبتُ في الذِّمَّةِ ، ولأنَّه عَقْدٌ تعلَّقَ بعَيْن ، فلا يجوزُ شَرْطُ تأخير التُّسْليمِ فيه . ولَنا ، أنَّها جعلتْ له عِوَضًا صحيحًا على طلاقِها ، فإذا طلُّقَها اسْتَحَقُّه، كَالولم يَقُل: إلى شهرٍ، ولأنُّها جعَلتْ له عِوَضًا صحيحًا على طَلاقِها، فلم يَسْتحِقُّ أكثرَ منه ، كالأصل . وإن قالتْ : لك ألفٌ على أن تُطَلِّقني أيُّ وقتٍ شئتَ ، من الآن إلى شهرٍ . صَحَّ في قياسِ المسألةِ التي (١٧) قبلَها . وقال القاضي : لا ١٧٥/٧ ظ يَصِحُ ؛ لأنَّ زمنَ الطَّلاقِ مجهولٌ ، فإذا طلَّقها فله مهرُ المثل. وهذا مذهبُ الشَّافعيِّ ؛ / لأنَّه طلَّقَها على عِوَضٍ لم يَصِحُّ، لفَسادِه. ولنا، ما تقدَّمَ في التي قبلَها ، ولا تَضرُّ الجَهَالةُ في وقتِ الطَّلاقِ ؛ لأنَّه ممَّا يَصِحُّ تَعْليقُه على الشَّرْطِ ، فصَحَّ بَذْلُ العِوَضِ فيه مجهولَ الوقتِ كالجُعالةِ ، ولأنَّه لو قال : متى أعْطَيْتنى ألفًا فأنتِ طالقٌ . صَعَّ ، وزمنُه مجهولٌ أكثرُ من الجَهَالةِ هَلْهُنا ، فإنَّ الجَهَالةَ هُ هُنافى شهرٍ واحدٍ ، وثُمَّ فى العُمْرِ كلِّه . وقولُ القاضي : له مَهْرُ المِثْلِ. مُخالِفٌ لقياسِ المذهبِ؛ فإنَّه ذكرَ في المواضِعِ التي يفسُدُ فيها(١٨) العِوَضُ، أنَّ له المُسَمَّى . فكذلك يَجِبُ أن يكونَ هَلْهُنا إِنْ حَكَمْنَا بفَسادِه . واللهُ أعلمُ .

فصل: إذا قال لها (۱۹): أنت طالقٌ وعليكِ ألفٌ. وقَعت طَلْقةً رَجْعِيَّةً ؛ ولا شيءَ عليها ؛ لأنَّه لم يَجْعَلْ له العِوَضَ في مُقابِلَتِها ، ولا شَرْطًا فيها ، وإنَّما عطفَ ذلك على طَلاقِها ، فأشبَهَ مالو قال: أنتِ طالقٌ ، وعليكِ الحَجُّ . فإن أعْطَتُه المرأةُ عن ذلك عِوَضًا ، لم يكُنْ له (۱۹) عِوَضًا ؛ لأنَّه لم يُقابلُه شيءٌ ، وكان ذلك هِبَةً مُبْتَدَأةً ، يُعتبَرُ فيه

<sup>(</sup>١٧) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١٨) في الأصل : و فيه ، .

<sup>(</sup>١٩) سقط من : ١ .

شَرَائطُ الهبَةِ . وإن قالت المرأةُ : ضَمِنْتُ لك ألفًا . لم يَصحُّ ؛ لأنَّ الضَّمَانَ إنَّما يكونُ عن غيرِ الضَّامنِ لحقِّ (٢٠) واجب ، أو مَا له إلى الوُجوب ، وليس هـ هُناشيءٌ من ذلك . وذكر القاضى أنَّه يَصِحُّ ؛ لأنَّ ضَمانَ مالم يَجبْ يَصحُّ . ولم أَعْرِفْ لذلك وَجْهًا ، إلَّا أَن يكونَ أرادَ أنَّها إذا قالتْ له قبلَ طلاقِها: ضَمِنْتُ لك ألفًا ، على أن تُطلِّقَنِي. فقال: أنتِ طالق ، وعليك ألفٌ . فإنَّه يَسْتحِقُّ الألفَ . وكذلك إذا قالتْ : طَلَّقْنِي طَلْقةً بألفِ . فقال : أنتِ طالق ، وعليك ألفٌ . وقَعَ الطَّلاقُ ، وعليها ألفٌ ؛ لأنَّ قولَه : أنت طالقٌ . يكْفى في صِحَّةِ الخُلْعِ ، واسْتِحْقاق العِوض ، وما وُصِلَ به تأكيد . فإن اخْتَلفَ فقال : أنتِ اسْتَدْعَيْتِ منِّي الطَّلاقَ بألفِ . فأنْكَرَتْه ، فالقولُ قولُها ؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُه ، فإذا حَلَفَتْ (٢١) بَرِئَتْ مِنَ العِوَض وبانَتْ ؛ لأنَّ قولَه مَقْبولٌ في بَيْنُونَتِها لأنَّها حقُّه ، غيرُ مقبولٍ في العِوض لأنَّه عليها . وهذا مذهبُ الشَّافعيِّ ، وأبي حنيفة . وإن قال : ما اسْتَدْعَيْتِ منِّي الطَّلاقَ ، وإنَّما أنا(٢٢) ابتدأتُ به(٢٢) ، فلي عليك الرَّجعةُ . وادَّعَتْ أنَّ ذلك كان جوابًا لا سْتِدْعائِها ، فالقولُ قولُ الزُّوجِ ؛ لأنَّ الأصلَ معه ، ولا يَلْزَمُها الألْفُ ؛ لأنَّه لا يَدُّعيه . وإن قال : أنتِ طالقٌ على الأَلفِ (٢٤) . فالمنصوصُ عن أحمدَ أنَّ الطَّلاقَ يقَعُم رجعيًّا كقوله : أنت طالق ، وعليك ألفّ . فإنَّه قال في رواية مُهَنًّا ، في الرَّجل يقولُ الامرأتِه: أنتِ طالقٌ / على ألفِ درهم، فلم تقُلْ هي شيئًا: فهي طالقٌ يَمْلِكُ الرَّجعةَ ثانيًا (٢٥) . وقال القاضي، في « المُجرَّد » : ذلك للشَّرطِ ، تقديرُه إنْ ضَمِنْتِ لي ألفًا فأنتِ طالقٌ . فإن ضَمِنَتْ له أَنْفًا ، وقعَ الطَّلاقُ بائنًا ، وإلَّا لم يَقَعْ . وكذلك الحُكمُ إذا قال : أنتِ طالقٌ (٢٦ على أنَّ عليكِ ألفًا . فقياسُ قولِ أحمد ، أنَّ ٢٦) الطَّلاقَ يقعُ

*J* . . . . . .

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل : ﴿ بحق ﴾ .

<sup>(</sup>٢١) في ب ، م : ( حلت ) .

<sup>(</sup>٢٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>۲۳) سقط من : ۱، ب، م.

<sup>(</sup>٢٤) في ا : ﴿ أَلْفَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢٥) سقط من : ١ .

<sup>(</sup>٢٦-٢٦) سقط من : ب ، م ماعدا كلمة : و أحمد ، .

رَجْعِيًّا ، ولا شيء له . وعلى قولِ القاضى ، إن قَبِلَتْ ذلك أَرِمَها الأَلفُ ، وكان خُلْعًا ، وإلَّا لَمْ يقَعِ الطَّلاقُ . وهو قولُ أبى حنيفة ، والشَّافعي . وهو أيضًا ظاهرُ كَلام الخِرَقِيّ ؛ لأَنّه اسْتَعْمَلَ عَلَى بمعنى الشَّرْطِ فى مَواضِعَ من (٢٧) كتابِه ، منها قولُه : وإذا أَنْكَحَها على الأَنّه اسْتَعْملُ بمعنى الشَّرْطِ ؛ أن لا يَتَزَوَّجَ عليها ، فلها فراقه إن تَزَوَّجَ عليها . وذلك أَنَّ عَلَى تُسْتَعْملُ بمعنى الشَّرطِ ؛ بدليلِ قولِ اللهِ تعالى فى قصَّةِ شُعيبٍ : ﴿ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى آبَنتَى هَنَيْنِ عَلَىٰ بدليلِ قولِ اللهِ تعالى فى قصَّةِ شُعيبٍ : ﴿ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى آبَنتَى هَا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا بدليلِ قولِ اللهِ تعالى فى قصَّةِ شُعيبٍ : ﴿ وَالْ يَوْ اللّه وَاللّه وَاللّه عَلَى أَن تُعَلّم بَنِي عَلَى مَدَّا عَلَى أَن تُعْعَلُ بَيْنَنَا وَيَعْ اللّه وَاللّه عَلَى اللّه وَاللّه عَلَى أَن تُعَلّم بَنِي عَلَى عَلَى عَلَى أَن تُعَلّم بَيْ عَلَى أَن تَعْعَلُ بَيْنَنَا وَيَعْ اللّه اللّه وَاللّه وَلْ اللّه وَاللّه وَاللّه

فصل: وإذا قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا بألنِ . فقالتْ : قد (٣٠) قَبِلتُ واحدةً منها بألفِ . وقَعَ الثَّلاثُ ، واسْتحَقَّ الأَلْفَ ؛ لأَنَّ إيقاعَ الطَّلاقِ إليه ، وإنَّما علَّقه بعِوضِ يَجْرِى مَجْرَى الشَّرَّطِ مِن جهتِها ، وقد وُجِدَ الشَّرَّطُ ، فيقَعُ الطَّلاقُ . وإن قالتْ : قبلتُ بأَلْفَيْن . وقع ، ولم يَلْزَمُها الأَلْفُ الزَّائدةُ (٣٣) ؛ لأَنَّ القَبولَ لما أَوْجبَه دُونَ مالم

<sup>(</sup>٢٧) في الأصل: ( في ) .

<sup>(</sup>٢٨) سورة القصص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢٩) سورة الكهف ٩٤.

<sup>(</sup>٣٠) سورة الكهف ٦٦ .

<sup>(</sup>٣١) في ا ، ب ، م : ١ وإذا ، .

<sup>(</sup>٣٢) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>٣٣) في ا ، ب ، م : و الزائد ، .

يُوجِبُه . وإن قالتْ : قَبِلتُ بخَمْسِمائةٍ . لم يقَعْ ؛ لأنَّ الشَّرْطَ لم يُوجَدْ . وإن قالتْ : قبلتُ واحدةً من الثَّلاثِ بثُلُثِ الأَلفِ . لم يَقَعْ ؛ لأنَّه لم يَرْضَ بالْقِطَاعِ رَجْعَتِه عنها إلَّا بألفِ . وإن قال : أنتِ طالقَ طَلْقتيْنِ ، إحداهما بألفٍ . وقعتْ بها واحدة ؛ لأنَّها بغيرِ عَوضٍ ، ووقعتِ الأُخْرَى على قَبُولِها ؛ لأنَّها بعِوضٍ .

٢ ٤ ٢ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا خَالَعَتْهُ الأَمَةُ بِعَيْـرِ إِذْنِ سَيِّدِهَـا عَلَـى شَيْءِ
 مَعْلُومٍ ، / كَانَ الْخُلْعُ وَاقِعًا ، وَيَتْبَعُهَا إذا عَتَقَتْ بِمِثْلِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلُ ، وَإِلَّا ١٧٦/٧ ظَقَيمَتُهُ(') )

## في هذه المسألةِ ثلاثةُ فصولٍ :

أحدها: أنَّ الخُلْعَ مع الأَمَةِ صحيحٌ ، سواءٌ كان بإذْنِ سَيِّدِها ، أو بغيرِ إذنِه ؛ لأَنَّ الخُلْعَ يَصِحُ مع الأَجْنَبِيِّ فمع الزَّوجةِ أَوْلَى ، ويكونُ طلاقُها على عِوَضِ باتنًا ، والخُلْعُ معها كالخُلْع مع الحُرَّةِ سَواءً .

الفصل النّافى: أنَّ الخُلْعَ إذا كان بغيرِ إذْنِ سَيِّدِها على شيء في ذِمَّتِها ، فإنَّه يَتْبعُها إذا عَتَقَتْ ؛ لأَنْه رَضِي بذِمَّتِها ، ولو (٢) كان على عَيْنِ ، فالذي ذكر الْخِرَقِيُّ ، أنَّه يَتْبُتُ في ذَمِّتِها مِثْلُه أو قيمتُه إن لم يكُنْ مِثْلِيًّا ؛ لأَنَّها لا تَمْلِكُ العَيْنَ ، وما في يَدِها (٢) من شيء فهو ذمِّتِها مِثْلُه أو قيمتُه إن لم يكُنْ مِثْلِيًّا ؛ لأَنَّها لا تَمْلِكُ العَيْنَ ، وما في يَدِها (٢) من شيء فهو لسيِّدِها ، فيَلْزُمُها بدَلُه ، كالو خَالَعَها على عبد فخر جَ حُرَّا أو مُستَحَقًّا . وقياسُ المذهب أنَّه لا شيء له ؛ لأنَّه إذا خالعَها على عَيْنِ ، وهو يَعْلَمُ أنَّها أمَّة ، فقد علمَ أنَّها لا تمْلِكُ العَيْنَ ، فيكونُ راضيًا بغيرِ عَوْضٍ ، فلا يكونُ له شيءٌ ، كالو قال : خالَعْتُك على هذا العَيْنَ ، فيكونُ راضيًا بغيرِ عَوْضٍ ، فلا يكونُ له شيءٌ ، كالو قال : خالَعْتُك على هذا المَعْصوبِ ، أو هذا الحُرِّ . وكذلك ذكرَ القاضيْ ، في « المُجَرَّدِ » ، قال : هو كالخُلْع عليها المعْصوبِ ؛ (الأنَّه لا يَمْلِكُهُ) . وهذا قولُ مالكِ . وقال الشَّافعيُّ : يَرجعُ عليها على المعْصوبِ ؛ (المُنْ فعيُّ : يَرجعُ عليها المُعْصوبِ ؛ (المُعْتَلِي في المُعْتَلِي عَلِيهُ عليها المُعْموبِ ؛ (المُعْتَلِي في المُعْتَلِي عَلْيَكُهُ أَلَّهُ الْمُ مَالِكُ . وقال الشَّافعيُّ : يَرجعُ عليها على المُعْتَلِي المُعْلِي المُعْتَلِي المُعْلِي المُعْتَلِي السَّاعِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي المَنْيِقِي المُعْتَلِي المُعْتَلِي المَعْتَلِي المُعْتَ

( المغنى ١٠ / ٢٠ )

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ١: و قيمته ) .

<sup>(</sup>٢) ق ا : د وإن ، .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ب ، م : ﴿ يده ﴾ .

<sup>(</sup>٤-٤) في أ ، ب ، م : و لأنها لا تملكها ٥ .

بمَهْرِ المِثْلِ ، كقولِه فى الخُلْعِ على الحُرِّ والمغْصوبِ . ويُمْكِنُ حَمْلُ كلامِ الجَرِّقِيِّ على النَّها ذكرتْ لزَوْجِها أَنَّ سَيِّدَها أَذِنَ لها فى هذا (٥) الخُلْعِ بهذه العَيْنِ ، ولم تكُنْ صادقة ، أو جَهِلَ أَنَّها لا تَمْلِكُ العَيْنَ ، أو يكونُ اختاره (١) فيما إذا خالعَها على مَعْصوبِ أَنَّه يَرْجعُ عليها بقِيمَتِه ، ويكونُ الرُّجوعُ عليها فى حالى عِتْقِها ؟ لأنَّه الوقتُ الذي تَمْلِكُ فيه ، فهى عليها بقيمَتِه ، ويكونُ الرُّجوعُ عليها في حالى عِتْقِها ؟ لأنَّه الوقتُ الذي تَمْلِكُ فيه ، فهي كالمُعْسِرِ ، يُرْجَعُ عليه في حالى يَسارِه ، ويُرْجَعُ بقِيمَتِه أو مِثْلِه ، لأنَّه مُستَحَقَّ تَعَذَّرَ كالمُعْسِرِ ، عَبْدِه أَو قِيمَتِه ، كالمَعْصُوبِ .

الفصل الثّالث: إذا كان الخُلْعُ بإذْنِ السَّيِّدِ، تَعلَّقَ العِوَضُ بذِمَّتِهِ. هذا قياسُ المذهبِ ، كالو أذِنَ لعبدِه في الاسْتِدَانةِ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَتعلَّقَ برقبةِ الأُمَةِ . وإن خالعَتْ على مُعَيَّنِ بإذِنِ السَّيِّدِ فيه ، مَلَكَه . وإن أذِنَ في قَدْرِ المالِ ، فخالَعتْ بأكثرَ منه ، فالزِّيادةُ في ذِمَّتِها . وإن أطلق الإذن ، اقْتَضى الخُلْعَ بالمُسمَّى لها ، فإن خالَعتْ به أو بما فالزِّيادةُ في ذِمَّتِها ، كا لو عيَّنَ لها قدرًا دونَه ، لَزِمَ السَّيِّدَ ، وإن كان بأكثرَ منه تعلَّقتِ الزِّيادةُ بذِمَّتِها ، كا لو عيَّنَ لها قدرًا فخالعَتْ بأكثرَ منه . وإن كانت مأذونًا لها في التّجارةِ ، سَلَّمَتِ العِوضَ مِمَّا في يدِها .

فصل: والحُكْمُ في المُكاتَبَةِ / ، كالحُكْمِ في الأُمَةِ القِنِّ سَواءً ؛ لأَنَّها لا تَمْلِكُ التَّصرُّفَ فيما في يدها بتَبَرُّع ، ومالا حَظَّ فيه ، وبَذْلُ المالِ في الخُلْعِ لا فائدة فيه من حيثُ تحصيلُ المالِ ، بل فيه ضَرَرٌ بسُقوطِ نَفَقَتِها ، وبعضِ مَهْرِها إن كانتْ غيرَ مَدْخولِ بها . وإذا كان الخُلْعُ بغيرِ إذنِ السَّيِّد ، فالعِوَضُ في ذِمَّتِها ، يَتبعُها به بعدَ العِتْقِ ، وإن كان بإذْنِ السَّيِّد ، سَلَّمَتُه (٧) مِمَّا في يَدِها ، وإن لم يكُنْ في يَدِها شيءٌ ، فهو على سَيِّدِها .

فصل : ويَصحُّ نُحلْعُ المَحْجورِ عليها لفَلَسِ ، وبَذْلُها للعِوَضِ صحيحٌ ؛ لأنَّ لها ذِمَّةً يَصِحُّ تَصَرُّفُها فيها ، ويَرْجِعُ عليها بالعِوَضِ إذا أَيْسَرَتْ وفُكَّ الحَجْرُ عنها ، وليس له

<sup>(</sup>٥) سقط من : ١ .

<sup>(</sup>٦) في ا : ( اختياره ) .

<sup>(</sup>٧) في ب ، م : ﴿ سلمه ﴾ .

مُطالَبتُها في حالِ حَجْرِها ، كما لو اسْتدانَتْ منه ، أو باعَها شيئًا في ذِمَّتِها .

فصل: فأمّا المَحْجُورُ عليها لسفَهِ ، أو صِغَرِ ، أو جُنُونِ ، فلا يَصحُّ بَذُلُ العِوْضِ منها في الخُلْعِ ؛ لأنّه تَصرُّفٌ في المالِ ، وليس هي من أهلِه ، وسواءٌ أذنَ فيه الوَلِيُّ أو لم ياذُنْ ؛ لأنّه ليس له الإذْنُ في التَّبرُّعاتِ ، وهذا كالتَّبرُّعِ . وفَارِقَ الأُمّةَ ، فإنّها أهلّ للتَّصرُّ فِ (١٠) ، ولهذا تَصِحُّ منها الهِبَةُ وغيرُها من التَّصرُّفاتِ بإذْنِه ، ويُفارِقُ المُفْلِسة ؛ لأنّها من أهلِ التَّصرُّ فِ . فإن خالَعَ المحجورُ عليها بلفظ يكونُ طلاقًا (١) ، فهو طلاقً رَجْعِيٌّ ، ولا يَستحِقُّ عَوضًا ، وإن لم يَكُنِ اللَّفظُ مِمّا يقعُ به الطَّلاقُ ، كان كالخُلْعِ بغيرِ عَوض . ويَحْتَمِلُ أن لا يقعَ الخُلْعُ هلهنا ؛ لأنّه إنّما رَضِيَ به بعوض ، ولم يحصُلْ له ، ولا يوض . ويَحْتَمِلُ أن لا يقعَ الخُلْعُ هلهنا ؛ لأنّه إنّما رَضِيَ به بعوض ، بل فيه إسقاط نَفقَتِها أمْكنَ الرَّجوعُ ببكلِه . قال أصحابُنا : وليس لوَلِيٌ هؤلاء المُخالَعةُ بشيء من مالِهِنَ ؛ ومَسكنِها وبَذلُ مالِهَا . ويَحْتَمِلُ أنْ يَمْلِكَ ذلك ، إذا رأى الحظَّ فيه ، بل فيه إسقاط نَفقَتِها ومَسكنِها وبَذلُ مالِها . ويَحْتَمِلُ أنْ يَمْلِكَ ذلك ، إذا رأى الحظَّ فيه ، ويُمْكِنُ أن يكونَ الرَّجوعُ مِنَا اللها في الحُلْعِ في مالَها ، وتخافُ منه على نَفْسِها وعقلِها ، ولذلك لم وهنا لللها في الحُلْع فا فيه بتَخْلِيصِها ممَّن يُتْلِفُ مالَها ، وتخافُ منه على نَفْسِها وعقلِها ، ولذلك لم يعتَّم اللها ، وحِفْظِ نفسِها ومالِها ، كا يجوزُ بَذْلُه في مُدَاواتِها ، وفكُها مِنَ الأَسْرِ . وهذا مذهبُ مالكِ . والأَبُ وغيرُه مِنْ أولِياتِها في هذا سَواءً . وإن خالَعَها بشيءِ من مالِه ، حالًا وهذا مذهبُ مالكِ . والأَبُ وغيرُه مِنْ أولِيكِ أَولَى . وإن خالعَها بشيءِ من مالِه ، حالَة وهذا مذهبُ مالكِ . وإلا أَنْ يَمْ الوَلِيُّ أَولَى .

فصل: إذا قال الأبُ: طَلِّقِ ابْنَتِي ، وأنتَ بَرِىءٌ من صَداقِها . فطلَّقَها ، وقعَ الطَّلاقُ رَجْعِيًّا ، ولم يَبْرَأُ مِن شيءٍ ، ولم يَرْجعْ على الأبِ ، ولم يَضمنْ له ؛ / لأنَّه أبْرأه ممَّا ١٧٧/٧ للسل له الإبراءُ منه ، فأشْبَهَ الأُجْنَبِيَّ . قال القاضي : وقد قال أحمدُ : إنَّه يَرْجعُ على الأب . قال : وهذا محمولٌ على أنَّ الزَّوجَ كان جاهلًا بأنَّ إبْراءَ الأب لا يَصحُّ ، فكان له

<sup>(</sup>٨) في الأصل ، ب ، م : ( التصرف ) .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : ﴿ طَلَاقُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>۱۰–۱۰) سقط من : ب ، م .

الرُّجوعُ عليه ؛ لأنَّه غَرَّه ، فرجعَ عليه ، كالو غرَّه فزوَّجه مَعِيبةً ، وإن علمَ أنَّ إِبْراءَ الأَبِ لا يَصحُّ ، لم يَرجعْ بشيء ، ويَقعُ الطَّلاقُ رَجْعِيًّا ؛ لأنَّه خلا عن العِوَضِ . وفي الموضع الذي يَرجعُ عليه ، يَقعُ الطَّلاقُ بائنًا ؛ لأنَّه بعِوض . فإن قال الزَّوجُ : هي طالق إن أبْراتني مِن صَداقِها . فقال : قد أَبْرَأتُك . لم يَقعِ الطَّلاقُ ؛ لأنَّه لا يَبْرَأُ . ورُوِيَ عن أَبْراتني مِن صَداقِها . فقال : قد أَبْراتُك . لم يَقعِ الطَّلاقُ ؛ لأنَّه لا يَبْرأُ . ورُوِيَ عن أَبْراتُني مِن صَداقِها . فقال : قد أَبْراتُك . لم يَقعِ الطَّلاقُ ؛ لأنَّه لا يَبْرأُ . ورُوِيَ عن التَّلفُظ بالإبراءِ ، دونَ حقيقةِ البراءةِ . وإن قال الزَّوجُ : هي طالقُ إن بَرثُتُ من صَداقِها . لم يَقعُ ؛ لأنَّه علَّقه على شَرْطٍ لم (١١) يُوجدُ . وإن قال الأبُ : طلَّقها على ألفِ صَداقِها . لم يَقعُ ؛ لأنَّه علَّقه على شَرْطٍ لم (١١) يُوجدُ . وإن قال الأبُ : طلَّقها على ألفِ مِن مالِها ، وعَلَى الدَّرَكِ ، ولا يَمْلِكُ الألْفَ ؛ لأنَّه ليس له بَذْلُها .

فصل: وإن قال لامرأتيه: أنتُما طالقتانِ بألفٍ إن شئتُما. (١٠ فقالتا: قد شِعْنا١١). وقعَ الطَّلاقُ بهما بائنًا، ولزِمَهما العِوَضُ بينهما على قَدْرِ مَهْرَيْهِما. وإن شاءتْ إحْداهما دُونَ الطَّلاقُ بهما بائنًا، ولزِمَهما العِوَضُ بينهما على قَدْرِ مَهْرَيْهِما. وإن شاءتْ إحْداهما دُونَ الأُخْرَى، الأَخْرَى، لم تَطْلُق واحدة منهما؛ لأنَّه جعلَ مَشِيئتَهما (١٠) صفة في طَلاقِ كلِّ واحدة منهما. ويُخالِفُ هذا مالو قال: أنتُما طالقتانِ بألفٍ. فقبِلَتْ إحداهما دُونَ الأُخْرَى، لَزَمَها (١٠) الطَّلاقُ بعِوضِه؛ لأنَّه لم يَجعلُ لطلاقِها (١٠) شَرْطًا، وهنها علَّقَ طلاقَ كلِّ واحدة منهما بمَشيئتِهما جميعًا، فيَتعلَّقُ الحُكمُ بقولِهما: قد شئنا. لفظًا؛ لأنَّ (١١) ما في واحدة منهما بمَشيئتِهما جميعًا، فيتعلَّقُ الحُكمُ بقولِهما: قد شئنا. لفظًا؛ لأنَّ (١١) ما في القلبِ لا سبيلَ إلى مَعْرفتِه، فلو قال الزَّوجُ: ما شِئتُما وإنَّما قُلْتُما ذلك بألسِنتِكما. أو القلبِ لا سبيلَ إلى مَعْرفتِه، فلو قال الزَّوجُ: ما شِئتُما وإنَّما قُلْتُما ذلك بألسِنتِكما. أو قالتا: ما شِئنا بقُلوبِنا. لم يُقْبَلْ. فإذا ثَبَتَ هذا، فإنَّ العِوَضَ يَتَقَسَّطُ عليهما على قَدْرِ قالتا: ما شِئنا بقُلوبِنا. لم يُقبَلْ. فإذا ثَبَتَ هذا، فإنَّ العِوَضَ يَتَقَسَّطُ عليهما على قَدْرِ

<sup>(</sup>١١) ق ا، ب، م: ﴿ وَلِمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١٢ – ١٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١٣) في ب ، م : و ما شئتها ۽ .

<sup>(</sup>١٤) في ب ، م : ( لزمه ) .

<sup>(</sup>١٥) في ب، م: ( في طلاقها ) .

<sup>(</sup>١٦) في الأصل ، ب ، م : ﴿ لأنه ﴾ .

مهر كلِّ واحدةٍ منهما ، في الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وهو قولُ ابن حامدٍ ، ومُذهبُ أهلِ الرَّأْيِ ، وأَحَدُ قَوْلَى الشَّافعيِّ . وقال في الآخرِ : يَلْزمُ كلُّ واحدةٍ منهما مهرُ مِثْلِها . وعلى قولِ أبي بكرٍ من أصحابِنا ، يكونُ ذلك عليهما نِصْفَيْن . وأصلُ هذا في النُّكاحِ إذا تَزَوَّ جَ اثنتَيْنِ بصداق واحدٍ . وقد ذكرناه في موضعِه (١٧) . فإن كانتْ إحْداهما رَشِيدةً ، والأُخْرَى مَحْجُورًا عليها لسَفَهِ ، فقالَتا : قد شِئْنا / . وقَعَ الطَّلاقُ عليهما ، ووَجَبَ على 144/4 الرَّشِيدةِ قِسْطُها مِن العِوَضِ ، ووقعَ طَلاقُها بائنًا ، ولا شيءَ على المَحْجُورِ عليها ، ويكونُ طَلاقها رَجْعِيًّا ؛ لأنَّ لها مشيئةً ، ولكنَّ الحَجْرَ مَنَعَ (١٨) صِحَّةَ تَصرُّ فِها ونُفوذَه ، ولهذا يَرْجعُ إلى مَشِيئةِ المَحْجُورِ عليه في النُّكاحِ، وفيما تأكلُه. وكذلك إن كانتْ غيرَ بالغة ، إِلَّا أَنَّهَا مُمَيِّزَةً ، فإنَّ لها مَشِيئةً صحيحةً ، ولهذا يُخَيِّرُ الغلامُ بينَ أَبُويْه إذا بلغ سبعًا . وإنْ كانت إحداهما مَجْنونةً أو صغيرةً غيرَ مُمَيِّزةٍ ، لم تَصِحَّ المَشِيئةُ منهما ، ولم يَقَعِ الطَّلاقُ . وفي كلِّ موضع حَكَمْنَا بوُقوعِ الطَّلاقِ ، فإنَّ الرَّشيدةَ يلزمُها قِسْطُها مِنَ العِوَض ، (١٩ وهو قِسْطُ مَهْرها مِنَ العِوَض ١٩) ، في أَحَدِ الوجهَيْن ، وفي الآخرِ نِصْفُه . وإن قالتْ له امْرأتاه : طلُّقْنا بألُّفِ بينَنا نصْفَيْن . فطلُّقَهما ، فعلى كلِّ واحدةٍ منهما نصفُه ، وجهًا واحدًا . وإن طلَّقَ إحْداهما وحدَها ، فعليها نصفُ الألْفِ . وإن قالتا : طلُّقْنا بِٱلهِ . فطلَّقَهما ، فالألُّفُ عليهما على قَدْرِ صَداقَيْهما ، في أصحِّ الوَّجْهَيْنِ . وإنَّ طلَّقَ إحْدَاهُما ، فعليها حِصَّتُها منه . وإن كانتْ إحْدَاهُما غيرَ رَشِيدةٍ ، فَطُلَّقُهُما ، فعلى الرَّشيدةِ حِصَّتُها مِن الألفِ ، ويَقعُ طلاقُها بائنًا ، وتَطْلُقُ الأُخرَى طلاقًا رَجْعِيًّا ، ولا شيءَ عليها .

> فصل : ويَصحُّ الخُلْعُ مع الأَجْنَبِيّ ، بغيرِ إذنِ المرأةِ ، مثل أن يقولَ الأَجْنَبِيُّ للزَّوجِ : طلّق امرأتك بألفٍ عليّ . وهذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ . وقال أبو ثَوْرٍ : لا يَصحُّ ؛ لأنَّه سَفَة ،

<sup>(</sup>۱۷) تقدم في صفحة ۱۷۵.

<sup>(</sup>۱۸) في ب، م: د مع ، .

<sup>(</sup>١٩-١٩) سقط من : الأصل . نقل نظر .

فإنه يَبذُلُ عِوضًا في مُقَابِلةِ مالا منفعة له فيه ، فإنَّ المِلْكَ لا يَحصُلُ له ، فأشبهَ مالو قال : بعْ عبدَك لزيدِ بألْفٍ على . ولنا ، أنَّه بَذْلُ مالٍ في مُقابِلةِ إسْقاطِ حَقِّ عن غيرِه ، فصَحَّ ، كالوقال : أعْتِقْ عبدَك ، وعلى ثمنه . ولأنَّه لوقال : ألقِ مَتاعَك في البحرِ وعلى فصَحَّ ، وَلَزْمَه ذلك ، مع أنَّه لا يُسْقِطُ حقَّاعن أحدٍ ، فه هُنا أَوْلَى ؛ ولأنَّه حقَّ على المرأةِ ، يَجوزُ أن يُسْقِطَه (٢٠) عنها بعوض ، فجازَ لغيرِها ، كالدَّيْنِ . وفارقَ البيعَ ، فإنَّه المرأةِ ، يَجوزُ أن يُسْقِطَه (٢٠) عنها بعوض ، فجازَ لغيرِها ، كالدَّيْنِ . وفارقَ البيعَ ، فإنَّه تَمْليكٌ ، فلا يَجوزُ بغيرِ رضَى مَن ثبَت (١٠) له المِلْكُ . وإن قال : طَلِّقِ امرأتك بمهرِها ، وأنا ضامِنٌ له . صَحَّ . ويَرجعُ عليه بمهرِها .

فصل: وإنْ قالتْ له امرأتُه: طَلِّقْنِي وضَرَّتِي بألف . فطلَّقَهما ، وقعَ الطَّلاق بهما بائِنًا ، واسْتحَقَّ الألفَ على باذِلَتِه ؟ لأَنَّ الخُلْعَ مع الأَجْنَبِيِّ جائزٌ . وإن طلَّقَ إحْداهما ، الثَّافعي : تَطلُقُ طلاقًا بائنًا ، / ولزمَ الباذلة بحِصَّتِها مِنَ الألفِ. وهذا مذهب الشَّافعي ، إلَّا أنَّ بعضهم قال : (٢٢) يلزمُها مهرُ مِثْلِ المُطلَّقةِ . وقياسُ قولِ أصحابنا ، فيما إذا قالت : طلِّقني ثلاثًا بألفٍ . فطلَّقها واحدةً ، لم يَلْزمُها شيءٌ ، ووقعتْ بها التَّطليقةُ ، أن لا يَلزمُ الباذلة هـ هُناشيءٌ ؟ لأنَّه لم يُجِبْها إلى ما سألتْ ، فلم يَجِبْ عليها ما بَذَكْ ، ولأنَّه قد يكونُ غَرضُها في بَيْنونتِهما جميعًا منه ، فإذا طلَّقَ إحْداهما ، لم يحْصُلُ غَرضُها ، فلا يَلزمُها عوضُها .

فصل: وإن قالت: طلّقنى بألفٍ ، على أن تُطلّق ضَرَّتى ، أو على أنْ لا تُطلّق ضَرَّتى ، أو على أنْ لا تُطلّق ضَرَّتى . فالخُلعُ صحيح ، والشَّرطُ والبذلُ لازِم . وقال الشَّافعيُّ : الشَّرطُ والعِوَضُ بعضه فى باطلانِ ، ويَرْجِعُ إلى مهر المِثْلِ ؛ لأنَّ الشَّرطَ سَلَفٌ فى الطَّلاقِ ، والعِوَضُ بعضه فى مُقابَلةِ الشَّرَطِ الباطل ، فيكونُ الباق مجهولًا . وقال أبو حنيفة : الشَّرَطُ باطلٌ ، والعِوَضُ

<sup>(</sup>۲۰) في ١، ب، م: ( يسقط ) .

<sup>(</sup>۲۱) في ا، ب، م: (يثبت).

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل زيادة : ﴿ لَا ﴾ .

صحيحٌ ؛ لأنَّ العَقْدَ يَسْتَقِلُ بذلكِ العِوضِ. ولَنا ، أنَّها بذَلتْ عِوَضًا في طَلاقِها وطَلاقِ ضَرَّتِها ، فصَحَ ، كالوقالتْ : طلَّقْنِي وضَرَّتِي بألفٍ . فإن لم يَفِ لها بشَرْطِها ، فعليها الأقلُّ مِنَ المُسَمَّى ، أو الألفِ الذي شرطَتُه (٢٢) . ويَحْتمِلُ أن لا يَستحِقَّ شيئًا مِنَ العِوضِ ؛ لأنَّها إنَّما بذلَتْه بشَرْطٍ لم يُوجدْ ، فلا يَسْتحِقُّه ، كالوطلَّقَها بغيرِ عَوضٍ .

٣٤٣ ل ــ مسألة ؛ قال : ﴿ وَمَا خَالَعَ الْعَبْدُ بِهِ زَوْجَتَهُ مِنْ شَيءٍ ، جَازَ . وَهُوَ لِسَيِّدِهِ ﴾

وجملةُ ذلك أنَّ كلَّ زَوْجٍ صَحَّ طلاقُه ، صَحَّ نُحلْعُه ؛ لأنَّه إذا مَلَكَ الطَّلاقَ ، وهو مُجَرَّدُ إِسْقَاطٍ مِنْ غيرِ تَحْصيلِ شيءٍ ، فَلأَنْ يَمْلِكَه مُحَصِّلًا للعِوَض أَوْلى ، والعبدُ يَمْلِكُ الطَّلاقَ ، فيَمْ لِك (أ) الخُلْعَ ، وكذلك المُكاتَبُ والسَّفِيهُ ، وفي الصَّبِيِّ المُمَيِّنِ وَجْهَانِ ، بِناءً على صِحَّةِ طَلَاقِه . ومن لا يَصِحُّ طَلاقُه ، كَالطُّفْلِ والمجنونِ ، لا يَصحُّ خُلِعُه ؛ لأنَّه ليس من أهلِ التَّصرُّفِ ، فلا حُكَمَ لكلامِه . ومتى خالعَ العبدُ ، كان العِوَضُ لسَيِّدِه ؛ لأنَّه من اكْتِسَابِه ، واكْتِسابُه لسَيِّدِه ، وسائرُ مَن ذكرنا العِوَضُ لهم . ويَجبُ تسليمُ العِوَضِ إلى سَيِّد العبدِ ، ووَلِيِّ المحجورِ عليه ؛ لأنَّ العِوَضَ في نُحلْعِ العبدِ مِلْكُ لسيِّدِه ، فلم يَجُزْ تسْليمُه إلى غيرِه إلَّا بإذْنِه ، ووَلِيُّ المُحْجَوْرِ عليه هو الذي يَقبضُ حقوقَه وأمْوالَه ، وهذا مِن حُقوقِه . وأمَّا المُكاتَبُ ، فيُدْفَعُ العِوَضُ إليه ؛ لأنَّه هو الذي يَتصرَّفُ لنفسه . وقال القاضي : يَصِحُّ قَبْضُ العبدِ والمحْجورِ عليه العِوَضَ ؛ لأنَّ مَن صَحَّ نُحلُّعُه / ، صَحَّ قَبضُه للعِوَضِ ، كالمَحْجورِ عليه لفَلَسٍ . واحتجَّ بقولِ أحمدَ : ما ملَكَه العبدُ مِن خُلْعٍ فهو لسَيِّدِه ، وإن اسْتهلَكَه لم يَرجعْ على الواهبِ والمُخْتَلعةِ بشيءٍ ، والمَحْجُورُ عليه في معنى العبدِ . والأَوْلَى أَن لا يَجُوزَ ؛ لأنَّ العِوضَ في الخُلْعِ لِسُيِّدِ العبدِ ، فلا يَجوزُ دفعُه إلى غيرِ مَنْ هو له بغيرِ إذْنِ مالكِه ، والعِوَضُ في خُلعِ المَحْجورِ عليه مِلكٌ له ، إِلَّا أَنَّه لا يَجوزُ تسليمُه إليه ؛ لأنَّ الحَجْرَ أفاد مَنْعَه من التَّصرُّ فِ ، وكلامُ أحمدَ يُحْمَلُ على ما إذا أَتْلَفَه العبدُ قبلَ تسليمِه إليه ، وعلى أَنَّ (٢) عَدَمَ الرُّجوعِ عِليها

<sup>(</sup>۲۳) في ا : ﴿ شرطتها ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ١، ب، م: ( فملك ١ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ١ ، ب ، م .

لا يَلْزُمُ منه جَوازُ الدَّفْع إليه ، فإنَّه لو رَجَعَ عليها لَرجعتْ على العبدِ ، وتعلَّقَ حقَّها برقبتِه ، وهى مِلْكُ للسَّيِّدِ ، فلا فائدة فى الرُّجوعِ عليها بما تَرجعُ به على مالِه . وإن سلَّمتِ (٢) العِوَضَ إلى المُحْجورِ عليه ، لم تَبْرَأ ، فإنْ أخذَه الوَلِيُّ منه ، بَرئتْ ، وإن أَتْلَفَه ، أو العِوَضَ إلى المُحْجورِ عليه ، لم تَبْرَأ ، فإنْ أخذَه الوَلِيُّ منه ، بَرئتْ ، وإن أَتْلَفَه ، أو تَلِفَ ، كان لوَلِيَّه الرُّجوعُ عليها به .

فصل: وقد تَوقَفَ أحمدُ في طلاقِ الأبِ زَوجةَ ابنِه الصَّغيرِ ، وحُعْبِه إيَّاها ، وسألَه أبو الصَّقْرِ عن (٤) ذلك ، فقال : قد اختُلِفَ فيه . وكأنَّه رآه . قال أبو بكرٍ : لم يبلُغْنِي في هذه المسألةِ إلَّا ما روَاه أبو الصَّقْرِ ، فيُخرَّ جُ على قَوْلِين ؛ أحدهما ، يَملكُ ذلك . وهو قولُ عطاء ، وقتادة ؛ لأنَّ ابنَ عمر طلَّق على ابن له مَعْتُوهٍ . روَاه الإمامُ أحمد (٥) . وعن عبداللهِ ابن عمرو ، أنَّ المَعْتُوه إذا عَبَثَ بأهلِه ، طلَّق عليه وَلِيَّه . قال عمرو بنُ شُعَيْب : وجدنا ذلك في كتابِ عبداللهِ بنِ عمرو (١) . ولأنَّه يَصحُّ أن يُزوِّجه ، فصحَّ أن يُطلِّق عليه ، إذا لم يكنْ مُتَّهمًا ، كالحاكم يَهْ سَعُ للإعسارِ ، ويُزوِّ جُ الصَّغيرَ . والقولُ الآخرُ ، لا يَمْلِكُ ذلك . وهو قول أبى حنيفة ، والشَّافعيّ ؛ لأنَّ النَّبيَّ عَلِيلِةً قال : « الطَّلَاقُ بيدِ الذي يَحِلُ له فلك . وهو قول أبى حنيفة ، والشَّافعيّ ؛ لأنَّ النَّبيَّ عَلِيلِهُ قال : « الطَّلاقُ بيدِ الذي يَحِلُ له الفَرْ جُ (٨) . ولأنَّه إلى السَّاقِ » . رواه ابنُ مَاجه (٧) . وعن عمرَ ، أنَّه قال : إنَّما الطَّلاقُ بيدِ الذي يَحِلُ له الفَرْ جُ (٨) . ولأنَّه إلى السَّاقِ ، فلم يَدْخُلُ في الولاَيةِ . والقولُ في زوجةِ عبدِه الصَّغيرِ ، كالقولِ في وَجةِ ابنِه الصَّغيرِ ، لأنَّه في مَعْناه .

<sup>(</sup>٣) في ب ، م : ( أسلمت ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ب ، م : وعلي ، .

<sup>(</sup>٥) لم نجده في المسند وغيره .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبى شيبة ، ف : باب ما قالوا في المجنون والمعتوه ، يجوز لوليه أن يطلق عليه ؟ من كتاب الطلاق . المصنف ٥ / ٣٣ .

 <sup>(</sup>٧) تقدم تخریجه فی : ۲۱/۹ .

<sup>(</sup>٨) أخرجه غبد الرزاق ، في : باب طلاق العبد بيد سيده ، من كتاب الطلاق . المصنف ٧ / ٢٤١ .

## ١ ٢ ٤ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا تَحَالَعَتِ الْمَرْأَةُ فِي مَرَضٍ مَوْتِهَا بِأَكْثَرَ مِنْ مِيْرَاثِهِ مِنْهَا ، فَالْحُلْعُ وَاقِعٌ ، وَلِلْوَرَقَةِ أَنْ يَرْجِعُوْا عَلَيْهِ بِالزَّيَادَةِ )

وجملة الأمر أنَّ المُخالَعة في المَرَضِ صحيحة ، سواءً كان المريضُ الزَّوجَ/أو الزَّوجة ، ١٧٩/٧ أو هما جميعًا ؛ لأنَّه مُعَاوَضَة ، فصَحَّ في المرضِ ، كالبيع . ولا تعلمُ في هذا خلافًا . ثم إذا خالَعته المريضة بميراثِه منها فما دونه ، صَحَّ ، ولا رجوع ، وإن خالعته بزيادة ، بَطَلَتِ الزِّيادة . وهذا قول التَّورِيِّ ، وإسحاق . وقال أبو حنيفة : له العِوضُ كلَّه ، فإن حابته فمِن الثَّلْثِ ؛ لأنَّه ليس بِوَارِثِ لها ، فصحَّتْ مُحَاباتُها له من الثَّلْثِ ، كالأَجْنَبِي . وعن مالكِ كالمذهبَيْنِ . وعنه : يُعتبرُ بِخُلْعِ مثلِها . وقال الشَّافعي : إن خالَعت بمهرِ مثلِها ، مالكِ كالمذهبَيْنِ . وعنه : يُعتبرُ بِخُلْعِ مثلِها . وقال الشَّافعي : إن خالَعت بمهرِ مثلِها ، حالَق ، وإن زاد ، فالزِّيادة مِن التُلْثِ . ولَنا ، على أنَّه لا يُعتبرُ مهرُ المثلِ ، أنَّ خُروحَ البُضعِ عن الرَّا اللهِ اللهُ الرَّوجِ غيرُ مُتَقَوَّمُ بما قدَّمنا ، واعتبارُ مهرِ المِثْلِ تقويم له . وعلى إبطالِ عن الرَّيادة ، أنّها مُتَهمة في أنَّها قصدتِ الخُلعَ لتُوصَل إليه شيئًا مِن مالِها بغيرِ عَوض ، على الرَّيادة ، أنّها مُتَهمة فيه أنها الو لم تُخالِعه لوَرثَ الله ، أو أوصَتُ له ، أو أقرَّتْ له ، وأمَّا قَدُرُ الميراثِ ، فلا تُهْمَة فيه ، فإنَّها لو لم تُخالِعه لوَرثَ (٢) مِيراثَه . وإنْ صَحَتْ من مَرضِها في غيرٍ مرضِ الموتِ ، والخُلْعُ في الصَّحَةِ . في غيرٍ مرض الموتِ ، والخُلْعُ في الصَّحَة .

١ ٢ ٤ - مسألة ؛ قال : ( وَلَوْ خَالَعَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ، وَأَوْصَى لَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا
 كَانَتْ تَرِثُ ، فَلِلْوَرَثَةِ أَنْ لَا يُعْطُوهَا أَكْثَرَ مِنْ مِيرَاثِهَا )

أَمَّا نُحُلُعُه لزوجتِه ، فلا إشْكَالَ في صِحَّتِه ، سواءٌ كَانَ بمهرِ مِثْلِها ، أُو أَكثر ، أُو أقل ، ولا يُعتبرُ مِنَ الثَّلْثِ ؛ لأنَّه لو طَلَّقَ بغيرِ عِوَضِ لَصَحَّ ، فلأَنْ يَصِحَّ بعِوَضِ أَوْلَى ، ولأَنَّ الوَرُتَة لا يَفُوتُهم بحُلْعِه شيءٌ ، فإنَّه لو ماتَ وله أمرأةٌ ، لَبانت بموتِه ، ولم تَنْتقِلُ إلى ورثِتِه .

<sup>(</sup>١) في ١، ب، م: ﴿ من ١٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ وَرَثُ ﴾ .

فأمَّا إِن أَوْصَى لها بمثلِ مِيراثِها ، أو أقلَّ ، صَحَّ ؛ لأنَّه لا تُهْمَةَ في أنَّه أَبانَها ليُعطِيها ذلك ، فإنَّه لو لم يُبِنْها لأَخذَتْه بميراثِها . وإنْ أَوْصَى لها بزيادةٍ عليه ، فللورثِةِ مَنْعُها ذلك ؛ لأنَّه اتُهِمَ في أنَّه قصدَ إيصالَ ذلك إليها ، لأنَّه لم يكُنْ له سبيلٌ إلى إيصالِه إليها وهي في حِبَالِه ، فطَلَّقَها ليُوصِلَ ذلك إليها ، فمُنِعَ منه (١) ، كما لو أَوْصَى لوارثٍ .

فصل: وإذا خَالَعَ امرأته على نَفقةِ عِدَّتِها ، فحُكِى عن أحمد ، وأبى حنيفة ، أنّه يَجوزُ ذلك . وهذا إنّما يُخَرَّ جُ على أصْلِ (٢) أحمدَ إذا كانت حاملًا ، أمّا غيرُ الحاملِ فلا نَفقةَ ها عليه ، فلا تَصحُّ عِوَضًا . وقال الشّافعيُّ : لا تَصحُّ النَّفقةُ عِوضًا ، فإن حالعَها به وَجَبَ مهرُ المِثْلِ ؛ لأنّ النَّفقة / لم تَجبْ ، فلا يَصحُّ الخُلعُ عليها (٢) ، كالو حالعَها على عَوضِ ما يُتلفُه عليها . ولنا ، أنّها إحْدَى النَّفقتَيْنِ ، فصحَّتِ المُخالعةُ عليها ، كنَفقَةِ الصَّبِيِّ فيما إذا خالعتُه على كَفَالةِ ولدِه وقتًا معلومًا . وقولُهم : إنّها لم تَجبْ . ممنوعٌ ؛ فإنّه قد قِيلَ : إنَّ النَّفقةَ تَجبُ بالعَقْدِ ، ثم إنّها إن لم تَجبْ ، فقد وُجِدَ سببُ وُجوبِها ، كنَفقَةِ الصَّبِيِّ ، بخلافِ عَوضِ ما يُتْلِفُه .

١٢٤٦ - مسألة ؛ قال : ( وَلَوْ خَالَعَتْهُ بِمُحَرَّمٍ ، وَهُمَا كَافِرَانِ ، فَقَبَضَهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَا ، أَوْ أَحَدُهُمَا ، لَمْ (١) يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءِ )

وجملةُ ذلك أنَّ الخُلْعَ مِنَ الكُفَّارِ جائزٌ ، سواءٌ كانوا أهلَ الذَّمَّةِ أو أهلَ حربٍ ؛ لأنَّ كُلُ مَن مَلَكَ الطَّلاقَ ، مَلَكَ المُعاوَضَةَ عليه ، كالمُسلمِ ، فإن تخالَعا(٢) بعِوض صحيج ، ثم أسلَما أو ترافعا(٣) إلى الحاكمِ ، أمضى ذلك بينهما(٤) كالمُسْلِمَيْنِ ، وإن

<sup>(</sup>١) سقط من : ١.

<sup>(</sup>٢) في ١، ب، م: وأصلي ١.

<sup>(</sup>٣) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>۱)ف ب ، م : ( لا ۽ .

<sup>(</sup>٢) في ب ، م : ( خالعها ) .

<sup>(</sup>٣) في ١ ، ب ، م : ﴿ وترافعا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ب ، م : ( عليهما ) .

كان بمُحَرَّمٍ كخمرٍ وخِنْزِيْرٍ فقَبَضَه، ثم أَسْلَما ، أو تَرافعا(٥) إلينا، أو أسْلمَ أحدُهما (أمضَى ذلك) عليهما ، ولم يُعَوَّضُ له ، ولم يَرُدَّه ، ولا يَبْقَى له عليها شيءٌ ، كالو أصدقها خمرًا ثم أسْلَما ، أو تبايَعا خمرًا وتقابَضا(٧) ثم أسْلما . وإن كان إسْلامُهما أو ترافعُهما قبلَ القَبْضِ ، لم يُمْضِه الحاكمُ ، ولم يأمُرْ بإقْباضِه ؛ لأنَّ الخمرَ والخنزيرَ لا يَجوزُ أن يكونَ عِوَضًا لمُسْلِم أو من مسلم، فلا يَأْمُر الحاكمُ بإقْباضِه. قال القاضي، في « الجامع »: ولا شيءَ له ؛ لأنَّه رَضِيَ منها بما ليس بمالٍ ، كالمسلمَّيْنِ إذا تخالَعا بخمرٍ . وقال ، في « المُجَرَّدِ » : يَجِبُ مهرُ المِثْلِ . وهو مذهبُ الشَّافعيِّ ؛ لأَنَّ العِوَضَ فاسدٌ ، فيَرجعُ إلى قيمةِ المُتْلَفِ ، وهو مهرُ المثلِ . وكلامُ الخِرَقِيِّ يَدُلُّ بمفهومِه على أنَّه يَجبُ لهُ (^) شيءٌ ؛ لأنَّ تخصيصَه حالةَ القَبْضِ بِنَفْي الرُّجوعِ ، يَدُلُّ على الرُّجوعِ مع عَدَمِ القَبْضِ ، والفرقُ بينه وبينَ المُسْلمِ ، أنَّ المسلمَ لَا يَعْتَقِدُ الخمرَ والخنزيرَ مالًا ، فإذا رَضِيَ به عِوَضًا ، فقد رَضِيَ بالخُلعِ بغيرِ مالٍ ، فلم يكُنْ له شيءٌ ، والمُشْرِكُ يَعْتقدُه مالًا ، فلم يَرْضَ بالخُلْعِ<sup>(٩)</sup> بغيرِ عِوَضَ<sub>مٍ</sub> ، فيكونُ العوضُ واجبًا له (١٠) ، كما لو خالعَها على حُرٍّ يَظُنُّه عبدًا ، أو خَمْر (١١) يَظُنُّه خَلًّا . إذا ثَبَتَ أنَّه يَجبُ له عِوَضٌ (١٢) ، فذكرَ القاضي أنَّه مهر المِثْلِ ، كَالُو تَزُوَّجَهَا على خمر ثم أسْلما . وعلى ما عَلَّنا به يَفْتضِي وُجوبَ قيمةِ ما سَمَّي لها ، على تَقدير كَوْنِه مالًا ، فإنَّه رَضِيَ بِمَالِيَّةِ ذلك ، فيكونُ له قَدْرُه من المالِ ، كما لو خالَعَها على خمرٍ يَظُنُّه خَلًّا . وإن حصلَ القَبْضُ في بعضِه دونَ بعض ، سقطَ ما قَبَضَ ، وفيماً / لم يَقْبِضْ الوجوهُ الثَّلاثةُ . والأصلُ فيه قولُ اللهِ تعالى : ﴿ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَواْ إِنْ كَنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾(١٣) .

۵۱۸۰/۷

<sup>(</sup>٥) في ب ، م : ﴿ وترافعا ﴾ .

<sup>(</sup>٦-٦) في ب ، م : ( أمضى ) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ب ، م : ﴿ أُو تقابضا ﴾ .

<sup>(</sup>٨) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ﴿ الخلع ﴾ .

<sup>. (</sup>۱۰) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>١١) في النسخ : ﴿ خمرا ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) في ب، م: ١ العوض ، .

<sup>(</sup>١٣) سورة البقرة ٢٧٨ .

فصل : ويَصحُّ التَّوكيلُ في الخُلْعِ، مِن كلِّ واحدٍ مِنَ الزُّوجيْن، ومِن أحدِهما مُنْفردًا. وَكُلُّ مَنْ صَحَّ أَن يَتَصَرُّفَ بالخُلعِ لنفسِه ، جازَ توكيلُه ووكالتُه ؛ خُرًّا كان أو عبدًا ، ذكرًا أو أُنتَى ، مسلمًا أو كافرًا ، محجورًا عليه أو رَشِيدًا ؛ لأنَّ كلَّ واحدِ منهم يَجوزُ أن يُوجبَ الخُلعَ ، فصَحَّ أن يكونَ وكيلًا ومُوكِّلًا فيه ، كالحُرِّ الرَّشيدِ . وهذا مذهبُ الشَّافعيِّ ، وأصْحاب الرَّأَى ، ولا أعلمُ فيه خلافًا . ويكونُ تَوكيلُ المرأةِ في ثلاثةِ أشياءَ ؛ اسْتِدْعاءُ الخُلْعِ أو الطَّلاقِ ، وتقديرُ العِوضِ ، وتسليمُه . وتوكيلُ الرَّجُلِ في ثلاثةِ أشياءَ ؛ شرطُ العِوْض ، وقَبَّضُه ، وإيقاعُ الطَّلاقِ أو الخُلْعِ . ويَجوزُ التَّوكيلُ مَعَ تقديرِ العِوَضِ ، ومِن غير تقْديرٍ ؟ لأنَّه عَقْدُ مُعاوَضَةٍ ، فصَحَّ كذلك ، كالبيع والنَّكاج . والمُستَحَبُّ التَّقديرُ ؛ لأنَّه أسْلَمُ من الغَرَرِ ، وأسْهلُ على الوكيلِ ؛ لاسْتِغْناثِه عن الاجتهادِ . فإن وَكَّل الزُّوجُ ، لم يَخْلُ مِن حاليْن ؟ أحدُهما ، أن يُقدِّرَ له العِوضَ ، فخالعَ به أو بما زاد ، صبَّ ، وَلَزَمَ المُسَمَّى ؛ لأنَّه فعلَ ما أُمِرَ به ، وإن خالعَ بأقلُّ منه ، ففيه وَجْهانِ ؛ أحدُهما ، لا يَصحُّ الخُلعُ . وهذا اختيارُ ابن حامد ، ومذهبُ الشَّافعيِّ ؛ لأنَّه خالفَ مُوَكِّلُه ، فلم يَصِحَّ تَصَرُّفُه ، كالو وكَّلَه في خُلع امرأة فخالعَ أُخرَى ، ولأنَّه لم يَأْذَنْ (١١) له في الخُلْع بهذا العِوَض ، فلم يَصحُّ منه ، كالأجْنبيِّ . والشَّاني ، يَصحُّ ، ويَرْجعُ على الوكيل بالتَّقصِ (١٥) . وهذا قولُ أبي بكر ؟ لأنَّ المُخالفةَ في قَدْرِ العِوَضِ لا تُبطِلُ الخُلْعَ ، كحالةِ الإطلاق ، والأوُّلُ أَوْلَى . وأمَّا إن خالفَ في الجنس ، مثل أن يأمرَه بالخُلْع على دراهمَ ، فخالعَ على عبد ، أو بالعكس ، أو يأمُّره بالخُلْعِ حالًا ، فخالعَ بعِوض نسيئةً ، فالقياسُ أنَّه لا يَصِحُّ ؛ لأنَّه مُخَالِفٌ لموكِّلِه في جنس العوض ، فلم يَصِحُّ تصرُّفُه ، كالوكيل في البيع ، ولأنَّ ما حالَعَ به لا يَمْلِكُه الموكُّلُ ، لكَوْنِه لم يَأْذَنْ فيه ، ولا الوكيلُ ؛ لأنَّه لم يُوجَد السَّبُ بالنَّسْبةِ إليه . وفَارَقَ المُخالفةَ في القَدْر ؟ لأنَّه أمْكنَ جَبْرُه بالرُّجوع بالنَّقص على الوكيل . وقال القاضي : القياسُ أن يَلْزَمَ الوكيلَ القَدْرُ الذي أَذِنَ فيه ، ويكونَ له ما خالعَ

<sup>(</sup>١٤) في الأصل ، ١ : ﴿ يُؤْذُن ﴾ .

<sup>(</sup>١٠٥) في الأصل : ﴿ بِالقَبْضِ ﴾ .

به(١٦) ، قياسًا على المُخالفةِ في القَدْرِ ، وهذا يَبْطُلُ بالوكيل في البيع ، ولأنَّ هذا خُلعٌ لم يأذَنْ فيه الزُّوجُ ، فلم يَصِحُّ ، كما لو لم يُوكُّلُه في شيءٍ ، ولأنَّه يُفْضِي إلى أن يَمْلِكَ عِوضًا ما ملَّكَته / إيَّاه المرأةُ ، ولا قَصَدَه هو تَمَلُّكَه ، وتَنْخلِعُ المرأةُ مِن زوجِها بغيرِ عِوضٍ لَزِمَها له بغيرِ إِذْنِه . وأمَّا المُخالفةُ في القدر ، فلا يَلْزَمُ فيها ذلك ، مع أنَّ الصَّحيحَ أنَّه لا يَصِحُّ الخُلْعُ فِيها أيضا ، لما قدَّمناه . الحالُ الثَّاني ، إذا أطْلَقَ الوكالة ، فإنَّه يَقْتضي الخُلْعَ بمَهْرِها المُسمَّى حالًا مِن جنس نَقْدِ البلدِ ، فإن خالعَ بذلك فما زاد ، صَحَّ ؛ لأنَّه زادَه خيرًا ، وإنَّ خالعَ بدُونِه ، ففيه الوَّجْهانِ المذكورانِ فيما إذا قَدَّرَ له العِوَضَ فخالَعَ بدُونِه . وذكر القاضى احْمَالَيْن آخرَيْن ؟ أحدُهما ، أن يَسْقُطَ المُسمَّى ، ويَجبُ مهرُ المِثْل ؟ لأنَّه خالَعَ بما لم يُؤْذَنْ له فيه . والنَّاني ، أن يتَخيَّرَ الزُّوجُ بين قَبُولِ العِوَضِ ناقصًا ولا رَجْعةَ له ، وبَينَ رَدِّه وله الرَّجعةُ . وإن خالعَ بغيرِ نَقْدِ البلدِ ، فحُكْمُه حُكْمُ مالو عَيَّنَ له عِوَضًا فخالعَ بغيرِ جنسِه . وإن خالعَ الوكيلُ بماليس بمالٍ ، كالخمرِ والخِنْزيرِ ، لم يَصِحُّ الخُلعُ ، ولم يَقَعِ الطَّلاقُ ؛ لأنَّه غيرُ مأَذُونِ له فيه ، إنَّما أَذِنَ له في الخُلْعِ ، وهو إبانةُ المرأةِ بعِوضٍ ، وما أتَى به، وإنَّما أتَى بطَلاقِ غيرِ مَأْذُونِ له فيه. ذكَرَه القاضي، في «المُجرَّدِ». وهو مذهبُ الشَّافعيِّ . وسواءٌ عَيَّنَ له العِوَضَ أو أطلقَ ، وذكرَ ، في ﴿ الجامعِ ﴾ أنَّ الخُلْعَ يَصِحُّ ، ويَرجعُ على الوَكيلِ بالمُسمَّى ، ولا شيءَ على المرأةِ . هذا إذا قُلْنا : الخُلعُ بلا عِوَضٍ يَصحُّ . وإن قُلْنا : لا يَصحُّ . لم يَصِحُّ إلَّا أن يكونَ بلفظِ الطَّلاق ، فيَقَعُ طَلْقةً رجعِيَّةً . واحتجَّ بأنَّ وكيلَ الزَّوجةِ (١٧) لو خالَعَ بذلك صَحَّ ، فكذلك وكيلُ الزَّوج . وهذا القياسُ غيرُ صحيحٍ ؟ فإنَّ وكيلَ الزَّوجِ يُوقِعُ الطَّلاقَ ، فلا يَصِحُّ أَن يُوقِعَه على غيرِ ما أُذِنَ له فيه ، ووكيلُ الزُّوجةِ لا يُوقِعُ ، وإنَّما يَفْبَلُ ، ولأنَّ وكيلَ الزُّوجِ إذا خالَعَ على مُحَرَّمٍ ، فَوَّتَ على مُوَكِّلِهِ العِوَضَ ، ووكيلُ الزَّوجةِ يُخَلِّصُها منه ، فلا يَلْزمُ مِنَ الصِّحَّةِ في موضع يُخَلِّصُ مُوكِّلَه مِن وجوبِ العِوَضِ عليه ، الصِّحَّةُ فى موضعٍ يُفوِّتُه عليه ، أَلَا تَرَى أَنَّ

11A1/V

<sup>(</sup>١٦) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>١٧) في الأصل : ﴿ المرأة ﴾ .

وكيلَ الزَّوجةِ لو صالحَ بدونِ العِوَضِ الذي قَدَّرَتْه له ، صَحَّ ولزِمَها ، ولو خالعَ وكيلُ الزَّوجةِ لله حالانِ ؛ أحدُهما ، أن تُقدِّر له العوصِ الذي قَدَّره له ، لم يكزمُه ، وأمّا وكيلُ الزَّوجةِ فله حالانِ ؛ أحدُهما ، أن تُقدِّر له العوصَ ، فمتى خالعَ به فما دون ، صَحَّ ، ولَزِمَها ذلك ؛ لأنّه زادَها خيرًا ، وإن خالعَ بأكثرَ منه ، صَحَّ ولم تلزَمُها الزِّيادة ؛ لأنّها لم تأذَنْ فيها ، ولَزِمَ الوكيلَ ، لأنّه النّزَمه للزَّوج ، الممرَّدِ في المُصَارِبِ إذا / اشترى مَن يَعْتِقُ على ربِّ المالِ . وقال القاضي ، ف المُحرَّدِ » : عليها مَهْرُ مِثْلِها ، ولا شيءَ على وكيلِها ؛ لأنّه لا يَقْبَلُ العَقْدَ لنفسِه ، إنّما يقبلُه لغيرِه . ولعلَّ هذا مذهبُ الشَّافعي ، والأوْلَى أنّه لا يَلزمُها أكثرُ ممَّا بَذَلَتُه ؛ لأنّها ما التَّزَمَتُ أكثرَ منه ، ولا وُجِدَ منها تَعْرِيرٌ للزَّوج ، ولا يُنْبَغِي (١٠ أن يَجِبَ١٠) للزَّوج أيضًا أكثرُ ممَّا بذَلَ له الوكيلُ ؛ لأنّه رَضِي بذلك عَوضًا ، وهو عوضٌ صحيحٌ معلومٌ ، فلم أكثرُ ممَّا بذَلَ له الوكيلُ ؛ لأنّه رَضِي بذلك عَوضًا ، وهو عوضٌ صحيحٌ معلومٌ ، فلم يكنْ له أكثرُ منه ، كا لو بذَلَتُه المرأةُ . الثَّاني ، أن يُطلِقَ الوكالة ، فيَقتضِي خُلْعَها بمهرِها من جنسٍ نَقْدِ البلِد ، فإن خالَعَها بذلك فما دونَ ، صَحَّ ، ولَزِمَها ، وإن خالعَها بأكثرَ مِمَّا قَدَّرَت له ، على ما مضي مِنَ القَوْلِ فيه .

فصل: إذا الحتلفا في الحُلْع ، فادَّعاه الزَّوجُ ، وأَنْكَرَتُه المرأةُ ، بانَتْ بإقْرارِه ، ولم يَستجقَّ عليها عِوَضًا ؛ لأنَّها مُنْكِرَةٌ ، وعليها اليمينُ ، وإن ادَّعَتْه المرأةُ ، وأَنْكَرَه الزَّوجُ ، فالقولُ قولُه لذلك ، ولا يَسْتجقُّ عليها (١٩) عِوَضًا ؛ لأنَّه لا يَدَّعِيه ، فإن اتَّفقا على الخُلْع ، واختلفا في قَدْرِ العِوَضِ ، أو جنسيه ، أو حُلولِه ، أو تأجيلِه ، أو صِفْتِه ، فالقولُ قولُ المرأةِ . حَكاه أبو بكر نصًّا عن أحمد . وهو قولُ مالكِ ، وأبي حنيفة . وذكرَ القاضي رواية أُخرى عن أحمد ، أنَّ القولَ قولُ الزَّوجِ ؛ لأنَّ البُضْعَ يَخْرجُ مِن مِلكِه ، فكان القولُ قولَه في عِوضِه ، كالسَّيِّد مع مُكاتبَتِه (٢٠) . وقال الشَّافعيُّ : يتحالَفانِ لأنَّه الحتلافُ في عِوضِ العَقْدِ ، فيتحالَفانِ فيه ، كالمُتبايعيْنِ إذا اختلَفا في الثَّمَنِ . ولَنا ، أنَّه الحتلافُ في عِوضِ العَقْدِ ، فيتحالَفانِ فيه ، كالمُتبايعيْنِ إذا اختلَفا في الثَّمَنِ . ولَنا ، أنَّه

<sup>(</sup>١٨-١٨) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>١٩) في الأصل : ﴿ عليه ﴾ .

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل ، ١ : ﴿ مَكَاتَبُه ﴾ .

أحدُ نَوْعَى الخُلعِ ، فكان القولُ قولَ المرأةِ ، كالطَّلاق على مالِ إذا احْتَلفا في قَدْره ، ولأنَّ المرأة مُنكِرَةٌ للزَّائدِ (٢١) في القَدْرِ أو الصِّفةِ ، فكان القولُ قولَها ؛ لقولِ النَّبِّي عَيْقَ : « الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ »(٢٢) . وأمَّا التَّحالُفُ في البيع ، فيُحتاجُ إليه لفَسْخِ العَقْدِ ، والخُلْعُ في نفسه فَسْخٌ ، فلا يُفْسَخُ . وإن قال : خالَعْتُكِ بأَلْفٍ . فقالتْ : إنَّما خالَعَك (٢٣) غيرى بألفٍ في ذِمَّتِه . بانَتْ ، والقولُ قولُها في نَفْي العِوَضِ عنها ؟ لأنَّها مُنكِرَةً له . وإن قالتْ : نعم ، ولكن ضَمِنَها لك أبي أو غيرُه . لزمَها الألفُ ، لإقرارها به ، والضَّمانُ لا يُبرِئُ ذِمَّتَها . وكذلك إن قالتْ : خالعتُكَ على ألف يَزنُه لك أبي . لأنَّها اعترفَتْ بالألفِ ، وادَّعت على أبيها دَعْوَى ، فقُبلَ قولُها على / نفسِها دونَ غيرها . وإن .1AY/V قال: سألتني طَلْقةً بألف . فقالت : بل سألتُك ثلاثًا بألف ، فطلَّقْتَنِي واحدة . بانت ، بإقْرارِه ، والقولُ قولُها في سُقوطِ العِوَض . وعندَ أكثرِ الفقهاء ، يَلْزَمُها ثُلْثُ الأَلْفِ ، بناءً على أصْلِهم فيما إذا قالت: طلِّقْنِي ثلاثًا بألفٍ . فطلَّقَها واحدةً ، أنَّه يَلْزَمُها ثلثُ الْأَلِفِ . وإن خالعَها على ألفِ ، فادَّعَى أنها دنانيرُ ، وقالت : بل هي دَرَاهمُ . فالقولُ قولُها؛ لما ذكرْنا في أوَّلِ الفصل . ولو قال أحدُهما: كانتْ دراهم رَاضِيَّةً (٢٤). وقال الآخرُ : مُطْلَقَةً . فالقولُ قولُها ، إلَّا على الرِّواية التي حكاها القاضي ، فإنَّ القولَ قولَ الزُّوجِ في هاتيْنِ المسألتيْنِ. وإن اتَّفقا على الإطلاقِ لَزِمَها (٢٥) الألفُ مِن غالبِ نَقْدِ البلدِ. وإن اتَّفقا على أنَّهما أرادا دراهمَ رَاضِيَّـةً (٢٦٠)، لزمَها ما اتَّفقتْ إرادتُهما عليه. وإن

<sup>(</sup>٢١) في ١، ب، م: « للزيادة ».

<sup>(</sup>۲۲) تقدم تخریجه ، فی : ٦ / ٥٢٥ .

<sup>(</sup>۲۳) فی ب ، م : ( خالعت ) .

<sup>(</sup>٢٤) فى ب ، م : « قراضة » . وكان اسم الراضى بالله أحمد بن المقتدر بالله ، الذى بويع بالخلافة من سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة إلى سنة تسع وعشرين وثلاثمائة على السكة . انظر : النقود العربية وعلم النميات ، للكرملي ٥٨ ،

<sup>(</sup>٢٥) في ا : ﴿ لَزَّمُهُ ﴾ . وفي ب ، م : ﴿ لَزَّمُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢٦) سقط من: ب،م.

الْحَتْلَفَا فِي الْإِرادةِ ، كَان حُكْمُها حُكْمَ المُطْلَقَةِ ، يَرجعُ إِلَى غَالَبِ نَقْدِ البلدِ . وقال القاضى : إذا الْحَتَلَفا فِي الْإِرادةِ ، وجَبَ المهرُ المُسمَّى فِي الْعَقْدِ ؛ لأَنَّ الْحَتْلافَهما يَجْعلُ الْبَدَلَ مِحهولًا ، فيَجبُ المُسمَّى فِي النِّكَاجِ . والأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لأَنَّهما لو أَطْلَقا ، لصَحَّتِ التَّسْميةُ ، ووجبَ أَلْفٌ مِن غَالَبِ نَقْدِ البلدِ ، ولم يكُنْ إطلاقُهما جَهَالةً تَمنعُ صِحَّةَ البَوضِ ، فكذلك إذا الْحَتَلَفا ، ولأَنَّه يُجِيزُ العِوضَ الجَهولَ إذا لم تكُنْ جهالته (٢٧) تَزيدُ على جهالةِ مهرِ المِثْلِ ، كعبدٍ مُطْلَق وبعيرٍ وفَرسٍ ، والجَهالةُ هلهُنا أقل ، فالصَّحَّةُ أَوْلَى .

فصل : إذا علَّى طلاق امرأته بصفة ، ثم أبانها بخُلْع أو طلاق ، ثم عادَ فتزوَّجها ، ووُجِدَتِ الصِّفة ، طُلُقت . ومثاله إذا قال : إن كلَّمْتِ أباك فأنتِ طالق . ثم أبائها بخُلْع (٢٨) ، ثم تَزوَّجها ، فكلَّمتْ أباها ، فإنَّها تَطْلُق . نصَّ عليه أحمد . فأمَّا إن وَجِدَتِ الصِّفة في حالِ البَيْنُونةِ ، ثم تَزوَّجها ، ثم وُجِدَتْ مرَّة أخرى ، فظاهر المذهبِ أنها تَطُلُق . نصَّ عليه في العِتْقِ ، في رَجُلِ قال البَّه الله تَطُلُق . وعن أحمد ما يَدُلُ على أنها لا تَطْلُق . نصَّ عليه في العِتْقِ ، في رَجُلِ قال لعبدِه : أنتَ حُرِّ إن دخلتَ الدَّارَ . فباعه ، ثم رجع ، يعنى فاشتراه ، فإن رجع وقد دخلَ الدَّارَ لم يَعْتِق . وإن لم يكُنْ دخلَ فلا يدْخلُ إذا رجعَ إليه ، فإن دخلَ عَتَق . فإذا نصَّ في العِتْقِ على أنَّ الصِّفة لا تعودُ ، وجبَ أن يكونَ في الطَّلاق مثله ، بل أوْلَى ؛ لأنَّ العِتْق المِنْوَ في الطَّلاق مثله ، بل أوْلَى ؛ لأنَّ العِتْق المُنْ العِتْق أَل الصَّفة لا تَعودُ إذا أبانها بطلاق ثلاث . لم تطلُق ال تعرف الله ألى العلم يرَونَ أنّ الصَّفة لا تعودُ إذا أبانها بطلاق ثلاث . أي الحسنِ التَّعِيمِي . وأكثرُ أهلِ العلم يرَونَ أنّ الصَّفة لا تعودُ إذا أبانها بطلاق ثلاث ، وإن لم يُحتَل وإن لم تُوجد الصَّفة في حالِ البَيْنُونةِ . هذا مذهبُ مالكِ ، وأبي حنيفة ، وأحدُ أقوالِ الشَّافعي . قال ابنُ المُنذِر: أجمعَ كُلُّ مَن نَحفظُ عنه مِن أهلِ العلم ، على أنَّ الرَّحَل إذا قال الوجتِه : أنت طالق ثلاثًا إن دخلتِ الدَّارَ . فطلَّقها ثلاثًا ، ثم نَكَحَتْ غيرَه ، ثم نكحَها الطالف ، ثم دخلتِ الدَّارَ ، أنه لا يَقعُ عليها الطَّلاق . وهذا على مذهبِ مالكِ والشَّافعي الطالف ، ثم دخلتِ الدَّارَ ، أنه لا يَقعُ عليها الطَّلاق . وهذا على مذهبِ مالكِ والشَّافعي الطَّلَه على مذهبِ مالكِ والشَّافعي الطَّلُق عليه الطَّلَه على مذهبِ مالكِ والشَّافعي الطَّق عليها الطَلْق على مذهبِ مالكِ والشَّافعي الطَّلُق عليها الطَلْ العَلْق عليها الطَلْ العَلْ المُنْ الرَّوبُ والشَّافعي الطَّلُولُ المُنْ المُنْ الرَّوبُ والشَّافعي الطَلْ المُنْ الرَّوبُ المُنْ الرَّوبُ والشَّافعي الطَلْق المُنْ الرَّوبُ المَنْ الرَّوبُ والشَّا المُنْ الرَّوبُ المَنْ المُنْ الرَّوبُ المَنْ المُنْ الرَّوبُ المُنْ الرَّوبُ المُنْ الْ المِنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ

<sup>(</sup>٢٧) في الأصل ، ا : ﴿ جهالة ﴾ .

<sup>(</sup>٢٨) سقط من : الأصل ١٠ .

وأصحاب الرَّأَى ، لأنَّ إطلاقَ الملك يَقتضيي ذلك فإنْ أبانَها دونَ التَّلاثِ فُوجدَتِ الصُّفةُ ، ثم تَزوَّجها ، انْحلُّتْ يمينُه في قولِهم ، وإن لم تُوجَد الصُّفةُ في البَيْنُونةِ ، ثم نكحَها ، لم تَنْحلُّ في قولِ مالكِ ، وأصْحاب الرَّأْي ، وأحدِ أقوالِ الشَّافعيِّ . وله قولٌ آخر : لا تَعودُ الصِّفةُ بحالٍ . وهو الْحتيارُ المُزَنِيِّ ، وأبي إسحاقَ ؛ لأنَّ الإيقاعَ وُجدَ قبلَ النُّكَاحِ فلم يَقَعْ ، كَمَا لُو عُلَّقَه بالصُّفةِ قبلَ أَن يَتزوَّجَ بها ، فإنَّه لا خلافَ في أنَّه لو قال لأَجْنَبِيَّةٍ : أنتِ طالقَ إذا دخلتِ الدَّارَ . ثم تَزوَّجَها ، ودخلتِ الدَّارَ ، لم تَطلُق . وهذا في معناه . فأمَّا إذا وُجدَتِ الصِّفةُ في حالِ البَيْنُونِةِ ، انْحلَّتِ اليَمِينُ ؛ لأنَّ الشُّرطَ وُجدَ في وقتٍ لا يُمْكِنُ وقوعُ الطَّلاق فيه ، فستقطَّتِ اليمينُ ، وإذا انحلَّتْ مرَّةً ، لم يُمْكِنْ عَوْدُها إِلَّا بِعَقْدٍ جديدٍ . ولَنا ، أنَّ عقدَ الصِّفَةِ ووُقوعَها وُجدَا في النِّكاحِ ، فيَقَعُ ، كالولم يَتَخَلَّله بينونة ، أو كما لو بانت بما دُونَ الثَّلاثِ عند مالكِ ، وأبي حنيفة ، ولم تَفْعل الصُّفة . وقولُهم : إنَّ هذا طلاقٌ قبلَ نِكاحٍ . قُلْنا : يَبطُلُ بِما إذا لم يُكْملِ الثَّلاثَ . وقولُهم : تَنْحلُ الصِّفةُ بفِعْلِها. قُلْنا : إِنَّما تَنْحُلُ بفعلِها على وجهِ يَحْنَثُ به ؛ وذلك لأنَّ اليَمِينَ حُلَّ وعُقِدَ ، ثم ثَبَتَ أَنَّ عَقْدَها يَفتقرُ إلى المِلْكِ ، فكذلك حَلُّها ، والحِنثُ لا يَحصُلُ بفعل الصِّفةِ حالَ بَيْنُونِتِها ، فلا تَنحلُ اليمينُ (٢٩) . وأما العِنتُ ففيه روايتانِ ؛ إحداهما ، أنَّ العِتْق كالنِّكاحِ في أنَّ الصِّفةَ لا تَنحلُ بوجودِها بعد بيعهِ ، فيكونُ كمَسْأَلتِنا . / والثَّانيةُ ، تَنحلُ ؛ لأنَّ المِلْكَ الثَّاني لا يُبْنَى على الأوَّلِ في شيءٍ من أحكامِه. وفَارِقَ النِّكاحَ ، فإنَّه يُننَى على الأُوَّلِ في بعض أحكامِه ، وهو عَدَدُ الطَّلاق ، فجازَ أن يُبْنَى عليه في عَوْدِ الصُّفَةِ ، ولأنُّ هذا يفعلُ حِيلةً على إبطالِ الطَّلاق المُعلَّق ، والحِيلُ حِدَاعٌ لا تُحِلُّ ما حرَّمَ الله ، فإنَّ ابنَ مَاجَه (٣٠) وابنَ بَطَّةَ رؤيا بإسنادِهما ، عن أبي موسى قال : قال رسولُ الله عَيْك :

۷/۲۸۲ و

<sup>(</sup>٢٩) في ا زيادة : ﴿ لَهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣٠) أخرجه ابن ماجه ، فى : باب حدثنا سويد بن سعيد ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ١ / ٢٥٠ . كا أخرجه البيهقى ، فى : باب ما جاء فى كراهية الطلاق ، من كتاب الخلع والطلاق . السنن الكبرى ٧ / ٣٢٣ ، ٣٢٣ .

( مَا بَالُ أَقْوَامِ يَلْعَبُوْنَ بِحُدُوْدِ اللهِ ، وَيَسْتَهْزِئُوْنَ بِآيَاتِهِ : قَدْ طَلَّقْتُكِ ، قَدْ رَاجَعْتُكِ ، قَدْ طَلَّقْتُكِ ، وَلَ يَعْبُكِ ، وَلَ اجْعَتُكِ » . وَفَى لَفْظِ رَوَاه ابنُ بَطَّةَ : ( خَلَعْتُكِ ، وَرَاجَعْتُكِ ، طَلَّقْتُكِ ، طَلَّقْتُكِ ، رَاجَعْتُكِ » . ورَوَى بإسْنادِه عن أَبِي هُرَيْرةً ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَ : ( لَا تُرْتَكِبُ وَالْاللهِ عَلَيْكَ : ( لَا تُرْتَكِبُ وَالْاللهِ عَلَيْكَ ) ارْتَكَبُتِ الْيَهُوْدُ ، فَتَسْتَحِلُولًا (٣٦) مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ » (٣٣٠) .

فصل: فإن كانتِ الصِّفةُ لا تَعُودُ بعدَ النِّكاجِ الثَّاني ، مثل إِنْ قال: إِنْ أَكلتِ هذا الرَّغِيفَ فأنتِ طالقٌ ثلاثًا . ثم أبانها ، فأكلتُه ، ثم نَكَحَها ، لم يَحْنَثُ (٢٤)؛ لأنَّ حِنْتُه بوُجودِ الصِّفةِ في النِّكاجِ الثَّاني ، وما وُجِدَتْ ، ولا يُمكنُ إيقاعُ الطَّلاقِ بأكْلِها له حالَ البَّيْنُونِةِ ؛ لأَنَّ الطَّلاقَ لا يَلحقُ البائنَ . والله تعالى أعلمُ .

<sup>(</sup>٣١) في الأصل ، ا: ( تركبوا ) .

<sup>(</sup>٣٢) في الأصل ، ١ : ﴿ فتستحلون ﴾ .

<sup>.</sup> ۳۳) تقدم تخریجه فی : ۷ / ۱۸۷ .

<sup>(</sup>٣٤) في الأصل : ( يحسب ) .

## كتابُ الطَّلاق

الطَّلاقُ: حَلَّ قَيْدِ النِّكَاجِ. وهو مشروعٌ، والأصلُ في مَشْرُوعِيَّتِهِ الكتابُ والسُّنَّةُ وَالإِجماعُ ؛ أمَّا الكتابُ فقولُ اللهِ تعالى : ﴿ الطَّلْقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَلَنِ ﴾ (1) . وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُ فَ الْمَعْرُ اللهِ عَلَيْتِهِنَّ ﴾ (2) . وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُ فَلَيْرَاجِعُهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكُهَا حَتَّى رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ عَن ذلك، فقال له رسولُ الله عَلَيْلَةِ: ﴿ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكُهَا حَتَّى رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ الْمَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَ ، فَمَّ لَيْتُرُكُهَا حَتَّى مَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَ ، فَتَلَمُ اللهُ عَلَيْكَ الْمَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَ ، فَتَلَلُكُ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَيَعْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْقُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ عَلَيْكُولُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

فصل : والطَّلاقُ على خمسةِ أَضْرُبٍ ؛ واجبٌ ، وهو طلاقُ المُولِي بعدَ التَّرَبُّصِ إذا أَبِي الفَيْئَةَ ، وطلاقُ المُحكَمَيْنِ في الشِّقَاقِ ، إذا رأيا ذلك . ومكروة ، وهو الطَّلاقُ مِن غيرِ حاجةٍ إليه . وقال القاضي : فيه رِوَايتان ؛ إحداهما ، أنَّه مُحرَّمٌ ؛ لأنَّه ضرَرٌ بنفسيه وزَوْجتِه ، وإعدامٌ للمَصلحةِ الحاصلةِ لهما من غيرِ حاجةٍ إليه ، فكان حَرامًا ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق ١ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في : ١ / ٤٤٤ ، ويصحح سنن أبي داود إلى : ١ / ٥٠٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ محضا ﴾ .

كَإِتْلَافِ المَالِ ، ولقولِ النَّبِيِّ عَلِيلَةً : « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ »(°) . والثَّانيةُ ، أنَّه مُباحٌ ؟ لَقُولِ النَّبِيِّ عَيْضًا : ﴿ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى الله الطَّلَاقُ ﴾ . وفي لفظٍ : ﴿ مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاق » . رَوَاه أَبُو داودَ (١) . وإنَّما يكونُ مُبْغَضًا (٧) من غيرِ حاجةٍ إليه ، وقد سمَّاه النَّبِيُّ عَيْضًا حَلالًا ، ولأنَّه مُزِيلٌ للنَّكاحِ المُشْتَمِلِ على المصالح المَنْدُوبِ إليها ، فيكونُ مكروهًا . والثَّالثُ ، مباحٌ ، وهو عندَ الحاجةِ إليه لسُوءِ خُلُقِ المرأةِ ، وسُوءِ عِشْرَتِها ، والتَّضَرُّرِ بها مِن غيرِ حصولِ الغَرَضِ بها . والرَّابعُ ، مندوبٌ إليه ، وهو عند تَفْرِيطِ المرأةِ في حُقوق الله الواجبةِ عليها ، مثل الصَّلاةِ ونحوها ، ولا يُمْكِنُه إجبارُها عليها ، أو تكونُ له امرأةٌ غيرُ عَفِيفةٍ . قال أحمدُ : لا يَنْبغي له إمْساكُها ؛ وذلك لأنَّ<sup>(٨)</sup> فيه نَقْصًا لدينهِ ، ولا يأمِّنُ إفْسادَها لفِرَاشِه ، وإلْحاقَها به ولدًا ليس هو منه ، ولا بأسَ بعَضْلِها في هذه الحالِ ، والتَّضييقِ عليها ؛ لتَفتَدِيَ منه ، قال اللهُ تعالى : ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بَعْض مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بَفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾(٩) . ويَحْتَمِلُ أَنَّ الطَّلاقَ في هٰذين الموضعيُّنِ واجبٌ . ومن المَنْدوب إليه الطَّلاقُ في حالِ الشِّقاق ، وفي الحالِ التي تُحْوِجُ (١٠) المرأة إلى المُخالَعَةِ لتُزيلَ عنها الضَّرَرَ . وأمَّا المَحْظورُ ، فالطَّلاقُ في الحَيْضِ ، أو في طُهْرِ جامَعَها فيه ، أَجْمَعَ العلماءُ في جميع الأَمْصارِ وكلِّ الأَعْصارِ على تَحْرِيمِه ، ويُسمَّى طلاقَ البدعةِ ؛ لأنَّ المُطَلِّقَ خالفَ السُّنَّةَ ، وتركَ أمرَ الله تعالى ورسولِه عَلَيْكُ ، قال الله تعالى : ﴿ فَطَلُّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾(١١) . وقال النَّبِيُّ عَلَيْكُ : ﴿ إِنْ

<sup>(</sup>٥) في ١ : ( إضرار ، وتقدم تخريجه ، في : ٤ / ١٤٠ .

<sup>(</sup>٦) في : باب في كراهية الطلاق ، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود ١ / ٥٠٣ .

كم أخرج ابن ماجه اللفظ الأول ، في : باب حدثنا سويد بن سعيد ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه / ٢٠٠ .

<sup>(</sup>V) في ا ، ب ، م : « مبغوضا » .

<sup>(</sup>A) فى ب ، م : ( لأنه » .

<sup>(</sup>٩) سورة النساء ١٩.

<sup>(</sup>١٠)في النسخ : ﴿ تَخْرَجُ ﴾ .

<sup>(</sup>١١) سورة الطلاق ١ .

۱۸٤/۷

شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ». وفي لَفْظِ روَاه اللَّهَ ارَقُطْنِيُ (۱۲) ، / بإسنادِه عن ابنِ عمر ، أنّه طلَّق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يُتبِعَها بتَطليقتيْنِ آخِرَيْنِ عند القرَّأَيْنِ، فبلغ ذلك رسول اللهِ عَيَلِيةِ فقال : « يَا ابْنَ عُمَر ، مَا هَكَذَا أَمَركَ الله ، إنَّكَ أَخْطَأْتَ السَّنَة ، وَالسَّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطَّهْر ، فَتَطلِّق فيها لا يُكلِّ قَرْء » . ولأنّه إذا طلَّق في الحيْضِ طَوَّلَ العِدَّةَ عليها ؛ فإنّ الحيْضَةَ التي طلَّق فيها لا يُحسَبُ مِن عِدَّتِها ، ولا الطَّهْر الذي بعدَها عند مَنْ يَجْعلُ الأَقْراءَ الحِيضَ ، وإذا طلَّق في الحَيْضِ طَوَّلَ العِدَّةُ عليها ، وتكونَ مرتابة لا تَدْرِي أَتعتَدُ بالحَمْلِ طُهْرِ أَصابَها فيه ، لم يَأْمَنْ أَن تكونَ حاملًا ، فينْدَمَ ، وتكونَ مرتابة لا تَدْرِي أَتعتَدُ بالحَمْلِ أَو الأَقْراء ؟

## ١ ٢٤٧ – مسألة ؛ قال : ﴿ وَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقُهَا طَاهِـرًا مِنْ غَيْـرِ جِمَـاعٍ وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّتُهَا ﴾

<sup>(</sup>١٢) في : كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره . سنن الدارقطني ٤ / ٣١ .

كُلُّ أخرجه البيهقي ، في : باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات ، من كتاب الخلع والطلاق . السنن الكبرى / ٣٣٤ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائى ، فى : باب طلاق السنة ، من كتاب الطلاق . المجتبى 7 / ١١٤ . وابن ماجه ، فى : باب طلاق السنة ، من كتاب الطلاق السنة وطلاق السنة وطلاق السنة وطلاق السنة وطلاق السنة ، من كتاب الطلاق . السنن الكبرى ٧ / ٣٢٥ . وعبد الرزاق ، فى : باب وجه الطلاق وهو طلاق البدعة والسنة ، من كتاب الطلاق . المسنف ٢ / ٣٠٠ . وسعيد بن منصور ، فى : كتاب الطلاق . السنن ١٠ / ٢٠٠ . وابن أبى شيبة ، فى : باب ما قالوا فى طلاق السنة ما ومتى يطلق ، من كتاب الطلاق . المصنف ٥ / ١ . وابن جرير ، فى : تفسير سورة الطلاق آية ١ . تفسير الطبرى ٢٨ / ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق ١ .

عبَّاسِ (٣) . وفي حديثِ ابنِ عمرَ الذي رَوَيناه : « لِيَتُرُ كُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ الْحِيثُ الْ اللهُ الْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ، في : كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره . سنن الدارقطني ٤ / ١٣ ، ١٤ ، وابن جرير في الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ١ / ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٥) فِي الأُصل ، ب ، م : ﴿ للسنة ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سقطت الواو من الأصل.

<sup>(</sup>٧) تقدم في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٨) في : باب طلاق السنة ، من كتاب الطلاق . المجتبى ٦ / ١١٤ .

<sup>(</sup>٩-٩) سقط من : ١ .

<sup>(</sup>١٠) وأخرجه البيهقى ، فى : باب ما جاء فى طلاق السنة وطلاق البدعة ، من كتاب الخلع والطلاق . السنن الكبرى ٧ / ٣٢٥ . وابن أبى شيبة ، فى : باب ما قالوا فى طلاق السنة ، ومتى يطلق ، من كتاب الطلاق . المصنف

إنّما يَحصُلُ في حقّ مَن لم يُطلّقُ ثلاثًا . وقال ابنُ سِيرِينَ : إنّ عليًا ، كرَّم اللهُ وَجْهَه ، قال : لو أنّ النّاسَ أَعَدُوا بما أمرَ اللهُ مِن الطّلاقِ ، ما يُتبعُ رجلٌ نفسه امرأة أبدًا ، يُطلّقها تطليقة ، ثم يَدَعُها ما بينها وبينَ أن تَحيضَ ثلاثة ، فمتى شاءَ راجعَها . رَواه النَّجَّادُ بإسْنادِه (١١٠) . ورَوَى ابنُ عبد البَرِّ ، بإسْنادِه عن ابنِ مسعودٍ ، أنّه قال : طلاق السنّيّة أن يُطلّقها وهي طاهر ، ثم يَدَعَها حتى تنقضي عِدَتُها ، أو يُراجعَها إن شاءَ (١١٠) . فأمّا حديثُ ابنِ عمرَ الأوّل ، فلا حُجَّة لهم فيه ؛ لأنّه ليس فيه جمعُ النَّلاثِ ، وأمّا حديثُ الآخِرُ ، فيَحْتَمِلُ أن يَكونَ ذلك بعد ارْتجاعِها ، ومتى ارْتجعَ بعد الطَّلقَةِ ثم طلّقها ، كان الشّيّةِ على كلّ حالٍ ، حتى قد قال أبو حنيفة : لو أمسكها بيدِه لشهوةٍ ، ثم والى بينَ النَّلاثِ ، كان مُصِيبًا للسنّيّة ؛ لأنّه يكون مُرْتجِعًا لها . والمعنى فيه أنّه إذا أرْجَعَها ، سقطَ كُمُ الطَّلقةِ الأُولَى ، فصارت كأنّها لم تُوجَدُ ، ولا غِنَى به عن الطَّلقةِ الأُخْرَى إذا احتاج الله فِرَاقِ امرأتِه ، بخلافِ ما إذا لم يُرْتجِعُها ؛ فإنّه مُسْتَغْنِ عنها ، لإفضائِها إلى مَقْصودِه من إبانتِها ، فافْتَرقا ، ولأنّ ما ذكرُوه إرْدافُ طلاقِ من غيرِ ارْتَجاعٍ ، فلم يكُنْ للسنّةِ ، كجَمْعِ النَّلاثِ في طأهِ واحدٍ ، وتَحريمُ المرأةِ لا يَرُولُ إلّا بِرَوْجٍ وإصابةٍ من غيرِ حاجةٍ ، فلم يكُنْ للسنّة ، كجَمْعِ النَّلاثِ .

فصل : فإن طَلَّقَ للبِدْعةِ ، وهو أن يُطَلِّقَها حائضًا ، أو في طُهْرٍ أصابَها فيه ، أَثِمَ ، ووقعَ طلاقُه . في قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ . قال ابنُ المنذرِ ، وابنُ عبدِ البَرِّ : لم يُخالِفْ في ذلك إلَّا أهلُ البِدَعِ والضَّلالِ . وحَكاه أبو نَصْرٍ عن ابنِ عُلَيَّةَ ، وهشامِ بنِ الحَكمِ ، والشَّيعة قالوا : لا يَقَعُ طلاقُه ؛ لأنَّ الله تعالى أمرَ به في قُبُلِ العِدَّةِ ، فإذا طلَّقَ في غيرِه لم والشَّيعة قالوا : لا يَقَعُ طلاقُه ؛ لأنَّ الله تعالى أمرَ به في قَبُلِ العِدَّةِ ، فإذا طلَّق في غيرِه لم يَقَعْ ، كالوكيلِ إذا أوقعَه في زمنٍ أمرَه موكِّلُه بإيقاعِه في غيرِه . ولنا ، حديثُ ابنِ عمرَ ، أنَّه طلقَ امرأته وهي حائض ، فأمرَه النَّبِيُ عَيْقِيدٍ أن يُراجِعها . وفي روايةِ الدَّارَقُطْنِيِّ (١٣) قال :

<sup>(</sup>١١) وأخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو ، من كتاب الطلاق . المصنف ٥ / ٤ .

<sup>(</sup>١٢) انظر ما تقدم من حديثي ابن مسعود .

<sup>(</sup>١٣) في : كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره . سنن الدارقطني ٤ / ٣١ .

١٨٥/٧ فقلتُ : يارسولَ اللهِ ، أفرأيتَ لو أنّى طلَّقْتُها ثلاثًا ، أكانَ يَحِلُ لَى أن / أُراجِعَها ؟ قال : « لَا ، كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ ، وَتَكُونُ مَعْصِيةً » . وقال نافعٌ : وكان عبدُ اللهِ طلَّقها تطليقةً ، فحُسِبَتْ من طَلاقِه ، وراجعَها كا أمرَه رسولُ اللهِ عَلَيْكُ (١٠) . ومن رواية يُونُسَ بنِ جُبَيْرٍ ، فخسبَتْ من طَلاقِه ، وراجعَها كا أمرَه رسولُ اللهِ عَلَيْكُ (١٠) . ومن رواية يُونُسَ بنِ جُبَيْرٍ ، عن ابنِ عمرَ ، قال : قلتُ لابنِ عمرَ : أَفتُعْتَدُّ عليه ، أو تُحتسبُ عليه ؟ قال : نعم ، أرأيتَ إن عَجزَ واسْتَحْمَقَ (١٠) ! وكلّها أحاديثُ صحاحٌ . ولأنّه طلاقٌ مِن مُكلّفٍ ف مَحلً الطلاقِ ، فوقعَ ، كطلاقِ الحاملِ ، ولأنّه ليس بِقُرْيَةٍ ، فيُعتَبَرُ لوقوعِه مُوافقةُ السَّنَّةِ ، بل هو (١٠) إزالةُ عِصْمَةٍ ، وقَطْعُ مِلْكِ ، فإيقاعُه في زمنِ البدْعةِ أَوْلَى ، تغليظًا عليه ، وعُقوبةً له ، أمَّا غيرُ الرَّوج ، فلا يَمْلِكُ الطَّلاقَ ، والزَّو جُ يَمْلِكُه بِمِلْكِه مَحَلّه .

فصل: ويُسْتَحَبُّ أَن يُراجِعَها ، لأَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ بمُراجِعَها ، وأقلُ أحوالِ الأَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ بمُراجِعَها ، وأقلُ أحوالِ الأَمْرِ الاسْتِحْبابُ ، ولأنَّه بالرَّجْعَةِ يُزيلُ المعنى الذي حَرَّم الطَّلاق . ولا يَجبُ ذلك في ظاهرِ المذهبِ . وهو قولُ النَّورِيِّ ، والأُوزَاعِيِّ ، والشَّافِعيِّ ، وابنِ أَبِي لَيْلَى ، وأصْحابِ الرَّأْي . وحَكَى ابنُ أَبِي موسى ، عن أحمد ، روايةً أُخْرَى ، أنَّ الرَّجْعة تَجبُ . واختارها . وهو قولُ مالكِ ، وداود ؟ لظاهرِ الأمرِ في الوجوبِ ، ولأنَّ الرَّجْعة تَجرى مَجْرَى اسْتِبْقاءِ

خرجه البيهقى ، فى : باب ما جاء فى إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات ، من كتاب الخلع والطلاق . السنن الكبرى ٧ / ٣٣٤ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢ / ٦ .

<sup>(</sup>١٤) لم نجد هذا اللفظ عن نافع ، وإنما أخرجه مسلم عن سالم ، في : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ... ، من كتاب الطلاق . صحيح مسلم ٢ / ١٠٩٥ . والبيهقي ، عن سالم أيضا ، في : باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة ، من كتاب الخلم والطلاق . السنن الكبرى ٧ / ٣٢٤ .

<sup>(</sup>١٥) في الأصل ، ب ، م : و واستحق ) . وهو استفهام إنكار ، وتقديره : نعم تحتسب ، ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته . وأخرجه البخارى ، في : باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق ، من كتاب الطلاق . صحيح البخارى ٧ / ٥٢ ، ٥٣ . ومسلم ، في : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، من كتاب الطلاق . صحيح مسلم ٢ / ١٠٩٧ ، ١٠٩٧ .

كا أخرجه أبو داود ، في : باب في طلاق السنة ، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود ١ / ٥٠٤ . والترمذي ، في : باب ما جاء في طلاق السنة ، من كتاب الطلاق . عارضة الأحوذي ٥ / ١٢٣ ، ١٢٤ . وابن ماجه ، في : باب طلاق السنة ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ١ / ٦٥١ .

<sup>(</sup>١٦) في ب ، م : ﴿ هي ) .

النّكاج ، واسْتِبْقاؤه هـ هُنا واجِبٌ ؛ بدليل تحريم الطّلاق ، ولأنّ الرَّجعة إمساك للزَّوجة ، بدليل قولِه تعالى : ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ (١٧) . فَوَجَبَ ذلك ، كإمساكها قبلَ الطّلاق . وقال مالك ، وداود : يُجْبَرُ على رَجْعتِها . قال أصحابُ مالك : يُجْبَرُ على رَجْعتِها مادامتْ في العِدَّة . إلّا أَشْهَبَ ، قال : مالم تَطْهُرْ ، ثم تَجيضُ ، ثم تَطْهُرُ ؛ لأنّه لا يَجبُ عليه إمساكها في تلك الحالِ ، فلا يَجبُ عليه رَجْعتُها فيه . ولَنا ، أنّه طلاق لا يَرْتفعُ بالرَّجْعة ، فلم تَجبْ عليه الرَّجعة فيه ، كالطّلاق في طُهْرٍ مَسّها فيه ، فإنّهم يُرْتفعُ بالرَّجْعة ، فلم تَجبْ عليه الرَّجعة فيه ، كالطّلاق في طُهْرٍ مَسّها فيه ، فإنّهم أجْمعُوا على أنّ الرَّجعة لا تَجبُ . حكاه ابنُ عبد البَرِّ عن جميع العلماء . وما ذكروه مِنَ المعنى ينْتقِضُ بهذه الصّورة . وأما الأمرُ بالرَّجعةِ فمحمولٌ على الاستحبابِ ؛ لما ذكرنا . المعنى ينْتقِضُ بهذه الصّورة . وأما الأمرُ بالرَّجعةِ فمحمولٌ على الاستحبابِ ؛ لما ذكرنا .

فصل: فإن راجعها ، وجبَ إمساكها حتى تطهر ، واستُحِبَ إمساكها حتى تطهر ، واستُحِبَ إمساكها حتى تَحِيضَ حَيْضَةُ أُخْرَى ثُم تَطهُر ، على ما أمر به النَّبي عَلِيلَةٍ في حديث ابن (١٨) عمر الذى روّيناه . قال ابنُ عبد البَرِّ : ذلك مِن وُجوهِ عندَ أهلِ العلم ؛ منها ، / أنَّ الرَّجعةَ لا تكادُ تُعلَمُ صِحَّتُها إلا بالوَطْء ؛ لأنّه المُبْتَغَى (١) مِنَ النّكاح ، ولا يحملُ الوَطْءُ إلّا في الطّهر ، فإذا وَطِئها حَرُمَ طلاقُها فيه حتى تَحِيضَ ثم تَطهر أَ ، واعتبرنا مَظِنَّةَ الوَطْء ومَحلّه لا حقيقتَه ، ومنها أنّ الطّلاق كُرة في الحيضِ لتطويلِ العِدَّة ، فلو طلّقها عَقِيبَ الرَّجعةِ مِنْ غيرِ وَطْء ، كانت في معنى المُطلّقةِ قبلَ الدُّخولِ ، وكانت تَبني على عِدَّتِها ، فأرادَ رسولُ الله عَلْمَ قَطْعَ حُكْمِ الطّلاقِ بالوَطْء ، واعتبرَ الطّهرَ الذي هو موضعُ الوَطْء ، فإذا وَطئ حَرُمَ طَلاقُها حتى تَحِيضَ ثم تَطْهُر ، وقد جاء في حديثٍ عن ابنِ عمر ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال : « مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَها ، فإذا طَهُرَتْ مَسَّها ، حَتَّى إذا طَهُرَتْ أُخْرَى ، فإنْ عَبْ الوقتِ المُحَرَّم بِمَنْعِه منه في الوقتِ الذي يُباحُ له . وذكر غيرَ هذا . فإن طلَّقها في الطّهرِ الوقتِ المُحَرَّم بِمَنْعِه منه في الوقتِ الذي يُباحُ له . وذكر غيرَ هذا . فإن طلَّقها في الطّهرِ الوقتِ المُحَرَّم بِمَنْعِه منه في الوقتِ الذي يُباحُ له . وذكر غيرَ هذا . فإن طلَّقها في الطّهرِ

<sup>(</sup>١٧) سورة البقرة ٢٣١ .

<sup>(</sup>١٨) سقط من : ب، م .

<sup>(</sup>١٩) ف ب ، م : و المبغى ، .

الذى يلى الحيْضة قبل أن يمسّها ، فهو طلاق سُنَّة . وقال أصحابُ مالكِ : لا يُطلِّقها حتى تَطهُر ، ثم تَجِيض ، ثم تَطهُر ، على ما جاء فى الحديث . ولنا ، قوله تعالى : ﴿ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ . وهذا مُطلِّق للعِدَّة ، فيدْخلُ فى الأمر . وقد رَوَى يُونُسُ ابنُ جُبَيْر ، وسعيدُ بنُ جبير ، وابنُ سيرين ، وزيدُ بنُ أَسْلَمَ ، وأبو الزَّبيْر ، عن ابنِ عمر ، أنَّ رسولَ اللهِ عَيَالِيَّة أمره أن يُراجعها حتى تَطهُر ، ثم إن شاءَ طلَّق ، وإن شاءَ أمسك . ولم يذكروا تلك الزِّيادة . وهو حديث صحيح مُتَفَق عليه . ولأنَّه طُهْرٌ لم يَمسَّها فيه ، فأشبه الطُهْر (٢٠٠) الثَّانِيَ ، وحديثهم محمولٌ على الاستِحباب .

١٧٤٨ \_ مسألة ؛ قال : ﴿ وَلَوْ طَلَقَهَا ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ ، كَانَ أَيْضًا لِلسُنَّةِ ، وَكَانَ تَارِكًا لِلإ لِحِيَارِ ﴾

الْحَتَلَفْتِ الرِّوايةُ عِن أَحمدَ في جَمْعِ النَّلاثِ ؛ فرُوِيَ عنه أَنَّه غيرُ مُحَرَّمٍ . الْحَتَارَه الْحَرَقِيُّ . وهو مذهبُ الشَّافعي ، وأَبي ثُوْرٍ ، وداود . ورُوِي ذلك عن الحسنِ بنِ عَلِيً ، وعبد الرَّحمنِ بنِ عَوْفِ ، والشَّعْبِيّ ؛ لأَنَّ عُويْمِرَ العَجْلَانِيَّ لمَّا لَاعَنَ امرأَته ، قال: كذبتُ عليها يا رسولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكُتُها . فطَّلَقها ثلاثًا قبلَ أَن يأمُرَه رسولُ اللهِ عَلَيْكَ . وعن عائشةَ أَنَّ امرأة رِفَاعة جاءتْ إلى رسولِ مُتَّفَقً عليه (١) . ولم يُنْقَلُ إنكارُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ . وعن عائشةَ أَنَّ امرأة رِفَاعة جاءتْ إلى رسولِ

<sup>(</sup>۲۰) سقط من: ب،م.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ، في : باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى : ﴿ الطلاق مرتان ﴾ ، من كتاب الطلاق ، وفي : باب من أظهر الفاحشة ... ، من كتاب الحدود ، وفي : باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم ... ، من كتاب الاعتصام . صحيح البخارى ٧ / ٥٥ ، ٥٥ / ٨ / ٢١٧ / ٩ ، ٢٢١ . ومسلم ، في : كتاب اللعان . صحيح مسلم ٢ / ١١٢٩ – ١١٣٢ .

كا أخرجه أبو داود ، فى : باب فى اللعان ، من كتاب الطلاق . سنن أبى داود ١ / ٥٢٠ . والنسائى ، فى : باب الرخصة فى ذلك ، وباب بدء اللعان ، من كتاب الطلاق . المجتبى ٦ / ١١٧ ، ١٤٠ . والدارمى ، فى : باب فى اللعان ، من كتاب النكاح . سنن الدارمى ٢ / ١٥٠ . والإمام مالك ، فى : باب ما جاء فى اللعان ، من كتاب الطلاق . الموطأ ٢ / ٥٦٦ ، ٥٦٧ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٥ / ٣٣٧ ، ٣٣٧ .

اللهِ عَلَيْكُ ، فقالت : يا رسولَ اللهِ ، إنَّ رِفاعة طَلَقني ، فبَتَّ طَلاقِي . مُتَّفقٌ عليه (٢) . وفي حديثِ فاطمة بنتِ قيسٍ ، / أنَّ رَوجَها أرسلَ إليها بثلاثِ تَطْليقاتٍ (٣) . ولأنَّه طلاق الما بندعَة ، أنَّ جَمْعَ النَّلاثِ طلاق النَّساءِ . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، أنَّ جَمْعَ النَّلاثِ طلاق بدعة ، مُحرَّمٌ . احتارها أبو بكرٍ ، وأبو حفص . رُوِى ذلك عن عمر ، وعَلِيٍّ ، وابنِ مسعودٍ ، وابنِ عبَّاسٍ ، وابنِ عمر . وهو قولُ مالكٍ ، وأبي حنيفة . قال عَلِيٍّ ، رَضِيَ الله عنه : لا يُطلِّقُ أحدٌ للسُّنَةِ فَيَندمُ . وفي روايةِ قال : يُطلِّقُها واحدةً ، ثم يَدَعُها ما بينَها وبينَ أن تَحِيضَ ثلاثَ حِيضٍ ، فمتى شاءَ راجعَها (٤) . وعن عمر ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّه كان أن تَحِيضَ ثلاثَ حِيضٍ ، فمتى شاءَ راجعَها (٤) . وعن عمر ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّه كان إذا أَتِي برجلٍ طلَّقَ ثلاثًا ، أوْجَعَه ضَرَّبًا (٥) . وعن مالكِ بنِ الحارِثِ قال : جاء رجلٌ إلى ابن عبَّاسٍ فقال : إنَّ عمَّك عصَى الله ، وأطاعَ ابن عبَّاسٍ فقال : إنَّ عمَّك عصَى الله ، وأطاعَ

الشَّيطانَ ، فلم يَجْعلِ اللهُ له مَخْرِجًا(١) . ووجهُ ذلك قولُ اللهِ تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا

طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ . إلى قوله : ﴿ لَا تَدْرِي لَعَلَّ ٱلله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ

أُمْرًا ﴾ (٧) . ثم قال بعد ذلك : ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ (١) . ﴿ وَمَن

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في : ٦ / ٣٠٧ ، ٩ / ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجهما في صفحة ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقى ، فى : باب ما جاء فى إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات ، من كتاب الخلع والطلاق . السنن الكبرى ٧ / ٣٣٤ . وعبد الرزاق ، فى : باب المطلق ثلاثا ، من كتاب الطلاق . المصنف ٦ / ٣٩٦ . وسعيد بن منصور ، فى : باب التعدى فى الطلاق ، من كتاب الطلاق . السنن ٣ / ١ / ٢ ٢٤ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقى ، فى : باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد فى خلاف ذلك ، من كتاب الخلع والطلاق . السنن الكبرى ٧ / ٣٣٧ . وابن أبى شيبة ، فى : من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا ... ، من كتاب الطلاق . المصنف ٥ / ١١ . وسعيد بن منصور ، فى : باب التعدى فى الطلاق ، من كتاب الطلاق . السنن ٣ / ١ / ٢٦٢ . (٧) سورة الطلاق ،

<sup>(</sup>٨) سورة الطلاق ٢ . .

يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعِل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ (٩) . (١٠ ومَن جمعَ الثَّلاثَ لم يَبْقَ له أمرٌ يَحْدَثُ ، ولا يجْعَلُ اللهُ له مخرجًا ولا مِن أَمْرِه يُسْرًا ١٠٠ . ورَوى النَّسائي (١١) ، بإسْنادِه عن محمودِ بن لَبيد قال : أُخْبِرَ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ عن رجلِ طلَّقَ امرأته ثلاثَ تطليقاتٍ جميعًا ، فغضب ، ثم قال : ﴿ أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟ ﴾ . حتى قامَ رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ، أَلا أَقْتُلُه. وفي حديثِ ابن عمرَ قال : قلتُ : يا رسولَ الله، أرأيتَ لو طلَّقْتُها ثلاثًا؟ قال: « إِذًا عَصَيْتَ رَبُّكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ »(١٢) . ورَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ (١٣) ، بإسنادِه عن عَلِيٌّ ، قال : سمعَ النَّبيُّ عَيْقِ رجلًا طلَّقَ امْرَأْتُه (١٤) أَلْبَدُّهُ ، فغَضِبَ ، وقال : «تَتَّخِذُونَ آيَاتِ الله هُزُوًا ، أَوْ دِينَ الله هُزُوًا أَو لَعِبًا (٩٬١٠ مَنْ طَلَّقَ أَلْبَتَّةَ أَلْزَمْنَاهُ ثَلَاثًا ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ . ولأنَّه تَحْرِيمٌ للبُضْعِ بقولِ الزَّوجِ من غيرِ حاجةٍ ، فحُرِّمَ كَالظُّهَارِ ، بل هذا أَوْلَى ؛ لأنَّ الظُّهارَ يَرْتفعُ تحْرِيمُه بالتَّكفيرِ ، وهذا لا سبيلَ للزُّوجِ إلى رَفْعِه بحالٍ ، ولأنَّه ضَرَرٌ وإضرارٌ بنَفْسيه وبامْرأتِه من غيرِ حاجةٍ ، فيَدْخُلُ في عُمومِ النَّهْي ، ورُبَّما كان وسيلةً إلى عَوْدِه إليها حَرامًا ، أو بحِيلَةٍ لا تُزيلُ التَّحريمَ ، ووقوع النَّدم ، وخَسارةِ الدُّنيا والآحرةِ ، فكان أوْلَى بالتَّحريمِ مِنَ الطَّلاق في الحَيْض ، الذي ضَرَرُه بَقاؤُها في العِدَّةِ أيَّامًا يَسِيرةً ، أو الطَّلاق في طُهرٍ مَسَّها فيه ، الذي ضَررُه احتْمالُ النَّدمِ بظُهورِ الحملِ ؛ فإنَّ ضَرَرَ جَمْعِ الثَّلاثِ يَتضاعفُ على ذلك أضْعافًا ١٨٦/٧ ظ كثيرةً ، / فالتَّحْرِيمُ ثُمَّ تَنْبِيةٌ على التَّحريمِ هـ هُنا ، ولأنَّه قولُ مَن سمَّينا من الصَّحابةِ ، رَوَاه الأثرمُ وغيرُه ، ولم يَصِحُّ عندنا في عَصْرِهم خِلافُ قولِهم ، فيكونُ ذلك إجماعًا .

<sup>(</sup>٩) سورة الطلاق ٤ .

<sup>(</sup>١٠-١٠) سقط من : الأصل . نقل نظر .

<sup>(</sup>١١) في : باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ ، من كتاب الطلاق . المجتبى ٦ / ١١٦ .

<sup>(</sup>١٢) تقدم تخريجه في صفحة ٣٢٧ .

<sup>(</sup>١٣) في : كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره . سنن الدارقطني ٤ / ٢٠ .

<sup>(</sup>١٤) سقط من : ١، ب، م .

<sup>. (</sup>١٥) في ا: ﴿ وَلَعْبَا ﴾ .

وأمَّا حديثُ المُتلاعِنَيْن فغيرُ لازم ؛ لأنَّ الفُرْقَةَ لم تَقَعْ بالطَّلاق ، فإنَّها وقَعتْ بمُجرَّدِ لِعَانِهِما. وعندَ الشَّافعيُّ بمُجرَّدِ لِعانِ الزُّوجِ ، فلا حُجَّةَ فيه . ثم إنَّ اللعانَ يُوجِبُ تَحْرِيمًا مؤبَّدًا ، فالطُّلاقُ بعدَه كالطُّلاقِ بعدَ انْفساخِ النِّكاحِ بالرَّضاعِ أو غيره ، ولأنَّ جَمْعَ الثَّلاثِ إِنَّما حَرُمَ لما يَعْقُبُه (١٦) مِنَ النَّدم ، ويَحصُلُ به مِنَ الضَّرر ، ويَفُوتُ عليه مِن حِلِّ نكاحِها ، ولا يَحصُلُ ذلك بالطَّلاق بعدَ اللِّعَانِ ، لحُصولِه باللِّعانِ ، وسائرُ الأحاديثِ لم يَقعْ فيها جَمْعُ الثَّلاثِ بينَ يَدَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، فيكون مُقِرًّا عليه ، ولا حضرَ المُطَلِّقُ عندَ النَّبِي عَلِيلًا حين أُخبر بذلك لِيُنكِر عليه على أنَّ حديثَ فاطمة ، قدجاء فيه أنَّه أرْسلَ إليها بتَطْليقةٍ كانت بَقِيَتْ لها مِن طلاقِها ، وحديثُ امرأةِ رفاعةَ جاء فيه أنَّه طلُّقَها آخِرَ ثلاثِ تَطْليقاتٍ ، مُتَّفَقَّ عليه ، فلم يَكُنْ في شيءِ مِن ذلك جَمْعُ الثَّلاثِ ، ولا خلافَ بين الجميع في أنَّ الاختِيارَ والأولكي أن يُطلِّق واحدةً ، ثم يَدعَها حتى تَنْقضيي عِدَّتُها ، إِلَّا ما حَكَيْنا من قولِ مَنْ قال : إِنَّه يُطَلِّقُها في كلِّ قَرْءِ طَلْقةً . والأوُّلُ أوْلَى ؟ فإنَّ في ذلك امتنالًا لأمر الله سبحانه ، ومُوَافقةً لقولِ السَّلَفِ ، وأمْنَا مِنَ النَّدمِ ، فإنَّه متى نَدِمَ راجعَها ، فإن فاتَه ذلك بانْقِضاء عِدَّتِها ، فله نكاحُها . قال محمدُ بنُ سِيرِينَ : إنَّ عليًّا كرَّمَ الله وجهَه ، قال: لو أنَّ النَّاسَ أَخَذُوا بِما أمرَ الله مِنَ الطَّلاق، ما يُتْبعُ رجلٌ نفسته امرأةً أبدًا، يُطَلِّقُها تَطْليقةً ثم يَدعُها، ما بينها وبين أن تَحِيضَ ثلاثًا ، فمتى شاءَ راجعَها. رَوَاهِ النَّجَّادُ بإسْنادِه (١٧٠) . وعن عبدِ الله قال : مَن أرادَ أن يُطَلِّقَ الطَّلاقَ الـذي هو الطَّلاقُ ، فليُمْهِلْ ، حتى إذا حاضَتْ ثم طَهُرَتْ ، طلَّقَها تَطْليقةً في غير جِمَاعٍ ، ثم يَدعُها حتى تَنْقَضِي عِدَّتُها (١١٨) ، ولا يُطلِّقها ثلاثًا وهي حامِلٌ ، فيجْمَعُ الله عليه نَفقتَها وأجرَ رَضاعِها ، ويُندِمُه الله ، فلا يَستطيعُ إليها سبيلًا (١٩) .

<sup>(</sup>١٦) في الأصل : ﴿ يتعقبه ﴾ .

<sup>(</sup>۱۷) تقدم تخریجه فی صفحة ۳۲۷ .

<sup>(</sup>١٨) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١٩) أخرج ابن أبى شيبة نحوه ، في : باب ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل ؟ من قال عليه النفقة ، من كتاب الطلاق . المصنف ٥ / ١٥١ .

فصل : وإن طلَّقَ ثلاثًا بكلمة واحدة ، وقعَ الثَّلاثُ ، وحَرُمَتْ عليه حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه ، لا (٢٠) فرقَ بينَ قبل الدُّخولِ وبعدِه . رُويَ ذلك عن ابن عبَّاسٍ ، وأبي هُرَيْرةً ، ١٨٧/٧ و وابن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، / وابن مسعود ، وأنس . وهو قولُ أكثر أهل العليم مِنَ التَّابِعِينَ والأُتُّمةِ بعدَهم . وكان عطاءٌ ، وطاوسٌ ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، وأبو الشُّعْتَاء (٢١) ، وعمرُو بنُ دينار ، يقولون : مَن طلَّقَ البكْرَ ثلاثةً فهي واحدة . وَرَوَى طاوسٌ عن ابن عبَّاس ، قال : كان الطَّلاقُ على عهدِ رسولِ الله عَيْلِيَّةُ وأبى بكرٍ وسَنتينِ مِن خلافةٍ عمرَ ، طلاقُ الثَّلاثِ واحدةً . رَوَاه أَبو داود (٢٢ ) . وروى سعيدُ بنُ جُبَير ، وعمرو بنُ دينار ، ومُجَاهِدٌ ، ومالكُ بنُ الحارثِ ، عن ابن عبَّاسِ ، خلافَ روايةِ طَاوُسِ ، أَخْرَجه أيضًا أبو داود (٢٣٦) . وأَفْتَى ابنُ عبَّاسٍ بخلافِ ما رَوَاه (٢٤) عنه طاوسٌ . وقد ذكرْنا حديثَ ابن عمرَ : أرأيتَ لو طلَّقْتُها ثلاثًا . ورَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ (٢٥) ، بإسْنادِه عن عُبَادَةَ بن الصَّامتِ ، قال : طلَّقَ بعضُ آبائي امرأته ألفًا ، فانطلقَ بنُوه إلى رسولِ الله عَيْنِيُّكُ ، فقالوا : يارسولَ الله ، إنَّ أبانا طلَّقَ أُمُّنا ألفًا ، فهل له مَخْرَجٌ ؟ فقال : « إنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَّق اللَّهَ فَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجًا ، بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ ، وَتِسْعُمِائَةٍ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ إِثْمٌ فِي عُنْقِهِ » . ولأنَّ النَّكاحَ مِلْكٌ يَصِيحٌ إِزالتُه مُتَفَرِّقًا ، فصَحَّ مُجتمِعًا ، كسائرِ الأملاكِ . فأمَّا حديثُ ابنِ عبَّاسِ ، فقد صحَّتِ الرِّوايةُ عنه بخلافِه ، وأَفْتَى أيضًا بخلافِه . قال الأَثْرُمُ : سألتُ أبا عبدِ الله ، عن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ ، بأيُّ شيء تدفَّعُه ؟ فقال : أَدْفَعُه بروايةِ النَّاس عن ابن عبَّاس مِن وُجوهٍ خلافَه . ثم ذكرَ عن عِدَّةٍ ، عن ابن

<sup>(</sup>۲۰) في ب ، م : د ولا ، .

<sup>(</sup>٢١) أبو الشعثاء هو جابر بن زيد الأزدى ، وتقدم في : ١ / ٣٩ .

<sup>(</sup>٢٢) في : باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود ١ / ٥٠٩ .

كاأخرجه مسلم ، في : باب طلاق الثلاث ، من كتاب الطلاق . صحيح مسلم ٢ / ١٠٩٩ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٣١٤ .

<sup>· (</sup>٢٣) في : باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود ١ / ٥٠٨ .

<sup>(</sup>۲٤) في ا : د روى ، .

<sup>(</sup>٥٦) في : كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره ، سنن الدارقطني ٤ / ٢٠ .

عِبَّاسٍ من وُجوهٍ ، أَنَّهَا ثلاثٌ . وقيل : معنى حديثِ ابنِ عبَّاسٍ ، أَنَّ النَّاسَ كانوا يُطَلِّقُونَ واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ عَلِيْكُ وأَى بكرٍ ، وإلَّا فلا يَجوزُ أَن يُخالفَ عمرُ ما كان فى عهدِ رسولِ اللهِ عَلِيْكُ وأَى بكرٍ ، ولا يَسُوعُ لابنِ عبَّاسٍ أَن يَرْ وِىَ هذا عن رسولِ اللهِ عَلِيْكُ ويُفْتِى بخلافِه .

فصل : وإن طلَّق اثنتَيْنِ في طُهرٍ واحدٍ (٢٦) ، ثم تركَها حتى انْقَضَتْ عِدَّتُها ، فهو للسُنَّةِ ؛ لأَنَّه لم يُحَرِّمُها على نفسيه ، ولم يَسُدَّ على نفسيه المَخْرَجَ مِنَ النَّدَمِ ، ولكنَّه تركَ اللَّنَّةِ ؛ لأَنَّه فَوَّتَ على نفسيه طَلْقةً جعلَها الله له من غيرِ فائدةٍ تحصُلُ بها ، فكان مكروهًا ، كتَضْييع المالِ .

٩ ٢ ٤ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقَ لِلسَّنَةِ . وَكَانَتْ حَامِلًا أَوْ طَاهِرًا طُهْرًا (') لَمْ يُجَامِعُهَا فِيهِ ، فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا ، لَزِمَهَا الطَّلاقُ إِذَا طَهُرَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ <'طَاهِرًا طُهْرًا ' مُجَامَعَةً فِيهِ ، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْطَّلاقُ إِنْ كَانَتْ ('طَاهِرًا طُهْرًا ' مُجَامَعَةً فِيهِ ، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ ، لَزِمَهَا / الطَّلَاقُ )</p>

1XV/V

وجملة ذلك أنّه إذا قال الامرأتِه : أنتِ طالقُ للسُّنَةِ . فَمْعناه في وَقْتِ السُّنَةِ ، فإن كانت طاهرًا غيرَ مُجَامَعةٍ فيه ، فهو وقتُ السُّنَّةِ على (٢) ما أسْلَفْناه ، وكذلك إن كانت حامِلًا . قال ابنُ عبدِ البَرِّ : لا خلافَ بين العلماءِ أنَّ الحَمْلَ (٤) طلاقُها للسُّنَّةِ . وقال أحمدُ : أذهبُ إلى حديثِ ساليم عن أبيه: «ثُمَّ ليُطلِّقُهَا طَاهِرًا أو حَامِلًا». أخْرَجه مسلم أذهبُ إلى حديثِ ساليم عن أبيه: «ثُمَّ ليُطلِّقُهَا طَاهِرًا أو حَامِلًا». أخْرَجه مسلم وغيره (٥) . فأمرَه بالطَّلاقِ في الطَّهْرِ أو في الحملِ ، فطلاقُ السُّنَةِ ما وافقَ الأَمْرَ ، ولأَنَّ مُطلِّقَ

<sup>(</sup>٢٦) سقط من : ١، ب، م.

<sup>(</sup>١) سقط من : ١، ب ، م .

<sup>(</sup>٢-٢) سقط من ا: ﴿ طهرا ، ، وف ب ، م : ﴿ طاهرة ، .

<sup>(</sup>٣) في ب ، م : ﴿ عن ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ١ : ﴿ الحال ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی : ۱ / ۱۹۶۶ .

الحامل التي اسْتَبانَ حَمْلُها قد دخلَ على بَصِيرةٍ ، فلا يَخافُ ظُهورَ أَمْرِ يَتجدُّدُ بِه النَّدمُ ، وليست مُرْتابةً ؛ لعَدَمِ اشتباهِ الأُمْرِ عليها ، فإذا قال لها : أنتِ طالقٌ للسُّنَّةِ . في هاتين الحالتَيْن ، طَلُقَتْ ؛ لأنَّه وَصَفَ الطَّلْقَةَ بصِفَتِها ، فَوَقَعَتْ (٦) في الحالِ . وإن قال ذلك لحائضٍ ، لم تقَعْ في الحالِ ؛ لأنَّ طلاقَها طلاقُ بِدْعةٍ . لكنْ إذا طَهُرتْ طَلُقَتْ ؛ لأنَّ الصِّفةَ وُجدَتْ حينئذٍ ، فصارَ كأنَّه قال : أنتِ طالقٌ في النَّهارِ . فإن كانت في النَّهارِ طَلُقَتْ ، وإن كانت في اللَّيلِ طَلُقَتْ إذا جاءَ النَّهارُ . وإن كانت في طُهرٍ جامعَها فيه ، لم يَقَعْ حتى تَحِيضَ ثم تَطْهُرَ ؟ لأنَّ الطُّهْرَ الذي جامعَها فيه والحيضَ بعدَه زمانُ بدعةٍ ، فإذا طَهْرَتْ مِنَ الحَيْضةِ المُسْتَقْبَلَةِ ، طَلُقَتْ حينئذِ ؛ لأنَّ الصِّفةَ وُجدَتْ . وهذا كلُّه مذهبُ الشَّافعيِّ ، وأبي حنيفةَ ، ولا أعلمُ فيه مُخالِفًا . فإن أَوْلَجَ في آخرِ الحَيْضَةِ (٧) ، واتَّصلَ بأوَّلِ الطُّهرِ ، أو أوْلَجَ مع أوَّلِ الطُّهرِ ، لم يَقَعِ الطَّلاقُ في ذلك الطُّهْرِ ، لكنْ متى جاء طُهْرٌ لم يُجامِعُها فيه ، طَلُقَتْ في أوَّلِه . وهذا كلُّه مذهبُ الشَّافعيِّ ، ولا أعلمُ فيه مُخالفًا .

فصل : إذا انْقَطَعَ الدُّمُ مِنَ الحَيْضِ ، فقد دخلَ زمانُ السُّنَّةِ ، ويَقعُ عليها طلاقُ السُّنَّةِ وإن لم تَغتسلْ . كذلك قال أحمدُ . وهو ظاهرُ كلامِ الْخِرَقِيِّ . وبه قال الشَّافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : إن طَهُرَتْ لأَكْثرِ الحَيْضِ مثلَ ذلك ، وإن انقطعَ الدُّمُ لِدُونِ أَكْثرِه ، لم يَقَعْ حتى تَغتسلَ ، أو تَتيمَّمَ عندَ عدمِ الماءِ وتُصلِّي ، أو يَخْرُجَ عنها وقتُ صلاةٍ ؛ لأنَّه متى لم يُوجَدُ ذلك (٨) ، فما حكمنا بانقطاع حَيْضِها . ولَنا ، أنَّهَا طاهرٌ . فوقَعَ بها طلاقُ السُّنَّةِ ، كالتي طَهُرَتْ لأكثرِ الحَيْضِ ؛ والدَّليلُ على أنها طاهرٌ ، أنَّها تُؤْمرُ بالغُسْلِ ، وِيَلْزَمُها ذلك ، ويَصِحُّ منها ، وتُوْمَرُ بالصَّلاةِ ، وتَصِحُّ صلاتُها ، ولأنَّ في حديثِ ابنِ ١٨٨/٧ عمر : « فإذًا طَهُرَتْ ، / طَلَّقَها إنْ شَاءَ » . وما قالَه غيرُ صحيحٍ ، فإنَّنا لو لم نَحْكُمْ بالطُّهر ، لمَا أَمُرْناها بالغُسْلِ ، ولا صَحَّ منها .

<sup>(</sup>٦) في ا: ﴿ فطلقت ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ا ، ب ، م : ( الحيض ) .

<sup>(</sup>A) سقط من : ۱ ، ب ، م .

## ١٢٥٠ ـ مسألة ؛ قال : ( وَلَوْ قَالَ لَهَا : أَلْتِ طَالِقَ لِلْبِدْعَةِ . وَهِيَ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ ، لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يُصِيبَهَا أَوْ تَحِيضَ )

هذه المسألةُ عكسُ تلك ؛ فإنه وصفَ الطَّلْقة بأنَّها لِلبَدْعةِ ، إن قال ذلك لحائض أو طاهرٍ مُجَامَعةٍ فيه ، وقع الطَّلاقُ في الحالِ ؛ لأنَّه وصَفَ الطَّلقة بصِفَتِها . وإن كانت في طُهْرٍ لم يُصِبْها فيه ، لم يَقعْ في الحالِ ، فإذا حاضتْ طَلُقتْ بأوَّلِ جُزْء مِنَ الحَيْضِ ، وإن أصابَها طَلُقتْ بالْتقاءِ الخِتَانَيْنِ ، فإن نَزَعَ مِن غيرِ تَوقُّفِ ، فلا شيءَ عليهما (۱) ، وإن أصابَها ، واستدامَ أَوْلَجَ بعدَ النَّزْعِ ، فقد وَطِئ مُطلَّقتَه ، ويأتى بيانُ حُكْمِ ذلك . وإن أصابَها ، واستدامَ ذلك ، فسنذ كُرُها أيضًا إن شاءَ الله تعالى فيما بَعْدُ .

فصل: فإن قال لطاهر: أنتِ طالق للبِدْعةِ في الحالِ. فقد قيل: إنَّ الصَّفة تَلْغُو، ويَحْتَمِلُ أن وصَفَها بما لا تَتَّصِفُ به ، فلَغَتِ الصِّفةُ دونَ الطَّلاقِ . ويَحْتَمِلُ أن تَطُلُقَ في الحالِ ثلاثًا ؛ لأنَّ ذلك طَلاقُ بِدْعةٍ ، فانْصرَفَ الوَصْفُ بالبِدْعةِ إليه ، لتَعذَّرِ صِفَةِ البِدْعةِ من الجهةِ الأُخْرَى . وإن قال لحائض : أنتِ طالق للسَّنَّةِ في الحالِ ، لَعَتِ الصَّفةَ ، ووقعَ الطَّلاقُ ؛ لأنَّه وصَفَ الطَّلقة بما لا تَتَّصِفُ به . وإن قال : أنتِ طالق ثلاثًا للسَّنَّةِ ، وثلاثًا للبِدْعةِ . طَلُقَتْ ثلاثًا في الحالِ ، بِناءً على ما سنذكره .

فصل : وإن قال : أنتِ طالقٌ ثلاثًا للسُّنةِ . فالمنصوصُ عن أحمدَ ، أنَّها تَطْلُقُ ثلاثًا إذا كانت طاهرًا طُهُرًا (٢) غيرَ مُجَامَعةٍ فيه ، وإن كانت حائضًا ، طَلُقَتْ ثلاثًا إذا طَهُرَتْ . وهذا مذهبُ الشَّافعي . وقال القاضي ، وأبو الخَطَّابِ : هذا على الرَّواية التي قال فيها : إنَّ جَمْعَ الثَّلاثِ يكون سُنَّةً ، فأمَّا على الرِّوايةِ الأُخرَى ، فإذا طَهُرَتْ طَلُقَتْ واحدةً ، وتَطْلُقُ الثَّانية والثَّالثة في نِكاحَيْنِ آخَرَيْنِ ، أو بعد رَجْعتَيْنِ . وقد أنكرَ أحمدُ هذا ، فقال في روايةِ مُهنَا : إذا قال لامرأتِه : أنتِ طالقٌ ثلاثًا للسُنَّةِ . قد اختلَفُوا فيه ،

<sup>(</sup>١) في ب، م: وعليها ، .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ١ ، ب ، م .

فصل : إذا قال : أنتِ طالقٌ ثلاثًا بعضُهنَّ للسُّنَّةِ ، وبعضُهنَّ للبِدْعةِ . طَلُقَتْ فِي الْحَالِ طَلْقَتَيْنِ ، وتأَخَرتِ الثَّالشةُ إلى الحالِ (٢) الأُخْرَى ؛ لأنَّه سَوَّى بين الحالَينِ ، فاقتضَى الظَّاهرُ أن يكُونا سَواءً، فيقَعُ في الحالِ طَلْقةٌ ونصفٌ، ثم يَكُمُلُ النَّصْفُ؛ لكُونِ الطَّلاقِ لا يَتَبَعَّضُ ، فيقَعُ طَلْقتانِ . ويَحْتمِلُ أن تَقعَ طَلْقةٌ ، وتتأخَّر اثنتانِ إلى الحالِ الأُخْرَى ؛ لأَنَّ البَعْضَ يَقَعُ على ما دونَ الكُلِّ ، ويتناولُ القليلَ مِن ذلك والكثيرَ ، فيقَعُ أقلُ

<sup>(</sup>٣) في ١، ب، م: و فإن ٤.

<sup>(</sup>٤) أي يقبل دِينًا.

<sup>(</sup>٥-٥) في ب ، م : ﴿ قُولُ السَّنَّةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سقط من : ب ، م .

ما يقَعُ عليه الاسمُ ؛ لأنَّه اليَقِينُ ، وما زاد لا يَقعُ بالشَّكِّ ، فيتَأخَّرُ إلى الحالِ الأُخْرَى . فإن قيل : فلم لا يَقَعُ مِن كُلِّ طَلْقةٍ بعضُها ، ثم تَكْمُلُ ، فيقَعُ الثَّلاثُ ؟ قُلْنا : متى أَمْكُنَتِ القِسْمَةُ مِن غير تكسير ، وجَبَتِ (٧) القِسْمةُ على الصِّحَّةِ . وإن قال : نِصْفُهنَّ للسُّنَّةِ ، ونصفُهنَّ للبدْعةِ . وقعَ في الحالِ طَلْقتانِ ، وتأخَّر تِ الثَّالثةُ . وإن قال : طَلْقتانِ للسُّنَّةِ ، وواحدةً للبدُّعةِ ، أو طَلْقتانِ للبدُّعةِ ، وواحدةٌ للسُّنَّةِ . فهو على ما قال . وإن أَطْلَقَ ، ثم قال : نوَيتُ ذلك . فإن فسَّر نِيَّته بما يُوقِعُ في الحالِ طَلْقَتَيْن (٨) ، قُبِلَ ؛ لأنَّه مُقْتَضَى الإطلاق ، ولأنَّه غيرُ مُتَّهَمٍ فيه . وإن فسَّرها بما يُوقِعُ طَلْقةً واحدةً ، ويُؤخِّرُ اثْنتَيْن ، دِينَ فيما بينه وبينَ الله تعالى . وهل يُقبَلُ في الحُكْمِ ؟ فيه وَجْهان ؛ أَظْهرُهما ، أنَّه يُقبَلُ ؛ لأنَّ البعض حقيقةٌ في القليل / والكثير ، فما فسَّرَ كلامَه به لا يُخالِفُ 11A9/Y الحقيقة ، فيَجبُ أَن يُقبَلَ . والثاني ، لا يُقبَلُ ؛ لأنَّه فسَّرَ كلامَه بأَخفُّ ممَّا يَلْزُمُه حالةً الإطلاقِ . ومذهبُ الشَّافعيِّ على نحو هذا . فإن قال : أنتِ طالقٌ ثلاثًا ، بعضُها للسُّنَّةِ . ولم يَذكُر شيئًا آخَرَ ، احْتمَلَ أن تكونَ كالتي قبلَها ؛ لأنَّه يَلْزمُ مِن ذلك أن يكونَ بعضُها للبِدْعةِ ، فأَشْبَهَ ما لوصَرَّحَ به . ويَحْتَمِلُ أنَّه (١) لا يقَعُ في الحالِ إلَّا واحدة ؛ لأنَّه لم يُسَوِّ بين الحالَيْنِ، والبعضُ لا يَقْتَضِي النِّصْفَ ، فتَقعُ الواحدةُ ؛ لأنَّها (١٠) اليقينُ، والزَّائدُ لا يَقَعُ بالشُّكُّ . وَكَذَلَكُ لُو قَالَ : بعضُها للسُّنَّةِ وَبَاقِيها للبِّدْعَةِ ، أو سائرُها للبِّدْعَةِ .

فصل : إذا قال : أنتِ طالقٌ إذا قَدِمَ زيدٌ . فقَدِمَ زيدٌ (١١) وهي حائضٌ ، طَلُـ قَتْ للبِدْعةِ ، ولم يَأْتَمُ ؛ لأنَّه لم يَقْصِدُه . وإن قال : أنتِ طالقٌ إذا قَدِمَ زيدٌ للسُّنَّةِ . فقَدم زيدٌ السُّنَّةِ ، طَلُقَتْ . وإن قبدمَ في زمانِ البِدْعةِ ، لم يَقَعْ ، حتى إذا صارَت إلى زيدٌ (١٢) في زَمانِ السُّنَّةِ ، طَلُقَتْ . وإن قدِمَ في زمانِ البِدْعةِ ، لم يَقَعْ ، حتى إذا صارَت إلى

<sup>(</sup>Y) في ا ، ب ، م : ( وجب ) .

<sup>(</sup>٨) في النسخ : ( طلقتان ) .

<sup>(</sup>٩) في ١ : وأن ، .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : ( لأنه ) .

<sup>(</sup>۱۱) سقط من : ۱، ب، م.

<sup>(</sup>١٢) سقط من : ب ، م .

زمانِ السُّنَّةِ وَقَعَ ، ويَصيرُ كَأَنَّه قال حينَ قَدِمَ زيلًا : أنتِ طالقَ للسُّنَّةِ ؛ لأَنَّه أَوْقَعَ الطَّلاقَ بهُ بَقُدُومِ زيدٍ على صِفَةٍ ، فلا يقَعُ إلَّا عليها . وإن قال لها : أنتِ طالقَ للسُّنَّةِ إذا قَدِمَ زيدً . قبلَ أن يَدْخُلُ بها ، طَلُقَتْ عند قُدُومِه ، حائضًا كانت أو طاهرًا ؛ لأَنَّها لا سُنَّةَ لطَلاقِها ولا بَدْعة . وإن قَدِمَ بعدَ دُخولِه بها ، وهي في (١٠) طُهْرٍ لم يُصِبْها فيه ، طَلُقَتْ . وإن قَدِمَ في زمنِ البِّدْعة ، لم تَطلُق حتى يَجِيءَ زمنُ السُّنَّةِ ؛ لأَنَّها صارت مِمَّن لطَلاقِها سُنَّةٌ وبِدْعة . وإن قال لامرأتِه : أنتِ طالقَ إذا جاءَ رأسُ الشَّهرِ للسُّنَّةِ . فكان رأسُ الشَّهْرِ في زمانِ السُّنَّةِ ، وقَعَ ، وإلَّا وقعَ إذا جاءَ زمانُ السُّنَةِ .

# ١٢٥١ ــ مسألة ؛ قال : ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا ، وَهِى حَائِضٌ ، وَلَمْ يَلِ خُلْ بِهَا : أَنْتِ طَالِق لِلسُنَّةِ . طَلُقَتْ مِنْ وَقْتِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا سُنَّةَ فِيهِ وَلَا بِدْعَةَ )

<sup>(</sup>١٣) سقط من : الأصل ، ب ، م .

<sup>(</sup>١) سقط من : ١، ب، م .

فصار كأنّه قال: أنتِ طالقٌ ولم يَزِدْ . وكذلك إن قال: أنتِ طالقٌ للسُّنَةِ والبِدْعةِ . أو قال: أنتِ طالقٌ لاللسُّنَةِ ولا للبِدْعةِ . طَلُقَتْ في الحالِ ؛ لأنّه وصَفَ الطَّلْقة بصِفَتِها . ويَحْتَمِلُ كلامُ الْخِرَقِيِّ أن يكونَ للحاملِ طلاقُ سُنَّةٍ ؛ لأنّه طلاقٌ أُمِرَ به بقولِه عَيَّالِكُ : (ثُمَّ ليُطلِّقُهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا » ('') . وهو أيضًا ظاهرُ كلام أحمدَ ، فإنّه قال : أذْهَبُ إلى حديثِ سالمٍ عن أبيه . يعني هذا الحديثَ . ولأنّها في حالٍ انتقلتْ ('') إليها بعد زَمَنِ البِدْعةِ ، ويُمْكِنُ أن تنتقِلَ عنها إلى زمانِ البِدْعةِ ، فكان طلاقها طلاق سُنَّةٍ ، كالطَّاهرِ مِن ألحَيْضِ مِن غيرِ مُجَامَعةٍ . ويَتَفَرَّعُ مِن هذا ، أنّه لو قال لها : أنتِ طالقُ للبِدْعةِ . لم تَطْلُقُ في الحالِ ، فإذا وضَعتِ الحَمْلَ طَلُقَتْ ؛ لأنّ النّفَاسَ زمانُ بِدْعةٍ ، كالحَيْضِ .

فصل: وإن قال لصغيرة أو غير مدخول بها: أنتِ طالق للبدْعةِ . ثم قال: أردْتُ إذا حاضتِ الصَّغيرةُ ، أو أصيبتْ غيرُ المدخولِ بها . أو قال لهما: أنتُما طالقتانِ للسَّنَّةِ . وقال: أردْتُ طلاقَهما فى زمن يَصيرُ طلاقُهما فيه للسَّنَّةِ . دِينَ فيما بينَه وبينَ اللهِ تعالى . وهل يُقْبَلُ فى الحُكمِ ؟ فيه وَجْهانِ ، ذكرَهُما القاضى ؟ أحدُهما ، لا يُقبَلُ . وهو مذهبُ الشَّافعيّ ؛ لأنَّه خلافُ الظَّاهرِ ، فأشبَهُ ما لو قال: أنتِ طالقٌ . ثم قال: أردتُ إذا دخلتِ الدَّارَ . والثانى : يُقبَلُ . وهو أشبَهُ (٤) بمذهبِ أحمد ؛ لأنَّه فسَرَّ كلامَه أردتُ إذا دخلتِ الدَّارَ . والثانى : يُقبَلُ . وهو أشبَهُ (٤) بمذهبِ أحمد ؛ لأنَّه فسَرَّ كلامَه أي عَرْمِلُهُ ، فقيل : كَا لو قال : أنتِ طالقٌ ، أنت طالقٌ . وقال : أردْتُ بالثَّانيةِ إنْهامَها .

فصل: وإذا قال لها في طُهْرِ جامعَها فيه: أنتِ طالقٌ للسُّنَّةِ . فيَئِستْ مِنَ الْمَحِيضِ ، لم تَطْلُقُ ؛ لأنَّه وَصَفَ طلاقَها بأنَّه للسُّنَّةِ في زمنٍ يَصْلُحُ له ، فإذا صارت آيسةً ، فليس لطلاقِها سُنَّةٌ ، فلم تُوجَدِ الصِّفَةُ ، فلا يَقَعَ . وكذلك إن اسْتبانَ حَمْلُها ،

 <sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۱ / ٤٤٤ ..

<sup>(</sup>٣) في ا : ( انتقل ) .

<sup>(</sup>٤) في ب ، م : و الأشبه ، .

١٩٠/٧ لَمْ يَقَعْ أَيضًا ، إِلَّا على قولِ مَنْ جعلَ طلاقَ الحاملِ طلاقَ سُنَّةٍ / ، فإنّه يَنْبَغِى أن يَقَعَ ؛ لُوجودِ الصِّفَةِ ، كما لو حاضَتْ ثم طَهُرَتْ .

فصل : إذا قال لها(°) : أنتِ طالقٌ في كلِّ قَرْءِ طَلْقةً . وهي مِن ذَواتِ القَرْءِ ، وقعَ في كُلِّ قَرْءِ طلقةً . فإن كانت في القَرْء ، وقَعتْ بها واحدةً في الحالِ ، ووقَعَ بها طَلْقتانِ في قَرْأَيْنِ آخَرِينِ فِي أُوَّلِهِما ، سَواءٌ قُلْنا : القَرْءُ الحيضُ أو الأَطْهَارُ . وسَواءٌ كانت مَدْخولًا بها أو غيرَ مَدْخولِ بها ، إِلَّا أَنَّ غيرَ المدخولِ بها تَبينُ بالطَّلْقةِ الْأُولَى ، فإن تَزوَّجَها ، وقَعَ بها في القَرْءِ الثَّاني طَلْقةٌ أُخْرَى . وكذلك الحُكْمُ في الثَّالثةِ . وإن كانت صغيرةً ، وقُلْنا : الْقَرْءُ الْحَيْضُ . لَمْ تَطْلُقْ حتى تَحِيضَ ، فَتَطْلُقَ فِي كُلِّ حَيْضةٍ طَلْقةً . وإن قُلْنا : القَرْءُ الأطْهارُ . احْتَمَلَ أَن تَطْلُقَ في الحالِ واحدةً ، ثم لا تَطْلُقُ حتى تَحِيضَ ، ثم تَطْهُرَ فَتَطْلُقَ الثَّانية ، ثم التَّالثة في الطُّهْرِ الآخر(١) ؛ لأنَّ الطُّهْرَ قبلَ الحَيْض كلَّه قَرْةً واحدٌ . ويَحْتَمِلُ أن لا تَطْلُقَ حتى تَطْهُرَ بعدَ الحَيْضِ ؛ لأَنَّ القَرْءَ هو الطَّهرُ بينَ الحَيْضتَيْنِ (٧) . وكذلك لو حاضتِ الصَّغيرةُ في عِدَّتِها ، لم تَحْتسبْ بالطُّهْرِ الذي قبلَ الحَيْضِ مِن عِدَّتِها ، في أحدِ الوَجْهِينِ . والحُكمُ في الحامل كالحُكْمِ في الصَّغيرةِ ؛ لأنَّ زمنَ الحمْلِ كلَّه قَرَّة واحدٌ ، في أحد الْوَجْهَيْن ، إذا قُلْنا: الأَقْراءُ الأَطْهارُ . والوَجْهُ الآخَرُ ، ليس بقَرْء على كلِّ حال . وإن كانت آيسةً ، فقال القاضي : تَطْلُقُ واحدةً على كلِّ حالٍ ؛ لأنَّه علَّقَ طلاقَها بصِفَةٍ تَسْتَحِيلُ فيها ، فلَغَتِ الصُّفَّةُ (^) ووقعَ بها الطَّلاقُ ، كالوقال لها : أنتِ طالقٌ للبدْعةِ . وإذا طَلُقَتِ الحاملُ في حالِ حَمْلِها ، بانَتْ بَوَضْعِه ؛ لأنَّ عِدَّتَها تَنْقضِي به ، فلم يَلْحَقْها طلاقٌ آخَرُ . فإن اسْتأنفَ نكاحَها ، أو رَاجعَها قبلَ وَضْعِ حَمْلِها ، ثم طَهُرَتْ مِنَ النَّفَاسِ ، طَلُقَتْ أُخْرَى ، ثم إذا حاضَتْ ثم طَهُرَتْ ، وقَعتِ الثَّالثةُ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : الأصل ، ب ، م .

<sup>(</sup>٦) فى ب ، م زيادة : ( ثم تطهر ) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وحيضتين .

<sup>(</sup>٨) سقط من : ب ، م .

فصل: فإن قال: أنتِ طالق للسُّنَةِ ، إن كان الطَّلاق يَقعُ عليكِ للسُّنَةِ . وهي في زمنِ السُّنَةِ ، انْحلَّتِ الصَّفَةُ ، ولم يَقَعْ زمنِ السُّنَةِ ، انْحلَّتِ الصَّفَةُ ، ولم يَقَعْ عَليكِ السُّنَةِ ، انْحلَّتِ الصَّفَةُ ، ولم يَقَعْ عَالٍ ؛ لأَنَّ الشَّرْطَ ما وُجِدَ . وكذلك إن قال: أنتِ طالق للبِدْعةِ ، إن كان الطلاق يقَعُ عليكِ للبِدْعةِ . إن كانت مِمَّن لا عليكِ للبِدْعةِ . إن كانت مِمَّن لا عليكِ للبِدْعةِ . إن كانت في زمنِ البِدْعةِ ، وقع ، وإلَّا لم يَقَعْ بحالٍ . فإن كانت مِمَّن لا سُنَّةَ لطلاقِها ولا بِدْعة ، فذكرَ القاضي فيها احْتالين ؛ أحدهما ، لا يَقعُ في المسألتين ؛ لأنَّ الصِّفةَ ما وُجِدَتْ ، فأشبَهُ ما لو قال : أنتِ طالق / ، إن كُنتِ هاشِميَّةً . ولم تَكُنْ ١٩٠٧ هاشِميَّةً . والثَّاني ، تَطْلُقُ ؛ لأنَّه شَرَطَ لوقُوعِ الطَّلْقةِ شَرْطًا مُسْتَحِيلًا ، فلَغي ، ووَقعَ الطَّلاقُ ، كالو قال : أنتِ طالق للسُّنَةِ . والأوَّلُ أَشْبَهُ . وللشَّافعيَّة وَجْهانِ كهذيْنِ . الطَّلاقُ ، كالو قال : أنتِ طالق للسُّنَةِ . والأوَّلُ أَشْبَهُ . وللشَّافعيَّة وَجْهانِ كهذيْنِ .

فصل: فإن قال: أنتِ طالق أحسن الطّلاق ، أو أَجْمَلَه ، أو أَعْدَلَه ، أو أَكْملَه ، أو أَخْمَلَه ، أو أَفْضلَه ، أو قال : طَلْقة حَسَنة ، أو جميلة ، أو عَدْلَة ، أو سئيّة . كان ذلك كله عبارةً عن طَلاقِ السُنّة . وبه قال الشّافعي . وقال محمد بن الحسن : إذا قال : أعْدلَ الطّلاقِ أو أَحْسنَه ، ونحوه ، كقوْلِنا . وإن قال : طَلْقة سئيّة أو عَدْلَة . وقعَ الطّلاق في الطّلاقِ أو أَحْسنَه ، ونحوه ، كقوْلِنا . وإن قال : طَلْقة سئيّة أو عَدْلَة . وقعَ الطّلاق في الحلاق الطّلاق في الطّلاق لا يتّصفُ به الوقتِ ، والسنّة والبِدْعة وقت ، فإذا وصفها بما لا تتّصفُ به ، سقطتِ الصّفة ، كالو قال لغيرِ المدخولِ بها : أنتِ طالق طَلْقة رجعيّة (١٠) . ولَنا ، أنَّ ذلك عبارةٌ عن طلاقِ السّنّةِ ، ويَصِح أو قال لها : أنتِ طالق للسّنّةِ والحُسْنِ ؛ لكَوْنِه في ذلك الوقتِ مُوافِقًا للسّنّةِ ، مُطَابِقًا للشّرَع ، فهو كقولِه : أحْسَنَ الطّلاقِ . وفارق قولَه : طَلْقة (١١) رَجْعيّة ؛ لأنَّ الرَّجْعة لا تكونُ إلَّ في عِدَّةٍ ، ولا عِدَّة لها ، فلا يَحْصُلُ ذلك بقولِه . فإن قال : نَوَيْتُ بقولِي : أَعْدلَ الطّلاقِ . وُقوعَه في حالِ الحيضِ ؛ لأنَّه أَشْبَهُ بأَخلاقِها القبيحةِ ، ولم أُردِ الوقت . وكانت في الحَيْضِ ، وقع الطَّلاق ؛ لأنَّه إشْرارٌ على نفسِه بما فيه تغلِيظٌ . وإن

<sup>(</sup>٩) في ب ، م بعد هذا زيادة : ﴿ أُو قال لها : أنت طالق طلقة رجعية ١٠.

<sup>(</sup>١٠) في ١ : ﴿ أُو للبدعة ﴾ . وفي ب ، م : ﴿ أُو البدعة ﴾ .

<sup>(</sup>١١) سقط من : الأصل .

كانت في حالِ السُّنَّةِ ، دِينَ فيما بينَه وبينَ اللهِ تعالى . وهل يُقبَلُ في الحُكمِ ؟ على وَجْهَيْن ، كما تقدَّم .

فصل: فإن عَكَسَ ، فقال: أنتِ طالقَ أَقْبَحَ الطَّلاقِ ، وأسْمَجَه ، أو أفحشه ، أو أثنتَه ، أو أزداً ه . حُمِلَ على طَلاقِ البِدْعةِ ، فإن كانت في وقتِ البِدْعةِ ، وإلَّا وقفَ على مَجيءِ زمانِ البِدْعةِ . وحُكِيَ عن أبى بكرٍ ، أنَّه يَقَعُ ثلاثًا ، إن قُلْنا: إنَّ جَمْعَ الثَّلاثِ بِدْعة . ويَنْبغي أن تقعَ الثَّلاثُ في وقتِ البِدْعةِ ؛ ليكونَ جامعًا لبِدْعَتي الطَّلاقِ ، فيكونُ الثَّبّعَ الطَّلاقِ . وإن نوى بذلك غيرَ طلاقِ البِدْعةِ ، نحو أن يقولَ : إنَّما أرَدْتُ أنَّ طلاقاك أقبعُ الطَّلاقِ ؛ لأنَّك لا تَسْتجقينَه ؛ لحُسْنِ عِشْرَ تِك ، وجَميلِ طَرِيقتِك . وقعَ في الحالِ . وإن قال : أرَدْتُ بذلك طلاق السُنَّةِ ، ليتأخّر الطَّلاق عن نفسِه إلى زمنِ السُنَّةِ . لم يُقبَلُ ؛ لأنَّ لفظه لا يَحْدَمِلُه . وإن قال : أنتِ طالق طَلْقةً حَسَنةً قبيحةً ، السُنَّةِ . لم يُقبَلُ ؛ لأنَّ لفظه لا يَحْدَمِلُه . وإن قال : أنتِ طالق طَلْقةً حَسَنةً قبيحةً ، فاحِشَةً جميلةً ، تامَّةً ناقِصةً . وقعَ في الحالِ ؛ لأنَّه وصَفَها بصِفَتَيْنِ مُتَضَادَّتَيْنِ ، فلَعَيا ، وبَقِي مُحرَّدُ الطَّلاقِ . فإن قال : أردتُ أنَّها حسنةً لكونِها في زمانِ السُنَّةِ ، وقبيحةً (١٧) وتَبَقَى مُحرَّدُ الطَّلاقِ . أو قال / : أردْتُ أنَّها حسنةً لكونِها في زمانِ السُنَّةِ ، وقبيحةً (١٧) وقبيحةً لكونِها في زمانِ البِدْعةِ . وكان ذلك يُؤخِّرُ وقوعَ الطَّلاقِ عنه ، وقبيحةً لكونِها في زمانِ البِدْعةِ . وكان ذلك يُؤخِّرُ وقوعَ الطَّلاقِ عنه ، وين . وهل يُقبَلُ في الحُكمِ ؟ يُخرَّجُ على وَجْهَيْنِ .

فصل : فإن قال : أنتِ طالقٌ طلاقَ الحَرَج ، فقال القاضى : معناه طلاقُ البِدْعة ؛ لأنَّ الحَرَجَ الضِّيقُ والإثْمُ ، فكأنَّه قال : طلاقُ الإثْمِ ، وطلاقُ البدعةِ طلاقُ إثمِ . لأنَّ الحَرَجَ الضِّيقُ ، وحَكَى ابنُ الْمُنذِرِ ، عن عَلِيٍّ ، رَضِيَ الله عنه ، أنَّه يَقَعُ ثلاثًا ؛ لأنَّ الحَرَجَ الضِّيقُ ، والذي يُضَيِّقُ عليه ، ويَمْنعُه الرُّجوعَ إليها ، ويَمْنعُها الرُّجوعَ إليه ، هو الثَّلاثُ ، وهو مع ذلك طلاقُ بِدْعةٍ ، وفيه إثم ، فيجتمِعُ عليه الأمرانِ : الضيِّقُ والإثمُ . وإن قال : طلاقَ ذلك طلاقً بِدْعةٍ ، وفيه إثم ، فيجتمِعُ عليه الأمرانِ : الضيِّقُ والإثمُ . وإن قال : طلاقَ

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: ﴿ وقبيحها ﴾ .

<sup>(</sup>۱۳–۱۳) سقط من : ۱، ب ، م .

الحَرَجِ والسُّنَّةِ . كان كقولِه : طلاقَ البِّدْعةِ والسُّنَّةِ .

### ٢٥٢ \_ مسألة ؛ قال : ﴿ وَطَلَاقُ الزَّائِلِ الْعَقْلِ بِلَا سُكُو ، لَا () يَقَعُ ﴾

أَجْمِعَ أَهُلُ العلمِ على أَنَّ الزَّائَلَ العقلِ بغيرِ (٢) سُكرٍ ، أو ما في مَعْناه ، لا يَقَعُ طَلاقُه . كذلك قال عثمانُ ، وعليٌ ، وسعيدُ بنُ المُسيَّبِ ، والحسنُ ، والنَّخعيُ ، والشَّعبيُ ، وأبو قِلابَةَ ، وقتَادَةُ ، والزَّهْرِيُ ، وبحيى الأنصارِيُ ، ومالكُ ، والثَّورِيُ ، والشَّافعيُ ، وأصحابُ الرَّأْي . وأجْمَعُوا على أَنَّ الرَّجُلَ إذا طلَّقَ في حالِ نومِه ، فلا طَلاقَ له . وقد ثَبَّتَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكَ قال : ﴿ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ؛ عَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَهُ فَظَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (٢) ﴾ . ورُوي عن أبى هُرَيْرةَ ، عن السَّبِيِّ عَيْلِكُ ، أَنَّه قال : ﴿ كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ ، إلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَعْلُوبِ عَلَى النَّبِيِّ عَيْلِكُ ، أَنَّهُ قال : ﴿ كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ ، إلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَعْلُوبِ عَلَى عَلَى النَّبِيِّ عَيْلِكُ ، أَنَّهُ قال : ﴿ كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ ، إلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَعْلُوبِ عَلَى عَلَى عَلَى مَنْ فَلَا وَالنَّبِيِّ عَلَيْكُ ، ورَوَاه النَّجَادُ (٥) . وقال التَّرْمِذِي : لا نَعْرِفُه إلَّا مِن حديثِ عَطاءِ بن عَجْلانَ ، وهو ذاهِبُ الحديثِ . ورَوَى بإسنادِه عن علِيٍّ مثلَ ذلك (١) . ولأنَّه قولٌ يُزيلُ المِلْكَ، فاعتُبِرَ له العقلُ ، كالبيع . ومواء زال عقلُه جنونِ ، أو إغْماء ، أو نَوم ، أو شَرْبِ فاعتُبَر له العقلُ ، كالبيع . وسواء زال عقلُه جنونِ ، أو إغْماء ، أو نَوم ، أو شَرْبِ ذاو عَلْه عَلْه شُرُبُه ) ، ولا يَعلمُ أنَه مُزيلُ داوع ، فكلُ هذا يَمْنَعُ وقو عَ الطَّلاقِ ، روايةً واحدةً ، ولا نَعلمُ فيه خلافًا . فأمَّا إن شَرِبَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ لَمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وبلا ، .

<sup>(</sup>٣) في ب ، م : ( يفيق ) .

٤) تقدم تخريجه ، في : ٢ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) وأخرجه الترمذى ، في : باب ما جاء في طلاق المعتوه ، من كتاب الطلاق . عارضة الأحوذى ٥ / ١٦٦ ،

<sup>(</sup>٦) الضمير في و روى ، يعود إلى النجاد ، وأورده البخارى ، في : باب الطلاق في الإغلاق والكره ... ، من كتاب الطلاق . صحيح البخاري ٧ / ٥٩ .

كم أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب ما قالوا في طلاق المعتوه ، من كتاب الطلاق . المصنف ٥ / ٣١ . (٧-٧) في الأصل : « العقل أو شربه » .

البَنْجَ وَنحَوَه مَمَّا يُزِيلُ عَقْلَه ، عالِمًا به ، مُتَلاعِبًا ، فحُكْمُه حُكْمُ السَّكرانِ في طَلاقِه . وبهذا قال أصحابُ أبى حنيفة : لا يَقَعُ طلاقُه ؛ لأنَّه لا يَلتذُّ بِشُرْبِها . ولَنا ، أنَّه زالَ عقلُه بمَعْصِيَةٍ ، فأشْبَهَ السَّكرانَ .

١٩١/٧ فصل : قال أحمدُ ، في المُعْمَى عليه إذا طلَّق ، فلمَّا أفاقَ عَلِمَ أَنَّه كَان مُعْمًى عليه ، يَجوزُ وهو ذاكرٌ لذلك ، فقال : إذا كان ذاكِرًا لذلك ، فليس هو مُعْمًى عليه ، يَجوزُ طلاقُه . وقال ، في رواية أبي طالب ، في الجنونِ يُطلِّقُ ، فقيل له بعدَ ما أفاق : إنَّك طَلَقْتَ امرأتَك . فقال : أنا أذكرُ أنِّي طلَّقتُ ، ولم يَكُنْ عقلي معى . فقال : إذا كان يَذكرُ أنَّه طلَّق ، فقد طلَقت . فلم يَجْعلْه مجنونًا إذا كان يذكرُ الطَّلاق ، ويَعلمُ به . وهذا ، والله أعلم ، في مَن جُنونُه بِذَهابِ معرفتِه بالكُليَّة ، وبُطلانِ حَواسًه ، فأمَّا مَن كان جنونُه لنشافٍ أو كان مُبَرْسَمًا ، فإنَّه يَسقطُ حُكمُ تَصَرُّفِه ، مع أنَّ معرفته غيرُ ذاهبة بالكُليَّة ، فلا يَضرُّه ذكرُه للطَّلاقِ ، إن شاءَ اللهُ تعالى .

١٢٥٣ – مسألة ؛ قال : ( وَعَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ ، رَحِمَهُ اللهُ ، فِي السَّكْرَانِ
 رِوَايَاتٌ ؛ رِوَايَةٌ يَقَعُ الطَّلَاقُ . وَرِوَايَةٌ لَا يَقَعُ . وَرِوَايَةٌ يَتَوَقَّفُ عَنِ الْجَـوَابِ ،
 وَيَقُولُ : قَدِ الْحَتَلَفَ فِيدِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةٍ )

أمّا التَّوقّفُ عن الجوابِ ، فليس بقولِ في المسألةِ ، إنّما هو تَرْكَ للقَوْلِ فيها ، وتَوقّفُ عنها ، لتعارضِ الأدلّةِ فيها ، وإشكالِ دليلها . ويَبقَى في المسألةِ روايَتانِ ؛ إحداهما ، يقَعُ طلاقُه . اخْتارَها أبو بكر الْخَلّالُ ، والقاضى . وهو مذهبُ سعيدِ بنِ المُسيّبِ ، وعطاءِ ، ومُجاهدٍ ، والحسنِ ، وابنِ سيرينَ ، والشّعْبِيِّ ، والنّخعِيِّ ، ومَيْمُونِ بنِ مِهْرَانَ ، والحكم ، ومالكِ ، والتّورِيِّ ، والأوزاعِيِّ ، والشّافعيِّ (افي أحدِ قولَيْه ا وابنِ شُبْرُمةَ ، والحكم عنهة ، وصاحبيه ، وسليمانَ بنِ حربٍ ؛ لقولِ النّبِيِّ عَيْقِيلَةٍ : « كُلُّ الطّلاقِ وأبي حنيفة ، وصاحبيه ، وسليمانَ بنِ حربٍ ؛ لقولِ النّبِيِّ عَيْقِيلَةً : « كُلُّ الطّلاقِ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل ، ١ .

جَائِدٌ ، الَّا طَلَاقَ الْمَعْتُهُ و »(٢) . ومثلُ هذا عن عَلِيٌّ ، ومعاوية ، وابن عبَّاس ، قال ابنُ عبَّاس (٢٠) : طلاقُ السَّكْرانِ جائزٌ ، إن رَكِبَ مَعْصيةً مِن مَعَاصِي الله نَفَعَه ذلك ! ولأنَّ الصَّحابة جعلوه كالصَّاحى في الحَدِّ بالقَذْفِ ؛ بدليل ما رؤى أبو وَبْرَة الكَلْبِيُّ ، قال : أَرْسَلني خالدٌ إلى عمر ، فأتيتُه في المسجد ، ومعه عثمانُ ، وعَلِيٌّ ، وعبدُ الرَّحمٰنِ ، وطَلْحَةُ ، والزَّبَيْرُ ، فقلتُ : إنَّ حالدًا يقولُ : إنَّ النَّاسَ انْهَمكُوا في الخمر ، وتَحَاقَرُوا العُقُوبَةَ . فقال عمرُ : هؤلاء عندَك فسَلْهُم . فقال عَلِيٌّ : نَراه إذا سَكِرَ هَذَى ، وإذا هَذَى افْترَى ، وعلى الْمُفْترى ثمانون . فقال عمر : أبلغ صاحبَك ما قالَ (٤) . فجعلوه كالصَّاحِي ، ولأنَّه إيقاعٌ للطَّلاق مِن مُكَلَّفٍ غير مُكْرَهٍ صَادفَ مِلْكَه ، فوجبَ أن يَقعَ ، كطلاق الصَّاحِي ، ويَذُلُّ على تكليفِه أنَّه يُقتَلُ بالقَتْل ، ويُقْطَعُ بالسَّرقَةِ ، وبهذا فَارَقَ المجنونَ . والرُّوايةُ / الثَّانيةُ ، لا يَقعُ طَلاقُه . اخْتارَها أبو بكر عبدُ العزيز . وهو قولُ 197/Y عثمانَ (٥) ، رَضِيَى اللهُ عنه . ومذهبُ عمرَ بن عبدِ العزيزِ ، والقاسمِ ، وطاوُسِ ، ورَبيعةً ، ويحيى الأنصاريِّ ، واللَّيْثِ ، والعَنْبَرِيِّ ، وإسْحاقَ ، وأبي ثور ، والمُزَنِيِّ . قال ابنُ المُنْذِر: هذا ثابتٌ عَن عيمان ، ولا نعلمُ أحدًا مِنَ الصَّحابةِ خالفَه. وقال أحمد : حديث عِثَانَ أَرْفَعُ شيءٍ فيه ، وهو أصَحُّ . يعني مِن حديثِ عَلِيٌّ ، وحديثُ الْأَعْمَشِ ، منصورٌ لا يَرفعُه إلى عَلِيٌّ . ولأنَّه زائلُ العقيل ، أشْبَهَ المجنونَ ، والنَّائمَ ، ولأنَّه مفقــودُ

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٣) في حاشية م: باب ذكر البخارى في صحيحه ، قال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. هكذا بصيغة الجزم ، وما كان فيه بصيغة الجزم حكمه حكم مسنده في الصححة .

وانظر: باب الطلاق في الإغلاق ... ، من كتاب الطلاق . صحيح البخاري ٧ / ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقى ، فى : باب ما جاء فى عدد حد الخمر ، من كتاب الأشرية والحد فيها . السنن الكبرى / ٨٠٠ .

<sup>(°)</sup> أورده البخارى ، فى : باب الطلاق فى الإغلاق والكره والسكران ... ، من كتاب الطلاق . صحيح البخارى ٧ / ٥٨ . وأخرجه البهقى، فى : باب من قال : لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه ، من كتاب الخلع والطلاق . السنن الكبرى ٧ / ٣٥٩ / وابن أبى شيبة ، فى : باب من كان لا يرى طلاق السكران جائزا ، من كتاب الطلاق . المصنف ٥ / ٣٩ .

الإرادة ، أشبه المُكْرَه ، ولأنَّ العقلَ شرطُ التَّكْليف (1) ؛ إذ هو عبارةً عن الخطابِ بأمْرٍ أو نَهْ ، ولا يَتوجَّهُ ذلك إلى مَنْ لا يَفْهَمُه ، ولا فرقَ بين زوالِ الشَّرُ طِ بمَعْصِيةٍ أو غيرِها ؛ بدليلِ أنَّ مَن كسرَ ساقيه جازَ له أن يُصلِّى قاعدًا ، ولو ضرَبتِ المرأةُ بطنها ، فَنَفِستْ ، سقطتُ عنها الصَّلاة ، ولو ضربَ رأسه فجنَّ ، سقطَ التَّكليفُ . وحديثُ أبى هريرة لا يَثْبُتُ ، وأمَّا قَتْلُه وسَرقتُه ، فهو كمسْألتِنا .

فصل: والحُكمُ في عِثْقِه ، ونذوه ، ويَيْعِه ، وشِرَائِه ، ورِدَّتِه ، وإقْراره ، وقَتْلِه ، ووَذَفِه ، وسَرِقَتِه ، كالحُكمِ في طَلاقِه ؛ لأنَّ المعنى في الجميع واحد . وقد رُوِي عن أحمد في بيعه وشرائِه الرَّواياتُ الثَّلاثُ . وسأله ابنُ منصور : إذا طلَّق السّكرانُ ، أو سرَقَ ، أو رَنّى ، أو افْتَرى ، أو اشْتَرى ، أو باع . فقال : أجْبُنُ عنه ، لا يَصِحُّ مِن أمرِ السَّكرانِ شيء . وقال أبو عبد الله ابنُ حامد : حُكمُ السَّكْرانِ حُكْمُ الصَّاحِي فيما له وفيما عليه ؛ شيء . وقال أبو عبد الله ابنُ حامد : حُكمُ السَّكْرانِ حُكْمُ الصَّاحِي فيما له وفيما عليه ؛ فأمَّا فيما له وعليه ، كالبيع ، والنَّكاح ، والمُعاوضاتِ ، فهو كالمجنونِ ، لا يَصِحُ له شيء . وقد أوماً إليه أحمد ، والأولَى أنَّ مالَه أيضًا لا يَصِحُ منه ؛ لأن تَصْحِيحَ تَصرُفاتِه فيما عليه مُوا حَذَة له ، وليس مِنَ المؤاخذة تصْحِيحُ تَصرُّفِ له .

فصل: وحَدُّ السُّكْرِ الذَّى يَقَعُ الخلافُ في صاحبِه ، هو الذَى يَجْعلُه يَخْلِطُ في كلامِه ، ولا يَعْرِفُ رِدَاءَه مِن رِداء غيرِه ، ونَعْلَه مِن نعلِ غيرِه ، ونحوه ؛ ذلك لأنَّ الله تعالى قال : ﴿ يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَلَّرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ﴾ (٧) . فجعلَ علامة زَوَالِ السُّكرِ عِلْمَه ما يَقُولُ . ورُوِيَ عن عمر ، رَضِيَ الله عنه ، أنَّه قال : استَقْرِتُوه القرآنَ ، أو أَلْقُوا رداءَه في الأردِية ، فإنْ قرأ أمَّ القرآنِ ، أو عَن مَن الأرضِ ، ولا يُعْتَبُرُ أن لا يَعرِفَ السَّماءَ مِنَ الأَرضِ ، ولا يُعْرَف رداءَه ، وإلَّا فأقِمْ عليه الحَدَّ (٨) . ولا يُعْتَبُرُ أن لا يَعرِفَ السَّماءَ مِنَ الأَرضِ ، ولا الذَّكرَ مِنَ الأَنتَى ؛ لأنَّ ذلك لا يَخْفَى على المجنونِ ، فعليه أُولَى .

١٩٢/٧ ط ٤ ٥ ٢ ١ - / مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الطَّلَاقَ ، فَطَلَّقَ ، لَزِمَهُ ﴾ الما ١٩٢/٧ أمَّا الصَّبِيُّ الذي لا يَعْقِلُ ؛ فلا خلافَ في أنَّه لا طلاقَ له ، وأمَّا الذي يَعقِلُ (١)

<sup>(</sup>٦) فى ب ، م : ( للتكليف ، .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء ٤٣ .

<sup>(</sup>٨) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب الريح ، من كتاب الأشرية . المصنف ٩ / ٢٢٩ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ يعلم ﴾ .

الطَّلاقَ ، ويَعْلَمُ أَنَّ زَوْجَتَه تَبِينُ به ، وتَحْرُمُ عليه ، فأكثرُ الرّواياتِ عن أحمدَ أنَّ طلاقه يقعُ . اختارها أبو بكرٍ ، والخِرَقِيُّ ، وابنُ حامدٍ . ورُوِيَ نحوُ ذلك عن سعيد بنِ المُسيَّبِ ، وعطاء ، والحَسنِ ، والشَّعْبِيِّ ، وإسحاقَ . ورَوَى أبو طالبٍ ، عن أحمدَ : لا يَجوزُ طلاقُه حتى يَحتَلِمَ . وهو قولُ النَّخعِيِّ ، والزُّهْرِيِّ ، ومالكٍ ، وحمَّادٍ ، والنَّوْرِيِّ ، وأبي عُبَيْدٍ . وَذكرَ أبو عُبَيْدٍ ، أنَّه قولُ أهلِ العراقِ وأهلِ الحجازِ . ورُوِيَ نحوُ ذلك عن ابنِ عبَّاسٍ ؛ لقولِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : ﴿ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ﴾ (٢) . ولا نَّهُ غيرُ مُكَلَّفٍ ، فلم يَقَعْ طلاقَه كالمجنونِ . ووَجْهُ الأولى قولُه عليه السلام : ﴿ الطَّلاقُ لَمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ ﴾ (٣) . وقولُه : ﴿ كُلُّ طَلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَعْلُوبِ عَلَى عَلَى اللهُ عنه ، أنَّه قال : أكثتُمُوا الصَّبَيانَ النَّكاحَ (٥) . عَقْلِهِ ﴾ عَلَى منه أنَّ فائدتَه أن لا يُطلِّقُوا . ولأنَّه طلاقٌ مِن عاقلٍ صادفَ مَحَلَّ الطَّلاقِ ، فوقَعَ ، كَطلاق البالغ .

فَصُل : وَأَكْثُرُ الرِّوايَاتِ عَن أَحْمَدَ ، تَحْدَيدُ مَن يَقَعُ طَلاقُه مِنَ الصِّبيانِ بكونِه يَعْقِلُ . وهو اختيارُ القاضى . ورَوَى عن أَحْمَدَ أَبو الحارثِ : إذا عَقَلَ الطَّلاقَ ، جازَ طلاقُه ، ما بين عَشْرٍ إلى اثنَتَى عَشْرَةَ . وهذا يَدُلُ على أنَّه لا يَقَعُ لِدُونِ العَشْرِ . وهو اختيارُ أَبى بكرٍ ؟ لأنَّ العَشْرَ حَدُّ للضَّربِ على الصَّلاةِ والصِّيَامِ ، وصحَّةِ الوصِيَّةِ ، فكذلك هذا . وعن العَسْرِ بن المُستَبِّبِ : إذا أَحْصَى الصَّلاةَ ، وصامَ رمضانَ ، جازَ طلاقُه . وقال عطاءً : إذا بَلعَ أَن يُصِيبَ النِّساءَ . وعن الحسنِ : إذا عَقَلَ ، وجَفِظَ الصَّلاةَ ، وصامَ رمضانَ . وقال إسحاقُ : إذا جَازَ (١) اثْنَتَى عَشْرَةَ .

فصل : ومَن أجازَ طلاقَ الصَّبِيِّ ، اقْتَضَى مذهبُه أَن يَجُوزَ تَوْكيلُه فيه ، وتَوَكُّلُه لغيره. وقد أَوْمَأُ إليه أحمدُ، فقال، في رجل قال لصبيِّ : طَلِّقِ امرأتي. فقال: قد طَلَّقْتُكِ

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ، في : ٢ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ، في : ٩ / ٤٢١ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ، في صفحة ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب ما قالوا في الصبيي ، من كتاب الطلاق . المصنف ٥ / ٣٥ .

<sup>(</sup>٦) في ب ، م : ﴿ جاوز ﴾ . وهما بمعنى .

ثلاثًا . لا يَجوزُ عليها (٧) حتى يَعْقِلَ الطَّلاقَ . فقيل له : فإن كانت له زَوْجةٌ صبِيَّةٌ ، فقال : مَيَّرٌ أَمْرِى إلَى . فقال لها : أمرُك بيدك . فقالت : قد اخترتُ نفسى . فقال أحمد : ليس بشيء حتى يكونَ مثلُها يَعقِلُ الطَّلاقَ . وقال أبو بكر : لا يَصِحُّ أن يُوكّلَ حتى يَبلُغ . وحكاه عن أحمد . (أولنا ، أنَّ مَن صَحَّ تَصرُّفُه في شيء ممَّا تَجوزُ الوكالةُ فيه بنفسيه ، صحَّ تَوْكيلُه ووكالتُه فيه ، كالبالغ ، وما رُوِي عن أحمد مِن مَنْع ذلك ، فهو على الرِّوايةِ التي لا تُجيزُ طَلاقَه ، إن شاءَ الله تعالى (١) .

۱۹۳/۷و <u>-</u> ا

فصل : فأمَّا السَّفِيهُ ، فيَقعُ طلاقُه ، في قولِ / أكثرِ أهلِ العلمِ ؛ منهم القاسِمُ بنُ محمَّدٍ ، ومالكٌ ، والشَّافعيُّ ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه . ومَنعَ منه عطاءٌ . والأَّوْلَى صِحَّتُه ؛ لأَنَّه مُكلَّفٌ ، مَالِكُ لمَحَلِّ الطَّلاقِ ، فوقعَ طلاقُه كالرَّشيدِ ، والحَجْرُ عليه في مالِه لا يَمْنعُ تَصرُّفَه في غيرِ ما هو محجورٌ عليه فيه ، كالمُفْلِسِ .

#### ٠ ١ ٢٥٥ ـ مسألة ؛ قال : ﴿ وَمَنْ أَكْرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ ﴾

لا تختلف الرّواية عن أحمد ، أنَّ طلاق المُكْرَهِ لا يَقعُ . ورُوِى ذلك عن عمر ، وعلِيٍّ ، وابنِ عمر ، وابنِ عبّاسٍ ، وابنِ الزُّبْيرِ ، وجابرِ بنِ سَمُرة . وبه قال عبد الله بنُ عُبَيد ابن عُميَرٍ ، وعِكْرِمَة ، والحَسَنُ ، وجابرُ بنُ زيد ، وشرَيح ، وعطاء ، وطاوس ، وعمرُ بنُ عبد العزيزِ ، وابنُ عَوْنِ ، وأيُوبُ السَّخْتِيَانِي ، ومالك ، والأوْزَاعِي ، والشَّافعي ، وإسحاق ، العزيز ، وأبنُ عَوْنٍ ، وأجازه أبو قِلَابة ، والشَّعْبي ، والتَّخعِي ، والزَّهْرِي ، والتَّورِي ، وأبو حنيفة وصاحباه ؛ لأنَّه طلاق مِن مُكلِّف ، في مَحلِّ يَمْلِكُه ، فينْفُذُ (١ ، كطلاق عيرِ المُكْرَهِ . ولنا ، قولُ النَّبِي عَلِيلِهُ : ﴿ إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ ، والنَّسْيَانَ ، وَمَا اسْتُكْرِهُ وَا عَلَيْسِهِ » . رَوَاه ابسنُ ماجَه الله عنها ، وعسن عائشة ، رضِي الله عنها ،

<sup>(</sup>٧) في ب ، م : ( عليهما ) .

<sup>(</sup>۸-۸) سقط من :۱.

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ فَنَفَدْ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی : ۱ / ۱٤٦ .

قالتْ : سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ يقول : ﴿ لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ ﴾ . رواه أبو داود (" ) والأثرَمُ ، قال أبو عُبَيدٍ ، والقُتَيْبِيُّ (أ) : معناه : في إكراهٍ . وقال أبو بكرٍ : سألتُ ابنَ دُريدٍ وأبا طاهرِ النَّحْوِيَّيْنِ ، فقالا : يُريدُ الإكراهَ ؛ لأنَّه إذا أُكرِهَ أنغلَقَ (") عليه رأيه . ويَدخلُ في هذا المعنى المُبَرْسَمُ إجماعًا ؛ ولأنَّه قول حُمِلَ عليه بغيرِ حقٍّ ، فلم يَثْبُتْ له . حُكمٌ ، ككلمةِ الكُفرِ إذا أكْرِهَ عليها .

فصل : وإن كان الإكْراهُ بحقٌ ، نحو إكْراهِ الحاكمِ المُولِي على الطَّلاقِ بعدَ التَّربُّصِ إذا لم يَفِي ، وإكراهِ الرَّجُلَيْنِ اللذَيْنِ زَوَّجَهُما وَلِيَّانِ ، ولم (١) يُعْلَمِ السابقُ منهما على الطَّلاقِ ، وَقَعَ الطَّلاقُ ؛ لأنَّه قولٌ حُمِلَ عليه بحقٌ ، فصح ، كإسلامِ المُرتَدُّ إذا أُكْرِهَ عليه ، ولأنَّه إنَّما جازَ إكراهُ على الطَّلاقِ ليَقعَ طلاقُه ، فلو لم يَقعُ لم (٧يَحْصُلِ المقصودُ٧) .

# ١٢٥٦ هـ مسألة ؛ قال : ﴿ وَلَا يَكُونُهُ مُكْرَهًا حَتَّى يُنَالَ بِشَى عِمِنَ الْعَذَابِ ، مِثْلِ الصَّرْبِ أَو الْحَنْقِ أَوْ عَصْرِ السَّاقِ وَمَا أَشْبَهَهُ ، وَلَا يَكُونُ التَّوَاعُدُ إِكْرَاهًا (١) ﴾ الضَّرْبِ أَو الْحَنْقِ أَوْ عَصْرِ السَّاقِ وَمَا أَشْبَهَهُ ، وَلَا يَكُونُ التَّوَاعُدُ إِكْرَاهًا (١) ﴾

أُمَّا إِذَا نِيلَ بشيءٍ مِنَ العذَابِ، كَالضَّربِ، والخَنْقِ، والعَصْرِ، والحَبْسِ، والغَطِّف المَاءِ مع الوعيدِ، فإنَّه يكونُ إكراهًا بلا إشْكَالٍ، / لمَارُوِيَ أَنَّ المشركِينَ أَخذُوا عمَّارًا، فأرادُوه ١٩٣/٧ على الشَّرُّكِ، فأعْطاهم، فانْتهي إليه النَّبِيُّ عَيِّلِيَّهُ وهو يَنْكِي، فجعلَ يَمْسَحُ الدُّموعَ عن

<sup>(</sup>٣) في : باب في الطلاق على غلق، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود ١ / ٥٠٧ .

كم أخرجه ابن ماجه ، في : باب طلاق المكره والناسي ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ١ / ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) لم نجده في غريب الحديث ، لكل من أبي عبيد ، وابن قتيبة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ لَا نَعْلَقَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) فى ب ، م : ﴿ وَلا ﴾ .

<sup>(</sup>٧-٧) في ب ، م : ( يقصد المحصول » .

<sup>(</sup>۱) فی ب ، م : « کرها » .

عِنَيْه ، ويقول : ﴿ أَخَذَكَ الْمُشْرِكُونَ فَغَطُّوكَ فِي الْمَاء ، وَأَمَرُوكَ أَنْ تُشْرِكَ بِالله ، فَهَعَلْتَ ، فَإِنْ أَخَذُوكَ مَرَّةً أُخْرَى ، فَافْعَلْ ذَلِكَ بِهِمْ » . رَوَاه أبو حفص بإسنادِه (٢) . وقال عمرُ ، رَضِيَ الله عنه : ليس الرَّجلُ أمينًا على نفسِه إذا أَجَعْتَه (٣) ، أو ضربَّتُه ، أو أُوثْقَته (٤) . وهذا يَقْتِضي وجودَ فعل يكونُ به إكراهًا . فأمَّا الوَعِيدُ بمُفْرَدِه ، فعن أحمدَ فيه رَوَايِتَانِ ؛ إحداهما ، ليس بإكْراهٍ ؛ لأنَّ الذي وردَ الشُّرعُ بالرُّخصةِ معه ، هو ما وردَ في حديثِ عمَّارٍ ، وفيه أَنَّهم: «أَخَذُوكَ فَغَطُّوكَ فِي الْمَاءِ». فلا يَثْبُتُ الحُكْمُ إلَّا فيما كان مثلَه . والرُّوايةُ الثَّانيةُ ، أنَّ الوَعيدَ بمُفْرَدِه إكْراة . قال في رواية ابنِ منصور : حَدُّ الإكْراهِ إِذَا خَافَ الْقَتْلَ ، أُو ضَرِّبًا شَدَيْدًا . وهذا قُولُ أَكْثِرِ الْفَقْهَاءِ . وَبِهُ يَقُولُ أَبُو حَنيفَةً ، والشَّافعيُّ ؛ لأنَّ الإكْراهَ لا يَكُونُ إلَّا بالوعيدِ ، فإنَّ الماضييَ مِن العُقُوبَةِ لا يَنْدفِعُ بفِعْلِ ما أَكْرِهَ عليه ، ولا يَخْشَى مِن وُقوعِه ، وإنَّما أُبِيحَ له فِعلُ المُكْرَهِ عليه دَفْعًا لما يَتَوعَّدُه به مِنَ العقوبةِ فيما بعدُ ، وهو في الموضِعَيْن واحدٌ ، ولأنَّه متى تَوعَّدَه بالقَتْل ، وعَلِمَ أنَّه يَقتُلُه ، فلم يُبَعْ له الفِعْلُ ، أَفْضَى إلى قَتْلِه ، وإلْقائِه بيدِه إلى التَّهْلُكَةِ ، ولا يُفيدُ ثُبُوتُ الرُّخصةِ بالإِكْراهِ شيئًا ؛ لأنَّه إِذَا طَلَّقَ في هذه الحالِ ، وقَع طلاقُه ، فيَصِلُ المُكْرِهُ إلى مُرادِه ، ويَقَعُ الضَّررُ بالمُكْرَهِ ، وثبوتُ الإكْراهِ في حقٌّ مَن نِيلَ بشيءٍ مِنَ العذابِ لا يَنْفِي ثُبُوتَه في حقٌّ غيره ، وقد رُوِيَ عن عُمر ، رَضِيَى الله عنه ، في الذي تَدَلَّى يَشْتارُ عَسَلًا (°) ، فوقفتِ امرأتُه على الحَبْل، وقالت: طلِّقْنِي ثلاثًا، وإلا قطَّعْتُه، فذكَّرَها الله والإسلام، فقالت: لَتَفْعَلَنَّ أُو لأَفْعلَنَّ. فطلَّقَها ثلاثًا، فرَدَّه إليها. رواه سعيدٌ (١٦) بإسنادِه. وهذا كان وَعِيدًا.

 <sup>(</sup>۲) وأخرجه الحاكم ، في : كتاب التفسير . المستدرك ۲ / ۳۵۷ . وابن جرير ، في : تفسير سورة النحل . الآية
 ۱۰٦ . تفسير الطبرى ۲ / ۱۸۱ ، ۱۸۲ . وابن سعد ، في : الطبقات الكبرى ٣ / ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٣) في ب ، م : ( أوجعته من الجوع ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب طلاق الكره [ كذا ] ، من كتاب الطلاق . المصنف ٦ / ٤١١ . كم أخرجه البيهقي ، من طريق سعيد بن منصور ، في : باب ما يكون إكراها ، من كتاب الخلع والطلاق . السنن الكبرى ٧ / ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٥) يشتار عسلا : يجتنيه .

<sup>(</sup>٦) في : باب ما جاء في طلاق المكره ، من كتاب الطلاق . السنن ١ / ٢٧٤ ، ٢٧٥ . كما أخرجه البيهقي، في : باب ما جاء في طلاق المكره ، من كتاب الخلع والطلاق. السنن الكبرى ٧ / ٣٥٧.=

فصل: ومِن شَرْطِ الإِحْراهِ ثلاثةُ أُمورٍ ؟ أحدُها : أن يكونَ مِن قادرٍ بسُلْطانٍ ، أو تَعَلَّبٍ ، كاللَّصِّ وَنحوِه . وحُكِى عَنِ الشَّعْبِيِّ : إن أكْرَهَه اللَّصُّ ، لم يَقَعْ طلاقه ، وإن أكْرَهَه اللَّصِّ ، لم يَقَعْ طلاقه ، وإن أكْرَهَه السَّلطانُ وقَعَ . قال ابنُ عُينْنَة : لأنَّ اللَّصَّ يَقتُلُه . وعمومُ ما ذكرُناه في دليل الإحْراهِ يتناولُ الجميع ، والذين أكْرَهُوا عَمَّارًا لم يكونوا لُصُوصًا ، وقد قال النَّبِيُ عَيَّاتِهُ لعمَّارٍ : وإنْ عَادُوا فَعُدْ » . ولأنّه إكراه " ، فَمَنَعُ وقوعَ الطَّلاقِ ، كإكْراهِ اللَّصِّ (٧) . النَّاني ، أن يعْلِبَ على ظَنّه نزولُ الوعيد به ، إن لم يُجِبْه إلى ماطلَبَه . النَّالثُ ، /أن يكونَ ممَّا يسْتَضِرُ ١٩٤٥ و يغْلِبَ على ظَنّه نزولُ الوعيد به ، إن لم يُجِبْه إلى ماطلَبَه . النَّالثُ ، /أن يكونَ ممَّا يسْتَضِرُ ١٩٤٥ و بعضرًا كثيرًا ، كالقَتْلِ ، والضَّربِ الشَّديدِ ، والقيْدِ ، والحَبْسِ الطَّوِيلِ (٨) ، فأمَّا الشَّتُمُ ، والسَّبُ ، فليس بإكراهٍ ، والضَّربُ (١٠ المَسْيِرِ . فأمَّا الضَّرَبُ (١٠ اليَسِيرُ فإن كان في حَقِّ مَنْ لا يُبالِي به ، فليس بإكراهٍ ، وإن كان (١٠ في الضَّرُ (١٠ اليسيرُ في المَرُوءاتِ ، على وَجْهِ يكونُ إخراقًا (١١) بصاحبِه ، وغَضَا له ، وشُهْرةً في بعض ١٠ ذوى المَرُوءاتِ ، على وَجْهِ يكونُ إخراقًا (١١) بصاحبِه ، وغَضَا له ، وشُهْرةً في بعض ١٠ ذوى المَرُوءاتِ ، على وَجْهٍ يكونُ إخراقًا (١١) بصاحبِه ، وغَضَا له ، وشُهرةً في بعض ١٠ ذوى الضَرَّر لاحِقّ بغيرِه ، والأولَى أن يكونَ إكراهًا ؛ لأنَّ ذلك عندَه أعظمُ مِنْ أَخْذِ مالِه ، والوعيدُ بذلك إكراة ، فكذلك هذا .

فصل : وإن أُكْرِهَ على طلاق امرأةٍ ، فطلَّقَ غيرَها ، وقع ؛ لأَنَّه غيرُ مُكْرَهِ عليه . وإن أُكْرِهَ على طَلْقةٍ ، فطلَّق (١٣) ثلاثًا، وقعَ أيضًا؛ لأَنَّه لم يُكْرَه على الثَّلاثِ. وإن طلَّق مَنْ أُكْرِهَ على طَلاقِها وغيرَها ، وقعَ طلاقُ غيرِها دونَها . وإن خَلَصَتْ نِيَّتُه في إيقاع (١٤) الطَّلاقِ على طَلاقِها وغيرَها ، وقعَ طلاقُ غيرِها دونَها . وإن خَلَصَتْ نِيَّتُه في إيقاع (١٤) الطَّلاق

<sup>=</sup> وأورده أبو عبيد الهروى ، في : غريب الحديث ٣ / ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٧) في ب ، م : ( اللصوص ) .

<sup>(</sup>A) في ا ، ب ، م : ( الطويلين ) .

<sup>(</sup>٩) في ب ، م : ١ الضرر ، .

<sup>(</sup>۱۰-۱۰) في م: ( من ) وسقط بعض من: ( ) ب .

<sup>(</sup>۱۱) أي وصفاله بالحمق.

<sup>(</sup>۱۲) في ب ، م : و باكراهه ، .

<sup>(</sup>۱۳) في ا: و وطلق ، .

<sup>(</sup>١٤) سقط من : ١، ب ، م .

دونَ دَفْعِ الإِكْرَاهِ ، وقع ؛ لأنَّه قصدَه واحتارَه ، ويَحتمِلُ أن لا يَقَعَ ؛ لأنَّ اللَّفظَ مَرْفوعٌ عنه ، فلا يَبْقَى إلَّا مُجرَّدُ النِّيَّةِ ، فلا يَقعُ بها طلاقٌ . وإن طلَّق ، ونَوَى بقلبِه غيرَ امرأتِه ، أو تَأوَّلَ في يمينِه ، فله تأويلهُ ، ويُقبَلُ قولُه في نِيَّتِه ؛ لأنَّ الإكْراهَ دِليلَ لَه على تَأْويلِه . وإن لم يتَأوَّلُ وقصدَها بالطَّلاقِ ، لم يقعْ ؛ لأنَّه معذورٌ . وذكرَ أصحابُ الشَّافعيِّ وجهًا أنَّه يَقعُ ؛ لأنَّه لا مُكْرة له على نِيَّتِه . ولنا ، أنَّه مُكْرة عليه ، فلم يَقعْ ؛ لعُمومِ ما ذكرْنا مِنَ يقعُ ؛ لأنَّه لا مُكْرة له على نِيَّتِه . ولنا ، أنَّه مُكْرة عليه ، فلم يَقعْ ؛ لعُمومِ ما ذكرْنا مِنَ الرُّخْصةُ .

### بابُ تصريح الطَّلاقِ وغيره

وجملةُ ذلك أنَّ الطَّلاق لا يَقَعُ إلا بلَفْظ ، فلو نَوَاهُ بقلْبِه مِن غيرِ لفظ ، لم يَقَعْ ، في قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ ؛ منهم عَطاءٌ ، وجابرُ بنُ زَيْد ، وسعيدُ بنُ جُبَيرٍ ، ويحيى بنُ ألى كَثِيرٍ ، والشَّافعيُّ ، وإسحاقُ . ورُوِى أيضًا عن القاسِمِ ، وسالِمٍ ، والحَسنِ ، والشَّعْبِيِّ . وقال الزُّهرِيُّ : إذا عزَمَ على ذلك طَلُقَتْ . وقال ابنُ سِيرِينَ ، في من طَلَّق في نفسِه : أليس قد عَلِمَه الله . ولَنا ، قولُ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةٍ : ﴿ إِنَّ الله تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَ بِهِ نَفْسَهَا ، مَا قد عَلِمَه الله . ولَنا ، قولُ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةٍ : ﴿ إِنَّ الله تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَ بِهِ نَفْسَهَا ، مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ » . رَوَاه النَّسائيُّ ، والترمذيُ (١) . وقال : هذا حديثٌ صحيحٌ . ولأنَّه تَصرُّفُ يُزيلُ المِلكَ ، فلم يَحْصُلُ بالنَّيَّةِ / كالبيع والهِبَةِ . وإن نَواهُ بقلبه ، وأشارَ ١٩٤/٧ بأصابعِه ، لم يَقعْ أيضًا ؛ لما ذكرْناه . إذا ثَبَتَ أنَّه يُعتبرُ فيه اللَّفظُ ، فاللَّفظُ يَنْقسِمُ فيه إلى صريح وكنايةٍ ، فالصَّريحُ يقعُ به الطَّلاقُ مِن غيرِ نِيَّةٍ ، والكنايةُ لا يَقعُ بها الطَّلاقُ حتى يَثْوِيَه ، أو بَاتِي عَا يَقومُ مقامَ نِيَّةِ ه

# ١٢٥٧ \_ مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِذَا قَالَ : قَدْ طَلَّقْتُكِ ، أَوْ قَدْ فَارَقْتُكِ ، أَوْ قَدْ سَرَّحْتُكِ ، أَوْ قَدْ سَرَّحْتُكِ ، أَوْ قَدْ سَرَّحْتُكِ . لَزِمَهَا الطَّلَاقُ ﴾

هذا يَقْتضِى أَنَّ صَرِيحَ الطَّلاقِ ثلاثةُ ألفاظٍ ؛ الطَّلاقُ ، والفِراقُ ، والسَّرَاحُ ، وما تَصرَّفَ مِنهنَ . وهذا مذهبُ الشَّافعيِّ . وذهبَ أبو عبدِ اللهِ ابنُ حامدٍ ، إلى أَنَّ صَرِيحَ الطَّلاقِ لفظُ الطَّلاقِ وحده ، وما تَصرَّفَ منه لا غيرُ . وهو مذهبُ أبى حنيفة ، ومالكٍ ، إلا أَنَّ مالكًا يُوقِعُ الطَّلاقِ به بغيرِ نِيَّةٍ ؛ لأَنَّ الكِناياتِ الظَّاهرةَ لا تَفْتقرُ عنده إلى النَّيَّةِ . وحُجَّةُ هذا القولِ أَنَّ لفظَ الفِراقِ والسَّراجِ يُسْتَعْملانِ في غيرِ الطَّلاقِ كثيرًا ، فلم يكونا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في : ٩ / ٢٧٢ ، وانظر : ١ / ١٤٦ .

صَرِيْنِ فيه كسائرِ كِنَاياتِه . وَوَجْهُ الأُوَّلِ أَنَّ هذه الأَلفاظَ ورد بها الكتابُ بِمَعْنَى الفُرْقِةِ بِينَ الزَّوجِينِ ، فكانا صَرِيحِينِ فيه ، كلفظِ الطَّلاق ، قال الله تعالى : ﴿ فَإَمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ ﴾ ('' . وقال بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحْسَانٍ ﴾ ('' . وقال : ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ ﴾ ('' . وقال سبحانه : ﴿ وَإِن يَتَفَرَّفَا يُغْنِ اللهُ كُلًا مُنْ سَعَتِه ﴾ ('' . وقال سبحانه : ﴿ وَإِن يَتَفَرَّفَا يُغْنِ اللهُ كُلًا مُنْ سَعَتِه ﴾ ('' . وقال سبحانه : ﴿ وَإِن يَتَفَرَّفَا يُغْنِ اللهُ كُلًا مُنْ سَعَتِه ﴾ ('' . وقولُ ابنِ حامدٍ أَصَحُّ ؛ فإنَّ الصَّرِيحَ في الشَّيءِ ما كان نصًّا فيه ، لا يَحْتَمِلُ غيرَه ، إلَّا احْتَالًا بعيدًا ، ولفظةُ (' الفراقِ والسَّراجِ إِنْ الشَّيءِ ما كان نصًّا فيه ، لا يَحْتَمِلُ غيرَه ، إلَّا احْتَالًا بعيدًا ، ولفظةُ (' الفراقِ والسَّراجِ إِنْ العُرفِ كَثِيرًا ، قال اللهُ تعالى : ﴿ وَآعْتَصِمُ واْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرُّقُ وَالسَّراجِ وَقُ الطَّلاقِ ، على اللهُ تعالى : ﴿ وَآعْتَصِمُ واْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرُّقُ اللهِ آوَوُ وَلَ الْكُونِ بَعْمُ وَوْ بُولُ اللهُ عَلَى عَلِ القولِينِ ، إذا قال : طلقَتُك ، أو أنتِ طالقً ، أو مُطلَّقةً . وقعَ الطَّلاقُ مِن غيرِ نِيَةٍ . وإن قال (''): فارَقتُك . أو قال (''): أنتِ مُفارَقة ، أو مُطلَّقة . وقعَ الطَّلاقُ مِن غيرِ نِيَّةٍ . وإن قال (''): فارَقتُك . أو قال (''): أنتِ مُفارَقة ، أو مُطلَّقة . وقعَ الطَّلاقُ مِن غيرِ نِيَّةٍ . وإن قال (''): فارَقتُك . أو قال (''): أنتِ مُفارَقة ، أو مُطلَّقة . وأن قال قال قال ''') المُقَلِّقة . وأن قال قال قال ''') المُؤتَق أَوْقُو اللهُ وأن قال ''') المُعْدِينَةُ و أَنْ قَالُ قال قال ''') المُؤتَق أَلَا أَلْ المُؤتَلُ . أَنْ أَلُو أَلُو أَلُو أَلْ أَلْ أَلْ أَلْ أَلْهُ أَلْ أَلْهُ أَلَا أَلُو أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ١٣٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب ٢٨.

<sup>(</sup>٥) في ا: « ولفظ ».

<sup>(</sup>٦) فى الأصل ، ١ : « وردت » .

<sup>(</sup>٧-٧) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران ١٠٣ .

<sup>(</sup>٩) سورة البينة ٤ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل ، ب ، م : ﴿ بفرق ﴾ .

<sup>(</sup>١١) سورة الطلاق ٢ .

<sup>(</sup>١٢) سقط من : الأصل ، ب ، م .

<sup>(</sup>۱۳) سقط من : ۱ .

۷/۹۹۱و

أو أنت مُسَرَّحةٌ. فمَنْ رَآهُ(١٤) صريحًا أوقعَ به الطَّلاقَ مِن غير نِيَّةٍ ، ومَن لم يَرَهُ صريحًا لم يُوقِعْه به ، إِلَّا أَن يَنْوِيَه . فإن قال : أردتُ بقَوْلِي : فارقتُكِ / أَى بجسْمِي ، أو بقلبي أو بَمَذْهبِي ، أو سَرَّحتُك من يَدِي ، أو شُغْلِي ، أو من حَبْسِي ، أو أي سَرَّحْتُ شعرَك . قُبلَ قُولُه. وإن قال: أردتُ بقولى: أنت طالقٌ . أي من وَثاقِي . أو قال: أردتُ أن أقول: طلبتُك . فسبَرَقَ لساني ، فقلتُ : طَلَّقْتُكِ . ونحو ذلك ، دِينَ فيما بينَه وبينَ الله تعالى ، فمتى عَلِمَ مِن نفسيه ذلك ، لم يَقعْ عليه فيما بينَه وبين ربِّه . قال أبو بكر : لا خِلافَ عن أبي عبدِ الله ، أنَّه إذا أرادَ أن يقولَ لزَوْجتِه : اسْقِيني ماءً . فسبقَ لسائه فقال : أنتِ طالقٌ ، أو أنتِ حُرَّةٌ . أنَّه لا طلاق فيه . ونقلَ ابنُ منصورِ عنه ، أنَّه سُئِلَ عن رجل حَلَفَ ، فجرى على لسانِه غيرُ ما في قلِبه ، فقال : أَرْجُو أَن يكونَ الأَمْرُ فيه واسعًا . وهل تُقبَلُ دعواه في الحُكْمِ ؟ يُنظَرُ ؛ فإن كان في حالِ الغضب ، أو سُؤالِها الطَّلاق ، لم يُقبَلْ في الحُكم ؛ لأنَّ (١٥) لَفْظَه ظاهرٌ في الطَّلاق ، وقَرينةُ حالِه تَدلُّ عليه ، فكانت دَعْواه مُخالِفةً للظَّاهرِ من وجهيْنِ ، فلا تُقبَلُ ، وإن لم يَكُنْ في هذه الحالِ ، فظاهرُ كلامِ أحمدَ ، في روايةِ ابن منصورِ ، وأبي الحارثِ ، أنَّه يُقبَلُ قولُه . وهـو قولُ جابـر(١٦) بن زيـدٍ ، والشَّعْبِيِّ ، والحَكَمِ ، حَكاه عنهم أبو حفص ؛ لأنَّه فسَّرَ كلامَه بما يَحْتمِلُه احتمالًا غيرَ بعيد ، فقيل : كَالو(١٧) قال ؛ أنتِ طالقٌ ، أنتِ طالقٌ . وقال : أردتُ بالثَّانيةِ إفْهامَها . وقال القاضي : فيه روايتانِ ، هذه التي ذكرنا ، قال : وهي ظاهرُ كلامٍ أحمدَ . والتَّانيةُ ، لا يُقبَلُ . وهو مذهبُ الشَّافعيِّ ؛ لأنَّه خلافُ ما يَقْتضيه الظَّاهرُ في العُرفِ ، فلم يُقبَلْ في الحُكمِ ، كَالُو أُقرَّ بعشرة ، ثم قال : زُيُوفًا ، أو صِغارًا ، أو إلى شهر . فأمَّا إن صرَّ حَ بذلك في اللَّفظِ ، فقال : طَلَّقتُك مِن وَثاقِي ، أو فارقتُك بجسمِي ، أو سرَّحتُك مِن يَدِي . فلا شكَّ في أنَّ الطَّلاقَ لا يَقعُ ؛ لأنَّ ما يَتَّصِلُ بالكلامِ يَصْرِفُه عن مُقْتضاه ،

<sup>(</sup>١٤) في ب ، م : ( يراه ) .

<sup>(</sup>١٥) ق النسخ : ﴿ لأَنه ، .

<sup>(</sup>١٦) سقط من : ١ .

<sup>(</sup>۱۷) سقط من : ب، م .

كالاسْتِثْنَاءِ والشَّرِطِ. وذكرَ أبو بكرٍ ، فى قولِه : أنتِ مُطلَّقةٌ . أنَّه إِنْ نَوَى أنَّها مُطلَّقةٌ طلاقًا ماضِيًا ، أو مِن زَوْج كان قبلَه ، لم يَكُنْ عليه شيءٌ ، وإِن لم يَنوِ شيئًا ، فعلى قَوْلَيْن ؛ أحدُهما ، يَقعُ . والثَّانى ، لا يَقعُ . وهذا مِن قولِه يَقتضى أن تكونَ هذه اللَّفظةُ غيرَ صريحةٍ ، فى أَحَدِ القَوْلينِ . قال القاضى : والمنْصوصُ عن أحمدَ ، أنَّه صريحٌ ، وهو الصَّحيحُ ؛ لأنَّ هذه مُتَصَرِّفةٌ مِن لفظِ الطَّلاقِ ، فكانتُ صَرِيحةً فيه، كقوله : أنتِ طالقً .

فصل: فأمّا لَفْظةُ الإطلاقِ ، فليست صريحةً في الطّلاقِ ؛ لأنّها لم يَثبُتْ لها عُرْفُ ١٩٥/٧ الشّرع / ، ولا الاستعمالُ ، فأشبَهتْ سائر كِناياتِه . وذكر القاضي فيها احتالًا ، أنّها صَرِيحةٌ ؛ لأنّه لا فرق بين فعَّلْتُ وأفْعَلْتُ ، نحو عَظَّمْتُه وأعْظَمْتُه ، وكَرَّمْتُه وأكْرَمْتُه . وكرَّمْتُه وأعْظَمْتُه ، وكرَّمْتُه وأعْرَمْتُه وأعْظَمْتُه ، وكرَّمْتُه وأحْيَيْتُه مِن التَّعِية ، وأحْيَيْتُه مِن الحَياةِ ، وليس هذا الذي ذكره بمُطَّرِدٍ ؛ فإنَّهم يقولون : حَيَّتُه مِن التَّجِيَّةِ ، وأحْيَيْتُه مِن الحَياةِ ، وأصدَقْتُ المرأة صَدَاقًا ، وصدَقْتُ حديثَها تصديقًا ، ويُفرِّقُونَ بين أقبَل وقبِلَ ، وأدبَر ودَبَر ، وأبصر وبَصر ، ويُفرِّقُونَ بين المعاني المُحْتلِفَةِ بحَركةٍ أو حرف ، فيقولونَ : حمْلُ لما ودَبَر ، وبالكسرِ لما على الظَّهْرِ ، والوَقْرُ بالفتج الثُقْلُ في الأَذُنِ ، وبالكسرِ لِيقَقْلِ المُحْتلِقِ واحدًا لقِيلَ : طلَّقْتُ الأَدُونِ ، وبالكسرِ لِيقَقْلِ واحدًا لقِيلَ : طلَّقتُ الأَشِيرَ (١٩٠٥ ، بين حَلِّ قَيْدِ النِّكَاجِ وبين غيرِه ، بالتَّضعيفِ في أحدِهما ، والمَارَق في الآخرِ ، ولو كان معنى اللفظينِ واحدًا لقِيلَ : طلَّقْتُ الأسِيرَ ١٩٠٥ ، والفَرَسَ ، والطَّائِ ، فهو طالقٌ ، ولم كان معنى اللفظينِ واحدًا لقِيلَ : ومُطلَّقةٌ . ولم يُسْمَعُ هذا في والطَّائرَ ، فهو طالقٌ ، وهذا مذهبُ الشَّافعيِّ .

فصل: فإن قال: أنتِ الطَّلاقُ. فقال القاضى: لا تَخْتلِفُ الرِّوايةُ عن أحمدَ في أنَّ الطَّلاقَ يَقعُ به ، نَواهُ أو لم يَنْوِه . وبهذا قال أبو حنيفة ، ومالكٌ . ولأصحابِ الشَّافعيِّ فيه وَجْهانِ ؟ أحدُهما ، أنَّه غيرُ صَرِيحٍ (٢٠) ؟ لأنَّه مصدرٌ ، والأعْيانُ لا تُوصَفُ بالمصادر إلَّا

<sup>(</sup>۱۸)فی ۱، ب ، م : « فرق » .

<sup>(</sup>١٩)فى ب ، م : « الأسيرين » .

<sup>(</sup>٢٠)في الأصل ، ب ، م : ( صحيح ) .

مَجازًا . والثَّاني ، أنَّ الطَّلاقَ لفظٌ صريحٌ ، فلم يَفْتَقِرْ إلى نِيَّةٍ ، كالمُتَصَرِّفِ منه ، وهو مُستَعْمَلٌ في عُرفِهم ، قال الشَّاعُرُ (٢١) :

أُنوَّهْتِ باسْمِى فى العالَمِينَ وَأَفْنَيْتِ عُمْرِى عامًا فعامَا (٢١) فأنتِ الطَّلاقُ ثلاثًا تمامَا فأنتِ الطَّلاقُ ثلاثًا تمامَا وأنتِ الطَّلاقُ ثلاثًا تمامَا وقولُهم : إنه مجازٌ . قُلْنا : نعم ، (٢٦ إِلَّا أَنَّه ٢٢) يتعينُ (٢٤) حملُه على الحقيقةِ ، ولا مَحْمَلَ له يَظهرُ سِوَى هذا المحمل ، فتَعَيَّنَ فيه .

فصل : وصريحُ الطَّلاقِ بالعَجَمِيَّةِ بهشتم ، فإذا أتى بها العَجمِيُّ ، وقعَ الطَّلاقُ منه بغيرِ نِيَّةٍ . وقال النَّخعِيُّ ، وأبو حنيفة : هو كنايةٌ ، لا يُطلّقُ به إلا بِنِيَّةٍ ؛ لأنَّ معناه خَلَّيْتُك ، وهذه اللَّفظة كنايةٌ . ولَنا ، أنَّ هذه اللَّفظة بلسانِهم موضوعةٌ للطَّلاقِ ، يَسْتعملونَها فيه ، فأشبهَ فظ الطَّلاقِ بالعربيَّةِ ، ولو لم تكُنْ هذه صريحةً ، لم يكُنْ في العجميَّةِ صريحٌ للطَّلاقِ ، وهذا بعيدٌ ، ولا يَضُرُّ كُونُها (٢٥) بمعنى خَلَّيْتُكِ ، فإنَّ معنى طلَّقتُك خَلَّيْتُك أيضًا ، إلَّا أنَّه لمَّا كان موضوعًا له ، يُسْتعملُ فيه ، كان صريحًا ، كذا هذه . ولا / خلافَ في أنّه إذا نَوى بها الطَّلاقَ ، كانت طلاقًا ، كذلك قال الشَّعْبِيُّ ، والنَّحْعِيُّ ، والحَسنُ ، ومالكُ ، والثَّوريُّ ، وأبو حنيفةَ ، وزُفَرُ ، والشَّافعيُّ .

١٢٥٨ – مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قَالَ لَهَا فِي الْعَضَبِ : أَنْتِ حُرَّةٌ ، أَوْ لَطَمَهَا ، فَقَالَ : هَذَا طَلَاقُكِ . فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ )

الكلامُ في هذه المسألةِ في فضلين:

أحدُهما : في أنَّ هذا اللَّفظَ كنايةً في الطَّلاقِ ، إذا نَواه به وقع ، ولا يَقعُ مِن غيرِ نِيَّةٍ ،

,197/v

<sup>(</sup>٢١)نسبهما ابن قتيبة إلى أعرابي قالهما في امرأته . عيون الأخبار ٤ / ١٢٧ .

<sup>(</sup>۲۲) فی ب ، م : ۱ نوهت ، .

<sup>(</sup>٢٣-٢٣) سقط من: ب،م.

<sup>(</sup>۲٤) في ب ، م : ( يعتذر ) .

<sup>(</sup>٢٥) في ب ، م : ( كونهما ) .

ولا دَلالةِ حالِ ، ولا نَعلمُ خلافًا في : أنت حُرَّةٌ ، أنَّه كنايةٌ . فأمَّا إذا لطمَها ، وقال : هذا طلاقُك . فإنَّ كثيرًا مِنَ الفُقَهاء قالوا: ليس هذا كناية ، ولا يَقعُ به طلاقٌ ، وإن نَوَى ؟ لأنَّ هذا لا يُؤدِّي معنى الطُّلاق ، ولا هو سببٌ له ، ولا حُكمٌ فيه (١) ، فلم يَصحَّ التَّعبيرُ به عنه ، كقوله : غفرَ الله لك . وقال ابنُ حامد : يَقعُ به الطَّلاقُ مِن غير نِيَّة ؛ لأَنَّ تقَّديرَه : أوقعتُ عليك طلاقًا ، هذا الضَّدِبُ من أجْله ، فعلَى قوله يَكونُ هذا صريحًا . وقولُ الخرَقِيِّ مُحتَمِلٌ لهٰذا أيضًا ، ويَحْتِمِلُ أنَّه إنَّما يُوقِعُه إذا كان في حالِ العَضَب ، فيَكونُ الغضبُ قائمًا مَقامَ النِّيَّةِ ، كَما قامَ مَقامَها في قوله : أنتِ حُرَّةً . ويَحْتمِلُ أن يكونَ لَطْمُه لها قَرِينةً تَقومُ مَقامَ النَّيَّةِ ؟ لأنَّه يَصْدُرُ عن الغضب ، فجرى مَجْراه . والصَّحيحُ أنَّه كنايةً في الطَّلاق ؛ لأنَّه مُحتمِلٌ (٢) بالتَّقدير الذي ذكرَه ابنُ حامدٍ ، ويَحتمِلُ أن يُريدَ أنَّه سببٌ لطلاقِك ، لكُوْنِ الطَّلاقِ مُعلَّقًا عليه ، فصَعَّ أن يُعبِّر به عنه ، وليس بصريح ؛ لأنَّه احْتاجَ إلى تقديرٍ ، ولو كان صريحًا لم يَحْتَجْ إلى ذلك ، ولأنَّه غيرُ موضوع له ، ولا ً مُسْتَعْمَلٌ فيه شرعًا ، ولا عُرفًا ، فأشبهَ سائرَ الكناياتِ . وعلى قياسِه مالو أطْعمَها ، أو سَقاها ، أو كَساها ، وقال : هذا طلاقُك . أو لو فَعلتِ المرأةُ فِعلاً مِن قيام ، أو قُعودٍ ، أو فَعَلَ هُو فِعلًا ، وقال : هذا طلاقُك . فهو مثلُ لَطْمِها ، إلَّا في أنَّ اللَّطْمَ يَدلُّ على الغضب القائم مَقامَ النِّيَّةِ ، فيكونُ هو أيضًا قائمًا مَقامَها في وَجْهِ ، وما ذكرُوه (٣) لا يَقومُ مَقامَ النِّيَّةِ عندَ مَن اعتبَرَها.

الفصلُ الثَّافى: أنَّه إذا أَق بالكنايةِ في حالِ الغضبِ ، ' من غَيرِ نِيَّةٍ ' ، فذكر الخِرَقِيُّ في هذا الموضع أنَّه يَقعُ الطَّلاقُ . وذكرَ القاضى ، وأبو بكرٍ ، وأبو الخطَّابِ في ذلك روايتيْن ؛ إحْداهما ، يَقعُ الطَّلاقُ . قال في روايةِ المَيْمُونيِّ : إذا قال لزوجتِه : أنتِ

<sup>(</sup>١) سقط من : ١، ب، م .

<sup>(</sup>٢) في ا : ١ يحتمل ٤ .

<sup>(</sup>٣) في ا : ﴿ ذَكُرْنَاهُ ﴾ . وفي ب ، م : ﴿ ذَكُرْنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ١ ، ب ، م .

حُرَّةً لوجهِ الله . في الرِّضَي ، لا في الغضب ، فأخشَى أن يَكُونَ / طلاقًا . والرُّوايةُ ١٩٦/٧ ظ الأُخْرَى، ليس بطلاق . وهو قولُ أبي حنيفةَ ، والشَّافعيِّ ، إلَّا أنَّ أبا حنيفةَ يَقولُ في : اعتَدِّي ، واختاري ، وأمْرُك بيدك . كَقُولِنا في الوقُوع . واحْتجَّا بأنَّ هذاليس بصريح في الطَّلاقِ ، ولم يَنْوه (°) به ، فلم يَقَعْ به الطَّلاقُ ، كحالِ الرِّضَى ، ولأنَّ مُقْتضَى اللَّفظِ لا يَتغيَّرُ بالرِّضَى والغضبِ . ويَحْتَمِلُ أنَّ ما كان مِن الكناياتِ لا يُسْتعمَلُ في غير الفُرْقِةِ إلَّا نادرًا ، نحو قوله : أنتِ حُرّةً لوجهِ الله . واعتَدّى . واستَبْرِنَى . وحَبْلُك على غاربك . وأنت بائنٌ . وأشباهِ ذلك ، أنَّه يَقعُ في حالِ الغضَّب . وجوابُ سؤالِ الطَّلاق مِن غير نِيَّةٍ ، وما كَثْرَ استعمالُه لغيرِ ذلك ، نحو : اذْهَبِي . واخْرُجي . ورُوحِي . وتَقَنَّعِي . لا يَقعُ الطَّلاقُ به إلَّا بنِيَّة . ومذهبُ أبي حنيفةَ قريبٌ من هذا . وكلامُ أحمد ، والخِرَقِيِّ في الوقوع ، إنَّما وردَ في قوله : أنتِ حُرَّةً . وهو ممَّا لا يَسْتعمِلُه الإنْسانُ في حقِّ زوجتِه غالبًا إِلَّا كُنايةً عن الطَّلاق ، ولا يَلْزمُ مِنَ الاكتفاء بذلك بمُجرَّدِ الغضبِ وُقوعُ غيرِه من غيرِ نِيَّة ؛ لأَنَّ ما كَثُرَ استعمالُه يُوجَدُ كثيرًا غيرَ مُرادِ به الطِّلاقُ في حالِ الرِّضَى ، فكذلك في حالِ الغضّب ، إذْ لا حَجْرَ (١) عليه في استعمالِه ، والتَّكلُّم به ، بخلافِ ما لم تَجْرِ العادة بذَكْرِه ، فإنَّه لمَّا قلَّ اسْتعمالُه في غير الطَّلاق ، كان مُجرَّدُ ذكْرِه يُظَنُّ منه إرادةُ الطَّلاق ، فإذا انْضَمَّ إلى ذلك مَجِيئُه عَقِيبَ سؤالِ الطَّلاقِ ، أو في حالِ الغضّب ، قَوِيَ الظَّنُّ ، فصار ظَنًّا غالبًا . ووَجْهُ الرُّوايةِ الْأُخْرَى ، أنَّ دَلالةَ الحالِ تُغيِّرُ حُكمَ الأقوالِ والأفعالِ ؟ فَإِنَّ مَنِ قَالَ لَرْجُلَّ : يَاعْفِيفُ ( ابنَ العَفْيِفِ ) . حَالَ تَعْظَيْمِه ، كَانْ مَدِّخَالُه ، وإن قالَه في حالِ شَتْمِه وتَنَقَّصِه ، كان قَذْفًا وِذَمًّا . ولو قال : إنَّه لا يَغْدُرُ بِذِمَّةٍ ، ولا يَظْلِمُ حبَّةَ خَرْدَلِ ، وما أَحَدُّ أَوْفَى ذِمَّةً منه . في حال المَـدْحِ ، كان مدحًا بليغًا ، كما قال حسَّانُ (٨)

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ يَنُو ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ( حجة ) .

<sup>(</sup>٧-٧) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٨) كذا نسبه لحسان ، وليس فى ديوانه ، وهو لأنس بن زنيم ، فى السيرة ٤ / ٤٢٤ ، وله ولآخرين فى الإصابة ٣ / ٥ ، وفى زهر الآداب ٢ / ١٠٩٣ دون نسبة .

فما حَمَلَتْ مِن ناقَةٍ فوقَ رَحْلِها أَبَرَّ وأَوْفَى ذِمَّةً مِن مُحَمَّدِ وَلَوْ قَالَهُ (١٠) ولو قالَه (٩) في حال الذَّمِّ كان هجاءً قبيحًا ، كقول النَّجَاشِيِّ (١٠) : قبيلتُده لا يَعْدِرُونَ بِذِمَّدةٍ ولا يَظلمونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَرْدَلِ وقال آخرُ (١١) :

كأنَّ ربِّى لم يَخلُـقُ لحَشْيَتِـه سِواهُمُ مِن جَميعِ النَّاسِ إنسانَا وهذا في هذا الموضع هجاءً قَبِيحٌ وذمٌّ ، حتى حُكِى عن حسّانَ أَنَّه قال : ما أراه إلا قد وهذا في هذا الموضع هجاءً قَبِيحٌ وذمٌّ ، حتى حُكِى عن حسّانَ أَنَّه قال : ما أراه إلا قد المَّاعَ عليهم (١٦) . ولولا القَرِينةُ ودَلالةُ الحالِ ، كان من أحسننِ المدج وأبلغه . وفي / الأَفْعالِ لو أن رجلًا قصد رجلًا بسيف ، والحالُ يدلُّ على المَرْج واللَّعِبِ ، لم يَجُرْقتله ، ولو دلَّتِ لو أن رجلًا قصد رجلًا بسيف ، والحالُ على المَرْج واللَّعِبِ ، لم يَجُرْقتله ، ولو دلَّتِ الحَالُ على الجِدِّ ، جازَ دفعه بالقَتْلِ . والغضبُ هلهُنا يَدلُّ على قصْدِ الطَّلاقِ ، فيقومُ مقامَه .

فصل : وإن أقى بالكناية فى حالِ سُؤالِ الطَّلاقِ ، فالحُكمُ فيه كالحُكْمِ فيما إذا أتى بها فى حال الغضب ، على ما فيه من الخلافِ والتَّفْصيلِ . والوَجْهُ لذلك ما تَقدَّمَ مِنَ التَّوْجِيهِ ، إِلَّا أَنَّ المنصوصَ عن أَحمدَ هلهُنا ، أنَّه لا يُصدَّقُ فَى عَدَمِ النَّيَّةِ ، قال ، فى رواية أبى التَّوْجِيهِ ، إِلَّا أَنَّ المنصوصَ عن أَحمدَ هلهُنا ، أنَّه لا يُصدَّقُ فَى عَدَمِ النَّيَّةِ ، قال ، فى رواية أبى الحارثِ : إذا قال : لم أنوه . صدِّق (١٦) فى ذلك ، إذا لم تكن سألته الطَّلاق ، فإن كان بينهما غضب قبل ذلك ، فيُفرَّقُ بين كونِه جَوابًا للسُّوْالِ ، وكونِه فى حال الغضب ؛ وذلك لأنَّ الجوابَ يَنْصرِفُ إلى السُّوالِ ، فلو قال : لى عندَك دينارٌ ؟ قال : نعم ، أو : صدَقْتَ . كان إقرارًا به ، ولم يُقبَلْ منه (١٠) تفسيرُه بغيرِ الإقرارِ . ولو قال : زَوَّجتُك ابْنتِي

<sup>(</sup>٩) في ١، ب، م: وقال ١.

<sup>(</sup>١٠) قيس بن عمرو بن مالك ، والبيت ، في : الشعر والشعراء ١ / ٣٣١ ، والعقد ٣ / ١٧ ، ٥ / ٣١٨ .

<sup>(</sup>١١) هُو قَرَيط بن أنيف ، وهو رجل من بلعنبر بن تميم . الحماسة ١ / ٥٧ . والبيت فيها ١ / ٥٨ .

<sup>(</sup>۱۲) أى أخرج نَجْوَ بطنه . (۱۲٪ في ريم هـ نـه بعـ ا.ق.

<sup>(</sup>۱۳) في ب ، م : ( وصدق ) .

<sup>(</sup>١٤) سقط من : ١ .

أو بِعْتُك (٥٠) وَوْبِي هذا . فقال : قَبِلْتُ . صحَّ وَكَفَى ، ولم يَحْتَجْ إلى زيادة عليه . ولو أراد بالكناية حالَ الغضب ، أو سُوالِ الطَّلاقِ غير (١٦) الطَّلاقِ ، لم يَقَعِ الطَّلاقُ ؛ لأنّه لو أرادَه بالصَّرِيحِ لم يَقَعْ ، فبالكناية أوْلَى . وإذا ادَّعَى ذلك دِينَ . وهل يُقبَلُ في الحُكْمِ ؟ فظاهرُ كلامِ أَحمد ، في رواية أبي الحارثِ ، أنّه يُصدَّقُ إن كان في الغضب ، ولا يُصدَّقُ إن كان جوابًا لسؤالِ الطَّلاقِ . ونُقِلَ عنه في موضع آخرَ ، أنّه إذا قال : أنتِ خلِيّةٌ ، أو بريّةٌ ، أو بائنٌ . ولم يَكُنْ بينهما ذِكْرُ طلاقِ ولا غضبٌ ، صدُّقَ . فمَ فهومُه أنّه لا يُصدَّقُ مع وُجودِهما . وحُكِي هذا عن أبي حنيفة ، إلّا في الأربعةِ المذكورةِ . والصَّحيحُ أنّه يُصدَّقُ ؛ لما روَى سعيد (١٢) بإسنادِه ، أنَّ رجلًا خطبَ إلى قوم ، فقالوا : لا نُزوِّجُك حتى تُطلِّق أمراتك . فقال : قد طَلَّقتُ ثلاثًا . فزوَّجُوه ، ثم أَسْمَكَ امراته ، فقالوا : ألم تعلمُوا أنَّى تزوَّجُوه ، ثم أَسْمَكَ امراته ، فقالوا : ألم تعلمُوا أنَّى تزوَّجُوه ، ثم أَسْمَكَ امراته ، فقالوا : ألم نقل إنَّك طَلَقتُها (١٠) ، ثم تزوَّجتُ فلانة وطلَّقتُها (٢١) ، ثم تزوَّجتُ فلانة وطلَّقتُها عثمانُ عن ذلك ، فقال : له فلانة وطلَّقتُها أنه أمر (١١ تُعتَبَرُ فِيتُهُ ١٠) فيه ، فقُبِلَ قولُه فيما يَحْتمِلُه ، كالو كرَّرَ لَفْظًا ، وقال : وأردتُ التَّوكِيدَ .

١٢٥٩ – مسألة ؛ ﴿ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ : وَإِذَا قَالَ لَهَا : أَنْتِ حَلِيَّةٌ ، أَوْ أَنْتِ بَرِيَّةٌ ، أَوْ أَنْتِ بَائِنٌ ، أَوْ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، أَوْ الْحَقِى بِأَهْلِكِ . فَهُوَ عِنْدِى ثَلَاثٌ وَلَكِنِّى ﴿ أَكُونُ أَنْ أَفْتِى بِهِ ، سَوَاءٌ دَحَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ﴾

<sup>(</sup>١٥) في ب، م: ( وبعتك ) .

<sup>(</sup>١٦) في ب ، م : ( وغير ) .

<sup>(</sup>١٧) في : باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل عليها ومعها نساء فوقع على امرأة منهن . السنن ١/ ٢٥٠ .

<sup>(</sup>١٨) في ا : ( فطلقتها ﴾ . وفي ب ، م : ( ثم طلقتها ﴾ .

<sup>(</sup>١٩) في ا : ( ثم طلقتها ) .

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل : ﴿ فَطَلَقْتُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>۲۱ – ۲۱) فی ب ، م : ( بنیته ) .

<sup>(</sup>١) في ب ، م : ﴿ وَلَكُن ﴾ .

١٩٧/٧

/ أكثرُ الرُّواياتِ عن أبي عبد الله ، كَراهيةُ الفُتيا في هذه الكناياتِ ، مع مَيْلِه إلى أنَّها ثلاث ، وحَكَى ابنُ أبي موسى ، في ﴿ الإرْشادِ ﴾ عنه روايتين ؛ إحداهما ، أنَّها ثلاثٌ . والثَّانيةُ ، يُرْجَعُ إلى ما نَواه . اختارَها أبو الخَطَّاب . وهو مذهبُ الشَّافعيِّ ، قال : يُرْجَعُ إلى ما نَوَاهُ(٢) ، فإن لم يَنْوِ شيئًا وقَعتْ واحدةٌ . ونحوُه قولُ النَّخَعِيِّ ، إلَّا أنَّه قال : يَقَعُ طلقةٌ بائنةٌ ؛ لأنَّ لفظَه يَقْتَضِي البَيْنُونةَ ، ولا يَقْتضِي عَدَدًا . ورَوَى حَنْبَلُّ ، عن أَحمد ، ما يَدلُّ على هذا ؛ فإنَّه قال : يَزِيدُها في مهرِها إن أرادَ رَجْعتَها . ولو وقَعَ ثلاثًا لم يُبح له رَجْعتُها ، ولو لم تَبِنْ لم يَحْتَجْ إلى زيادةٍ في مَهْرِها . واحتجَّ الشَّافعيُّ بما رَوَى أبو داودَ (٣) بإسنادِه ، أنَّ رُكَانَةَ بنَ عبدِ يَزِيدَ طلَّقَ امرأته سُهَيْمَةَ الْبتَّةَ ، فأخْبَرَ النَّبَّي عَلِي بذلك ، وقال : والله ما أردتُ إِلَّا واحدةً . فقال رسولُ الله عَلَيْكُ : « آلله ما أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً ؟ » فقال رُكِانة : آلله ما أردتُ إلا واحدة . فردَّها إليه رسول الله عَيْلَة ، فطلَّقَها الثَّانية ف زمن عمر ، والثَّاليَّة في زمن عثمان . قال عليُّ بنُ محمدٍ الطَّنَافِسِيٌّ : ما أَشْرِفَ هذا الحديثَ . ولأنّ النَّبِيّ عَلِيْكُ قال لابنةِ الْجَوْنِ : « الْحَقِي بِأَهْلِكِ »(١) . ولم يَكُنِ النَّبِي عَلِيْكُ ليطلّق ثلاثًا وقد نَهَى أُمَّته (٥) عن ذلك ، ولأنَّ الكناياتِ مع النِّيَّةِ كالصَّريح ، فلم يَقَعْ به عندَ الإطلاق أكثرُ مِن واحدةٍ ، كقوله : أنتِ طالقٌ . وقال التَّورِيُّ ، وأصحابُ الرَّأي : إن نَوَى ثلاثًا فثلاثٌ ، وإن نَوَى اثنتَيْنِ أو واحدةً وقَعت واحدةٌ ، ولا يَقعُ اثنتان ؛ لأنَّ الكنايةَ تَقْتضِي البَّيْنُونَةَ دونَ العَدَدِ ، والبَّيْنُونَةُ بَيْنُونَتانِ صُغْرَى وَكُبْرَى ، فالصُّغْرَى بالواحدةِ ، والكُبْرَى بالثَّلاثِ ، ولو أَوْقَعْنا اثنَتيْنِ كان مُوجِبُه العَدَدَ ، وهي لا تَقْتضِيه . وقال رَبيعة ،

<sup>(</sup>٢) في ١، ب، م: ( نوى ١ .

<sup>(</sup>٣) في : باب في البتة ، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود ١ / ١١٥ .

كما أخرجه الترمذى ، فى : باب ما جاء فى الرجل يطلق امرأته البتة ، من كتاب الطلاق . عارضة الأحوذى ٥ / ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٣٢ . وابن ماجه ، فى : باب طلاق البتة ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ١ / ١٦١ . (٤) أخرجه البخارى ، فى : باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ، من كتاب الطلاق . صحيح البخارى ٧ / ٥ . والنسائى ، فى : باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق ، من كتاب الطلاق . المجتبى ٦ / ١٢٢ . وابن ماجه ، فى : باب ما يقع به الطلاق من الكلام ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ١ / ٦٦١ . والإمام أحمد ، فى : باب ما يقع به الطلاق من الكلام ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ١ / ٦٦١ . والإمام أحمد ،

<sup>(</sup>٥) سقط من : ب، م .

ومالكٌ : يَقَعُ بها الثَّلاثُ ، وإن لم يَنْو إلَّا في خُلع أو قبلَ الدُّخولِ ، فإنَّها (١٠) تَطْلُقُ واحدةً ؛ لأَنُّهَا تَقْتضِي البَيْنُونَةُ ، والبَيْنُونَةُ تَحْصُلُ في الخُلْعِ وقبلَ الدخولِ بواحدةٍ ، فلم يُزَدْ عليها ؛ لأنَّ اللَّفْظَ لا يَقْتضِي زيادةً عليها ، وفي غيرهما يَقعُ الثَّلاثُ ضرورةَ أنَّ البَيْنُونةَ لا تَحْصُلُ إِلَّا بِهَا ، ووَجْهُ أَنَّهَا ثلاثٌ أَنَّه (٧) قولُ أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ ، فرُوِيَ عن عليٌّ ، وابن عمرَ ، وزيد بن ثابتٍ ، أنَّها ثلاثٌ . قال أحمدُ في الخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالبَتَّةِ: قولُ عليٌّ وابن عمرَ قولَ صحيحٌ / ثلاثًا . وقال (^) عليٌّ ، والحسنُ ، والزُّهْريُّ ، في البائن : إنَّها ثلاثُ . وروَى النَّجَّادُ ، بإسنادِه عن نافِع ، أنَّ رجلًا جاء إلى عاصمٍ وابن الزُّبير [ فقال ] : إنَّ ظِنْرى هذا طلَّقَ امْرأتُه البِّتَّةَ قبلَ أن يَدخلَ بها ، فهل تَجدانِ له رُخصةً ؟ فقالا : لا ، ولكنَّا تركَّنا ابنَ عبَّاسِ وأبا هُرَيْرَةَ عندَ عائشةَ ، فسَلْهُم ، ثم ارْجعْ (٩) إلينا ، فأخبرْنا . فسألهم ، فقال أبو هُرَيْرةَ : لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زوجًا غيره . وقال ابنُ عبَّاس : هي ثلاث . وذَكَرَ عن عائشة مُتابِعَتهما (١٠) . وروى النَّجَّادُ بإسْنادِه ، أنَّ عمر ، رَضِيَ الله عنه ، جعل الْبَتَّةَ واحدةً ، ثم جعلَها بعدُ ثلاثَ تَطْليقاتِ (١١) . وهذه أقوال عُلَماء الصَّحابةِ ، ولم يُعْرَف لهم مخالفٌ في عصرهم ، فكان إجماعًا ، ولأنَّه طلَّقَ امرأته بلفظ يَقْتضِي البَيْنُونةَ ، فوَجَبَ الحُكْمُ بطلاقِ تَحصُلُ به البَيْنُونةُ ، كما لو طلَّقَ ثلاثًا ، أو نَوَى الثَّلاثَ ، واقتضاؤُه للبَيْنُونةِ ظاهرٌ في قولِه : أنتِ بائنٌ . وكذا في قوله : البتَّة ؛ لأنَّ البَتَّ القَطْعُ ، فكأنَّه قطَعَ النِّكاحَ كلَّه ، ولذلك يُعبَّرُ به عن الطَّلاقِ الثَّلاثِ ، كما قالتِ امرأةُ رفاعة : إنَّ رفاعة طلَّقني فبَتَّ طلاق (١٢) . وبَتْلُه هو القطعُ أيضًا ؛ ولـذلك قيـل في

۷/۸۸۱و

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ فإنه ، .

<sup>(</sup>٧) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٨) من هنا إلى قوله: و متابعتهما ، الآتي سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٩) في ب ، م : « رجع » .

<sup>(</sup>١٠) وأخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة ، من كتاب الطلاق . المصنف ٥ / ٦٧ .

<sup>(</sup>١١) تقدم تخريجه ، في صفحة ٣٣٤ .

<sup>(</sup>١٢) تقدم تخريجه ، في صفحة ٥٣ .

مريم : الْبَتُولُ ؛ لا نقطاعِها عن النّكاج . ونَهَى النّبي عَيِّلَةٍ عن التّبَتُل ، وهو الا نقطاعُ عَنِ النّكاج بالكُلّيةِ . وكذلك الحَلِيّةُ والبَرِيَّةُ يَقْتضيانِ الخُلُوَّ مِنَ النّكاج والبَراءةَ منه ، وإذا كان للّفظ (١٠) معنى ، فاعتبره الشّرعُ ، إنّما يُعتبرُ (١٠) فيما يَقْتضيه ويُؤدِّى مَعناه ، ولا سبيلَ إلى البَيْنُونةِ بدونِ الثّلاثِ ، فوقعتْ ضرورةَ الوفاءِ بما يَقْتضيه لفظه ، ولا يُمْكِنُ إيقاعُ واحدةٍ بائن ، لأنّه لا يَقْدِرُ على ذلك بصريج الطَّلاقِ ، فكذلك بكناياتِه . ولم يُقرّقُوا ، ولأنَّ كلَّ لفظة أوْجَبتِ الثّلاثَ في المدخولِ بها ، أوجبَتْها في غيرِها ، كقوله : أنتِ طالقٌ ثلاثًا . فأمّا حديثُ رُكانَة ؛ فإنَّ أحمد ضعَّفَ إسنادَه ، فلذلك تَركه . وأما قوله عَيِّلَةٍ لا بُنقِ الجَوْنِ : اللّفظاتِ التَى قال الصّحابةُ فيها بالثّلاثِ ، ولا هي مثلها ، في قصرُ (١٦) الحكم اللّفظاتِ التي قال الصّحابةُ فيها بالثّلاثِ ، ولا هي مثلها ، في قصرُ (١٦) الحكم عليها (١٠) . وقولُهم : إنَّ الكناية بالنّيَّة كالصريح . قُلنا : نَعم ، إلَّا أنَّ الصَّريح يَنْقسِمُ إلى المُتَحْصُلُ للبَيْنُونَة ، وهو هذه الظَّاهرة ، ومنها ما يَقومُ مَقامَ الواحدةِ ، وهو ما عداها ، والله أعلمُ .

فصل: وذكر القاضى أنَّ ظاهرَ كلامِ أحمد ، والخِرَقِيِّ ؛ أنَّ الطَّلاقَ يَقعُ بهذه الكناياتِ من غيرِ زيَّةٍ ، كقولِ مالكِ ؛ لأنَّه اشتَهرَ استعمالُها فيه ، فلم تَحْتَجْ إلى نِيَّةٍ الكناياتِ من غيرِ زيَّةٍ ، كقولِ مالكِ ؛ لأنَّه اشتَهرَ استعمالُها فيه ، فلم تَحْتَجْ إلى نِيَّةٍ ١٩٨٧ ظ كالصَّريحِ . ومفهومُ كلامِ الْخِرَقِيِّ أنَّه لا يَقَعُ إلَّا / بنيَّةٍ ؛ لقوله : وإذا أتى بصريحِ الطَّلاقِ

<sup>(</sup>١٣) في ب، م: ( اللفظ ) .

<sup>(</sup>١٤) في ا : ﴿ يَعْتَبُو ﴾ .

<sup>(</sup>١٥) في الأصل : ﴿ يَفْرَقَ ﴾ .

<sup>(</sup>١٦) في ا : ﴿ فيقتصر ﴾ .

<sup>(</sup>۱۷) في ب ، م : ( عليهم ، .

<sup>(</sup>١٨) في الأصل : ﴿ لِمَا ﴾ .

وقع ، نَواه أو لم يَنْوِه . فمفهومُه أَنَّ غيرَ الصَّريجِ لا يَقعُ إِلَّا بِنِيَّةٍ ، ولأَنَّ هذا كنايةً ، فلم يَثْبُتْ حُكمُه بغيرِ نيَّةٍ ، كسائرِ الكناياتِ .

فصل: والكنايةُ (١٩) ثلاثةُ أقسام ؛ ظاهرةً ، وهي ستَّةُ ألفاظ ؛ خَلِيَّة ، وبَرِيَّة ، وبائن ، وبَتَّة ، وبَثْلَة ، وأمرُك بيدك . والحُكمُ فيها ما بيَّنَاه في هذا (٢٠) الفصل . وإن قال : أنتِ طالق بائن ، أو البتَّة . فكذلك إلَّا أنَّه لا يَحْتاجُ إلى نِيَّةٍ ؛ لأنَّه وَصَفَ بها الطَّلاق الصَّرِيحَ . وإن قال : أنتِ طالق لا رَجْعَة لى عليك . وهي مَدْخول بها ، فهي ثلاث . قال أحمد : إذا قال لامرأتِه : أنتِ طالق لا رجعة فيها ، ولا مَثْنَويَّة . هذه مثلُ الحَلِيَّةِ والبَرِيَّةِ قال أحمد : إذا قال لامرأتِه : أنتِ طالق لا رجعة فيها ، ولا مَثْنَويَّة . هذه مثلُ الحَلِيَّةِ والبَرِيَّةِ ثلاثًا ، هكذا هو عندى . وهذا قولُ أبي حنيفة . وإن قال : ولا رَجْعة لى فيها . بالواوِ ، ثلاثًا ، هكذا هو عندى . وهذا قولُ أبي حنيفة . وإن قال : ولا رَجْعة لى فيها . بالواوِ ، وإنَّما عطفَ عليها . ولنا ، أنَّ الصِّفة تَصِحُّ مع العطف ، كالو قال : بِعْتُك بعشرةٍ وهي مغربِيّة . صحَّ ، وكان صِفةً للثَّمَنِ . قال الله تعالى : ﴿ إلَّا آسْتَمَعُوهُ وَهُ سَمْ مَغِرِبِيّةٌ . صحَّ ، وكان صِفةً للثَّمَنِ . قال الله تعالى : ﴿ إلَّا آسْتَمَعُوهُ وَهُ سَمْ يَلْعَبُونَ ﴾ (٢٠) . وإن قال : أنتِ طالق واحدةً بائنًا ، أو واحدةً بَتَّةً . ففيها ثلاث روايات ؛ مُتَقدِّمًا ، إن (٢٠ نَوَى واحدةً رَجْعيَّة ، ويَلغُو ما بعدها . قال أحمد ؛ لأنَّه وصف الطَلْقةَ بالا تَتَعمُ عليك . والثَّانية : هي ثلاثَ . قاله أبو بكرٍ ، وقال : هو قولُ أحمد ؛ لأنَّه أتى بما يَقْتضي الثَّلاث ، واها حَنبُل عن قولُه : واحدةً . كا لو قال : أنت طالق (٢٠ واحدة ثلاثًا ٢٠) . والثَّالشة ، رواها حَنبُل عن قولُه : واحدة . كا لو قال : أنت طالق (٢٠ واحدة ثلاثًا ٢٠) . والثَّالثة ، رواها حَنبُل عن

<sup>(</sup>١٩) في ١: ﴿ وَالْكُنَايَاتِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢٠) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢١) سورة الأنبياء ٢ .

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل: ﴿ إحداها » .

<sup>(</sup>٢٣-٢٣) في الأصل ١٠: ﴿ نُواحِدُه ﴾ .

<sup>.</sup> ٢٤ – ٢٤) سقط من : ب ، م .

أحمد ، إذا طلَّق امرأته واحدة البَتَّة ، فإنَّ أمرَها بيدِها ، يَزيدُها في مَهْرها إن أراد رَجْعتَها . فهذا يَدلُّ على أنَّه أوقعَ بها واحدةً بائنًا ؛ لأنَّه جعل أمرَها بيَدها ، ولو كانت رَجْعِيَّةً لما جعلَ (٢٥) أمرَها بيَدِها ، ولا احْتاجتْ إلى زيادةٍ في مَهْرها ، ولو وقعَ ثلاثُ لمَا حلَّتْ له رَجْعتُها . وقال أبو الخَطَّاب : هذه الرِّوايةُ تُخَرَّ جُ في جميعِ الكناياتِ الظَّاهرةِ ، فيكونُ ذلك مثلَ قولِ إبراهيمَ النَّحَعِيِّ . وَوَجْهُه أَنَّه أَوْقَعَ الطَّلاقَ بصِفَةِ البَيْنُونِةِ ، فوقعَ على ما أَوْقِعَه ، ولم يَزدْ على واحدةٍ ؛ لأنَّ لفظَه لم يَقْتض عددًا ، فلم يَقَعْ أكثرُ من واحدةٍ ، كما لو قال : أنتِ طالقٌ . وحملَ القاضي روايةَ حَنْبَلِ على أنَّ ذلك بعدَ انْقضاء العِدَّةِ . القسمُ ١٩٩/٧ و الثَّاني ، مُخْتلَفٌ فيها ، وهي ضَرَّبانِ / ؛ مَنْصوصٌ عليها ، وهي عشرةٌ (٢١) ؛ الْحَقِي بأهلِك . وحبلُك على غاربك . ولا سبيلَ لى عليك . وأنتِ عليَّ حَرَجٌ . وأنتِ عليَّ حَرَامٌ . واذهبي فتَزوَّجي مَن شِعْتِ . وغَطِّي شَعْرَك . وأنتِ حُرّةً . وقد أعتقتُك . فهذه عن أحمدَ فيها روايتان ؛ إحداهما ، أنَّها ثلاثٌ . والثَّانيةُ ، تَرْجعُ إلى ما نَوَاه ، وإن لم يَنْو شيئًا ، فواحدة ، كسائر الكنايات . والضَّرْبُ الثَّاني ، مَقِيسٌ على هذه ، وهي اسْتَبْرِئي رَحِمَك . وحَلَلْتِ للأَزْواج . وتَقَنَّعِي . ولا سلطانَ لي عليك . فهذه في معنى المنصوص عليها ، فيكونُ حُكْمُها حُكْمَها . والصَّحيحُ في قوله : الْحَقِي بأَهْلِك . أنَّها واحدةٌ ، ولا تَكُونُ ثلاثًا إِلَّا بِنِيَّةِ ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِ قال لا بْنةِ الجَوْن : « الْحَقِي بأَهْلِكِ » . مُتَّفَقّ عليه (٢٧) ، ولم يَكُن النَّبيُّ عَيِّكَ ليُطلِّقَ ثلاثًا وقد نَهَى أُمَّته عن ذلك . قال الأثرَمُ: قلتُ لأبي عبد الله: إنَّ النَّبيَّ عَلَيْكُ قال لا بْنَةِ الجَوْنِ: « الْحَقِي بأُهْلِكِ ». ولم يَكُنْ طلاقًا غيرَ هذا ، ولم يَكُن النَّبيُّ عَلِي اللَّه لَي طَلِّقَ ثلاثًا ، فيكونَ غيرَ طلاق السُّنَّةِ . فقال : لاأدرى . وكذلك قولُه : اعْتَدِّى واسْتَبْرِئِي رَحِمَك . لا يَخْتَصُّ الثَّلاثَ ؛ فإنَّ ذلك يَكُونُ مِنَ الواحدةِ ، كما يكونُ مِنَ الثَّلاثِ . وقد رَوَى أبو هُرَيْرةَ عن رسولِ الله عَلَيْ ، أنَّه قال

<sup>(</sup>۲۰) في ا ، ب ، م : ﴿ كَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢٦) في حاشية م إشارة إلى أنه لم يذكر غير تسعة .

<sup>(</sup>٢٧) تقدم تخريجه فى المسألة نفسها . وذكر المصنف أنه متفق عليه ، ولم يخرجه مسلم ، انظر : إرواء الغليـل ٧ / ١٤٦ ، ١٤٦ .

لسَوْدَةَ ابنيةِ زَمْعَةَ : « اعْتَدِّى » ، فجعلَها تطليقةً (٢٨) . ورَوَى هُشَيِهٌ ، أَنْبأنا الأعْمَشُ ، عن العِنْهالِ بنِ عمرو ، أنَّ نُعَيمَ بنَ دَجَاجَةَ الأُسَدِيُّ طلَّقَ امرأته تطليقتين ، ثم قال: هي عليَّ حَرَّجٌ. وكتبَ في ذلك إلى عمرَ بن الخطَّاب، فقال: أمَا إنَّها ليستُ بأَهْونِهِنَّ (٢٩) . وأمَّا سائرُ اللَّفظاتِ ، فإن قُلْنا : هي ظاهرةٌ ؛ فلأنَّ معناها معنى الظُّاهِرةِ ، فإنَّ قولَه : لا سبيلَ لي عليك ، ولا سلطانَ لي عليك . إنَّما يَكُونُ في المَبْتُوتِةِ ، أمَّا الرَّجْعِيَّةُ فله عليها سبيلٌ وسلطانٌ . وقوله : أنتِ حُرَّةٌ ، أو أعتقتُك . يَقْتضي ذَهابَ الرِّقِّ عنها ، وخُلُوصَها منه ، والرِّقُّ هلهُنا النِّكاحُ . وقولُه : أنتِ حَرَامٌ . يَقْتضيي بَينُونَتَها منه ؛ لأنَّ الرَّجْعيَّةَ (٣٠) غيرُ مُحَرَّمةٍ . وكذلك : حَلَلْتِ للأَزْواجِ ، لأَنَّك بِنْتِ منِّي . وكذلك سائرُها . وإن قُلْنا : هي واحدة (٣١) . فلأنَّها مُحْتمِلَةٌ ، فإنَّ قولَه : حَلَلْتِ للأزْواج . أى بعدَ انْقِضاء عِدّتِك ، إذ لا يُمْكِنُ حِلُّها قبلَ ذلك ، والواحدةُ تُحِلُّها . وكذلك (٣٢) : أنكحي من شِعْتِ . وسائرُ الألفاظِ/ ، يَتحقَّقُ مَعْناها بعدَ قَضاء عِدَّتِها . ١٩٩/٧ ظ القسمُ الثَّالثُ ، الْحَفِيَّةُ نحو : اخْرُجِي . واذْهَبِي . وذُوقِي . وتَجرَّعِي . وأنتِ مُخَلَّاةٌ . واخْتارى . ووَهَبْتُك لأهلِك . وسائرُ ما يَدلُّ على الفُرْقةِ ، ويُـوِّدِّي معنى الطَّلاق سِوَى ما تقدُّمَ ذكرُه ، فهذه ثلاثٌ إن نَوَى ثلاثًا ، واثنتان إن نَوَاهما ، وواحدةً إن نَوَاها أو أطْلَقَ . قال أحمد : ما ظهرَ مِن الطَّلاق فهو على ما ظهرَ ، وما عَني به الطَّلاق فهو على ما عَنَى ، مثلُ : حَبْلُك على غاربكِ . إذا نوى واحدةً ، أو اثنتين ، أو ثلاثًا ،

<sup>(</sup>٢٨) أخرجه البيهقي ، في : باب ما جاء في كنايات الطلاق ... ، من كتاب الخلع والطلاق . السنن الكبرى

<sup>(</sup>٢٩) أخرجه عبد الرزاق، في: باب طلاق الحرج، من كتاب الطلاق. المصنف ٦ / ٣٦٥، ٣٦٥. وسعيد بن منصور ، في : باب ما جاء في الرجل إذا لم يجد ما ينفق على امرأته ، من كتاب الطلاق . السنن ٢ / ٥٦ . وابن أبي شيبة ، في : باب الرجل يقول لامرأته : أنت على حرج . من كتاب الطلاق . المصنف ٥ / ٧١ .

<sup>(</sup>٣٠) في ا : ( الرجعة ) .

<sup>(</sup>٣.١) في الأصل زيادة : ﴿ قَلْمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣٢) سقط من: ب، م.

فهو على ما نَوَى ، ومثل : لا سبيل لى عليك . وإذا نصَّ فى هاتَيْنِ على أَنَّه يُرْجَعُ إلى نيَّته ، فكذلك سائر الكنايات . وهذا قول الشَّافعي . وقال أبو حنيفة : لا يَقَعُ اثنتان ، وإن نَوَاهما وقَعَ واحدة . وقد تقدَّمَ ذكر ذلك . وإن قال : أنتِ واحدة . فهى كناية خَفِيَّة ، لكنَّها لا تَقعُ بها إلَّا واحدة . وإن نَوَى ثلاثًا ؛ لأنَّها لا تَحْتمِلُ غيرَ الواحدة . وإن قال : أغناكِ الله بالطَّلاق . لقولِ الله تعالى : أغناكِ الله بالطَّلاق . لقولِ الله تعالى : في وَإن يَتَفَرَّقَا يُغنِ ٱلله كُلًا مِّنْ سَعَتِهِ فَهُ الله .

فصل: والطَّلاقُ الواقعُ بالكناياتِ رَجْعِيٌ ، ما لم يَقَعِ الثلاثُ ، في ظاهرِ المذهبِ . وهو قولُ الشَّافعي . وقال أبو حنيفة : كلَّها بَوائنُ ، إلَّا : اعْتَدِّى . واستبرِئى رَحِمَك . وأنتِ واحدة ؛ لأنَّها تَقْتضِي البَيْنونة ، فتقعُ البَيْنُونة ، كقوله : أنتِ طالقٌ ثلاثًا . ولَنا ، وأنتِ واحدة ؛ لأنَّها تَقْتضِي البَيْنونة ، فتقعُ البَيْنُونة ، كقوله : أنتِ طالقٌ ثلاثًا . ولَنا ، أنَّه طلاق صادَفَ مَدْخُولًا بها من غيرِ عَوضٍ ، ولا استيفاء عِدَدٍ ، فوجَبَ أن يكونَ رَجْعِيًّا ، كصريح الطَّلاقِ ، وما سلَّمُوه مِنَ الكناياتِ . وقولُهم : إنَّها تَقْتضِي البَيْنُونة قُلْنا : فينْبغي أن تَبينَ بثلاثٍ ؛ لأنَّ المدخولَ بها لا تَبِينُ إلَّا بثلاثٍ أو عَوضٍ .

فصل : فأمّا ما لا يُشْبِهُ الطَّلاقَ ، ولا يَدُلُ على الفِراقِ ، كقولِه : اقْعُدِى . وقُومِى . وكُلِى . واشْرَبِى . واقْرُبِى . وأطْعمِينِى . واسْقِينِى . وبارَكَ اللهُ عليك . وغفرَ اللهُ لك . وما أحسنَكِ . وأشباهِ ذلك ، فليس بكناية ، ولا تَطْلُقُ به ، وإن نَوَى ؛ لأنَّ اللَّفظَ لا يَحْتمِلُ الطَّلاقَ ، فلو وقعَ الطَّلاقُ به لَوقعَ (٢٠٠) بِمُجرَّ دِ النَّيَّةِ ، وقد ذكرُنا أنَّه لا يَقَعُ بها . وبهذا قال أبو حنيفة . واختلف أصْحابُ الشَّافعيِّ في قولِه : كُلِي . واشْرَبِي . فقال بعضُهم كقَوْلنا ، وقال بعضُهم : هو كناية ؛ لأنَّه يَحْتمِلُ : كُلِي أَلَمَ الطَّلاقِ . واشْرَبِي كأسَ الفِراقِ . فوقعَ به ، كقولنا (٣٠) : ذُوقِي ، / وتَجرَّعِي . ولَنا ، أنَّ هذا اللَّفظَ ٢٠٠/٧

<sup>(</sup>٣٣) سورة النساء ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣٤) سقط من : الأصل ، ب ، م .

<sup>(</sup>٣٥) في الأصل : ﴿ كَفُولُهُ ﴾

لا يُسْتَعَمَلُ بِمُفْرِدِهِ إِلَّا فِيمَا لاَضَرَرَ فِيهِ ، كَنَحْوِ قولِهِ تَعَالى : ﴿ كُلُواْ وَآشْرَبُواْ هَنِيعًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٣٧) . فلم يكُنْ كنايةً ، كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٣٧) . فلم يكُنْ كنايةً ، كقوله : أطْعِمينى . وفارق : ذُوق . وتَجرَّعِي ؛ فإنَّه يُستَعَمَلُ في المَكَارِهِ ، كقولِ اللهِ تعالى : ﴿ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴾ (٣٩) . ﴿ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ (٣٩) . و تعالى : ﴿ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ (٣٩) . و ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴾ (٤٠) . وكذلك التَّجرُّعُ ، قال اللهُ تعالى : ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴾ (٤٠) . فلم يَصِعَ أن يلحَق بهما ما ليس مثلَهما .

فصل : فإن قال : أنا منكِ طالق . أو جعلَ أَمْرَ امرأتِه بيدها ، فقالت : أنتَ طالق . لم تَطْلُقُ رُوجتُه . نص عليه ، في رواية الأثرَم . وهو قولُ ابنِ عبّاسٍ ، والنّورِيّ ، وأبي عُبَيد ، وأص حابِ الرَّأي ، وابنِ المُنْذِر . ورُوِيَ ذلك عن عثمانَ بنِ عفانَ ، رَضِيَ الله عنه . وقال وأص حابِ الرَّأي ، وابنِ المُنْذِر . ورُوِيَ ذلك عن عمر ، وابنِ مالك ، والشّافعي : تَطْلُقُ إذا نوى به الطّلاق . ورُوِيَ نحوُ ذلك عن عمر ، وابنِ مسعود ، وعطاء ، والنّخيي ، والقاسم ، وإسْحاق ؛ لأنَّ الطّلاق إزالةُ النّكاح ، وهو مشترَكُ بينهما ، فإذا صَحَّ في أحدِهما صحَّ في الآخر . ولا خلاف في أنَّه لا يَقعُ به الطّلاق من غير نِيَّة ، ولنا ، أنَّه مَحَلَّ لا يَقعُ الطَّلاقُ بإضافتِه إليه مِن غيرِ نِيَّة ، فلم يَقعْ وإن نَوَى ، كالأجنبي ، ولأنّه لو قال : أنا طالق . ولم يَقُلْ : منكِ . لم يَقعْ ، ولو كان مَحَلَّ للطّلاق لوقعَ ( المُ الله بإضافة الإزالة إلى المالك ، كالمِثْق ، ويَدلُ على ( الله على الأَجلَ لا يُوصفُ بأنّه المِلْق ، بخلافِ المرأة ، وها ورحاء رجلٌ إلى ابن عبّاس فقال : ملَّكتُ امرأتِي أَمْرَها ، فطلَّقتْنى مُطلَّق ، بخلافِ المرأة . وجاء رجلٌ إلى ابن عبّاس فقال : ملَّكتُ امرأتِي أَمْرَها ، فطلَّقتْنى الله المُراة . وجاء رجلٌ إلى ابن عبّاس فقال : ملَّكتُ امرأتِي أَمْرَها ، فطلَّقتْنى

<sup>(</sup>٣٦) سورة الطور ١٩.

<sup>(</sup>٣٧) سورة النساء ٤ .

<sup>(</sup>٣٨) سورة الدخان ٤٩ .

<sup>(</sup>٣٩) سورة الأنفال ٥٠ .

<sup>(</sup>٤٠) سورة القمر ٤٨ .

<sup>(</sup>٤١) سورة إبراهيم ١٧ .

<sup>(</sup>٤٢) في الأصل : ﴿ وَقِع ﴾ .

<sup>(</sup>٤٣) سقط من : الأصل ، ب ، م .

ثلاثًا . فقال ابنُ عبَّاسٍ : خَطَّاً اللهُ نَوْءَهَا ( فَ فَ ) إِنَّ الطَّلاقَ لكَ وليس لها عليك . روَاه أبو عُبَيْد ( فَ ) ) والأثْرَمُ ، واحْتجَّ به أحمد .

فصل: وإن قال: أنا منكِ بائنٌ . أو برىءٌ . فقد تَوَقَّف أحمدُ فيه . قال أبو عبدِ اللهِ ابنُ حامدٍ : يَتَحَرَّ جُعلى وَجْهينِ ؛ أحدُهما ، لا يَقعُ ؛ لأنَّ الرَّجلَ مَحلُّ لا يَقعُ الطَّلاقُ بإضافةِ صريحِه إليه ، فلم يَقعُ بإضافةِ كنايتهِ إليه ، كالأجْنبيّ . والنَّانى ، يَقعُ ؛ لأنَّ منه البَيْنُونةِ والبَراءةِ يُوصَفُ بهما كلُّ واحدٍ مِنَ الزَّوجَيْنِ ، يُقالُ : بانَ منها / ، وبانت منه . ويَرِىءَ منها ، ويَرِئتُ منه . وكذلك لفظُ الفُرقةِ يُضافُ إليهما ، قال الله تعالى : ﴿ يُفَرِّفُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَإِن يَتَفَرَّقا يُغْنِ ٱللهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ يُفَرِّفُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ (٢٠٠ . ويُقالُ : فارقتُه المرأةُ وفارقها . ولا يُقالُ : طلَّقتُه . ولا سَرَّحتُه . ولا يَقالُ : طلَّقتُ ، وجهًا واحدًا . وإن قال : أنا بائنٌ . ولم يَقُلُ : منك . فذكر القاضى فيما إذا قال فالت : أنتَ بائنٌ . ولم يَقُلُ : منك يقعُ ، وجهًا واحدًا . وإن قالت : أنتَ مني بائنٌ . فعلى الوَجْهينِ ، فيُخَرَّ جُ

• ٢ ٢ ١ \_ مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَتَى بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ، لَزِمَهُ، نَوَاهُ، أَوْ لَمْ يَنْوِهِ) قد ذكرْناأنَّ صَرِيحَ الطَّلاقِ لا يَحْتاجُ إلى نِيَّةٍ ، بل يَقَعُ مِن غيرِ قَصْدٍ ، ولا خلافَ ف

<sup>(</sup>٤٤) أي : أخطأها المطر . دعاء عليها . وانظر : غريب الحديث ، لأبي عبيد ٤ / ٢١١ .

<sup>(</sup>٥٥) في : غريب الحديث ٤ / ٢١١ ، ٢١١ .

كا أخرجه البيهقى، ف: باب المرأة تقول فى التمليك: طلقتك. وهى تريد الطلاق ، من كتال الخلع والطلاق . السنن الكبرى ٧ / ٣٤٩ ، ٣٥٠ . وعبد الرزاق ، فى : باب المرأة تملك أمرها ... ، من كتاب الطلاق . المسنف ٦ / ٢٢١ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ . وسعيد بن منصور ، فى : باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها ، من كتاب الطلاق . السنن ١ / ٣٧٧ . وابن أبى شيبة ، فى : باب ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها ... ، من كتاب الطلاق . المصنف ٥ / ٥٧ ، ٥٠ .

<sup>(</sup>٤٦) سورة البقرة ٢٠٢ .

ذلك . ولأنَّ ما يُعتبَرُ له القَوْلُ يُكْتَفَى فيه به ، مِن غيرِ نِيَّة ، إذا كان (١) صريحًا فيه ، كالبيع . وسواءٌ قَصَدَ المَزْحَ أو الجِدَّ ؛ لقولِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ : « ثَلَاثٌ جِدُّهُ مَنَّ جِدُّ وَاللَّهِ مَنَّ جِدُّ النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ » . روَاه أبو داود ، والتَّرمِذِيُ (٢) ، وقال : حديث حَسَنٌ . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ (٣) مَن أحفظ عنه من أهلِ العلم ، وقال : حديث حَسَنٌ . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ (٣) مَن أحفظ عنه من أهلِ العلم ، على أنَّ جِدَّ الطَّلاقِ وهَزْلَه سواءٌ . رُوِى هذا عن عمر بنِ الخطّابِ ، وابنِ مسعودٍ . ونحوه عن عَطاء ، وعَبِيدَة (١٠) . وبه قال الشَّافعي ، وأبو عُبَيدٍ . قال أبو عُبَيدٍ : وهو قولُ سفيانَ ، وأهلِ العراقِ . فأمَّا لفظُ الفِرَاقِ والسَّراج ، فينْبَنِي على الخلافِ فيه ؛ فَمَنْ جعله صريحًا لم يُوقِعْ به الطَّلاق حتى يَنْوِيَه ، ومَن لم يَجْعلْه صريحًا لم يُوقِعْ به الطَّلاق حتى يَنْوِيَه ، ويَكونُ بمنزلةِ الكناياتِ الخَفِيَّة .

فصل : فإن قال الأعْجَمِيُّ لامرأتِه : أنتِ طالق ، ولا يَفْهَمُ معناه ، لم تَطْلُق ؛ لأنَّه ليس بمُخْتارِ للطَّلاقِ ، فلم يَقَعْ طلاقه ، كالمُكْرَهِ . فإن نَوَى مُوجِبه عندَ أهلِ العربيَّةِ ، لم يَقعْ أيضًا ؛ لأنَّه لا يَصحُّ منه اخْتيارُ مالا يَعلمُه ، ولذلك لو نطق بكلمةِ الكُفْرِ مَنْ لا يَعلمُ معناها لم يَكْفُرْ . ويَحْتمِلُ أَن تَطْلُقَ إذا نَوى مُوجِبَها ؛ لأنَّه لَفَظَ بالطَّلاقِ ناويًا مُوجِبه ، فأشْبَه العربِيَّ . وكذلك الحُكمُ إذا قال العربيُّ : بهشتم . وهو لا يَعلمُ معناها .

فصل : فإن قال لزوجتِه وأُجْنبِيَّةٍ : إحداكما طالق . أو قال لحَماتِه : ابنتُك طالق . ولها / بنتُ سِوَى امرأتِه . أو كان اسمُ زوجتِه زينبُ ، فقال : زينبُ طالق . طَلُقَتْ ٢٠١/٧ ورجتُه ؛ لأنَّه لا يَمْلِكُ طلاقَ غيرِها . فإن قال : أَرَدْتُ الأَجْنبِيَّةَ . لم يُصَدَّقْ . نَصَّ عليه

(١) في ب ، م : ﴿ كَانْتِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ف : باب في الطلاق على الهزل ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٥٠٧ . والترمذي ، في : باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق ، من كتاب الطلاق . عارضة الأحوذي ٥ / ١٥٦ / ١٥٧ .

كما أخرجه ابن مَاجِه ، في : باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجــه / ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ١ ، ب ، م .

<sup>(</sup>٤) أى : السلماني . وتقدم في : ١ / ٩٣ .

أَحْمَدُ ، في رجل تَزوَّجَ امرأةً ، فقال لحَماتِه : ابنتُك طالقٌ . وقال : أردتُ ابنـتَك الأُخْرَى ، التي ليست بزوجتي (٥) ، فقال : يَحْنَثُ ، ولا يُقبَلُ منه . وقال ، في رواية أبي داود ، في رجل له امرأتان ، اسماهما فاطمة ، فماتَّتْ إحداهما ، فقال : فاطمةُ طالق . يَنْوى المَيِّنَةَ ، فقال : المَيِّنةُ تَطْلُقُ ! قال أبو داود : كَأَنَّه لا يُصَدِّقُه في الحُكْمِ . وقال القاضي ، فيما إذا نظرَ إلى امرأتِه ، وأجنبيَّة ، فقال : إحداكما طالقٌ . وقال : أرَدْتُ الأَجْنبيَّةَ . فهل يُقبَلُ ؟ على رِوَايتَيْن . وقال الشَّافعيُّ : يُقْبَلُ هـ هُنا ، ولا يُقبَلُ فيما إذا قال: زينبُ طالقٌ . وقال: أردتُ أجْنبِيَّةً اسمُها زينبُ. لأنَّ زينبَ لا يَتناولُ الأجْنبِيَّةَ بصريحِه، بل مِن جهةِ الدُّليل ، وقد عارضه دليلٌ آخرُ وهو أنَّه لا يُطلِّقُ غيرَ رَوجتِه-أَظهرُ ، فصارَ اللَّفظُ في زَوْجتِه أَظهرَ ، فلم يُقبَلْ خلافُه ، أمَّا إذا قال: إحداكا(١٦) . فإنَّه يَتناوَلُ الأجْنبيَّةَ بصريحِه . وقال أصحابُ الرَّأَي ، وأبو ثور : يُقْبَلُ في الجميع ؛ لأنَّه فسَّر كلامه بما يَحْتمِلُه . ولنا ، أنَّه لا يَحْتَمِلُ غيرَ امرأتِه على وجه صحيحٍ ، فلم يُقبَلْ تفسيرُه بها ، كالو فسَّر كلامَه بما لا يَحتمِلُه ، وكالو قال : زينبُ طالقٌ . عندَ الشَّافعيُّ ، وما ذكروه من الفَرْق لا يَصِحُّ ، فإنَّ إحداكما ليس بصريح في واحدةٍ منهما ، إنَّما يَتناولَ واحدةً لا بعَيْنِها ، وزينبُ يتناولُ واحدةً ( من الزَّيانِب ٧ لا بعَيْنِها ، ثم تعيَّنتِ الزُّوجةُ لكَوْنِها مَحَلَّ الطَّلاقِ ، وخِطابُ غيرِها به عَبَثْ ، كاإذا قال: إحْداكا طالقٌ . ثم لو تناوَلَها بصريحهِ لكنَّه صرفَه عنها دليلٌ ، فصار ظاهرًا في غيرِها ، ولمَّا قال النَّبِيُّ عَلِيْكُم للمُتَلاعِنَيْنِ: ﴿ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ﴾( أَ لَهُ يَنْصِرفْ إِلَّا إِلَى الكاذب منهما وحدَه ، ولمَّا قال حَسَّانُ (٩) ، يعنى النَّبيُّ عَلَيْكُ وأبا سفيانَ :

<sup>(</sup>٥) في ا : ( زوجتي ) .

<sup>(</sup>٦) في ب ، م : و إحداهما ، .

<sup>(</sup>٧-٧) سقط من : ١ ، ب ، م .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخارى ، فى : باب المتعة للتى لم يفرض لها ... ، من كتاب الطلاق . صحيح البخارى ٧ / ٧٩ ، ٨ . والنسائى ، فى : باب اجتماع المتلاعنين ، من كتاب الطلاق . المجتبى ٦ / ١٤٥ . وانظر حديث هلال بن أمية فى : ٨ / ٣٧٣ وحديث عويمر العجلانى فى : ١٣٠ .

<sup>(</sup>٩) ديوان حسان ٧٦ . وصدر البيت :

<sup>•</sup> أَتَهْجُوهُ ولستَ له بكُفْءٍ •

#### \* فشركم لخيركم الفداء \*

لم ينْصَرِفْ شَرُّهُما (١٠) إِلَّا إِلَى أَبِي سَفِيانَ وحدَه ، وخيرُهُما النَّبِيُّ عَلَيْكُ وحدَه . وهذا في الحُكمِ ، فأمَّا فيما بينَه وبينَ اللهِ تعالى ، فيدينُ فيه ، فمتى عَلِمَ مِنْ نفسِه أَنَّه أَرادَ الأَجْنَبِيَّة / ، ٢٠١/٧ لم تَطْلُقُ زوجتُه ؛ لأَنَّ اللَّفظَ مُحْتَمِلُ له ، وإن كان غيرَ مُقَيَّد . ولو كانت ثَمَّ قَرِينةٌ دالةٌ على إرادتِه الأَجْنبيَّة ، مثل أَن يَدْفعَ بيمينه ظُلْمًا ، أو يَتخلَّصَ بها مِن مَكْروهٍ ، قَبِلَ قُولُه في الحُكْمِ ؛ لؤجودِ الدَّليلِ الصارفِ إليها . وإن لم يَنْو زوجتَه ، ولا الأَجْنبيَّة ، طَلُقَتْ رُوجتُه ؛ لأَنَّها مَحَلُّ الطَّلاقِ ، واللفظُ يَحْتَمِلُها ويَصْلُحُ لها ، ولم يَصْرِفْه عنها ، فوقعَ به ، كا لو نَواها .

فصل: فإن كانت له المرأتان ؛ حَفْصَةُ وَعَمْرَةُ ، فقال : يا حفصة . فأجابَتْه عمرة ، فقال : أنتِ طالقٌ. فإن لم تَكُنْ له نِيَّةٌ ، أو نَوَى المُجِيبةَ وحدَها، طَلُقَتْ وحدَها ؛ لأنها المُطَلَّقةُ دونَ غيرِها . وإن قال : ما خاطبتُ بقولى: أنتِ طالقٌ. إلَّا حفصة ، وكانت حاضرة ، طَلُقَتْ وحدَها . وإن قال : علمتُ أنّ المُجيبة عَمْرة ، فخاطبَتُها بالطَّلاقِ ، وأردتُ طلاقَ حَفْصة . طَلُقَتَامعًا ، في قولِهم جميعًا . وإن قال : ظَنَنْتُ المُجيبةَ حَفْصة وأردتُ طلاق حفصة ، رواية واحدة ، وفي عمرة روايتانِ ؛ إحداهما ، تَطْلُق أيضًا . فطلَّقتُها . طلُقتْ حفصة ، والأوزاعيّ ، وأصْحابِ الرَّأْي . واختاره ابنُ حامدٍ ؛ لأنّه خاطبَها بالطَّلاقِ ، وهي مَحلٌ له ، فطلُقتْ ، كالو قصدَها . والثّانية ، لا تَطلُق . وهو قولُ الحَمنِ ، والزّهْرِيِّ ، وأبي عُبيدٍ . قال أحمدُ ، في رواية مُهنّا ، في رجلٍ له امرأتانِ ، فقال : فلانة ، أنتِ طالقٌ . فالْتفَتْ ، فإذا هي غيرُ التي حَلفَ عليها ، قال : قال إبراهيم : يَطلُق التي نَوى . ووجهه أنّه لم يقصِدُها بالطَّلاقِ ، فلم تَطلُق ، كما لو أرادَأن يقول ا: تَطلُق التي نَوى . ووجهه أنّه لم يقصِدُها بالطَّلاقِ ، فلم تَطلُق ، كما لو أرادَأن يقول : أنتِ طالقٌ . ووجهه أنّه لم يقصِدُها بالطَّلاقِ ، فلم تَطلُق ، وقال أبو

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : ﴿ شَرَكَا ﴾ .

<sup>(</sup>١١) سقط من : الأصل .

بكر : لا يَخْتلِفُ كلامُ أَحمدَ أَنَّها لا تَطْلُقُ . وقال الشَّافعيُّ : تَطْلُقُ المُجيبةُ وحدَها ؟ لأنَّها مُخَاطَبةٌ بالطَّلاقِ ، فطَلُقَتْ ، كا لو لم يَنْوِ غيرَها ، ولا تَطْلُقُ المَنْوِيَّةُ ؟ لأنَّه لم يُخاطِبْها بالطَّلاقِ ، ولم تَعترِفْ بطَلاقِها ، وهذا يَبطُلُ بمالو علمَ أنَّ المُجيبةَ عَمْرةُ ، فإنَّ المَنْوِيَّةَ تَطْلُقُ بإرادتِها بالطَّلاقِ (١٦) ، ولولا ذلك لم تَطْلُقُ بالاغترافِ به ؟ لأنَّ الاغتراف بما لا يُوجِبُ ، ولأنَّ الغائبةَ مقصودةٌ بلَفْظِ الطَّلاقِ ، فطَلُقَتْ ، كا لو علمَ الحالَ .

فصل: وإن أشار إلى عَمرة ، فقال: يا حَفْصة ، أنتِ طالق . وأرادَ طلاق عَمْرة ، فسَبَقَ لسانُه إلى نِداءِ حَفْصة ، طُلُقَتْ عَمْرة وحدَها ؛ لأنّه لم يُرِدْ بلفظِه إلّا طلاقها ، فسَبَقَ لسانُه إلى نِداءِ حَفْصة ، طُلُقَتْ عَمْرة وحدَها ؛ لأنّه لم يُرِدْ بلفظِه إلّا طلاقها ، ٢٠٢/٧ وإنَّما سبقَ لسانُه /إلى غيرِ ما أرادَه ، فأشْبَهَ مالو أرادَ أن يقول : أنتِ طاهر . فسبقَ لسانُه إلى أنتِ طالق . وإن أتى باللَّفظِ مع علمِه أنَّ المُشارَ إليها عَمرة ، طلَّقتَا معًا ، عمرة بإشارتِه (١٠) إليها ، (١٠ وإضافةِ الطَّلاقِ إليها ١٠) ، وحَفْصة بنِيَّتِه ، وبلَفْظِه بها . وإن ظنَّ ألمُشارَ إليها حفصة ، طلَقتْ حفصة ، وفي عَمْرة روايتانِ ، كالتي قبلَها .

فصل: وإن لَقِيَ أَجْنبيّةً ، ظنَّها زوجتَه ، فقال: فلانةُ ، أنتِ طالقٌ . فإذا هي أَجْنبِيَّةٌ ، طَلُقَتْ زوجتُه ، نصَّ عليه أحمدُ . وقال الشَّافعيُّ : لا تَطْلُقُ ؛ لأنَّه خاطبَ الطَّلاقِ غيرَها ، ( ( فلم يَقَعْ ( ) ) كالوعلمَ أنَّها أجنبيَّةٌ ، فقال : أنتِ طالقٌ . ولَنا ، أنَّه قصدَ زوجتَه بلفظِ الطَّلاقِ ، فطَلُقَتْ ، كالوقال : علمتُ أنَّها أجنبيَّةٌ ، وأردتُ طلاقَ وجتى . وإن قال لها : أنتِ طالقٌ . ولم يَذكُرِ اسمَ زَوْجتِه ، احْتمَل ؛ وذلك أيضا لأنَّه قصدَ امرأته بلفظِ الطَّلاق ، واحْتمَل أن لا تَطْلُقَ ؛ لأنَّه لم يُخاطِبْها بالطَّلاق ، ولا ذكرَ

<sup>(</sup>١٢) في ١، ب، م: ( الطلاق ) .

<sup>(</sup>١٣) في ب ، م : ( بالإشارة ) .

<sup>. (</sup>١٤ - ١٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١٥ – ١٥) سقط من ١٠.

اسمَها معه . وإن عَلِمَها أَجْنبيَّةً ، وأرادَ بالطَّلاقِ زوجتَه ، طَلُقَتْ . وإن لم يُرِدْهـا بالطَّلاقِ ، لم تَطْلُقْ .

فصل: وإن لَقِى امرأته ، فظنّها أجنبيّة ، فقال: أنت طالق ، أو تَنحَّى يا مُطَلَّقة . أو لَقِى أَمَته ، فظنَّها أجنبيَّة ، فقال: أنتِ حُرَّة ، أو تَنْحَى يا حُرَّة ، فقال أبو بكر ، ف مَن لَقِى امْرأة (١١) ، فقال: تَنحَّى يا مُطَلَّقة ، أو يا حُرَّة . وهو لا يَعرفها ، فإذا هي زوجته أو أمتُه: لا يَقعُ بهما طلاق ولا حُرِيَّة ؟ لأنه لم يُرِدْ بهما ذلك ، فلم يَقعْ بهما شيء ، كسنْقِ اللَّسانِ إلى ما لم يُرِدْه . ويَحْتَمِلُ أن لا تَعْتِق الأَمَة ؟ لأنَّ العادة مِن النَّاسِ مُخاطبة مَنْ لا يَعرفها بقوله: يا حُرَّة . وتَطلُق الزَّوجة ؟ لعدم العادة بالمُخاطبة بقوله: يا مُطلَّقة .

فصل: فأمًّا غيرُ الصَّريح؛ فلا يَقَعُ الطَّلاقُ به إِلَّا بِنِيَّة ، أو دَلالةِ حالٍ . وقال مالكُ : الكناياتُ الظَّاهرةُ ، كقوله : أنتِ بائنٌ ، وبَتَّةٌ ، وبَتْلَةٌ ، وحرامٌ . يَقَعُ بَها الطَّلاقُ مِن غير نِيَّة . قال القاضى ، في ( الشَّرج ) : وهذا ظاهرُ كلام أحمدَ ، والخِرَقِيّ ؛ لأنّها مُستعمَلةٌ في الطَّلاقِ في العُرْفِ ، فصارت كالصَّريح . ولَنا ، أنَّ هذه كنايةٌ لم تُعْرَف بإرادةِ الطَّلاقِ بها ، ولا اختصَّتْ به ، فلم يقع الطَّلاقُ بها بِمُجَرَّدِ اللَّفظِ ، كسائرِ الكناياتِ ، وإذا ثَبَتَ اعتبارُ النَّيَّة ، فإنَّها تُعْتَبُرُ مُقارِنَةً للَّفظِ ، فإن وُجدَتْ في ابتدائِه ، وعَم الطَّلاقُ . وقال بعضُ أصحابِ الشَّافعيّ : لا يَقعُ ، فلو وعَرِيَتْ نِيَّة حين قال : أنت بائنٌ ينوى الطَّلاقَ ، وعَرِيَتْ نِيَّة حين قال : أنت بائنٌ ، لا يَقعُ ؛ لأنَّ القَدْرَ اللَّذَى صاحبَتْه / النَّيَّةُ لا يَقعُ به شيءٌ . ولنا ، أنَّ ما تُعتَبُرُ له النَّيَّةُ يُكُتَفَى فيه بُوجودِها في ٢٠٠٧ ظألك ، كالصلاةِ وسائرِ العباداتِ ، فأمَّا إن تَلَفَّظَ بالكنايةِ غيرَ ناوٍ ، ثم نَوَى بها بعدَ وذلك ، لم الله علم نوع منه . وكالله المَّلاقُ ، وكالله المَّهارة بالغُسلِ بعدَ فراغِه منه .

<sup>(</sup>١٦) في ا ، ب ، م : ( امرأته ) .

<sup>(</sup>۱۷) ق ب ، م : ﴿ فلم ، .

<sup>(</sup>١٨) سقطت الواو من : ١ .

١٢٦١ - مسألة ؛ قال : ( وَلَوْ قِيلَ لَهُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا . وَأَرَادَ بِهِ الْكَذِبَ ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ . وَلَوْ قَالَ : قَدْ طَلَقْتُهَا . وَأَرَادَ بِهِ الْكَذِبَ ، لَزِمَهُ الطَّلَاقُ )
 الطَّلَاقُ )

إِنَّمَا لَم يَلزِمُه إِذَا أُرادَ الكَذِبَ ؛ لأَنَّ قُولَه : مالى امرأة ". كناية تفتقرُ إلى نِيَّة الطّلاق ، وإذا نوى الكَذِبَ فما نَوى الطّلاق ، فلم يَقَعْ . وهكذا لو نَوى أنّه ليس لى امرأة تَحْدُمُنى ، أو أنّى كَمَن لا امرأة له ، أو لم يَنْوِ شيئًا ، لم تَطْلُقْ ؛ لعَدَم النّيّة المُشترَطَة في الكناية ، وإن أرادَ بهذا اللّفظ طلاقها ، طلّقت ؛ لأنّها كناية صَحِبتُها النّيّة . وبهذا قال الرّهْرِيُ ، ومالك ، وحَمّادُ بن أبى سليمان ، وأبو حنيفة ، والشّافعي . وقال أبو الزّهْرِيُ ، ومالك ، وحَمّادُ بن أبى سليمان ، وأبو حنيفة ، والشّافعي . وقال أبو يوسف ، ومحمّد : لا تَطْلُقُ ؛ فإنّ هذا ليس بكناية ، وإنّما هو خَبر هو كاذب فيه ، وليس بإيقاع . ولنا ، أنّه مُحْتَمِلُ الطّلاق ؛ لأنّه إذا طلّقها فليست له بامرأة ، فأشبه وليس بإيقاع . ولنا ، أنّه مُحْتَمِلُ الطّلاق ؛ لأنّه إذا طلّقها فليست له بامرأة ، فأشبه قولَه : أنتِ بائن . وغيرَها من الكناياتِ الظّاهرة ، وهذا يُبْطِلُ قُولَهم . فأمّا إن قال : طلّقتُها . وأراد الكَذِبَ ، طلُقَتْ ؛ لأنّ لفظَ الطّلاق صريح ، يَقَعُ به الطّلاقُ مِن غيرِ طلّقتُها . وأراد الكَذِبَ ، طلُقتُ ؛ لأنّ لفظَ الطّلاق صريح ، يَقعُ به الطّلاقُ مِن غيرِ نيّة . وإن قال : خَلّيْتُها ، أو أَبنتُها . افتقرَ إلى النّيّة ؛ لأنّه كناية لا يَقعُ به الطّلاق مِن غيرِ نيّة . وإن قال : خَلّيْتُها ، أو أَبنتُها . افتقرَ إلى النّيّة ؛ لأنّه كناية لا يَقعُ به الطّلاق مِن غيرٍ نيّة .

فصل: فإن قِيلَ له: أطلَّقْتَ امرأتك ؟ فقال: نعم. أو قِيلَ له: امرأتُك طالقٌ ؟ فقال: نعم. طُلُقَتْ امرأتُك ، وإن لم يَنْو . وهذا الصَّحيحُ مِن مذهبِ الشَّافعيّ ، واختِيارُ المُزنِيِّ ؛ لأَنَّ نَعَم صريحٌ في الجوابِ ، والجوابُ الصَّريحُ لِلَّفظِ الصَّريحِ صريحٌ ، ألا تَرى أنَّه لو قِيلَ له: أَلِفُلانِ عليك ألفٌ ؟ فقال: نَعَمْ. وَجَبَ عليه. وإن قِيلَ له: طَلَّقْتَ امرأتَك ؟ فقال: قد كان بعضُ ذلك . وقال: أردتُ الإيقاع . وقع . وإن قال: أردتُ الإيقاع من الإنجار عن المرأتَك ؟ فقال: أودتُ الإنجار عن الله على الله عنه الله الله الله الله عنه وبين الله تعالى ، فأمّا في الحُكْم ؛ فإن لم يَكُنْ ذلك وُجِدَ في نكاح آخر . دِينَ فيما بينَه وبين الله تعالى ، فأمّا في الحُكْم ؛ فإن لم يَكُنْ ذلك وُجِدَ

منه ، لم يُقبَلْ ؛ لأنَّه لا يَحْتمِلُ ما قالَه ، وإن (١) كان وُجدَ ، فعلي وَجْهينِ.

فصل: فإن قال: حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ. أو قال: علىَّ يَمِينٌ بِالطَّلَاقِ. ولم يَكُنْ حَلَفَ ، لم يَلزَمْه شيءٌ / فيما بينَه وبينَ اللهِ تعالى ، ولَزِمَه ما أقرَّ به في الحُكْمِ . ذكرَه ٢٠٣/٧ وقال أحمدُ ، في رواية محمدِ بنِ الحَكَم ، في الرَّجلِ يَقولُ : القاضى ، وأبو الحَطَّابِ . وقال أحمدُ ، في رواية محمدِ بنِ الحَكَم ، في الرَّجلِ يَقولُ : حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ . ولم يَكُنْ حَلَفَ: هي كِذْبة ، ليس عليه يَمِينٌ. وذلك لأنَّ قولَه: حَلَفْتُ بالطَّلاقِ . وإنَّما هو خبرٌ عن الحَلِفِ ، فإذا كان كاذبًا فيه ، لم يَصرُ حالفًا ، كالو قال : حَلَفْتُ باللهِ . وكان كاذبًا . واختار أبو بكر أنَّه يَلزمُه ما أقرِّ به (أفي الحُكمِ ، وإذا المُسافرِ » عن المَيْمُونِيِّ ، عن أحمدُ ، أنَّه قال : إذا قال : حَلَفْتُ بالطَّلاقِ . ولم يَكُنْ حَلَفَ ، يَلزمُه الطَّلاقُ ، ويُرْجَعُ (") إلى نِيِّتِه في الطَّلاقِ الثَّلاثِ ويحدرنَّ . وقال القاضى : مَعْنى قولِ أحمدَ : يَلزمُه الطَّلاقُ . ("أى في الحُكمِ ، ويَحْمِلُ أنَّه أولاَ يَلزمُه الطَّلاقِ ، فلا يَقِعُ به طلاقً عنه ؛ ولذلك قال : يُرجَعُ إلى نِيِّتِه . أمَّا الذي قصدَ الكَذِبَ ، فلا نِيَّةَ له في الطَّلاقِ ، فلا يَقعُ به شيءٌ ؛ لأنَّه ليس بصريعِ في الطَّلاقِ ، ولا نَوَى به الطَّلاقَ ، فلم يَقعُ به طلاق كسائرِ الكناياتِ . يوذكر القاضى ، في كتابِ الأَيْمانِ ، في من قال : حَلَفْتُ بالطَّلاقِ . ولم يكُنْ حَلَفَ ، فلم يَقعُ به طلاقً كسائرِ الكناياتِ . وذكر القاضى ، في كتابِ الأَيْمانِ ، في من قال : حَلَفْتُ بالطَّلاقِ . ولم يكُنْ حَلَفَ ، فلم يَقعُ به الطَّلاقِ . ولم يكُنْ حَلَفَ ، فلم يَقعُ به الطَّلاقِ ؟ على رِوَايتَيْنِ .

١٢٦٢ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا وَهَبَ زُوْجَتَهُ لِأَهْلِهَا ، فَإِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةً ،
 يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ إِنْ كَانَتْ مَدْخُوْلًا بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوْهَا فَلَا شَيْءَ )

<sup>(</sup>١) سقطت الواو من: الأصل ، ب ، م .

<sup>(</sup>٢-٢) سقط من : ١، ب ، م .

<sup>(</sup>٣) في ا : ( ورجع ) .

<sup>(</sup>٤) في ا : « الواحدة » .

<sup>(</sup>٥-٥) سقط من : الأصل . نقل نظر .

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل، ١.

هذا المنصوصُ عن أحمدَ في هذه المسألة . وبه قال ابنُ مسعودٍ ، وعَطاءٌ ، ومَسْرُوقٌ ، والزُّهْرِيُّ، ومَكْحُولُ ، ومالكٌ، وإسحاقُ . ورُويَ عن عليِّ، رَضِيَ اللهُ عنه ، والنَّخَعِيِّ : إِن قَبِلُوها فواحدةً بائنةً ، وإن لم يَقْبَلُوها فواحدةً رَجِعِيَّةً . وعن زيد بن ثابتٍ ، والحَسَن : إن قَبلُوها فثلاثٌ ، وإن لم يَقْبَلُوها فواحدةٌ رجعِيَّةٌ . ورُويَ عن أحمدَ مثلُ ذلك . وقال رَبيعةُ ، ويحيى بنُ سعيد ، وأبو الزِّنَادِ ، ومالكُ : هي ثلاثٌ على كلِّ حالِ ، قَبِلُوها أُو رَدُّوها . وقال أبو حنيفةَ فيها كقوله في الكنايةِ الظَّاهرةِ ، قَبِلُوها أُو رَدُّوها . وكذلك قال الشَّافعيُّ . واخْتلَفا هـ هُنا بناءً على اخْتلافِهما . ولَنا ، على أنَّها لا تَطلُقُ إذا لم يَقْبَلُوها ، أَنَّه تَمْليكُ للبُضْع ، فافتقَر (١) إلى القَبُولِ ، كقولِه : اختارى ، وأمرُك بيدك . وَكَالنَّكَاحِ . وعلى أنَّها لا تَكُونُ ثلاثًا أنَّه لفظٌ مُحْتمِلٌ ، فلا يُحْمَلُ على الثَّلاثِ عندَ الإطْلاقِ ، كقوله : اخْتَارِي . وعلى أنَّها رَجْعِيَّةً ، أنَّها طَلْقةٌ لمِنْ عليها عِدَّةٌ بغيـر عِوَض ، قبلَ اسْتيفاء العَدَد ، فكانت رَجْعِيَّةً كقوله : أنت طالقٌ . وقولُه : إنَّها واحدةٌ . محمولٌ على ما إذا ('أطْلَقَ النِّيَّةَ') ، أو نَوَى واحدةً ، فأمَّا إن نَوَى ثلاثًا ، أو اثْنتَيْن ، فهو ٢٠٣/٧ ظ على / ما نَوَى ؟ لأنَّها كنايةٌ غيرُ ظاهرةٍ ، فيُرْجَعُ إلى نِيَّتِه في عَدَدِها كسائر الكناياتِ . ولا بُدَّ مِن (٢) أن يَنوِيَ بذلك الطَّلاقَ ، أو تكونَ ثُمَّ دَلالةُ حالٍ ، لأنَّها كنايةٌ ، والكناياتُ لابُدُّ فيها مِنَ النِّيَّةِ كذلك . قال(1) القاضي : ويَنْبَغِي أَن تُعْتَبَرَ النِّيَّةُ مِن الذي يقبَلُ أيضًا (٦) ، كما تُعْتَبَرُ في اختيار الزُّوجةِ إذا قال لها: اختاري ، أو أمرُك بيدك . إذا ثَبَتَ هذا ؛ فإنَّ صِيغةَ القَبُولِ أن يقولَ أهلُها : قَبْلْنَاها . نصَّ عليه أحمد . والحُكُمُ في هيتها لنفسيها ، أو لأجنبي ، كالحُكْمِ في هِبَتِها لأهلِها .

فصل : فإن باعَ امرأتُه لغيره ، لم يَقعْ به طلاقٌ ، وإن نَوَى . وبهذا قال النُّورِيُّ ،

<sup>(</sup>١) في ا زيادة : ﴿ فيه ﴾ .

<sup>(</sup>٢-٢) في الأصل : ﴿ طَلَقَ الْبَتَّةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٤) في ب ، م : ﴿ وَقَالَ ﴾ .

وإسحاقَ . وقال مالكَ : تَطْلُقُ واحدةً ، وهي أَمْلَكُ بنفسِها ؛ لأنَّه أَتَى بما يَقْتضِي خُروجَها عن مِلْكِه ، أَشْبَهُ ما لو وَهَبَها . ولَنا ، أنَّ البيعَ لا يَتَضَمَّنُ معنى الطَّلاقِ ؛ لأَنَّه نقلُ مِلْكِ بِعِوَضٍ ، والطَّلاقُ مُجرَّدُ إسْقاطٍ لا يَقْتضِي العِوضَ ، فلم يَقَعْ به طلاقٌ ، كقولِه : أطْعِميني ، واسْقِيني .

١٢٦٣ – مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قَالَ لَهَا : أَمْرُكِ بِيَدِكِ . فَهُـوَ بِيَدِهَا ، وَإِنْ
 تَطَاوَلَ ، مَا لَمْ يَفْسَحُ أَوْ يَطَأْهَا (١) )

وجملة ذلك أنَّ الزَّوجَ مُخيَّرٌ بينَ أن يُطلِّق بنفسِه ، وبينَ أن يُوكِّلَ فيه ، وبينَ أن يُفوِّضَه إلى المرأة ، ويجعله إلى اختيارِها ؛ بدليلِ أنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِا في حيَّر نِساءَه ، فاختُرْنه (٢) . ومتى جعلَ أمرَ امرأتِه بيدها ، فهو بيدها أبدًا ، لا يَتَقَيَّدُ ذلك بالمجلس . رُوِيَ ذلك عن علي ، رضِي الله عنه . وبه قال الحكم ، وأبو قور ، وابنُ المُنْذِر . وقال مالك ، والشَّافعي ، وأصحابُ الرَّأي : هو مقصورٌ على المجلس ، ولا طلاق لها بعد مُفارقتِه ؛ لأنَّه تَحْبِيرٌ لها ، وكان مقصورًا على المجلس ، كقوله : اختارِي . ولنا ، قولُ علي ، رضِي الله عنه ، في رحل جعلَ أمرَ امرأتِه بيدِها ، قال : هو لها حتى تَنْكِلَ . ولا نعرفُ له في الصحابة مُخالِفًا ، فيكونَ إجماعًا . ولأنَّه نَوْ عُ توكيلِ في الطَّلاقِ ، فكان على التَّراخِي ، كالوجعَله لأجنبي ، وفارق قولَه : اختارِي . فإنّه تَحْبِيرٌ . فإن رجعَ الزَّوجُ فيما جَعَلَ إليها ، أو قال : فَسَخْتُ ما جعلتُ إليك . بَطَلَ . وبذلك قال عطاءٌ ، ومُجاهِدٌ ، والشَّعبِيُ ، والنَّورِيُ ، واللَّورِيُ ، واللَّورِيُ ، واللَّ ، وأصحابُ والنَّحَعِيُ ، والأوزاعِيُ ، وإسحاقُ . وقال الزُّهْرِيُ ، والثَّورِيُ ، ومالك ، وأصحابُ والنَّحَعِيُ ، والأوزاعِيُ ، وإسحاقُ . وقال الزُّهْرِيُ ، والثَّورِيُ ، ومالك ، وأصحابُ والنَّعَوِي ، واللَّهُ واللَّ ، واللَّورَةِ ، واللَّ ، وأصحابُ والنَّعَوِي ، واللَّ ، وأولَا الزُّهْرِيُ ، والنَّورِيُ ، ومالك ، وأصحابُ والنَّعَوي ، واللَّ ، وأولَو ، وأولَ وأولَ ، وأولَ ، وأولَ ، وأولَ وأولَ

<sup>(</sup>١) في ١: ﴿ يَطُأُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى ، فى : باب من خير نسائه ، من كتاب الطلاق . صحيح البخارى ٧ / ٥٥ . ومسلم ، فى : باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية ، من كتاب الطلاق . صحيح مسلم ٢ / ١١٠٤ . وأبو داود ، فى : باب فى الخيار ، من كتاب الطلاق . سنن أبى داود ١ / ٥١٠ . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى الخيار ، من أبواب الخيار ، عارضة الأحوذى ٥ / ١٣٨ . والنسائى ، فى : باب ما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام . المجتبى ٦ / ٤٦ . وابن ماجه ، فى : باب الرجل يخير امرأته ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ١ / ٢٦١ . والإمام أحمد ، فى : المسئد ٦ / ٢٥١ ، ٤٧١ ، ٢٧٤ ، ٢٧٤ ، ٢٧٤ .

الرَّأَي : ليس له الرُّجوعُ ؛ لأنَّه مَلَّكَها ذلك ، فلم يَمْلكِ الرُّجوعَ ، كما لو طَلُقَتْ . وَلَنا ، أنَّه توكيلٌ . فكان له الرُّجوعُ فيه ، كالتَّوكيلِ في البيع ، وكما لو خاطبَ بذلك ولنا ، أنَّه توكيلٌ . فكان له الرُّجوعُ فيه ، كالتَّوكيلِ في البيع ، وكما لو خاطبَ بذلك الرَّوعِ ، وإنَّما يَنُوبُ فيه غيرُه عنه ، فإذا استنابَ غيرَه فيه كان توكيلًا لاغيرُ ، ثم وإنْ مُللمَ الزَّوجِ ، وإنَّما يَنُوبُ فيه غيرُه عنه ، فإذا استنابَ غيرَه فيه كان توكيلًا لاغيرُ ، ثم وإنْ مُللمَ أنَّه تَمْلِيكٌ ، فالتَّمليكُ يَصِحُّ الرُّجوعُ فيه قبلَ اتَّصالِ القَبُولِ به ، كالبيع . وإن وَطِئها الزَّوجُ كان رجوعًا ؛ لأنَّه نوعُ توكيلٍ ، والتَّصرُّفُ فيما وَكَل فيه يُبطِلُ الوكالةَ . وإن ردَّتِ المُرأةُ ما جُعِلَ إليها بَطَلَ ، كما تَبْطُلُ الوكالةُ بفَسْخِ الوكيلِ .

فصل: ولا يَقعُ الطَّلاقُ بمُجرَّدِ هذا القولِ ، ما لم يَثْوِ به إيقاعَ طَلاقِها في الحالِ ، أو تُطلِّقُ نفسها . ومتى رَدَّتِ الأَمْرِ الذى جُعِلَ إليها ، بَطَلَ ، ولم يَقعْ شيَّ ، في قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ ؛ منهم ابنُ عمر ، وسعيدُ بن المُسيَّبِ ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ، ومسروق ، أهلِ العلمِ ، منهم ابنُ عمر ، والتَّورِيُّ ، والأوزاعِيُّ ، والشَّافعيُّ . وقال قتادُة : إن وعَطاءٌ ، ومُجاهدٌ ، والزُّهرِيُّ ، والتَّورِيُّ ، والأوزاعِيُّ ، والشَّافعيُّ . وقال قتادُة : إن رَدَّتْ ، فواحدة رَجعِيةٌ . ولَنا ، أنَّه توكيلُ ردَّه الوكيلُ ، أو تَمْليكُ لم يَقْبَلُه الْمُمَلَّكُ ، فلم يَقْعُ به شيءٌ ، كسائرِ التَّوكيلِ والتَّمْليكِ ، فأمَّ إن نَوى بهذا تطليقَها في الحالِ ، طَلْقَتْ في الحالِ ، ولم يَحْتَجْ إلى قَبُولِها ، كا لو قال : حَبْلُك على غارِبِك .

## ١٢٦٤ - مسألة ؛ قال : ( فَإِنْ قَالَتْ : الْحَتَرْتُ نَفْسِي . فَوَاحِدَةٌ ، تَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ) الرَّجْعَةَ )

وجملةُ الأمرِ أنَّ المُمَلَّكَةَ والمُخَيَّرةَ إذا قالت : اخْتَرْتُ نفسى . فهى واحدةٌ رَجْعِيَّة . ورُوِى ذلك عن عمر ، وابنِ مسعود ، وابنِ عبَّاس . وبه قال عمر بنُ عبدِ العزيز ، والتَّورِيُّ ، وابنُ أَبى ليلى ، والشَّافعيُّ ، وإسحاقُ ، وأبو عُبَيد ، وأبو تُور . ورُوِى عن عليًّ والتَّورِيُّ ، وابنُ أَبى ليلى ، والشَّافعيُّ ، وإسحاقُ ، وأبو عُبَيد ، وأبو تُور . ورُوِى عن عليً أنَّها واحدةٌ بائنةٌ . وبه قال أبو حنيفة وأصحابُه ؛ لأنَّ تَمْليكَه إيَّاها أمرَها يَقْتضيى زوالَ سُلُطانِه عنها ، وإذا قبِلَتْ ذلك بالاختيار ، وجَبَ أن يرُولَ عنها ، ولا يَحصُلُ ذلك مع بقاءِ الرَّجْعَةِ . وعن زيد بنِ ثابتٍ أنَّها ثلاثٌ . وبه قال الحَسنَ ، ومالكٌ ، واللَّيثُ ، إلَّا أنْ

مالكًا قال : إذا لم تَكُنْ مَدْخُولًا بها قُبِلَ منه ، إذا أراد واحدةً أو اثْنتَيْنِ ، وحُجَّتُهم أنَّ ذلك يَقْتضِى زوالَ سُلْطانِه عنها ، ولا يَكُونُ ذلك إلَّا بثَلاثٍ . وفي قولِ مالكٍ أنَّ غيرَ المدخولِ بها يَزولُ سُلْطانُه عنها بواحدةٍ ، فاكْتُفِي بها . ولَنا ، أنَّها لم تُطَلِّقُ بلفظِ الثَّلاثِ ، ولا نَوَتْ ذلك ، فلم تَطْلُقُ ثلاثًا ، كما لو أتَى الزَّوجُ بالكناية الخَفِيَّةِ .

فصل: وهذا إذا لم تَنْوِ أكثرَ مِن واحدةٍ ، فإن نَوَتْ أكثرَ مِن واحدةٍ ، وقعَ ما نَوَتْ ؟ لأنّها تَمْلكُ الثّلاثُ الثّلاثُ الثّلاثُ الثّلاثُ المِن الزَّوجِ ، وقعَ ١٠٤٧ للأنّها تملكُ النّاياتِ ، فحُكْمُ ها فيها حُكْمُ الزَّوجِ ، إن كانت ممّا يَقعُ بها الثّلاثُ امِن الزَّوجِ ، وقعَ ١٠٤٧ ط بها الثّلاثُ إذا أتت بها ، وإن كانتْ من الكناياتِ الحَفِيَّةِ ، نحوَ قولِها : لا يَدخُلُ عليَّ . ونحوَها ، وقعَ ما نَوَتْ . قال أحمد : إذا قال لها : أمرُك بيدِك . فقالت : لا يَدخُلُ عليَّ إلَّا ونحوَها ، وقعَ ما نَوَتْ . قال أحمد : واحدةً ، فواحدةً ، وإن قالت : أردتُ أن أغيظه . بإذْنِ . تَنْوِى فى ذلك ، إن قالت : واحدةً ، فواحدةً ، وإن قالت : أردتُ أن أغيظه . قبلَ منها . يعنى لا يَقعُ شيءٌ . وكذلك لو جعلَ أمْرَها فى يَدِ أَجْنَبيٍّ ، فأتَسى بهذه الكناياتِ ، لا يَقعُ شيءٌ حتى يَنْوِى الوكيلُ الطَّلاقَ . ثم إن طلَّقَ بلفظٍ صريحِ ثلاثًا ، أو الكنايةِ خفيَّةٍ ، وقعَ ما نَوَاه .

فصل : وقولُه : أَمْرُكِ بِيَدِك . وقولُه : اخْتارِى نفسكِ . كنايةٌ في حقّ الزَّوْج ، يَفتقِرُ إلى نِيَّةٍ أو دَلالةِ حالٍ ، كما في سائرِ الكناياتِ ، فإن عُدِمَ لم يَقَعْ به طلاقٌ ؛ لأنّه ليس بصريح ، وإنّما هو كنايةٌ ، فيَفتقِرُ إلى ما يَفتقِرُ إلى بسائرُ الكناياتِ . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشَّافعيُّ . وقال مالكُ : لا يَفْتقِرُ إلى نِيَّةٍ ؛ لأنّه مِن الكناياتِ الظَّاهرةِ . وقد سبق الكلامُ معه فيها . وهو أيضًا كنايةٌ في حقّ المرأةِ ، إن قبلته بلفظ الكناية . وبهذا قال الشَّافعيُّ . وقال أبو حنيفة : لا يَفْتقِرُ وقوعُ الطَّلاقِ إلى نِيَّتها ، إذا نوى الزَّوجُ ؛ لأنَّ الشَّافعيُّ . وقال أبو حنيفة : لا يَفْتقِرُ وقوعُ الطَّلاقِ إلى نِيَّتها ، كالو قال : إن تَكلَّمْتِ النَّروجَ علَّقَ الطَّلاقَ بفعلٍ مِنْ جِهَتِها ، فلم يَفْتقِرْ إلى نِيَّتها ، كالو قال : إن تَكلَّمْتِ فأنتِ طالقٌ . فتكلَّمَتْ ، وقال : لا يَقعُ إلَّا واحدةٌ بائنٌ . وإن نَوَتْ ثلاثًا ؛ لأنَّ ذلك تخييرٌ ، والتَّخْيِيرُ لا يَدْحلُه عَدَدٌ ، كخيارِ المُعْتَقَةِ . ولَنا ، أنَّها مُوقِعَةٌ للطَّلاقِ بلفظِ الكناية ، فافتقرَ إلى نِيَّتها ، كالزَّوج . وعلى أنّه يَقعُ الثَّلاثُ إذا نَوَتْ ، أنَّ اللَّفظَ يَحْتمِلُ الكناية ، فافتقرَ إلى نِيَّتها ، كالزَّوج . وعلى أنّه يَقعُ الثَّلاثُ إذا نَوَتْ ، أنَّ اللَّفظَ يَحْتمِلُ الكناية ، فافتقرَ إلى نِيَّتها ، كالزَّوج . وعلى أنّه يَقعُ الثَّلاثُ إذا نَوَتْ ، أنَّ اللَّفظَ يَحْتمِلُ الكناية ، فافتقرَ إلى نِيَّتها ، كالزَّوج . وعلى أنّه يَقعُ الثَّلاثُ إذا نَوَتْ ، أنَّ اللَّفظَ يَحْتمِلُ الكناية ، فافتقرَ إلى نِيَّتها ، كالزَّوج . وعلى أنّه يَقعُ الثَّلاثُ إذا نَوَتْ ، أنَّ اللَّفظَ يَحْتمِلُ المَنْ اللَّهُ المُؤْتِقْ و أن اللَّفظَ المَّلْ المُؤْتِقِ المَّلْ اللَّهُ المُؤْتِقُ عَلْ اللَّهُ المُؤْتِقِيْ المَلْ اللَّهُ المُؤْتِقِ المَّلْ اللَّهُ المُؤْتِقِ المَالِمُ المُؤْتِقِ المَلْ المُؤْتِقِ المَّلْ المُؤْتِقِ المَّلْ اللَّهُ المَّلْ المُؤْتِقِ المَّلْ المُؤْتِقِ المَّلْ اللَّهُ المَّلْ اللَّهُ المُؤْتِقِ المَّلْ اللَّهُ المُؤْتِقِ المَّيْسِ المَلْ المُؤْتِقُ المَّلْ المُؤْتِقُ المَّلْ المِنْ المَّهُ المَّهُ المَّلْ المَّلْ المُؤْتِقُ المَّقُولُ المَنْ المَالِقُولِ المَالْ المَّهُ المَّلْ المَالْ المَوْتَ المَّلْ ال

الثَّلاثَ ؛ لأَنَّها تحْتارُ نفسَها بالواحدةِ ، وبالثَّلاثِ ، فإذا نَوَياه وقعَ ، كقولِه : أنتِ بائنٌ .

# ١٢٦٥ – مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، وَقَالَ : لَمْ أَجْعَلْ إِلَيْهَا إِلَّا وَاحِدةً . لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى قَوْلِهِ ، وَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ )

وممَّن قال : الْقَضاءُ ما قَضَتْ عنمانُ ، وابنُ عمرَ ، وابنُ عبّاسٍ . ورُوِى ذلك عن عليّ ، وفضالَة بنِ عُبَيد . وبه قال سعيدُ بنُ المُسيَّبِ ، وعطاءٌ ، والزُّهرِىُّ . وعن عمرَ ، وابنِ مسعودٍ : النّها تَطْليقةٌ واحدةٌ . وبه قال (() مُجاهِدٌ ، والقاسمُ ، ورَبِيعةُ ، ومالكُ ، والأوْزاعيُّ ، والشَّافعيُّ . وقال الشَّافعيُّ : إن نَوَى ثلاثًا ، فلها أن تُطلِّق ثلاثًا ، وإن نَوَى ثلاثًا ، فلها أن تُطلِّق ثلاثًا ، وإن نَوَى غيرَ ذلك ، لم تُطلِّق ثلاثةً ، والقولُ قولُه في نيَّته . قال القاضي : ونقلَ عبدُ اللهِ عن أحمدَ ، عيرَ ذلك ، لم تُطلِّق ثلاثةً ، والقولُ قولُه في نيَّته . قال القاضي : ونقلَ عبدُ اللهِ عن أحمدَ ، ما يَدلُّ على أنَّه إذا نَوَى واحدةً ، فهي واحدةً ؛ لأنَّه نَوْعُ تخييرٍ ، فيُرْجَعُ إلى نيَّته / فيه ، كقولِه : اختاري . ولنا ، أنَّه لفظٌ يَقْتضِي العمومَ في جميع أمْرِها ؛ لأنَّه اسمُ جنسٍ مُضافٌ ، فيتناولُ الطَّلقاتِ الثَّلاثُ ، كا لو (٢) قال : طَلِّقي نفسَك (٣) ما شِئْتِ . ولا يُقبَلُ قولُه : أردتُ واحدةً ؛ لأنَّه خلافُ ما يَقْتضِيه اللَّفظُ ، ولا يَدينُ في هذا ؛ لأنَّه من الكناياتِ الظَّاهرةِ ، والكناياتُ الظَّاهرةُ تَقْتضِي ثلاثًا .

### ١٢٦٦ \_ مسألة ؛ قال : ( وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا جَعَلَهُ فِي يَدِ غَيْرِهَا )

وجملةُ ذلك أنَّه إذا جعلَ أمْرَ امْرأتِه بيَدِ غيرِها ، صحَّ ، وحُكْمُه حُكْمُ ما لو جعلَه بيدِها ، في أنَّه بيَدِه في المجلسِ وبعدَه . ووافقَ الشَّافعيُّ على هذا في حقِّ غيرِها ؛ لأنَّه توكيلٌ . وسَواءٌ قال له : أمْرُ امرأتي بيَدِك . أو قال : جعلتُ لك الخِيَارَ في طلاقِ امْرأتِي .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ازيادة : ﴿ عطاء ﴾ . وتقدم .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

أو قال : طَلِّق امْرأتِي . وقال أصحابُ أبي حنيفةَ : ذلك مَقْصورٌ على المجلس ؛ لأنَّه نَوْعُ تَجْيِيرٍ ، أَشْبَهَ ما لو قال : الْحتاري . ولَنا ، أنَّه توكيلٌ مُطْلَقٌ ، فكان على التَّراخِي ، كالتَّوْكيل في البيع . وإذا ثَبَتَ هذا فإنَّ له أن يُطلِّقَها ، ما لم يَفْسَخْ أو يَطأُها ، وله أن يُطلِّقَ واحدةً وثلاثًا كالمرأة ، وليس له أن يَجْعلَ الأَمْرَ إلَّا بيَدِ مَن يَجوزُ تَوْكيلُه ، وهو العاقلُ ، فأمَّا الطُّفُلُ والمجنونُ ، فلا يَصِحُّ أن يَجْعَلَ الأَمْرَ بأيْدِيهم ، فإن فعلَ ، فطَلَّقَ واحدّ منهم ، لم يَقَعْ طلاقُه . وقال أصحابُ الرَّأي : يَصِيحُ . ولَنا ، أنَّهما ليسامِن أهل التَّصَرُّفِ ، فلم يَصِحَّ تَصرُّفُهم ، كَالُو وَكَّلَهم في العِثْق . وإن جعلَه في يَدِ كافرٍ ، أو عبدٍ ، صَحَّ ؛ لأنَّه ممَّن يَصِيُّ طلاقُه لنفسِه ، فصَعَّ توكيلُهما فيه . وإن جعلَه في يَدِ امْرأَةٍ ، صَعَّ ؛ لأنَّه يَصِحُّ توكيلُها في العِتْقِ ، فصحَّ في الطُّلاقِ ، كالرَّجلِ . وإن جعَلَه في يد صَبِيٍّ يَعْقِلُ الطُّلاقَ ، انْبَنَى ذلك على صِحَّةِ طَلاقِه لزَوْجتِه ، وقد مَضَى ذلك . وقد نصَّ أحمدُ هـ لهُنا على اعْتبارِ وكالتِه بطَلاقِه ، فقال : إذا قال الصَّبِيُّ : طلِّقِ امرأتى ثلاثًا . فطلَّقَها ثلاثًا ، لا يَجوزُ عليها حتى يَعْقِلَ الطَّلاقَ ، أرأيتَ لو كان لهذا الصَّبيِّ امرأةٌ فطلَّقَها ، أكان يَجوزُ طلاقُه ؟ فاعْتَبَرَ طلاقَه بالوكالة بطلاقِه لنفسِه . وهكذا لو جَعلَ أَمْرَ الصَّغيرةِ والمجنونةِ بيدها ، لم تَمْلِكُ ذلك . نصَّ عليه أحمدُ ، في امرأة صغيرة قال لها : أمْرُك بيدك . فقالت : اخْتَرْتُ نفسي . ليس بشيءِ حتى يكونَ مثلُها يَعْقِلُ . وهذا لأنَّه تَصَرُّفٌ بحُكْمِ التَّوكيلِ ، وليست مِن أهلِ التَّصَرُّفِ وظاهرُ كلامٍ أحمدَ أنَّها إذا عَقلَتِ الطَّلاقَ ، وَقَعَ طَلَاقُهَا . وإن لم تَبلُغُ ، كما قَرَّرْناه في الصَّبِيِّ إذا طلَّقَ . وفي الصَّبِيِّ روايةٌ أُخْرَى : لا يَقَعُ / طَلاقُه حتى يَبلُغ ، فكذلك يُخَرُّجُ في هذه ؛ لأنَّها مثلُه في المعنى . والله أعلم .

فصل: فإن جعَلَه في يَد اثنينِ ، أو وكَّلَ اثنينِ في طَلاقِ زوجتِه ، صَحَّ ، وليس لأَحدِهما أن يُطَلِّقَ على الانفرادِ ، إلَّا أن يَجْعَلَ إليه ذلك ؛ لأَنَّه إنَّما رَضِيَ بتَصرُّ فِهما جميعًا . وبهذا قال الحسنُ ، ومالكٌ ، والتَّوْرِيُّ ، والأوْزاعِيُّ ، والشَّافعيُّ ، وأبو عُبَيدٍ ، وابنُ المُنْذِرِ . وإن طلَّقَ أحدُهما واحدةً () ، والآخرُ ثلاثًا ، وقعتْ واحدةٌ ، وبهذا قال

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ ثلاثة ﴾ .

إسحاقُ . وقال الثَّورِيُّ : لا يَقعُ شيءٌ . ولَنا ، أنَّهما طلَّقا جميعًا واحدةً ، مأذونًا فيها ، فصَحَّ لو جَعَلَ إليهما واحدةً .

فصل: ويَصحُ تَعْلَيْ : أَمْرُك بيدك ، واختارِى نفسَك . بالشُروطِ ، وكذلك إن جَعلَ ذلك إلى أَجْنَبِي ، صحَ مُطْلَقًا ومُقَيَّدًا ومُعَلَّقًا ؛ نحو أن يقولَ : اختارِى نفسَك ، أو أمْرُك (٢) بيدك ، شهرًا ، أو إذا قَدِمَ فلانٌ فأمُرك بيدك . أو الحتارِى نفسَك يومًا . أو يَقولَ ذلك لأَجْنَبِي . قال أحمد : إذا قال : [ إذا ] (٢) كان سنة ، أو أجل مُسمَّى . فأمْرُك بيدك . فإذا وُجِدَ (أ) ذلك . فأمُرها بيدها ، وليس لها قبلَ ذلك أمر . وقال أيضًا : إذا تزوَّجَ بيدك . فإذا وُجِدَ (أ) ذلك . فأمُرها بيدها ، وليس لها قبلَ ذلك أمر . وقال أيضًا : إذا تزوَّجَ مضَتِ السُّنونَ لم يأتِ حَبَرُه ، فطلَّقها الأبُ ، فإن كان الزَّوجُ لم يَرْجِعُ فيما جَعلَ إلى مضَّتِ السُّنونَ لم يأتِ حَبَرُه ، فطلَّقها الأبُ ، فإن كان الزَّوجُ لم يَرْجِعُ فيما جَعلَ إلى موجُهُ هذا أنّه فوضَ أَمْرَ الطَّلاقِ إلى مَن يَمْلِكُه ، فصحَّ تَعْليقُه على شَرْط ، كالتَّوكيلِ الصَّيحِ ، فإذا وصَّ هذا أنه صحَّ هذا ، فإنَّ الطَّلاقَ إلى مَن يَمْلِكُه ، فصحَّ تَعْليقُه على شَرْط ، كالتَّوكيلِ الصَّيحِ ، فإذا صحَّ هذا أنه عقد الله ولا بعده ، وللزَّوجِ الرُّجوعُ في هذا ؛ لأنَّه عقد (٢) جائزٌ . قال أحمد : ولا عينَه له ، لا قبلَه ولا بعده ، وللزَّوجِ الرُّجوعُ في هذا ؛ لأنَّه عقد (٢) جائزٌ . قال أحمد : ولا عينَه المرأةِ التَّزُو جُ (٢) ؛ لأنَّه مَعْ المَّانُ الزَّوجَ وَرَجَعَ في الوكالةِ . وقد نصَّ أحمد على مَنْعِها مِن التَرُوّجِ هذه العلَّةِ . وحملَه القاضي على الاسْتُحْبابِ والاحْتِياطِ . فإن غاب على مَنْعِها مِن التَرَوُّ جِ هذه العلَّةِ . وحملَه القاضي على الاسْتُحْبابِ والاحْتِياطِ . فإن غاب على مَنْعِها مِن التَرَوُّ جِ هذه العلَّةِ . وحملَه القاضي على الاسْتُحْبابِ والاحْتِياطِ . فإن غابَ غابَ غابُ على المَنْعِها مِن التَرَوُّ جِ هذه العلَّةِ . وقد نصَّ أحملُ على المَنْعِها مِن التَروُّ جَ هذه العلَّة . وقد نصَّ أحملُ على المَنْعِها مِن التَروُّ عِ هذه العلَّة . وقد نصَّ أحملُ على المَنْعِها مِن التَروُّ عِ هذه العلَّة . وقد نصَّ أحملُ المَنْ عَلْ المَنْ عَلْ المَنْ الرَّوْ عَلْ المَنْ عَلْ المَنْ عَلْ المَنْ التَّوْ عَلْ المَنْ الرَّوْ عَلْ المَنْ المَنْ الرَّوْ عَلْ المَالِقُ المَّا عَلَا المَنْ الرَّوْ عَلْ المَنْ المَالْ الرَّو عَلَا المَنْ المَالِقُ المَلْ ا

<sup>(</sup>٢) في ب ، م : و وأمرك ، .

<sup>(</sup>٣) تكملة يتم بها السياق.

<sup>(</sup>٤) في ب، م: ( دخل ) .

<sup>(</sup>٥) في ب ، م : ( جاء لا ، .

<sup>(</sup>٦) في ب ، م زيادة : ١ غير ١ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ا : ﴿ التزويج ﴾ .

الوكيلُ ، كُرِهَ للزَّوجِ الوَطْءُ ، مَخافة أن يكونَ الوكيلُ طلَّقَ ، ومَنَعَ منه أَحمدُ أيضًا ؛ لهذه العلَّة . وحملَه القاضى أيضًا على الاسْتِحْبابِ ؛ لأنَّ الأصلَ بَقاءُ النِّكاج ، فحُمِلَ الأَمْرُ فيه على التقينِ . وقولُ أحمدَ : رُجوعُه أن يُشْهِدَ على (^) أنَّه قدرجَعَ فيما جَعَلَ إليه . مَعْناه أنَّه لا يُقْبُلُ قولُه إنَّه قدرجعَ (أ) ، إلّا بِبَيَّنَةٍ . ولو صدَّقَته / المرأةُ في أنَّه قدرَجَعَ ، قُبِلَ ، وإن لم تَكُنْ ٢٠٦/٧ وله بَيْنَةٍ .

١٢٦٧ – مسألة ؛ قال : ﴿ وَلَوْ خَيْرَهَا ، فَاحْتَارَتْ فُرْقَتَهُ مِنْ وَقْتِهَا ، وَإِلَّا فَلَا خِيَارَ لَهَا ﴾

أكثرُ أهلِ العلمِ على أنَّ التَّخييرَ على الفَوْرِ ، إن اختارَتْ في وَقْتِها ، وإلَّا فلا خِيَارَ لها بعده . رُوِيَ ذلك عن عمرَ ، وعثمانَ ، وابنِ مسعودٍ ، وجابرٍ ، رَضِيَ الله عنهم . وبه قال عطاءً ، وجابرُ بنُ زيد ، ومُجاهِد ، والشَّغبِيُّ ، والنَّخعِيُّ ، ومالكُ ، والثَّوْرِيُّ ، وقال الزَّهْرِيُّ ، وقتادة ، وأبو عُبَيْدٍ ، وابنُ والأوزاعِيُّ ، والشَّافعيُّ ، وأصحابُ الرَّاي . وقال الزَّهْرِيُّ ، وقتادة ، وأبو عُبَيْدٍ ، وابنُ المنذرِ ، ومالكُ في إحدى الرَّوايتينِ (١) عنه (٢) : هو على التَّراخِي ، ولها الا ختيارُ في المجلسِ وبعده ، ما لم يَفْسَخُ أو يَطالُ . واحتجَّ ابنُ المنذرِ بقَوْلِ رسولِ اللهِ عَلَيْكِ لعائشة لَمَّا خيرَها : ( إنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا ، فَلا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوْيْكِ » (٣) . وهذا يَمْنَعُ وإنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا ، فَلا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوْيْكِ » (٣) . وهذا يَمْنَعُ

<sup>(</sup>٨) سقط من: الأصل ١٠.

<sup>(</sup>٩) في ب ، م زيادة : ﴿ إِلَيْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) فی ا : ډ روايتيه ، .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ١ ، ب ، م .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ، فى : باب الغرفة والعلية المشرفة ... ، من كتاب المظالم ، وفى : باب قوله : ﴿ وَإِنْ كَنتن تردن الله ورسوله ... ﴾ ، من كتاب التفسير . صحيح البخارى ٣ / ١٧٧ ، ٦ / ١٤٧ . ومسلم ، فى : باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلّا بالنية ، من كتاب الطلاق . صحيح مسلم ٢ / ١١٠٥ ، ١١٠٠ والترمذى ، فى : باب ما جاء فى الحيار ، من كتاب الطلاق ، وفى : باب ومن سورة التحريم ، من أبواب التفسير . عارضة الأحوذى ٥ / ١٦٨ ، ٢١٥ / ٢١٥ ، ٢١٦ . والنسائى ، فى : باب ما افترض الله عز وجل على رسوله على رسوله ... ، من كتاب النكاح ، وفى : باب التوقيت فى الحيار ، من كتاب الطلاق . المجتبى ٦ / ٤٥ ، ٤٥ ، ٤٠ ، ١٠٠ . والدارمى، فى : باب ما جاء ، فى : باب الرجل يخير امرأته ، من كتاب الطلاق . المجتبى ٦ / ٤٥ ، ٤٠ ، ١٠٠ . والدارمى، فى : على رسانه من من كتاب الرجل يخير امرأته ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ١ / ٢٦٦ . والدارمى، فى : ح

قَصْرَه على المجْلِسِ ، ولأنَّه جَعَلَ أَمْرَها إليها ، فأَشْبَهَ أَمْرُكِ بِيدِك . ولَنا ، أَنَّه قولُ مَن سَمَّيْنا مِنَ الصَّحابةِ . روَى النَّجَادُ ، بإسنادِه عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ ، أَنَّه قال : قضى عمرُ وعثمانُ ، في الرَّجلِ يُخيِّرُ امرأته ، أَنَّ لها الخِيارَ ما لم يَتَفَرَّقا (٤) . وعن عبدِ اللهِ بنِ عمر ، قال : ما دامتُ في مَجْلِسِها . ونحوه عن ابنِ مسعودٍ ، وجابرٍ ، ولم نَعرف لهم (٥) مُخالِفًا في قال : ما دامتُ في مَجْلِسِها . ولأنَّه خِيارُ تَمْليكٍ ، فكان على الفَوْرِ ، كخيارِ القَبُولِ . الصَّحابةِ ، فكان إجْماعًا . ولأنَّه خِيارُ تَمْليكٍ ، فكان على الفَوْرِ ، كخيارِ القَبُولِ . فأمّا الخيارَ على التَّراخِي ، وخِلافنا في المُطْلَقِ . وأمّا أله عَبْدُ ، غلافِ مَسْأَلِينا . فأمّركِ بيدِك ، فهو توكيلٌ ، والتَّوكيلُ يَعُمُّ الزَّمانَ ما لم يُقَيِّدُه بقَيْدٍ ، بخلافِ مَسْأَلِينا .

فصل: وقولُه: فى وقتِها. أى عَقِيبَ كلامِه، ما لم يَخْرُجا مِنَ الكلامِ الذى كانا فيه إلى غيرِ ذِكْرِ الطَّلاقِ ، فإن تَفَرَّقا عن ذلك الكلامِ إلى كلامِ غيرِه ، بَطَلَ خِيَارُها . قال أحمدُ : إذا قال لامرأتِه : اختارى . فلها الخيارُ ما دامُوا فى ذلك الكلامِ ، فإن طال المجلسُ ، وأخذُوا فى كلامٍ غيرِ ذلك ، ولم تَخْتَرُ ، فلا خِيارَ لها . وهذا مذهبُ أبى حنيفة . وغوه مذهبُ الشَّافعيّ ، على اختلافٍ عنه ، فقيلَ عنه : إنَّه يَتَقَيَّدُ بالمجلسِ . وقِيلَ : هو على الفَوْرِ . وقال أحمدُ أيضًا : الخِيارُ على مُخاطبةِ الكلام أن تُجاوبَه ويُجاوبَها ، إنَّما هو جوابُ كلامٍ ، إن أجابَتْه مِن ساعتِه ، وإلَّا فلا شيءَ . ووَجْهُه أنَّه تَمْليكُ مُطلَقَ ، هو جوابُ كلامٍ ، إن أجابَتْه مِن ساعتِه ، وإلَّا فلا شيءَ . ووَجْهُه أنَّه تَمْليكُ مُطلَقَ ، ٢٠٦٧ تَأَخَر قَبُولُه عن أوَّلِ حالِ الإمْكانِ ، فلم يَصحَّ ، كالو قامَتْ من مَجْلسِها ، فإن / قامَ أحدُهما عن المجلسِ قَبَل اختيارِها ، بَطَلَ خِيَارُها . وقال أبو حنيفة : يَبْطُلُ بقيامِها دُونَ قيامِه ؛ بناءً على أصلِه فى أنَّ الزَّوجَ لا يَمْلِكُ الرُّجوعَ . وعندَنا أنَّه يَمْلِكُ الرُّجوعَ ، وعَلَلَ الخيارُ ، وإن كان أحدُهما قائمًا ، فركبَ (المُومَنَ والارْتياءَ فى الخيارِ ، بقيامِه ، كا يَبطُلُ بقيامِها . وإن كان أحدُهما قائمًا ، فركبَ (الفِكْرَ والارْتياءَ فى الخيارِ ، في قَعَدَ ، لم يَبْطُلُ الفِكْرَ والارْتياءَ فى الخيارِ ، قَعَدَ ، لم يَبْطُلُ . والفَرْقُ بين القيامِ والقُعُودِ ، أنَّ القيامَ يُبْطِلُ الفِكْرَ والارْتياءَ فى الخيارِ ، قَعَدَ ، لم يَبْطُلُ . والفَرْقُ بين القيامِ والقُعُودِ ، أنَّ القيامَ يُبْطِلُ الفِكْرَ والارْتياءَ فى الخيارِ ،

<sup>=</sup> باب في الخيار ، من كتاب الطلاق . سئن الدارمي ٢ / ١٦٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣ / ٣٢٨ ، ٣٢٨ . ٦ / ٧٨ ، ١٥٣ ، ١٦٣ ، ١٧١ ، ١٧٣ ، ٢٠٠ ، ٢٤٨ ، ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ يَفْتُرُفًّا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ب ، م : ( لهما ١ .

<sup>(</sup>٦) سقط من : ب ، م .

فيكونُ إغراضًا ، والقُعُودَ بخلافِه . ولو كانت قاعدةً فاتَّكَأْت ، أو مُتَّكِفَةً فقَعَدَتْ ، لم يَبْطُلْ ؛ لأَنَّ ذلك لا يُبطِلُ الفِكْرَةَ . وإن تشاغلَ أحدُهما بالصَّلاةِ ، بَطَلَ الحيارُ . وإن كانت في صَلاةٍ فأتمَّتها ، لم يَبْطُلُ حيارُها . وإن أضافَتْ إليها ركعتينِ أُخْرَيْشِ ، بَطَلَ خيارُها . وإن أكلَتْ شيئًا يَسِيرًا ، أو قالت () : بسيم اللهِ . أو سبَّحَتْ شيئًا يسيرًا ، لم يَبْطُلُ ؛ لأَنَّ ذلك ليس بإغراضٍ . وإن قالت : ادْعُ لي شُهُودًا أَشْهِدُهم على ذلك . لم يَبْطُلُ خيارُها . وإن كانت راكبةً فسارتْ ، بَطَلَ حيارُها . وهذا كلّه قولُ أصْحابِ الرَّأْي . .

فصل : فإن جَعلَ لها الخيارَ متى شاءَت ، أو فى مُدَّةٍ ، فلها ذلك فى تلك المُدَّةِ . وإذا قال : اختارِى إذا شعتِ، أو متى شعتِ، "أو متى ما شعتِ" . فلها ذلك ؛ لأنَّ هذه تُعِيدُ جَعْلَ الخيارِ لها فى عُمومِ الأوقاتِ . وإن قال : اختارِى اليومَ وغدًا وبعدَ غيد . فلها ذلك ، فإن رَدَّتِ الخيارَ فى الأوَّلِ ، بَطلَ كله . وكذلك إن قال : لا تَعْجَلى حتى تُسْتَأْمِرِى أَبَوْيْك . ونحوه ، فلها الخيارُ على التَّراخِي ؛ فإنَّ النَّبَى عَيِّقِيَّةٍ قال ذلك لعائشة ، فذلً على أنَّ خيارَها لا يَبْطلُ بالتَّأْخيرِ . وإن قال : اختارِى نفسك اليومَ ، واختارِى نفسك اليومَ ، واختارِى نفسك غدًا . فرَدَّتُه فى اليوم الأوّلِ ، لم يَبْطلُ فى النَّانى . وقال أبو حنيفة : لا يَبْطلُ فى المسألةِ الأولَى أيضًا ؛ لأنَّهما خيارانِ فى زمنَيْنِ ، فلم يَبْطلُ أحدُهما بِرَدُ الآخِرِ ، قياسًا على المسألةِ الثَّانيةِ . ولنا ، أنَّه خِيَارٌ واحدٌ ، فى مُدَّةٍ واحدةٍ ، فإذا بطلَ أولُه بَطلَ ما بعدَه ، كا المسألةِ الثَّانيةِ . ولنا ، أنَّه خِيَارٌ واحدٌ ، فى مُدَّةٍ واحدةٍ ، فإذا بطلَ أولُه بطلَ ما بعدَه ، كا وإنّما هو خيارٌ واحدٌ ، وكخيارِ الشَّرطِ وخيارِ المُعْتَقَةِ ، ولا نُسَلِّمُ أَنَّهما خيارانِ ، واحده فى يَوْمَيْنِ ، وفارقَ ما إذا قال : اختارِى نفسكِ اليومَ ، واختارى وإنّما هو خيارٌ واحدٌ فى يَوْمَيْنِ ، وفارقَ ما إذا قال : اختارِى نفسكِ اليومَ ، واختارى نفسك غدًا. فإنَّهما خيارانِ ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ ثَبتَ بسببِ مُفْرَدٍ . ولو خيَرها شهرًا ، فأنها خيارتُ نفسمَها ، ثم تَرُوَّجَها ، لم يَكُنْ لها فى عقدٍ ثانِ ، كا لو اشتَرْطَ الخيارُ فى فاختارتْ نفسمَها ، ثم تَرُوَّجَها ، لم يَكُنْ لها فى عقدٍ ثانِ ، كا لو اشترطَ الخيارَ فى فاستَوْفَتْ ما جَعلَ لها فى هذا العَقْدِ ، فلم يَكُنْ لها فى عقدٍ ثانٍ ، كا لو اشترطَ الخيارَ فى فاستَوْفَتْ ما جَعلَ لها فى عقدٍ ثانٍ ، كا لو اشترطَ الخيارَ فى استَوْفَتُ ما جَعلَ لها فى هذا العَقْدِ ، فلم يَكُنْ لها فى عقدٍ ثانٍ ، كا لو اشترطَ الخيارَ في في المَنْهِ المَا على خيارً في عندَ على المَنْهُ في عذا العَقْدِ ، فلم يَكُنْ لها في عقدٍ ثانٍ ، كا لو اشترطَ الخيارِ في المَنْهُ المَنْهُ المَنْهُ المَنْهُ المَنْهُ المُ المَنْهُ المَنْه

<sup>(</sup>٧) فى الأصل : ﴿ وَقَالَتِ ﴾ .

<sup>(</sup>٨-٨) سقط من : الأصل .

٧٠٧/٠ سِلْعةٍ مُدَّةً ، ثم فسنَخَ ، ثم اشْتَراها بعَقْدٍ / آخَرَ في تلك المُدَّةِ . ولو لم تَختَرْ نفسَها ، أو اخْتَارِتْ زُوجَهَا ، وَطُلُّقَهَا الزُّوجُ ، ثُمْ تَزَوَّجَهَا ، بَطَلَ خيارُهَا ؛ لأنَّ الخيارَ المشروطَ في عَقْدٍ لا يَثْبُتُ في عقدٍ سِوَاه ، كما في البيع. والحُكمُ في قولِه : أَمْرُكِ بيدك. في هذا كلُّه ، كالحُكمِ في التَّخْييرِ ؛ لأنَّه نوعُ تَخْييرٍ . ولو قال لها : الْحتارِي ، أو أمرُكِ بيدِك ، اليومَ وبعدَ الغدِ ، فردَّت في اليومِ الأوَّلِ ، لم يَبْطُلْ بعدُ في غدٍ ؛ لأنَّهما حيارانِ يَنْفَصِلُ أحدُهما من صاحبِه ، فلم يَبْطُلُ أحدُهما بِبُطْلانِ الآخرِ ، بخلافِ ما إذا كان الزَّمانُ مُتَّصِلًا واللَّفظُ واحدًا ، فإنَّه خيارٌ واحدٌ ، فبطَلَ كلُّه بِبُطْلَانِ بعضِه . وَإِن قال : لكِ الخيارُ يومًا . أو أُمرُكِ بيدِك يومًا . فابتداؤه من حين نَطَقَ به إلى مِثْلِه مِنَ الغدِ ؛ لأَنَّه لا يُمْكِنُ اسْتَكمالُ يوم بتَمامِه إِلَّا بذلك . وإن قال : شهرًا . فمِن ساعةِ نطقَ إلى اسْتِكْمالِ ثلاثينَ يومًا إلى مثل تلك السَّاعةِ . وإن قال : الشَّهرَ . أو اليومَ . أو السَّنةَ . فهو على ما بَقِيَ مِن<sup>(٩)</sup> الشُّهُر واليومِ والسُّنةِ .

### ١٢٦٨ \_ مسألة ؛ قال : ﴿ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحْتَارَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ إِلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ﴾

وجملةُ الأمر أنَّ لَفظة التَّخيير لا تَقْتضِي بمُطْلَقِها أكثرَ مِن تَطْليقةٍ رجعِيَّةٍ . قال أحمد : هذا قولُ ابن عمرَ ، وابن مسعودٍ ، وزيد بن ثابتٍ ، وعمرَ ، وعائشةَ ، رَضِيَ اللهُ عنهم . ورُويَ ذلك عن جابر ، وعبد الله بن عمرَ (١) . وقال أبو حنيفة : هي واحدة بائن . وهو قولُ ابن شُبْرُمَةَ ؛ لأنَّ اختيارَها نفسها يَفْتضيي زوالَ سُلْطانِه عنها ، ولا يَكونُ إلَّا بالبَّينُونةِ . وقال مالك : هي ثلاثٌ في المَدْنُحولِ (٢) بها ؛ لأنَّ المدْنُحولَ بها لا تَبِينُ بأقلَّ مِن ثلاثٍ ، إلَّا أَن تَكُونَ بِعِوَضٍ . وَلَنا ، إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ، رَضِيَ اللهُ عنهم ، فإنَّ مَن سَمَّيْنَا منهم قالوا: إنِ اخْتَارَتْ نفسَها ، فهي واحدة ، وهو أحقُّ بها . رواه النَّجَّادُ عنهم بأسانيده .

<sup>(</sup>٩) في ب ، م : ( ومن ) .

<sup>(</sup>١) في ب ، م : ﴿ عمرو ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ب ، م : ﴿ الله خل ﴾ .

ولأنَّ قولَه : اختارِى. تَفُويضٌ مُطلَقٌ، فَيَتناوَلُ أقلَّ ما يَقَعُ عليه الاسمُ، وذلك طَلْقةٌ واحدةٌ ، ولا يَجوزُ أن تَكونَ بائنًا ؛ لأنَّها طَلْقةٌ بغيرِ عِوضٍ ، لم يُكَمَّلُ بها العَدَدُ بعدَ الدُّحولِ ، فأشبه مالوطلَّقها واحدةً . ويُخالِفُ قولَه : أمرُكِ بيدِك . فإنَّه للعُمومِ ، فإنَّه المُحنسِ مُضافٌ (٢) ، فيتناولُ جميعَ أمْرِها ، لكنْ إن جَعلَ إليها أكثرَ مِن ذلك ، فلها ما جعلَ إليها أكثرَ مِن ذلك ، فلها ما جعلَ إليها أكثرَ مِن ذلك ، فلها ما الثلاثَ إن شِفْتِ . فلها أن تختارَ ذلك . فإن قال / : اختارِى مِنَ الثَّلاثِ ما شِفْتِ . فلها أن تختارَ ذلك . فإن قال / : اختارِى مِنَ الثَّلاثِ ما شِفْتِ . فلها أن تختارَ ذلك . فإن قال / : اختارِى مِنَ الثَّلاثِ ما شِفْتِ . فلها أن تَختارَ ذلك . فإن قال / : اختارِى مِنَ الثَّلاثِ ما شِفْتِ . فلها أن تَختارَ ذلك . فإن قال / الختارِي مِنَ الثَّلاثِ ما شِفْتِ ، فهو أن يَنْوِي مُعلَمُ المَاخِيلُ النَّيْلَةِ ، فهى واحدةً ، وإن نَوى ثلاثًا ، أو النَّيْنِ ، أو واحدةً ، فهو على ما نَوَى ، وإن أطلق النَّيَّة ، فهى واحدةٌ ، وإن نَوى ثلاثًا ، وفقَ ما طلَّقَتُه ؛ لأنَّه يُعْتَبُرُ قولُهما جميعًا ، فيَقَعُ ما اجْتَمعا عليه ، كالوكيلينِ إذا طلَّقَ واحدٌ منهما واحدةً والآخرُ ثلاثًا .

فصل : وإن حيرها ، فاختارت زوجها ، أو رَدَّتِ الخيارَ ، أو الأَمْرَ ، لم يَقَعْ شيءٌ . نصَّ عليه أحمدُ ، في رواية الجماعة .. ورُوِيَ ذلك عن عمرَ ، وعلي ، وزيد ، وابنِ مسعود ، وابنِ عبّاس ، وعمر بن عبد العزيز ، وابنِ شُبُرُمة ، وابنِ أبي لَيْلَي ، والتَّورِيِّ ، وابنِ شُبُرُمة ، وابنِ أبي لَيْلَي ، والتَّورِيِّ ، والشَّافعي ، وابنِ المُنْذِر . وعن الحسن : تَكُونُ واحدةً رَجْعِيَّةً ، ورُوِيَ ذلك عن علي . ورواه إسحاقُ بنُ منصورٍ عن أحمد . قال : فإن اختارت (٥) زوجها ، فواحدة يَمْلِكُ ورواه إسحاقُ بنُ منصورٍ ، الرَّجْعَة ، وإن اختارت نفسها فثلاث . قال أبو بكر : انْفَردَ بهذا إسحاقُ بنُ منصورٍ ، والعملُ على ما رَوَاه الجماعة . ووَجْهُ هذه الرِّواية ، أنَّ التَّخْيِيرَ كنايةٌ نَوَى بها الطَّلاق ،

<sup>(</sup>٣) سقط من : ١ ، ب ، م .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٥) في ب ، م : ( اختار ) .

وَوَقَهُ بِهَا بِمُجَرَّ دِهَا، كسائرِ كناياتِه . وكقوله: انْكِحى مَن شِيْتِ. وَلَنَا، قُولُ عَائَشَةَ : قَدَ خَيَرَنا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ أَوْكَانُ اللهُ عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِى حَتَّى تَسْتَأْمِرِى أَبْوَيْكِ ، بدأ هِي نقال : ﴿ إِنَّى لَمُحْبِرُكِ خَبْرًا ، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِى حَتَّى تَسْتَأْمِرِى أَبْوَيْكِ » . فقال : ﴿ إِنَّ اللهُ تَعَالَى قال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلِ لَا زُوْجِكَ إِن كُنتُنَ تُودُنَ الْحَيُوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾ . حَتَّى بَلَغَ : ﴿ فَإِنَّ اللهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (٢٧) » . فقلتُ (٨) : في أي هذا أَسْتَأْمِرُ أَبُوكَ ! فإنِّى آللهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكَنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (٢٧) » . فقلتُ (أَوَا جُولَى قَلْ اللهُ ورسولَه والدَّارَ الآخرة . قالتْ : ثم فعَلَ أَزُوَا جُولَى قَلْ اللهِ عَيْرَتُ المرأَتى في أي هذا أَسْتَأْمِرُ أَبُوكَ ! فإنِّى آلِيهُ اللهُ ورسولَه والدَّارَ الآخرة . قالتْ : ثم فعَلَ أَزُوا جُولَا عَلَى مَسْوِقٌ : ما أَبالِي حَيَّرْتُ امرأَتى واحدة ، أو مِائَة ، أو القًا ، بعدَ أن تختارَنِي . ولائنها مُخَيَّرةٌ الْحتارتِ النَّكَاحَ ، فلم يَقَعْ بِهَا الطَّلاقُ ، كالمُعْتَقَةِ تحتَ عبد . فأمًّا إن قالتْ : الْحَتْرْتُ نفسِي . فيَفتقِرُ (١٠) إلى بِهَا الطَّلاقُ ، كالمُعْتَقَةِ تحتَ عبد . فأمًّا إن قالتْ : الْحَتْرْتُ نفسِي . فيَفتقِرُ (١٠) إلى بَعْدَوْنَ إليها الطَّلاقُ ، فلا يَصحُّ أن يُوقِعَه ، وإن نَوى ولم تَنْو / هي ، فقد فَوْضَ إليها الطَّلاقَ ، فما أَوْقَعَتُه ، فلم يَقَعْ شيّة ، كالو وكَلَّ وكيلًا (١٠) في الطَلاقِ ، فلم يَقَعْ شيّة ، وإن نَوى أَحدُها أَقلَّ مِنَ العَدْدِ إن اتَّفقا فيه ، وإن نَوى أَحدُها أقلَّ مِن العَدْدِ إن اتَفقا فيه ، وإن نَوى أَحدُها أقلَّ مِن العَدْدِ إن القَدْدَ عِلْ أَنْ قَلْ عَلْ عَلَى أَلْهُ اللّهُ عَلَى عَلَى العَلْمُ مَنْ العَلْمُ الْهُ مَا فَلَمْ يَقَعْ .

فصل : وإن قال : أَمْرُكِ بِيدِك ، أو الْحتارِي. فقالت : قَبِلْتُ. لَمْ يَقَعْ شيءٌ ؛ لأَنَّ أَمْرَك بِيدِك . توكيل ، فقولُها فى جوابِه : قبلتُ . يَنْصرِفُ إلى قَبُولِ الوكالةِ ، فلم يَقَعْ شيءٌ ، كا لو قال لأَجْنَبِيِّ : أَمْرُ امرأتِي بِيدِك . فقال : قبلتُ . وقولُه : الْحتارِي. في معناه. وكذلك إنْ قالت: أَخَذْتُ أَمْرِي. نَصَّ عليهما أحمدُ، في رواية إبراهيم بنِ

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ب ، م : ﴿ فَكَانِ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب ٢٨ ، ٢٩ .

<sup>(</sup>A) فى الأصل ، ب ، م : « فقالت » .

<sup>(</sup>٩) تقدم تخريجهما في صفحة ٣٨٧ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل ، ا : ﴿ افتقر ﴾ .

<sup>(</sup>۱۱) في ب ، م : ( توكيلا ) .

هانئ ، إذا قال الامرأته : أَمْرُكِ بِيدِك . فقالت : قبلتُ . ليسبشيء حتى تُبيَّنَ . وقال : إذا قالت : أخذتُ أَمْرِى . ليسبشيء . قال : وإذا قال الامرأته: الختاري . فقالت : قبلتُ نفسى . أو قالت : الخترْتُ نفسي . كان أبينَ . قال القاضى : ولو قالت : الخترْتُ . ولم نقلُ : نفسكِ . ولم تقلُ : نفسكِ . ولم تقلُ : نفسكِ . ولم تقلُ : نفسكِ . ولم يَقُلُ : نفسكِ . ولم يَقُلُ : نفسكِ . ولم يَنْوِه ، لم تَطلُقُ ، وإن نَوتْ . ولو قال الزَّوجُ : الختاري . ولم يَقُلُ : نفسكِ . ولم يَنْوِه ، لم تَطلُقُ ، ما لم تَذكُر نفسها ، ما لم يَكُنْ في كلامِ الزَّوجِ أو جوابِها (١١) ما يَصْرِفُ الكلامَ إليه ؛ النَّ ذلك في حُكْمِ التَّفسيرِ ، فإذا عَرِيَ عن ذلك لم يَصِحَّ . وإن قالت : الخترْتُ الجيارَ ، أو رَدَدْتُ الجيارَ ، أو رَدَدْتُ عليك الخَترْتُ أهلِي . أو أَبُويَ . ونَوت ، وقَعَ الطَّلاقُ ؛ النَّ هذا يَصْلُحُ كنايةً مِنَ الزَّوجِ ، فيما إذا قال : الْحَقِي بأهلِك . فكذلك منها . وإن قالت : الْحَقِي بأهلِك . فكذلك منها . وإن قالت : الْحَقِي بأهلِك . فكذلك منها . وإن قالت : الْحَترْتُ الأَبْهم لا يَحِلُونَ إلَّا بمُفارقةِ هذا الزَّوجِ ، ولذلك كان كنايةً منه في قوله : انْكِحِي مَن شِئْتِ .

فصل: فإن كرَّرَ ، لَفْظةَ الخيارِ ، فقال: الْحتارِي ، الْحتارِي ، احتارى . فقال أحمد : إن كان إنَّما يُرَدِّدُ عليها لَيُفْهِمَها (١٣) ، وليس نِيَّتُه ثلاثًا ، فهى واحدة ، وإن كان أردَ بذلك ثلاثًا ، فهى ثلاث . فردَّ الأمْرَ إلى نِيَّتِه فى ذلك . وبهذا قال الشَّافعي . وقال أبو حنيفة : إذا قَبِلَتْ ، وقع ثلاثًا ؛ لأنَّه كرَّرَ ما يَقَعُ به الطَّلاق ، فتكرَّرَ ، كما لو كرَّرَ الطَّلاق . ولَنا ، أنَّه يَحْتمِلُ التَّأْكِيدَ ، فإذا قصدَه قبلَ منه ، كما لو قال : أنتِ طالق الطَّلاق . وإن أطلَق ، فقدرُ وي عن أحمد ما يَدلُ على أنَّها واحدة ، يَمْلِكُ الرَّجعة . وهذا الحتيارُ القاضي ، ومذهبُ عطاء ، وأبى ثورٍ ؛ لأنَّ تكْرِيرَ (١٠) التَّخييرِ لا يَزيدُ به الجِيَارُ ، اختيارُ القاضي ، ومذهبُ عطاء ، وأبى ثورٍ ؛ لأنَّ تكْرِيرَ (١٠) التَّخييرِ لا يَزيدُ به الجِيَارُ ، كشرُ طِ الخيارِ في البيع . / ورُويَ عن أحمد ، إذا قال لامْرأتِه : احْتارِي . فقالت : اختارِي اختارِي ، اختارِي ، اختارِي ، اختارِي ، اختارِي ، وهذا اخترتُ نفسي . هي واحدة ، إلَّا أن يقولَ : اختارِي ، اختارِي ، اختارِي ، اختارِي ، اختارِي ، وهذا

۲۰۸/۷

<sup>(</sup>١٢) فى الأصل : ﴿ وَجُوابُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) في ا ، ب ، م : و ليفهما ، .

<sup>(</sup>١٤) في ب ، م : و تكرر ، .

<sup>(</sup>١٥) سقط من : الأصل .

يَدُلُّ على أَنَّها تَطْلُقُ ثلاثًا . ونحوَه قال الشَّعْبِيُّ ، والنَّخَعِيُّ ، وأصحابُ الرَّأْي ، ومالكُّ ؟ لأَنَّ (١ اللَّفظةَ الواحدة ١٠٠ تَقْتضي طَلْقةً ، فإذا تَكَرَّرَتْ اقْتَضَتْ ثلاثًا ، كَلَفْظةِ الطَّلاق .

فصل : فإن قال لزوجتِه : طَلِّقِي نفسك . ونَوَى عَدَدًا ، فهو على ما نَوَى . وإن أطلقَ مِن غير نِيَّةٍ ، لم يَمْلِكُ إلَّا واحدة ؟ لأنَّ الأمْرَ المُطْلَقَ يَتَناولُ أقلُّ ما يَقعُ عليه الاسمهُ. وكذلك الحُكْمُ لو وكَّل أَجْنَبيًّا ، فقال : طَلِّق زوجتِي . فالحُكْمُ على ما ذكرْناه . قال أَحمدُ : إذا قال المرأتِه : طَلِّقِي نفسَكِ . ونَوَى ثلاثًا ، فَطَلَّقَتْ نفسَها ثلاثًا ، فهي ثلاث ، وإن كان نَوَى واحدة ، فهي واحدة ؛ وذلك لأنَّ الطَّلاقَ يَكُونُ واحدة وثلاثًا ، فأيُّهما نَوَاهُ فقد نَوَى بلَفْظِه ما احْتمَلَه ، وإن لم يَنْو تَناولَ اليَقِينَ ، وهو الواحدة . فإن طَلَّقَتْ نفسَها ، أو طلَّقَها الوكيلُ في المجلس ، أو بعدَه ، وقعَ الطَّلاقُ ؛ لأنَّه توكيلٌ . وقال القاضى : إذا قال لها : طَلِّقِي نفسَك ، تَقَيَّد بالمجلس ؛ لأنَّه تَفْويضٌ للطَّلاق إليها ، فتَقيَّد بالمجلس ، كقوله : الحتاري . ولَنا ، أنَّه توكيلٌ في الطُّلاق ، فكان على التَّراخِي ، كتَوكيل الأُجْنَبِيِّ ، وَكَقُولِه : أَمْرُكِ بِيدِكِ . وَفَارَقَ : الْحَتَارِي . فَإِنَّهُ تَخْيِيرٌ . وَمَا ذَكَرَه (١٧) يَنْتَقِضُ بقولِه : أَمْرُكِ بيَدِكِ . ولها أن تُوقِعَ الطَّلاقَ بلَفْظِ الصَّريحِ ، وبالكناية مع النَّيَّة . وقال بعضُ أصْحابِ الشَّافعيِّ : ليس لها أن تُوقِعَه بالكناية ؟ لأنَّه فوَّضَه إليها بلَفْظِ الصَّريح ، فلا يَصِيُّ أَن تُوقِعَ غيرَ ما فوَّضَ إليها . ولَنا ، أنَّه فوَّضَ إليها الطَّلاقَ ، وقد أوْقعَتْه ، فوقَعَ ، كَالُو أُوْقِعَتْه بلفظِ الصَّرِيحِ . وما ذكرَه غيرُ صحيح ؛ فإنَّ التَّوكيلَ في شيء لا يَفْتضيي أن يكونَ إيقاعُه بلفظِ الأمرِ مِن جهتِه ، كما لو قال لوكيلِه : بعْ دارى . جازَ له بيعُها بلفظِ التَّمْليكِ . وإن قال لها : طَلِّقِي (١٨) ثلاثًا . فطلَّقَتْ واحدةً ، وقَعَ . نُصَّ عليه . وقال مالك : لا يَقعُ شيء ؟ لأنَّها لم تَمْتَئِلْ أمره . ولنا ، أنَّها مَلَكَتْ إيقاعَ ثلاثٍ ، فمَلَكَتْ

<sup>(</sup>١٦-١٦) في الأصل ، ١: و لفظة الواحدة ، .

<sup>(</sup>۱۷) في ا، ب، م: ( ذكروه ) .

<sup>(</sup>١٨) في الأصل : و طلقيني ۽ .

إيقاع واحدة ، كالمُوكِّل ، ولائه لو قال : وهَبْتُك هؤلاء العبيد الثَّلاثة . فقالتُ (١٩) : قَبِلْتُ واحدًا منهم . صَحَّ . كذا همهُنا . وإن قال : طلَّقى واحدة . فطلَّقت ثلاثًا ، وقعت واحدة . نصَّ عليه أيضا . وبه قال مالك ، والشَّافعي . وقال أبو حنيفة : لا يَقعُ شيءٌ ؛ لأنَّها لم تأتِ بما يَصُلُحُ قَبُولًا ، فلم يَصِحَّ ، كالو قال : بِعْتُكَ نصفَ هذا العبد . فقال : قِبلتُ / البيع في جميعه . ولَنا ، أنَّها وقَّعَتْ طلاقًا مَأْذُونًا فيه ، وغيرَه ، فوقعَ المأذُونُ ٢٠٩/٧ فيه دونَ غيرِه ، كالو قال : طلِّقي نفسك . فطلَّقت نفسها وضرائرَها . فإن قال : طلِّقي نفسك . فقالت : أنا طالق إن قَدِمَ زيد . لم يَصِحَّ ؛ لأنَّ إذْنه انْصَرفَ إلى المُنْجَزِ ، فلم يَصِحَّ ؛ لأنَّ إذْنه انْصَرفَ إلى المُنْجَزِ ، فلم يَتناولِ المُعلَّق على شرطٍ . وحُكْمُ توكيلِ الأجنبي في الطَّلاقِ ، كحُكْمِها فيما ذكَرْناه كلَّه .

فصل: نقل عنه أبو الحارثِ ، إذا قال: طلَّقى نفسكِ طلاقَ السُّنَةِ . قالتْ : قد طلَّقتُ نفسى ثلاثًا . هي واحدة ، وهو أحقُ برَجْعَتِها . إنَّما كان كذلك ؛ لأنَّ التَّوكيلَ بلفظ يتَناوَلُ أقلَّ ما يَقَعُ عليه اللَّفظُ ، وهو طَلْقة واحدة ، لا ٢٠٠٠ سِيَّما وطلاقُ السُّنَةِ في الصَّحيحِ طَلْقة واحدة ، في طُهْرٍ لم يُصِبْها فيه .

فصل: ويَجوزُ أَن يَجْعلَ أَمْرَ امْراتِه بيدها بِعِوَضٍ ، وحُكمُه حُكمُ ما لا عِوَضَ له ، فَ أَنَّ له الرُّجوعَ فيما جَعلَ لها ، وأنَّه يَبطُلُ بالوَطْءِ . قال أحمدُ : إذا قالت امرأته : اجْعَلْ أمْرِي بيَدى ، وأَعْطيكَ عَبْدِي (' 'هذا . قَبَضَ العبدَ' ') ، وجَعَلَ أمرَها بيدها ، فلها أن تختارَ ما لم يَطأها أو يَنقُضه ؛ وذلك لأنَّه توكيلٌ ، والتَّوكيلُ لا يَلزمُ (' ' بدخولِ العِوَضِ فيه ، وكذلك التَّمْليكُ بعوضٍ لا يَلْزَمُ ' ') ، ما لم يَتَصِلْ به القَبُولُ كالبيع .

<sup>(</sup>١٩) في ١، ب، م: وفقال ، .

<sup>(</sup>۲۰) سقط من : ۱، ب، م.

<sup>(</sup>٢١-٢١) سقط من : الأصل . وفي ا : ﴿ هَذَا فَقَبْضِ الْعَبْدِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢٢ - ٢٢) سقط من : الأصل . نقل نظر .

فصل : إذا قال لزَوْجتِه : أنتِ على حرامٌ . وأطلق ، فهو ظِهَارٌ . وقال الشَّافعيُ : لا شيءَ عليه . وله قول آخرُ : عليه كفَّارةُ يَمِينِ ، وليس بِيَمِينِ . وقال أبو حنيفة : هو يَمينٌ . وقد رُوِى ذلك عن أبى بكرٍ ، وعمرَ بنِ الخطّابِ ، وابنِ مسعودٍ ، رضي الله عنهم . وقال سعيدٌ (٢٦) : حدَّثنا خالدُ بنُ عبدِ اللهِ ، عن جُويْبِرٍ ، عن الضَّحَّاكِ ، أنَّ أبا بكرٍ ، وعمرَ ، وابنَ مسعودٍ قالوا في الحرامِ : يمينٌ . وبه قال ابنُ عبّاس ، وسعيدُ بنُ بكرٍ ، وعمرَ ، وابنَ مسعودٍ قالوا في الحرامِ : يمينٌ . وبه قال ابنُ عبّاس ، وسعيدُ بنُ مُبيرٍ . وعن أحمدَ ما يدَلُّ على ذلك؛ لأنَّ الله تعالى قالَ : ﴿ لِمَ تَحْرِمُ مَا أَحَلُّ اللهُ لَكَ ﴾ (٢٧) . ثم قال : ﴿ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّهُ أَيْمَ نِكُمْ ﴾ (٢٠) . ولأنّه تَحْرِيمٌ وقال ابنُ عباس : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسنَةٌ ﴾ (٢٩) . ولأنّه تَحْرِيمٌ للزَّوجةِ بغيرٍ طَلاقٍ ، فوَجَبَتْ به كفَّارةُ للحلالِ ، أَشْبَهَ تحرِيمَ الأُمَةِ . ولَنا ، أنَّه تَحْرِيمٌ للزَّوجةِ بغيرٍ طَلاقٍ ، فوَجَبَتْ به كفَّارةُ للحلالِ ، أَشْبَهَ تحرِيمَ الأُمَةِ . ولَنا ، أنَّه تَحْرِيمٌ للزَّوجةِ بغيرٍ طَلاقٍ ، فوَجَبَتْ به كفَّارةُ للحلالِ ، أَشْبَهَ تحرِيمَ الأُمَةِ . ولَنا ، أَنَّه تَحْرِيمٌ للزَّوجةِ بغيرٍ طَلاقٍ ، فوَجَبَتْ به كفَّارةُ للحلالِ ، أَشْبَهَ تحرِيمَ الأُمْةِ . ولَنا ، أَنَّه تَحْرِيمٌ للزَّوجةِ بغيرٍ طَلاقٍ ، فوَجَبَتْ به كفَّارةً

<sup>(</sup>۲۳) فی ا ، ب ، م : ( معرفته ) .

<sup>(</sup>٢٤) في النسخ : ( تنو ) .

<sup>(</sup>۲۵) فی ب ، م : ۱ باختیار ۱ .

<sup>(</sup>٢٦) في : باب البتة والبرية والخلية والحرام ، من كتاب الطلاق . السنن ١ / ٣٨٩ .

كا أخرجه ابن أبي شيبة ، ف : باب من قال : الحرام يمين وليست بطلاق ، من كتاب الطلاق . المصنف ٥ / ٧٤ .

<sup>(</sup>٢٧) سورة التحريم ١ .

<sup>(</sup>٢٨) سورة التحريم ٢ .

<sup>(</sup>٢٩) سورة الأحزاب ٢١ .

الظُّهار ، كما لو قال : أنتِ عليَّ (٣٠) حرامٌ كظهر أُمِّي . فأمَّا إن نَوَى غيرَ الظُّهار ، فالمَنْصُوصُ عن أحمد ، في رواية جماعة ، أنَّه ظِهارٌ ، نَوَى الطَّلاقَ أو لم ينوه . وذكرَه الخِرَقِيُّ في موضع غير هذا . وممَّن قال إنَّه ظهارٌ ؟ عنمانُ بنُ عفانَ ، وابنُ عبّاس ، وأبو قِلَابَةَ، وسعيدُ بنُ جُبَيرٍ ، وميمونُ بنُ مِهْرَانَ، والبَتِّيُّ . رَوَى الأثْرَمُ ، بإسنادِه عن ابن عبَّاس ، في الجرام ، أنَّه تَحْرِيرُ رَقَبة ، فإن لم يَجد فصيامُ شهرَيْن مُتَتَابِعَيْن ، أو إطْعامُ سِتِّينَ مسكينًا (٣١) . ولأنَّه صَرِيحٌ في تَحْرِيمِها ، فكان ظِهارًا ، وإن نَوَى غيرَه ، كقوله : أنتِ عليَّ كظهر أُمِّي. وعن أحمد؛ أنَّه إذا نَوَى به (٣٦) الطَّلاقَ ، كان طلاقًا . وقال (٣٣): إذا قال: ما أَحَلُّ الله عليَّ (٣٤) حَرامٌ. يَعْنِي به الطَّلاقَ ، أخافُ أن يكونَ ثلاثًا ، ولا أُفْتِي به . وهذا مثلُ قولِه في الكناياتِ الظَّاهرةِ ، فكأنَّه جَعلَه مِن كناياتِ الطَّلاق ، يَقَعُ به الطَّلاقُ إذا نَوَاه . ونقلَ عنه البَغَويُّ (٥٥) في رجلُ قال لامرأتِه : أَمْرُكِ بيدِكِ . فقالتْ : أنا عليك حَرامٌ . فقد حُرِّمَتْ عليه . فجعلَه منها كنايةً في الطَّلاق ، فكذلك مِن الرَّجل . واختارَه ابنُ عَقِيل . وهو مذهبُ أبي حنيفة ، والشَّافعيِّ . ورُويَ ذلك عن ابنِ مسعودٍ . وممن رُوِيَ عنه أنَّه طلاقُ ثلاثٍ ؛ عَلِيٌّ ، وزيدُ بنُ ثابتٍ ، وأبو هُرَيْرةَ ، والحَسَنُ البَصْرِيُّ ، وابنُ أبي لَيْلَى . وهو مذهبُ مالكِ في المَدْحُولِ بها ؟ لأنَّ الطَّلاقَ نوعُ تَحْرِيمٍ ، فصحُّ أَن يُكْنَى به عنه ، كقولِه : أنتِ بائنٌ . فأمَّا إِن لم يَنْو الطَّلاق ، فلا يَكُونُ طلاقًا بحالٍ ؛ لأنَّه ليس بصَريح في الطَّلاق ، فإذا لم يَنْو معه ، لم يَقَعْ به طلاقٌ ، كسائر الكناياتِ . وإن قُلْنا: إنَّه كنايةٌ في الطَّلاق. ونَوَى به، فحُكْمُه حُكْمُ الكناياتِ

<sup>(</sup>٣٠) سقط من : الأصل ، ١.

<sup>(</sup>٣١) وأخرجه عبد الرزاق ، في : باب الحرام ، من كتاب الطلاق . المصنف ٦ / ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٣٢) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣٣) سقطت الواو من : الأصل ، ب ، م .

<sup>(</sup>٣٤) في ب ، م : ١ عن ١ .

<sup>(</sup>٣٥) عبد الله بن محمد بن عبد العزيز . انظر : طبقات الحنابلة ١ / ١٩٠ .

الظَّاهرةِ ، على ما مَضَى من الانتلاف فيها . وهو قولُ مالكِ ، وأبي حنيفة ، والشَّافعيُّ ، كلُّ على أصْلِه ، ويُمْكِنُ حَمْلُه على الكناياتِ الخَفِيَّةِ إذا قُلْنا: إنَّ الرَّجْعةَ (٢٦) مُحرَّمَةً ؟ لأنَّ أقلَّ ما تَحْرُمُ به الزَّوجةُ طلقةٌ رَجْعِيَّةٌ ، فحُمِلَ على اليقين . وقد رُوِيَ عن أحمدَ ما يَدلُّ عليه ؛ فإنَّه قال: إذا قال: أنتِ عليَّ حَرامٌ ، أعنى به طلاقًا. فهي واحدةٌ. ورُويَ هذا عن عمرَ بن الخطَّاب ، رَضِيَ اللهُ عنه ، والزُّهْريِّ . وقد رُويَ عن مَسْروق ، وأبي سَلَمَةَ ٧/ ٢١٠ ابن عبد الرَّحمن، والشُّعْبِيِّ : / ليس بشيء ؛ لأنَّه قولٌ هو كاذبٌ فيه . وهذا يَبْطُلُ بالظِّهار ؟ فإنَّه مُنْكَرِّ مِنَ القَوْلِ وزُورٌ ، وقد أوْجَبَ(٢٧) الكفَّارةَ ، ولأنَّ هذا إيقاعٌ للطَّلاق ، فأشْبَهَ قولَه : أنتِ بائنٌ . أو أنتِ طالقٌ . ورُويَ عن أحمدَ ، أنَّه إذا نَوَى اليمينَ كان يمينًا . فإنَّه قال ، في رواية مُهَنَّا : إنَّه إذا قال : أنتِ عليَّ حرامٌ . ونَوَى يَمِينًا ، ثم تَركَها أربعةَ أشْهُر ، قال : هو يَمِينٌ ، وإنَّما الإيلاءُ أن يَحْلِفَ بالله أن لا يَقْرَبَ امرأته . فظاهرُ هذا أنَّه إذا نَوَى اليمينَ كانت يمينًا . وهذا مذهبُ ابن مسعودٍ ، وقولُ أبي حنيفةً ، والشَّافعيِّ . وممَّن رُويَ عنه : عليه كفَّارةُ يَمِينِ . أبو بكر الصِّدِّيقُ ، وعمرُ ، وابنُ عبّاس ، وعائشة ، وسعيدُ بنُ المُسَيَّب ، والحسنُ ، وعَطاءٌ ، وطاوسٌ ، وسليمانُ بنُ يَسارِ ، وقتادة ، والأوْزَاعي . وفي المُتَّفَق عليه (٢٨) ، عن سعيد بن جُبَيرِ ، أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسِ يَقُولُ : إذا حرَّم الرَّجلُ عليه امرأته ، فهي يَمِينٌ يُكَفِّرُها . وقال : ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهُ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾(٣٠) . ولأنَّ الله تعالى قال : ﴿ يَـٰ أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ

<sup>(</sup>٣٦) في الأصل ، ا : ﴿ الرجعية ﴾ .

<sup>(</sup>٣٧) في ب ، م : ( وجبت ) .

<sup>(</sup>٣٨) أخرجه البخارى ، فى : باب : ﴿ لَمْ تَحْرِم مَا أَحَلَ الله لَكَ ﴾ ، من كتاب الطلاق . صحيح البخارى ٧ / ٥٦ . ومسلم ، فى : باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق ، من كتاب الطلاق . صحيح مسلم ٢ / ١١٠٠ .

كا أخرجه ابن ماجه ، فى : باب الحرام ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ١ / ٦٧٠ . والإمام أحمد ، فى : المسند ١ / ٦٧٠ . والبيهقى ، فى : باب من قال لامرأته : أنت على حرام . من كتاب الخلع والطلاق . السنن الكبرى ٧ / ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٣٩) سورة الأحزاب ٢١ .

أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَ ٰجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \* قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَجِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ (١٠) . فجعل الحرامَ يَمِينًا . ومعنى قولِه : نَوَى يمينًا – والله أعلم – أنَّه نَوَى بقوله : أنتِ على حرامٌ . تَرْكَ وَطْئِها ، واجْتنابَها ، وأقامَ ذلك مُقامَ قولِه : واللهِ لا وَطِفْتُك .

فصل : وإن قال : أنتِ على حرامٌ . أعنى به الطَّلاق . فهو طلاق . رَوَاه الجماعةُ عن أَحمَد . ورَوَى عنه أبو عبد الله النَّيْسَابُورِيُّ (١٤) ، أنَّه قال (٢٠) : إذا قال : أنتِ على حرامٌ ، أُريدُ به الطَّلاق . كنتُ أقول : إنَّها طَلاق (٢٠) ، يُكَفِّرُ كَفَّارةَ الظِّهارِ . وهذا كأنَّه رُجوعٌ عن قولِه : إنَّه طَلاقٌ . ووَجْهُه أنَّه صَرِيحٌ فى الظِّهارِ ، فلم يَصِرْ طلاقًا بقوله : أُريدُ به الطَّلاق . كا لو قال : أنتِ على كظَهْرِ أُمِّى ، أغنِى به الطَّلاق . قال القاضى : ولكنْ جماعةُ أصحابِنا على أنَّه طَلاقً . وهى الرَّوايةُ المشهورةُ التى روَاها عنه الحماعةُ ؛ لأنَّه صَرَّحَ بلفظِ الطَّلاقِ ، فكان طلاقًا ، كا لو ضربَها ، وقال : هذا الجماعةُ ؛ لأنَّه صَرَّحَ بلفظِ الطَّلاقِ ، ونكان طلاقًا ، كا لو ضربَها ، وقال : هذا طلاقُكِ . وليس هذا صريحًا فى الظَّهارِ ، إنَّما هو صريحٌ فى التَّحْريمِ ، والتَّحْريمُ يَتَنوَّعُ طلاقُكِ . وليس هذا صريحًا فى الظَّهارِ ، إنَّما هو صريحٌ فى التَّحْريمِ ، والتَّحْريمُ يَتَنوَّعُ صُوفُهُ إليه ، وفارقَ قولَه : أنتِ على كظَهْرِ أُمِّى . فإنَّه صريحٌ فى الظَّهارِ ، وهو تَحْريمُ الا صُرفُهُ إليه ، وفارقَ قولَه : أنتِ على كظَهْرِ أُمِّى . فإنَّه صريحٌ فى الظَّهارِ ، وهو تَحْريمُ الا يَرْقِعُ إلَّا بالكفَّارةِ ، / فلم يُمْكِنْ جعلُ ذلك طلاقًا ، بخلافِ مَسْأَلْتِنا . ثم إن قال : ٢١٠/٧ عنى به الطَّلاقَ . أو نَوَى به ثلاثًا ، فهى ثلاثٌ . نَصَّ عليه أَحْدُ ؛ لأنَّه أَتَى بالألفِ واللَّامِ واللَّامِ التَحْريمِ ، فيتَحُفُلُ فيه الطَّلاقُ كلَّه ، وإذا نَوَى النَّلاثَ واللَّامُ والنَّي بائنٌ . وعنه : لا يَكونُ فقد نَوى بَلْهُ ما يَحْتَمِلُهُ مِنَ الطَّلَاقِ ، كالو قال : أنتِ بائنٌ . وعنه : لا يَكونُ

<sup>(</sup>٤٠) سورة التحريم ١ ، ٢ .

<sup>(</sup>٤١) أبو عبد الله بن محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري ، حدث عن الإمام أحمد بأشياء . طبقـات الحنابلـة / ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٤٢) سقط من : ١ .

<sup>(</sup>٤٣) في ا ، ب ، م : و طالق ۽ .

ثلاثًا حتى يَنْوِيَها ، سواءً كانت فيه الألفُ واللَّامُ أو لم تَكُنْ ؛ لأنَّ الألفَ واللَّامَ تَكُونُ لغيرِ الإسْتِغْراقِ فَ أكثرِ أسماءِ الأجْناسِ . وإن قال : أعْنِى به طلاقًا . فهو واحدة ؛ لأنَّه ذكرَه مُنكَّرًا ، فيكونُ طَلاقًا واحدًا . نصَّ عليه أحمدُ . وقال ، في رواية حَنْبَل ؛ إذا قال : أعْنِى طلاقًا . فهي واحدة أو اثنتانِ ، إذا لم تكُنْ فيه ألفٌ ولامٌ .

فصل: فإن قال: أنتِ على كظهرِ أُمّى ونَوَى به الطَّلاق ، لم يَكُنْ طلاقًا ؛ لأنَّه صَرِيحٌ في الظِّهارِ ، فلم يَصلُحُ كنايةً في الطَّلاقِ ، كالا يَكونُ الطَّلاقُ كنايةً في الظِّهارِ ، ولأنَّ الظِّهارَ تَشْبِيةٌ بِمَنْ هي مُحرَّمةٌ على التَّأْبيدِ ، والطَّلاقُ يُفيدُ تحريمًا غيرَ مُوَّبَدٍ ، فلم تَصْلُحِ الكنايةُ بأحدِهما عَنِ الآخرِ . ولو صرَّح به فقال: أغنِي به الطَّلاق . لم يَصِرْ طلاقًا ؛ لأنَّه لا يَصْلُحُ الكنايةُ به عنه .

فصل: وإن قال: أنتِ على كالمَيْتَةِ والدَّم. وَنَوَى به الطَّلاقَ ، كان طلاقًا ؛ لأنَّه يَصْلُحُ أَن يَكُونَ كنايةً فيه ، فإذا اقْتَرنَتْ به النَّيةُ وقع به الطّلاق ، ويَقَعُ به مِن عَدَدِ الطّلاقِ ما نَوَاه ، فإن لم يَنْوِ شيئًا وقعَتْ واحدة ؟ لأنَّه من الكناياتِ الْحَفِيَّة ، وهذا حُكمُها . وإن نوى به الظّهار ، وهو أن يَقْصِدَ تحريمَها عليه مع بقاءِ نكاحِها ، احْتَمَلَ أن يكون ظِهارًا ، كا قُلْنا في قوله : أنتِ على حرام . واحْتَمَلَ أن لا يكونَ ظِهارًا ، كا لو قال : أنتِ على كظهر البَهِيمَةِ ، أو كظهر أمنى . وإن نوى الجين ، وهو أن يُريدَ بذلك تَرْكَ وطْفِها ، لا تَحْرِيمَها ، ولا طلاقها ، فهو يَمين . وإن نوى الجين ، وهو أن يُريدَ بذلك تَرْكَ وطْفِها ، بصريح في الطَّلاق ، ولا نواهُ به . وهل يكونُ ظِهارًا أو يَمينًا ؟ على وَجْهينِ ؟ أحدُهما ، يكون ظِهارًا ؟ لأنَّ مغناه أنتِ حرامٌ على كالميتةِ والدَّمِ ، فإنَّ تشْبيهها بهما يَقْتضِي التَّشْبية بهما في الأَمْرِ الذي اشْتَهَرَا به ، وهو التَّحْرِيمُ ؛ لقولِ الله تعالى فيهما : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ بهما في الأَمْرِ الذي اشْتَهَرَا به ، وهو التَّحْرِيمُ ؛ لقولِ الله تعالى فيهما : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المُنْتَةُ وَالدَّمُ هُونَانَ مَا المُحْمَيْنِ ؛ لأنَّه اليقينُ ، وما زادَ مشكوكَ فيه ، فلا نُشِتُه مُن بُتَ به أقلَّ الحُكْمَيْنِ ؛ لأنَّه اليقينُ ، وما زادَ مشكوكَ فيه ، فلا نُشِتُه مُن بُنَ به أقلَّ الحُكْمَيْنِ ؛ لأنَّه اليقينُ ، وما زادَ مشكوكَ فيه ، فلا نُشِتُه

<sup>(</sup>٤٤) سورة المائدة ٣ .

بالشَّكِّ ، ولا نَزُولُ عن الأصلِ إلَّا بَيقينٍ . / وعندَ الشَّافعيِّ ، هو كقولِه : أنتِ عليَّ ٢١١/٧ و حرامٌ . سواءً .

١٢٦٩ – مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا طَلَّقَها بِلِسَانِهِ ، وَاسْتَكْنَى شَيْئًا بِقَلْبِهِ ، وَقَعَ الطَّلَاقُ ، وَلَمْ يَنْفَعْهُ الاسْتِكَاءُ )

وجملةُ ذلك أنَّ ما يَتَّصِلُ باللَّفظِ مِن قَرِينةٍ ، أو اسْتِثْناءِ ، على ثلاثةِ أضْرُبِ ؛ أحدُها ، مالا يَصِحُّ نُطقًا ولا نِيَّةً ، وذلك نوعانِ ؛ أحدُهما ، ما يَرفعُ حُكمَ اللَّفظِ كلَّه ، مثل أن يقولَ: أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلَّا ثلاثًا. أو: أنتِ طالقٌ طلقةً لا تَلزمُك . أو: لا تَقَعُ عليك. فهذا لا يَصِحُّ بلفظِه ولا بنِيَّتِه ؟ لأنَّه يَرْفَعُ حُكمَ اللَّفظِ كلَّه ، فيَصِيرُ الجميعُ لَغْوًا ، فلا يَصِحُّ هذا في اللُّغةِ بالاتِّفاق ، وإذا كان كذلك سَقَطَ الاسْتِثْناءُ والصُّفةُ ، ووقَعَ الطَّلاقُ . الضَّربُ الثَّاني ، ما يُقبَلُ لَفْظًا ، ولا يُقبَلُ نِيَّةً ، لا في الحُكْمِ ولا فيما بينه وبينَ الله تعالى ، وهو اسْتِتْناء الأقلِّ ، فهذا يَصِحُّ لفظًا ؛ لأنَّه من لسانِ العرب ، ولا يَصِحُّ بالنَّيَّة ، مثلَ أن يَقُولَ: أنتِ طالقٌ ثلاثًا. ويَستَثِنِي بقلْبه: إلَّا واحدةً أو أكثر . فهذا لا يَصِحُّ ؛ لأنَّ العَدَد نَصٌّ فيما تَناوَلَه ، لا يَحْتمِلُ غيره ، فلا يَرْتفِعُ بالنِّيَّةِ ما ثَبَتَ بنَصِّ اللَّفظِ ، فإنَّ اللَّفظَ أَقْوَى مِنَ النِّيَّةِ، ولو نَوَى بالثَّلاثِ اثْنتَيْنِ، كان مُسْتعمِلًا لِلَّفظِ في غير ما يَصلُحُ له، فوقَعَ مُقْتَضَى اللَّفظِ ، ولَغَتْ نِيَّتُه . وحُكِي عن بعض الشَّافعيَّة ، أنَّه يُقْبَلُ فيما بينَه وبينَ الله تعالى ، كالوقال : نِسَائِي طوالقُ . واستثنى بقلْيه : إلَّا فلانةً . والفرقُ بينهما أنَّ نِسائِي اسمّ عامٌّ يَجوزُ التَّعبيرُ به عن بعض ما وُضِعَ له ، وقد اسْتُعْمِلَ العمومُ بإزاء الخصوص كثيرًا ، فإذا أرادَ به البعضَ صَحٌّ ، وقولُه : ثلاثًا . اسمُ عَدَدٍ للثَّلاثِ ، لا يَجوزُ التَّعْبيرُ به عن عَدَدٍ غيرِها ، ولا يَحْتمِلُ سِوَاها بوَجْمِ ، فإذا أرادَ بذلك اثنتَيْن، فقد أراد باللَّفظِ (١) مالا يَحْتِمِلُه (٢)، وإنَّما تَعْمَلُ النِّيَّةُ في صَرْفِ اللَّفظِ المُحْتَمِل إلى أحدِ مُحْتَمِلاتِه، فأمَّا ما

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ بِاللَّفِظَّةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ تحتمله ﴾ .

لا يَحْتِملُ فلا ، فإنَّالُو عَمِلْنا بِه فِيما لا يَحْتِملُ ، كان عملًا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ ، ومُجرَّدُ النِّيَّةِ لا تَعْمَلُ في نكاح ، ولا طَلاق ، ولا بَيْع . ولو قال : نسائي الأربعُ طوالقُ . أو قال لهن : أَرْبَعَتُكُنَّ طُوالِقُ . واسْتَثْنَى بعضَهُنَّ بالنَّيَّةِ ، لم يُقبَلْ ، على قياس ما ذكَّرْناه ، ولا يَدينُ فيه ؛ لأنَّه عَنَى باللفظِ ما لا يَحْتَمِلُ . الضَّربُ الثَّالثُ ، ما يَصحُّ نُطقًا ، وإذا نَوَاه دِينَ ٢١١/٧ ظ فيما بينَه وبينَ الله تعالى، وذلك مثلُ تَخْصيص اللَّفظِ العامِّ، أو اسْتعْمالِ اللَّفظِ / في مَجازه ، مثل قولِه: نِسائِي طوالقُ. يُريدُ بعضَهُنَّ، أو يَنْوى بقولِه : طالقٌ . أي مِن وَثَاق (T) ، فهذا يُقْبَلُ إذا كان لفظًا . وَجْهًا واحدًا ؛ لأنَّه وَصَلَ كلامَه بما بيَّنَ مُرادَه ، وإن كان بنِيَّتِه ، قُبلَ فيما بينه وبينَ الله تعالى ؛ لأنَّه أرادَ تخصيصَ اللَّفظِ العامِّ ، واستعمالَه في الخُصوص ، وهذا سائغٌ في اللُّغةِ ، شائعٌ في الكلامِ ، فلا يُمْنَعُ مِنِ استعمالِه والتَّكَلُّمِ به ، ويَكونُ اللَّفظُ بِنِيَّتِه مُنْصرِفًا إلى ما أرادَه ، دونَ ما لم يُردْه . وهل يُقبَلُ ذلك في الحُكْمِ ؟ يُخَرُّ جُ على روايتَيْن ؛ إحداهما ، يُقبَلُ ؛ لأنَّه فسَّرَ كلامَه بما يَحْتمِلُه ، فصحَّ ، كا لو قال: أنتِ طالقٌ ، أنت طالقٌ . وأرادَ بالثَّانيةِ إنْهامَها . والثَّانيةُ ، لا يُقبَلُ ؛ لأنَّه خلافُ الظَّاهِرِ . وهو مذهبُ الشَّافعيِّ . ومِنْ شَرْطِ هذا أن تَكونَ النِّيَّةُ مُقارَنَةً للَّفْظِ ، وهو أن يقول : نسائِي طوالقُ . يَقصِدُ بهذا اللَّفظِ بعضَهُنَّ ، فأمَّا إن كانت النِّيَّةُ مُتأخِّرةً عن اللَّفظِ، فقال: نسائِي طوالتُ. ثم بعدَ فراغِه نَوَى بقلبه بعضَهُنَّ، لم تَنْفعُه النِّيَّةُ ، ووقعَ الطَّلاقُ بجميعهِنَّ . وكذلك لو طلَّق نساءَه ، ونَوى بعد طلاقِهنَّ ، أَيْ مِن وَثاق ، لَزمَه الطَّلاقُ ؛ لأنَّه مُقْتَضَى اللَّفظِ ، والنَّيَّةُ الأحيرةُ نِيَةٌ مُجرَّدةٌ ، لا لفظَ معها ، فلا تَعْمَلُ . ومن هذا الضَّرْب تخصيصُ حالٍ دونَ حالٍ ، مثل أن يقولَ : أنتِ طالقٌ . ثم يَصِلُه بشرطٍ أو صِفةٍ ، مثلَ قولِه : إن دخلتِ الدَّارَ ، أو بعدَ شهرٍ ، أو قال : إن دخلتِ الدَّار بعدَ شهرٍ . فهذا يَصِحُّ إذا كان نُطْقًا ، بغيرِ خلافٍ . وإن نَوَاه ، ولم يَلْفِظْ به دِينَ . وهل يُقبَلُ في الحُكْمِ ؟ على روايتُيْنِ . قال ، في رواية إسحاقَ بن إبراهيمَ ، في من حَلَفَ لا

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ وثاق ٩ .

تَدخُلُ الدَّارَ ، وقال : نوَيْتُ شهرًا . يُقْبَلُ منه . أو قال : إذا دَخَلْتِ دارَ فلانٍ فأنتِ طالقٌ . ونَوَى تلك السَّاعة ، وذلك اليومَ . قُبِلَتْ نِيَّتُه . والرَّوايةُ الأُحرى ، لا تُقبَلُ ؛ فإنَّه قال : إذا قال لامرأتِه : أنتِ طالقٌ . ونَوَى فى نفسِه إلى سَنَةٍ ، تَطْلُقُ . ليس يُنظُرُ إلى نيِّتِه . وقال : إذا قال : أنتِ طالقٌ . وقال : نَوَيْتُ إن دَخَلْتِ الدَّارَ . لا يُصَدَّقُ . ويُمْكِنُ الجَمعُ بين هاتَيْنِ الرَّوايتَيْنِ ، بأن يُحْمَلَ قولُه فى القَبُولِ ، على أنَّه يَدِينُ فيما بينَه ويمْكِنُ الجَمعُ بين هاتَيْنِ الرَّوايتَيْنِ ، بأن يُحْمَلَ قولُه فى القَبُولِ ، على أنَّه يَدِينُ فيما بينَه ويمنَ اللهِ تعالى ، وقولُه فى عدمِ القبولِ ، على الحُكْمِ ، فلا يكونُ بينهما اختلافٌ ، والفَرْقُ وبينَ اللهِ إلى المُعلَمُ شائعٌ كثيرٌ ، وإرادةَ الشَّرطِ من غيرِ بينَ هذه الصُّورةِ والتي قبلَها ، أنَّ إرادةَ الخاصِّ بالعامِّ شائعٌ كثيرٌ ، وإرادةَ الشَّرطِ من غيرِ دينَ هذه وقريبٌ مِنَ الاسْتِثْنَاءِ . ويُمْكِنُ أن يُقالَ / : هذا كله مِن جُملةِ ١٢٧٧و التَّخْصيصِ .

فصل: وإذا قالتْ له امرأة من نسائه: طَلَقْنى. فقال: نسائي طَوالَق. ولا نِيَّة له، طَلُقْنَ كُلُّهِنَّ. بغيرِ خلافٍ ؛ لأَنَّ لَفْظَه عامٌّ. وإن قالتْ له: طلَّق نساءَك. فقال: نسائي طَوالَقُ. فكذلك. وحُكِى عن مالكِ ، أَنَّ السَّائلة لا تَطْلُقُ في هذه الصُّورةِ ؛ لأَنَّ السَّائلة لا تَطْلُقُ في هذه الصُّورةِ ؛ لأَنَّ الخَطابَ العامٌ يُقْصَرُ على سَبِهِ الخاصِّ ، وسببه سؤالُ طَلاقِ مَنْ سِوَاها. ولَنا ، أَنَّ اللَّفظَ عامٌ فيها ، ولم يُرَدْ به غيرُ مُقْتَضاه ، فوجَبَ العملُ بعُمومِه ، كالصُّورةِ الأُولى ، والعملُ بعُمومِ اللَّفظ أَوْلَى مِن خُصوصِ السَّبِ ؛ لأَنَّ دليلَ الحُكْمِ هو اللَّفظ ، فيجِبُ العملُ بعُمومِ اللَّفظ أَوْلَى مِن خُصوصِه وعُمومِه ، ولذلك لو كان أخصَّ مِن السَّبِ ، والعملُ بمُقتضاه في خُصوصِه وعُمومِه ، ولذلك لو كان أخصَّ مِن السَّبِ ، السَّبِ ، والبَّاعُ صفةِ اللَّفظ دونَ صفةِ السَّبِ ، فإن أحرجَ السَّائلة في الصُّورتِينِ ، وقبلَ في الحُكْمِ في الصُّورةِ الأولى . قالَه ابنُ الثَّانيةِ ؛ لأَنَّ خُصوصَ السَّبِ دليلً على نِيَّتِه ، ولم يُقْبَلُ في الصُّورةِ الأولى . قالَه ابنُ الثَّانية ؛ لأَنَّ طلاقَه جَوابٌ لسُوَّالِها الطَّلاقَ لنفسِها ، فلا يُصَدَّقُ في صَرْفِه عنها ؛ لأَنَّه عالظًاهرَ من وَجُهيْنِ ، ولأَنَّها سببُ الطَّلاقِ ، وسببُ الحُكْمِ لا يَجوزُ إخراجُه يُخالِفُ الظَّاهرَ من وَجُهيْنِ ، ولأَنَّها سببُ الطَّلاقِ ، وسببُ الحُكْمِ لا يَجوزُ إخراجُه يُخالِفُ الظَّاهرَ من وَجُهيْنِ ، ولأَنَّها سببُ الطَّلاقِ ، وسببُ الحُكْمِ لا يَجوزُ إخراجُه

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ السائل ﴾ .

من العُموم بالتَّخْصيصِ . وقال القاضى : يَحْتمِلُ أَن لا تَطْلُقَ ؛ لأَنَّ لفظَه عامٌ ، والعامُّ يَحْتمِلُ التَّخصيصَ .

فصل : فإن قال : أنتِ طالقٌ إن دَخَلْتِ الدَّارَ . ثم قال : إنَّما أردتُ الطَّلاقَ في الحالِ ، لأنَّه أقرَّ على نفسه بما يُوجِبُ الحَالِ ، لأنَّه أقرَّ على نفسه بما يُوجِبُ الطَّلاقَ ، فَأَزِمَه ، كَالُو قال : قد طَلَّقْتُها . فإن قال بعد ذلك : كذَبْتُ ، وإنَّما أردتُ طلاقَها عندَ الشَّرطِ . دِينَ في ذلك ، ولم يُقْبَلْ في الحُكمِ ، لأنَّه رُجوعٌ عمَّا أقرَّ به .

فصل: وقولُ الخِرَقِيِّ : واستثنى شيئًا بقلبِه . يَدلُّ بِمَفْهُومِه عَلَى أَنَّهُ إِذَا استثنى بلسانِه صحَّ ، ولم يَقَعْ مااستثناه . وهو قولُ جُمْلةِ (٥) أهلِ العلمِ . قال ابنُ المُنْذِرِ : أجمع كُلُّ مَن نَحْفظُ عنه من أهلِ العلمِ ، على أنَّ الرَّجلَ إِذَا قال لا مُواتِه : أنتِ طالقَ ثلاثًا إلا واحدةً . أنّها تطلُق طُلقتيْنِ . منهم ؛ الثَّوْرِيُّ ، والشّافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأي . وحُكِى عن الرّب لا سُبِتُناءَ لا يُؤثِّر في عَدَدِ الطّلقاتِ ، ويَجوزُ في المُطلقاتِ ، فلو قال : / ١٢٧٧ أن الا سُبِتُناءَ لا يُؤثُّر في عَدَدِ الطّلقاتِ ، وينجوزُ في المُطلقاتِ ، فلو قال : لا يُسائِى طَوالقُ إلا فلانةً . لم تَطلُقُ ؛ لأنَّ الطّلاق لا يُمْكِنُ رَفْعُه بعد إيقاعِه ، والا سُبِتْناءُ يَرْفعُه لو صحَّ . وما ذكرَه من التَّعْليلِ لأنَّ الطَّلاق لا يُمْكِنُ رَفْعُه بعد إيقاعِه ، والا سُبِتْناءُ يَرْفعُه لو صحَّ . وما ذكرَه من التَّعْليلِ باطلٌ بما سلَّمَه من الا سُبِتُناءِ في المُطلقاتِ ، ولا الإغتاقِ ، ولا في الإقرارِ ، ولا الإخبارِ ، وإنّما هو باطلٌ بما سلَّمَه من الا سُبِتُناءِ في المُطلقاتِ ، ولا الإغتاقِ ، ولا في الإقرارِ ، ولا الإخبارِ ، وإنّما هو مُبينٌ أنَّ المُستثنى غيرُ مُرادِ بالكلامِ ، فهو يَمْنعُ أن يَدُخُلُ فيه ما لؤلاه لَدخل ، فقولُه : هُ فَلَلْ نَا لمُستثنى غيرُ مُرادِ بالكلامِ ، فهو يَمْنعُ أن يَدُخُلُ فيه ما لؤلاه لَدخل ، فقولُه : هُ فَلَمْ نَا اللهُ اللهِ عَلَمْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَمُونَ اللهُ اللهُ عَنْ وَمُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُستَقْولِي قَلْهُ : أنتِ طالقَ ثلاثًا إلَّا وموروق ؛ فالأسماءُ غيرُ وسِوَى ، والأفعالُ ليس ولا عليه " اللهُ عَالُ اللهُ واللهُ عَالُ لِيس ولا عليه اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ عالَ وحروف ؛ فالأسماءُ غيرُ وسِوَى ، والأفعالُ ليس ولا عليه اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ عالهُ على اللهُ عالَ اللهُ عالهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٥) في ب ، م : و جماعة ۽ .

<sup>(</sup>٦) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٧) سورة العنكبوت ١٤ .

<sup>(</sup>٨) سورة الزخرف ٢٦ ، ٢٧ .

يَكُونُ وَعَدَا ، والحروفُ حَاشًا وَخَلَا ، فِيأًى (١) كلمةٍ اسْتَثْنَى بها صحَّ الاستثناءُ .

فصل : ولا يَصِحُّ اسثناءُ الأكثرِ . نَصَّ عليه أحمدُ . فلو قال : أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلَّا اثنتَيْن . وقعَ ثلاثٌ . والأكثرُون على أنَّ ذلك جائزٌ . وقد ذكرْناه في الإقرارِ (١٠٠ . وذكرْنا أنَّ أهلَ العربيَّةِ إنَّما أجازُوه في القليل من الكثيرِ ، وحَكَينا ذلك عن جماعةٍ من أثمَّةِ أهلِ اللُّغةِ . فإذا قال : أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلَّا واحدةً . وقَعَ اثنتانِ . وإن قال : إلا أثنتَيْنِ . وقعَ ثلاثً . وإن قال : طَلْقَتَيْنِ إِلَّا طلقةً . ففيه وَجْهانِ ؛ أحدُهما ، يَقعُ طَلْقةً . والثَّانى ، طَلْقتانِ ؛ بِناءً على استثناءِ النُّصْفِ ، هل يصحُّ أو لا ؟ على وَجْهَيْنِ . وإن قال : أنتِ طالقٌ ثلاثًا إِلَّا ثلاثًا . وقعَ ثلاثٌ . بغيرِ خلافٍ ؛ لأنَّ الاستثناءَ لِرَفْعِ بعضِ المُسْتَثْنَى منه ، فلا يصبُّ أَن يُرْفَعَ جميعُه (١١) . وإن قال : أنتِ طالقَ خمسًا إِلَّا ثلاثًا . وقعَ ثلاثٌ ؛ لأنَّ الاسْتِثْناءَ إن عادَ إلى الحَمْس ، فقد اسْتُثْنَى الأَكثرَ ، وإن عاد إلى الثَّلاثِ التي يَمْلِكُها ، فقد رَفَعَ جميعَها . وكلاهما لا يَصِحُّ . وإن قال : خمسًا إلَّا طلقةً . ففيه وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، يَقَـعُ ثَلَاثٌ ؛ لأَنَّ الكلامَ مع الاستثناءِ كأنَّه نطَقَ (١٢) بما عَدَا المُسْتَثْنَى ، فكأنَّه قال : أنتِ طالقٌ أربعًا . والثَّاني ، يقَع اثْنتانِ . ذكَره القاضي ؛ لأنَّ الاسْتِثْنَاءَ يَرْجِعُ إلى مَا مَلَكُه مِن الطَّلْقَاتِ ، وهِي الثَّلاثُ ، ومَا زاد عليها يَلْغُو ، وقد اسْتَثْنَى واحدةً مِنَ الثَّلاثِ ، فيَصِحُّ ، ويقَعُ طَلْقتانِ . وإن قال : أنتِ طالقٌ أربعًا إلَّا اثنتَيْن ، فعلى الوَجْهِ الأُوَّلِ ، يَصِحُّ الاستثناءُ ، / ويقَع اثْنَتانِ ، وعلى قول القاضي ، يَنْبغِي أَن لَا يَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ ، ويقَع ثلاثٌ ؛ لأنَّ الاستثناءَ يَرْجِعُ إلى الثَّلاثِ ، فيكونُ اسْتِثْنَاءَ الأكثر .

فصل : فإن قال : أنتِ طالقُ اثنتَيْنِ وواحدةً إِلَّا واحدةً . ففيه وَجْهان ؛ أحدهما ، لا يَصِحُّ الاستثناءُ ؛ لأنَّ الاستثناءَ يَرْفعُ الجُمْلَة الأُخيرةَ بكمالِها من غيرِ زيادةٍ عليها ،

, 414/4

<sup>(</sup>٩) في ١، ب، م: ﴿ فَأَى ﴾ .

<sup>(</sup>۱۰) ق : ۷ / ۲۹۲ .

<sup>(</sup>١١) في الأصل : ﴿ حكمه ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: و تطلق ، .

فيكونُ (١٣) ذِكْرُها واستثناؤها لَغْوًا ، وكلُّ استثناءِ أَفْضَى تصْحيحُـه إلى الغايـةِ وإلْغـاءِ المُستَثْنَى منه بَطَلَ ، كاسْتِثْناءِ الجميع ، ولأنَّ إلْغاءَه وحدَه أوْلَى مِن إلْغاقِه مع إلْغاءِ (١٠) غيرِه ، ولأنَّ الاستثناءَ يَعودُ إلى الجُمْلةِ الأخيرةِ في أَحَدِ الوَجْهينِ ، فيكونُ استثناءً للجميع . والوجهُ الثَّاني ، يَصحُّ الاستثناءُ ، ويَقَعُ طَلْقتانِ ؛ لأنَّ العطفَ بالواوِ يَجعلُ الجُمْلتين كالجملةِ الواحدةِ ، فيصيرُ مُستثنِيًا لواحدةٍ من ثلاثٍ ، ولذلك (١٠٠ لو قال له: عليَّ مِائةٌ وعشرونَ درهمًا إلَّا خَمْسِينَ . صحَّ . والأُوَّلُ أَصَحُّ ، وهو مذهبُ أبي حنيفة ، والشَّافعيُّ . وإن قال : أنتِ طالقٌ واحدةً واثنتَيْنِ إلَّا واحدةً . فعلى الوَجْهِ الثَّاني ، يَصِحُّ الاستثناءُ ، وعلى الوَجْهِ الأَوَّلِ ، يُخَرَّجُ في صحَّتِه وَجْهَانِ ؛ بناءً على اسْتِثناءِ النَّصفِ . وإن قال : أنتِ طالقٌ ، وطالقٌ ، وطالقٌ ، إلَّا طلقةً . أو قال : طالقٌ طَلْقتينِ ونصفًا إلَّا طلقة . فالحُكمُ في ذلك كالحُكمِ في المسألةِ الأولى سواة . وإن كان العطفُ بغيرِ واو ، كقوله : أنتِ طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ ، أو طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالقٌ إلَّا طَلْقةٌ ، لم يَصِحُّ الاستثناءُ ؛ لأنَّ هذا حرفٌ يَقتَضِي التَّرثيبَ ، وكَوْنَ الطَّلقةِ الأُخيرةِ مُفْرَدةً عمَّا قبلَها ، فَيَعُودُ الاستثناءُ إليها وحدَها ، فلا يَصِحُ . وإن قال : أنتِ طالقٌ اثنتَيْن واثنتَيْن إلَّا اثنتين . لم يَصِحُّ الاستثناءُ ؛ لأنَّه إن عادَ إلى الجملةِ التي تَلِيه ، فهو رَفْعٌ لجميعِها ، وإن عادَ إلى الثَّلَاثِ التي يَملِكُها ، فهو رَفْعٌ لأكثرِها ، وكلاهما لا يَصِحُّ . ويَحْتمِلُ أن يَصحُّ ؛ بناءً على أنَّ العطفَ بالواوِ يَجْعلُ الجملتينِ جملةً واحدةً ، وأنَّ استثناءَ النَّصْفِ يَصِحُّ ، فكأنَّه قال : أربعًا إلا اثنتَيْنِ . وإن قال : أنتِ طالقُ اثنتين واثنتين إلَّا واحدةً . احْتَمَلَ أن يَصِعُ ؟ لأَنَّهُ اسْتَثْنَى واحدةً مِن ثَلاثٍ . واحْتَمَلَ أن لا يَصِحُّ ؛ لأَنَّه إن عادَ إلى الرَّابِعةِ ، فقد بَقِيَ بعدَها ثلاثٌ ، وإن عادَ إلى الواحدةِ الباقيةِ مِنَ الاثنتينِ ، فهو استثناءُ الجميع .

فصل : وإن قال : أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلَّا طلقةً وطلقةً وطَلْقَةً (١١) . ففيه وَجُهـانِ ؟

<sup>(</sup>۱۳) في ا، ب، م: و فيصير ، .

<sup>(</sup>١٤) سقط من :١.

<sup>(</sup>١٥) في ١ : ﴿ وَكَذَلْكُ ﴾ .

<sup>.</sup> ١٦) سقط من : ب ، م .

أَحدُهما ، يَلْغُو الاستثناءُ ، ويَقعُ ثلاثٌ ؛ لأنَّ العطفَ يُوجِبُ اشتراكَ / المَعْطوفِ مع ٢١٣/٧ ظ المعطوفِ عليه ، فيصير مُستثنِيًا لثلاثٍ من ثلاثٍ . وهذا وَجْهٌ لأصحاب الشَّافعيُّ ، وقولُ أبي حنيفةً . والثَّاني ، يَصِحُّ الاستثناءُ في طَلْقةٍ ؛ لأنَّ الاستثناءَ الأقلُّ جائزٌ ، وإنَّما لا يَصِحُّ استثناءُ الثَّانيةِ والثَّالثةِ ، فَيَلْغُو وحدَه . وقال أبو يوسفَ ومحمدٌ : يَصِحُّ استثناءُ اثنتينِ ، ويَلْغُو في الثَّالثةِ ؛ بِناءً على أصلِهم في أنَّ استثناءَ الأَكْثرِ جائزٌ . وهو الوجهُ الثَّاني لأَصْحابِ الشَّافعيِّ . وإن قال : أنتِ طالقٌ طَلْقتين إلَّا طلقةً وطلقةً . ففيه الوَجْهانِ . وإن قال : أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلَّا طلقةً ونِصْفًا (١٧) . احْتمَلَ وَجْهين أيضا ؟ أحدُهما ، يَلْغُو الاستثناءُ ؛ لأنَّ النَّصْفَ يُكَمَّلُ ، فيكونُ مُسْتَثنِيًا للأكثر ، فيَلْغُو . والثَّاني ، يَصحُّ ف طَلْقَةٍ ، فَتَقَعُ طَلَقْتَانِ ؛ لما ذَكُرْنا فِي التي قَبْلُهَا . فإن قال : أنتِ طَالَقُ ثلاثًا إلَّا واحدةً وإلَّا واحدةً . كان عاطفًا الاسْتِثْناءَ على اسْتِثْناءِ ، فيَصِحُ الأَوَّلُ ، ويلْغُو الثَّانى ؛ لأنَّنا لو صحَّحْناه لَكَان مُسْتَثنِيًا للأكثر ، فيقَعُ به طَلْقتانِ ، ويَجيءُ على قولِ مَن أجازَ استثناءَ الأكثرِ أَن يَصِحُّ فيهما ، فتَقَعُ طلقةً واحدةً . وإن قال : أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلَّا واحدةً ، إلَّا واحدةً . كان مُسْتَثْنِيًا مِنَ الواحدةِ المُسْتَثْنَاةِ واحدةً ، فيَحْتَمِلُ أَن يلْغُو الاستثناءُ الثَّاني ، ويَصحَّ الأوَّلُ ، فيَقعَ به طَلْقتانِ . ويَحْتمِلُ أن (١٨) يقعَ به الثَّلاثُ ؛ لأنَّ الاستثناءَ النّاني معناه إثباتُ طَلْقةٍ في حقُّها ، لكَوْنِ الاستثناءِ مِنَ النَّفْي إثباتًا ، فيُقْبَلَ ذلك في إيقاعِ طَلاقِه ، وإن لم يُقبَلُ في نَفْيه ، كالوقال : أنتِ طالقٌ طَلْقتين ونِصْفًا . وقع به ثلاثٌ . ولو قال : أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلَّا نصفَ طَلْقةٍ . وقعَ به ثَلاثٌ ، فكُمِّلَ النَّصفُ في الإثباتِ ، ولم يُكَمَّلُ في النَّفي .

فصل : ويَصِحُّ الاستثناءُ من الاستثناءِ . ولا يَصِحُّ منه في الطَّلاقِ إِلَّا مسألةٌ واحدةٌ ، على الْحتلافِ فيها ، وهي قولُه : أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلَّا اثنتَيْنِ إلَّا واحدةً . فإنَّه يَصِحُّ إذا أَجَزْنا

<sup>(</sup>١٧) في النسخ : ( ونصف ) .

<sup>(</sup>١٨) في الأصل زيادة : ( لا ) .

استثناء النّصْفِ ، فيَقَعُ به طَلْقتانِ . فإن قيلَ : فكيف أَجَزْتُم استثناء الاثنتيْنِ مِن النَّلاثِ ، وهي أكثرُها ؟ قُلْنا : لأنّه لم يَسْكُتْ عليهما ، بل وصلَهما بأنِ استثنى منهما (١٠ طَلْقة ، فصار عبارة عنواحدة . وإن قال : أنتِ طالقٌ ثلاثًا (١٠ إلَّا ثلاثًا ١٠) إلّا التثينِ . لم يَصِحَّ ؛ لأنَّه استثناء الاثنتيْنِ مِنَ الثَّلاثِ لا يَصِحُّ ؛ لأنَّهما أكثرُها ، واستثناء الثَّلاثِ مِنَ الثَّلاثِ مِنَ الثَّلاثِ مِنَ الثَّلاثِ مِنَ الثَّلاثِ المَثناء الثَّرُها ، واستثناء الثَّلاثِ مِنَ الثَّلاثِ مِنَ الثَّلاثِ المَثناء الأولَى ، فيقَعُ الثَّلاثُ . وذكرَ أبو الحَطَّابِ فيها وَجُهًا آخَرَ ، أنَّه استثناؤهما مِنَ الثَّلاثِ الأولَى ، فيقَعُ الثَّلاثُ . وذكرَ أبو الحَطَّابِ فيها وَجُهًا آخَرَ ، أنَّه يَصِحُّ ؛ لأنَّ الاستثناء الأولَى ، فيقَعُ الثَّلاثِ المَثناء الجميع ، فيرْجِعُ قولُه : إلَّا واحدة . يصِحُّ ؛ لأنَّ الاستثناء الأولَى يَلْغُو ؛ لكُونِه استثناء الجميع ، فيرْجِعُ قولُه : إلَّا واحدة . يصِحُّ ؛ لأنَّ الاستثناء الأولَى يَلْغُو ؛ لكُونِه استثناء الجميع ، فيرْجِعُ قولُه : إلَّا واحدة . إلى الثَّلاثِ المُثنَّة ، فيقَعُ منها طَلْقتانِ . والأولُ أَوْلَى ؛ لأنَّ الاستثناء مِنَ الإثباتِ نَفْى ، ومن النَّفي إثبات ، فإذا استثناء من الثَّلاثِ المَثنِّة ولأله أَن الاستثناء في جميع ذلك ومن النَّلاثِ المُثالِث المُثبَّة ؛ لأنَّه يَكونُ إثباتًا من إثباتِ . ولا يَصحُ الاستثناء في جميع ذلك جعلُها من الثَّلاثِ المُثبَّة ؛ لأنَّه يَكونُ إثباتًا من إثباتِ . ولا يَصحُ الاستثناء في جميع ذلك الأمتَّقِيلًا بالكلامِ ، وقد ذُكِرَ في الإقرارِ (٢٢٠ . واللهُ أعلمُ .

١٢٧ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا ، لَمْ تَطْلُقْ
 حَتَّى تَغِيبَ شَمْسُ الْيَوْمِ الَّذِي يَلِي الشَّهْرَ المُشْتَرَطَ )

وجملةُ ذلك أنَّه إذا قال : أنتِ طالقٌ . في شهرٍ عيَّنه ، كشهرٍ رمضانَ ، وقعَ الطَّلاقُ في أوَّلِ جُزْءِ مِنَ اللَّيلةِ الأُولى منه ، وذلك حين تَغْرُبُ الشَّمسُ من آخرِ يومٍ مِنَ الشَّهرِ الذي قبلَه ، وهو شهرُ شعبانَ . وبهذا قال أبو حنيفة ، وقال أبو ثُوْرٍ : يَقعُ الطَّلاقُ في آخرِ رمضانَ ؛ لأَنَّ ذلك يَحْتمِلُ وُقوعَه في أوَّلِه وآخرِه ، فلا يَقعُ إلَّا بعدَ زوالِ الاحتمالِ . ولَنا ،

<sup>(</sup>۱۹) في ب ، م : و منها ،

<sup>(</sup>۲۰ – ۲۰) سقط من : ۱، ب، م.

<sup>(</sup>٢١) في ب ، م زيادة : و إلا ثلاثا ، .

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل: ﴿ الثلاث ﴾ .

<sup>(</sup>۲۳) ق : ۷ / ۲۹۲ .

أَنَّه جعلَ الشَّهرَ ظَرْفًا للطَّلاق ، فإذا وُجدَ ما يَكونُ ظَرْفًا له طَلُقَتْ ، كَما لو قال : إذا دَخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ . فإذا دَخَلَتْ أُوّلَ جُزْءِ منها طَلُقَتْ . فأمَّا إن قال : إن لم أَقْضِكَ حَقَّك في شهر رمضانَ فامْرأتِي طالقٌ ، لم تَطْلُقْ حتى يَخْرُجَ رمضانُ قبلَ قضائِه ؟ لأنَّه إذا قَضاهُ في آخِرِه لم تُوجَدِ الصِّفةُ ، وفي المَوْضعَيْنِ لا يُمْنَعُ من وطءِ زوجتِه قبلَ الحِنْثِ . وقال مالك : يُمْنَعُ . وكذلك كلَّ يَمِينِ على فِعْلِ يَفعلُه ، يُمْنعُ من الوَطْء قبلَ فِعْلِه ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّه على حِنْثِ ، لأنَّ الحِنْثَ بتَرْكِ الفعل ، وليس بفاعلِ<sup>(١)</sup> . ولَنا ، أنّ طلاقَه لم يَقَعْ ، فلا يُمْنَعُ من الوَطْءِ لأَجْلِ اليَمينِ ، كالوحَلَفَ : لافعلتِ كذا . ولو صحَّ ما ذكرَه لُوجبَ إيقاعُ الطُّلاق .

فصل : ومتى جعلَ زمنًا ظَرْفًا للطَّلاق ، وقَعَ الطَّلاقُ في أوَّلِ جُزْءَ منه ، مثل أن يقولَ : أنتِ طالقَ اليومَ ، أو غدًا ، أو في سنةِ كذا ، أو شهرِ المُحَرَّمِ ؛ لما ذَكَرْنا . فإن قال : أَرَدْتُ (٢) في آخرِه ، أو أَوْسَطِه ، أو يومِ كذامنه ، أو في النَّهارِ دونَ اللَّيلِ . قُبِلَ منه فيما بينَه وبينَ الله تعالى . وهل يُقبَلُ في الحُكمِ ؟ يُخَرُّ جُ على روايتَيْن . وإن قال : /أنتِ طالقٌ في أوَّلِ رمضانَ ، أو غُرَّةِ رمضانَ ، أو في رأس شهر رمضانَ ، أو دُخولِ شهرٍ رمضانَ ، أو اسْتِقْبالِ رمضانَ ، أو مَجِيءِ شهرِ رمضانَ . طَلُقَتْ بأوَّلِ جُزْءٍ منه ، ولم يُقبَلْ قُولُه : أُردتُ أُوسطَه ، أو آخرَه . لا ظاهرًا ، ولا باطنًا ؛ لأنَّه لا يَحْتَمِلُه لفظُه . وإن قال : بائقضاءِرمضانَ ، أو انْسيلاخِه ، أو نَفادِه ، أو مُضِيِّه . طَلُقَتْ في آخِرِ جُزْءِمنه . وإن قال : أنتِ طالقٌ في أوَّلِ نهارِ شهرِ رمضانَ ، أو في أولِ يومٍ منه . طَلُقَتْ بطُلوعِ فَجْرِ (") أُوَّلِ يوم منه ؛ لأنَّ ذلك أوَّلُ النَّهارِ واليوم . ولهذا لو نَذَرَ اعتكافَ يوم ، أو صيام يوم ، لَزِمَه من طُلُوعِ الفجرِ . وإن قال : أنتِ طالقٌ إذا كان رمضانُ ، أو إلى رمضانَ ، أو إلى هلالِ رمضانَ ، أو في هلالِ رمضانَ ، طَلُقَتْ ساعةَ يَسْتَهلُ ، إلَّا أن يكونَ نَوَى من

 <sup>(</sup>١) في ب ، م : « بفاعله » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ١، ب ، م .

<sup>(</sup>٣) في ب ، م : « الفجر » .

السَّاعِةِ إلى الهلالِ ، فَتَطْلُقَ فِ الحَالِ . وإن قال : أنتِ طالقٌ فِي مَجِيءِ ثلاثةِ أيامٍ ، طَلُقَتْ فِي أُوِّلِ اليومِ الثَّالثِ .

فصل : وإذا أوقع الطّلاق في زمن ، أو علّقه بصِفة ، تعلّق بها ، ولم يَقَعْ حتى تأتي الصّفة والزّمن . وهذا قول ابن عبّاس ، وعطاء ، وجابر بن زيد ، والنّخعِيّ ، وأبي هاشيم (ئ) ، والنّوريِّ ، والشّافعيِّ ، وإسْحاق ، وأبي عُبَيْد ، وأصْحابِ الرَّأي . وقال هاشيم لن المُسيَّب ، والحَسَنُ ، والرُّهْرِيُّ ، وقتادة ، ويحيى الأنصاريُّ ، وربيعة ، ومالك : إذا علَّق الطَّلاق بصِفة ، تأتي لا مَحالة ، كقولِه : أنتِ طالق إذا طلعتِ الشَّمس ، أو دخل رمضان . طلَقتْ في الحالِ ؛ لأنَّ النّكاحَ لا يَكونُ مؤقتًا بزمانٍ ، ولذلك لا يَجوزُ أن يَتزوَّجَها شَهْرًا . ولنا ، أنَّ ابنَ عبَّاس كان يقولُ ، في الرَّجلِ يقولُ لامرأتِه : أنتِ طالق إلى رأسِ السَّنةِ . قال : يطأ فيما بينه وبينَ رأسِ السَّنةِ (°) . ولأنّه إزالة ولداختجَ أحمدُ بقولِ أبي ذرِّ : إنّ لي إبلاً يَرْعاها عبدً لي ، وهو عَتِيقَ إلى الحَوْلِ (أ) . ولأنّه وقد احْتجَ أحمدُ بقولِ أبي ذرِّ : إنّ لي إبلاً يَرْعاها عبدً لي ، وهو عَتِيقَ إلى الحَوْلِ (أ) . ولأنّه قليقً للطّلاق بصِفة لم تُوجَدُ ، فلم يَقَعْ ، كالوقال : أنتِ طالق إذا قدِمَ الحَاجُ . وليس هذا تَوْقِيتًا للنّكاح ، وإنّها هو توقيتٌ للطّلاق . وهذا لا يُمنَعُ ، كاأنَّ النّكاح لا يجوزُ أن يكونُ مُعلَقًا بشرَّطٍ ، والطّلاق يجوزُ فيه التَّعْليقُ .

فصل : ولو قال : أنتِ طالقٌ إلى شهرِ كذا ، أو سنةِ كذا / . فهو كمالو قال : في شهرِ كذا ، أو سنةِ كذا . ولا يَقَعُ الطَّلاقُ إِلَّا في أوَّلِ ذلك الوقتِ ، وبه قال الشّافعيُّ . وقال أبو

<sup>(</sup>٤) أبو هاشم الرمانى الواسطى ، يحيى بن دينار ، واختلف فى اسم أبيه ، فقيه ، صدوق ، ثقة ، توفى سنة اثنتين وعشرين ومائة . تهذيب التهذيب ٢ / ٢٦١ .

<sup>(</sup>٥) أخرج نحوه ابن أبى شيبة ، في: باب من قال: لا يطلق حتى يحل الأجل ، من كتاب الطلاق . المصنف ٥ / ٢٩ . وإنظر السنن الكبرى ٧ / ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب من قال : لا يطلق حتى يحل الأجل ، من كتاب الطلاق . المصنف ٥ / ٢٩ .

حنيفة : يَقَعُ فِ الحالِ ؛ لأَنَّ قُولَه : أنتِ طالق . إيقاعٌ في الحالِ ، وقولُه : إلى شهرِ كذا . تأقيتُ له وغاية ، وهو لا يَقْبَلُ التَّأْقِيتَ ، فَبَطَلَ التَّأْقِيتُ ، ووقَعَ الطّلاق . ولَنا ، قولُ ابنِ عبَّاسٍ ، وقولُ أَبي ذرِ ، ولأَنَّ هذا يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ تَوْقِيتًا لإيقاعِه ، كقولِ الرَّجلِ : أنا خارِجٌ إلى سنةٍ . أي بعدَ سنةٍ . وإذا احْتَمَلَ الأَمْرَيْنِ ، لم يَقَعِ الطّلاق بالشَّكِ . وقد ترجَّعَ ما ذكرُناه من وَجْهينِ ؛ أحدُهما ، أنَّه جعلَ للطّلاقِ غايةً ، ولا غاية لآخرِه ، وإنَّما الغايةُ لأوَّلِه . والنّاني ، أنَّ ما ذكرُناه عَمَلٌ باليَقينِ ، وما ذكرُوه أخذُ بالشَّكِ . فإن قال : أردْتُ أنَّها طالق في الحالِ إلى سنةٍ كذا . وقعَ في الحالِ ؛ لأنَّه يُقِرُّ على نفسِه بما هو أغلَظُ ، ولفظه يَحْتَمِلُه . وإن قال : أنتِ طالق مِن اليومِ إلى سنةٍ . طَلُقَتْ في الحالِ ؛ لأَنَّ مِنْ اليومِ الى سنةٍ . طَلُقَتْ في الحالِ ؛ لأَنَّ مِنْ اليومِ الى سنةٍ . طَلُقَتْ في الحالِ ؛ لأَنَّ مِنْ اليومِ الى سنةٍ . ووقوعَه بعدَ سنةٍ . لم يَقَعْ إلَّا بعدَها . وإن قال : أردْتُ أنّ عَقْدَ الصِّفةِ مِنَ اليومِ ، ووقوعَه بعدَ سنةٍ . لم يَقَعْ إلَّا بعدَها . وإن قال : أردْتُ تكريرَ وقُوعِ طلاقِها مِن اليومِ ، ووقوعَه بعدَ سنةٍ ، طَلُقَتْ من ساعتِها ثلاثًا ، إذا كانت مَدْخولًا بها . قال أحمد : إذا قال لها : أنتِ طالق مِنَ اليومِ إلى سنةٍ . يُريدُ التَّوكِيدَ ، وَكَثْرةَ الطَّلاقِ ، فتلك طالق من ساعتِها .

فصل : إذا قال : أنتِ طالق في آخرِ أوَّلِ الشّهرِ . طَلُقَتْ في آخرِ أوّلِ يوم منه ، لأنّه أوّله ، وإن قال : في أوّلِ آخرِه ، طَلُقَتْ في أوَّلِ آخرِ يوم منه ؛ لأنَّه آخِرُه . وقال أبو بكرٍ في الأُولى : تَطْلُقُ بغروبِ الشَّمسِ من اليوم الخامِسِ عَشَرَ منه . وفي الثَّانيةِ : تَطْلُقُ بدُخولِ أوَّلِ ليلةِ (٧) السادسِ عَشَرَ منه ؛ لأنَّ الشّهرَ نصفانِ ، أوَّلُ ، وآخرُ ، فآخِرُ أوّلِه يَلِي أوّلَ أوّلِ ليلةٍ (٧) السادسِ عَشَرَ منه ؛ لأنَّ الشّهرَ نصفانِ ، أوَّلُ ، وآخرُ ، فآخِرُ أوّلِه يَلِي أوّلَ آخرِه . وهذا قولُ أبي العبّاسِ ابنِ سُرَيِج . وقال أكثرُهم كقَوْلِنا ، وهو أصحُّ ؛ فإنَّ ما عدا اليومَ الأوّلَ لا يُسمَّى أوْسَطُ الشَّهرِ آخرَه ، الأوّلَ لا يُسمَّى أوْسَطُ الشَّهرِ آخرَه ، الأولَ لا يُسمَّى أوْسَطُ الشَّهرِ آخرَه ، ولا ١١٥/٧ على مَن إطلاقِ لفظِه ، / فوَجَبَ أن لا يُصْرَفَ كلامُ الحالفِ إليه ، ولا ١١٥/٧ يُحْمَلَ كلامُه عليه .

<sup>(</sup>Y) في ا ، ب ، م : « الليلة » .

فصل : وإذا قال : إذا مضتْ سَنَةٌ فأنتِ طالقٌ ، أو أنتِ طالقٌ إلى سنة . فإنَّ ابتداءً السُّنةِ من حينَ حلَفَ إلى تمام اثنَىْ عَشرَ شهرًا بالأهِلَّةِ ؛ لقولِه تعالى : ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَن ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِي مَوْ فِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾ (٨) . فإن حَلَفَ في أوَّلِ شَهْرٍ (١) ، فإذا مَضَى اثنا عشر شهرًا وقعَ طلاقه . وإن حلفَ في أثناء شهر ، عَدَدْتَ ما بَقِيَ منه ، ثم حَسَبْتَ بَعدُ بالأهِلَّةِ ، فإذا مَضَتْ أَحَدَ عَشَرَ شهرًا نَظَرْتَ ما يَقيَى مِنَ الشّهر الأوّل ، فكَمَّلْتَه ثلاثينَ يومًا ، لأنَّ الشُّهرَ اسمٌّ لما بينَ هِلالَين . فإذا تفَرَّقَ (١٠) كان ثلاثينَ يومًا . وفيه وجه آخرُ ، أنَّه تُعْتَبُرُ الشُّهُورُ كلُّها بالعَدَدِ . نَصَّ عليه أحمدُ ، في من نَذَرَ صيامَ شهرين مُتَتَابِعَيْن (١١) ، فاعترضَ الأيَّامُ . قال : يَصومُ ستِّينَ يومًا . وإن ابتدأ مِن شهر ، فصام شَهْرِينِ ، فكانا ثمانيةً وخمسينَ يومًا ، أَجْزأه ؛ وذلك أنَّه لمَّا صامَ نصفَ شهر ، وجبَ تَكميلُه مِنَ الذي يَلِيه ، فكان ابتداءُ التَّاني مِن نِصْفِه أيضًا ، فوجبَ أن يُكمِّلُه بالعَددِ ، وهذا المعنى موجودٌ في السُّنَةِ . ووَجْهُ الأُوُّ لِ أَنَّه أَمْكَنَ اسْتيفاءُ أحدَ عشرَ بالأهِلَّةِ ، فوجَبَ الاعتبارُ بها ، كما لو كانت يَمِينُه في أوَّلِ شهرٍ ، ولا يَلْزمُ أن يُتِمَّ الأوَّلَ مِنَ الثَّاني ، بل يُتِمُّه (١٢) مِن آخر الشُّهور . وإن قال : أَرَدْتُ بقولي : سَنَةً . إذا انْسلَخَ ذُو الحِجَّةِ . قُبلَ ؛ لأنَّه يُقرُّ على نفسيه بما هو أغْلَظُ . وإن قال : إذا مَضَتِ السَّنَةُ فأنتِ طالقٌ . طَلُقَتْ بانْسِلاخِ ذي الحِجَّةِ ؟ لأنَّه لمَّا عرَّفَها بلام التَّعريف ، انْصرفَتْ إلى السَّنَّةِ المعروفة ، التي آخرُها ذو الحِجَّةِ . فإن قال : أردتُ بالسَّنةِ اثنَىْ عَشَرَ شهرًا . قُبلَ ؛ لأنَّ السُّنةَ اسمَّ لها

فصل : فإن قال : أنتِ طالقٌ ، في كلِّ سَنَةٍ طَلْقةً . فهذه صِفَةٌ صحيحةٌ ؛ لأنَّه

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ١٨٩ .

<sup>(</sup>٩) في ب ، م : ( الشهر ١ .

<sup>(</sup>۱۰) في ب، م: و تفرقا ، .

<sup>(</sup>١١) في الأصل زيادة : ﴿ منه ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) ق ا: ١ يتسه ١ .

يَمْلِكُ إِيقاعَه في كلِّ سنة ، فإذا جعلَ ذلك صِفَةً ، جازَ ، ويكونُ ابْتداءُ المُدَّةِ عَقِيبَ يَمينِه ؛ لأنَّ كلَّ أَجَل ثَبَتَ بمُطْلَق العَقْدِ ، ثبتَ عَقِيبَه ، كقولِه : والله لا كَلَّمْتُك سَنَةً . فَيَقَعُ فِي الحَالِ طَلْقَةٌ ؛ لأنَّه جعلَ السَّنَةَ ظرفًا للطَّلاقِ ، فتَقَعُ في أُوَّلِ جُزْءِ منها ، وتَقعُ الثَّانيةُ في أوّلِ الثَّانيةِ ، والثَّالثة في أوّلِ / الثالثةِ ، إن دخَلتَا(١٣) عليها وهي في نكاحِه ، لكُونِها لم تَنْقَض عِدَّتُها ، أو ارْتَجِعَها في عِدَّةِ الطُّلْقةِ الأُولِي وعِدَّةِ الثَّانيةِ ، أو جَدَّدَ نكاحَها بعدَأن بانَتْ ، فإن انقضتْ عِدَّتُها فبانَتْ منه ، ودخلَتِ السَّنَّةُ الثَّانيةُ وهي بابُنَّ ، لم تَطْلُقْ ؟ لكَوْنِها غيرَ زوجةٍ له(١٤) . فإن تَزوَّجَها في أَثنائِها ، اقْتضَى قولُ أكثر أصحابنا وُقوعَ الطَّلاق عَقِيبَ تَرْويجه لها ؟ لأنَّه جُزَّةً مِنَ السَّنةِ الثَّانيةِ التي جعلَها ظرفًا للطَّلاق ، ومَحلًّا له ، وكان سبيله أن تَقعَ في أوَّلِها ، فمنتعَ منه كونُها غيرَ مَحَلِّ لطلاقِه (١٥٠) ؛ لعدم نكاحِه حينتل ، فإذا عادتِ الزُّوجِيَّةُ ، وقعَ في أوَّلِها . وقال القاضي : تَطْلُقُ بدخولِ السُّنةِ الثَّالثةِ . وعلى قول التَّمِيمِيِّ ومَنْ وافقَه ، تَنْحَلُّ الصِّفةُ بُوجودِها في حالِ البَّيْنُونةِ ، فلا تَعودُ بحالٍ . وإن لم يَتَزوَّجْها حتى دخلتِ السَّنَّةُ الثَّالثةُ ، ثم نكَحَها ، طَلُقَتْ عَقِيبَ تَرْوِيجِها ، ثم طَلُقَتِ الثَّالثةَ بدخولِ السُّنَّةِ الرَّابعةِ . وعلى قولِ القاضي ، لا تَطْلُقُ إلَّا بدخولِ الرَّابِعةِ ، ثم تَطْلُقُ الثَّالثةَ بدُخولِ الخامسةِ . وعلى قول التَّمِيمِيِّ ، قد انْحَلَّتِ الصِّفةُ . واحتُلِفَ في مَبْدأ السَّنةِ التَّانيةِ ؟ فظاهرُ ما ذكرَه القاضي ، أنَّ أوَّلها بعدَ انقضاء اثنى عَشَرَ شهرًا مِن حين يَمِينِه ؛ لأنَّه جَعلَ ابتداءَ المُدَّةِ حينَ يَمِينِه . وكذلك قالَ أصحابُ الشَّافعيِّ . وقال أبو الخطَّاب : ابْتداءُ السَّنَّةِ الثَّانيةِ أوَّلُ المُحَرَّمِ ؛ لأنَّها السَّنَةُ المعروفة ، فإذا علَّقَ ما يَتَكَرَّرُ على تَكَرُّر السِّنِينَ ، انْصرَفَ إلى السِّنِينَ المعروفةِ ، كقَوْلِ الله تعالى : ﴿ أُولَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ ﴾ (١٦) . وإن قال : أردتُ بالسَّنةِ اثني الله تعالى :

<sup>(</sup>١٣) في الأصل : ١ دخلت ١ .

<sup>(</sup>١٤) سقط من : ١، ب ، م .

<sup>(</sup>١٥) في ب، م: ( للطلاق ) .

<sup>(</sup>١٦) سورة التوبة ١٢٦ .

عَشَرَ شهرًا ؛ قُبِلَ ؛ لأَنَّها سَنَةٌ حقيقة (١٧) . وإن قال : نَوَيْتُ أَنَّ ابْتـداءَ السِّنِيـنَ أَوَّلُ السَّنَةِ الجديدةِ مِنَ المُحَرَّمِ . دِينَ . قال القاضى : ولا يُقبَلُ منه في الحُكْمِ ؛ لأَنَّه خلافُ الظَّاهِرِ . والأَوْلَى أَن يُخَرَّ جَ على روايتينِ ؛ لأَنَّه مُحْتمِلٌ مُخالِفٌ للظَّاهِرِ .

فصل : إذا قال : أنتِ طالق إذا رأيتُ هلال رمضان . طَلُقَتْ برُوِّيةِ النَّاسِ له في أوّلِ الشَّهرِ . وبهذا قال الشَّافعيُ . وقال أبو حنيفة : لا تَطْلُقُ إِلَّا أن يَراه ؛ لأَتُه علَّق الطَّلاق برُوِّيةِ نفسِه ، فأشبَهُ ما لو علَّقه / على رُوِّيةِ زيدٍ . ولَنا ، أنَّ الرُّوِيةَ للهلالِ في عُرْفِ الشَّرِع العلمُ به في أوَّلِ الشّهرِ ؛ بدليلِ قولِه عليه السَّلامُ : « إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ وهُ فَأَفْطِرُوا » (١٨٠ . والمرادُ به رُوِّيةُ البعضِ ، وحُصولُ العليم ، فانصرفَ لفظُ الحالفِ للي عُرْفِ الشَّرعِ ، كا لو قال : إذا صلَّيثُ فأنتِ طالق . فإنَّه يَنْصرفُ إلى الصَّلاةِ الشَّرعية ، لا إلى الدُّعاءِ . وفارقَ رُوِّيةَ زيد ، فإنَّه لم يَثْبُتُ له عُرْف شَرعي يُخالِفُ الحَقيقة . وكذلك لو لم يَره أحد ، لكِنْ ثَبَتَ الشَّهرُ بتام العَدَدِ طَلُقَتْ ؛ لأنَّه قد عَلِمَ طُلُوعَه بتامِ العَدَدِ . وإن قال : أرَدْتُ (١٠) إذا رأيتُه بعَيْني . قُبِلَ ؛ لأنَّها رُوِيةً حقيقة . وتَتَعلَقُ الرَّوِيةُ الهلالِ بعد الغروبِ ، فإن رأى قبلَ ذلك لم تَطلُقُ ؛ لأنَّه هلالَ الشَّهرِ ما كان في أوَّله ، ولأنَّنا جعلْنا رؤيةَ الهلالِ عبارةً عن دُخولِ أوَّلِ الشَّهرِ . ويَحْتمِلُ أن تَطلُقَ برؤيتِه قبلَ الغروبِ ؛ لأنَّه يُسمَى رُوِّيةً ، والحُكْمُ مُتَعلَق به في الشَّرَعِ . فإن قال : أردتُ إذا رأيتُه أن المُؤلفِ بالأنه فيما يَصيرُ به قَمَرًا ، الغروبِ ؛ لأنَّه يُسمَى رُوِّيةً ، والحُكْمُ مُتَعلَق به في الشَّرَعِ . فإن قال : أردتُ إذا رأيتُه أن فيما يَصيرُ به قَمَرًا ، فقيلَ : إذا استُدارَ . وقيلَ إذا استُدارَ . وقيلَ إذا استُدارَ . وقيلَ إذا اللهُ مَوْوُه .

فصل : قال أحمدُ : إذا قال لها : أنتِ طالقٌ ليلةَ القَدْرِ . يَعتزِلُها إذا دخلَ العَشْرُ وقبلَ العَشْرِ ، أهلُ المدينةِ يَرَونَها في السَّبْعَ عشرةَ ، إلَّا أنَّ المُثبَتَ عن النَّبِيِّ عَيْلِكُمْ في العشرِ

<sup>(</sup>١٧) في ا: (حقيقية ).

<sup>(</sup>۱۸) تقدم تخریجه ، فی : ٤ / ٣٣٠ ، ٣٣١ .

<sup>(</sup>١٩) سقط من: الأصل.

الأواخرِ (٢٠) . إنَّما أمرَه باجتنابِها في العشرِ لأنَّ النَّبِيَّ عَيِّقِكُمُ أَمرَ بالْتاسِ ليلةِ القدرِ في العَشْرِ الأُواخرِ ، فيَحْتمِلُ أَن تَكونَ أَقِلَ ليلةٍ منه ، ويُمْكِنُ أَنَّ هذا منه على سبيلِ الاحتياطِ ، ولا يَتَحَقَّقُ حِنْثُه إلى آخِرِ ليلةٍ مِنَ الشَّهرِ ؛ لاحتمالِ أن تكونَ هي تلك اللَّيلةَ .

فصل : وإذا علَّقَ طلاقَها على شُرْطٍ مُستَقْبَل ، ثم قال : عَجَّلْتُ لك تلك الطَّلقة . لم تَتَعَجَّلْ ؛ لأَنَّها مُعَلَّقةٌ بزمنٍ مُستقبَل ، فلم يَكُنْ له إلى تَعْييرِها سبيل . وإن أرادَ تَعْجيلَ طلاقٍ سِوَى تلك الطَّلْقةِ ، وقعت بها طلقة ، فإذا جاء الزَّمنُ الذي علَّق الطَّلاق به ، وهي في حِبَالِه ، وقع بها الطَّلاق المُعَلَّقُ .

فصل : إذا قال: أنتِ طالقٌ عُدًا إذا قَدِمَ زِيدٌ ، لم تَطُلُقُ حتى يَقْدَمَ ؛ / لأنَّ إذا اسمُ زَمنٍ مُسْتَقبَل ، فمعناه أنتِ طالقٌ عُدًا وقتَ قدومٍ زِيدٍ . وإن لم يَقْدَمُ زِيدٌ في غدٍ لم تَطُلُقُ ، وإن ماتت قَدِمَ بعدَه ؛ لأنَّه قَيْدَ طلاقها بقُدومٍ مُقيَّد بصِفَةٍ ، فلا تَطْلُقُ حتى تُوجَدَ . وإن ماتت عُدوةً ، وقدِمَ زِيدٌ بعدَ موتِها ، لم تَطْلُقُ ؛ لأنَّ الوقتَ الذي أَوْقعَ طلاقها فيه لم يأتِ ، وهي مَحَلِّ للطَّلاقِ ، فلم تَطْلُقُ ، كالو ماتتْ قبلَ دخولِ ذلك اليومِ . وإن قال : أنتِ طالقٌ يومَ يَقْدَمُ زِيدٌ . فقدِمَ لِيلًا ، لم تَطْلُقُ ؛ لأنَّه لم يُوجَدِ الشَّرُّطُ ، إلَّا أن يُرِيدَ باليومِ الوقتَ ، فتَطُلُقُ وقتَ قدومِه ؛ لأنَّ الوقتَ يُسمَّى يومًا ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَئِذِ كُرُهُ ﴾ (١٦ . وإن ماتتِ المرأةُ غُدُوةً ، وقَدِمَ زِيدٌ ظُهْرًا ، ففيه وَجُهانِ ؛ أحدُهما ، تَتَبَيَّنُ لَكُ طلاقها وقعَ من أوَّلِ اليومِ ؛ لأنَّه لو قال : أنتِ طالقٌ يومَ الجُمعةِ . طَلُقَتْ مِن أوَّلِهُ اليومِ ، لأنَّه لو قال : أنتِ طالقُ يومَ الجُمعةِ . طَلُقَتْ مِن أوَّلِهُ اليومِ ، لأنَّه لو قال : أنتِ طالقٌ يومَ الجُمعةِ . فلنَّ شَرْطَه قُدومُ زِيدٍ ، ولم يُوجَدْ إلَّا بعدَ مَوْتِ المرأةِ ، فلم يَقعْ ، بخلافِ يومِ الجُمعةِ ، فإنَّ شَرْطَه الطَّلاقَ ، فإنَّ شَرْطَه الطَّلاق مَحِيءُ يومِ الجُمعةِ ، وقد وُجِدَ ، وهِ هُنَا شَرُطانِ ، فلا عَلَى المُحمةِ ، فإنَّ شَرْطَ الطَّلاق مَحِيءُ يومِ الجُمعةِ ، وقد وُجِدَ ، وهِ هُنَا شَرُطانِ ، فلا عَلَى المُعَلَق ، فإنَّ شَرْطَ الطَّلاق مَحِيءُ يومِ الجُمعةِ ، وقد وُجِدَ ، وهِ هُنَا شَرُطانِ ، فلا

<sup>(</sup>٢٠) تقدم تخريج أحاديث التماس ليلة القدر في العشر الأواخر ، في : ٤ / ٤٤٨ - ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٢١) سورة الأنفال ١٦ .

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل ، ١ : ﴿ ينبغي ، .

يُؤخذُ بأحدِهما . والأوَّلُ أَوْلَى ، وليس هذا شَرْطًا ، إنَّما هو بَيانٌ للوقتِ الذي يَقعُ فيه الطَّلاقُ مُعَرَّفًا بفعل يَقعُ فيه ، فيَقعُ في أوِّله ، كقولِه : أنتِ طالق اليومَ الذي نُصلِي فيه الجمعة . ولو قال : أنتِ طالق في اليومِ الذي يَقْدَمُ فيه زيد . فكذلك . ولو مات الرَّجلُ غُدُوةً ، ثم قَدِمَ زيد ، أو مات الزَّوجانِ قبلَ قدومِ زيد ، كان الحُكْمُ كالو ماتتِ المرأة . ولو قال : أنتِ طالق في شهرِ رمضانَ إن قَدِمَ زيد . فقَدِمَ فيه ، خُرِّجَ فيه وَجْهانِ ؛ أحدُهما ، لا تَطْلُقُ حتى يَقْدَمَ زيد ؛ لأنَّ قُدومَه شَرْط ، فلا يَتَقَدَّمُه المشروط ، بدليلِ مالوقال : أنتِ طالق إن قَدِمَ زيد . فإنها لا تَطْلُقُ قبلَ قُدومِه بالاتِّفاقِ . وكا لوقال : إذا قَدِمَ زيد . والثانى ، أنّه إن قَدِمَ زيد تَبَيَّنَا وُقوعَ الطَّلاقِ من أوَّلِ الشَّهِ ، قياسًا على المسألةِ التي قبلَ هذه .

فصل: إذا قال: أنتِ طالق اليوم (٢٠ وطالق غدا ٢٠). طلَقتْ واحدة ؛ لأنَّ مَنْ طَلُقَت اليوم فهى طالق غدًا. وإن قال: أردتُ أن تَطلُق اليوم ، وتَطلُق غدًا. طلَقتْ طلقتْ اليوم فهى طالق غدًا. وإن قال: أردتُ أنَّها تَطلُق في أحدِ اليَّوْمِينِ. طلَقتْ اليوم ، ولم تَطلُق غدًا ؛ وأن قال: أردتُ غدًا النَّمانَ كلَّه ظُرْفًا لوقو ع الطَّلاقِ ، فوقعَ في أوَّلِه. وإن قال: أردتُ نصف طلقة اليوم واحدة ، وأُخرى غدًا ؛ لأنَّ النَّصف يُحكَمَّلُ فيصيرُ طلقة تامَّة . وإن قال: أردتُ نصف طلقة اليوم وباقِيها غدًا . احتملَ ذلك أيضًا ، واحتمَلَ أن لا تَطلُق إلَّا واحدة ؛ لأنَّه إذا قال: نصفها ، كُمِّلَتِ اليوم كلُها ، فلم أيضًا ، واحتمَلَ أن لا تَطلُق إلَّا واحدة ؛ لأنَّه إذا قال: نصفها ، كُمِّلَتِ اليوم كلُها ، فلم يَقَعُ غدًا ، ولم يَقَعْ شيءٌ غيرَها ؛ لأنَّه ما أوقعَه. وذكرَ القاضي هذا الاحتمالَ أيضًا في المسألةِ الأولى أيضًا . وهو مذهبُ الشَّافعيّ ، ذكرَ أصحابُه فيها الوَجْهين .

فصل : إذا قال : أنت طالق اليوم إذا جاء غد . فاحتارَ القاضي أنَّ الطَّلاقَ يَقعُ في الحالِ ؛ لأنَّه علَّقه بشرْطٍ مُحَالٍ ، فلَغَا الشَّرطُ ، ووقعَ الطَّلاقُ . كما لو قال لمَنْ لا سُنَّة

<sup>(</sup>٢٣-٢٣) في ا: ١ وغدا ، .

<sup>(</sup>٢٤) سقط من : الأصل ، ب ، م .

لطلاقِها ولا بِدْعَة : أنتِ طالقٌ للسُّنَّةِ . وقال ، في « المُجَرَّدِ » : لا يَقعُ ؛ لأَنَّ شَرْطَه لم يَتَحَقَّقُ ، لأَنَّ مُقْتضاه وقوعُ الطَّلاقِ إذا جاءغد في اليومِ ، ولا يَأْتِي غدَّ إلَّا بعدَ فواتِ اليومِ وذَهَابِ مَحَلِّ الطَّلاقِ . وهو قولُ أصحابِ الشَّافعيِّ .

4/١ط

/فصل : إذا قال : أنتِ طالقٌ أمس . ولانِيَّة له ، فظاهرُ كلام أحمدَ ، أنَّ الطَّلاقَ لا يَقَعُ فُرُوِيَ عنه في مَن قال لزوجتِه : أنتِ طالقٌ أمس . وإنَّما تَزوَّجَها اليومَ : ليس بشيء . وهذا قولُ أبي بكرٍ. وقال القاضي في بعض كتبه : يَقَعُ الطَّلاقُ. وهو مذهبُ الشَّافعيُّ ؟ لأنَّه وصفَ الطَّلْقةَ بما لا تَتَّصِفُ به ، فلَغَتِ الصِّفةُ ، ووقعَ الطَّلاقُ ، كالوقال لمن لا سُنَّة لها ولا بدْعَة : أنتِ طالقٌ للسُّنَّةِ . أو قال : أنتِ طالقٌ طلقةً لا تَلزُمُك . ووَجْهُ الأُوَّلِ أَنَّ الطَّلاقَ رَفْعُ الاسْتِباحة ، ولا يُمْكِنُ رفعُها في الزَّمن الماضي ، فلم يَقَعْ ، كالوقال : أنتِ طالقٌ قبلَ قُدومٍ زيدٍ بيومين . فقَدِمَ اليومَ ، فإنَّ أصحابَنا لم يخْتلِفُوا في أنَّ الطَّلاقَ لا يَقعُ . وهو قولُ أكثرِ أصحابِ الشَّافعيِّ ، وهذا طلاقٌ في زمنٍ ماضٍ ، ولأنَّه علَّقَ الطَّلاقَ بمُسْتحيلِ فلَغَا ، كَالُو قال : أنتِ طالقٌ إِن قَلَبْتِ الحَجَرَ ذَهبًا . وإِن قال : أنتِ طالقٌ قبلَ أن أتزوَّجَك . فالحُكمُ فيه كمالو قال : أنتِ طالقٌ أمس . قال القاضي : ورأيتُ بخطُّ أبي بكرٍ ، في «جزء مفردٍ » ، أنَّه قال : إذا قال : أنتِ طالقٌ قبلَ أن أتزوَّجَك . طُلُقَتْ . ولو قال : أنتِ طالقٌ أمس . لم يَقعْ ؛ لأنَّ أمس لا يُمْكِنُ وُقوعُ الطَّلاقِ فيه ، وقبلَ تَرْويجِها مُتَصَوَّرُ الوُجُودِ ، فإنَّه يُمْكِنُ أن يَتزوَّجَها ثانيًا ، وهذا الوقتُ قبلَه ، فوقعَ في الحالِ ، كما لو قال : أنتِ طالقٌ قبلَ قُدومِ زيدٍ . وإن قَصَدَ بقوله : أنتِ طالقٌ أمس ، أو قبلَ أن أتزوَّجَك . إيقاعَ الطَّلاق في الحالِ ، مُستنِدًا إلى ذلك الزَّمانِ ، وقعَ في الحالِ . وإن أرادَ الإخبارَ أنَّه كان (٢٠٠ قد طلَّقَها هو ، أو زوجٌ قبلَه ، في ذلك الزَّمانِ الذي ذكرَه ، وكان قد وُجِدَ ذلك ، قُبِلَ منه ، وإن لم يكن وُجدَ ، وقعَ طلاقُه . ذَكَرَه أبو الخطَّاب . وقال القاضي : يُقبَلُ على ظاهِر كلامِ أحمد ؛ لأنَّه فسَّرَه بما يَحْتَمِلُه ، ولم يَشْترِطِ الوجود .

<sup>(</sup>٢٥) سقط من : ١ .

وإن أرادَ أَنِّى كَنْتُ طَلَّقْتُكُ أَمسِ . فكذَّبَتْه ، لَزِمَتْه الطَّلقةُ ، وعليها العِدَّةُ من يومِها ؟ لأنَّها اعْترَفْ أَنَّ أَمسِ لم يكُنْ مِن عِدَّتِها . وإن ماتَ ولم يُبَيِّنْ مرادَه ، فعلى وَجْهيْنِ ؛ بِناءً على اخْتلافِ القَوْلينِ في المُطلِّقِ ، إن قُلْنا : لا يَقعُ به شيءٌ . لم يَلْزَمْه هـ لهُنا شيءٌ . وإن قُلْنا بوُقوعِه ثَمَّ ، وقَعَ هـ هُنا .

1Y/A

فصل : وإن قال لزوجته : أنتِ طالقٌ قبلَ قُدومِ زيدِ بشهر . فقَدِمَ بعدَ شهر وجُزْء يقَعُ الطَّلاقُ فيه ، تَبَيَّنَّا أَنَّ طلاقَه وقعَ قبلَ الشَّهر ؛ لأنَّه إيقاعٌ للطَّلاق بعدَ عَقْدِه . وبهذا / قال الشَّافعيُّ ، وزُفَرُ . وقال أبو حنيفةً وصاحباه : يَقعُ الطَّلاقُ عندَ قُدومِ زيدٍ ؛ لأنَّه جعل الشَّهرَ شَرْطًا لوُقوعِ الطَّلاق ، فلا يَسْبِقُ الطَّلاقُ شرطَه . ولَنا ، أنَّه أوْقعَ الطَّلاقَ في زمن على صِفَةٍ ، فإذا حَصَلَتِ الصُّفةُ وقعَ فيه ، كما لو قال : أنتِ طالقٌ قبلَ رمضانَ بشهرٍ ، أو قبلَ موتِك بشهر . فإنَّ أبا حنيفةَ خاصَّةً يُسلُّمُ ذلك ، ولا يُسلِّمُ أنَّه جعلَ الشُّهرَ شَرْطًا ، وليس فيه حرفُ شرطٍ . وإن قَدِمَ قبلَ مُضِيِّ شهرٍ ، لم يَقَعْ ، بغيرِ اختلافٍ بينَ أصحابِنا . وهو قولُ أكثرِ أصحابِ الشَّافعيُّ ؛ لأنَّه تَعْليقٌ للطَّلاقِ على صِفَةٍ كَانَ وَجُودُهَا مُمْكِنًا ، فوجبَ اعتبارُها . وإن قَدِمَ زيدٌ مع مُضِيِّ الشُّهرِ ، لم تَطْلُقْ ؛ لأَنَّه لابُدَّ مِن جُزْءِ يَقَعُ الطَّلاقُ فيه . فإن خالَعَها بعدَ تعْليق طلاقِها بيومٍ ، ثم قَدِمَ زيدٌ بعدَ الخُلْعِ بشهرِ وساعةٍ ، تَبَيَّنا أنَّ الخُلْعَ وقعَ صحيحًا ، ولم يَقَعِ الطَّلاقُ ؛ لأنَّه صادفَها بائنًا . وإن قَدِمَ بعدَ عقدِ (٢٦) الصُّفَةِ بشَهْرِ وساعةٍ ، وقعَ الطَّلاقُ ، وبَطَلَ الخُلْعُ ، ولها الرُّجوعُ بالعِوَض ، إلَّا أن يكونَ الطَّلاقُ رجعيًّا ؛ لأنَّ الرَّجْعِيّةَ يَصِحُّ خُلْعُها . وإن كانت بحالِها ، فماتَ أحدُهما بعدَ عَقْدِ الصِّفَةِ بيوم ، ثم قَدِمَ زيدٌ بعدَ شهرٍ وساعةٍ من حينِ عَقْدِ الصُّفةِ ، لم يَرثْ أحدُهما الآخَرَ ، لأنَّا تَبَيَّنَا أنَّ الطَّلاقَ كان قد وقعَ قبلَ موتِ المَيِّتِ منهما ، فلم يَرِثْه صاحبُه ، إلَّا أَن يكونَ الطَّلاقُ رَجْعِيًّا ، فإنَّه لا يَقْطَعُ التَّوارُثَ ، ما دامت فِ العِدَّةِ . فإن قَدِمَ بعدَ الموتِ بشَهْرٍ وساعةٍ ، تَبَيَّنَّا أنَّ الفُرقةَ وقعَتْ بالموتِ ، ولم يَقَعْ

<sup>(</sup>٢٦) سقط من : الأصل .

١٧٧١ \_ مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِذَا قَالَ لَهَا : إِذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ . فَإِذَا طَلَّقَهَا لَزِمَهُ اثْنَتَانِ ، إِذَا كَانَتْ مَدْخُولِ بِهَا ، لَزِمَتُهُ وَاحِدَةٌ ﴾ لَزِمَهُ اثْنَتَانِ ، إِذَا كَانَتْ مَدْخُولِ بِهَا ، لَزِمَتُهُ وَاحِدَةٌ ﴾ وجملةُ ذلك أنَّه إذا قال للمدْخولِ (١) بها : إذا طلَّقتُكِ فأنتِ طالقٌ . ثم قال : أنتِ

۲/۸ظ

<sup>(</sup>٢٧) سورة النساء ٤٧ .

<sup>(</sup>٢٨) في الأصل : ﴿ وَإِنْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢٩) في الأصل: ﴿ الصغير ، .

<sup>(</sup>۳۰-۳۰) سقط من : ۱ ، ب ، م .

<sup>(</sup>٣١) سقط من : ا .

<sup>(</sup>١) في ب ، م : ( لمدخول ) .

طالق . وقعتْ واحدة بالمُبَاشِرَةِ ، وأُخْرَى بالصِّفَةِ ؛ لأنَّه جعلَ (٢) تطليقَها شَرْطًا لُوقوعِ طلاقِها ، فإذا وُجِدَ الشَّرطُ وقعَ الطَّلاقُ . وإن كانتْ غيرَ مَدْخولِ بها ، بانَتْ بالأُولى ، ولم تَقَع الثَّانيةُ ؛ لأَنَّها لا عِدَّةَ عليها ، ولا تُمْكِنُ رَجْعتُها ، فلا يَقعُ طلاقُها إلَّا بائنًا ، فلا يَقعُ الطَّلاقُ ببائِنٍ .

فصل : فإن قال : عَنَيْتُ بقولى هذا ، أنَّك تكونينَ طالِقًا بما أَوْقَعْتُه عليك . ولم أُرِدْ إِيقَاعَ طلاقِ سِوَى ما باشرَّتُك به . دِينَ . وهل يُقبَلُ في الحُكْمِ ؟ يُخَرَّ جُ على روايتَيْنِ ؟ أَحَدُهما ، لا يُقبَلُ . وهو مذهبُ الشّافعي ؛ لأنَّه خلافُ الظَّاهرِ ، إذ الظَّاهرُ أَنَّ هذا تعليقٌ للطَّلاقِ بشرَ طِ الطَّلاقِ ، ولأنَّ إخبارَه إيَّاها بوُقوع طلاقِه بها لا فائدةَ فيه . والوجهُ الثَّانى ، يُقبَلُ قولُه ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ ما قالَه ، فقبل ، كالوقال لها : أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ . وقال : أردتُ بالثَّانى التَّاكيدَ أو إفهامَها .

فصل : فإن قال : إذا طلَّقتُ كِ فأنتِ طالقٌ . ثم علَّق طَلاقَها بشرْطٍ ، مثل قوله : إن خَرَجْتِ فأنتِ طالقٌ . فخرجتْ ، طَلُقَتْ بخُروجِها ، ثم طَلُقَتْ بالصِّفَةِ أُخْرَى ؛ لأنَّه قد طَلَّقَها بعدَ عَقْدِ الصِّفَةِ . ولو قال أوَّلا : إن خَرَجْتِ فأنتِ طالقٌ . ثم قال : إن طلَّقتُك فأنتِ طالقٌ . فخرجتْ ، طلُقتْ بالخُروج ، ولم تَطلُقْ بتعليقِ الطَّلاقِ بطَلاقِها ؛ لأنَّه لم يُطلِّقُها بعدَ ذلك ، ولم يُحدِثْ عليها طلاقًا ؛ لأنَّ إيقاعَه الطَّلاقَ بالخُروج كان قبلَ تعليقِه الطَّلاقَ بالخُروج كان قبلَ تعليقِه الطَّلاقَ بتطليقِها ، فلم تُوجَدِ الصَّفَةُ ، فلم يَقَعْ . وإن قال : إن خَرَجْتِ فأنتِ طالقٌ . الطَّلاقَ بالخُروج ، ثم تَطلُقُ . الطَّلاقَ بالخُروج ، ثم تَطلُقُ . الثَّانية بوقوع / الطَّلاق عليها ، إن كانتْ مَدْخولًا بها .

۸/۲و

فصل : وإن قال لها : كلَّما طلَّقتُكِ فأنتِ طالقٌ . فهذا حرفٌ يَقْتضِي التَّكْرَارَ ، فإذا قال لها بعد ذلك : أنتِ طالقٌ . وقعَ بها طَلْقتانِ ، إحْداهما بالمُبَاشِرَةِ ، والأُخرى

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ١.

بالصِّفَةِ . ولا تَقَعُ ثالثةٌ ؛ لأنَّ الثَّانيةَ لم تَقعْ بإيقاعِه بعدَ عَقْدِ الصِّفَةِ ، لأنَّ قولَه : كُلَّما طلَّقتُك . يَقْتضِي كلَّما أَوْقَعْتُ عليك الطَّلاقَ . وهذا يَقْتضِي تجديدَ إيقاع طلاقي بعدَ هذا القولِ ، وإنَّما وقَعتِ النَّانيةُ بهذا<sup>(؛)</sup> القولِ . وإن قال لها بعدَ عَقْـدِ الصُّفَـةِ : إن خرَجْتِ فأنتِ طالقٌ . فخرجَتْ ، طَلُقَتْ بالخُروجِ طلقةً ، وبالصِّفَةِ أُخْرَى ؛ لأنَّه قد طلُّقَها ، ولم تَقَعِ الثَّالثةُ . وإن قال لها(٥) : كلَّما أَوْقعتُ عليك طلاقًا فأنتِ طالقٌ . فهو بمنزلةِ قولِه : كلَّما طلَّقتُك فأنتِ طالقٌ . وذكر القاضي في هذه ، أنَّه إذا وقعَ عليها طلاقه بصِفَةٍ عَقَدَها بعدَ قولِه : إذا أوقعتُ عليك طلاقًا فأنتِ طالقٌ . لم تَطْلُقُ ؛ لأنَّ ذلك ليس بإيقاع منه . وهذا(١) قولُ بعض أصحابِ الشَّافعيُّ . وفيه نَظَرٌ ؛ فإنَّه قد أَوْقعَ الطَّلاقَ عليها بشَرْطٍ ، فإذا وُجِدَ الشَّرطُ فهو الموقعُ للطَّلاقِ عليها ، فلا فَرْقَ بين هذا وبينَ قوله : إذاطلَّقتُكِ فأنتِ طالقٌ . وإن قال : كلَّما وقعَ عليك طلاقى فأنتِ طالقٌ . ثم وقَعَتْ عليها طَلَّقةً بالمُباشِرةِ ، أو بصِفَةٍ عَقَدَها قبلَ ذلك أو بعده ، طَلُقَتْ ثلاثًا . فلو قال لها : إن خرَجْتِ فأنتِ طالقٌ . ثم قال : كلَّما وقعَ عليك طلاقى فأنتِ طالقٌ . ثم خرَجَتْ ، وقَعَتْ عليها طلقةٌ بالخروج ، ثم وقعتِ الثَّانيةُ بؤقوعِ الأولى ، ثم وقعتِ الثَّالغةُ بؤقُوعِ الثَّانيةِ ؛ لأنَّ كلُّما تَقْتضِي التَّكرارَ ، وقد عَقَدَ الصُّفَةَ بؤُقوعِ الطَّلاقِ ، فكيفما وقعَ يَقْتضِي وُقوعَ أُخْرَى . ولو قال لها : إذا طلَّقتُكِ فأنتِ طالقٌ ، ثم قال : إذا وقعَ عليك طلاقِي فأنتِ طالقٌ . ثم قال : أنتِ طالقٌ . طَلَقَتْ ثلاثًا ؛ واحدةً بالمُبَاشِرةِ ، واثنتين بالصِّفتيْنِ ؛ لأنَّ تطليقَه لها يَشْتمِلُ على الصِّفتيْن ؛ هو تطليقٌ منه ، وهو وقو عُ طلاقِه ، ولأنَّه إذا قال : أنتِ طالق . طَلُقَتْ بالمُباشِرةِ واحدةً ، فتَطْلُقُ الثَّانيةَ بكونِه (٢) طلَّقها ، وذلك طلاقً منه واقعٌ عليها ، فتَطْلُقُ به الثَّالثةَ . وهذا كلُّه في المدخولِ بها . فأمَّا غيرُ المدخولِ بها ، فلا تَطْلُقُ إِلَّا واحدةً في جميعِ هذا . وهذا كلُّه مذهبُ الشَّافعيُّ ، وأصحاب الرَّأى ، ولا نَعلمُ فيه خلافًا(١) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ بِعد هذا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٦) في ا زيادة : ﴿ القول ﴾ .

<sup>(</sup>٧) فى ا : ﴿ بَكُونِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في ب ، م : ١ مخالفا ۽ .

4/٨ظ

فصل: فإن قال: كلَّما طلَّقْتُك طلاقًا أَمْلِكُ فيه / رَجْعتَك ، فأنتِ طالقً . ( ثَمْ عَالَ قَالَ : أنت طالقً ( ) . طلُقَتِ اثنتيْنِ ( ) ؛ إحداهما بالمباشرة . والأخرى بالصِّفة ، إلَّا أن تكونَ الطَّلْقة بِعِوَضٍ ، أو في غيرِ مَدْخولِ بها ، فلا تقعُ بها ثانية ، لأنَّها تَبِينُ بالطَّلقة التى باشرَها بها ، فلا يَمْلِكُ رَجْعتَها ، فإن طلَّقها اثنتين ، طلُقت النَّالثة . وقال أبو بكر : قيل أَنُ وقيل : لا تَطلُقُ ، واختيارِي أنَّها تَطلُقُ . وقال أصحابُ الشَّافعي : لا تطلُقُ النَّالثة ؛ لأنَّا لو أَوْقعْناها ، لم يَمْلكِ الرَّجعة ، ولم يُوجَدُ شَرْطُ طلاقِها ، فيُفضى تطلُقُ النَّالثة ؛ لأنَّا لو أَوْقعْناها ، لم يَمْلكِ الرَّجعة ، ولم يُوجَدُ شَرْطُ طلاقِها ، فيُفضى في مدخول بها ، فيقَعُ بها التي بعدَها كالأُولَى ، وامْتِناعُ ( ) الرَّجعة هـ لهنا لعَجْزِه عنها ، لا لعَدَمِ المِلْكِ ، كا لو طلَّقها واحدة وأَغْمِي عليه عَقِيبَها ، فإنَّ النَّانية تقعُ ، وإن امْتنعتِ لعَدَمِ المِلْكِ ، كا لو طلَّقها واحدة وأَغْمِي عليه عَقِيبَها ، فإنَّ النَّانية تقعُ ، وإن امْتنعتِ الطلَّقة التي باشرَها بها ؛ لأنَّه لا يَمْلِكُ رَجْعتَها . وإن قال : كلَّما وقعَ عليك طلاق أَمْلِكُ فيه رَجْعتَك ، فأنتِ طالقٌ ، ثم وَقَعَ عليها طلقة بمُباشِرةٍ ( ) أو صِفَةٍ ، طَلُقتُ المُلكُ فيه رَجْعتَك ، فأنتِ طالقٌ ثلاثًا . ثم طلَّقها ، ولو قال لامرأته : إذا طلَّقتُك طلاقً أَمْلِكُ فيه الرَّجْعة ، فأنتِ طالقٌ ثلاثًا . ثم طلَّقها ، طلَقتُ ثلاثًا . وقال المُزنِيُ : لا تَطَلُقُ . وهو قياسُ قولِ أصحابِ الشّافعيّ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ .

فصل : وإن قال لزوجتِه : إذا طلّقتُكِ ، أو إذا وقعَ عليك طلاقِي ، فأنتِ طالقٌ قبلَه ثلاثًا . فلا نَصَّ فيها . وقال القاضي : تَطْلُقُ ثلاثًا ؛ واحدةً بالمُباشرةِ ، واثْنتَيْن (١٤) من المُعلَّقِ . وهو قياسُ قولِ الشّافعيِّ ، وقولُ بعضِ أصحابِه . وقال ابنُ عقيلٍ : تَطْلُقُ

<sup>(</sup>٩-٩) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١٠) في ١ : ﴿ طلقتين ﴾ .

<sup>(</sup>١١) سقط من : ١، ب، م.

<sup>(</sup>۱۲) في ١، ب، م: و فامتناع ٥.

<sup>(</sup>١٣) في ا : ﴿ بِالْمِبَاشِرَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>١٤) في النسخ : ﴿ وَاثْنَتَانَ ﴾ .

واحدةً بالمباشِرةِ ، ويَلْغُو المُعَلَّقُ ؛ لأنَّه طلاقٌ في زمنِ ماضٍ ، فلا يُتَصَوَّرُ وُقوعُ الطَّلاقِ فيه . وهو قياسُ نصِّ أحمدَ وأبي بكر ، في أنَّ الطَّلاقَ لا يَقَعُ في زمنِ ماضٍ ، وبه قال أبو العبَّاس ابنُ الْقَاصِّ (١٠) مِن أصحاب الشَّافعيِّ . وقال أبو العبَّاس ابنُ سُرَيْج ، وبعضُ الشَّافعيَّةِ : لا تَطْلُقُ أبدًا ؛ لأنَّ وُقوعَ الواحدةِ يَقْتضِي وقوعَ ثَلاثٍ قبلَها ، وذلك يَمْنعُ وُقوعَها ، فإنْباتُها يُؤدِّي إلى نَفْيها ، فلا تَثْبُتُ ، ولأنَّ إيقاعَها يُفْضِي (١٦) إلى الدَّوْرِ ؟ لأَنَّهَا إذا وقَعتْ وقَعَ قبلَهَا ثلاثٌ ، فيَمْتنعُ وُقوعُها ، وما أَفْضَى إلى الدُّورِ وجبَ قطعُه من أَصْلِه (١٧) . ولَنا ، أنَّه (١٨) طلاقٌ من مُكلَّفٍ مُختارٍ ، في مَحَلِّ لِنِكَاجٍ صحيحٍ ، فيَجِبُ أَن يَقَعَ ، كَا لُو لَم يَعْقِدُ هذه الصِّفَةَ ، ولأنَّ عُموماتِ / النُّصوص تَقْتَضِي (١٩) وُقوعَ الطَّلاق ، مثلُ قولِه سبحانَه : ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ (٢٠) . وقولِه سبحانه : ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءِ ﴾ (٢١) . وكذلك سائرُ النُّصوص ، ولأنَّ الله تعالى شَرَعَ الطَّلاقَ لمصْلحةٍ تَتَعَلَّقُ به ، وما ذكرُوه يَمْنَعُه بالكُلِّيَّةِ ، ويُبْطِلُ شَرْعِيَّته ، فتفُوتُ مصلحتُه ، فلا يَجوزُ ذلك بمُجرَّدِ الرَّأَى والتَّحَكُّم ، وما ذكروه غير مُسلَّم ؛ فإنَّا(٢٢) إن قُلْنا : لا يَقعُ الطَّلاقُ المُعَلَّقُ ، فله وَجْهٌ ؛ لأنَّه أَوْقَعَه في زمنِ ماضٍ ، ولا يُمْكِنُ وُقوعُه في الماضي ، فلم يَقعْ ، كالوقال: أنتِ طالقٌ قبلَ قدومِ زيدِ بيومٍ . فقَدِمَ في اليومِ ، ولأنَّه جعلَ الطُّلْقةَ الواقعةَ شَرْطًا لوُقوعِ الثَّلاثِ ، ولا يُوجَدُ المشروطُ قبلَ شرطِه ، فعلى هذا لا يَمتنِعُ وقوعُ الطلقةِ المُباشِرَةِ ، ولا يُفضِي إلى

۸/٤و

<sup>(</sup>١٥) في النسخ : ( ابن القاضي ) .

وهِو أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبرى ، وتقدم في : ٧ / ٢٨٣ .

<sup>(</sup>١٦) في ا : ( يؤدي ) .

<sup>(</sup>١٧) في الأصل ، ب ، م : ﴿ أصلها ﴾ .

<sup>(</sup>١٨) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>١٩) في ب ، م : ( عموم ) .

<sup>(</sup>٢٠) سورة البقرة ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢١) سورة البقرة ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢٢) سقط من : ١ .

دَوْرٍ وَلا غيرِه . وإن قُلْنا بُوقوعِ الثَّلاثِ ، فَوَجْهُه أنَّه وصفَ الطَّلاقَ المُعَلَّقَ بما يَسْتحيلُ وَصْفُه به ، فَلَغَتِ (٢٣) الصِّفةُ ، ووَقع الطَّلاقُ ، كما لو قال : أنتِ طالقٌ طَلْقةً لا تَنْقُصُ عَدَدَ طلاقِكِ (٢٤) ، أو (٢٠ لا تَلْزَمُكِ . أو قال للهيسَةِ : أنتِ طالقٌ للسُّنَّةِ . أو قال : للبدعة . وبيانُ اسْتحالتِه ، أنَّ تعْليقَه بالشَّرْ طِ يَقْتضِي وُقوعَه بعدَه ؛ لأنَّ الشَّرْطَ يَتَقَدَّمُ مَشْروطَه ، ولذلك لو أطْلقَ لَوقعَ بعدَه ، وتَعْقيبُه بالفاء في قوله : فأنت طالقٌ . يقَتْضِي كُونَه عَقِيبَه ، وَكُونُ الطَّلاقِ المُعلَّق بعدَه قبلَه مُحالٌ ، لا(٢١) يَصِحُّ الوَصْفُ به ، فلَغَتِ الصِّفَةُ ، ووقعَ الطَّلاقُ ، كالوقال : إذا طلَّقْتُك فأنتِ طالقٌ ثلاثًا لا تَلْزُمُكِ . ثم يَبْطُلُ ما ذكرُوه بقولِه: إذا انْفَسخَ نكاحُكِ فأنتِ طالقٌ قبلَه ثلاثًا . ثم وُجدَما يَفْسَخُ نِكاحَها ؟ من رَضاعٍ ، أو رِدَّةٍ ، أو وَطْءَأُمُّها أو ابْنتِها بشُبُّهةٍ ، فإنَّه يَردُ عليه ما ذكَرُوه ، ولا خلافَ في انْفِساخ النِّكاحِ . قال القاضي : ما ذكرُوه ذَرِيعةٌ إلى أن لا يَقَعَ عليها الطَّلاقُ جُمْلةً (٢٧) . وإن قال : أنتِ طالقٌ ثلاثًا قُبَيْلَ وُقوعِ طلاقِي بك واحدةً . أو قال : أنتِ طالقٌ اليومَ ثلاثًا إن طلَّقتُكِ غدًا واحدةً . فالكلامُ عليها من وَجْهِ آخر ، وهو وَاردٌ على المسْألتين جميعًا ، وذلك أنَّ الطَّلْقةَ المُوقَعَةَ يَقْتضِي وُقوعُها وقوعَ ما لا يُتَصَوَّرُ وُقوعُها معه ، فيَجِبُ أَن يُقْضَى بوُقوع (٢٨ الطَّلْقةِ المُوقَعَةِ ٢٨) دونَ ما تَعلَّقَ بها ؛ لأنَّ ما تَعلَّقَ بها تابعٌ ، ولا يَجوزُ إِبْطالُ المُتْبُوعِ لامْتناعِ حُصُولِ التَّبَعِ ، فَيَبطُلُ التَّابِعُ وحدَه ، كالوقال في مرضِه : إذا أَعْتَقْتُ سالمًا فغانمٌ حُرٌّ . ولم يَخْرُجْ مِن ثُلْتِه إِلَّا أَحدُهما ، فإنَّ سالمًا يَعْتِقُ وحدَه ، ولا يُقْرَعُ بينهما ؛ لأَنَّ ذلك ربَّما أدَّى إلى عِنْقِ المشروطِ دونَ / الشَّرُّطِ ، وذلك غيرُ

٤/٨ ظ

<sup>(</sup>٢٣) في الأصل ، ب ، م : ﴿ فَعَلْتَ ﴾ تحريف .

<sup>(</sup>٢٤) في ا : « الطلاق » .

<sup>(</sup>٢٥) في ا زيادة : « قال » .

<sup>(</sup>٢٦) في ب ، م : ( فلا ) .

<sup>(</sup>۲۷) في ا زيادة : « وهو مذهب النصاري » .

<sup>(</sup>٢٨ - ٢٨) سقط من : الأصل .

جائزٍ ، ولا فَرْقَ بين أن يقولَ : فغانمٌ حُرٌّ قبلَه ، أو معه ، أو بعدَه . أو تَطْلُقُ . كذا هـٰهُنا .

فصل: اخْتلفَ أصحابُنا في الحَلِفِ بالطَّلاق، فقال القاضي في ( الجامع) ، وأبو الخَطَّابِ : هو تَعْليقُه على شرْطٍ ، أيِّ شَرْطٍ كان ، إلَّا قولَه : إذا شئتِ فأنتِ طالق . ونحوَه ، فإنَّه تَمْليك . وإذا حِضْتِ فأنتِ طالق . فإنَّه طلاقُ بدْعة . وإذا طَهُرْتِ فأنتِ طالقٌ . فإنَّه طلاقُ سُنَّةٍ . وهذا قولُ أبى حنيفةَ ؛ لأنَّ ذلك يُسَمَّى حَلِفًا عُرْفًا ، فيَتَعَلَّقُ الحُكْمُ به ، كالوقال : إن دخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ . ولأنَّ في الشَّرْ طِ معنى القَسَمِ ، من حيثُ كونُه جملةً غيرَ مُسْتقِلَّةٍ دونَ الْجَوَابِ ، فأشْبَهَ قُولُه : والله ، وبالله ، وتالله . وقال القاضي ، في « المُجرَّدِ » : هو تعليقُه على شَرْطٍ يَقْصَدُ به الحَثَّ على الفعل ، أو المَنْعَ (٢٩) منه ، كقوله : إن دخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ ، وإن لم تدْ نُحلِي فأنتِ طالقٌ . أو على تَصْديق خَبَرِه ، مثل قولِه : أنتِ طالقٌ لقد قَدِمَ زيدٌ أو لم يَقْدَمْ . فأمَّا التَّعْليقُ على غير ذلك ، كقولِه : أنتِ طالق إن طَلَعَتِ الشَّمسُ ، أو قَدِمَ الحَاجُّ ، أو إن لم يَقْدَم السُّلطانُ . فهو شَرْطٌ مَحْضٌ ليس بحَلِف ؛ لأنَّ حقيقة الحَلِف القَسَمُ ، وإنما سُمِّي تَعْليقُ الطَّلاق على شَرْطٍ حَلِفًا تَجَوُّزًا ، لمُشارِكتِه الحَلِفَ في المعنى المشهورِ ، وهو الحَتُّ ، أو المَنْعُ ، أو تأكيدُ الخبر ، نحو قولِه : والله لأفعلنَّ ، أو لا أفعلُ ، أو لقد فعلتُ ، ("أو لم أَفْعَلْ") . وما لم يُوجَدْ فيه هذا المعنى ، لا يَصِحُ تَسْمِيتُه حَلِفًا . وهذا مذهبُ الشَّافعيِّ . فإذا قال لزوجتِه : إذا حَلَفْتُ بطلاقِكِ فأنت طالقٌ . ثم قال (٢١١) : إذا طلَعتِ الشَّمسُ فأنتِ طالقٌ . لم تَطْلُقُ في الحالِ ، على القولِ النَّاني ؛ لأنَّه ليس بحَلِفٍ ، وتَطْلُقُ على الأُوَّلِ ؛ لأنَّه حَلِفٌ . وإن قال : إن (٣٢) كلَّمتِ أباك فأنتِ طالقٌ . طَلُقَتْ

<sup>(</sup>٢٩) في الأصل : ﴿ وَالْمُنْعِ ﴾ .

<sup>(</sup>۳۰ – ۳۰) سقط من: ب ، م .

<sup>(</sup>٣١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣٢) في ب ، م : ﴿ كلما ، .

على القَوْلِينِ جِيمًا ؛ لأنَّه علَّقَ طلاقَها على شرطٍ يُمْكِنُ فعلُه وَتَرْكُه ، فكان حَلِفًا ، كَالو قال : إن حَلَفْتُ بطلاقِك فأنتِ طالق . فم أعادَ ذلك ، طَلُقَتْ واحدة ، ثمَّ (٢٣) كلَّما أعادَه مرَّة طَلْقَتْ ، حتى تَكُمُلَ النَّلاثُ ؛ لأنَّ كلَّ مَرَّة يُوجَدُ بها شرطُ الطَّلاقِ ، ويَنْعقِدُ شَرْطُ طَلْقة أُخْرَى . وبهذا قال الشّافعي ، كلَّ مَرَّة يُوجَدُ بها شرطُ الطَّلاقِ ، ويَنْعقِدُ شَرْطُ طَلْقة أُخْرَى . وبهذا قال الشّافعي ، وأصحابُ الرَّأي . وقال أبو ثَوْرِ : ليس ذلك بحلِف ، ولا يقعُ الطَّلاق على شرط يُمْكِنُ فِعْلَه وَصحابُ الرَّأي . وقال أبو ثَوْرِ : ليس ذلك بحلِف ، ولا يقعُ الطَّلاق على شرط يُمْكِنُ فِعْلَه وَسُرَدُ للكلامِ (٣٠٥) ، فيكونُ تأكيدًا لاحقًا . ولَنا ، أنَّه تَعْليقُ للطَّلاقِ على شرط يُمْكِنُ فِعْلَه وتَرُكُه ، فكان حَلِقًا (٢٥٠) ، كالو قال : إن دخَلْتِ الدَّارَ فأنت طالق . وقولُه : إنَّه تَكُرارُ للكلامِ . حُجَّةُ عليه ، فإنَّ / تَكُرارُ الشيءِ عبارةً عن وُجودِه مَرَّةً أُخْرَى ، فأما التَّأْكِيدُ فإنَّما الأوَّلِ حَلِفًا ، فوُجِدَ مَرَّةً أُخْرَى ، فقد وُجِدَ الحَلِفُ مَرَّةً أُخْرَى ، وأمَّا التَّأْكِيدُ فإنَّما اللَّانِي شيءً ، الأوَّلِ حَلِفًا ، فوُجِدَ مَرَّةً أُخْرَى ، فقد وُجِدَ الحَلِفُ مَرَّةً أُخْرَى ، وأمَّا التَّأْكِيدُ فإنَّما كان في يُحْمَلُ عليه الكلامُ المُكَرَّرُ إذا قصدَه ، وهمْ أَهنا إن قصد إفهامَها ، لم يَقَعْ بالثَّانِي شيءً ، كَاللَّ ، يعنى بالثَّانِيةِ إفْهامَها ، فأمّا إن كرَّر ذلك لغيرٍ كي طالق ، أو نال لها : إن تَكلَّمتِ التَّانِيةِ ، ولم تَطْلُقُ بالثَّالَةِ ، فإن جَدَّونِكا حَها ، ثمْ أعاد ذلك لها ، أو قال لها : إن تَكلَّمتِ الثَّانِيةِ ، ولم تَطْلُقُ ، اللَّ عالَ عَلَى ، المَ تَطْلُقُ بذلك ؛ لأنَّ شرُطَ طلاقِها إنَّما كان بعدَ بَيْتُونِتِها . فأنتِ طالق ، أو خو ذلك ، لم تَطْلُقُ بذلك ؛ لأنَّ شرُطَ طلاقِها إنَّما كان بعدَ بَيْتُونِتِها .

فصل : وإن قال لامرأتيه : كلَّما حَلَفْتُ بطلاقِكما ، فأنتا طالقتانِ . ثم أعادَ ذلك ثلاثًا ، طَلُقَتْ كلُّ واحدةٍ منهما ثلاثًا ؛ لما ذكرنا . فإن كانتْ إحداهما غيرَ مَدْخولِ بها ، بانَتْ بالمَّرةِ الثَّانيةِ ، فإذا أعادَه (٢٨) مرَّةً ثالثةً ، لم تَطْلُقُ واحدةً منهما ؛ لأنَّ غيرَ المَدْخولِ

۸/٥و

<sup>(</sup>٣٣) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>٣٤) في الأصل زيادة : ( لا ).

<sup>(</sup>٣٥) في ب ، م : ( الكلام ) .

<sup>(</sup>٣٦) في الأصل ، ب ، م : ﴿ حقا ﴾ .

<sup>(</sup>٣٧) في ا زيادة : ﴿ بِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣٨) في ا : ﴿ أَعَادُ ﴾ .

بها بائِنٌ ، فلم تكُنْ إعادةُ هذا القولِ حَلِفًا بطَلاقِها . وهي غيرُ زوجة (٢٩) ، فلم يُوجَدِ الشَّرُطُ ، فإنَّ شَرْطَ طلاقِهما الحَلِفُ بطلاقِهما جميعًا ، فإن جَدَّدَ نِكَاحَ (٤٠) البائنِ ، ثم قال لها : إن تَكَلَّمتِ فأنْتِ طالقٌ . فقد قيلَ : يَطْلُقانِ حينئذٍ ؛ لأنَّه صار بهذا حالِفًا (١٤) بطلاقِها ، وقد حَلَفَ بطلاقِ المدخولِ بها بإعادةِ قولِه في المَرَّةِ الثَّالثةِ ، فَطَلُقتَا حنيئذٍ . ويَقْوَى عندى أنَّه لا يَقعُ الطَّلاقُ بهذه التي جَدَّدَ نكاحَها ؛ لأنَّها حينَ إعادتِه المَرَّةَ (٢٤) الثالثة بائنٌ ، فلم تَنْعَقِدِ الصِّفةُ بالإضافةِ إليها ، كالو قال لأَجْنبيَّةٍ : إن حَلَفتُ بطلاقِك فأنتِ طالقٌ . ثم تَزوَّجها ، وحَلَفَ بطلاقِها . ولكن تَطْلُقُ المدخولُ بها حينئذٍ ؛ لأنَّه قد حَلَفَ بطلاقِها في المَرَّةِ التَّالثةِ ، وحَلَفَ بطلاقِ هذه حينئذٍ ، فكَمَّلَ شرطَ طلاقِها . فطَلُقتُ وحدَها .

فصل: فإن كانت (٢٠) له امرأتان ، حَفْصة وعَمْرة ، فقال: إن حَلَفْت بطلاقِ عَمْرة وحدها ، فعَمْرة طالق . ثم أعاده ، لم تَطْلُقُ واحدة منهما ؛ لأنَّ هذا حَلِفٌ بطلاقِ عَمْرة وحدها ، فلم يُوجَدِ الحَلِفُ بطلاقِهما . وإن قال بعد ذلك : إن حَلَفْتُ بطلاقِهما على الحَلِف فلم يُوجَدِ الحَلِفُ عَمرة ؛ لأنَّه حَلَفَ بطلاقِهما بعد تعليقه طلاقها على الحَلِف بطلاقِهما ، ولم تَطْلُقُ حَفْصة لأنَّه ما حَلَفَ بطلاقِهما (٥٠) بعد تعليقِه طلاقها عليه . بطلاقِهما أن ، ولم تطلُقُ حَفْصة لأنَّه ما حَلَفَ بطلاقِهما أن الم تطلُقُ واحدة منهما ؛ لأنَّه لم فعرة طالق . لم تطلُقُ واحدة منهما ؛ لأنَّه لم يَحْلِفُ بطلاقِهما ، إنَّما حَلَفَ بطلاقِ عَمْرة وحدَها . فإن قال بعدَ هذا : إن حَلَفْتُ بطلاقِهمة وعلى هذا القياس .

<sup>(</sup>٣٩) في ب ، م : ( زوجته ) .

<sup>(</sup>٤٠) في ا ، ب ، م : ( النكاح ) .

<sup>(</sup>٤١) في الأصل : ﴿ حلفًا ﴾ .

<sup>(</sup>٤٢) في الأصل ، ا : و المرأة ، .

<sup>(</sup>٤٣) في الأصل : و كان ، .

<sup>(</sup>٤٤-٤٤) سقط من : الأصل . نقل نظر .

<sup>(</sup>٥٤) في ا: ﴿ يَطْلَاقُهَا ﴾ .

فصل : / وإن قال لإحداهما : إن حَلَفْتُ بطلاقك ، فضَرَّتُك طالقٌ . ثم قال للأُخْرَى مثل ذلك ، طَلُقَتِ الثَّانيةُ ؛ لأنَّ إعادتَه للثَّانية هو حَلفٌ بطلاق الأُولَى ، وذلك شَرْطُ وُقوع طلاق الثَّانية ، ثم إذا(٢١) أعادَ للأُولَى ، طَلُقَتْ ، ثم كلَّما أعادَه على هذا الوَجْهِ (٢٠) لامرأةٍ طَلُقَتْ ، حتى يَكْمُلَ للثَّانيةِ ثلاثٌ ، ثم إذا أعادَه للأُولَى لم تَطْلُقْ ؛ لأنَّ الثَّانيةَ قد بانَتْ منه ، فلم يكُنْ ذلك حَلِفًا بطلاقِها . ولو قال هذا القولَ لامْرأة ، ثم أعادَه لها ، لم تَطْلُقُ به واحدةٌ منهما ؛ لأنَّ ذلك ليس بحَلِف بطلاقِها ، إنَّما هو حَلِفٌ بطلاق ضَرَّتِها ، ولم يُعَلِّق على ذلك طلاقًا . وإن قال للأولَى : إن حَلَفْتُ بطلاق ضَرَّتِك ، فأنتِ طالقٌ . ثم قال للأُخْرَى مثلَ ذلك . طَلُقَتِ الأُولَى ؛ لأنَّ قولَه ذلك (١٠٠ للثَّانية حَلِفٌ بطلاقِها ، وشَرْطٌ لوُقوع الطَّلاق بالأُولَى (٤١٠ . ثم إن أعادَه للأُولَى . طَلُقَتِ الثَّانيةُ ، ثم كلَّما أعادَه لامرأة منهما على هذا الوَّجْهِ ، طَلُقَتِ الأُخْرَى . فإن كانتْ إحداهما غيرَ مَدْخولِ بها ، فطَلُقَتْ مَرَّةً ، بانَتْ ، ولم تَطْلُقُ صاحبتُها بإعادةِ ذلك لها ؟ لأَنَّه ليس بِحَلِفِ بطَلاقِها ، لكَوْنِها بائنًا ، فهمي كسائرِ الأجْنبيَّاتِ . وإن قال لإحداهما: إذا حَلَّفْتُ بطلاق ضرَّتِك ، فهي طالقٌ . ثم قال للأُخرَى مثلَ ذلك . لم تَطْلُقُ واحدةٌ منهما . ثم إن أعادَ ذلك لإحداهما ، طَلُقَتِ الْأُخْرَى ، ثم إن أعادَه للأُخرَى ، طَلُقَت صاحبتُها ، ثم كلَّما أعادَه المرأة ، طَلُقَتِ (' "الأُخرَى ، إلَّا أن تكونَ إحداهما غيرَ مَدْخولِ بها ، أو لم يَبْقَ من طَلاقِها إلَّا دونَ الثَّلاثِ ، فإنَّها إذا بانَتْ صارتْ كالأجنبيَّة . ولو قال ذلك لامْرأة ابتداء ، ثم أعادَه لها ، طَلْقَتْ ضَرَّتُها " ، بكلِّ إعادة مرَّةً ، حتى تَكْمُلَ النَّلاثُ . وإن قال لامرأة : إذا حَلَفْتُ بطلاق ضَرَّتِك ، فهي طالقٌ . مْم قال للأُخْرَى : إذا حَلَفْتُ بطلاقِك ، فأنتِ طالقٌ . طَلُقَتْ في الحالِ . ثم إن قال

<sup>(</sup>٤٦) سقط من : الأصل ، ب ، م .

<sup>(</sup>٤٧) في ا: ( الوصف ) .

<sup>(</sup>٤٨) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>٤٩) في ا : ﴿ للأُولَى ﴾ .

<sup>(</sup>٥٠-٥٠) سقط من : الأصل .

للأُولَى مثلَ ما قال لها ، أو قال للثَّانيةِ مثلَ ما قال لها ، طَلُقَتِ الثَّانيةُ ، وكذلك الثَّالثةُ ، ولا يقعُ بالأُولَى بهذا طلاق ؛ لأنَّ الحَلِفَ في الموضِعَيْنِ إنَّما هو بطلاقِ الثَّانيةِ . ولو قال للأُولى : إن حَلَفْتُ بطلاقِ ؛ فأنتِ طالق . ثم قال للثَّانيةِ : إن حَلَفْتُ بطلاقِ ضَرَّ تِك فهي طالق . طَلُقَتِ الأُولَى ، ثم متى أعادَ أحدَ هذينِ الشَّرَطينِ مرَّةً أُخْرَى ، طَلُقَتِ الأُولَى ، ثم متى أعادَ أحدَ هذينِ الشَّرَطينِ مرَّةً أُخْرَى ، طَلُقَتِ الأُولَى ، ثم متى أعادَ أحدَ هذينِ الشَّرَطينِ مرَّةً أُخرى ، طَلُقَتِ الأُولَى ، ثم قال للأُخرَى : إذا حَلفْتُ بطلاقِ ضَرَّتِكِ ، خَمَّ قال للأُخرَى : إذا حَلفْتُ بطلاقِ ضَرَّتِكِ ، فأنتِ طالق . ثم قال للأُخرَى : إذا حَلفْتُ بطلاقِ النَّانيةِ على الحَلِف فأنتِ طالق . لم تَطلُقُ واحدةً منهما ؛ لأنَّه في الموضِعَيْنِ علَّقَ طلاقَ الثَّانيةِ على الحَلِف بطلاقِ الأُولى ، ولم يَحْلِف بطلاقِها . ولو أعادَ ذلك لهما (٢٥) ، لم يَقَعْ طلاق بواحدةٍ منهما ، وسَواءً تَقَدَّمَ القولُ للثَّانيةِ على القولِ للأُولَى ، أو تأخّرَ عنه .

۸/۲و

فصل : وإن كان له ثلاث / نِسْوَةٍ فقال : إن حلَفْتُ بطلاقِ رَيْنَ فَعَمْرَةُ طالقٌ . ثَمْ قال : إن حلفتُ بطلاقِ حفصة ثم قال : إن حلفتُ بطلاقِ حفصة ثم قال : إن حلفتُ بطلاقِ حفصة ثم قال فَرِينبُ طالقٌ . طَلُقَتْ حفصة و إن جعلَ مكان زينبَ عَمْرة ، طَلُقَتْ حفصة و بن متى أعادَه بعدَ ذلك طَلُقَتْ عِمْرةً ، على الوَجْهِ الذي ذكرُناه . وإن قال : إن حَلَفْتُ بطلاقِ رَيْنَ ، فنسائِي طَوالِقُ . ثم قال : إن حَلَفْتُ بطلاقِ عَمْرةَ فنسائِي طَوالِقُ . ثم قال : إن حَلَفْتُ بطلاقِ عَمْرةَ فنسائِي طَوالِقُ . ثم قال : إن حَلَفْتُ كلُّ واحدةٍ منهنَّ طَلْقتَيْنِ ؟ قال : إن حَلَفْتُ بطلاقِ رَيْنَ بعدَ لائنه لمَّا قال : إن حَلَفْتُ بطلاقِ عَمرة فنسائِي طوالِقُ . فقد حَلَفَ بطلاقِ رَيْنَ بعد لائنه لمَّا قال : إن حَلَفْتُ بطلاقِ عَمرة وَرَيْنَ ، فطلَقَتْ كلُّ واحدةٍ منهنَّ طَلْقَتْ كلُّ واحدةٍ منهنَ طَلْقَتْ كلُّ واحدةٍ منهن طلاقِ رَيْنَ بعد حَلَفُ بطلاقِ عَمرة وَرَيْنَ ، فطلَقَتْ كلُّ واحدةٍ منهن طلقة بحلِفِه بطلاقِ عَمرة ، ولم يَقَعْ بِحلِفِه بطلاقِ رَيْنَ شيءٌ ؟ لأنَّه قد وَنِثَ به مرَّةً فلا يَحْنَثُ ثانيةً . ولو كان مكانَ قولِه : إنْ ، كُلَّمَا ، طَلَقَتْ كلُّ واحدةٍ منهن ثلاثًا ؟ لأنَّ « كُلَّمَا » تَقْتضِي التَّكْرارَ . ولو قال : كلَّما حَلَفْتُ بطلاقِ واحدةٍ منكنَ ،

<sup>(</sup>٥١) في ب ، م زيادة : ﴿ مرة ، .

<sup>(</sup>٥٢) سقط من : ١.

فأنتُنَّ طَوَالِقُ . ثَمُ أَعَادَ ذَلِكَ مَرَّةً ثَانِيةً ، طَلُقْنَ ثلاثًا ثلاثًا ؛ لأنَّه بإعادتِه حالِفَ بطلاقِ كُلِّ واحدةٍ مِنْهُنَّ ("" شَرْطٌ لطلاقِهِنَّ جميعًا . وإن قال : إن حَلَفْتُ بطلاقِ واحدةٍ مِنكُنَّ ، فأنتُنَّ طوالِقُ . ثم أعادَ ذلك ، طَلُقَتْ كُلُ واحدةٍ منهنَّ طلقةً ؛ لأنَّ « إنْ » لا تَقْتضيى التَّكْرارَ . وإن قال بعدَ ذلك لإحداهُنَّ : إن قُمْتُ فأنتِ طالقٌ . طَلُقَتْ كُلُّ واحدة منهنَّ طلقةً أُخْرَى . ولو قال : كلَّما حَلَفْتُ بطلاقِكَنَّ ، فأنتُنَّ طَوالِقُ . ثم أعادَ ذلك لا مُنتَيْنِ بطلاقِكَنَّ ، فأنتُنَّ طَوالِقُ . ثم أعادَ ذلك ، طَلُقَتْ كُلُّ واحدةً منهنَّ . وإن قال ذلك للاثنتيْنِ الباقِيَتِيْنِ ، طَلُقَ الجميعُ طَلْقةً طلقةً .

فصل: وإن قال لزوجتِه: إن حَلَفْتُ بعِنْقِ عبدِى ، فأنتِ طالقَ . ثم قال: إن حَلَفْتُ بعِنْقِ عبدِى ، فأنتِ طالقَ . ثم قال: إن حَلَفْتُ بطلاقِك ، فعَبْدِى ( فَ عُرُد مَ طُلُقَتْ . ثم إن قال لعبدِه: إن حَلَفْتُ بعِنْقِكَ ، فأنتَ حُرٌ . ثم قال فامْرأتى طالق . عَتَقَ العبدُ . ولو قال لعبدِه: إن حَلَفْتُ بعِنْقِ عَبْدِى ، فأنتِ طالق . عَتَقَ العبدُ . ولو قال لعبدِه: إن حَلَفْتُ بعِنْقِكَ ، فأنتَ حُرٌ ، ثم أعادَ ذلك ، عَتَقَ العبدُ .

فصل: وقد استُعْمِلَ الطَّلاقُ والعَتَاقُ اسْتِعْمالَ القسم، وجُعِلَ (٥٥) جوابًا له، فإذا قال: أنتِ طالقٌ لأَقُومَنَّ. وقامَ، لم تَطْلُقْ زوجتُه، / فإنْ لم يَقُمْ في الوقتِ الذي عيَّنه حَنِثَ . هذا قولُ أكثرِ أهلِ العلم ؛ منهم سعيدُ بنُ المُسيَّبِ ، والحَسنُ ، وعَطاءٌ ، والزُّهْرِيُّ ، وصعيدُ بنُ جُبَيرٍ ، والشَّعْبِيُّ ، والنَّوْرِيُّ ، وأصْحابُ الرَّأْي . وقال شُرَيحٌ : يَقَعُ طلاقُه وإن قامَ ؛ لأنَّه طلَّقَ طلاقًا غيرَ مُعلَّق بشرُط ، فوقعَ ، كالو لم يَقُمْ . ولنا ، أنَّه حَلِفٌ بَرَّ فيه ، فلم يَحْنَثْ ، كالو حَلَفَ باللهِ تعالى . وإن (٥١) قال : أنتِ طالقَ إنَّ أخاك لعاقل .

4/٨ ظ

<sup>(</sup>٥٣) سقط من: الأصل ، ب ، م .

<sup>(</sup>٤٥) في الأصل: ﴿ عبدي ﴾ .

<sup>(</sup>٥٥) سقط من : ب ، م . وفي الأصل زيادة : ﴿ القسم ﴾ .

<sup>(</sup>٥٦) في ا : ﴿ وَلُو ﴾ .

وكان أخوها عاقلًا ، لم يَحْنَثْ ، وإن لم يَكُنْ عاقلًا ، حَنِثَ ، كَالُو قال : والله إنَّ أخاك لعاقلٌ ، وإنْ شُكَ فَي عقلِه لم يَقَع الطَّلاقُ ؛ لأَنَّ الأصلَ بقاء النِّكاج ، فلا يَزُولُ بالشَّكُ . وإن قال : أنتِ طالقٌ لا (٢٠) أكلتُ هذا الرّغيفَ . فأكلَه ، حَنِثَ ، وإلَّا فلا . وإن قال : أنتِ طالقٌ (٥٠ ما أكلتُه ٥) . وكان صادقًا ، لم يَحْنَثْ ، وإن كان كاذبًا ، حَنِثَ ، كالو قال : والله ما أكلتُه . وإن قال : أنتِ طالقٌ لولا أبوك لَطلَّقتُك . وكان صادقًا ، لم يَعْنَثُ ، وإن كان كاذبًا طَلْقَ ، م قال : أنتِ طالقٌ لولا أبوك لَطلَّقتُك . وكان صادقًا ، لم تطلُقُ ، وإن كان كاذبًا طلَقتُ . ولو قال : إن حَلَفْتُ بعِثْقِ عَبْدِى ، فأنتِ طالقٌ . ثم قال : فأنتِ طالقٌ . ثم قال : يعبُّوي عَبْدِى ، فأنتِ طالقٌ . ثم قال : إن حَلَفْتُ بعِثْقِ عَبْدِى ، فأنتِ طالقٌ . ثم قال : إن حَلَفْتُ بطلاقِ المرأتِي ، فعَبْدِى حُرُّ لأَقُومَنَ (٥٠) . طَلُقَتِ المرأةُ . وإن قال : إن حَلَفْتُ بطلاقِ المرأتِي ، فعَبْدِى حُرُّ . ثم قال : أنتِ طالقٌ لقد صُمْتُ أمسٍ . عَتَقَ العبدُ .

فصل: وإن قال: إن طَلَّقْتُ حَفْصةَ فَعَمْرةُ طالقٌ. ثم قال: إن طَلَّقْتُ عَمْرةَ طالقٌ. ثم قال: إن طَلَّقْتُ عَمْرة فحفصةُ طالقٌ. ('' ثم طَلَّقَ حفصة ''). طَلُقتا معًا ؛ حفصةُ بالمُبَاشِرةِ ، وعَمْرة بالصِّفَةِ ، ولم تَزِدْ كُلُّ واحدةٍ منهما على طَلْقةٍ . وإن بدأ بطلاقِ عَمْرةَ بالطَّقَتْ طَلْقتَيْنِ ، وطَلُقتْ حفصةُ طلقةً واحدةً ؛ لأنَّه إذا طلَّقَ حفصةَ طَلَقتْ عَمْرَةُ بالصِّفَةِ ، لكُوْنِه ('') علَّق طلاقها على طلاق حفصة ، ولم يَعُدْ على حفصة طَلاق آخرُ ؛ لأنَّه ما أحدثَ في عَمْرةَ طلاقًا ، إنَّما طَلُقتُ بالصِّفَةِ السَّابقةِ على تَعْليقِه طلاقها . وإن بدأ بطلاقِ عَمْرةَ ، عَمْرة ما أحدث في طلَقتُ حفصةً ؛ لِكُوْنِ طلاقِها مُعلَّقًا على طلاقِ عَمْرةَ ، ووُقوعُ الطَّلاقِ بها ، تطليقً منه لها ؛ لأنَّه أحدثَ فيها طلاقًا ، بتَعْليقِه طلاقها على تَطْليقِ عَمْرةَ ، بعدَ قولِه : إن منا طلَّقتُ حفصة فعَمْرةُ طالقٌ . ومتى وُجِدَ التَّعليقُ والوقوعُ معًا ، فهو تطليقٌ . فإن وُجِدا

<sup>(</sup>٥٧) في الأصل: ﴿ إِلَّا ﴾ .

<sup>(</sup>٥٨-٥٨) في ا: و لا أكلت هذا الرغيف » .

رُه ٥) في الأصل : ( لأكرمتك ) .

<sup>( .</sup> ٦ - . ٦ ) في ا : ﴿ ثُم قال : حفصة طالق ﴾ .

<sup>(</sup>٦١) في ا : ﴿ لِكُونِهَا ﴾ .

•V/A

معًا بعدَ تعْليقِ الطَّلاقِ بطلاقِها ، وقعَ الطَّلاقُ المُعَلَّقُ بطلاقِها . وطَلاقَ عَمْرَةَ هَهُنا مُعَلَّقٌ بطلاقِها ، فوجَبَ القولُ بوُقوعِه . ولو قال لعَمْرةَ : كلَّما طَلَقْتُ حفصة ، فأنتِ طالق . ثم قال لحفصة : كلَّما طَلَقْتُ عمرة ، فأنتِ طالق . ثم قال لعَمْرة : / أنتِ طالق . طَلَقَتْ طَلْقَتْنِ ، وطَلَقَتْ حفصة طلقة واحدة . وإن طلق حفصة ابتداءً ، لم عقع بكلِّ واحدة منهما إلَّا طلقة ؛ لأنَّ هذه المسألة كالتي قبلَها سَواءً ، فإنَّه بدأ بتعْليقِ طلاق عَمْرةَ على تطليقِ عمرة . ولو قال لعَمْرة : إن طلَقتُكِ ، فحفصة مأثنَّي بتعليقِ طَلاقِ حفصة : إن طلَقتُكِ ، فعَمْرة طالق . ثم طلق حفصة : إن طلَقتُكِ ، فعَمْرة طالق . ثم قال طلق حفصة ، وإن طلَقتُكِ ، فأنتِ طالق . ثم قال واحدةٍ منهما طلقة ؛ لأنها عكسُ التي قبلَها . ذكر هاتَيْنِ المسألتَيْنِ القاضي ، في واحدةٍ منهما طلقة ؛ لأنها عكسُ التي قبلَها . ذكر هاتَيْنِ المسألتَيْنِ القاضي ، في المُخرّو بي ، ولو قال لإحدي زوجتَيْه : كلَّما طلَقتُ ضرَّتَكِ ، فأنتِ طالق . ثم قال للأُخرَى مثلَ ذلك ، ثم طلَّق الأولى ، طلَقتِنِ ، وطلَقتِ الأَولى ، طلَقتُ كلَّ واحدةٍ منهما طلقة . وإن طلَقتُ كلُّ واحدةٍ منهما طلقة . وإن طلَق . ثم قال اللَّذي ، مُ قال اللاُخرَى مثلَ ذلك ، ثم طلَّق الأولى ، طلَقت الأولى ، طلَقت كلُّ واحدةٍ منهما طلقة . وإن طلَق الأولى ، علَقت الأولى ، طلَقت كلُّ واحدةٍ منهما طلقة . وإن طلَق الأولى . ثم قال للاُخرى مثلَ ذلك ، ثم طلَّق الأولى ، طلَقة . وإن طلَق النَّانية ، طلُقت طلقة ، وتعليلُ ذلك على ما طلقة . وإن ها لللَّول في المسألةِ الأولى .

فصل: وإن كان له ثلاثُ نسوة ، فقال: إن طلَّقتُ زينبَ فَعَمْرَةُ طالقٌ ، وإن طلَّقتُ عمرةَ فحفصة فزينبُ طالقٌ . ثم طلَّق زينبَ ، طلَّقتُ عمرة فحفصة فزينبُ طالقٌ . ثم طلَّق زينبَ ، طلَّقتُ عمْرَة أولم تَطلُق بعدَ تَعْليقِ طلاقِ حفصة بَعْمْرَة أولم تَطلُق بعدَ تَعْليقِ طلاقِ حفصة بتَطلُق ، ولم تَطلُق الله وانَّما طَلُقتُ بالصِّفةِ السَّابقةِ على ذلك ، فيكونُ وُقوعًا للطَّلاقِ ، وليس بتَطلُق ، وإن طلَّق عَمْرة ، طلَّقتُ حفصة ، ولم تَطلُق زينبُ لذلك . وإن طلَّق حفصة ، بَطلُقتْ زينبُ لذلك . وإن طلَّق عَمْرة ، فيقَعُ الطلَّاق بالثَّلاثِ ؛ لأَنَّه أَحْدَثَ في زينبَ طلاقًا

<sup>(</sup>٦٢-٦٢) في ب ، م : ﴿ طلقتين وطلقت الأولى طلقة ﴾ .

بعدَ تَعْلَيقِه طلاقَ عَمْرَةَ بطلاقِها ، فإنَّه علَّقَ طلاقَها بعد ذلك على تَطْليق حفصة ، ثم طلَّقَ حَفْصة ، والتَّعليقُ مع تَحَقُّق شَرْطِه تَطْليق ، وقد و جدَ التَّعليقُ وشرطُه معًا بعدَ تعليقِه طلاقَ عَمْرَةَ بِتَطْلِيقِها ، فكان وقوعُ الطَّلاق بزينبَ تَطْلِيقًا ، فطَلُقَتْ به عَمْرَةُ ، بخلافِ غيرها . وإن قال لزينبَ : إن طَلَّقْتُ عَمْرةَ فأنتِ طالقٌ . ثم قال لعَمْرةَ : إن طَلَّقْتُ حفصةَ فأنت طالقٌ . ثم قال لحفصة : إن طَلَّقْتُ زينبَ فأنتِ طالقٌ . ثم طلَّقَ زينبَ ، طَلُقَ (٦٣) النَّلاثُ ؛ زينبُ بالمُباشِرَةِ ، وحفصةُ بالصِّفةِ ، ووقوعُ الطَّلاقِ بحفصةَ تطليقٌ لها ، وتَطْليقُها شرطُ طلاق عَمْرَةَ ، فتَطْلُقُ به أيضًا . والدَّليلُ على أنَّه تطْليقٌ لحفصةَ ، أنَّه أَحْدَثَ فيها طلاقًا ، بتَعْليقِه طلاقَها / على تطْليق زينبَ ، بعدَ تعليقِ طلاقِ عَمْـرَةَ بتطليقِها، وتَحَقَّق شرطِه، والتَّعليقُ مع شرطِه تطليقٌ، وقد وُجدا معًا بعدَ جَعْلِ تَطْليقِها صفةً لطلاق عَمْرَةَ . وإن طلَّقَ عَمرةَ ، طَلُقَتْ هي وزينبُ ، ولم تَطْلُقْ حفصةُ . وإن طلَّقَ حفصةَ ، طَلُقَتْ هي وعَمْرَةُ ، ولم تَطْلُقْ زينبُ ؛ لما ذكَرْنا في المسألةِ التي قبلَها . وإن قال لزينبَ : إن طلَّقتُك فضرَّتاك طالقتانِ . ثم قال لعَمْرَةَ مثلَ ذلك ، ثم قال لحفصةَ مثلَ ذلك ، ثم طلَّقَ زينبَ ، طَلُقَتْ كلُّ واحدةٍ منهن طلقةً واحدةً (١٤) ؛ لأنَّه لم يُحْدِثْ في غير (١٤) زينبَ طلاقًا ، إنَّما طُلُقَتا بالصِّفةِ السَّابقةِ على تَعْليق الطَّلاق بطلاقِها (٦٥) . وإن طَلَّقَ (١٦) عَمْرة ، طَلُقَتْ زينبُ طلقة ، وطَلُقَتْ عَمْرَة وحفصة كلُّ واحدة منهما طَلْقتين ؛ لأنَّ عمرةَ طَلُقَتْ واحدةً بالمُبَاشِرَةِ ، وطَلُقَتْ زينبُ وحفصةُ بطلاقِها واحدةً واحدةً ، وطَلاقُ زِينبَ تَطْليقٌ لهما ؛ لأنَّه وقعَ بها بِصَفِةٍ أَحْدَثُها بعدَ تَعْليقِ طَلاقِهما بتَطْليقِها ، فعادَ على عَمْرَةَ وحفصةَ بذلك طَلْقتانِ ، ولم يَعُدْ على زينبَ بطلاقِهما طلاقٌ ؟

۷/۸ظ

<sup>(</sup>٦٣) في ١ ، ب ، م : ﴿ طلقت ١ .

<sup>(</sup>٦٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٦٥) في الأصل ، ب ، م : ( بتطليقهما ) .

<sup>(</sup>٦٦) في الأصل : ﴿ علق ﴾ .

لمَا تَقَدَّمَ . وإن طلَّقَ حفصة ، طَلُقَتْ ثلاثًا ؛ لأنَّها طَلُقَتْ واحدةً بالمُبَاشِرة ، فطَلُقَتْ بها ضَرَّتاها(٦٧) ، ووقوعُ الطَّلاقِ بكِلِّ واحدةٍ منهما تَطْليقٌ ، لأنَّه بصفةٍ أَحْدَثُها فيهما بعدَ تعليقِ طلاقِها بطلاقِهما ، فعادَ عليها من طلاق كلُّ واحدةٍ منهما طلقةٌ ، فكملُّ لها ثلاثٌ ، وطَلُقَتْ عَمْرَهُ طَلْقتَيْنِ ، واحدةً بتَطْليقِ حفصةً ، وأُخْرَى بوُقوعِ الطّلاقِ على زينبَ ؛ لأنَّه تَطْليقُ لزينبَ ؛ لما ذكرناه ، وطَلُقَتْ (٦٨) زينبُ واحدةً ؛ لأنَّ طلاقَ ضَرَّتَيْها بالصِّفةِ ، ليس بتَطْليقِ في حقِّها . وإن قال لكلِّ واحدةٍ منهنَّ : كلَّما طَلُقَتْ إحْدَى ضَرَّتَيْكِ ، فأنت طالقٌ . ثم طلَّقَ الأُولَى ، طَلُقَت ثلاثًا ، وطَلُقَتْ الثَّانيةُ طَلْقتَيْن ، والثَّالثةُ طَلْقةً (١٩) واحدةً ؛ لأنَّ (٢٠ تَطْليقَه للأُولَى ٢٠) شَرْطٌ لطلاق ضَرَّتْيْها ، ووقوعَ الطُّلاقِ بهمَا تطليقٌ بالنِّسبةِ إليها ، لكَوْنِه واقعًا بصِفَةٍ أَحْدثُها بعدَ تَعْليقِ طَلاقِها بطلاقِهما ، فعادَ عليها من تَطْليق كلِّ واحدةٍ منهما طَلْقةٌ ، فكَمُلَ لها الثَّلاثُ ، وعاد على الثَّانيةِ من طلاقِ الثَّالثةِ طلقةٌ ثانيةً لذلك ، ولم يَعُدْ على الثَّالثةِ (٧١) من طلاقِهما الواقع بالصُّفةِ شيءٌ ؛ لأنَّه ليس (٧٢) بتطْليقِ في حقُّها . وإن طلَّقَ الثَّانيةَ طَلُقَتْ أيضًا ( ) و طَلُقَتَيْن ، وطَلُقَتِ ( ) الْأُولَى ثلاثًا ، والثَّالثةُ طلقةً . وإن طلَّقَ الثَّالثةَ ، طَلُقَتِ الأولى طَلْقَتَيْن ، وطَلُقَتْ كُلُ واحدةٍ من الباقيتَيْن طَلْقةً طلقةً .

31/1

فصل : ولو قال المرأتِه / : إن طَلَّقْتُك فعَبْدِي حُرٌّ . ثم قال لعبدِه : إن قُمتَ فامرأتي طالقٌ . فقام ، طَلُقَتِ المرأةُ ، وعَتَقَ العبدُ . ولو قال لعبده : إن قُمتَ فامرأتي طالقٌ . ثم قال المرأتِه : إن طلَّقتُك فعَبْدِي حُرٌّ . فقامَ العبدُ ، طَلُقَتِ المرأةُ ، ولم يَعْتِق العبدُ ؛ الأنَّ

<sup>(</sup>٦٧) في الأصل: ﴿ ضرتها ﴾ .

<sup>(</sup>٦٨) في ا: ( فطلقت ) .

<sup>(</sup>٦٩) في الأصل ، ١: و تطليقة ع .

<sup>(</sup>٧٠-٧٠) في ١: ﴿ تطليق الأولى ﴾ .

<sup>(</sup>٧١) في الأصل : ﴿ الثلاثة ﴾ .

<sup>(</sup>٧٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٧٣-٧٣) في ب ، م : ﴿ طلقت وطلقتين ﴾ .

وُقوعَ الطَّلَاقِ بالصِّفَةِ إِنَّما يَكُونُ تطْلِيقًا مع وُجودِ الصِّفةِ ، ففى الصُّورةِ الأُولَى وُجِدَتِ الصِّفةُ والوقوعُ بعدَ قولِه : إن طلَّقتُكِ فَعَبْدِى حُرٌّ . وفى الصُّورةِ الأُخْرَى لم يُوجَدْ بعدَ ذلك إلَّا الوقوعُ وحده ، فكانت الصِّفةُ سابقةً ، فلذلك لم يَعْتِقِ العبدُ . ولو قال لعبده : إن اعْتَقْتُكَ (٢٠) فامرأتي طالِقٌ . ثم قال لامرأتِه : إن حَلَفْتُ بطلاقِك فَعَبْدِى حُرٌّ . ثم قال لعبدِه : إن لم أضْرِبْكَ فامرأتي طالقٌ . عَتَق العبدُ ، وطَلُقَتِ المرأةُ .

فصل: ومتى علَّق الطَّلاق على صفاتٍ ، فاجْتَمعْنَ في شيء واحدٍ ، وقعَ بكلِّ صِفةٍ ما عُلِّق عليها - ، كالو وُجِدَتْ مُفتَرِقَةً ، وكذلك العَتاقُ ، فلو قال لامرأتِه : إنْ كَلَّمْتِ رَجِلًا ( ( \* فأنت طالقٌ ، وإن كلَّمتِ طويلًا فأنتِ طالقٌ ، وإن كلَّمْتِ أَسُودَ فأنتِ طالقٌ . فكلَّمَتْ رجلًا أسودَ طويلًا ، طلَّقَتْ ثلاثًا . وإن ( ( \* \* ) قال : إن ولدتِ بِنتًا فأنتِ طالقٌ ، وإن ولدتِ ولدًا فأنتِ طالقٌ ، فولدت بنتًا سوداءَ فأنتِ طالقٌ ، وإن ولدتِ ولدًا فأنتِ طالقٌ . فولدت بنتًا سوداءَ وولدًا ] ( \* \* ) م طَلُقَتْ ثلاثًا . وإن قال : إن أكلتِ رُمَّانَةٌ فأنتِ طالقٌ ، وإن أكلتِ رُمَّانَةٌ فأنتِ طالقٌ ، وإن أكلتِ رُمَّانَةٌ ، طلُقتْ اثنتَيْنِ . وإن قال : كلَّما أكلتِ رَمَّانَةٌ فأنتِ طالقٌ ، وكلَّما أكلتِ نصفَ رُمَّانَةٍ ، فأنتِ طالقٌ ، وكلَّما أكلتِ نصفَ رُمَّانَةٍ نصفَانِ ، فَتَطْلُقُ بأ كلِهما طَلْقتينِ ، وبأكلِ الرُّمَّانَةِ طلقةً . فإن نَوى بقولِه : نصفَ رُمَّانَةٍ . نِصْفًا مُفْرَدًا عَنِ الرُّمَانِةِ وبأكلِ الرُّمَّانَةِ علقةً . فإن نَوى بقولِه : نصفَ رُمَّانَةٍ . نِصْفًا مُفْرَدًا عَنِ الرُّمَانِةِ والطَّلاق به ؛ لأنَّ مَبْنَى الأَيمانِ على النَّيَّةِ . الطَّلاق به ؛ لأنَّ مَبْنَى الأَيمانِ على النَّيَّةِ . الطَّلاق به ؛ لأنَّ مَبْنَى الأَيمانِ على النَّيَّةِ .

فَصَل : فإن قال : إن دخلَ الدَّارَ رجلٌ فعبدٌ من عَبِيدِى حُرٌّ ، وإن دخلَها طويلٌ فعبدانِ حُرَّانِ ، وإن دخلَها أسودُ فثلاثةُ أعْبُدِ أحرارٌ ، وإن دخلَها فقيةٌ فأربعةُ أعبُدِ أحرارٌ . فدخلَها فقيةٌ طويلٌ أسودُ ، عَتَقَ من عَبِيدِه عشرةٌ . وإن كان له أربعُ نِسْوةٍ ،

<sup>(</sup>٧٤) في ب ، م : ( أعتقك ) .

<sup>(</sup>٧٥-٧٥) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٧٦) في ا : ﴿ وَلُو ﴾ .

<sup>(</sup>٧٧) تكملة يصح بها السياق.

۸/۸ظ

فقال : إن طَلَّقْتُ امرأةً مِنكُنَّ فعبدٌ من عَبيدِي حُرٌّ ، وإن طَلَّقْتُ اثنتَيْنِ فعبدانِ حُرَّانِ ، وإن طَلَّقْتُ ثلاثةً ، فثلاثةً أَعْبُدٍ (^^أحرارٌ ، وإن طَلَّقْتُ أَربِعًا ، فأربعةُ أَعْبُدٍ ^^) أحرارٌ / ، ثم طلَّقَ الأَربَعَ مُجْتَمِعاتٍ أو مُتَفَرِّقاتٍ ، عَتَقَ من عَبِيدِه عشرةٌ ؛ بالواحدةِ واحـدٌ ، وبالاثنتَيْنِ اثنانِ ، وبالثَّلاثِ ثلاثةٌ ، وبالأربع أربعةٌ ؛ لاجتماع هذه الصِّفاتِ الأربع فيهنَّ . ولوعلَّقَ ذلك بلفظةِ ﴿ كلُّما ﴾ ، فقد قِيلَ : يَعْتِقُ عشرةٌ أيضًا . والصَّحيحُ أنَّه يَعْتِقُ خمسةَ عشرَ عبدًا ؛ لأنَّ فيهنَّ أَرْبَعَ صفاتٍ ، هُنَّ أَربعٌ ، فيَعْتِقُ أَربعةٌ ، وهُنَّ أَربعةُ آحادٍ ، فيَعْتِقُ بذلك أربعةٌ ، (٧٨ وهُنَّ اثنتان واثنتان ، فَيَعْتِقُ بذلك أربعةٌ ٧٨) ، وفيهنَّ ثلاثٌ ، فَيَعْتِقُ بهن ثلاثةً . وإن شئتَ قلتَ : يَعْتِقُ بالواحدةِ واحدٌ ، وبالثَّانيةِ ثلاثةٌ ؛ لأنَّ فيها صِفَتيْن هي واحدةٌ ، وهي مع الأُولَى اثْنتانِ ، ويَعْتِقُ بالثَّالثةِ أَرْبِعةٌ ؛ لأنَّها واحدةٌ ، وهي مع الأُولي والتَّانيةِ ثلاثٌ ، ويَعْتِقُ بالرَّابعةِ سبعةٌ ؛ لأنَّ فيها ثلاثَ صفاتٍ ، هي واحدةٌ ، وهي مع الثَّالثةِ اثْنَتَانِ ، وهي مع الثَّلاثِ التي قبلَها أربعٌ . وهذا أوْلَى مِنَ الأوَّلِ ؛ لأنَّ قائلَه لا يَعْتَبرُ صفة طلاق الواحدة في غير الأولَى ، ولا صفة التَّثنِيةِ في الثَّالثةِ والرَّابعةِ ، ولفظُ (٢٩) « كَلَّمَا » يَفْتضِي التَّكْرارَ ، فيَجِبُ تَكْرارُ الطَّلاق بتَكْرار ( ^ ^ ) الصِّفاتِ . وقِيلَ : يَعْتِقُ سبعةَ عشرَ ؛ لأنَّ صفةَ التَّثنيةِ قد وُجدَتْ ثلاثَ مرَّاتٍ ، فإنَّها تُوجَدُ بضَمِّ التَّانيةِ إلى الثَّالثةِ . وقِيلَ : يَعْتِقُ عشرونَ . وهو قولُ أبي حنيفةَ ؛ لأنَّ صفةَ الثَّلاثِ وُ جدَتْ مرّةً ثانيةً بِضَمِّ الثَّانيةِ والثَّالثةِ إلى الرَّابعةِ ، وكلا القَوْلين غيرُ سَدِيدٍ ؛ لأنَّهم عَدُّوا الثَّانيةَ مع الأولى في صفةِ التَّنْنيةِ مرَّةً ، ثم عَدُّوها مِع الثَّالثةِ مرَّةً أُخْرَى ، وعَدُّوا الثَّانيةَ والثَّالثةَ في صفةِ التَّثْلِيْثِ مرَّتينِ، مَرَّةً مع الأُولِي، ومَرَّةً مع الرّابعةِ، وماعُدَّ في صِفَةٍ مَرَّةً، لا يَجوزُ عَدُّه في تلك الصِّفةِ مَرَّةً أُخرى. ولذلك لو قال: كلُّما أكَلْتِ نصفَ رُمَّانَةٍ فأنتِ طالقٌ. فأكلَتْ رُمَّانَةً، لم

<sup>(</sup>۷۸–۷۸) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>٧٩) في الأصل : ﴿ وَلَفَظَةَ ﴾ .

<sup>(</sup>۸۰) فی ب ، م : ۱ بتکرر ، .

تَطْلُقْ إلا اثْنتَيْن ؛ لأنَّ الرُّمّانة نِصْفانِ . ولا يُقالُ : إنَّها تَطْلُقُ ثالثةً ، بأنْ يُضَمَّ الرُّبعُ الثَّاني إلى الرُّبع التَّالثِ (٨١) فيصيرانِ نصفًا ثالثًا ، وكذلك في مسألتِنا ، لم تُضمَّ الأُولَى إلى الرَّابِعةِ ، فيَصيرانِ اثنَتيْن . وعلى سياق هذا القولِ ، يَنْبغِي أَن يَعْتِقَ اثنانِ وثلاثونَ ؟ واحدٌ بطلاق واحدةٍ ، وثلاثةٌ بطلاق الثَّانيةِ ، وثمانيةٌ بطلاق الثَّالشةِ ؛ لأنَّها واحدةٌ ، وهي مع ما قبلَها ثلاثةٌ ، وهي مع ضَمُّها إلى الأُولَى اثنتانِ ، ومع ضَمُّها إلى الثَّانيةِ اثنتانِ ، فْهِهَا صِفْةُ التَّثْنِيةِ مرَّتانِ ، ويَعْتِقَ بطلاق الرَّابعةِ عشرونَ ؛ لأنَّ فيها ثمانِيَ صفاتٍ ، هي واحدةً، وهي مع ما قبلَها أربعٌ ، وفيها صفةُ التَّثليثِ / ثلاثُ مرَّاتٍ ، هي مع الأُولِي والثَّانيةِ ثلاثٌ ، ومع الثَّانيةِ والثَّالثةِ ثلاثٌ ، ومع الأُولِي والثَّالثةِ ثلاثٌ ، فيَعْتِقُ بذلك تسعةٌ ، وفيها صفةُ التَّثنيةِ ثلاثُ مرّاتٍ ، هي مع الأُولي اثْنَتانِ ، وهي مع الثَّانيةِ اثنتانِ ، وهي مع الثَّالثةِ اثنتانِ ، فيَعْتِقُ بذلك (٨٢) سِتَّةٌ ، ويَصيرُ الجميعُ اثنين وثلاثينَ ، وما نعْلمُ بهذا قائلًا ، وهذا مع الإطلاق . فأمَّا إن نَوَى بلفظِه غيرَ ما يَقْتضِيه الإطْلاقُ ، مثل أن يَنْويَ بقولِه : اثنتَيْن . غيرَ الواحدةِ ، فيَمِينُه على ما نَوَاه ، ومتى لم يُعَيِّن العبيدَ المُعْتَقِينَ ، أُخْرِجُوا بالقُرْعَةِ . ولو قال : كلَّما أعْتَقْتُ عبدًا مِن عَبيدى فامرأةٌ مِن نسائِي طالقٌ ، وكلَّما أَعْتَقْتُ اثنيْن فامْرأتانِ طالِقتانِ (٨٣) . ثم أعتق اثنَيْن ، طَلُقَ الأَرْبِعُ ، على القولِ الصَّحيح ، وعلى القولِ الأوَّلِ ، يَطْلُقُ ثلاثٌ ، ويُخْرَجْنَ بالقُرعةِ . ولو قال : كلُّما أَعْتَقْتُ عبدًا من عَبيدى فجاريةٌ مِن جَوَارِيٌّ حُرَّةٌ ، وكلَّما أَعْتَقْتُ اثنَيْن فجاريتانِ حُرَّتانِ ، وكلَّما أعْتَفْتُ ثلاثةً فثلاثٌ أحرارٌ ، وكلَّما أعْتقتُ أربعةً فأربعٌ أحْرارٌ ، ثم أعْتَقَ أربعةً ، عَتَقَ من جَوَارِيه بعَدَدِ ماطلَّقَ مِنَ النِّساء على ما ذكرنا . وإن أعْتقَ خمسًا فعلى القولِ الأُوَّلِ ، يَعْتِقُ مِن جَوارِيه هَلْهُنا خمسَ عشرةَ . وعلى القولِ الثَّاني ، يَعْتِـقُ إحْـدَى

99/1

<sup>(</sup>٨١) في الأصل: ﴿ الأول ، .

<sup>(</sup>٨٢) في الأصل: ﴿ لذلك ، .

<sup>(</sup>٨٣) في ب ، م : ﴿ طلقتان ﴾ .

وعشرونَ ؛ لأنَّ عِتْقَ الخامسِ عَتَقَ به سِتُّ ، لكَوْنِه واحدًا ، وهو مع ما قبلَه خمسةً ، ولم يُمْكِنْ ( ١٤٠ عَدُّه في سائرِ الصِّفاتِ ، لأنَّ ما قبلَه قد عُدَّ في ذلك مَرَّةً ، فلا يُعَدُّ ثانيةً .

١٢٧٢ – مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قَالَ : إِنْ لَمْ أَطَلُقْكِ فَأَنْتِ طَالِقَ . وَلَمْ يَشْوِ
 وَقْتُنَا ، وَلَمْ يُطَلِّقُهَا حَتَّى مَاتَ أَوْ مَاتَتْ ، وَقَـعَ الطَّلَاقُ بِهَـا فِى آخِرِ أَوْقَاتِ
 الْإِمْكَانِ )

وجملةُ ذلك أنَّ حرفَ «إنْ» موضوعٌ للشَّرطِ ، لا يَقْتضى زمنًا، ولا يَدُلُ عليه إلَّا مِن حيثُ إِنَّ الفعلَ المُعَلَّق به مِنْ ضَرُورتِه الزَّمانُ ، وما حصلَ ضرورةً لا يَتَقَيَّدُ بزمنٍ مُعَيَّنٍ ، ولا يَقْتضى تَعْجيلًا ، فما عُلِق عليه كان على التَّراخِي ، سواءٌ في ذلك الإثباتُ والنَّفي . فعلى هذا إذا قال : إن لم أُطلَقْكِ فأنتِ طالقٌ . ولم يَثُو وقتًا ، ولم يُطلِّقها ، كان ذلك على التَّراخِي ، ولم يَحْنَثْ بتأخيرِه ؛ لأنَّ كلَّ وقتٍ يُمْكِنُ أن يفعلَ ما حَلَفَ عليه ، فلم يَفْتِ السَّراخِي ، ولم يَحْنَثْ بتأخيرِه ؛ لأنَّ كلَّ وقتٍ يُمْكِنُ أن يفعلَ ما حَلَفَ عليه ، فلم يَفْتِ الوقتُ ، فإذا مات أحدُهما عَلِمنا حِنْتُه حينئذٍ ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ إيقاعُ الطّلاقِ بها بعدَموتِ الوقتُ ، فإذا مات أحدُهما عَلِمنا حِنْتُه حينئذٍ ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ إيقاعُ الطّلاقِ بها بعدَموتِ والشّافعي ، ولا نعلمُ فيه بين أهلِ العلم خلافًا . ولو قال : إن لم أُطلَقْ عَمْرةَ فحفصةُ والشّافعي ، ولا نعلمُ فيه بين أهلِ العلم خلافًا . ولو قال : إن لم أُطلَقْ عَمْرةَ فحفصة على وَجْهِ طالقٌ . فأيُّ الثَّلاثِةِ ماتَ أوّلًا ، وقعَ الطّلاقُ قَبَيْلَ (١) موتِه ؛ لأنَّ تطليقَه لحفصةَ على وَجْهِ مَاللَّ هِ فَامرأتي طالقٌ . وقعَ بها الطّلاقُ في آخرِ جزء من حياةِ أوّلهم مَوْتًا . فأمّا إن عيَّن ، وتعَ الطّلاقُ في آخرِ جزء من حياةِ أوّلهم مَوْتًا . فأمّا إن عيَّن ، وتعلَّقتْ يَمينُه به . قال أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ : إذا قال : إن لم أَصْرِبْ فلائًا، فأنتِ طالقُ ثلاثًا. فهو على ما أرادَ من ذلك ؛ وذلك لأنَّ الزَّمان المخلوفَ على أَصْرُبْ فلائًا، فأنتِ طالقُ ثلاثًا. فهو على ما أرادَ من ذلك ؛ وذلك لأنَّ الزَّمان المخلوفَ على

۹/۸ ظ

<sup>(</sup>٨٤) في الأصل : ﴿ يَكُن ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ١، ب، م: وقبل ١.

تُرْكِ الفعلِ فيه تَعَيَّنَ بِنِيَّتِه وإرادتِه ، فصار كالمُصرَّ جِبه في لفظِه ؛ فإنَّ مَبْنَى الأَيْمانِ على النَّيَّةِ ، لقولِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ : « إِنَّمَا لِامْرِئُ مَا نَوَى »(٢) .

فصل: ولا يُمْنَعُ من وَطْءِ زوجتِه قبلَ فِعْلِ ما حَلَفَ عليه. وبهذا قال أبو حنيفة ، والشّافعي . وقال سعيد بن المُسيّب ، والحَسن ، والشّعبي ، ويحيى الأنصاري ، وربيعة ، ومالك ، وأبو عُبَيد : لا يَطأ حتى يفْعل ؛ لأنّ الأصل عدم الفعل ، ووقوع وربيعة ، ومالك ، وروبيعة ، ومالك : الطّلاق . ورَوَى الأثرم عن أحمد مثل ذلك . وقال الأنصاري ، وربيعة ، ومالك : يضْرَبُ له أجل المُولِى ، كالو حَلفَ أنْ لا يَطأها . ولنا ، أنّه نكاح صحيح ، لم يَقَعْ فيه طلاق ولا غيره من أسبابِ التّحريم ، فحل له الوَطْء فيه ، كالو قال : إن طلقتك فأنتِ طالق . وقولهم : الأصل عدم (الفعل ووقوع الطّلاق . قُلنا : هذا الأصل لم يَقْتَضِ وقوعَ الطّلاق ، قلم يَضرُ ، كالو طلّقها فوقوع الطّلاق ، عَد وَطْئِه لم يَضرُ ، كالو طلّقها ناجزًا ، وعلى أنّ الطّلاق ها فهنا إنّما يَقَعُ ف زَمنٍ لا يُمْكِنُ الوَطْءُ بعدَه ، بخلافِ قولِه : إن طلقة وطِه : إن طالق .

فصل: إذا كان المُعَلَّقُ طلاقًا بائنًا فماتت ، لم يَرِثْها ؛ لأنَّ طلاقَه أبانَها منه ، فلم يَرِثْها ، كالو طلَّقَها ناجزًا عندَ موتِها . وإن مات وَرِثَتْه . نصَّ عليه أحمد ، في رواية أبي طالب ، إذا قال لزوجتِه : أنتِ طالقٌ ثلاثًا إن لم أتزوَّ جْ عليك . وماتَ ولم يَتزوَّ جْ عليها ، وَرِثْتُه ، وإن ماتتُ لم يَرِثْها ؛ وذلك لأنَّها تَطلُقُ في آخرِ حياتِه ، فأشْبَهَ طلاقه لها في تلك الحالِ . ونحوَ هذا قال عطاء ، ويحيى الأنصاري . ويتَخَرَّ جُ لنا أنَّها لا تَرِثُه أيضًا . وهذا قول سعيد بنِ المُسيَّب ، والحسنِ ، والشَّعبِي ، وأبي عُبَيْد ؛ لأنَّه إنَّما طلَّقَها في صحَّتِه ، وإنَّما تَحقَّق شَرْطُ وقوعِه في / المرضِ ، فلم (أ) تَرِثْه ، كا لو علَّقه على فِعْلِها ، فَفَعَلَتْه في وإنَّما تَحقَّق شَرْطُ وقوعِه في / المرضِ ، فلم (أ) تَرِثْه ، كا لو علَّقه على فِعْلِها ، فَفَعَلَتْه في

11./1

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في : ١ / ١٥٦ .

<sup>.</sup> ۱، سقط من : الأصل ، ١

<sup>(</sup>٤) في ب ، م : ﴿ لم ١ .

مرضِه . وقال أبو حنيفة : إن حَلَفَ إن لم تَأْتِ الْبَصْرَةَ فأنت طالقٌ . فلم تَفعل ، فإنَّهما (٥) لا يَتَوَارَثانِ . وإن قال : إن لم آت البصرة فأنتِ طالقٌ . فماتَ ، وَرِثَتْه ، وإن مات لم يَرِثْها ؛ لأنَّه في الأُولَى علَّق الطَّلاق على فِعْلِها ، فإذا امتنعَتْ منه فقد حَقَّقَتْ مات لم يَرِثْها ؛ لأنَّه في الأُولَى علَّق الطَّلاق على فِعْلِها ، فإذا امتنعَتْ منه فقد حَقَّقَتْ شرطَ الطَّلاقِ ، فلم تَرِثْه ، كالو قال : إن دَخلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ . فدخلَتْها . وإذا علَّقه على فِعْلِ نفسهِ ، فامتنعَ ، كان الطَّلاقُ منه ، فأشْبَهَ ما لو نَجَزَهُ في الحالِ . ووَجْهُ الأَوَّلِ أَنَّه طلاقٌ في مرضِ مَوْتِه ، فمنعَه ميراثَه ، ولم يَمْنعُها ، كالو طلَّقها ابتداءً ، ولأنَّ الأَوَّلِ أَنَّه طلاقٌ في مرضِ مَوْتِه ، فمنعَه ميراثَه ، ولم يَمْنعُها ، كالو طلَّقها ابتداءً ، ولأنَّ الزُّوجَ أَخَرَ الطَّلاقَ اختيارًا منه حتى وقعَ ماعلَّق عليه في مرضِه ، فصار كالمُبَاشِرِ (١٠) له . الزُّوجَ أَخَرَ عن أبي حنيفة ، فحسَن إذا كان الفعلُ ممَّا لا مَشَقَّةٌ عليها فيه ؛ لأنَّ تُرْكها له فأمًا ما ذُكِرَ عن أبي حنيفة ، فحسَن إذا كان الفعلُ ممَّا لا مَشَقَّةٌ ، فلا يَسْغِي أن يَسْقُطَ ميراثُها كِفُعْلِها لِمَا حَلَفَ عليها لِتَرُّ كِ ما لا بُدَّ لها مِن فعلِه ، ففعلَتُه (٧) .

فصل: إذا حَلَفَ لَيَفَعَلَنَّ شيئًا ، ولم يُعَيِّنْ له وقتًا بلفظِه ولا بِنِيَّتِه ، فهو على التَّراخِي أَيضًا ؛ فإنَّ لفظه مُطْلَقٌ بالنِّسبةِ إلى الزَّمانِ كلِّه ، فلا يَتَقَيَّدُ بدونِ تَقْييدِه ، ولذلك لمَّاقالَ اللهُ تعالى في السَّاعةِ : ﴿ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِينَّكُمْ ﴾ (() . وقال : ﴿ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِينَّكُمْ ﴾ (أي . وقال : ﴿ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَبْعَثُنَّ ثُمُّ لَتَنْبُونَ بَمَا عَمِلْتُمْ ﴾ (أي . ولما قال : ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ عُمْ لَتَبَوُنَ بِمَا عَمِلْتُمْ ﴾ (() . كان ذلك على التَّراخِي ؛ فإنَّ الآية أُنزِلَتْ في نَوْبَةِ الْحُدَيْبِيَةِ في سنةِ عَالِينَ ﴾ (() . كان ذلك على التَّراخِي ؛ فإنَّ الآية أُنزِلَتْ في نَوْبَةِ الْحُدَيْبِيَةِ في سنةٍ مَا فَي وَلَيْكُمْ بَوْبَةُ اللهُ اللَّيِيِّ عَلَيْكُمْ ؛ أو لللهُ وي عن عمرَ أَنَّه قال : قلتُ للنَّبِيِّ عَيِّلِيَّةٍ : أو ليس كنتَ تُحدِّثُنَا أَنَّا سنأتى البيتَ فَعَطُوفُ (()) به ؟ قال : ﴿ بَلَى ، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّكَ أَنَّكَ

<sup>(</sup>٥) سقط من : ١ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ب ، م : ( كالمباشرة ) .

<sup>(</sup>٧) في ب ، م : ( فعلته ) .

<sup>(</sup>٨) سورة سبأ ٣ .

<sup>(</sup>٩) سورة التغابن ٧ .

وبعد الآية في الأصل ، ا زيادة : ﴿ كَانَ ذَلَكَ عَلَى التراخيي ﴾ . وسيأتي .

<sup>(</sup>١٠) سورة الفتح ٢٧ .

<sup>(</sup>۱۱) في ب ، م : ( ونطوف ) .

آتِيهِ الْعَامَ؟ » . قلتُ : لا . قال : « فَإِنَّكَ آتِيهِ ، وَمُطَوِّفٌ بِهِ »(١٢) . وهذا ممَّا لا خلافَ فيه نَعلمُه .

فصل : إذا قال الامرأتِه : أنتِ طالق اليوم ، إن لم أُطلَقْك اليوم . ولم يُطلَقْها ، طَلُقَتْ الذا بَقِيَ مِن اليوم ما لا يَتَسِعُ لتَطليقِها فيه ، على مُقْتَضَى هذه المسألةِ . وهذا اختيار أبى الخطّابِ ، وقولُ أصحابِ الشّافعي . وحَكَى القاضى فيها وَجْهينِ ؛ هذا ، ووَجها آخر أنَّ الطّلاقَ لا يَقعُ . وحُكِى ذلك عن أبى بكرٍ ، وابنِ سُرْيْحٍ ، لأنَّ مَحلَّ الطّلاق اليوم ، ولا يُوجَدُ شرطُ طلاقِها إلَّا بخُروجِه ، / فلا يَبْقَى مِن مَحلِّ طَلاقِها ما يَقعُ الطَّلاق فيه . ولنا ، أنَّ خُروجَ اليوم يَفُوتُ به طلاقُها ، فوَجَبَ وقوعُه قبلَه في آخرِ وقتِ الإمْكانِ فيه . ولنا ، أنَّ خُروجَ اليوم ، وذلك الأنَّ معنى يَعِينِه ؛ إن فاتنى طلاقُكِ اليوم فأنتِ طالقٌ فيه . فإذا بَقِي من اليوم عالاتُه المناقِ الموم الأنَّان يَتَّسِعُ لتطليقِها ، فقد فاتَه طَلاقُها فيه ، فوقعَ حينئذٍ ، كا فيه . فإذا بَقِي من اليوم مالاً النّا اليوم ؛ فإنَّ مَحلَّ طلاقِها يَفُوتُ بمَوْتِه ، ومع ذلك فإنَّ الطَّلاقَ يقعُ قُبُيْلُ مَوْتِه ، كذا في اليوم ؛ فإنَّ مَحلَّ طلاقِها يَفُوتُ بمَوْتِه ، ومع ذلك فإنَّ الطَّلاقَ يقعُ قُبُيْلُ مَوْتِه ، كذا في اليوم ؛ فإنَّ مَحلَّ طلاقِها أَلَق اليوم ، إن إله أَنوَّ جعليك اليوم ، أو إن لم أشتَرِ لك (١٠) يتَسْعُ على الموم أوبًا . فقيه الوَجْهان . والصَّحيحُ منهما وقوعُ الطَّلاقِ بها ، إذا بَقِيَ من اليومِ مالا يقيم أوبًا . ففيه الوَجْهان . والصَّحيحُ منهما وقوعُ الطَّلاقِ بها ، إذا بَقِيَ من اليومِ مالا يقَمَ من اليوم ، وإن قال لها : أنتِ طالقٌ إن لم أُطلَقك اليوم . والثّانى ، يَتَسِعُ خلوفِ عليه فيه . (١٠ وإن قال لها : أنتِ طالقٌ إن لم أُطلَقك . فهو كقولِه : أنتِ طلَقُ اليوم ، والثّانى ، ومَحروجه ١٠٠ . وإن قال لها : أنتِ طالقٌ إن لم أُطلَقك . فهو كقوله : أنتِ طني بعد خروجه ١٠٠ . وإن قال ها الله الها المؤلّات في آخرِ اليوم . والثّانى ، في آخرِ اليوم . والثّانى . في آخرِ اليوم . والثّانى . في آخرِ اليوم . والثّانى . أنتِ طالقُ اليوم . إن لم أَطلُقك . أنتِ المؤلّات المؤلّات . أنتِ المؤلّات المؤلّا

**۵۱./**۸

<sup>(</sup>١٢) أخرجه البخارى ، في : باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ، من كتاب الشروط . صحيح البخاري ٣ / ٢٥٦ .

<sup>(</sup>۱۳) سقط من : ۱ .

<sup>(</sup>١٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١٥ - ١٥) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١٦) سقط من : ١، ب، م.

طالقَ اليومَ ، إن لم أُطَلِّقكِ اليومَ . لأنَّه جَعلَ عَدَمَ طلاقِها شَرْطًا لطلاقِها اليومَ ، والشَّرطُ يَتَقَدَّمُ المشروطَ .

فصل: وإن قال لعبدِه: [ إنْ ] (١٠) لم أبِعْكَ اليوم ، فامْرأتى طالق اليوم . ولم يَبِعْه حتى خَرَجَ اليوم ، ففيه الوَجْهانِ . وإن أعْتَقَ العبدَ ، أو ماتَ ، أو ماتَ الحالفُ ، أو المرأة ، في اليوم ، طَلُقَتْ زوجتُه حينئذٍ ؛ لأنّه قد فاتَ بَيْعُه ، وإن دَبَرُه ، أو كاتبَه ، لم تَطُلُق امرأتُه ؛ لأنَّ بَيْعَه جائز . ومن مَنْعَ بَيْعَهُما (١٠) قال : يَقَعُ الطَّلاقُ بذلك ، كما لو ماتَ . وإن وهَبَ العبدَ لإنسانِ ، لم يَقَعِ الطَّلاقُ ؛ لأنّه يُمْكِنُ عَوْدُه إليه ، فيبيعُه ، فلم ماتَ . وإن وهبَ العبدَ لإنسانِ ، لم يَقَعِ الطَّلاقُ ؛ لأنّه يُمْكِنُ عَوْدُه إليه ، فيبيعُه ، فلم يَفُتْ بَيْعُه . ولو قال : إن لم أبعْ عَبْدِى ، فامرأتى طالقٌ . ولم يُقيِّدُه باليوم ، فكاتبَ العبدَ ، لم يَقَعِ الطَّلاقُ ؛ لأنّه يُمْكِنُ عَجْزُه ، فلم يُعْلَمْ فَوَاتُ البيعِ ، فإن عَتَقَ بالكتابةِ أو العبدَ ، لم يَقَعِ الطَّلاقُ حينئذٍ ، لأنّه قد (١٩) فاتَ بيعُه .

١٢٧٣ – مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ قَالَ : كُلَّمَا لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ . ('وَقَعَ بِهَا الشَّلَاثُ فِي الحَالِ ، إِذَا كَانَ ' مَدْ خُولًا بِهَا )

إِنَّمَا كَانَ كَذَلَكَ ، لأَنَّ كَلَّمَا تَقتضِي التَّكْرِارَ ، قال الله تعالى : ﴿ كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ ﴾ (٢) . وقال : ﴿ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ﴾ (٦) . فيَقْتضِي رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ ﴾ (١) الصِّفةِ ، والصِّفةُ عدمُ تَطْليقِه لها ، فإذا مَضَى بعدَ يَمِينِه زمنَّ يُمْكِنُ أَن يُطلِّقَها فيه ، فلم يُطلِّقها ، فقد وُجِدَتِ الصِّفةُ ، فيَقَعُ طَلْقةٌ ، وتَتْبعُها الثَّانيةُ يُمْكِنُ أَن يُطلِّقَها فيه ، فلم يُطلِّقها ، فقد وُجِدَتِ الصِّفةُ ، فيَقَعُ طَلْقةٌ ، وتَتْبعُها الثَّانيةُ

<sup>(</sup>١٧) تكملة يتم بها السياق.

<sup>(</sup>۱۸) في ب ، م : ( بيعتهما ) .

<sup>. (</sup>۱۹) سقط من : ۱، ب، م .

<sup>(</sup>١-١) في ا: ( لزمها الثلاث إذا كانت ) .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) في ١ : ( تكرر ) . وفي ب ، م : ( تكرار ) .

والنّالثة ، إن كانتْ مَدْخولًا بها ، وإن لم تَكُنْ مَدْخولًا بها ، بانَتْ بالأُولَى ، ولم يَلْزَمْها ما بعدها ؛ لأنّ البائنَ لا يَلْحَقُها طلاق . فأمّا ( إن قال : إذا ) لم أُطلّقكِ فأنتِ طالق . فإنّها تَطلُقُ متى لم أُطلّقكِ فأنتِ طالق . فإنّها تَطلُقُ واحدة ، ولا يَتَكَرَّرُ إلّا على قول أبى بكرٍ في « مَتَى » ، فإنّه يراها للتّكرُارِ ، فيتَكرَّرُ اللّا على قول أبى بكرٍ في « مَتَى » ، فإنّه يراها للتّكرُارِ ، فيتَكرَّرُ اللّاقُ بها مثلُ « كُلّمًا» ، إلّا أنّ «مَتَى» و « أيّ وقتٍ » يَقْتضيانِ الطَّلاق على الفَوْرِ ، الطَّلاق على الفَوْرِ ، ولم يُطلّقها ، طلّقتْ في الحالِ . وأمّا « إذا » ففيها فمتى مَضَى زمن يُمْكِنُ أن يُطلّقها فيه ، ولم يُطلّقها ، طلّقتْ في الحالِ . وأمّا « إذا » ففيها التراّخي ؛ لأنها كثر استعمالها في الشرّط ، فهي كمان . فعلى هذا إذا قال : متى التراخي ؛ لأنها كثر استعمالها في الشرّط ، فهي كإنْ . فعلى هذا إذا قال : متى الم الترافي بطلاقكِ فأنتِ طالق . أو : أيّ وقتٍ لم أحلف بطلاقكِ ( ) فأنتِ طالق . وكرّو فالنانية ، وإن سكت بين كل يَمينين ( اسكونًا يُمكنًا يمكنُ المكرْ يَه حَلَفَ فيه ، واللّه واحدة في آخرِ حياةِ أحدِهما . والله واحدة في آخرِ حياةِ أحدِهما .

211/A

فصل: والحروف المُستَعْملة للشَّرْطِ وتَعْليقِ الطَّلاقِ بها سِتَّة ؛ إِنْ ، وإِذَا ، ومَتَى ، ومَنْ ، وأَىّ ، وكُلَّمَا . فمتى علَّق الطَّلاق بإيجادِ فعْلِ بواحدِ منها ، كان على التَّراخِي ، مثل قولِه : إِنْ خَرَجْتِ ، وإذا خرجتِ ، ومتى خرجتِ ، وأَىّ حِيْنٍ ، وأَى زمانٍ ، وأَى وقتٍ حرَجْتِ ، وكلَّما خرَجْتِ ، ومَنْ خَرَجَتْ مِنكُنَّ ، وأَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ فهى طالق . وقتٍ خرَجْتِ ، وكلَّما خرَجْتِ ، وإن مات أحدُهما ، سقطتِ اليمينُ . فأمَّا إِن علَّق الطَّلاق فمتى وُجِدَ الخرو جُ طَلُقَتْ . وإن مات أحدُهما ، سقطتِ اليمينُ . فأمَّا إِن علَّق الطَّلاق

<sup>(</sup>٥-٥) في ب ،م : ( إذا قال إن ١ .

<sup>(</sup>٦-٦) سقط من : الأصل ، ب ، م .

<sup>(</sup>V) في ب ، م : ( بطلاق ) .

<sup>(</sup>٨) في ب، م: ( يحدث ) .

 <sup>(</sup>٩) في الأصل : ( يمين ) .

بالنُّفي بواحدٍ من هذه الحروفِ ، كانت ﴿ إِنْ ﴾ على التَّراخِي ، ومَتَى ، وأيّ ، ومَن ، وَكُلَّمَا ، على الفَوْرِ ؛ لأنَّ قولَه : مَتَى دخلتِ فأنتِ طالقٌ . يَقْتضِي أَيَّ زمانٍ دخلتِ فأنتِ طالقٌ . وذلك شائعٌ في الزَّمانِ كلُّه ، فأيّ زمنِ دَخَلَتْ وُجِدَتِ الصِّفةُ . وإذا قال : متى لم تَدْخُلِي فأنتِ طالقٌ . فإذا مضى عَقِيبَ اليمين زمنٌ لم تَدْخُلْ فيه ، وُجِدَتِ الصِّفةُ ؛ لأنَّها(١٠) اسمَّ لوقتِ الفعل ، فيُقَدَّرُ به ، ولهذا يَصِحُّ السُّؤالُ به ، فيُقَالُ : متى دَخَلْتِ ؟ أَيْ : أَيُّ وقتٍ دخلتِ . وأمَّا ﴿ إِنْ ﴾ فلا تَقْتضيي وقتًا ، فقولُه : إن لم تَدخُلي . لا يَفْتضِي وقتًا ، إلَّا ضرورةَ أَنَّ الفعلَ لا يَقَعُ إِلَّا في وقتٍ ، فهي مُطْلَقَةٌ في الزَّمانِ كلَّه . . وأمَّا ١١/٨ ظ إذا ، ففيها(١١) وجهانِ ؛ أحدُهما / ، هي على التَّراخِي . وهو قولُ أبي حنيفةَ . ونَصَرَه القاضي ؛ لأنَّها تُسْتعمَلُ شَرْطًا بمعنى إنْ ، قالَ الشَّاعرُ (١٢) :

اسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّك بالغِنَسي وإذا تُصِبْك خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّل (١٣) فَجَزَمَ بِهَا كَا يَجِزَمُ بِإِنْ ، وَلِأَنَّهَا تُسْتَعَمَّلُ بَعِنِي مِتِي وَإِنْ ، وإذا احْتَمَلَتِ الأَمْرَيْنِ ، فاليقينُ بقاءُ النِّكاحِ ، فلا يَزولُ بالاحتمالِ . والوجهُ الآخَرُ أنَّها على الفَوْرِ . وهو قولُ أبي يوسفَ ، ومحمدٍ . وهو المنصوصُ عن الشَّافعيِّ ؛ لأنَّها اسمَّ لزمنٍ مُستَقْبَلِ ، فتَكُونُ

كمتى . وأمَّا المُجازَاةُ بها فلا تُخرِجُها عن موضوعِها ، فإنَّ متى يُجازَى بها ، ألا تَرَى إلى(١٤) قولِ الشَّاعِر (١٠) :

مَتَى تَأْتِــهِ تَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ تَجِدْ خَيْرَ نَارٍ عِنْدَهَا خَيرُ مُوقِيدِ و «مَنْ» يُجازَى بها أيضًا ، وكذلك «أيّ» وسائرُ الحروفِ، وليس في هذه الحروفِ ما

<sup>(</sup>١٠) في ١، ب، م: و فإنها ، .

<sup>(</sup>۱۱) في ب، م: ( ففيه ) .

<sup>(</sup>١٧) هو عبد قيس بن خُفَاف البُرْجُوبِي ، من بني عمرو بن حنظلة من البراجم ، أو حارثة بن بدر الغداني . والبيت في المفضليات ٣٨٥ . وانظر معجم شواهد العربية ٣١٩ .

<sup>(</sup>١٣) سقط صدر البيت من: الأصل، ١.

<sup>(</sup>١٤) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>١٥) هو الحطيئة . والبيت في ديوانه ١٦١ .

يَقْتضِي التَّكْرَارَ إِلَّا كلَّما ، وذكر أبو بكرٍ في متى أنَّها تَقْتضِي التَّكرارَ أيضًا ؛ لأنَّها تُستعمَلُ للتَّكرارِ ، بدليل قولِه :

متى تأتِ تعشُو إلى ضَوْءِ نارِه تَجدُ خيرَ نارِ عندَها خيرُ مُوقِدِ أَى : في كلِّ وقتٍ ، ولأنَّها تُستعمَلُ في الشَّرْطِ والجزاءِ ، ومتى وُجِدَ الشَّرطُ تَرَتَّبَ عليه جَزاوُه ، والصَّحيحُ أنَّها لا تَقْتضِيه ؛ لأنَّها اسمُ زمن بمعنى أى وقتٍ ، وبمعنى إذا ، فلا تَقْتضِي مالا يَقْتضِيانِه ، وكونُها تُسْتعمَلُ للتكْرارِ (١١) في بعضِ أَحيانِها ، لا يَمْنعُ استعمالَها في غيرِهِ ، مثل إذا وأي وقتٍ ، فإنَّهما يُستعمَلانِ في الأمرينِ ، قال اللهُ تعالى : هو وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَليَّتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ ﴾ (١٧) . ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بَأَيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ ﴾ (١٨) . ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِأَيَةٍ قَالُواْ لُولًا آجْتَبَيْتَهَا ﴾ (١٥) . وقال الشَّاعُرُ (٢٠) :

قَومٌ إذا الشَّرُ أَبْدَى نَاجِذَيْه لهمْ سَارُوا إليه زُرَافِ وَوَحْدانَا وَكَذَلْكُ أَى وَقَتٍ وَأَى زَمَانٍ ، فَإِنَّهِما يُسْتَعَمَلانِ للتَّكرارِ ، وسائرُ الحروفِ يُجازَى بها ، إلَّا أَنَّها لمَّا كانتْ تُسْتَعَمَلُ للتَّكْرارِ وغيرِه ، لا تُحْمَلُ على التَّكرارِ إلَّا بدليل ، كذلك متى .

فصل: وهذه الحروفُ إذا تَقَدَّمَ جَزاؤُها عليها ، لم تَحْتَجْ إلى حرفٍ فى الْجَزاءِ ، كقوله: أنتِ طالقٌ إن دخلتِ الدَّارَ . وإن تَأخَّرَ جَزاؤُها ، احْتاجتْ فى الجزاء إلى حرفِ الفاءِ إذا كان جُمْلةً مِن مبتدأٍ وخَبَرٍ ، كقولِه: إن دخلتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ . وإنَّما اختُصَّتْ بالفاءِ لأَنَّها للتَّعْقيبِ ، فتَرْ بِطُ بينَ الجزاءِ وشَرْطِه ، وتَدلُّ على تَعْقيبِه به . فإن

<sup>(</sup>١٦) في ١، ب، م: ( للتكرر ) .

<sup>(</sup>١٧) سورة الأنعام ٦٨ . ولم يرد في ب ، م : ﴿ حتى يخوضوا في حديث غيره ﴾ .

<sup>(</sup>١٨) سورة الأنعام ٤٥.

<sup>(</sup>١٩) سورة الأعراف ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢٠) هو قريط بن أنيف . والبيت في الحماسة ١ / ٥٨ .

,14/1

قال : إن دَحُلْتِ الدَّارَ أنتِ (١٦) طالق . لم تَطْلُق حتى تَدَخُلَ . وبه قال / بعضُ الشّافعيَّة . وقال محمَّدُ بنُ الحسنِ : تَطْلُقُ في الحالِ ؛ لأنّه لم يُعَلَّقه بِدُخولِ الدَّارِ ، لأَنَّه إنّما يُعلَّقُ (٢٢) بالفاء ، وهذه لا فاءَ فيها ، فيكونَ كلامًا مُستَأْنَهًا غيرَ مُعلَّقِ بشرَ طٍ ، فيَثُبُتَ حُكمُه في بالفاء ، وهذه لا فاءَ فيها ، فيكونَ كلامًا مُستَأْنَهًا غيرَ مُعلَّقِ بشرَ طٍ ، فيَثُبُتَ حُكمُه في الحالِ . ولَنا ، أنّه أَتَى بحرْفِ الشَّرَ طِ ، فيدُلُ ذلك على أنّه أراد التَّعليق به ، وإنّما حذَفَ الفاءَ وهي مُرَادة ، كا يُحدَفُ المبتدأ تارة ، ويُحدَفُ الحبرُ أُخرَى ، لدَلالةِ باق الكلام على الحدوف ، ويَجوزُ أن يَكونَ حَذْفُ الفاءِ على التَّقديمِ والتَّأخيرِ ، فكأنّه أرادَ : أنتِ طالق إن دَخلْتِ الدَّارَ . فقدًّ مَ الشَّرط ، ومُرادُه التَّاخير ، ومَهما أمُكَنَ حملُ كلامِ العاقلِ على فائدة ، وتصمحيحه عنِ الفسادِ ، وَجَبَ ، وفيما ذكرُنا تصحيحه ، وفيما ذكرُوه على فائدة ، وإن قال : أردتُ الإيقاع في الحالِ ، وفيما ذكرُنا تصحيحه ، وفيما ذكرُوه قال : أنتِ طالق وإن دخلتِ الدَّارَ . وقعَ الطَّلاقُ في الحالِ ؛ لأنَّه مِقلَّ على نفسيه بما هو أغلَظُ . وإن قال : أنتِ طالق وإن دخلتِ الدَّارَ ، كَقَوْلِ النَّبِيِّ عَقِلْكُ : « مَنْ قَالَ : لا إلَّه إلَّا اللهُ وَانْ عَطَعُوكُ ، وَأَعْطِهِمْ وَإِنْ فَطَعُوكُ ، وَأَعْطِهِمْ وَإِنْ قَطَعُوكُ ، وَأَعْطِهِمْ وَإِنْ فَطَعُوكُ ، وَأَعْطِهِمْ وَإِنْ مَرَهُوكُ ، وإنْ قال : أردتُ الشَّرط ، دِينَ . وهلْ يُقْبَلُ في الحُكْمِ ؟ يُحَرَّ على وإن قال : أو دخلتِ الدَّارَ فأنتِ طالقُ وإن دَحَلَتِ الأَخْرَى . وإنْ قال : إن دخلتِ الدَّارَ فأنتِ طالقُ وإن دَحَلَتِ الأَخْرَى .

<sup>(</sup>۲۱) في ب ، م : ( فأنت ) .

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل ، ا : ( يتعلق ) .

<sup>(</sup>۲۳) أخرجه البخارى ، فى : باب فى الجنائز ومن كان آخر كلامه لاإله إلا الله ، من كتاب الجنائز ، وفى : باب الثياب البيض ، من كتاب الاستئذان ، وفى : باب ملكثرون البيض ، من كتاب الاستئذان ، وفى : باب ملكثرون هم المقلون ، وباب قول النبى على على الحب أن لى مثل أحد ذهبا » ، من كتاب الرقاق ، وفى : باب كلام الرب مع جبيل ونداء الله الملائكة ، من كتاب التوحيد . صحيح البخارى ۲ / ۸ ، ، ۹ ، ، ۹ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ومسلم ، فى : باب من مات لا يشرك ... ، من كتاب الإيمان ، وفى : باب الترغيب فى الصدقة ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ۱ / ۹۶ ، ۹۰ ، ۲ ، ۱۸۸ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ .

كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٥ / ١٥٢ ، ١٥٩ ، ١٦١ ، ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢٤) في ا : ( منعوك ) .

وأخرج نحوه الحاكم ، في : كتاب البروالصلة . المستدرك ٤ / ١٦٢ . وعبد الرزاق ، في : باب صلة الرحم ، من كتاب الجامع . المصنف ١١ / ١٧٢ ، ١٧٣ .

فمتى دخلَتِ الأُولَى طَلُقَتْ ( ٢٥ ) ، سواءً دخلَتِ الأُخرَى أو لم تَدْخُلُ ، ولا تَطْلُقُ بدُخولِ كُلُ واحدةٍ منهما . وقد ذكَرُنا بدُخولِ كُلُ واحدةٍ منهما . وقد ذكَرُنا أنَّ مُقْتَضَى اللَّغةِ ما قُلْناه . وإن قال : أردتُ جَعْلَ التَّانى شَرْطًا لطلاقِها أيضًا . طَلُقَتْ بكلُ واحدٍ منهما ؛ لأنَّه يُقرُّ على نَفْسِه بما هو أَغْلَظُ . وإن قال : أردتُ أنَّ دُخولَ الثَّانية بكلُ واحدٍ منهما ؛ لأنَّه يُقرُّ على نَفْسِه بما هو أَغْلَظُ . وإن قال : أنتِ طالق إن دخلتِ الدَّارَ وإن شرطً لطلاقِ الثَّانية ، فهو على ما أرادَه (٢٧ ) . وإن قال : أنتِ طالق إن دخلتِ الدَّارَ وإن دَخَلْتِ الأُخْرَى . طَلُقَتْ بدُخولِ إحْداهما ؛ لأنَّه عَطَفَ شَرْطًا على شَرْطٍ . فإن قال : أردتُ أنَّ دُخُولَ الثَّانيةِ لا (٢٨ ) يَمنعُ وقوعَ الطّلاقِ . قُبِلَ منه ؛ لأنَّه مُحْتمِلٌ ، وطَلُقَتْ بدُخولِ الأُولَى وحدَها . وإن قال : إن دخَلْتِ الدَّارَ وإن دَخَلَتْ هذه الأُخْرَى فأنتِ مؤلِق . فقد قِيلَ ؛ لا تَعْلُقُ إلَّا بدُخولِهما ؛ لأنَّه جَعَلَ طلاقَها جزاءً لهذَيْنِ الشَّرطَيْنِ . طالق . فقد قِيلَ ؛ لا تَطُلُقُ با حدِهما كان ؛ لأنَّه ذكرَ شَرْطَيْنِ بحرْفِينِ ، فيَقْتَضِى كلُّ واحدٍ منهما ( ٣٠ جَزاءُ الأَق بأحدِهما ) المَوالِق ، وكان الجزاءُ الآخرُ دَالًا عليه ، كالو واحدٍ منهما ( ٣٠ جَزاءُ ، فتركَ فِرْتَ ٢٠ جزاء الأَوْلِ ، وكان الجزاءُ الآخرُ دَالًا عليه ، كالو واحدٍ منهما ( ٣٠ جزاءُ ، فقرَكَ فِرْدَالُ المَرْدُدُقُ ( ٢٣ ) : قال ( ٣٠ ) الفَرَدُةُ ( ٢٠ ) :

ولَكِنَّ نِصْفًا لو سَبَبْتُ وسَبَّنِي بَنُوعَبْدِ شَمْسٍ مِنْ قُرِيشٍ وَهَاشِمٍ (٢٣)

/ والتَّقديرُ سبَّنى هؤلاء وسَبَبْتُهم . وقال الله تعالى : ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ ١٢/٨ قَعِيدٌ ﴾ (٣٤) . أي عن اليَمينِ قَعِيدٌ وعن الشِّمالِ قَعِيدٌ . وإن قال : إن دخلتِ الدَّارَ وأنتِ

<sup>(</sup>٢٥) في ا زيادة : ﴿ وحدها ﴾ .

<sup>.</sup> ١: سقط من

<sup>(</sup>۲۷) في ا: « أراد » .

<sup>(</sup>۲۸) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢٩) في ١: ( بإحداهما ) .

<sup>(</sup>٣٠-٣٠) سقط من : الأصل.

<sup>(</sup>٣١) في الأصل : ﴿ وَقَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣٢) البيت في ديوانه ٨٤٤ .

<sup>(</sup>٣٣) في الديوان : ( ولكن عدلا ) . والنصف ، بالكسر : الإنصاف . اللسان ( ن ص ف ) . وأورد البيت .

<sup>(</sup>۳٤) سورة ق ۱۷.

طالقٌ. طَلُقَتْ؛ لأنَّ الواوَ ليست للجزاءِ ، وقد تَكونُ للابتداءِ. فإن قال : أردتُ بها الجزاءَ . أو قال : أردتُ أن أجعلَ دُخولَها في حالِ كَوْنِها طالِقًا شَرْطًا لِشَيءٍ ، ثم أَمْسَكُتُ . دِينَ . وهل يُقبَلُ في الحُكمِ ؟ يُخَرَّ جُ على روايتَيْنِ . وإن جَعلَ لهذا جَزاءً ، فقال : إن دَخلْتِ الدَّارَ وأنتِ طالقٌ فعبْدى حُرَّ . صَحَّ ، ولم يَعْتِقِ العبدُ حتى تَدخُلَ الدَّارَ . وهي طالقٌ ؛ لأنَّ الواوَ هـ لهناللحالِ ، كقولِ الله تعالى : ﴿ لاَ تَقْتُلُوا ٱلصَيَّدَ وَأَنتُمْ مَنظُرُونَ ﴾ (٢٦) . ولو قال : أنتِ طالقُ إن حُرمٌ ﴾ رحَّ . ولو قال : أنتِ طالقُ إن دخلتِ الدَّارَ طالقًا . فدَخَلَتْ وهي طالقٌ ، طَلُقَتْ أَعْرَى ، وإنْ دَخَلَتْها غيرَ طالِقٍ ، لم تَطُلُقُ ؛ لأنَّ هذا حالٌ ، فجَرى مَجْرَى قولِه : أنتِ طالقٌ إن دخلتِ الدَّارَ راكبةً . وإن تَطلُقُ ؛ لأنَّ هذا حالٌ ، فجَرى مَجْرَى قولِه : أنتِ طالقٌ إن دخلتِ الدَّارَ راكبةً . وإن قال : أنتِ طالقٌ لو قُمتِ . كان ذلك شَرْطًا بمنزلَةِ قولِه : إن قُمْتِ . وهذا يُحكّى عن قال : أنتِ طالقٌ لو قُمتِ . كان ذلك شَرْطًا بمنزلَةِ قولِه : إن قُمْتِ . وهذا يُحكّى عن أي يوسفَ ، ولأنَّها لو لم تَكُنْ للشَّرطِ كانت لَعُوًا ، والأصلُ اعتبارُ كلامِ المُكلَّفِ . وقِيلَ : يَقَعُ الطَّلاقُ في الحالِ . وهذا قولُ بعضِ أصحابِ الشَّافعي ؛ لأنَّها بعد الإثباتِ أَوْ أَوْ المُعلِّ في المُنافِع ، كانوْ يَهْتَدُونَ ﴾ رأوانَّهُ لَقسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ (٢٧) ، وهذا قولُ بعضِ أصحابِ الشَّافعي ؛ لأنَّها بعد الإثباتِ في أَوْ المُنافع ، كقولِه تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ (٢٧) ، وهذا قولُ بعضِ أصحابِ الشَّافعي ؛ لأنَّها بعد الإثباتِ المُنْ أَوْ أَلْقُدَابَ لَوْ أَنْهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ﴾ (٢٨) . وإن قال : أردْتُ أن أجْعلَ لها جوابًا . وين قال : أردْتُ أن أجْعلَ لها جوابًا . وين . وهل يُقْبَلُ في الحُكمِ ؟ يُحَرَّجُ على روايتَيْنِ .

فصل: فإن قال: إن أَكَلْتِ ولَبِسْتِ فأنتِ طالقٌ. لم تَطْلُقْ إِلَّا بُوجودِهما جميعًا ، سَواءٌ تَقَدَّمَ الأَكُلُ أو تَأَخَّرَ ؛ لأنَّ الواوَ للعطفِ ولا تَقْتضِى ترتيبًا . وإن قال: إن أكلتِ أو لَبِسْتِ فأنتِ طالقٌ . طَلُقَتْ بُوجودِ أحدِهما ؛ لأنَّ أو لأَحَدِ الشَّيئينِ . وكذلك إن قال: أنتِ طالقٌ لا أكلْتِ ولا لَبِسْتِ . وإن قال: أنتِ طالقٌ لا أكلْتِ ولا لَبِسْتِ . وإن قال: أنتِ طالقٌ لا أكلْتِ ولَا لَبِسْتِ . لم تَطْلُقْ إلَّا بفِعْلِهما ، إلَّا على الرِّواية التي تقول: يَحْنَثُ (٢٩٠) بفعل بعض ولَبِسْتِ . لم تَطْلُقْ إلَّا بفِعْلِهما ، إلَّا على الرِّواية التي تقول: يَحْنَثُ (٢٩٠) بفعل بعض

<sup>(</sup>٣٥) سورة المائدة ٩٥.

<sup>(</sup>٣٦) سورة آل عمران ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣٧) سورة الواقعة ٧٦ .

<sup>(</sup>٣٨) سورة القصص ٦٤ .

<sup>(</sup>٣٩) في الأصل : ﴿ حنث ﴾ .

المحلوف عليه . فإنَّه يَحْنَثُ بأحدهما هلهنا . وإن قال : أنتِ طالقٌ إن أكلتِ فَلَبَسْتِ ، أُو إِن أَكَلْتِ ثُم لَبَسْتِ . لم تَطْلُقْ حتى تأكلَ ثم تَلْبَسَ ، لأَنَّ الفاءَوْتُمَّ للتَّرْتيب . وإن قال : أنتِ طالقٌ إنْ أكُلْتِ ، إذا لَبِسْتِ . أو : إن أكَلْتِ متى لَبِسْتِ . أو : إن أَكَلْتِ إِن لَبِسْتِ . لِم تَطْلُقُ حتى تَلْبَسَ ثُم تَأْكُلَ ؛ لأَنَّ اللَّفظَ اقْتَضى تعليقَ (٤٠) الطَّلاق بِالأَكْلِ بِعِدَ اللَّبْسِ ، ويُسمِّيهِ النَّحْوِيُّونَ / اعْتِراضَ الشَّرْطِ (١١على الشَّرْطِ ١١١) ، فيَقْتَضِي تَقْديمَ المُتأخِّر وتأخيرَ المُتَقَدِّمِ ؛ لأنَّه جعلَ الثَّانيَ في اللَّفظِ شَرْطًا للذي قبلَه ، والشَّرْطُ يَتَقَدُّمُ المَشْرُوطَ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ ﴾ (٤٢) . فلو قال لامرأتِه : إن أعطيتُك ، إن وعدتُك ، إن سأَلْتِيني (٤٣) ، فأنتِ طالقٌ . لم تطلُّق حتى تسألَه ، ثم يَعِدَها ثم يُعطيَها ؛ لأنَّه شَرَطَ في العَطِيَّةِ الوَعْدَ ، وفي الوعدِ السُّؤالَ ، فكأنَّه قال : إن سأَلْتِينِي (٤٣) ، فوعَـ دْتُك ، فأعطيتُك ، فأنتِ طالق . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشَّافعيُّ . وقال القاضي إذا كان الشُّرْطُ بإذا كقولنا ، وفيما إذا كان بإنْ مثلَ قولِه : إن شربتِ إن أكلتِ . أنَّها تَطْلُقُ بوجود هما كيْفما وجدا ؛ لأنَّ أهلَ العُرْفِ لا يَعرفُون ما يقَولُه أهلُ العربيَّة في هذا ، فتَعلُّقتِ اليَمينُ بما يَعْرِفُه أهلُ العُرفِ ، بخلافِ ما إذا كان الشَّرطُ بإذا . والصَّحيحُ الأوَّلُ ، وليس لأهل العُرْفِ في هذا عُرْفٌ ؛ فإنَّ هذا الكلامَ غيرُ مُتَدَاوَلِ بينهم ، ولا يَنْطِقُون به إلَّا نادرًا ، فيَجِبُ الرُّجوعُ فيه إلى مُقْتَضاه عندَ أهل اللِّسانِ (١٤١) ، كسائرِ مسائلِ هذا الفصل.

فصل : فإن قال : أنتِ طالقٌ أن قُمْتِ. بفتحِ الهمزةِ، فقال أبو بكرٍ: تَطْلُقُ في

117/1

<sup>(</sup>٤٠) في الأصل : ﴿ تعلق ﴾ .

<sup>(</sup>١٠ - ٤١) سقط من: ب،م.

<sup>(</sup>٤٢) سورة هود ٣٤ .

<sup>(</sup>٤٣) في ا ، ب ، م : ﴿ سَأَلْتَنَّى ﴾ .

<sup>(</sup>٤٤) في ب ، م : ( الشأن ) .

الحالِ ؛ لأنَّ أن المفتوحة ليست للشَّرُطِ ، وإنَّما هي للتَّعليلِ ، فمعناه : أنتِ طالقَ لأنَّكِ قُمتِ ، أو لقيامِك . كقولِ الله تعالى : ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ ﴾ ('') . ﴿ وَتَخِرُ وَلَيْجَالُ هَدًا » أَن دَعُواْ لِلرَّحْمَٰ نِ وَلَدًا ﴾ ('') . و ﴿ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُواْ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِئُواْ وَإِن كُمْ يَكُنْ نَحُويًّا وقعَ طلاقه ، والله مِن نَحْويًّا فهي للشَّرط ؛ لأنَّ العامِّيَّ لا يُريدُ بذلك إلَّا الشَّرْطَ ، ولا يُريدُه ، كَالو نَطَقَ وَإِن لَم يَكُنْ نَحُويًّا فهي للشَّرط ؛ لأنَّ العامِّي لا يُريدُ بذلك إلَّا الشَّرَط ، ولا يُريدُه ، كالو نَطَق مُعْتَضاها التَّعليلُ ، فلا يُريدُه ، فلا يَثْبُثُ له حُكْمُ ما لا يَعْوِفُه ، ولا يُريدُه ، كالو نَطَقَ بكلمةِ الطَّلاق بلسانٍ لا يَعْوِفُه . وحُكِي عن ابنِ حامدٍ ، أنَّه قال في النَّحويِّ أيضًا : لا يَقَعُ طلاقُه بذلك ، إلَّا أن يَنْوِيَه ؛ لأنَّ الطَّلاق يُحْمَلُ على العُرْفِ في حقِّهما جميعًا . يقعُ طلاقُه بذلك ، إلَّا أن يَنْوِيَه ؛ لأنَّ الطَّلاق يُحْمَلُ على العُرْفِ في حقِّهما جميعًا . يَقعُ طلاقُه في الطَّلاق بي حقّ النَّاف ، والثَّان ، يَقعُ الطَّلاقُ إلَّا أن يَنوي ه ؛ لأنَّ الطَّلاق يُحْمِلُ على العُرْفِ في حقّ الطَّلاقُ إلَّا أن يَكونُ مَنْ أَهلِ الإعرابِ ، فيقول : أردتُ الشَّرُطَ . فيُقْبَلُ ؛ لأنَّه لا يَجوزُ صَرْفُ لا يَحورُ صَرْفُ الكلامُ عمَّا يَقتضيه إلَّا بقَصْدِه . وإن قال : أنتِ طالقٌ إذْ دَخَلْتِ الدَّارَ . طَلَقَتْ في الحَللِ ؛ لأنَّ الطَّلاقَ لا يَقعُ في زمنٍ ماضٍ ، فأَشْبَهَ الحَلِل ؛ لأنَّ الطَلاقُ إمْن ماضٍ ، فأَشْبَهَ الْتَ المَالِقُ أَمْس .

١٣/٨

فصل: وإذا علَّق الطَّلاقَ بشَرْطينِ ، لم يَقعْ قبلَ وُجودِهما جميعًا ، في قولِ عامَّةِ أهلِ العلم . وحرَّ جَ القاضي وَجْهًا في وُقوعِه بُوجودِ أحدِهما ، بناءً على إحْدَى الرَّوايتَيْنِ في مَن حَلَفَ أَن لا يَفْعلَ شيئًا ، ففعلَ بعضَه . وهذا بعيدٌ جدا (٢٩٠) ، يُخالِفُ الأُصُولَ ومُقْتضَى اللَّغةِ والعُرفَ وعامَّةَ أهلِ العلم ؟ فإنَّه لا خلافَ بينهم في المسائلِ التي ذكرْناها في الشَّرطَيْن

<sup>(</sup>٥٥) سورة الحجرات ١٧ .

<sup>(</sup>٤٦) سورة مريم ٩٠ ، ٩١ .

<sup>(</sup>٤٧) سورة المتحنة ١ .

<sup>(</sup>٤٨) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٤٩) في ا زيادة : ﴿ لأَنَّهُ ﴾ .

جيعًا ، وإذا اتّفق العلماء على أنّه لا يقعُ طلاقه (٥٠) ؛ لإخلاله بالتَّرتيبِ في الشَّرْطَيْنِ المُرتَّبَيْنِ في مثلِ قولِه : إن أكلْتِ ثم لَبِسْتِ . فلإخلاله بالشَّرْطِ كلّه أَوْلَى ، ثم يَلْزَمُ على هذا مالو قال : إن أعْطَيتني درهمينِ فأنتِ طالق ، وإذا مضى شهرانِ فأنتِ طالق . فإنّه لا خلاف (٥٠ في أنّها ٥١) لا تَطلُقُ قبلَ وُجودِهما جميعًا ، وكان قولُه يَقْتضي (٢٥ أن يَقَعَ ٢٥) خلاف (٥٠ في أنّها ٥١) لا تَطلُقُ قبلَ وُجودِهما جميعًا ، وكان قولُه يَقْتضي (٢٥ أن يَقَعَ ٢٥) الطَّلاقُ بإعطائِه بعض (٢٥) درهيم ، ومُضِي بعض يوم ، وأصولُ الشَّرعِ تَشْهدُ بأنَّ الحُكمَ المُعلَّق بشرُطينِ لا يَثبُّتُ إلَّا بهما ، وقد نَصَّ أحمدُ على أنّه إذا قال : إذا (١٠٥) حِضْتِ حَيْضةً فأنتِ طالق . وإذا قال : إذا صُمْتِ يومًا فأنتِ طالق . أنّها لا تَطلُق حتى تَجيض حَيْضةً كان في فيظه أو زِيَّته ما يَقتضي مِن اليومِ الذي تصومُ فيه طلُقتْ ، وأمَّا اليَمِينُ ، فإنَّه متى كالله ، وإذا غابتِ الشَّمسُ مِن اليومِ الذي تصومُ فيه طلُقتْ ، وأمَّا اليَمِينُ ، فإنَّه متى كان في لفظه أو زِيَّته ما يَقتضي الطَّلاقِ بالشَّرطينِ معًا ، لتَصْريحِه بهما ، وجَعْلِهما شَرْطًا مَسْ اللطَّلاقِ ، والحُكمُ لا يَثْبُتُ بدونِ شَرْطِه ، على أنَّ اليَمِينَ مُقْتضي المنعُ مِن فِعْلِ جميعِه ، لنَهْي (٢٥) الشَّارِع عن شيء يَقْتضي المنعُ مِن فِعْلِ جميعِه ، لنَهْي (٢٥) الشَّارِع عن شيء يَقْتضي المنعُ مِن فِعْلِ جميعِه ، لنَهْي اللهَ على شَرْطِه ، لُعَةً وحُومًا وشرعًا ، والجُولُ جَزاءُ لا يُوجَدُ بدونِ شَرْطِه ، والحُكمُ لا يَتَحَقَّقُ قبلَ تمامٍ شَرْطِه ، لُعَةً وحُومًا وشرعًا .

<sup>(</sup>٥٠) في الأصل : ﴿ الطَّلَاقِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥١-٥١) سقط من : الأصل.

<sup>(</sup>٥٢-٥٢) في ا: ( وقوع ) .

ر ٥٣) سقط من : ١، ب، م.

<sup>(</sup>٥٤) في ا، ب، م: ( إن ١ .

<sup>(</sup>٥٥) في ١: (يقضى ) .

<sup>(</sup>٥٦) في الأصل : ﴿ النهي ﴾ .

## فُصُولٌ في تَعْلِيقِ الطَّلاق

إذا قال لامرأته: إن حضي فأنت طالق ، فقالت: قد حضتُ. فصدَّقَها، طَلُقَتْ، وإن كذَّبَها، ففيه روايتان ؟ إحْداهما ، يُقْبَلُ قُولُها؟ لأنَّها أمينةٌ على نفسها. وهذا قولُ أبي حنيفةَ ، والشَّافعيِّ . وهو ظاهرُ المذهب ؛ لأنَّ الله تعالى قال : ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ آللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾(١) . قيلَ : هو الحَيْضُ والحَمْلُ . ولولا أنَّ قَوْلَها فيه مقبولٌ ، لَما حَرُمَ عليها كِتْمانُه ، وصار هذا كما قال الله تعـالي : ﴿ وَلَا تَكْتُمُـواْ ٱلشَّهَا ﴿ كَذَا هَا عَرَّمَ / كَتَانَهَا دلُّ على قَبُولِها ، كذا ها هُنا . ولأنَّه معنَّى فيها لا يُعْرَفُ إِلَّا مِن جِهَتِها ، فوجبَ الرُّجوعُ إلى قولِها فيه ، كقَضاءِ عِدَّتِها . والرُّوايةُ الثَّانيةُ ، لا يُقبَلُ قولُها ، ويَختبرُها النِّساءُ ، بإدْخالِ قُطْنَةٍ في الفَرْجِ في الزَّمانِ الذي ادَّعَتِ الحَيْضَ فيه ، فإن ظهرَ الدُّمُ فهي حائِضٌ ، وإلَّا فلا . قال أحمدُ ، في رواية مُهَنَّا ، في رجل قال المرأتِه : إذا حِضْتِ فأنتِ طالقٌ وعَبْدِي حُرٌّ . فقالت : قد حِضْتُ : يَنْظُرُ إليها النّساءُ ، فَتُعْطَى قُطْنَةً وتُخرِجُها ، فإن خرَجَ الدَّمُ فهي حائضٌ ، تَطْلُقُ ويَعْتِقُ العبدُ . قال أبو بكر : وبهذا أقول . وهذا لأنَّ الحَيْضَ يُمْكِنُ التَّوصُّلُ إلى معرفتِه من غيرها ، فلم يُقْبَلُ فيه مُجَرَّدُ قَوْلِها ، كُدُخولِ الدَّارِ . والأُوُّلُ المذهبُ ، ولعلَّ أحمدَ إنَّما اعْتَبرَ البَّيَّنةَ في هذه الرِّوايةِ من أجْل عِتْق العبدِ ، فإنَّ قولَها إنَّما يُقْبَلُ في حقِّ نفسِها دونَ غيرها . وهل يُعْتبرُ يَمِينُها إذا قُلْنا: القَوْلُ قولُها ؟ على وَجْهين، بناءً على ما إذا ادَّعَتْ أنَّ زوجَها طَلَّقَها، فأنكرَها . ولا يُقبَلُ قولُها إلَّا في حقِّ نفسِها خاصَّةً دُونَ غيرها ، مِن طلاق أُخرَى ، أو عِتْقِ عبدٍ . نَصَّ عليه أحمدُ ، في رجل قال المرأتِه : إذا حِضْتِ فأنتِ طالقٌ وهذه معك .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٨٣.

"لامرأتِه الأُخْرَى" . قالت : قد حِضْتُ . من ساعتِها أو بعدَ ساعة ، تَطْلُقُ هذه بيدِها . وهذا تَطْلُقُ هذه حتى تَعْلَمَ ؛ لأنّها مُوْتَمَنةٌ على نفسِها ، ولا يُجْعَلُ طلاقُ هذه بيدِها . وهذا مذهبُ الشّافعي وغيره ؛ لأنّها مُوْتَمنةٌ في حقّ نفسِها دونَ غيرِها ، فصارت كالمُودَع يُفْبَلُ قُولُه في الرَّدِّ على المُودِع دُونَ غيرِه . ولو قال : قد حِضْتِ . فأنْكرتُ (٤) . طَلُقَتْ يَافْرارِه . فإن قال: إن حِضْتِ فأنتِ وضَرَّتُك طالقتانِ . فقالتُ : قد حِضْتُ . فصدَّقَها ، طَلُقَتَا بإقْرارِه . وإن كذَّبَها ، طَلُقَتْ وحدَها . وإن ادَّعتِ الضَّرُّةُ أَنّها قد (٥) خاضَتُ ، لم يُقْبَلُ ؛ لأَنَّ مَعْرفتَها بحَيْضِ غيرِها كمعرفةِ الزَّوجِ به ، وإنّما اوْتُمِنتُ على خاصَتُ ، لم يُقْبَلُ ؛ لأَنَّ مَعْرفتَها بحَيْضِ غيرِها كمعرفةِ الزَّوجِ به ، وإنّما اوْتُمِنتُ على نفسِها في حَيْضِها . وإن قال : قد حِضْتِ . فأنكرَتْ ، طَلُقَتَا بإقْرارِه . ولو قال لامرأتَيْه : إن حِضْتُما فأنتُما طالقتانِ . فقالتا : قد حِضْنا . فصدَّقَهما ، طَلُقَتَا ، وإن كذَبهما ، لم تَطُلُقُ واحدةً منهما (٥) ؛ لأنَّ طلاقَ كلِّ واحدةٍ منهما مُعَلَّقٌ على شَرْطينِ ، وكَنْ بهما ، لم تَطُلُقُ واحدةً منهما (٥) ؛ لأنَّ طلاقَ كلِّ واحدةٍ منهما مُعَلَّقٌ على شَرْطينِ ، وإن حَيْضِها ، وحَيْضِ ضَرَّتِها ، ولا يُقبَلُ قولُ ضَرَّتِها عليها ، فلم يُوجَدِ الشَرَّطانِ . وإن حَدَّها ؛ لأنَّ قولَها مقبولٌ في حَدُّها . وقد صدَّقَ الزَّوجُ ضَرَّتِها ، ولم تَطْلُقِ المُصدَّقةُ ؛ كُنُّ قولَها مقبولٌ في حَدِّها . وقد صدَّقَ الزَّوجُ ضَرَّتِها ، وم اصدَّقها الزَّوجُ ، فلم يُوجَدُ شرُطُ طلاقِها . ولمُ تَطْلُقِ المُصدَّقةُ ؛

فصل: فإن قال لأربع: إن حِضْتُنَ فأنتُنَ طَوالِقَ. فقُلْنَ: قدحِضْنا. فصدَّقَهنّ، طَلُقْنَ. وإن كذَّبَهُنَّ، لم تَطْلُقْ واحدةً منهنَّ ؛ لأنَّ شَرْطَ طلاقِهِنَّ حَيْضُ الأربع، ولم يُوجَدْ. وإن صدَّقَ واحدةً أو اثنتَيْنِ، لم تَطلُقْ واحدةً منهنَّ ؛ لأنَّه لم يُوجَدِ الشَّرطُ. وإن صدَّقَ الاثنَّا، طلُقَتِ المُكَذَّبَةُ وحدَها ؛ لأنَّ قولَها مقبولٌ في حَيْضِها، وقد صدَّقَ الزَّوجُ صوَاحبَها، فوجدَ حَيْضُ الأربع في حقِّها، فطلُقَتْ، ولا يَطلُقُ المُصدَّقاتُ ؛ لأنَّ قولَ المُكذَّبةِ غيرُ مَقْبولِ في حقِّهنّ.

4/٤/ظ

<sup>(</sup>٣-٣) في الأصل ، ب : ﴿ لَامِرْأَةَ أَخْرَى ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ا ، م : ﴿ فَأَنْكُرْتُه ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

فصل: وإن قال لهن : كلَّما حاضَتْ إحْداكُن ، أو أَيَّتَكنَّ حاضَتْ ، فضرَّاتُها طَوالِقُ . فقُلْن : قد حِضْنا ، فصدَّقَهن ، طَلُقَتْ كلُّ واحدةٍ منهن ثلاثًا ثلاثًا . وإن كذَّبهن ، لم تَطْلُقُ واحدة منهن . وإن صدَّقَ واحدة ، طَلُقَتْ كلُّ واحدةٍ من ضرَائرِها طلقة طلقة ، ولم تَطْلُقْ هي ؛ لأنَّه لم يَثبُتْ حَيْضُ ضرَّةٍ لها . وإن صدَّقَ اثنتين ، طَلُقَتْ كلُّ واحدةٍ من المُصدَّقَة أَن واحدةٍ من المُصدَّقة بالأنَّ لكلِّ واحدةٍ منهما ضرَّة مصدَّقة ، وطَلُقت كلُّ واحدةٍ من المُكذَّبَتينِ طَلْقتيْنِ طلقتينِ . وإن صدَّقَ ثلاثًا ، طَلُقَتِ والمُصدَّقاتِ طَلْقتينِ طلقتينِ . وإن صدَّقَ ثلاثًا ، طَلُقتِ المُكذَّبَة ثلاثًا ، وطَلُقت كلُّ واحدةٍ من المُصدَّقاتِ طَلْقتينِ طلقتينِ .

فصل : إذا قال لطاهر : إذا حِضْتِ فأنتِ طائقٌ . فرأتِ الدَّم في وقتٍ يُمْكِنُ أن يكونَ حَيْضًا ، حَكَمْنا بُوقوع الطَّلاقِ ، كا يُحْكَمُ بكَوْنِه حَيْضًا في المنْع مِنَ الصَّلاةِ وغيرِها ممَّا يَمْنَعُ منه (٧) الحيضُ . وإن بانَ أنَّه ليس بحيْض ، لانقطاعِه لدُونِ أقلِّ الحَيْضِ ، بانَ أنَّ الطَّلاقَ لم يَقَعْ . وبهذا قال التَّوْرِيُ ، والشَّافعيُ ، وأصحابُ الرَّأي . قال ابنُ المُنذِرِ : لا نعلمُ أحدًا قال غيرَ ذلك إلَّا مالكًا ، فإنَّ ابنَ القاسمِ روَى عنه ، أنَّه يَحْنَثُ حينَ تَكُلَّمَ به . وقد سَبقَ الكلامُ معه في هذا . وإن قال لحائض : إذا حِضْتِ يَحْنَثُ حينَ تَكُلَّمَ به . وقد سَبقَ الكلامُ معه في هذا . وإن قال لحائض : إذا حَضْتِ فأنتِ طائقٌ ، لم تَطْلُقُ حتى تَحِيضَ ثم تَطْهُرَ . وهذا يُحكَى عن أبي يوسفَ . وقال بعضُ طائقٌ . لم تَطْلُقُ حتى تَحِيضَ ثم تَطْهُرَ . وهذا يُحكَى عن أبي يوسفَ . وقال بعضُ أصحابِ الشَّافعيُّ : الذي يَقْتَضِيه مذهبُ الشَّافعيُّ أنَّها تَطْلُقُ بها يَتَجَدَّدُ مِن حَيْضِها ولنا ، أنَّ إذا اسمُ زمن مُستَقْبَل ، يَقْتَضِي فعلا مُستَقْبَلا ، وهذا الحيضُ والطُّهرُ مُستَدامٌ ولنا ، أنَّ إذا اسمُ زمن مُستَقْبَل ، يَقْتَضِي فعلا مُستَقْبَلا ، وهذا الحيضُ والطُّهرُ مُستَدامٌ غيرُ مُتَجَدِّدٍ ، ولا يُفْهَمُ من إطلاقِ : حاضَتِ المرأةُ وطَهُرَث . / إلَّا ابتداءُ ذلك ، فتَعلَقَتِ الصِّفَةُ به . ولو قال لطاهر : إذا حِضْتِ حَيْضةً قانتِ طالقٌ . لم تَطلُقُ حتى عليه أحدُ ؛ لأنَّه لا تُوجَدُ حَيْضةً كاملةً إلَّا بذلك . ولو (١٠) قال تَحيضَ ثم تَطهُرَ . يَصَ عليه أحدُ ؛ لأنَّه لا تُوجَدُ حَيْضةً كاملةً إلَّا بذلك . ولو (١٠) قال

۸/۵۱و

<sup>(</sup>٦) في ١ ، ب ، م : ﴿ المصدقين ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ب ، م : ( من ) .

<sup>(</sup>٨) في الأصل ، ب ، م : ( تطهرت » .

<sup>(</sup>٩) في ب : ( وإن ١ .

لحائض : إذا طَهُرْتِ فأنتِ طالقٌ . طَلُقَتْ بأوَّلِ الطَّهِرِ ، وتَطْلُقُ ف المَوْضِعَينِ بانقطاع دم الحَيْضِ قبلَ الغُسْلِ . نَصَّ عليه أحمدُ ، في رواية إبراهيم الحَرْبِيِّ . وذكر أبو بكرٍ ، في « التَّنْبِيهِ » فيها قولًا ، أنَّها لا تَطْلُقُ حتى تَغتسِلَ ، بناءً على أنَّ العِدَّةَ لا تَنقضِي بانقطاع اللَّمِ حتى تَغتسِلَ . ولَنا ، أنَّ الله تعالى قال : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرْنَ ﴾ (١٠٠ . أي : ينقطع دَمُهنَّ ، ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ (١٠٠ . أي : اغتسلْنَ . ولأنَّه قد ثَبَتَ لها أحكامُ الطَّاهراتِ في وُجوبِ الصَّلاةِ وصِحَّةِ الطَّهارةِ والصِّيامِ ، وإنَّما بَقِيَ بعضُ الأحكامِ موقوفًا على وُجودِ الغُسْلِ ، ولأنَّها ليستْ حائضًا فيَلْزَمُ أن تكونَ طاهرًا ؛ لأنَّهما ضِدَّانِ على التَّعْيينِ ، فيَنْرُمُ (١٠ من انتفاءِ أحدِهما وُجودُ ١١ الآخرِ .

فصل: فإن قال لها: إذا حِضْتِ حَيْضةً فأنتِ طالقٌ ، وإذا حِضْتِ حَيْضتيْنِ فأنتِ طالقٌ ، وإذا حِضْتِ حَيْضتيْنِ فأنتِ طالقٌ . فحاضت حَيْضةً ، طَلُقَتْ واحدةً ، فإذا حاضتِ الثَّانيةَ ، طَلُقَتْ الثَّانيةَ عندَ طُهرِها منها . وإن قال إذا حِضْتِ حَيْضةً فأنتِ طالقٌ ، ثم إذا حضْتِ حَيْضتيْنِ فأنتِ طالقٌ . لم تَطْلُقُ الثَّانية حتى تَطهرَ مِنَ الحَيْضةِ الثالثةِ ؛ لأنَّ ثُمَّ للتَّرْتيبِ ، فتَقْتضى حَيْضتيْن بعدَ الطَّلْقةِ الأولى ، لكَوْنِهما مُرَتَّبَيْنِ عليها .

فصل: فإن قال: إذا حِضْتِ نصفَ حَيْضةٍ فأنتِ طالقٌ. طَلُقَتْ إذا ذهبَ نصفُ الحَيْضةِ ، وَيَنْبغِى أَن يُحْكَمَ بؤُقوعِ الطَّلاقِ إذا حاضَتْ نصفَ عادتِها ، لأَنَّ الأحكامَ الحَيْضةِ ، وَيَنْبغِى أَن يُحْكَمَ بؤقوعِ الطَّلاقِ . ويَحْتمِلُ أنَّه لا يُحْكَمُ بوقوعِ الطَّلاقِ حتى تَعَلَّقَتْ بالعادةِ ، فيَتعلَّقُ بها وقوعُ الطَّلاقِ . ويَحْتمِلُ أنَّه لا يُحْكَمُ بوقوعِ الطَّلاقِ حتى يَمْضِى سبعةُ أيَّامٍ ونصفٌ ؛ لأَنّا لا نَتَيَقَّنُ مُضِى نصفِ الحَيْضةِ إلَّا بذلك ، إلَّا أَن تَطْهُرَ لأَقلَّ من ذلك ، ومتى طَهُرَتْ تَبَيَّنَا وُقوعَ الطَّلاقِ في نصفِ الحَيْضةِ . وقيل : يَلْغُو قولُه : نصفُ حَيضةٍ . ويَبْقَى طلاقُها مُعَلَّقًا (١١) بؤجودِ الحَيْضِ . والأوَّلُ أصحُ ؛ فإنَّ

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة ٢٢٢ .

<sup>(</sup>١١-١١) في الأصل: ﴿ وجود أحدهما انتفاء ﴾ . وهما بمعنى .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل : ﴿ متعلقًا ﴾ .

الحَيْضَ له مُدَّةٌ ، أَقلُها يومٌ وليلةٌ ، وله نصفٌ حقيقةً ، والجهلُ بقَدْرِ ذلك لا يَمْنَعُ وَجودَه ، وتَعَلُّقَ الحُكْمِ به ، كالحَمْل .

فصل : وإن قال لامرأتيه : إذا (((() حِضْتُما حَيْضةً واحدةً ، فأنتُما طالقتانِ . لم تَطلُقُ واحدةً منهما حيضةً واحدةً ، ويكونُ التَّقديرُ : إن حاضَتْ / كلُّ واحدةٍ منكما حَيْضةً واحدةً ، فأنتُما طالقتانِ . كقولِ الله تعالى : ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنْنِنَ جَلْدَةً ﴾ ((() . أي : الجِلدُواكلُّ واحدِمنهم ثمانينَ ((() ) . ويَحْتمِلُ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنْنِينَ جَلْدَةً ﴾ ((() ) . أي : الجِلدُواكلُّ واحدِمنهم ثمانينَ ((() ) . ويَحْتمِلُ أَن يَتَعَلَّقُ الطَّلاقُ بحَيْضٍ إحْداهما حيضةً ؛ لأنَّه لمَّا تعدُّر وُجودُ الفعلِ منهما ، وَجَبَتْ إضافتُه إلى إحْداهما ، كقولِه تعالى : ﴿ يَحْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرْجَانُ ﴾ ((() ) . وإنَّما يَخرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرْجَانُ ﴾ ((() ) . وإنَّما مُراتيْنِ مُحَالٌ ، فَيْبقَى كأنَّهُ قال : إن حِضْتُما فأنتُما طالقتانِ . وهذا أحدُ الوَجْهينِ المُراتيْنِ مُحَالٌ ، فَيْبقَى كأنَّهُ قال : إن حِضْتُما فأنتُما طالقتانِ . وهذا أحدُ الوَجْهينِ لأَصْحابِ الشَّافعينُ ، والوجهُ الآخرُ ((()) ، لا تَنْعقِدُ هذه الصَّفَةُ ؛ لأنَّها مُسْتحيلةً ، فتصيرُ كَتَعْلِقِ الطَّلاقِ بالمُسْتحيلاتِ . والوجهُ الأوَّلُ أَوْلَى ؛ لأنَّ فيه تَعْمُحيحَ كلامِ فَتَصِيرُ كَتَعْلِقِ الطَّلاقِ بالمُسْتحيلاتِ . والوجهُ الأوَّلُ أَوْلَى ؛ لأنَّ فيه تَعْمُحيحَ كلامِ المُعْنِي الطَّلاقِ بالمُسْتحيلاتِ . والوجهُ الأوَّلُ أَوْلَى ؛ لأنَّ فيه تَعْمُحيحَ كلامِ فلا يَزولُ حتى يُوجَدَ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ يقينًا ، وغيرُ هذا الوجهِ لا يَحْصُلُ به اليقينُ ، فإن أرادَ بكلامِه أحدَ هذه الوجوه ، حُمِلَ عليه ، وإذا ادَّعى ذلك ، قُبِلَ منه . وإذا قال : فلا يُوحُولُ الحَيْضَةُ الواحِدةُ منهما ، فهوتَعْليقَ للطَّلاقِ ؛ لأنَّ هذه الصَّفَةَ لا يُوجَدُهُ ، فلا يُوجَدُهُ الطَّلاقُ ؛ لأنَّ هذه الصَفْفةَ لا يُوجَدُهُ ، فلا يُوجَدُهُ اللهُ يَعْفَولُهُ الطَّلاقُ ؛ لأنَّ هذه الصَفْفةَ لا يُوجَدُهُ ، فلا يُوجَدُهُ الطَّلاقُ ، فلا يُوجَدُهُ الطَلاقِ وَلَوْهُ الْمُعْمُ الْمُؤْودُهُ الْمُنْفَقَةُ الْمُؤْودُهُ الْمُنْفَوقُولُهُ الْمُؤْمُ وَلُولُهُ الْمُؤْمُ وَلُولُهُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمُ وَلُومُ الْمُخْفِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلُومُ الْمُخْسُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

<sup>(</sup>١٣) في الأصل ، ١ : ﴿ إِن ﴾ .

<sup>(</sup>١٤) سورة النور ٤ .

<sup>(</sup>١٥) في ب زيادة : ﴿ جلدة ﴾ .

<sup>(</sup>١٦) سورة الرحمن ٢٢ .

<sup>(</sup>۱۷) في ب: ( الثاني ) .

<sup>(</sup>١٨) في النسخ : ﴿ وتبعيد ﴾ .

<sup>(</sup>١٩) في ١، ب، م: ( الطلاق ، .

عُلِّقَ عليها ، ويَحْتمِلُ أَن يَقعَ الطلاقُ (٢٠) في الحالِ ، ويَلْغُوَ الشَّرُطُ ، بِناءً على ما ذكر ناه في تَعْليقِ الطَّلاقِ على المُسْتحيل .

فصل: وإذا كان له أربعُ نِسْوة ، فقال: أيَّتُكنَّ لم أَطَأُها ، فضرَائِرُها طوالتُ . وقيَّده بوقتٍ ، فمضَى الوقتُ ولم يَطأُهُنَّ ، طَلُقْنَ ثلاثًا ثلاثًا ؛ لأنَّ لكلِّ واحدة ثلاثَ ضرائرَ غيرَ مُوطُوءات . وإن وَطِئ ثلاثًا وتركَ واحدة ، لم تَطلُق المتروكة ؛ لأنَّها ليستْ لها ضرَّة (١١) غيرُ مَوطُوءة ، وتَطلُقُ كلُّ واحدة من المَوْطوءاتِ طلقة طلقة . وإن وَطِئ اثنتيْنِ طلَقتَا طلقتينِ طلقتينِ طلقتينِ ، وطلَقتِ المتروكة بلاثًا ، وطلَقت ثلاثًا ، وطلَقت كلُّ واحدة من المتروكة بالله وقت من المتروكاتِ طلقتينِ . وإن لم يُقيِّده بوقتٍ ، كان وقتُ الطلَّلقِ مُقيَّدًا بعُمْرِه وعُمْرِهنَّ (٢٢) ، فأيتهن ماتتْ طلقتن كلُّ واحدة مِنْ ضرائرِها طلقة ، وإذا مات أُخرَى فكذلك ، وإن مات هو طلَقنَ كلُهنَ في آخرِ جُزْء من حياتِه .

فصل: فإن قال: إن لم تَكُونِي حاملًا فأنتِ طالقٌ. ولم تكن حاملًا ، طَلُقَتْ. وإن التَّ بولدٍ لأقلَّ من ستّةِ أَشْهُرٍ من حينِ الْيَمينِ ، أو لأقلَّ مِن أُربِع سِنينَ ، ولم يَكُنْ يَطأُها ، لم تَطلُقُ ؛ لأنَّا تَبَيَّنَا أَنَّها كانت حاملًا / بذلك الولدِ. وإن مَضَتْ أُربعُ سنينَ ولم تَلِدْ ، تَبَيَّنَا أَنَّها طَلُقَتْ حِينَ عَقْدِ اليَمينِ . وإن كان يطأُها ، وأتتْ بولدٍ لأكثرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وأقلَّ من أَنَّها طلُقَتْ حِينَ عَقْدِ اليَمينِ . وإن كان يطأُها ، وأتتْ بولدٍ لأكثرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وأقلَّ من أربع سِنينَ ، نَظُرْتَ ؛ فإن ظهرَتْ علاماتُ الحَمْلِ ، من انقطاع الحَيْضِ ونحوه ، قبلَ أربع سِنينَ ، نَظُرْتَ ؛ فإن ظهرَتْ علاماتُ الحَمْلِ ، من انقطاع الحَيْضِ ونحوه ، قبلَ وطيه ، أو قريبًا منه ، بحيثُ (١٠٤ لا يَحْتمِلُ ١٠٠ أن يكونَ من الوَطْءِ الثَّاني ، لم تَطلُقُ . وإن حاضَتْ أو وُجِدَ ما يَدلُّ على بَراءِتِها من الحَمْلِ ، طَلُقَتْ . وإن لم يَظْهَرْ ذلك ، واحْتمَلَ حاضَتْ أو وُجِدَ ما يَدلُّ على بَراءتِها من الحَمْلِ ، طَلُقَتْ . وإن لم يَظْهَرْ ذلك ، واحْتمَلَ

۸/۲۱و

<sup>(</sup>۲۰) سقط من : ۱، م .

<sup>(</sup>۲۱) في ب ، م : ( خبرة ) تحريف .

<sup>(</sup>٢٢) في ب: ﴿ وعمرها ﴾ .

<sup>(</sup>٢٣) في الأصل : ﴿ طلق ﴾ .

<sup>(</sup>۲۲-۲٤) سقط من : ١ .

أَن يَكُونَ مِن الثَّانِي ، ففيه وَجُهانِ ؛ أحدُهما ، تَطْلُقُ ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الحَمْلِ (٢٠٠ قبلَ الوَطْءِ . والثَّاني ، لا تَطْلُقُ ؛ لأنَّ اليَقينَ بقاءُ النُّكاحِ ، فلا يَزولُ بِشَكُّ واحْتالٍ ، ولا يَجوزُ للزُّوْجِ وَطُوُّها قبلَ الاسْتِبْراءِ ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الحَمْلِ ووُقوعُ الطَّلاقِ ، والاسْتِبْراءُ(٢٦) هَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عادتِها ، تَبَيَّنَا وُقوعَ طلاقِها (٢٧) ، وإن لم تَأْتِ في عادتِها ، كان ذلك دليلًا على حَمْلِها وحِلِّ وَطْئِها . وإن قال : إن كُنتِ حاملًا فأنتِ طالقٌ . فهي عَكْسُ المسألةِ التي قبلَها ، ففي الموضعِ الذي يَقَعُ الطَّلاقُ ثَمَّ لا يَقَعُ هَلْهُنا ، وفي الموضع الذي لا يَقَعُ ثُمَّ يَقَعُ هِلْهُنا ، إِلَّا أَنَّهَا إِذَا أَتَتْ بُولِدٍ لأَكثرَ من سِتَّةٍ أشهُرٍ ، من حينٍ وَطْءِ الزُّوجِ بعدَ اليمينِ ، ولأقلُّ من أربع سِنينَ من حينِ عَقْدِ الصِّفَةِ ، لم تَطْلُقْ ؛ لأنَّ تَعَيُّنَ النَّكَاجِ باق ، والظَّاهرُ حدوثُ الولدِ من الوطءِ ؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُه قبلَه . ولا يَحِلُّ له الوَطْءُ حتى يَسْتَبْرِتُها . نَصَّ عليه أحمدُ . قال القاضي : يَحْرُمُ الوَطْءُ ، سواءٌ قُلْنا : الرَّجْعِيَّةُ مُباحةً أو مُحَرَّمةً ؛ لأنَّه يَمْنعُ المعرفةَ بوُقوعِ الطَّلاقِ وعَدَمِه . وقال أبو الخطَّابِ : فيه روايةٌ أُخْرَى ، لا يَحْرُمُ الوَطْءُ ؛ لأنَّ الأَصْلَ بقاءُ النِّكاحِ ، وبَراءةُ الرَّحِيمِ مِنَ الحَمْلِ . وإذا اسْتَبْرأها ، حَلَّ وَطُوُّها على الرُّوايتَيْنِ . ويكونُ الاسْتِبْراءُ بحَيْضة . قال أحمد ، في رواية أبي طالب : إذا قال الامرأتِه : متى حَمَلْتِ فأنتِ طالق . لا يَقْرُبُها حتى تَحِيضَ ، فإذا طَهُرَتْ وَطِئَها ، فإن تَأخَّرَ حَيْضُها أُرِيَتِ النِّساءَ مِن أهلِ المعرفة ، فإن لم يُوجَدْنَ أو خَفِيَ عَلَيْهِنَّ ، انْتَظَرَ عليها تسعةَ أشهر غالبَ مُدَّةِ الحَمْل . وذكر القاضى فيها روايةً أُخرَى، أنَّها تُسْتَبْرَأُ بثلاثةِ قُرُوءِ (٢٨)؛ لأنَّه (٢١) اسْتِبْراءُ الحُرَّةِ (٣٠). وهو أحدُ الوَّجْهينِ لأصَّحابِ الشَّافعيِّ . والصَّحيحُ ما ذكَرْناه ؟ لأنَّ المقصودَ معرفةُ بَراءةِ

<sup>(</sup>٢٥) في الأصل ، ب: ( الولد ) .

<sup>(</sup>٢٦) في ب ، م : ﴿ وَإِلَّا اسْتِيرَأُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>۲۷) في ا: ( الطلاق ) .

<sup>(</sup>۲۸) في ب ، م : و أقراء ، .

<sup>(</sup>۲۹) في انام: وولأنه ع.

<sup>(</sup>٣٠) في الأصل : ( لحرة ) .

رَحِمِها ، وقد حَصَلَ بِحَيْضة ، ولهذا قال عليه السَّلامُ : « لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا حَائِلٌ جَتَّى تُسْتَبُراً بِحَيْضة ، ولمذا قال عليه السَّلامُ : « لَا تُعلَمُ براءتُها بحَيْضة ، ولأنَّ ما يُعْلَمُ به وَلا حَقِي الْآمَةِ والحُرَّةِ وَالحَرَّةِ وَاحَدٌ ؛ لأنَّه أمر حقيقي لا يَختلفُ بالحُرِّيَّةِ وَالرَّقِ . وأمَّا الْبَراءة أَ فَيها نوع تَعَيُّد لا يَجوزُ أَن يُعَدَّى بالْقياسِ . وهل تَعْتَدُ (٢٦) بالا سُتِبراءِ قبلَ عَقْدِ اليَعِينِ ، أو بالحَيْضةِ التي حَلَفَ فيها ؟ على وَجْهينِ ، أصَحُهما الاعْتِدادُ به ؛ لأنَّه اليَعِينِ ، أو بالحَيْضةِ التي حَلَفَ فيها ؟ على وَجْهينِ ، أصَحُهما الاعْتِدادُ به ؛ لأنَّه يَحْصُلُ به ما يَحْصُلُ بالا سُتِبراء بعدَ اليَمينِ . والنَّاني ، لا يُعْتَدُّ به ؛ لأنَّ الا سُتِبراء بعدَ اليَمينِ . والنَّاني ، لا يُعْتَدُّ به ؛ لأنَّ الا سُتِبراء الأَمَةِ (٣٣) . قال أحمد ؛ إذا قال لامرأتِه : إذا حَبِلْتِ على سَبِيه ، ولأنَّه لا يُعتَدُّ به في اسْتِبراء الأَمَةِ (٣٣) . قال أحمد ؛ إذا قال لامرأتِه : إذا حَبِلْتِ على سَبِيه ، ولأنَّه لا يُعتَدُّ به في اسْتِبراء الأَمَةِ (٣٣) . قال أحمد ؛ إذا قال لامرأتِه : إذا حَبِلْتِ فأنتِ طالقَ . يطأها في كلِّ طُهْرٍ مرَّةً . يعني إذا حاضَتْ ثم طَهُرَتْ حلَّ وطُوها ؛ لأنَّ الحيضَ عَلَمٌ على بَراءتِها مِنَ الحَمْلِ ، ووَطُوها سببُ له ، فإذا وَطِعَها اعْتَزَلَها ، لا حُتَالِ أن تكونَ قد حَمَلَتْ مِن وَطْبِه ، فطَلُقَتْ به .

فصل : إذا قال : إن كنتِ حامِلًا بغُلامٍ فأنتِ طالقُ واحدةً ، وإن وَلَدْتِ أَنْنَى فأنتِ طالقُ اثنتَيْنِ . فَوَلَدَتْ غُلامًا ، كانت حامِلًا به وقت اليمينِ . تَبَيَّنَّا أَنَّها طَلُقَتْ واحدةً حِينَ حَلَفَ ، وانقَضَتْ عِدَّتُها بوَضْعِه . وإن وَلَدَتْ أَنْنَى ، طَلُقَتْ بولادتِها طَلْقتينِ ، واغتدَّتْ بالقُرُوءِ . وإن وَلَدَتْ غلامًا وجاريةً ، وكان الغلامُ أوَّلَهما ولادةً ، تَبيَّنَّا أَنَّها طَلُقَتْ واحدةً ، وبائتْ بوضع الجارية ، ولم تَطلُقُ بها ، وإن كانتِ الجارية أوَّلَهما ولادةً ، طَلُقَتْ ثلاثًا ؛ واحدةً بحمْلِ الغلام ، واثنتَيْنِ بولادةِ الجارية ، وانقضَتْ عِدَّتُها بوضْع الغلام . وإن قال لها : إن كنتِ حامِلًا بغلامٍ فأنتِ طالقُ واحدةً ، وإن كنتِ حاملًا بعارية ، فأنتِ طالقُ واحدةً ، وإن قال : إن كان عاملًا عجارية ، فأنتِ طالقُ اثنتَيْنِ . فوَلَدَتْ غلامًا وجاريةً ، طَلُقَتْ ثلاثًا . وإن قال : إن كان عَمْلُكِ جاريةً فأنتِ طالقُ اثنتَيْنِ . فوَلَدَتْ غلامًا وجارية ، مَلُكِ عاريةً فأنتِ طالقُ اثنتَيْنِ . فولَدَتْ غلامًا وجارية ، فأنتِ طالقُ اثنتَيْنِ . فولَدَتْ غلامًا وجارية ، لم تَطلُقُ انتِ طالقُ اثنتَيْنِ . فولَدَتْ غلامًا وجارية ، لم تَطلُقُ اثنتَ طالقُ اثنتَيْنِ . فولَدَتْ غلامًا وجارية ، لم تَطلُقُ ؛ لأنَّ حَمْلَهَا كلَّه ليس بغلامٍ ولا هو جارية . ذكره القاضى ، ف غلامًا وجارية ، لم تَطلُقُ ؛ لأنَّ حَمْلَهَا كلَّه ليس بغلامٍ ولا هو جارية . ذكره القاضى ، ف

<sup>(</sup>٣١) تقدم تخريجه في : ٩ / ٥٥٣ .

<sup>(</sup>٣٢) في م : و تعتدا ، .

<sup>(</sup>٣٣) في الأصل: ( المملوكة ) .

« المُجَرَّدِ » ، وأبو الخطَّابِ ، وبه قال الشَّافعيُّ ، وأبو ثورٍ ، وأصْحابُ الرَّأيِ ، وقال : القاضى ، في « الجامع » : في وقوع الطَّلاقِ وَجْهانِ ؛ بناءً على الرِّوايتيْنِ في مَن حَلَفَ : لا لَبِسْتُ ثوبًا مِن غَزْلِها .

فصل: فإن قال: كلّما وَلَدْتِ ولدًا فأنتِ طالق . فوَلدَتْ ثلاثًا ، دَفَعَةً واحدة ، طَلُقَتْ ثلاثًا ؛ لأنَّ صفة الثَّلاثِ وَجِدَتْ وهي زوجة . وإن وَلدَتْهم في دَفعاتٍ من حَمْل واحدٍ ، طَلُقَتْ بالأوَّلَيْنِ ، وبائتْ بالثَّالثِ (٥٠) ، ولم تَطلُق . ذكره أبو بكر . وهو قولُ الشّافعي ، وأصْحابُ الرَّأي . وحُكِي عن ابنِ حامدِ أنَّها تَطلُق ؛ لأنَّ زمانَ البَيْنونةِ زمنُ الشّافعي ، وأصْحابُ الرَّأي . وحُكِي عن ابنِ حامدٍ أنَّها تَطلُق ؛ لأنَّ زمانَ البَيْنونةِ زمنُ الوقوع ، ولا تنافي بينهما . ولنا ، أنَّ العِدَّة انقَضَتْ بوضْع الحَمْلِ ، / فصادفها الطَّلاق بائنًا ولم يَقَعْ ، كا لو قال : إذا مِتُ فأنتِ طالق . وقد نصَّ أحمدُ ، في من قال : أنت طالق (٢٠٠٠) مع مَرْتِي . أنَّها لا تَطلُقُ . فهذا أوْلَى . وإن قال : إن وَلَدْتِ ذكرًا فأنتِ طالق النَّيْنِ . فوَلدَتْهما دَفْعةً واحدة ، وإن وَلدْتِ أَنْني فأنتِ طالق النَّيْنِ . فوَلدَتْهما دَفْعةً واحدة ، وإن وَلدْتِ أَنْني فأنتِ طالق النَّيْنِ . فولدَ النَّافعي ، وأصْحابِ الرَّأي . على قولِ ابنِ حامدٍ . فإن أشكلَ الأوَل منهما ، أو كَيْفِيَّةُ وَضْعِهما ، طَلُقَتْ واحدة وقال القاضي : قياسُ المذهبِ أن يُقْرَعَ بينَهما . وهذا قول الشَّافعي ، وأصْحابِ الرَّأي . وقال القاضي : قياسُ المذهبِ أن يُقْرَعَ بينَهما . وهذا قول الشَّافعي ، وأصْحابِ الرَّأي . وقال القاضي : قياسُ المذهبِ أن يُقْرَعَ بينَهما . وإن قال : إن كان أوَل ما عَلِدِينَ ذكرًا وقال القاضي : عاملُ لا أوَل ما عُلْق في أنتِ طالق النتَيْنِ . فولَدَتْهما في دَفْعَتْنِ ، وقَعَ بالأوَّل ما عُلْق عليه ، ولم يَقَعْ بالثَّانِي شية .

فصل : فإن كان له أَرْبِعُ نِسْوةٍ ، فقال : كلُّما وَلَدتْ واحدةٌ مِنكُنَّ ، فضَرَائِرُها

<sup>(</sup>٣٤) سقط من : ب .

<sup>(</sup>٣٥) في م : و بالثلاث ، .

<sup>(</sup>٣٦) في م : ﴿ طَلَقَ ﴾ .

طوالتُي . فَوَلَدْنَ دَفْعَةً واحدةً ، طَلُقْنَ كَلُّهُنَّ ثلاثًا ثلاثًا . وإن وَلَدْنَ في دُفعاتِ ، وقَعَ بضرائر الأولَى (٣٧) طلقة طلقة ، فإذا وَلَدَتِ الثَّانيةُ بانتْ بوَضْعِه ، ولم تَطْلُقْ . وهل يَطْلُقُ سائرُهنَّ ؟ فيه احْتَمَالانِ ؛ أحدُهما ، لا يَقَعُ بهنَّ طلاقٌ ؛ لأنَّها لمَّا انقَضَتْ عِدَّتُها بانَتْ ، فلم يَبْقَيْنَ ضَرائرَها (٣٨) ، والزُّو جُ إنما علَّقَ على ولادتِها طلاقَ ضَرائرِها . والوَجْهُ الثَّاني ، يَقَعُ بكلِّ واحدةٍ طَلْقةٌ ؛ لأنَّهنَّ ضَرائرُها في حالِ وَلادتِها . فعلى هذا يَقَعُ بكلّ واحدةٍ مِنَ اللَّتَيْنِ لِم يَلِدُنَ طَلْقتانِ طلقتانِ ، وتَّبِينُ هذه ، وتَقعُ بالوالدةِ الأولى طلقة ، فإذا وَلَدَتِ الثالثةُ (٢٩) بانَتْ . وفي وقوع الطَّلاقِ بالباقيتَيْنِ وَجْهانِ ؛ فإذا قُلْنا : يَقَعُ بهن . طَلُقَتِ الرَّابِعةُ ثلاثًا ، والأولى (٢٠٠ طَلْقتين ، وبانتِ الثَّانيةُ والثَّالثةُ ، وليس فيهنَّ مَنْ له رَجْعتُها إِلَّا الْأُولَى ، ما لم تَنْقَض عِدَّتُها ، وإذا وَلَدَتِ الرَّابِعةُ لم تَطْلُقْ واحدةٌ مِنهنَّ ، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بذلك . وإن قال : كلَّما وَلَدَتْ واحدةٌ مِنكُنَّ ، فسائرُكنَّ طَوالِقُ . أُو : فَبَاقِيكُنَّ طَوالِقُ . فكلَّما وَلَدَتْ واحدةٌ ، وقَعَ بباقيهنَّ طلقةٌ طلقةٌ ، وتَبينُ الوالدةُ بوضع وَلَدِها إِلَّا الْأُولَى . والفرقُ بينَ هذه وبينَ التي قبلَها ، أنَّ التَّانيةَ والتَّالثةَ يَقعُ الطَّلاقُ بباقيهنَّ بولادتِهما(١١) هـ هُنا ، وفي الأُولَى لا يَقَعُ ؛ لأَنَّهُنَّ لم يَبْقَيْنَ ضَرائرَها ، وهـ هُنا لم يُعلُّقُه بذلك. وإن قال: كُلُّما وَلَدَتْ واحدةٌ مِنكُنَّ فأَنْتُنَّ طَوالِقُ. فكذلك ، إلَّا أَنَّه يَقَعُ على الأولَى طلقة بولادِتِها، / فإن كانتِ الثَّانيةُ حاملًا باثْنَيْن، فوضَعتِ الأوَّلَ (٢٠) منهما، وقعَ بكلِّ واحدةٍ من ضرائرها طَلْقةٌ في المسائل كلُّها ، ووقعَ بها طلقةٌ في المسألةِ الثَّالثةِ . وإذا وضَعتِ النَّالثةُ ، أو كانتْ حاملًا باثنَيْن ، فكذلك ، فتَطْلُقُ الرَّابعةُ ثلاثًا ، وتَطْلُقُ كُلُّ واحدةٍ من الوالداتِ طَلْقتين طلقتين ، في المسْأَلتين الأُولَيين ، وثلاثًا ثلاثًا ، في

۵۱۷/۸

<sup>(</sup>٣٧) في الأصل ، م : ﴿ الأول ، .

<sup>(</sup>۳۸) في ١ ، ب : و ضرائر لها ٤ .

<sup>(</sup>٣٩) في الأصل ، م : ﴿ الثانية ﴾ .

<sup>(.،</sup> ٤) في م : « الأول » .

<sup>(</sup>٤١) في ا : ﴿ بُولِادْتُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤٢) في ا : ﴿ الأُولِي \* .

المسألة الثَّالَّةِ ، (أُنْمُ كُلَّما أُنُ وضَعَتْ واحدةً مِنهُنَّ تَمامَ حَمْلِهَا ، الْقَضَتْ به عِدَّتُها . قال القاضى : إذا كانت له زَوْجتانِ ، فقال : كلَّما وَلَدَتْ واحدةٌ منكما ، فأنتُما طالقتانِ . فولَدتْ إحْداهما يومَ الخميسِ ، طَلُقتَا جميعًا ، ثم وَلَدَتِ الثَّانيةُ يومَ الجمعةِ ، بائتْ ، وانقَضَتْ عِدَّتُها ، ولم تَطْلُقُ ، وطَلُقتُ الأُولَى ثانيةً ، فإن كانت كلُّ واحدةٍ منهما بائتْ ، وانقَضَتْ عِدَّتُها ، ولم تَطْلُقُ ، وطَلُقتُ طلقةً أيضًا ، ثم إذا وَلَدَتِ الأُولَى تَمامَ حَلِها ، خملِها ، انقَضَتْ عِدَّتُها به ، وطَلُقَتِ الثَّانيةُ ثلاثًا ، فإذا وَلَدَتِ الثَّانيةُ تَمامَ حملِها ، انقَضَتْ عِدَّتُها به ، وطَلُقَتِ الثَّانيةُ ثلاثًا .

فصل: وإذا قال لامرأتِه: إن كلَّمْتُك فأنتِ طالقٌ. ثم أعادَ ذلك ثانيةٌ ، طَلُقَتْ ثانيةٌ ، طَلُقَتْ ثانيةٌ ، طَلُقَتْ ثانيةٌ ، اللَّا أَن واحدةٌ ؛ لأنَّ إعادتَه تكْليمٌ لها وشَرْطٌ لطلاقِها ، فإن أعادَه ثالثةٌ ، طلُقَتْ ثانيةٌ ، إلَّا أن تكونَ غيرَ مَذْخول بها فتبين بالأولى ، ولا يَلْحقُها طلاقٌ ثانٍ ، وإن أعادَه رابعةٌ ، طلُقَتِ النَّالثةَ . وإن قال : إن كلَّمْتُك فأنتِ طالقٌ ، فاعْلَمِي ذلك ، أو فتَحقَّقِي ذلك . حنِثَ لأنَّه كلَّمَها أَن أَن وان زَجَرَها ، فقال : لأنَّه كلَّمَها أن أو اسْكُتى أو اشكتى أو اذهبي . حنِثَ ؛ لأنَّه كلامٌ . وإن سَمِعَها تَذْكُرُهُ (٢٤) ، فقال : الكاذبُ عليه لعنهُ اللهِ . حنِثَ . نصَّ عليه أحمدُ ؛ لأنَّه كلَّمَها . وإن كلّمَها وهي نائمةٌ ، أو مغلوبةٌ على عَقْلِها بإغماء أو جنونٍ ، لا تَسْمَعُ ، أو بعيدةٌ لا تَسْمَعُ كلامَه ، أو نائمةٌ ، أو مغلوبةٌ على عَقْلِها بإغماء أو جنونٍ ، لا تَسْمَعُ ، أو بعيدةٌ لا تَسْمَعُ كلامَه ، أو صَمَّاءُ بحيثُ لا تَفْهَمُ كلامَه ولا تَسمَعُ ، أو حَلفَ لا يُكلِّمُ فلانًا ، فكلَّمَه مَيْتًا ، لم ضَمَّاءُ بحيثُ لا تَفْهَمُ كلامَه ولا تَسمَعُ ، أو حَلفَ لا يُكلِّمُ فلانًا ، فكلَّمَه مَيْتًا ، لم يَخْنَثُ . وقال أبو بكر : يَحْنَثُ في جميع ذلك ؛ لقول أصحابِ النَّبِي عَيَالِيْ : كيف يُحْنَثُ . وقال أبو بكر : يَحْنَثُ في جميع ذلك ؛ لقول أصحابِ النَّبِي عَيَالِيْ : كيف تُحَيْنُ أَوْ فيها المُتَكلِّم ، وقد قِيلَ : كيف تُكلِّمُ أَجْسادًا لا أَرُواحَ فيها (١٩٤) ؟ . ولَنا ، أنَّ التَّكلُّم فِعْلَ يَتَعدَّى إلى المُتَكلِّم ، وقد قِيلَ :

<sup>(</sup>٤٣-٤٣) في م : و فكلما ، .

<sup>(</sup>٤٤) في الأصل : ﴿ طلقا ﴾ .

<sup>(</sup>٤٥) سقط من : ب .

<sup>(</sup>٤٦) في م : ( كلما ) .

<sup>(</sup>٤٧) في الأصل ، ١ ، م : ﴿ تَذَكُّر ﴾ .

<sup>(</sup>٤٨) أخرجه البخاري، في: باب ما جاء في عذاب القبر ، من كتاب الجنائز، وفي : باب قتل أبي جهل ، من كتاب=

إِنَّه مأخوذٌ مِنَ الكَلْمِ ، وهو الجَرْحُ ؛ لأَنَّه يُوَّرُ فيه كتأثيرِ الجَرْجِ ، ولا يَكُونُ ذلك إلَّا السَّماعِه ، فأمَّا تكْليمُ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةِ المَوْتَى ، فمِن مُعْجِزَاتِه ('') ، فإنَّه قال : « مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ » . ولم يَثبُتُ هذا لغيرِه ، وقولُ أصحابِ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّة : كيف تُكلمُ بِأَسْمَع لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ » . ولم يَثبُتُ هذا لغيرِه ، وقولُ أصحابِ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّة : كيف تُكلمُ المَّبِهُ وحِكْمتُه الأَوْواحَ فيها ؟ حُجَّةٌ لنا ، فإنَّهم قالوا ذلك اسْتِبْعادًا ، أو سؤالًا عمَّا خَفِي عنهم سَببُه وحِكْمتُه ('' ) ، /حتى كَشَفَ لهم النَّبِيُّ عَيِّلِيَّة حِكْمةَ ذلك بأَمْرٍ مُخْتَصِّبه ، فيَبْقَى ١٨/٥ الأَمْرُ في حقِّ مَنْ سِواهُ على النَّفي . عَلَفَ : لا كَلَّمْتِ فُلانًا . فكلَّمَتْه سَكُرانَ ، خين ، ومَّما كان تَكْليمُه في حالِ سُكْرِه أَضَرَّ من تكليمِه في صَحْوِه ، وإن كلَّمَتْه سَكُرانَةً ، خين ؛ لأَنَّ حُكْمَها حُكْمُ الصَّاحِي ، وإن كلَّمَتُه ، في صَحْوِه ، وإن كلَّمَتْه ، في مَا ، ولم يَبْقَ لكلامِها حُكْمُ الصَّاحِي ، ثم كلَّمَتُه ، لمُ وهو صَبِيًّ أو مِعنونٌ يَسْمَعُ ('') ، ويَه مُ آ . حلَّم حَنِثَ . وإن جُنَّتُ هي ، ثم كلَّمَتُه ، لمَ يَثِقُ لكلامِها حُكْمٌ .

فصل: فإن حَلَفَ لا يُكلِّمُ إِنْسَانًا ، فكلَّمَه بحيثُ يَسْمَعُ ، فلم يَسمَعْ لتَشَاعُلِه أو غَفْلتِه ، حَنِثَ ؛ لأَنْه كلَّمَه ، وإنما لم يَسمَعْ لغَفْلتِه ، أو شُغْلِ قلبِه . وإن كلَّمَه ، ولم يَعرِفْه ؛ فإن كانتْ يَمينُه بالطَّلاقِ ، حَنِثَ . قال أحمدُ ، فرجل حَلفَ بالطَّلاقِ ، أَنْ لا يُحلِّمُ حَماتَه ، فرآها بالليلِ ، فقال : مَنْ هذا ؟: حَنِثَ ، قد كلَّمَها . وإن كانت يَمينُه باللهِ تعالى ، أو يَمِينًا مُكَفَّرةً ، فالصَّحيحُ أنَّه لا يَحْنَثُ ؛ لأنَّه لم يَقْصِدْ تكْليمَه ، فأشْبَهَ النَّاسِي ، ولأنَّه ظنَّ المحلوف عليه غيرَه ، فأشْبَهَ لَغُو اليمينِ . وإن سَلَّمَ عليه ، حَنِثَ ؛ لأنَّه كلَّمَه بالسَّلام . وإن سلَّمَ عليه ، حَنِث ؛ لأنَّه كلَّمَه بالسَّلام ، وإن سلَّمَ عليه ، حَنِث ؛

<sup>=</sup> المغازى . صحيح البخارى ٢ / ١٢٢ ، ٥ / ٩٧ . ومسلم ، فى : باب عرض مقعد الميت .. ، من كتاب الجنة . صحيح مسلم ٤ / ٢٠٠٣ .

كا أخرجه النسائي ، في : باب أرواح المؤمنين ، من كتاب الجنائز . المجتبى ٤ / ٩٠ . والإمام أحمد ، في : المسند

<sup>(</sup>٤٩) في ا ، ب ، م : ﴿ معجزته ﴾ .

<sup>(</sup>٥٠) في الأصل : ( وحكمه ) .

<sup>(</sup>٥١) في ب زيادة : ( كلامها ) .

لأنَّه كلَّمَهم كُلُّهم ، وإن قصدَ بالسَّلامِ مَنْ عَداه ، لم يَحنَثْ ؛ لأنَّه إنَّما كلَّمَ غيرَه وهو يَسْمَعُ ، وإن لم يَعلمُ أنَّه فيهم ، ففيه روايتانِ ؛ إحْدَاهما : يَحْنَثُ ؛ لأنَّه كلَّمَهم جميعَهم وهو فيهم . والثَّانيةُ ، لا يَحنَثُ ؛ لأنَّه لم يَقْصِدْه . ويُمْكِنُ حَمْلُ قولِه في الحِنْثِ على اليَمين بالطَّلاقِ والعَتَاقِ ؛ لأنَّه لا يُعذَرُ فيهما(٢٥) بالنِّسيَانِ والجهلِ ، في الصَّحيحِ مِن المذهبِ ، وعَدَمِ الحِنثِ على الْيَمين المُكَفَّرَةِ . فإن كان الحالِفُ إمامًا ، والمحلوفُ عليه مأمومًا ، لم يَحْنَثْ بتسليمِ الصَّلاةِ ؛ لأنَّه للخُروجِ منها ، إلَّا أن يَنْوِيَ بتسليمِه المَأْمُومِينَ فِيكُونَ حُكْمُه حُكْمَ مالو سَلَّمَ عليهم في غيرِ الصَّلاةِ . ويَحْتَمِلُ أَن لا يَحْنَثَ بحالٍ ؛ لأنَّ هذا لا يُعَدُّ تكليمًا ، ولا يُريدُه الحالِفُ . وإن حَلَفَ لا يُكلُّمُ فلانًا ، فكلَّمَ إنسانًا ، وفلانًا يَسمَعُ ، يَقْصِدُ بذلك إسماعَه ، كا قال:

## \* إِيَّاكِ أَعْنِي واسْمَعِي يا جارَه (٥٣) \*

حَنِثَ . نَصَّ عليه أحمدُ ، قال : إذا حَلَفَ لا يُكَلِّمُ فلانًا ، فكلَّمَ إنسانًا ، وفلانَّ يَسْمَعُ ، يُرِيدُ بكلامِه إيَّاه المحلوفَ عليه ، حَنِثَ ؛ لأنَّه قد أرادَ تكليمَه . ورُويَ عن أبي بَكْرةَ ما يَدلُّ على أنَّه لا يَحْنَثُ ، فإنَّه كان حَلَفَ أن لا يُكلِّمَ أخاه زيادًا ، فعزمَ زيادٌ على الحجِّ ، فجاء أبو بَكْرةَ فدخلَ قصرَه ، وأخذ ابنَه في حِجْره ، فقال : إنَّ أباكَ يُريدُ الحَجَّ ١٨/٨ ظ والدُّحولَ على زَوْج رسولِ اللهِ عَلِيلتُهِ بهذا السَّبَبِ ، وقد / علمَ أنَّه غيرُ صحيح . ثم خرج ، ولم يَرَ أَنَّه كلَّمَه (٥٠) . والأوَّلُ الصَّحيحُ ؛ لأنه أسْمعَه كلامَه يُريدُه به ، فأسْبَهَ ما لو خاطبَه به ، ولأنَّ به مَقْصودَ تكليمِه قد حَصلَ بإسماعِه كلامَه .

فصل : فإن كتبَ إليه ، أو أرسلَ إليه رَسولًا ، حَنِثَ ، إلَّا أن يكونَ قَصَدَ أنْ لا يُشافِهَه . نَصَّ عليه أحمدُ ، وذكرَه الخِرَقِيُّ [ في ] (٥٥) مَوْضِعِ آخر ، وذلك لقولِ الله

<sup>(</sup>٥٢) في الأصل ، ب ، م : و فيها ، .

<sup>(</sup>٥٣) انظر : مجمع الأمثال ١ / ٨٠ ، ونسبه الميداني لسهل بن مالك الفزاري . وهو في اللسان والتاج (ع ط ر) بغير نسبة .

<sup>(</sup>٤٥) انظر: الاستيعاب ٢ / ٥٣٠ - ٥٣٠ .

<sup>(</sup>٥٥) تكملة يصح بها السياق.

تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَسْرِ أَن يُكَلِّمَهُ آلله إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئَ حِجَابٍ أَوْ يُرسِلَ رَسُولًا ﴾ ((10) . ولأنَّ القَصْدَ بالتَّرْكِ لكلامِه هِجْرانُه ، ولا يَحْصُلُ مع مُواصَلِتِه بالرُّسُلِ والكُتُبِ . ويَحْتِمِلُ أَن لا يَحنَثَ إلَّا أَن يَنْوِى تَرْكَ ذلك ؛ لأنَّ هذا ليس بتكليم حقيقة ، ولو حَلَفَ لا وَحَلَفَ لَيُكَلِّمُه ، فأرْسَلَ إِنْسَانًا يَسْأَلُ أَهلَ العلم عن مسْأَلةٍ أو حديثٍ ، فجاءَ الرَّسولُ ، فسألَ للحُلوفَ عليه ، لم يَحنَثُ بدلك . وإن حَلَفَ لا يُكلِّمُ امْراتُه ، فجاءَ الرَّسولُ ، فسألَ المُحلوفَ عليه ، لم يَحنَثْ بدلك . وإن حَلَفَ لا يُكلِّمُ امْراتُه ، فجاءَ الرَّسولُ ، فسألَ الله الله المُحلوفَ عليه ، لم يَحنَثْ بول كلّ مُعلَى الله مُولِية : إن كلَّمْتُك خمسةَ أيّامِ فأنتِ الله أن يَحرَّنُ يَتَّهُ هِجْرائِها . قال أحمدُ ، في رجلِ قال لامرأتِه : إن كلَّمْتُك خمسةَ أيّامٍ فأنتِ طالقٌ . ألكُ أن يُجامِعَها ولا يُكلِّمَها ؟ وإن حَلَفَ لا يُقرأُ كتابَ فلانٍ . فقرأه في فإن لم يكُنْ له نِيَّةٌ ، فله أن يُجَامِعَها ولا يُكلِّمُها . وإن حَلَفَ لا يَقْرأُ كتابَ فلانٍ . فقرأه في نفسهِ ، ولم يُحرِّكُ شَفتيْه به ، حَنِثَ ؛ لأنَّ هذا قراءةُ الكُتُبِ في عُرْفِ النَّاسِ ، فتنصرفُ نفسهِ ، ولم يُحرِّكُ شَفتيْه به ، حَنِثَ ؛ لأنَّ هذا قراءةُ الكُتُبِ في عُرْفِ النَّاسِ ، فتنصرفُ يَمينُه إليه ، إلَّا أن يَنْوَى حقيقة القراءة . قال أحمد : إذا حَلَفَ : لا قرأَتُ لفلانٍ كتابًا . ففتح حتى اسْتَقْصَى آخِرَه ، إلَّا أنَّه لم يُحرِّكُ شَفتيْه ، فإن أراد أن لا يَعْلَمَ ما فيه ، فقد عَلَمَ ما فيه وقرأه .

فصل: فإن قال لامرأتِه: إن بدَأْتُك بالكلام فأنتِ طالقٌ. فقالتْ: إن بَدَأْتُك بالكلام فأنتِ طالقٌ. فقالتْ: إن بَدَأْتُك بالكلام فعَبْدى حُرِّ. انْحَلَّتْ يَمِينُه ؛ لأَنَّها (٥٧) لمَّا خاطَبَتْه بيَمينِها ، فاتَتْه البداية بكلامِها ، وبَقِيَتْ يَمينُها مُعلَّقة ، فإن بدَأها بكلامِ انحَلَّتْ يَمِينُها أيضًا ، وإن بَدَأَتْه بكلامِها ، وبَقِيتُ عبدُها . هكذا ذكره أصحابُنا . ويَحْتمِلُ أنَّه إن بَدأَها بالكلام (٥٩) في وقتٍ هي ، عَتَق عبدُها . هكذا ذكره أصحابُنا . ويَحْتمِلُ أنَّه إن بَدأَها بالكلام (١٩٥) في وقتٍ آخَرَ ، حَنِثَ ؛ لأنَّ ذلك يُسَمَّى بداية ، فتناولته يَمينُه ، إلَّا أن يَنْوِى تركَ البداية في هذا المجلس ، فيَتقيَّد به .

فصل : فإن قال المرأتيه : إن كلَّمْتُما هذينِ الرَّجلَيْنِ فأنتُما طالقتانِ . فكلَّمَتْ كلُّ

<sup>(</sup>٥٦) سورة الشورى ٥١ .

<sup>(</sup>٧٧) في ان بنام: ﴿ لأَنْهِ إِنَّ ا

<sup>(</sup>٥٨) في ا: ( بكلام ، .

۱۹/۸

واحدة رجلًا، ففيه وَجُهانِ ؛ أحدُهما، يَحْنَثُ ؛ لأنَّ تَكْليمَهما وُجِدَ منهما ، فَحَنِثَ ، كَالو قال : إن حِضْتُما فأنْتا طالقتانِ . فحاضَتْ كُلُ واحدة حَيْضة . وكذلك لو قال : إن رَكِبْتُما دابَّتْيكما فأنْتا طالقتانِ . / فرَكِبَتْ كُلُ واحدة دابَّتها . والوجه الثانى ، لا يَحْنَثُ حتى تُكَلِّم كُلُ واحدة منهما الرَّجُلينِ معًا ؛ لأنَّه علَّق طلاقهما بكلامِهما لهما ، فلا تَطْلُقُ واحدة بكلام الأُخرى وحدَها . وهذا أَظْهَرُ الوَجْهينِ لأَصْحابِ الشَّافعي . وهكذا لو (٥٠) قال : إن دَخَلْتُما هاتَيْنِ الدَّارَيْنِ . فالحُكْم فيها كالأُولَى . وهذا فيما لم تجرِ العادة بالفرادِ الواحدِ به ، فأمَّا مَا جَرَى العُرْفُ فيه بالفرادِ الواحدِ فيه بالواحدِ ، كنحوِ : رَكِبًا دابَّتَيْهما ، ولَبِسا ثوبَيْهما ، وتَقَلَّدا سَيْفَيْهما ، واعْتَقَلا رُمْحَيْهما ، وحَدلا بزَوْجَيْهما ، واعْتَقَلا رُمْحَيْهما ، وتَقلَّدا سَيْفَيْهما ، واعْتَقَلا رُمْحَيْهما ، ودخلا بزَوْجَيْهما ، واعْتَقَلا رُمْحَيْهما ، ولي المُوجِ العادة ودخلا بزَوْجَيْهما . وأشباه هذا ، فإنَّه يَحنَثُ إذا وُجِدَ منهما مُنْفَرِديْنِ ، وما لم تَجْرِ العادة لله بذلك ، فهو على الوَجْهينِ . (١٠ والله أعلم ١٠) . ولو قال : إن أكْلتُما هذينِ فيه بذلك ، فهو على الوجْهينِ . (١٠ والله أعلم ١٠) . ولو قال : إن أكْلتُما هذينِ والدَّيْ فيفينِ . فأكلتُ كُلُّ واحدة منهما رغيفًا ، حَنِثَ (١٠) ؛ لأنَّه يَسْتحيلُ أن تَأْكُلَ كُلُ واحدةٍ منهما الرَّغِيفَيْنِ . فأكلتُما الرَّغِيفَيْنِ ، فأكلتُما واحدةٍ منهما الرَّغِيفَيْن ، بخلافِ الرَّجُيْنِ والدَّارِين .

فصل: فإن قال: أنت طالق إن كلَّمتِ زيدًا، ومحمَّدٌ مع حالدٍ. لم تَطْلُقُ حتى تُكلِّم زيدًا في حالٍ يَكُونُ (٢٠ فيه محمَّدٌ ٢٠) مع حالدٍ. وذكر القاضى أنَّه يَحْنَثُ بكلام زيد فقط؛ لأنَّ قولَه: محمَّدٌ مع حالدِ اسْتِثنافُ كلامٍ؛ بدليلِ أنَّه مَرْفوعٌ. والصَّحيحُ ما قُلْنا(٢٠)؛ لأنَّه متى أمْكَنَ جَعْلُ الكلامِ مُتَّصِلًا كان أوْلَى مِن قَطْعِه، والرَّفْعُ لا يَنْفِى كونَه حالًا، فإنّ الجملة مِنَ المبتدإ والحَبرِ تكونُ حالًا ، كقولِه تعالى : ﴿ آفْتُرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُنْ المبتدإ والحَبرِ تكونُ حالًا ، كقولِه تعالى : ﴿ آفْتُرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُنْ مُنْ مُنْ فَلَهُ مَنْ فَلْهَ أَنْ يَأْكُلُهُ أَنْ يَالْكُلُهُ أَنْ يَأْكُلُهُ أَنْ يَأْكُونُ فَا لَا يَنْ يَعْبُونَ ﴾ (١٤٠) . ﴿ وَقَالَ : ﴿ إِلَّا آسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ (١٥٠) . ﴿ وَقَالَ : ﴿ إِلَّا آسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ (١٠٥) . ﴿ وَقَالَ : ﴿ إِلَّا آسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَنْ عَبُونَ كُونُ أَنْ يَأْكُونُ أَنْ يَأْكُونُ عَلَيْ الْمُعْمُونَ عُنْفِي الْمُعْلِي الْمُنْ الْمِنْ عَلَيْ عَلْمُ الْمُعْمُونَ الْمُ الْمُعْرَالُ الْمُ الْمُرْتُونَ الْمِنْ الْمُهُمْ وَهُمْ فِي عَلْمَ الْمُعْلَمُ الْمُنْ الْمُعْرَالُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُ الْمُنْ الْمُعْرَالُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ عَلَيْكُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ

<sup>(</sup>٥٩) في ا : د إن ، .

<sup>(</sup>۲۰-۹۰) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦١) في م : ( يحنث ۽ .

<sup>(</sup>۲۲-۲۲) في ا: و محمد فيها ، .

<sup>(</sup>٦٣) في م : و قلناه ۽ .

<sup>(</sup>٦٤) سورة الأنبياء ١ .

<sup>(</sup>٦٥) سورة الأنبياء ٢ .

آلذُّنْ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَلْفِلُونَ ﴾ (١٦) . وهذا كثير ، فلا يَجُوزُ قَطْعُه عن الكلامِ الذي هو ف سياقِه مع إمْكانِ وَصْلِه به ، ولو قال : إن كلَّمتِ زيدًا ومحمّدٌ مع حالدٍ فأنتِ طالق . لم تطلُّقُ حتى تُكلِّم زيدًا في حالِ كونِ محمد مع حالدٍ ، فكذلك إذا تَأخَّر قوله : محمد مع حالدٍ . ولو قال : أنتِ طالق إن (٢٠) كلَّمتِ زيدًا وأنا غائبٌ ، لم تَطلُّقُ حتى تُكلِّم في حالِ عَيْبِيه . وكذلك لو قال : أنتِ طالق إن كلَّمتِ زيدًا وأنتِ راكبة . أو وهو راكب . أو : ومحمد راكب . أو تحمد راكب . لم تَطلُقُ حتى تُكلِّمه في تلكِ الحالِ . ولو قال : أنتِ طالق إن كلَّمتِ زيدًا وحمد أخوه مريض . لم تَطلُقُ حتى تُكلِّمه في تلكِ الحالِ . ولو قال : أنتِ طالق إن كلَّمتِ زيدًا وحمد أخوه مريض .

فصل: فإن قال: إن كلَّمْتِينِي (١٨) إلى أن يَقْدَمَ زِيدٌ. أو: حتى يَقْدَمَ زِيدٌ، فأنتِ طالقٌ. فكَّمَتْه قبلَ قُدُومِه، حَنِثَ ؛ لأنَّه مَدَّالمَنْعَ إلى غايةٍ هي قُدُومُ زِيدٍ، فلا يَحْنَثُ بعدَها. فإن قال: أردتُ إن اسْتَدَمْتِ كلامِي مِن الآن إلى أن يَقْدَمَ زِيدٌ. دِينَ. وهل يُقبَلُ في الحُكيمِ ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.

/فصل: فإن قال: أنتِ طالق إنْ شئتِ . أو: وإذا شئتِ . أو: متى شِئتِ . أو: متى شِئتِ . أو: كلّما شئتِ . أو: كيف شئتِ . أو: حيث شئتِ . أو: أنّى شئتِ . لم تَطْلُقُ حتى تشاءَ ، وتَنطِق بالمشيئةِ بلسانِها ، فتقولَ : قد شئتُ . لأنَّ ما فى القلبِ لا يُعْلَمُ حتى يُعبَّر عنه اللّسانُ ، فتَعَلَّق الحُكْمُ بما ينطِقُ (١٦) به ، دونَ ما فى القلبِ ، فلو شاءت بقلبِها دون نطقِها، لم يَقَعْ طلاق، ولو قالت : قد شِئتُ . بلسانِها وهى كارهة ، لَوقعَ الطَّلاقُ ، اعتبارًا بالنَّطقِ . وكذلك إن علَّق الطَّلاقَ بمشيئةِ غيرِها . ومتى وُجِدَتِ المَشيئةُ باللَّسانِ ، وقعَ الطَّلاقُ ، سَواءٌ كان على الفَوْرِ أو التَّراخِي . نصَّ عليه أحمدُ ، في تَعْليقِ باللِّسانِ ، وقعَ الطَّلاقُ ، سَواءٌ كان على الفَوْرِ أو التَّراخِي . نصَّ عليه أحمدُ ، في تَعْليقِ

<sup>(</sup>٦٦) سورة يوسف ١٣ .

<sup>(</sup>٦٧) في الأصل ، م : ﴿ لُو ١ .

<sup>(</sup>٦٨) في ا ، ب ، م : ﴿ كُلَّمْتَنِّي ﴾ .

<sup>(</sup>٦٩) في م : ﴿ يَتَعَلَّقَ ﴾ .

الطُّلاق بمَشِيئةِ فلانِ ، وفيما إذا قِال : أنتِ طالقٌ حيث شئتِ . أو : أنَّى (٧٠) شئتِ . ونحوَ هذا قال الزُّهْرِيُّ ، وقَتَادَةُ . وقال أبو حنيفةَ دُونَ صاحبَيْه : إذا قال : أنتِ طالقٌ كيف شئتِ . تَطْلُقُ في الحالِ طلقةً رجْعيَّةً ؛ لأنَّ هذا ليس بشَرْطٍ ، وإنَّما هو صِفَةٌ للطَّلاقِ الواقعِ بمَشِيئتِها . ولَنا ، أنَّه أضاف الطَّلاقَ إلى مَشِيئتِها ، فأشْبَهُ (٧١) مالوقال : حيثُ شِئْتِ . وقال الشَّافعيُّ في جميع الحروفِ : إن شاءَتْ في الحالِ ، وإلَّا فلا تَطْلُقُ ؛ لأنُّ هذا تَمْليكُ للطُّلاق ، فكان على الفَوْر ، كقولِه : الْحتاري . وقال أصْحابُ الرُّأي في ﴿ إِنَّ ﴾ كَقُولِه ، وفي سائرِ الحروفِ كَقُولِنا ؛ لأنَّ هذه الحروفَ صَرِيحةٌ في التَّراخِي ، فحُمِلَتْ على مُقْتَضاها ، بخلافِ ﴿ إِن ﴾ ، فإنَّها لا تَقْتَضي زَمَانًا ، وإنَّما هي لمُجرَّدٍ الشُّرْطِ ، فَتُقَيَّدُ بِالْفَوْرِ بِقَضِيَّةِ التَّمْلِيكِ . وقال الحسنُ ، وعطاءً : إذا قال : أنتِ طالق إن شئتِ. إِنَّمَا ذَلِكُ لها ما دامًا في مَجْلسِهِما . ولَنا، أَنَّه تَعْليقٌ للطَّلاق على شُرْطٍ، فكان على التَّراخِي ، كسائرِ التَّعْليقِ ، ولأنَّه إزالةُ مِلْكٍ مُعَلِّقِ على المشيئةِ ، فكان على التَّراخِي كالعِتْقِ ، وفارَقَ : اخْتارِي . فإنَّه ليس بشَرْطٍ ، إنَّما هو تَخْييرٌ ، فتَقَيَّدَ بالمجلس ، كَخِيَارِ الْمَجْلَسِ. وإن ماتَ مَن له المشيئةُ ، أو جُنَّ ، لم يَقَعِ الطَّلاقُ ؛ لأنَّ شَرْطَ الطُّلاقِ لم يُوجَد . وحُكِيَ عن أبي بكر ، أنه يَقَعُ (٧٢) . وليس بصحيح ؛ لأنَّ الطُّلاق المُعَلِّقَ على شَرْطٍ لا يَقَعُ إذا تَعذَّرَ شَرْطُه ، كالوقال : أنتِ طالقٌ إن دَخَلْتِ الدَّارَ ، وإن شاءَ . وهو مَجْنُونٌ ، لم يَقَعْ طلاقُه ؛ لأنَّه لا حُكْمَ لكلامِه . وإن شاءَ ، وهو سكرانُ . فالصَّحِيحُ أَنَّه لا يَقَعُ ؛ لأنَّه زائلُ العقلِ ، فهو كالمجنونِ . وقال أصْحابُنا : يُخَرُّ جُ على الرِّوايتَيْنِ في طَلاقِه ، والفَرْقُ بينهما أنَّ إيقاعَ طَلاقِه تَعْليظٌ عليه ، كيلا تِكونَ المَعْصِيّةُ سببًا للتَّخْفيفِ عنه ، وهلهُنا إنَّما يَقَعُ الطَّلاقُ بغيره (٧٢) ، فلا يَصِحُّ منه في حالِ زَوالِ

<sup>(</sup>٧٠) في الأصل : ﴿ أَيْنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧١) في ١، ب، م زيادة : ١ به ١ .

<sup>(</sup>٧٢) في ا زيادة : ﴿ طلقة ﴾ . وفي ب زيادة : ﴿ الطلاق ﴾ .

<sup>(</sup>٧٣) في ب : ﴿ لَغَيْرُهُ ﴾ .

عَقْلِه ، وإن شاء ، وهو /طِفل ، لم يَقَعْ ؛ لأنّه كالمجنون . وإن كان يَعقِلُ الطَّلاق ، وقع ؛ لأنّ له مَشيئة ، ولذلك صَحَّ اختيارُه لأحدِ أبَوَيْهِ . وإن كان أخْرَس ، فشاء بالإشارة ، وقعَ الطَّلاق ؛ لأنّ إشارتَه تقومُ مَقامَ نُطْقِ النَّاطِق ، ولذلك وقعَ طلاقُه بها ، وإن كان ناطِقًا حالَ التَّعليق ، فخرِس ، ففيه وَجْهانِ ؛ أحدُهما ، يَقَعُ الطَّلاق بها ؛ لأنَّ طَلاقه فى نفسِه حالَ التَّعليق ، فخرِس ، ففيه وَجْهانِ ؛ أحدُهما ، يَقعُ الطَّلاق بها ؛ لأنَّه حالَ التَّعليق ، يَقعُ بها ، فكذلك طَلاقُ مَن علَّقه بمَشيئةٍ . والثّانى ، لا يَقعُ بها ؛ لأنّه حالَ التَّعليق ، كان (٢٤) لا يَقَعُ إلَّا بالنُطْقِ (٢٠٠) ، فلم يَقَعْ بغيرِه ، كالو قال فى التَّعليق : إن نَطَقَ فلانٌ بمشيئتِه فهى طالقٌ .

فصل: فإن قيّد الْمَشِيئة بَوَقْتٍ ، فقال: أنتِ طالق إن شئتِ اليوم . تَقَيَّدُ به ، فإن خرجَ اليوم قبلَ مَشِيئتِها لم تَطْلُق . وإن علَّقه على مَشِيئةِ أحدِهما ، كا يَحْنَثُ بفِعْلِ بعضِ مَشِيئتُهما ، وحَرَّجَ القاضى وَجْهًا أنَّه يَقَعُ بمَشِيئةِ أحدِهما ، كا يَحْنَثُ بفِعْلِ بعضِ المحلوفِ عليه ، وقد بَيَّنًا فسادَ هذا . فإن قال: أنتِ طالق إن شِئتِ وشاءَ أبوكِ . فقالتْ : قد شِئتُ إن شاءَ أبى . فقال أبوها : قد شِئتُ . لم تَطْلُق ؛ لأنَّها لم تَشَأ ، فإنَّ فالدَّ فقالت : قد شئتُ إن شاءَ أبي طالق إن شئتِ . فقال : أنتِ طالق إن شئتِ . فقال : أنتِ طالق إن شئتِ . فقالت : قد شئتُ إن شئتَ . فقال : قد شئتُ أو قال : أنتِ طالق إن طالق إن طالقي الله سئتِ . فقالت : قد شئتُ إن شئتَ . فقال : قد شئتُ أو قالت الله من مَ يَقَعْ . فَلَّ (٢٧٠) أحمد ، على مَعْنَى هذا (٢٨٠) ، وهو قولُ سائرِ أهلِ العلمِ ؛ منهم الشَّافعي ، وإسْحاق ، وأبو ثور ، وأصْحابُ الرَّأي . قال ابنُ (٢٨١) العلمِ ؛ منهم الشَّافعي ، وإسْحاق ، وأبو ثور ، وأصْحابُ الرَّأي . قال ابنُ (٢٨١)

<sup>(</sup>٧٤) في ب ، م : ﴿ كَأَنَّه ﴾ .

<sup>(</sup>٧٥) في ا : ﴿ بِالتَّعْلَيْقِ ﴾ .

<sup>(</sup>٧٦) في م : و المشيئة ، .

<sup>(</sup>٧٧) في الأصل ، ب: وحقيقي ٤ .

<sup>(</sup>٧٨) في ب : ( قال ) .

<sup>(</sup>٧٩) في ب ، م زيادة : ( عليه ) .

<sup>(</sup>۸۰) في ب : ﴿ وهذا ﴾ . وفي م : ﴿ هُو ﴾ .

<sup>(</sup>٨١) سقط من : ١، ب، م .

المُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفظُ عنه من أهلِ العلمِ على أنَّ الرَّجلَ إذا قال لزوجتِه : أنتِ طالقَ إن شئتِ . فقالت : قد شئتُ إن شاءَ فلانٌ . أنَّها قد رَدَّتِ الأَمرَ ، ولا يَلْزَمُها الطَّلاقُ وإن شاءَ فلانٌ ؛ وذلك لأنَّه لم تُوجَدْ منها مَشِيئةٌ ، وإنَّما وُجِدَ منها تَعْليقُ مَشِيئتِها بشرُ ط ، وليس تعليقُ الْمَشِيئةِ (٢٠ شَرُطَ مَشِيئةٍ ٢٠) . وإن علَّق الطَّلاقَ على مَشِيئةِ اثْنَينِ ، بشرُ ط ، وليس تعليقُ الْمَشِيئةِ وتَمُ مَشِيئةٍ ٢٠ أَنَّ العَلْلاقُ ؛ لأنَّ الْمَشِيئةَ قد وُجِدَتْ منهما جميعًا .

فصل : فإن قال : أنتِ طالقَ إِلَّا أن تَشائِي . أو : يشاءَ زيدٌ . فقالت : قد شِئْتُ . لم تَطْلُقُ . وإن أُخَّرَا ذلك طَلُقَتْ . وإن جُنَّ مَن عَلَّقَ الطَّلاقَ بِمَشِيئِتِه ، طَلُقَتْ في الحالِ ؟ لأنَّه أَوْقعَ الطَّلاقَ وعَلَّقَ رَفْعَه بشَرْطٍ لم يُوجَدْ ، وكذلك إن ماتَ . فإن خَرِسَ فشاءَ بالإشارةِ ، خُرِّجَ فيه وَجْهانِ ، بِناءً على وُقوعِ الطَّلاقِ بإشارتِه إذا علَّقه على مَشْيئتِه .

**۵۲۰/۸** 

فصل : فإن قال : أنتِ طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثًا . فلم تَشَأْ ، أو شاءت / أقلً من ثَلاثٍ ، طَلُقَتْ واحدة . وإن قالتْ : قد شعتُ ثلاثًا . فقال أبو بكر : تَطْلُقُ ثلاثًا . وقال أصحابُ الشَّافعي وأبي حنيفة : لا تَطْلُقُ إذا شاءت ثلاثًا ؛ لأنَّ الاستثناء مِن الإثباتِ نَفْي ، فتقديرُه : أنتِ طالق واحدة إلَّا أن تَشائِي ثلاثًا فلا تَطْلُقي ، ولأنَّه لو لم يَقُلْ : ثلاثًا لما طَلُقتُ بمَ مَشِيئتِها ثلاثًا اللاثَ صِفَةً لمَشِيئتِها بمَ مُشِيئتِها ثلاثًا الواحدة ، فيصيرُ كا لو قال : أنتِ طالق إلَّا أن تُكرِّري مَشِيئتَكِ (٥٠) ثلاثًا . وقال القاضى : فيها وَجهانِ ؛ أحدُهما ، لا تَطْلُقُ ؛ لما ذكر الثَّاني ، تَطْلُقُ ثلاثًا ؛ لأنَّ الشَّابِق إلى الفَهْمِ مِنْ هذا الكلامِ إيقاعُ الثَّلاثِ إذا شاءَتُها ، كالو قال : له عَلَى درهم (١٩٥٠)

<sup>(</sup>۸۲-۸۲) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>٨٣) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٨٤) في الأصل : ﴿ الواقعة ﴾ .

<sup>(</sup>۸۰) في ا ، ب ، م : ( بمشيئتك ) .

<sup>(</sup>٨٦) في م : ﴿ دراهم ﴾ .

إِلَّا أَن يُقيمَ البَيِّنَةَ بثلاثةٍ (((^^)) ، وخُذْ درهمًا إِلَّا أَن تُريدَ أَكثرَ منه . ومنه قولُ النّبي عَيْكَ : ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ((^^)) ، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ ((^^)) . أَى أَنّ بِيعَ الخيارِ يَثْبُتُ (() الخيارُ فيه بعدَ تَفَرُّقِهما . وإن قال : أنتِ طالقُ ثلاثًا ، إلَّا أن تشائِي واحدةً . فقالت : قد شئتُ واحدةً . طَلُقَتْ واحدةً ، على قولِ أبى بكر . وعلى قولِهم : لا تَطْلُقُ شيئًا .

فصل: فإن قال: أنتِ طالقٌ لِمَشيئةِ فلانٍ . أو : لرِضَاه . أو : له . طَلُقَتْ ف الحالِ ؟ لأنَّ مَعْناه أنتِ طالقٌ لكَوْنِه قد شاءَ ذلك ، أو رَضِيَه ، أو لِيَرْضَى به ، كقولِه : هو حُرَّ لوجهِ اللهِ ، أو لرِضَى اللهِ . فإن قال : أردتُ به الشَّرْطَ . دِينَ . قالِ القاضى : يُقبَلُ في الحُكْمِ ؟ لأنَّه مُحْتمِلٌ ؟ فإنَّ ذلك يُسْتَعْمَلُ للشَّرْطِ ، كقولِه : أنتِ طالقٌ للسَّنَّةِ . وهذا أَظهرُ الوَجْهين لأصْحابِ الشَّافعيِّ .

<sup>(</sup>۸۷) في م : ﴿ بِثَالِثُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٨٨) في ب : ﴿ يَفْتُرَقًّا ﴾ .

<sup>(</sup>۸۹) تقدم تخریجه فی : ۲ / ۳ .

<sup>(</sup>۹۰) في ا، ب، م: (ثبت ) .

<sup>(</sup>٩١-٩١) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٩٢) في م : و قولها ، .

<sup>(</sup>۹۳) في م: وبها ، .

<sup>(</sup>٩٤) في ب : ﴿ إِنَّمَا ﴾ .

فقد سُئِلَ أَحمدُ عنها ( ( ) ، فلم يُجِبْ فيها بشيء ، وفيها احْتالانِ ؛ أحدُهما ، لا تَطْلُقُ . وهو قول أبى ثور ؛ لأنَّ الحبَّة في القلبِ ، ولا تُوجَدُ من أحدِ عبَّةُ ذلك ، وخبرُها بحبِّها ( ( ) له كذب معلومٌ ، فلم يَصْلُحْ دليلًا على ما في قلِبها . والاحْتالُ الثَّاني ، أنَّها تَطْلُقُ . وهو قولُ أَصْحابِ الرَّأْي ؛ لأنَّ ما في القلبِ لا يُوقَفُ عليه إلَّا مِن لسانِها ، فاقتضى تَعْليق / قولُ أَصْحابِ الرَّأْي ؛ لأنَّ ما في القلبِ لا يُوقَفُ عليه إلَّا مِن لسانِها ، فاقتضى تَعْليق / الحُكْمِ بلَفْظِها به ، كاذبةً كانتْ أو صادقةً ، كالْمَشِيئةِ ، ولا فَرْقَ بين قولِه : إن كُنتِ تُحبِّينه بقلبِك . لأنَّ الحبَّةَ لا تَكونُ إلَّا بالقلبِ . ثُحبِّين ذلك . وبين قوله : إن كنتِ تُحبِّينه بقلبِك . لأنَّ الحبَّةَ لا تَكونُ إلَّا بالقلبِ .

۲۱/۸

فصل : فإن قال : أنتِ طالق إن شاء الله تعالى . طَلُقَتْ زوجته (٩٧) . وكذلك إن قال : عبدى حُرِّ إن شاء الله تعالى . عَتَقَ ، نصَّ عليه أحمد ، في رواية جماعة ، وقال : ليس هما من الأيمان . وبهذا قال سعيد بن المُسيَّبِ ، والحسن ، ومَكْحول ، وقتادة ، والزَّهرِيُّ ، ومالك ، واللَّيث ، والأوْزاعِيُّ ، وأبو عُبيد . وعن أحمد ما يدلُ على أنَّ الطَّلاق والزَّهرِيُّ ، ومالك ، واللَّيث ، والأوْزاعِيُّ ، وأبو عُبيد . وعن أحمد ما يدلُ على أنَّ الطَّلاق لا يَقَعُ ، وكذلك العَتَاق . وهو قولُ طاؤس ، والحكيم ، وأبي حنيفة ، والشّافعيّ ؛ لأنَّه علَّقه على مَشِيئةٍ لم يَعْلَمْ وُجودَها ، فلم يَقَعْ ، كالو علَّقه على مَشِيئةٍ زيد ، وقد قال رسولُ الله عَلِيْ . وقال على عَمِين ، فقال : إنْ شَاءَ الله . لَمْ يَحْنَثُ » . رواه التَّرمذي (٩٠٠ . وقال حديث حسن . ولنا ، ما رَوَى أبو جَمْرَة ، قال : سمعتُ ابنَ عبّاس يقول : إذا قال الرَّجُلُ لامرأتِه : أنتِ طالق إن شاء الله . فهي طالق . رواه أبو عنص بإسنادِه . (١٠ وعن أبي بُرْدَة نحُوه ٩٠ . ورَوَى ابنُ عمر ، وأبو سعيد ، قالا ١٠٠٠ :

<sup>(</sup>٩٥) سقط من : ب .

<sup>(</sup>٩٦) في ب : ( بحبه ) . وفي م : ( محبتها ) .

<sup>(</sup>٩٧) سقط من : ١ ، م .

<sup>(</sup>٩٨) في : باب ما جاء في الاستثناء في اليمين ، من كتاب النذور . عارضة الأحوذي ٧ / ١٤ .

كما أخرجه البخارى ، ف : باب الاستثناء في الأيمان ، من كتاب الكفارات . صحيح البخارى ٨ / ١٨٢ . والنسائى ، ف : باب الاستثناء في والنسائى ، ف : باب الاستثناء في المستثناء في الم

<sup>(</sup>٩٩-٩٩) سقط من :١.

<sup>(</sup>۱۰۰) في م : وقال ، .

كُنّا مَعاشِرَ أصحابِ رسولِ اللهُ عَيِّالَةُ ، نَرَى الاستثناءَ جائزًا في كلِّ شيء ، إلَّا في العَتَاقِ والطَّلاقِ . ذكرَه أبو الخطَّابِ . وهذا نقل للإجماع ، وإن قُدِّر أنه قول بعضِهم فانتشرَ (۱۰۱) ، ولم يُعْلَمُ له مخالفٌ ، فهو إجماعٌ (۱۰۲) ، ولانَّه استثناءً مُحكِّم المَسْتِعةِ مَمْلةَ الطَّلاقِ ، فلم يَصِحَّ ، كقولِه : أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلَّا ثلاثًا . ولأنَّه استثناءُ حكي (۱۰۱) في مَحلً ، فلم يَصِحَّ تَعْليقُه على مَشِيئةِ اللهِ ، كالبَيْعِ والنَّكاح ، ولأنَّه إزالةُ مِلْكِ ، فلم يَصِحَّ تَعْليقُه على مَشِيئةِ اللهِ ، كالبَيْعِ والنَّكاح ، ولأنَّه إزالةُ مِلْكِ ، فلم يَصِحَّ تَعْليقُه على مَشِيئةِ اللهِ ، كالبَيْعِ والنَّكامِ ، ولأَنّه إزالةُ مِلْكِ ، فلم يَصِحَّ تَعْليقُه على مَشِيئةِ اللهِ ، المُستحيلاتِ . والحديثُ لا حُجَّة لهم فيه ؛ فإنَّ الطَّلاقَ والعَتَاقَ إنْشاءً (۱۰۰، وليس المُستحيلاتِ . والحديثُ لا حُجَّة لهم فيه ؛ فإنَّ الطَّلاقَ والعَتَاقَ إنْشاءً (۱۰۰، وليس بيَمِينِ حقيقةً ، وإن سُمِّى بذلك فَمجاز ، لا ثَتْرَكُ الحقيقةُ (۱۰۰ من أَجْلِهُ ۱۰) ، ثم إنَّ أنتِ طالقٌ . ليس بيَمِينِ حقيقةً ، ولا مَجازًا ، فلم يُمْكِنُ (۱۰۰ الاستثناءُ بعدَ يَمِينِ وقولُهم: علَّقه على مَشِيئةٍ لا تُعْلَمُ . قُلْنا: قد عُلِمَتْ مشيئةُ اللهِ الطَّلاقَ بمُباشرةِ الآدَمِيُ منبه . قال قتادةُ : قدشاءَ اللهُ حين أَذِنَ أَن يُطلِقُ . ولو سلَّمْنَا أَنَّها لم (۱۰۰ ) ثَعْلَمُ م الكُنْ قد على الطَّلاقُ في الحَالِ . .

/فصل : فإن قال : أنتِ طالقٌ إن دخلتِ الدَّارَ إن شاءَ اللهُ . فعن أحمدَ فيه روايتانِ ؟ ٢١/٨ وَحُدَاهما ، يَقَعُ الطَّلاقُ بدخولِ الدَّارِ ، ولا يَنفعُه الاستثناءُ ؛ لأنَّ الطَّلاقَ والعَتاقَ ليسا

<sup>(</sup>۱۰۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>١٠٢) في انهادة : ﴿ وعن أبي بردة نحوه ﴾ . وهو ما سبق الإشارة إلى سقوطه .

<sup>(</sup>١٠٣) في ١، ب، م: وحكما ، .

<sup>(</sup>١٠٤) في ب ، م : ﴿ إِنْ شَاء ﴾ .

<sup>(</sup>١٠٥-١٠٥) في ١: ( لأجله ) .

<sup>(</sup>١٠٦) في ١: ١ يكن ١ .

<sup>(</sup>۱۰۷) في ب: ( لا ) .

<sup>(</sup>۱۰۸) في ا : ﴿ فيلغو ﴾ .

من الأيمانِ ، ولِمَا ذكرْناه في الفصلِ الأوَّلِ . والثَّانيةُ ، لا تَطْلُقُ . وهو قولُ أبي عُبَيدٍ ؛ لأنَّه إذا علَّق الطَّلاقَ بشرُ طٍ صار يَمِينًا وحَلِفًا ، فصَحَّ الاستثناءُ فيه ، لعُمومِ قولِه عليه السَّلامُ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثُ » . وفارَقَ ما إذا لم يُعلِقُه ، فإنَّه ليس بيَمِينٍ ، فلا يَدخُلُ في العمومِ .

فصل: فإن قال: أنتِ طالق إلّا أنْ يشاء الله . طَلُقَتْ ، ووافَق أصحابُ الشّافعي على هذا في الصَّحِيجِ من المذهبِ ؛ لأنّه أوقع الطّلاق . وعَلَق رَفْعه بمشيئةٍ لم تُعْلَمْ . وإن قال: أنتِ طالق إن لم يَشَا الله . أو : ما (١٠٠١) لم يَشَا الله . وقع أيضًا في الحال ؛ لأنّ وقوع على الله أن أله يُقت هذه الصّفة ، ووقع الطّلاق . ويَحْتمِلُ أن لا يقع ، بناءً على تعليق الطّلاق على المُحَال ، مثل قولِه : أنتِ طالق إن جَمَعْتِ بين الضّدينِ . بناءً على تعليق الطّلاق وعلى المُحَالِ ، مثل قولِه : أنتِ طالق إن جَمَعْتِ بين الضّدينِ . أو : شَرِبْتِ الماء الذي في الكُوزِ . ولا ماء فيه . وإن قال : أنتِ طالق لَتَدْخُلِنَّ الدَّارَ إن شاء الله . لم تَطلُق، دخلَتْ أو لم تَدْخُل ؛ لأنّها إن دخلَتْ، (١١٠ فقد فعلتِ المحلوف عليه ، وإن لم تدخُل ان عَلمْنا أنَّ الله لم يَشأه ؛ لأنّه لو شاء ه لوُجِدَ ، فإنَّ ما شاء الله كان . وكذلك إنْ قال : أنتِ طالق لا تَدْخُلِي الدَّارَ إنْ شاء الله . لم تَطلُق ما ذكرْنا . وإن أرادَ كان . وكذلك إنْ قال : أنتِ طالق لا تَدْخُلِي الدَّارَ إنْ شاء الله . لم تعلم أن يَرجع إلى الطَّلاق دُونَ الدُّحولِ ، خُرِّجَ فيه من الحلافِ ما ذكرْنا . في المُنجزِ . وإن لم تُعلم نِيَّتُه ، فالظَّاهرُ رُجوعُه إلى الدُّحولِ ، ويَحْتمِلُ أن يَرجع إلى الطَّلاق .

فصل : فإن علَّق الطَّلاقَ على مُسْتحيل (١١١) ، فقال : أنتِ طالقَ إِن قَتَلْتِ المَيِّتَ . أو شَرِيْتِ المَاءَ الذي في الكُوزِ . ولا ماءَ فيه . أو : جَمَعْتِ بينَ الضَّدَّينِ . أو : كانَ الواحدُ أكثرَ مِنِ اثنينِ . أو على ما يَستحيلُ عادةً ، كقولِه : إِن طِرْتِ . أو : صَعَدْتِ

<sup>(</sup>۱۰۹) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>۱۱۰–۱۱۰) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>١١١) في حاشية الأصل زيادة : ( عقلا ) .

إلى (١١٢) السّماء . أو : قَلَبْتِ الحجر ذَهَبًا . أو : شَرِبْتِ هذا النّهرَ كلّه . أو : حَمَلْتِ الجَبَلَ . أو : شاءَ المَيّتُ . ففيه وَجْهانِ ؛ أحدُهما ، يَقَعُ الطّلاقُ في الحالِ ؛ لأنّه أردفَ الطّلاقَ بما يَرْفعُ جُمْلتَه ، ويَمْنعُ وقوعَه في الحالِ وفي الثّاني ، فلم يَصِحَ ، كاستثناءِ الكلّ ، وكا (١١٣) لو قال : أنتِ طالقٌ طلقةٌ لا تَقعُ عليكِ . أو : لا تَنقُصُ عَدَدَ طلاقِك . والثّاني ، لا يَقعُ ؛ لأنّه علّق الطّلاق بصِفَةٍ لم تُوجَدُ ، ولأنّ ما يُقْصَدُ تَبْعيدُه يُعلّقُ على المُحَال ، كقوله (١١٤) :

إذا شابَ الغرابُ أتسيْتُ أهلى وصارَ القَارُ كاللَّبَنِ الحلسيِ المُعرابُ أَتِيهِم أَبِدًا . وقيلَ : إِنْ عَلَّقه على ما يَسْتحيلُ عقلًا ، وقعَ في الحالِ ؛ لأنَّه لا وُجودَ ١٢/٥ له ، فلم تُعَلَّق به الصِّفةُ ، وبَقِى مُجرَّدُ الطَّلاقِ ، فوقعَ . وإن عَلَقه على مُسْتحيلِ عادةً ، كالطَّيرانِ ، وصُعودِ السَّماءِ ، لم يَقَعْ ؛ لأنَّ (١١٥) له وُجودًا (١١٥) ، وقد وُجِدَ جنسُ ذلك في الطَّيرانِ ، وصُعودِ السَّماءِ ، لم يَقَعْ ؛ لأنَّ (١٥٥) له وُجودًا (١١٥) ، وقد وُجِدَ جنسُ ذلك في (١١٥) مُعْجِزاتِ الأنبياءِ عليهم السَّلامُ ، وكراماتِ الأولياءِ ، فجازَ تعليقُ الطَّلاقِ به ، ولم يَقعْ قبلَ وُجودِه . فأمَّا إِن عَلَّق طلاقها على نَفْي فِعْلِ المُسْتحيلِ ، فقال : أنتِ طالقَ ان لم تقتُلِي المَيْتَ . أو : تَصْعَدِى السَّماءَ . طَلُقَتْ في الحالِ ؛ لأنَّه عَلَّقه على عَدَم إِن لم تَقتُلِي المَيْتَ . أو : تَصْعَدِى السَّماءَ . طَلُقَتْ في الحالِ ؛ لأنَّه عَلَّقه على عَدَم ذلك ، وعدَمُهُ معلومٌ في الحالِ وفي الثاني ، فوقعَ الطّلاقُ ، كالوقال : أنتِ طالقًان لم أبِعْ عبدى . فمات العبدُ . وكذلك لوقال : (١١٠ أنتِ طالقَ ١١٥) لأشْرَبَنَ الماءَ الذي في عبدى . فمات العبدُ . وكذلك لوقال : (١١٠ أنتِ طالقَ ١١٥) لأشْرَبَنَ الماءَ الذي في

الكُوزِ. ولا ماءَ فيه . أو : لأَقتُلَنَّ المَيِّتَ . وقعَ الطَّلاقُ في الحالِ، لما ذكرناه . وحكى أبو

<sup>(</sup>١١٢) سقط من : الأصل ، ١ ، ب .

<sup>(</sup>۱۱۳) سقطت الواو من : ۱، ب، م .

<sup>(</sup>١١٤) البيت في : حلية الأولياء ٧ / ٢٨٩ ، ونقله عنه الدميرى ، في : حياة الحيوان الكبرى ٢ / ١١٠ . ولم

<sup>(</sup>١١٥) في م: والأنه ، .

<sup>(</sup>۱۱٦) في م : ﴿ وَجُودٍ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۱۷) سقط من: ب،م.

<sup>(</sup>١١٨ – ١١٨) سقط من : الأصل .

الخطَّابِ ، عن القاضى ، أنَّه لا يَقَعُ طلاقُه ، كالو حَلَفَ لَيَصْعَدَنَّ السَّماءَ ، أو لَيَطِيرَنَّ ، فإنَّه لا يَحْنَثُ . والصَّحيحُ أنَّه يَحنَثُ ؛ فإنَّ الحالِفَ على فِعْلِ المُمْتَنِعِ كاذِبِّ حانِثٌ ، قال اللهُ تعالى : ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَن يَمُوتُ ﴾ . إلى قوله : ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَلْدِبِينَ ﴾ (١١٥) . ولو حَلَفَ على فِعْلِ مُتَصَوَّرٍ ، فصار مُمْتَنِعًا ، حَنِثَ بذلك ، فلأنْ يَحْنَثَ بكونِه مُمْتنعًا حالَ يَمِينِه أولَى .

فصل: وإذا حَلَفَ: لاشربتُ مِن هذا النَّهْرِ. فاغترفَ منه ، وشربَ ، حَنِثَ . وإن حَلَفَ: لاشربَ من هذا الإناءِ . فصبٌ منه في إناءِ آخر ، وشربَ ، وكان الإناءُ كبيرًا لا يُمْكِنُا ، لم يَحْنَتْ ، لأنَّ كبيرًا لا يُمْكِنُا ، لم يَحْنَتْ ، لأنَّ الإناءَ الصَّغيرَ آلةٌ للشُّربِ ، فتنْصَرفُ يَمينُه إلى الشُّربِ به ، بخلافِ النَّهْرِ والإناءِ الكبيرِ ، فإنَّه لا تنْصرفُ يَمِينُه إلا إلى الشُّربِ مِن مائِه . ولو حَلَفَ لا يَشرَبُ مِن بَرَدَى ، فشربَ مِن نَهْرِ يَأْخَذُ منه ، لم يَحْنَتْ . وإن حَلَفَ لا يَشربُ مِن ماءِ بَرَدَى ، فشربَ مِن في يَعْدِ مَن مَاءِ بَرَدَى ، فشربَ مِن في يَعْدُ منه ، لم يَحْنَتْ . وإن حَلَفَ لا يَشربُ مِن ماءِ بَرَدَى ، فشربَ مِن ماءِ بَرَدَى ، فاأذا عَلْ فَلْ يَعْدُ منه ، حَنِثَ . ذكر نحو ذلك القاضى ؛ لأنَّ بَرَدَى اسمٌ لمكانٍ خاصٌ ، فإذا تجاورَهُ (۱۲۱۰) إلى مكانٍ سِوَاهُ ، فشربَ منه ، فما شربَ من بَرَدَى ، وإذا كانتْ يَمِينُه على مائِه ، فماؤه ماؤه حيثُ كانَ ، وأينَ ثَقِلَ . وكذلك (۱۲۱۱) لو حَلَفَ لا يَأْكُلُ من تَمرِ مائِه ، فماؤه مأوه حيثُ كانَ ، وأينَ ثَقِلَ . وكذلك (۱۲۱۱) لو حَلَفَ لا يَأْكُلُ من تَمرِ فَشَرِبَه ، خنِثَ في المسألتينِ جميعًا ؛ لأنَّ اغترافَ الماءِ من بَرَدَى ، وإن حَلَفَ لا يَشربُ من ماءِ النَّهْرِ بَهُ من بَرَدَى . وإن حَلَفَ لا يَشربُ من ماءِ النَّهْرِ به بالفُرَاتِ ، وإن حَلَفَ لا يَشربُ من ماءِ النَّهْرِ اللهُ أَلْ بالشُّربِ من كلَّ ماءٍ عَذْبٍ ؛ لأنَّه إذا عَرَّفَه بلامِ التَّعْرِيفِ انْصَرفَ من ماءِ النَّهْرِ أَهُ إذا عَرَقَهُ بلامِ التَّعْرِيفِ انْصَرفَ من ماءِ النَّهْرِ أَنْ اللهُ أَلْ اللهُ من بَرْدَ عن المَسْرَبُ من كلَّ ماءٍ عَذْبٍ ؛ لأنَّه إذا عَرَّفَهُ بلامِ التَّعْرِيفِ انْصَرفَ من ماءِ النَّهُ إِلَى المَائِقُ وَلَا عَرْفُ من المَّالِقُونِ اللهُ الشَّربِ من كلِّ ماءٍ عَذْبٍ ؛ لأنَّه إذا عَرَّفَهُ بلامِ التَعْرفِ انْصَرفَ من ماءِ النَّهُ إِلَى المَائِو عَرْفُ من المَائْونَ المَنْ عَرْفُ اللهُ اللهُ من من كلَّ ماءٍ عَذْبٍ ؛ لأنَّه إذا عَرَّفَهُ بلامِ التَعْرفِ انْصَافَ المُو عَنْ أَلْ اللهُ الله

<sup>(</sup>١١٩) سورة النحل ٣٨ ، ٣٩ .

<sup>(</sup>۱۲۰) في ب ، م : ( تجاوز ) .

<sup>(</sup>١٣١) في الأصل ، ب ، م : ﴿ وَلَذَلْكُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۲۲) سقط من: ب،م.

إلى النَّهرِ المعروفِ ، وإذا نَكَّرَه صارَ للعُمومِ ، فيتناولُ كلَّ ما يُسَمَّى فُرَاتًا ، وكلُّ عذبِ فراتٌ ، قال اللهُ تعالى : ﴿ وَمَا يَسْتَوِى فَرَاتًا ﴾ (١٢٣) . وقال : ﴿ وَمَا يَسْتَوِى النَّهُ عَالَى اللهُ تعالى : ﴿ وَمَا يَسْتَوِى النَّهُ عَرَانِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِعٌ شَرَابُهُ وَهَلْذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ﴾ (١٢١) . ومتى نَوى يَمِينِه (١٢٥) المُحْتمِلَ الآخَرَ ، انْصَرفَ إليه ، ويُقْبَلُ منه ذلك ؛ لأنَّه قريبٌ لا تَبعُدُ إرادتُه .

فَصَل : ولو حَلَفَ لا يَشتُمُه ، ولا يُكلّمُه في المسجدِ ، ففعلَ ذلك (١٢١) في المسجدِ ، والمحلوفُ عليه في والمحلوفُ عليه في عيرِ المسجدِ ، لم يَحْنَثْ ، ولو حَلَفَ لا يَضْرِبُه ، ولا يَشتُجُه ، ولا يَقتُلُه في المسجدِ ، ففعلَه ، والمحلوفُ عليه في غيرِه ، لم يَحْنَثْ ، وإن كان الحالِفُ في غيرِ والحالفُ في المسجدِ ، والمحلوفُ عليه في غيرِه ، لم يَحْنَثْ ، وإن كان الحالِفُ في غيرِ المسجدِ ، والمحلوفُ عليه في المسجدِ ، حَنِثَ ؛ لأنَّ الشَّتَمَ والكلامَ قول يَستقِلُ به القائلُ ، فلا يُعتبرُ فيه حُضورُ المشتومِ ، فيُوجَدُ مِنَ الشَّاتِمِ في المسجدِ وإن لم يَكنِ المشتومُ في المسجدِ وإن الم يَكنِ المشتومُ في ، والكلامُ قولُ ؛ فهو كالشّيمِ ، وسائرُ الأفعالِ المذكورةِ فعلٌ مُتَعَدِّ محلُّه المضروبُ والمقتولُ والمشجو جُ ، فإذا كان مَحَلُه في غيرِ المسجدِ كان الفعلُ في غيرِه ، فيعتبرُ محلُ المفعولِ به . ولو حَلَفَ لَيَقتُلنَّه يومَ الْجُمُعَةِ ، فجرحه يومَ الحميسِ ، ومات يومَ الجمعةِ . المفعولِ به . ولو حَلَفَ لَيَقتُلنَّه يومَ الْجُمُعَةِ فمات يومَ السَّبْتِ ، فقال : المفعولِ به يومُ مَوْتِه لا يومُ مَوْتِه لا يومُ مَوْتِه ؛ لأنَّه لا يَكونُ مقتولًا حتى يموتَ ، فاعْتُبرَ يومُ مَوْتِه لا يومُ مَوْتِه ؛ وتَتَوجَّهُ أن يحنَثُ ؛ لأنَّه لا يكونُ مقتولًا حتى يموتَ ، فاعْتُبرَ يومُ مَوْتِه لا يومُ مَوْتِه ؛ لأنَّ القتل يكونَ الحُكمُ بالعكسِ في المسْألتينِ ، فيعْتَبَرَ يومُ جَرْجِه لا يومُ مَوْتِه ؛ لأنَّ القتل يكونَ الحُكمُ بالعكسِ في المسْألتينِ ، فيعْتَبَرَ يومُ جَرْجِه لا يومُ مَوْتِه ؛ لأنَّ القتل فعلُ القاتلِ ، ولهذا يَصِحُ الأمرُ به والنَّهي عنه ، قال اللهُ تعالى : ﴿ فَاقَتُلُ والْمَدُولِ فَاقَتُلُ والْمَدُولِ فَاللَّهُ الْمَالِ اللهُ تعالى : ﴿ فَاقْتُلُ والْمَدُولِ فَاقَدُلُ والْمَدُولُ والْمَلْ القاتلِ ، ولهذا يَصِحُ الأمرُ به والنَّهيُ عنه ، قال اللهُ تعالى : ﴿ فَاقَتُلُ والْمُ الْقَاتِلُ ، ولمَذَا يَصِحُ الْمُولُ القَاتِلُ ، ولمَذَا يَصِحُ المُولِ المُؤْمِ المُؤْمُ المَنْ المُنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمُ الْمُؤْمُ المُؤْمُ المُؤْمُ المُؤْمُ المُؤْمُ المُؤْمُ المُؤْمِ الم

<sup>(</sup>١٢٣) سورة المرسلات ٢٧.

<sup>(</sup>۱۲٤) سورة فاطر ۱۲.

<sup>(</sup>١٢٥) في ١، ب، م: ﴿ يمينه ﴾ .

<sup>(</sup>۱۲۶) سقط من : ۱، ب، م.

<sup>(</sup>١٢٧) في الأصل : ﴿ حلفه ﴾ .

الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١٢٨) . ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَكُمْ ﴾ (١٢٩) . والأَمْرُ والنَّهَى إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ إِلَى فَعْلِ مُمْكِنِ فَعْلُه وَتَرْكُه ، وذلك فعلُ الآدمِيِّ مِن الجَرْجِ وَنحوه ، أَمَّا الزُّهُوقُ فَفِعْلُ اللهِ تعالَى لا يُؤمِّرُ به ، ولا يُنْهَى عنه ، ولا سبيلَ للآدمِيِّ إلله (٢٠٠) تَعاطِى سَبَبِه ، وهو شَرْطُ في القَتلِ ، فإذا وُجِدَ تَبَيَّنَا أَنَّ الفِعْلَ المُفْضِي إليه كان قتلًا ، ولذلك جازَ تَقْديمُ الكَفَّارِةِ بعدَ الجَرْجِ ، وقبلَ الزُّهُوقِ . ولو حَلفَ لأَقْتَلَنَّه ، (١٣١ فماتَ مِنْ جُرْجٍ كان جَرَحَه ، لم الجَرْجِ ، وقبلَ الزُّهُوقِ . ولو حَلفَ لأَقْتَلَنَّه ، (١١٠ فماتَ مِنْ جُرْجٍ كان جَرَحَه ، لم يَتَرَّ . ولو حَلفَ لا يَتَمَّ بذلك أيضًا . ويَحتمِلُ أَنْ لا يَبَرَّ حتى يُوجَدَ السَّبِ والزَّهُوقُ معًا في يومِ (١٣١) ؛ لأنَّ القتلَ لا يَتِمُّ إلَّا بسَبِهِ وشَرْطِه (١٣٢) ، فأمَّا ينسبتِه إلى الشَرَّطِ وحده دُونَ السَّب ، فبعيد .

, TT/A

/فصل: إذا قال: مَن بَشَرَّتْنِي بِقُدُومِ أَخِي ، فهي طالِق ، فَبَشَرَّتُه إِحْداهُنَّ ، وهي صادقة ، طَلُقَتْ ، وإن كانت كاذبة ، لم تَطْلُقْ ؛ لأنَّ التَّبْشِيرَ خَبَرُ صِدْق ، يَحصُلُ به ما يُغَيِّرُ الْبَشْرَةَ مِن سُرورٍ أو غَمِّ . وإن أخبرَتْه به أُخرَى ، لم تَطْلُقْ ؛ لأنَّ السَّرورَ إنَّما يَحْصُلُ بالخَبِرِ الأَوَّلِ ، فإن كانتِ الأُولَى كاذبة ، والثّانيةُ صادقة ، طَلُقَتِ الثَّانية ؛ لأنَّ السَّرورَ إنَّما يَحْصُلُ بخبرِها ، فكان هو البِشارَة . وإن بَشَره بذلك اثنتانِ ، أو ثلاث ، أو الأَبعُ اللَّربعُ (١٣٠٠) في دَفْعَةٍ واحدةٍ ، طَلُقْنَ كَلُّهنَّ ؛ لأنَّ « مَنْ » تَقَعُ على الواحدِ فما زادَ ، قال اللهُ الأَبعُ ( مَنْ » تَقَعُ على الواحدِ فما زادَ ، قال اللهُ تعالى : ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾ (١٣٥٠) . وقال : ﴿ وَمَن يَقْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَرَّا مَنْ ﴾ (١٣٥٠) .

<sup>(</sup>١٢٨) سورة التوبة ٥ .

<sup>(</sup>١٢٩) سورة الإسراء ٣١.

<sup>(</sup>۱۳۰) فی ب ، م زیادة : ﴿ إِلَى ﴾ .

<sup>(</sup>۱۳۱ – ۱۳۱) سقط من: ب.

<sup>(</sup>١٣٢) في الأصل زيادة : ( الجمعة ) .

<sup>(</sup>١٣٣) في م : و وشرط ، .

<sup>(</sup>١٣٤) في أ: و أربع ، .

<sup>(</sup>١٣٥) سورة الزلزلة ٧ ، ٨ .

<sup>(</sup>١٣٦) سورة الأحزاب ٣١.

ولو قال : مَنْ أَخبَرَتْنِي بِقُدُومِ أَخِي ، فهي طالق . فقال القاضي : هو كالبِشَارَةِ ، لا تَطُلُقُ إِلَّا المُخْبِرَةُ الْأُولَى الصَّادِقةُ دُونَ غيرِها ؛ لأَنَّ مُرَادَه خَبَرٌ يَحْصُلُ له به العلمُ بِقُدُومِه ، ولا يَحْصُلُ ذلك بكَذِب ، ولا بغيرِ الأُوَّلِ . ويَحْتَمِلُ أَن تَطْلُقَ كُلُّ مُخْبِرَةٍ ، فِلْ بغيرِ الأُوَّلِ . ويَحْتَمِلُ أَن تَطْلُقَ كُلُّ مُخْبِرَةٍ ، صادقةً كانتْ أو كاذبةً ، أوَّلًا كَانَ أو غيرَه ؛ لأَنَّ الحبرَ يَكُونُ صِدْقًا وَكَذِبًا ، وأوَّلًا ومُكرَّرًا . وهو اختيارُ أبى الخطَّابِ . والأوَّلُ قَوْلُ القاضي . ومذهبُ الشَّافعيِّ على نحوِ هذا التَّفصيل .

فصل: وإن قال : أوَّلُ مَنْ تَقُومُ مِنكُنَّ ، فهى طالقٌ . أو قال لِعبيده : أوَّلُ مَن قامَ مِنكُمْ ، فهو حُرِّ . فقامَ الكُلُّ دَفْعَةُ واحدةً ، لم يَقَعْ طلاقٌ ولا عِنْقٌ ؛ لأنَّه لا أوّل فيهم . وإن قامَ واحدً أو واحدة ، ولم يَقُمْ بعدَه أحدٌ ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ ؛ أحدُهما ، يَقَعُ الطَّلاقُ أو العِنْقُ (۱۳۷) ؛ لأنَّ الأوَّلُ ما لم يَسْبِقْه شيءٌ ، وهذا كذلك . والنَّانى ، لا يَقَعُ طلاقٌ ولا عِنْقٌ ؛ لأنَّ الأوَّلُ ما كان بعدَه شيءٌ ، ولم يُوجَدْ . فعلى هذا لا يُحْكَمُ بوُقوعِ ذلك ولا عِنْقٌ ؛ لأنَّ الأوَّلُ ما كان بعدَه شيءٌ ، ولم يُوجَدْ . فعلى هذا لا يُحْكَمُ بوُقوعِ ذلك ولا النَّفائِه ، حتى يَتَبَيَّنَ من قيامٍ أحدِ منهم بعدَه ، فَتَنْحَلَّ يَمِينُه ، وإن قامَ اثنانِ ، أو ثلاثةً ، وفعَةُ واحدةً ، وقامَ بعدَهم (١٣٦٠) آخرُ ، وقعَ الطَّلاقُ والعِنْقُ بالجماعةِ الَّذينَ قامُوا في الأوَّل ؛ لأنَّ الأوَّل يَقَعُ على الكثيرِ والقليل ، قال اللهُ تعالى : ﴿ وَلَا تَكُونُواْ أُوَّلُ كَافِرٍ بِهِ ﴾ (١٣٩٠) . وحُكِى عن القاضى فى مَن قال : أوَّلُ مَنْ يَدخلُ مِن عَبيدى ، فهو حُرِّ . فلاخلَ اثنانِ دَفَعَةُ واحدةً ، ثم دخلَ بعدَهم (١٤٠٠) ثالث ، لم يَعْتِقُ واحدّ منهم . وهذا بعيد ؛ فانَّه لو دخلَ بعدَ الثالثِ فائمَ النَّاكُ من يَدخلُ منكم وَحْدَه . ولم يَدخلُ بعدَ / النَّالثِ أحدٌ ؛ فإنَّه لو دخلَ بعدَ الثالثِ أحدٌ ، عَتَقَ النَّاكُ ، لكَوْنِه أَوَّلَ مَنْ دَخلَ وحدَه ، وإذا لم يَقُلْ وحدَه ، فإذا لم يَقُلْ وحدَه ، فإذَ الم يَقُلْ وحدَه ، فإذَ الم يَقُلْ وحدَه ، فإذَ الم يَقُلْ المُؤْلِ اللَّالُ فَظَةَ الأَوْلِ الْحَدْ ، وإذا لم يَقُلْ وحدَه ، فإذَ الم يَقُلْ المُؤَلِ اللَّالُ فَطَةَ الأَوْلِ الْحَدْ ، فإذا لم يَقُلْ وحدَه ، فإذَا لم يَقُلْ المُؤْلُ وحدَه ، فإذَا لم يَقُلْ المُؤْلُ وحدَه ، فإذَا لم يَقْلُ وحدَه ، فإذَا لم يَقْلُ المُؤْلُ ولمُ اللَّ المُؤْلُ وحدَه ، فإذَا لم يَقْلُ المُؤْلُ وحدَه ، فإذَا لم يَقْلُ المُؤْلُ وحدَه المُؤْلُ وحدَه ، فإذَا لم يُحدُّ وهذَا لم يَعْمُ الللّ المُؤْلُ وحدَه المُؤْلُ وحدَه ، وإذَا مُولُ وقَلْ مَنْ وَعُلْ وحدَه ، وإذَا لم يُحدُلُ وحدَه ، وإذَا مُؤْلُ وحدَه ، وإذَا م

۲۳/۸

<sup>(</sup>۱۳۷) فی م : ( والعتق ) .

<sup>(</sup>١٣٨) في الأصل : و بعده ، .

<sup>(</sup>١٣٩) سورة البقرة ٤١ .

<sup>(</sup>١٤٠) في الأصل ، ١ : ﴿ بعدهم ﴾ .

تَتناولُ الجماعة كَا ذَكَرْنا ، وقال النَّبِيُّ عَيِّكُ : ﴿ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ ﴾(١٤١) . ولو قالَ : آخِرُ مَن يَدْخُلُ مِنكُنَّ الدَّارَ ، فهي طالقٌ . فدخلَ بعضهُنَّ ، لم يُحْكَمْ بطَلاقِ واحدةٍ مِنهُنَّ ، حتى يَتَبَيَّنَ من دُخولِ غيرِها بمَوْتِه ، أو مَوْتِهنَّ ، أو غيرِ ذلك ، فيتَبَيَّنُ وقوعُ الطلاقِ بآخرِهنَّ دخولًا ، من حينَ دخلتْ ، وكذلك الْحُكْمُ في العِتْقِ .

فصل : وإذا حَلَفَ عِينًا على فِعْلِ بلفظٍ عامٌ ، وأرادَ به شيئًا خاصًا ؛ مثل أن حَلَفَ لا يَغتسِلُ اللَّيلةَ ، وأرادَ من (١٤٠) الجنابةِ ، أو : لا قرَبْتِ لى فراشًا . وأرادَ تَرْكَ جِمَاعِها . أو قال : إن تَزَوَّجْتُ ، فعبدِى (١٤٠) حُرِّ . وأرادَ امرأةً مُعَيَّنةً . أو قال : إن دخلَ إلىَّ رجلٌ . قال : إن تَزَوَّجْتُ ، فعبدِى (١٤٠) حُرِّ . وأرادَ رجلًا بعَيْنِه . أو حَلَفَ لا يَأْكُلُ خُبْزًا . يُريدُ خُبْزُ البُرِّ . أو قال : إن خَرَجْتِ فأنتِ طالقٌ . يُريدُ الجُروجَ إلى أو لا يَدخلُ دارًا ، يُريدُ دارَ فلانٍ . أو قال : إن خَرَجْتِ فأنتِ طالقٌ . يُريدُ الجُروجَ إلى الحَمَّامِ . أو قال : إن مَشيَّتِ . وأرادَ اسْتِطْلاقَ البَطْنِ ؛ فإنَّ ذلك يُسمَّى مَشيًا ، قالَ الخَمَّامِ . أو قال : إن مَشيَّتِ . وأرادَ اسْتِطْلاقَ البَطْنِ ؛ فإنَّ ذلك يُسمَّى مَشيًا ، قالَ النَّبِي عَيِنِكُ لا يأتُهُ مَثِيلًا ، ومَشوًا . إذا سَرِبَ مَشيًا ، ومَشوًا . إذا سَرِبَ مَشيًا ، ومَشوًا . إذا سَرِبَ مَشيًا ، ومَشوًا . إذا سَرِبَ دواءً يُمْشِيه ، فإنَّ يَعِينَه في ذلك على ما نواهُ ، ويَدينُ فيما بينَه وبينَ الله تعالى . وهل شَرَبَ دواءً يُمْشِيه ، فإنَّ يَعِينَه في ذلك على ما نواهُ ، ويَدينُ فيما بينَه وبينَ الله تعالى . وهل يُقبَلُ في الحُكْمِ ؟ يُخَرَّ جُ على روايتَيْنِ . قال أحمدُ في الظّهارِ ، في مَن قال لامرأتِه : إن يُقبَلُ في الحُكْمِ ؟ يُخَرَّ جُ على روايتَيْنِ . قال أحمدُ في الظّهارِ ، في مَن قال لامرأتِه : إن الجِمَاعَ . لا يَلزمُه شيءٌ . وقال الشَّافعي ، وحمدُ بنُ الحسنِ : لا يُقبَلُ قولُه في الحُكْمِ في هذا كلّه ؛ لأنَّه خلافُ الظَّاهر . ولَنا ، أنَّه فَسَرَّ كلامَه بِا يَحْتَمِلُه ، فقبلَ ، كالوقال :

<sup>(</sup>١٤١) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ١٦٨ .

<sup>(</sup>١٤٢) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>١٤٣) في الأصل ، م: و فعيد ، .

<sup>(</sup>١٤٤) في ب : ﴿ مَا ﴾ . وفي م : ﴿ ثُم ﴾ .

<sup>(</sup>٥٤٥) أخرجه الترمذى ، في : باب ما جاء في السنا ، من كتاب الطب . عارضة الأحوذى ٨ / ٢٣٤ . وابن ماجه ، في : باب دواء المشيى ، من كتاب الطب . سنن ابن ماجه ٢ / ١١٤٥ .

أنتِ طالقٌ ، أنتِ طالقٌ . وقال : أردتُ بالنَّانيةِ التَّوكيدَ .

فصل : وإن حَلَفَ يَمِينًا عَامَّةً ، لسَببِ خَاصٌّ ، وله نِيَّةٌ ، حُمِلَ عليها ، ويُقْبَلُ قَوْلُه فِ الحُكْمِ ؛ لأنَّ السَّبَبَ دَلِيلٌ على صِدْقِه . وإن لم يَنْوِ شيئًا ، فقد رُوِي عن أحمد ما يدُلُّ على أنَّ يَمِينَه تَخْتَصُّ بما وُجدَ فيه السَّبُ . وذكره الخِرَقيُّ ، فقال : فإنْ لم يَكُنْ له نِيَّةٌ ، رُجِعَ إلى سَبَبِ اليَمينِ وما هَيَّجَها . فظَاهِرُ هذا أنَّ يَمِينَه مَقْصُورَةٌ على محلِّ السَّبب . وهذا قولُ أصْحَابِ أبي حَنِيفة . ورُوِيَ (١٤٦) عن أحمدَ ما يدُلُ على أنَّ يَمِينَه تُحْمَلُ على العُمُومِ ؛ فإنَّه قال ، في مَن قال : لله عليَّ أَنْ لا أصييدَ في هذا النَّهر . لظُلْمٍ رَآهُ ، فتغيّر حَالُه ، فقال : النَّذْرُ يُوفِّي به . وذلك / لأنَّ اللَّفْظَ دَلِيلُ الحُكْمِ ، فيَجِبُ الاعتِبارُ به في الخُصُوصِ والعُمُومِ ، كَمَا في لفْظِ الشَّارِعِ . ووَجْهُ الأُوَّلِ ، أَنَّ السَّبَ الخَاصَّ يَدُلُّ على قَصْدِ الخُصُوص ، ويقُومُ مَقامَ النُّيَّةِ عند عَدَمِها ؛ لدِلا لَتِه عليها ، فوجَبَ أن يختصُّ به اللَّفْظُ العَامُّ كَالنِّيَّةِ ، وفارقَ لفْظَ الشَّارِعِ ؛ فإنَّه يُريدُ بيانَ الأَّحْكامِ ، فلا يَخْتَصُّ بمحلِّ السُّبِ ، لكَوْنِ الحاجَةِ داعِيةً إلى معْرِفةِ الحُكمِ في غيرِ محلِّ السَّبَبِ . فعلى هذا ، لو قامتِ امْرَأَتُه لتَخْرُجَ ، فقال : إِنْ خَرَجْتِ فأنتِ طالِقٌ . فرجَعَتْ ، ثم خَرَجَتْ بعد ذلك ، أو دَعَاه إنسانٌ إلى غَدَائِه ، فقال : امرَأتِي طالِقٌ إِنْ تَغَدَّيْتُ. ثم رَجَعَ فتغَدَّى في منزِلِه ، لم يَحْنَثْ على الأُوَّلِ ، ويَحْنَثُ على الثَّانِي . وإنْ حَلَفَ لعَامِلِ أَنْ لا يخْرُجَ إلَّا بإذْنِه ، أو حَلَفَ بذلك على امرَأتِه أو مَمْلُوكِهِ ، فعزَلَ العامِلَ ، وطَلَّقَ المرأَةَ ، وبَاعَ المَمْلُوكَ ، أو حَلَفَ على وَكيلِ فَعَزَلَه ، خُرِّجَ في ذلك كُلِّه وَجْهَانِ .

فصل: وإنْ قال: إنْ دَخَلَ دارِي أحدٌ ، فامرَأتِي طالِق . فدَخَلَها هو. أو قال لإنسانٍ: إنْ دَخَلَ دَارَك أحدٌ ، فعبْدِي حُرٌ . فدخَلَها صاحِبُها ، فقال القاضيي: لا يَحْنَثُ ؛ لأنَّ قرينَةَ حالِ المُتكلِّمِ تدُلُّ على أنَّه إنَّما يَحْلِفُ على غيرِه ، ويَمْنَعُ مَنْ سِوَاهُ ، فيحْرُجُ هو مِن العُمُومِ بالقَرينةِ ، ويَخْرُجُ المُخاطَبُ من اليمينِ بها أيضًا . ويحتمِلُ فيخُرُجُ هو مِن العُمُومِ بالقَرينةِ ، ويَخْرُجُ المُخاطَبُ من اليمينِ بها أيضًا . ويحتمِلُ

9 Y E/A

<sup>(</sup>١٤٦) في الأصل : ﴿ ويروى ﴾ .

الحِنْثَ (١٤٧) أُخْذًا بِعُمُومِ اللَّهْظِ ، وإغْرَاضًا عن السَّبِ ، كما في التي قبلَها .

فصل: وإذا قال الامرأتِه: إنْ وَطِعْتُك فأنتِ طَالِقَ. انْصَرَفَتْ يَمِينُه إلى جماعِها. وقال محمدُ بن الحسن: يَمِينُه على الوَطْءِ بالقَدَمِ ؛ لأنّه الحقيقة . وحُكِى عنه (١٤٠٠) أنّه لو قال محمدُ بن الحسن: يَمِينُه على الوَطْءِ بالقَدَمِ ، ولَنا ، أنَّ الوَطْءَ إذا أُضِيفَ إلى المَرْأَةِ ، قال : أَرَدْتُ به الجِماعَ . لم يُقبَل في الحُكْمِ . ولَنا ، أنَّ الوَطْءَ إذا أُضِيفَ إلى المَرْأَةِ ، كان في العُرْفِ عبارةً عن الجماع ؛ (١٥٠١ ولهذا يُفْهَمُ منه الجماعُ ١٤٠١ في لفظ الشّارع ، في مثل قوْلِ النَّبِي عَلِيلَةٍ : ﴿ لاَ تُوطأ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلاَ حَائِلٌ (١٥٠١ حَتَّى تُستَبْرَأُ بعَيْضَةٍ » (١٥٠١ . فيجِبُ حَمْلُه عندَ الإطْلاقِ عليه ، كسائر الأسماءِ العُرْفِيّةِ ، من الظّعِينَةِ ، والرَّاوِيَةِ ، وأَسْباهِهما . ولا يَحْنَثُ حتى تغيبَ الحَشَفَةُ في الفَرْجِ . وإن حَلَفَ ليُجامِعُها ، أو لا يُجامِعُهما ، انْصرَف إلى الوَطْءِ في الفَرْجِ ، والمُراثُ ) يَحْنَثُ بالجِماعِ لَيُحامِعُها ، أو لا يُجامِعُهما ، انْصرَف إلى الوَطْءِ في الفَرْجِ ، والمُراثُ ) يَحْنَثُ بالجِماعِ دُونَ الفَرْجِ ، وإنْ أَنزلَ ؛ لأنَّ مَبْنَى الأَيْمَانِ على العُرْفِ ، والعُرفُ (١٥٠١) يَحْنَثُ بالجِماعِ حَلَفَ لا فَتَضَعَشَتُكِ ، فَافْتَضَها بِأُصْبُع ، لم يَحْنَثُ ؛ لأنَّ المعهودَ مِن إطلاقِ هذه اللَّفظةِ وَلْ البَّحْ واللهُ البَحْرُ . وإن حلَفَ على امرأةٍ لا يَمْلِكُها ، أنْ لا يَنْكِحَها ، فيَمِينُه على العَقْدِ ؛ لأنَّ وَطْءُ البِكْرِ . وإن حلَفَ على المَقْدِ عليها ؛ لكَوْنِها مَعْقُودًا عليها .

فصل : وإنْ قال : إنْ أمرتُكِ فخالَفْتِيني (١٥٠) ، فأنتِ طالق . ثم نَهاها ، فخالفَتْه ، فقال أبو بكر : لا يَحْنَتُ . وهو (١٥٠) قولُ الشَّافعيِّ ؛ لأنَّها خالَفتْ نَهْيَه لا أَمْرَه . وقال

**当てを/人** 

<sup>(</sup>١٤٧) في م : ﴿ أَن يَحنتُ ﴾ .

<sup>(</sup>١٤٨) سقط من: ب، م.

<sup>. (</sup>۱٤٩ – ۱٤٩) سقط من : ب .

<sup>(</sup>٥٠١) فى الأصل : ﴿ حائض ﴾ تحريف . (١٥١) تقدم تخريجه فى : ١ / ٤٤٤ .

<sup>(</sup>۱۰۱) تعدم عربی*ج* تی ۱۱ م ع

<sup>(</sup>١٥٢) في ب: (ولا ).

<sup>(</sup>۱۵۳) فی ازیادة : ﴿ ههنا ﴾ .

<sup>(</sup>١٥٤) في ا ، ب ، م : ﴿ فَخَالَفَتْنَى ﴾ .

<sup>(</sup>١٥٥) في ا : ﴿ وَهَذَا ﴾ .

أبو الخطّابِ: يَحْنَثُ ، إذا قصدَ أَنْ لا تُخالِفَه ، أو لم يَكُنْ مِمَّنْ يَعرفُ حقيقةَ الأَمْرِ والنَّهْي ؛ لأَنَّه إذا كان كذلك ، فإنَّما يُريدُ نَفْيَ المُخالَفَةِ . ويَحْتَمِلُ أَن تَطْلُقَ بكُلِّ والنَّهْي عنه أُمرِ بضده ، فقد خالفَتْ أَمرَه . حالٍ ؛ لأَنَّ الأَمْرَ بالشَّيءِ نَهْي عن ضِدِّه ، والنَّهْي عنه أُمر بضده ، فقد خالفَتْ أَمره . وإنْ قال لها : إنْ نَهَيْتني عن نَفْعِ أُمِّي ، فأنتِ طالق . فقالت له : لا تُعْطِها مِن مالي شيئًا . لم يَحْنَثُ ؛ لأَنَّ إعطاءها مِن ماليها لا يَجوزُ ، (" ولا يَجوزُ " النَّفُعُ به ، فيكونُ هذا النَّفُعُ مُحَرَّمًا ، فلا يَتناوَلُه يَمِينُه . ويَحْتمِلُ أَنْ يَحْنَثَ ؛ لأَنَّه نَفْع ، ولفظُه عامٌ ، فَذَخُلُ المُحَرَّمُ فيه .

فصل: فإن قال الامرأتِه: إنْ خرجْتِ إلى غيرِ الحَمَّامِ، فأنتِ طالقٌ. فخرجَتْ إلى غيرِ الحَمَّامِ، أو لم تَعدِلْ. وإنْ خرجتْ إلى الحمَّامِ، ثم غيرِ الحَمَّامِ، أو لم تَعدِلْ. وإنْ خرجتْ إلى الحمَّامِ، ثم عَدَلَتْ إلى غيرِه، فقياسُ المذهبِ أنَّه يَحْنَثُ ؛ الأنَّ ظاهرَ هذه اليَمِينِ المَنْعُ مِن غيرِ الحَمَّامِ، فكيْفما صارتْ إليه حَنِثَ ، كالو حالَفَتْ لَفْظَه. ويَحتمِلُ أَنْ الا يَحْنَثُ . وهو قولُ الشَّافعي ؛ الأنَّها لم تفعلْ (١٥٠ ما حَلَفَ عليه ١٥٠ ويَتناولُه لفظه . وإن خرجتْ إلى الحَمَّامِ وغيرِه، وجَمَعَتْهما في القَصْدِ، ففيه وَجْهانِ ؛ أحدُهما ، يَحْنَثُ ؛ الأنّها الحَمَّامِ وغيرِه، وجَمَعَتْهما في القَصْدِ، ففيه وَجْهانِ ؛ أحدُهما ، يَحْنَثُ ؛ الأنّها ما خَرَجَتْ إلى غيرِ الحمَّامِ ، والثقاني ، الا يَحْنَثُ ؛ الأنّها ما خَرَجَتْ إلى غيرِ الحمَّامِ ، بل نويدًا وعمرًا . والثّاني ، الا يَحْنَثُ ؛ الأنّها ما خَرَجَتْ إلى غيرِ الحمَّامِ ، بل الحَدُووجُ مُشتَرَكٌ . ونقلَ الفَضْلُ بنُ زيادٍ ، عن أحمدَ ، أنَّه سُعِلَ : إذا حَلفَ بالطّلاق أَنْ اللهُ النَّزهةِ ، غمَ مَرَّ (١٥٠١) إلى مكَّة ، فقال : النَّزهة الا يَعْرَبُ مِن بغدادَ إلَّا لِنُزهَةٍ . فخرجَ إلى النَّزهةِ ، ثم مَرَّ (١٥٠١) إلى مكَّة ، فقال : النَّزهة الا بالطّلاق أَنْ لا يَأْتَى أَرْمِينِيَةً (١٥٠١) إلَّا بإذْنِ امرأتِه . فقالت له (١٠١٠) امرأتُه : اذهبْ حيثُ بالطّلاق أَنْ لا يَأْتَى أَرْمِينِيَةً (١٥٠١) إلَّا بإذْنِ امرأتِه . فقالت له (١٦٠١) امرأتُه : اذهبْ حيثُ بيثُ

<sup>(</sup>١٥٦ - ١٥٦) سقط من : الأصل.

<sup>(</sup>١٥٧ – ١٥٧) في ب: ﴿ المُحلوف ﴾ .

<sup>(</sup>۱۵۸) سقط من: ب.

<sup>(</sup> ٥ ه ) أرمينية : اسم لصقع عظيم واسع في جهة الشمال [ شمال غربي آسيا ] . معجم البلدان ١ / ٢١٩ . وتقع الآن في الاتحاد السوفيتي .

<sup>(</sup>۱۶۰) سقط من : ۱، ب، م.

شفت . فقال : لا ، حتى تقول : إلى أرْمِينية . والصّحيحُ أنَّها (١٦١) متى أَذِنَتْ له إذنًا عامًا ، لم يَحْنَثْ . قال القاضى : وهذا من (١٦١) كلام أحمد ، محمولٌ على أنَّ هذا حَرَجَ مَحْرَجَ الغضَبِ والكَرَاهةِ ، ولو قالتْ هذا بِطِيبِ قَلْبِها ، كان إذْنًا منها ، وله الحُروجُ ، وإنْ كان بلفظٍ عامٌ .

, 40/1

فصل : فإنْ حَلَفَ لَيْرْحَلَنَّ مِن هذه الدّارِ ، أو لَيَخْرُجَنَّ مِن هذه المدينةِ . ففعل / ثم عادَ إليها ، لم يَحْنَثْ ، إلّا أن تكونَ نِينَّه أو سببُ يمينه يَقْتضى عَدَمَ الرُّجوعِ إليها ؛ لأنَّ الحَلِفَ على الخُرُوجِ والرَّحيلِ ، وقد فَعَلَهما . وقد نَقَلَ عنه إسماعيلُ بنُ سعيدٍ ، إذا حلفَ على رجُلِ أنْ يَخْرَجَ مِن بغدادَ ، فخرجَ ثم رجَعَ : قد مَضَت يَمينُه ، لا شيءَ عليه . ونقلَ عنه مُئنَّى بنُ جامِع ، في من قال لامرأتِه : أنتِ طالقٌ ، إنْ لم نَرْحُلُ مِن هذه الدّارِ : إنْ "أنه إنْ أَدْرَكُه الموتُ ، ولم يَنْوِ شيئًا ، هي إلى أن تموتَ ، فإن رحلَ لم يَرجعْ . ومعنى هذا ، أنّه إنْ أَدْرَكَه الموتُ قبلَ إمكانِ الرَّحِيلِ ، لم يَحْنَثْ ، وإن أمكنَه الرَّحيلُ ، فلم يَغْفُلُ ، لم يَحنَثْ حتى يموتَ أحدُهما ، فيَقَعَ بها الطّلاقُ في آخرِ أوقاتِ الإمكانِ . وأمًا قولُه : إن رحلَ لم يَرجعْ . فمحمولٌ على مَن كان ليَمينه سببٌ يَقْتضي هِجْرانَ الدَّارِ على قولُه : إن رحلَ لم يَرجعْ . فمحمولٌ على مَن كان ليَمينه سببٌ يَقْتضي هِجْرانَ الدَّارِ على الدَّواعِ . ونقل مُهنَّا ، في رجُلِ قال لامرأتِه : إن وَهَبْتِ كذا فأنتِ طالقٌ . فإذا هي قد وَهَبُّ مُنْ اللهُ المَنْ الدَّالَ على أنه المَعْدَلُ عن اللهُ المَنْ الدَّالُ المَالِي عنه المَعْدَلُ عنه المَعْدَلُ على أنّه اللهُ المَعْدَلُ عنه يَوْلُه : إن رأيتُك تَدخُلِينَ الدّارَ ، فأنتِ طالقٌ : فهو على نيَّتِه ، إن أرادَ أنْ لا تَدْخُلِينَ الدّارَ ، فأنتِ طالقٌ : فهو على نيَّتِه ، إن أرادَانُ لا تَدْخُلِهَا المُمْرأتِه : إن رأيتُك تَدخُلِينَ الدّارَ ، فأنتِ طالقٌ : فهو على نيَّتِه ، إن أرادَانُ لا تَدْخُلَهَا المُورَاتِه : إن رأيتُك تَدخُلِينَ الدّارَ ، فأنتِ طالقٌ : فهو على نيَّتِه ، إن أرادَانُ لا تَدْخُلُهَا المُراتِه المُنْ اللهُ على اللهُ على اللهُ المَنْ الدَّالُ الدَّالُ الدَّالُ المَالِقُ المُعْمَلُ على الدَّالَ المَالَ المَالَ المَعْمِلُ على اللهُ المَنْ المَالمُ المَالِقُ المَالَ المَالَ المَالَ المَعْمَلُ على اللهُ المَالِقُ على اللهُ المَنْ الدَّالُ اللهُ على اللهُ المَالمُ المَالَ المَعْمَلُ على اللهُ المَنْ الدَّالُ المَالَ المَنْ المَالَ المَالِولُ المَالِقُ المَالِلَ المَالَ المَالِولُ اللهُ المَالِ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِولُ المَالِولُ المَالَ المُ

<sup>(</sup>١٦١) في ا ، ب ، م : و أنه ع .

<sup>(</sup>١٦٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>١٦٣) سقط من : ب .

<sup>(</sup>١٦٤) في ب ، م : ١ وهبت ١ .

<sup>(</sup>١٦٥) في ا ، م : و وهبته ۽ .

حَنِثَ ، وإنْ كان نَوَى إذا رآها ، لم يَحْنَثْ حتى يَرَاها تَدخُلُ . وهو كما قال ؛ فإنَّ مَبْنَم، اليَمِينِ على النَّيَّاتِ ، سِيَّما والرُّوْيَةُ تُطْلَقُ على العِلمِ ، كقولِ الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾ (١٦٦) . ونحوه . ومتى لم تَكُنْ له نِيَّةٌ ولا (١٦٧ هناكَ سَبَبٌّ ١٦٧) يَدُلُ على إرادتِه مَنْعَ (١٦٨) الدُّخولِ بِمُجَرَّدِه ، لم يَحْنَثْ حتى يَراها تَدخُلُ الدّارَ ؛ لأَنَّه الذي تناولَه لَفْظُه (١٦٩) . ونَقَلَ عنه المَرُّوذِيُّ ، في رجُلِ أَقْرَضَ رجلًا دَرَاهِمَ ، فحلَفَ أَن لا يَقْبَلَها ، وَكَانَ الرَّجُلُ مَيَّتًا : تُعْطَى الوَرَثَةَ . يعنى إذا ماتَ الحالِفُ يُوَفَّى الورثـةُ ، ولا يَبْـرأُ بِيَمِينِه (١٧٠) ؛ لأنَّها ليستْ إبْراءً ، فلا يَسْقُطُ الحُقُّ بها .

فصل : ولو قال : امْرأتي طالق ، إن كُنتُ أَمْلِكُ إِلَّا مائةً . وكان يَملِكُ أكثر مِن مائةٍ ، أو أقلَّ ، حَنِثَ . فإنْ نَوَى أنَّى لا أَمْلِكُ أكثرَ من مائةٍ ، لم يَحْنَثْ بِمِلْكِ ما دُونَها . وإن قال : إن كُنتُ أملكُ أكثرَ من مائةٍ ، فامرأتي طالقٌ . وكان يَمْلِكُ أَقَلُّ من المائةِ ، لم يَحْنَتْ ؛ لأنَّه صادقٌ .

فصل : فإن قال المرأتِه : يا طالقُ ، أنتِ طالقُ إن دخَلْتِ الدّارَ . (١٧١ طَلُقَتْ واحدة (١٧١) بقوله: ياطالق . وبَقِيَتْ أُخْرَى مُعَلَّقة بدُخولِ الدَّار . ولو قال : أنتِ طالقً ثلاثًا يا طالقُ، إن دخلْتِ الدَّارَ. فإن كانت له نِيَّةً /، رُجعَ إليها، وإلَّا وَقَعَتْ واحدةً بالنداء ، وبَقِيَتِ النَّلاثُ مُعلَّقةً على دُخولِ الدَّارِ . وكذا لو قال : أنتِ طالقٌ يا زانية ، إن دخلْتِ الدَّارَ . وعادَ الشُّرْطُ إلى الطَّلاقِ ، دُونَ القَذْفِ . وقال محمدُ بنُ الحَسنِ : يَرْجِعُ الشُّرْطُ إليهما في المسْألتين ، فلا يَقَعُبها في الحالِ شيءٌ . والأَوْلَى أَن يَرْجِعَ الشَّرطُ إلى الخبر

BYO/A

<sup>(</sup>١٦٦) سورة الفجر ٦.

<sup>(</sup>١٦٧-١٦٧) في م : و سبب هناك ، .

<sup>(</sup>١٦٨) في م : ١ مع ١٠ .

<sup>(</sup>١٦٩) في ب: ( اللفظ ) .

<sup>(</sup>۱۷۰) في ب: أ يمينه ،

<sup>(</sup>١٧١ - ١٧١) في حاشية الأصل: ﴿ وقعت طلقة ﴾ .

الذي يَصحُّ فيه التَّصْديقُ والتَّكْذيبُ ، وجرتِ العادةُ بتَعْليقِه بالشَّرُّ طِ ، بخلافِ النِّداءِ والقَذْفِ ، الذي لا يُوجَدُ ذلك فيه .

فصل: فإن قال المرأتِه: أنتِ طالقٌ مَرِيضة. بالنَّصبِ، أو الرَّفع، ونَوَى به وَصْفَها بالمرضِ في الحالِ ، طَلُقَتْ في الحالِ . وإن نَوَى به أنتِ طالقٌ في حالِ مَرَضِكِ . لم تَطْلُقُ حتى تَمْرَضَ ؛ الأنَّ هذا حالٌ ، والحالُ مفعولٌ فيه ، كالظَّرِف ، ويكونُ الرَّفعُ لَحنًا ؛ الأنّ الحالَ منصوبٌ . وإنْ أطلَقَ ونصَبَ ، انصرفَ إلى الحالِ ؛ الأنَّ مريضةُ اسمٌ نكرةٌ ، جاء بعد تمام الكلام وصفًا لمعرفة ، فيكونُ حالًا ، وإن رَفَعَ ، فالأولى وقوعُ الطّلاقِ في الحالِ ، وإن رَفَعَ ، فالأولى وقوعُ الطّلاقِ في الحالِ ، ويكونُ ذلك وصفًا لطالق ، الذي هو خَبَرُ المُبتَدَأِ ، وإن أسْكَنَ احتَمَلَ وَجُهينِ ؛ أحدُهما ؛ وقوعُ الطّلاقِ في الحالِ ؛ (١٧٢ الأنَّ قولَه : أنت طالقٌ . احتَمَلَ وَجُهينِ ؛ أحدُهما ؛ وقوعُ الطّلاقِ في الحالِ ؛ (١٧٢ الأنَّ قولَه : أنت طالقٌ . يَقْتضيى وقوعَ الطّلاقِ في الحالِ ؛ (١٧٢ الأنَّ قولَه : أنت طالقٌ . يَقْتضيى وقوعَ الطّلاقِ في الحالِ ؛ (١٧٢ المُقتَضيى ، وشككَكْنَا فيما يَمْنَعُ حُكْمَه (١٧٢) ، فلا نَزُولُ عن اليَقينِ بالشَّكُ . والثَّاني ، لا يَقعُ إلَّا في حالِ مَرضِها ؛ الأنَّ ذِكْرَه للمرَضِ في سِيَاقِ الطَّلاقِ يدلُّ على تَعَلُّقِه (١٧٤) به ، وتأثيرِه فيه ، ولا يُؤثَّرُ فيه إلَّا إذا ذاك حالًا .

لَا ٢٧٤ - مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِذَا قَالَ لَهَا (' ؛ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا قَدِمَ فُلَانٌ . فَقُدِمَ بِهِ مَيّتًا ، أَوْ مُكْرَهًا ، لَمْ تَطْلُقْ ﴾

أَمَّا إِذَا قُدِمَ بِهِ مَيْتًا ، أَو مُكرَهًا محمولًا ، فلا تَطْلُقُ ؛ لأَنَّه لِم يَقْدَمْ ، إِنَّمَا قُدِمَ به . وهذا قولُ الشَّافعيِّ . ونُقِلَ عن أَبِي بكرٍ ، أَنَّه يَحْنَثُ ؛ لأَنَّ الفِعْلَ يُنْسَبُ إليه ، ولذلك يُقالُ : وَخَلَ الطَّعامُ البلدَ . إذا حُمِلَ إليه . ولو قال : أنتِ طالقٌ إذا دخلَ الطَّعامُ البلدَ . طَلُقَتْ إذا

<sup>(</sup>١٧٢ - ١٧٢) سقط من : الأصل . نقل نظر .

<sup>(</sup>١٧٣) في م: ﴿ لَحَمَّهُ مِنْ الْحَمَّةُ مِنْ الْحَمْمُ الْ

<sup>(</sup>١٧٤) في ١، م: ( تعليقه ) .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

حُمِلَ إليه . ولَنا ، أنَّ الفِعْلَ ليس منه ، والفعلُ لا يُنْسَبُ إلى غير فاعلِه إلَّا مَجازًا ، والكلامُ عند إطلاقِه ( كحقيقتِه إذا أمْكَنَ ، وأمَّا الطَّعامُ ، فلا يُمْكِنُ وجودُ الفعل منه " ) حقيقة ، فتَعَيَّنَ حَمْلُ الدُّحولِ فيه على مَجازه . وأمَّا إن قَدِمَ بنفسيه لإكراه ، فَعلَى قولِ الخِرَقِيّ : لا يَحْنَثُ . وهو أحدُ الوَجْهين لأصْحاب الشَّافعيّ . وقال أبو بكر : نَحْنَتُ . وحَكاه عن أحمد ؛ لأنَّ الفعلَ منه حقيقةً ، ويُنسَبُ إليه ، قال الله تعالى : ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا ﴾ (") . ويَصِحُّ أَمْرُ المُكْرَه بالفعل ، قال اللهُ تعالى : ﴿ آدْخُلُوٓ أَبُوابَ جَهَنَّمَ ﴾ (١) . ولولا أنَّ الفعلَ يَتحقَّقُ منه ، لما صَحَّ أَمْرُه به / ووجهُ الأُوُّلِ ، أَنَّه بالإكْراهِ زالَ اختيارُه ، فإذا وُجِدَتِ الصِّفَةُ منه ، كان كُوجودِ الطَّلاق منه مُكْرَهًا ، وهذا فيما إذا أطْلَقَ . وإن كانت له نِيَّةٌ ، حُمِلَ عليها كلامُه ، وتَقَيَّد بها .

فصل : وإن قَدِمَ مُخْتارًا ، حَنِثَ الحالفُ ، سواةً عَلِمَ القادمُ باليَمِين أو جَهلَها . قال أبو بكر الخَلَّالُ: يَقعُ الطلاقُ ، قولًا واحدًا . وقال أبو عبد الله ابنُ حامد : إن كان القادمُ ممَّن لا يَمْتنِعُ مِن القُدُومِ بيمينه ، كالسُّلطانِ ، والحاجِّ ، والرجُل الأجْنبيِّ ، حَنِثَ الحالفُ ، ولا يُعْتَبَرُ عِلْمُه ولا جَهْلُه ، وإن كان ممَّن يَمْتنِعُ باليمين(°) من القُدُومِ ، كَقَرَابِةٍ لهما ، أو لأحدِهما ، ('أو غلام لأحدِهما') ، فجهلَ اليمينَ ، أو نسييَها ، فالحُكْمُ فيه كما لو حَلَفَ على فِعْلِ نفسِه ، ففَعَلَه ناسيًا أو جاهِلًا ، وفي ذلك روايتانِ ، كذلك هَا ؛ وذلك لأنَّه إذا لم يَكُنْ ممَّن تَمْنعُه اليمينُ ، كان تَعْليقًا للطَّلاقِ على صِفَةٍ ، ولم يكن يَمِينًا ، فأَشْبَهَ مَالُوعَلَّقَه على طلوع الشَّمسِ ، وإن كان ممَّن يَمْتنِعُ ، كان يمينًا ، فيُعذَّرُ

9 7 7/A

<sup>(</sup>٢-٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ٧١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر ٧٢ .

<sup>(</sup>٥) في ب : ﴿ من اليمين ﴾ .

<sup>(</sup>٦-٦) سقط من : الأصل .

فيها(٧٧ بالنِّسْيانِ والجهل ، ويَنْبغِي أن تُعْتَبَرَ على هذا القولِ نِيَّةُ الحالفِ ، وقَرَائنُ أَحُوالِه ، الدَّالَّةُ على قَصْدِه، فإن كان قَصْدُه بيَمِينِه مَنْعَ القادمِ من القُدُومِ، كان يَمِينًا، وإن كان قَصْدُه جَعْلَه صِفَةً في طَلاقِها مُطْلَقَةً ، لم يَكُنْ يمِينًا ، ويَسْتوى فيه عِلمُ القادم وجَهْلُه ، ونِسْيانُه، وجُنُونُه وإفاقتُه، مثل أن يَقْصِدَ طلاقَها إذا حَصَلَ معها مَحْرَمُها، ولا يُطَلَّقُها وحْدَها ،وتُعْتَبَرُ قَرائنُ الأَحْوالِ ؛ فمتى علَّقَ اليَمِينَ على قُدومِ غائبِ بعيدٍ ، يَعلمُ (^)أنَّه لا يَعْلَمُ اليَمِينَ ولا يَمتنِعُ بها ، أو على فعلِ صغيرٍ ، أو مَجْنونٍ ، أو مَن(٩) لا يَمْتنِعُ بها ، لم تَكُنْ يمينًا . وإن علَّقَ ذلك على فِعْلِ حاضرٍ يَعْلُمُ بيَمِينِه ، وَيَمْتَنِعُ لأَجِلِها مِن (١٠) فِعْلِ ما علَّقَ الطَّلاقَ عليه ، كان يَمِينًا . ومتى أشْكَلَتِ الحالُ ، فينْبغِي أن يَقَعَ الطِّلاقُ ؛ لأنَّ لَفْظَه يَقْتَضِي وُقُوعَ الطَّلاقِ عندَ وُجودِ هذه الصُّفَةِ على العُمومِ ، وإنَّما يَنْصَرِفُ عن ذلك بدليل ، فمتى شَكَكْنا في الدَّليلِ المُخَصِّصِ ، وجبَ العملُ بِمُقْتَضَى العُمومِ .

فصل : فإن قال : إن تركْتِ هذا الصَّبِيَّ يَخرُجُ ، فأنتِ طالقٌ . فانْفلَتَ الصَّبيُّ بغير الْحْتيارِهَا ، فخرجَ ، فإن كان نَوَى أن لا يَخْرُجَ فقد حَنِثَ ، وإن نَوَى أن لا تَدَعَهِ ، لمَّ يَحنتُ . نَصَّ أَحمدُ على معنى هذا ؛ وذلك لأنَّ اليَمِينَ إذا وقَعتْ على فِعْلِها ، فقد فَعَلَ الخروجَ على (١١) غيرِ الْحتيارِ منها ، فكانت كالمُكرَه (١٢) إذ (١٢) لم يُمْكِنْها حِفْظُه ومَنْعُه . وَإِن نَوَى فِعْلَهُ ، فَقَدَوُ جِلْدُ ، وَحَنِثَ / . وَإِنْ لِمَ تُعْلَمْ نِيَّتُه ، انْصَرَفَتْ بمينُه إلى فِعْلِها ؛ لأنَّه الذي تَناوَلَه لفظُه ، فلا يَحْنَثُ إلا (١٤) إذا خرجَ بتَفْرِيطِها في حِفْظِه أو بالْحتيارِها (١٥)

<sup>(</sup>٧) في م: « فيه » .

<sup>(</sup>٨) في ١ : « علم » .

<sup>(</sup>٩) في الأصل ، ب: ﴿ لَمْنِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۰) في م: (عن).

<sup>(</sup>١١) في ب ، م: «عن».

<sup>(</sup>١٢) في الأصل : ﴿ كَالْمُكْرِهَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) في الأصل ، ١ ، م : ﴿ إِذَا ﴾ . (١٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١٥) في ب ، م : ( اختيارها ۽ .

فصل : فإن حَلَفَ لا تَأْخُذُ حقَّك منِّي ، فأكرة على دَفْعِه إليه ، وأَخَذَه منه قهرًا ، حَنِثَ ؟ لأنَّ المُحْلوفَ عليه فِعْلُ الأَخْدِ ، وقد أَخَذَه مُخْتارًا . وإن أُكْرة صاحبُ الحقِّ على أَخْذِه ، خُرِّجَ على الوَجْهَين ، في مَن أُكْرة على القُدُومِ . وإن وضَعَه الحالِفُ في حِجْره ،أو بينَ يَدَيْه ،أو إلى جَنْبه ، فلم يَأْخُذْه ، لم يَحْنَثْ ؛ لأَنَّ الأَخْذَماؤُجدَ . وإنْ أَخَذَه الحاكمُ أو السُّلطانُ من الغَرِيمِ ، فدفَعه إلى المُسْتَحِقُّ فأَخَذَه ، فقال القاضي : لا يَحْنَثُ. وهو مَذهبُ الشَّافعيِّ؛ لأنَّه ما أَخَذَه منه . وإن قال : لا تَأْخُذُ حقَّك عَلَيَّ. حَنِثَ ؛ لأَنَّه قد أَخَذَ حقَّه الذي عليه . والمنصوصُ عن أحمدَ ، أنَّه يَحْنَثُ في الصُّورتين . قالَه (١٦) أبو بكر . وهو الذي يَقْتَضِيه مذهبه ؛ لأنَّ الأيمانَ عندَه على الأسباب ، لا على الأسْماء ، ولأنَّه لو وكَّلَ وكيلًا ، فأَخَذَه منه ، كان آخذًا لحقَّه منه عُرْفًا ، ويُسَمَّى آخِذًا ؟ قال اللهُ تعالى : ﴿ وَأَحَذْنَا مِنْهُم مِّيئَاقًا غَلِيظًا ﴾ (٧١) . وقال : ﴿ وَلَقَدْ أَحَذَ ٱللَّهُ مِيئَاقَ يَنِي إِسْرَآهِ بِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ آثَنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ (١٨) . وإنْ كانت اليمينُ مِن صاحب الحقّ ، فَحَلَفَ (١٩) : لا أَحَذْتُ حقِّي منك . فالتَّفْريعُ فيها كالتي قبلَها . فإنْ تركَها الغَريمُ في أثْناء مَتاعٍ في نُحْرْجٍ ، ثم دَفَعَ الخُرْجَ إلى الحالِفِ ، فأخذَه ولم يَعلمُ أنَّها فيه ، لم يَحْنَثْ ؛ لأنَّ هذا ليس بمَعْدودٍ أَخْذًا ، ولا يَبْرَأُ به الغريمُ منها . فإن كانت اليَمِينُ : لا أعطيتُك حقَّك . فأَخَذَه الحاكمُ منه كُرْهًا ، فدفَعه إلى الغريمِ ، لم يَحْنَثْ . وإن أكرَهه على دفعِه إليه ، فدفعه ، خُرِّ جَ على الوَجْهين في المُكْرَهِ . وإن أعْطاه بالْحتياره ، حَنِثَ . وإن وضعَه في حِجْره ، أو جَيْبه ، أو صندوقِه ، وهو يَعلمُ ، حَنِثَ ؛ لأَنَّه أعْطاه (٢٠٠ . وإن دفعه إلى (٢١) الحاكم اختيارًا ، ليدفعه إلى الغريم ، فدفعه ، أو أخذَه من مالِه بالختياره ،

<sup>(</sup>١٦) في م : و قال ه .

<sup>(</sup>١٧) سورة النساء ١٥٤ .

<sup>(</sup>۱۸) سورة المائدة ۱۲ .

<sup>(</sup>١٩) في ب زيادة : ﴿ أَنْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢٠) في حاشية ا زيادة : ﴿ إِياهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢١) في ا: ﴿ إِلَّهِ ﴾ .

فدفعه إلى الغَرِيم ، حَنِثَ . وقال القاضى : لا يَحْنَثُ . وقياسُ المذهبِ أَنَّه يَحْنَثُ ؛ لأَنَّه أُوصِلَه إلى مُخْتَارًا ، فأشْبَهَ ما لو دفعه إلى وكيله ، فأعطاه إيَّاه ، ولأَنَّ الأَيمانَ على الأُسْبابِ ، لا على الأَسْماء ، على ما ذَكْرْناه فيما مَضَى .

فصل: فإن قال: إن رأيتِ أباكِ ، فأنتِ طالق . فرأَتُهُ ميَّتًا ، أو نائمًا ، أو مُغْمَى عليه ، أو رأَتُه ميَّتًا ، أو نائمًا ، أو مُغْمَى عليه ، أو رأَتُه من خَلْفِ رُجاجٍ ، أو جِسْمٍ شَفَّافٍ ، طَلُقَتْ ؛ لأَنَّها رأَتُه ، وإن رأَتْ خيالَه في ماءٍ ، أو مِرْآةٍ ، أو صُورتَه على حائطٍ ، أو غيرِه ، لم تَطْلُقُ ؛ لأَنَّها لم تَرَه ، / وإن أكرِهَتْ على رُوِّيتِه ، خُرِّجَ على الوَجْهين .

۸/۲۷ و

١٢٧٥ – مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قَالَ لَمَدْ لَحُولِ (١) بِهَا : أَنْتِ طَالِقَ ، أَنْتِ طَالِقَ ، أَنْتِ طَالِقَ . أَزِمَهُ تَطْلِيْقَتَانِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالثَّانِيَةِ إِفْهَامَهَا أَنْ قَلْ وَقَعَتْ بِهَا الأُولَى ، فَتَلْزَمْهُ اللَّهِ وَاحِدَةٌ . وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْ لَحُولِ بِهَا ، بَانَتْ بِالأُولَى ، وَلَمْ يَلْزَمْهَا مَا بَعْدَهَا ؛ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ كَلَامٍ )

وجُمْلَةُ ذلك أنّه إذا قالَ لامرأتِه المدْنحولِ بها: أنتِ طالقٌ. مرَّتَيْنِ. ونَوَى بالثَّانيةِ إِيقاعَ طَلْقةٍ ثانيةٍ ، وقعتْ بها طَلْقتانِ بلا خلافٍ ، وإن نَوَى بها إفْهامَها أنَّ الأُولَى قد وقعت بها ، أو التَّأكيدَ (٢) ، لم تَطْلُق إلَّا واحدة . وإن لم تَكُنْ له نِيَّة ، وقعَ طَلْقتانِ . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك . وهو الصَّحيحُ مِن قولَي الشّافعي ، وقال في الآخرِ : تَطْلُقُ واحدة ؛ لأنَّ التّكرارَ يَكُونُ للتّأكيد والإفهامِ ، ويَحْتَمِلُ الإيقاعَ ، فلا تُوقعَعُ طَلْقة بالشَّك . ولنا ، أنَّ هذا اللّفظَ للإيقاع ، ويَقْتضِي الوقوع ، بدليلِ ما لو لم يَتَقَدَّمُه مثلُه ، وإنَّما يَنْصرفُ عن ذلك بنيَّةِ التَّاكيدِ والإفهامِ ، فإذا لم يُوجَدُّ ذلك وقعَ مُقْتضاه ، كا يجب العملُ بالعُمومِ عن ذلك بنيَّةِ التَّاكيدِ والإفهامِ ، فإذا لم يُوجَدُّ ذلك وقعَ مُقْتضاه ، كا يجب العملُ بالعُمومِ عن ذلك بنيَّةِ التَّاكيدِ والإفهامِ ، فإذا لم يُوجَدُّ ذلك وقعَ مُقْتضاه ، كا يجب العملُ بالعُمومِ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ المدخول ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ف ب : ﴿ وَالتَّأْكِيدِ ﴾ .

في العامِّ إذا لم يُوجَد المُحَصِّصُ ، وبالإطلاقِ في المُطلَقِ إذا لم يُوجِد المُقيِّدُ . فأمّا غيرُ المدخولِ بها ، فلا تطلُقُ إلَّا طلقةً واحدةً ، سَواءٌ نوى الإيقاعَ أو غيرَه ، وسَواءٌ قال ذلك مُنفَصِلًا ، أو متَّصِلًا . وهذا قولُ أبي بكر بنِ عبدِ الرَّحمنِ بن الحارثِ ، وعِكْرِمَةَ ، والنَّخعيّ ، والنَّوريِّ ، والشَّافعيّ ، وأصْحابِ والنَّخعيّ ، وأبي عبيد ، وابن المُنْذِرِ . وذكره الحَكَمُ عن عليٍّ ، وزيد بنِ ثابتٍ ، وابن المُنْذِرِ . وذكره الحَكَمُ عن عليٍّ ، وزيد بنِ ثابتٍ ، وابن مَسْعودٍ . وقال مالكُ ، والأوزاعيُّ ، واللَّيثُ : يقعُ بها طَلْقتان (٣) ، وإن قال ذلك ثلاثًا ، طلُقت ثلاثًا ، إذا كان مُتَّصِلًا ؛ لأنَّه طلَّقَ ثلاثًا بكلامٍ مُتَّصِلٍ ، أشْبَه قولَه : أنتِ طالقٌ ثلاثًا . ولنا ، أنَّه طلاقٌ مُفرَّقٌ ، في غيرِ المَدْحولِ بها ، فلم تَقَعْ إلَّالا الأُولَى ، كالو فَرَقَ كلامًه ، ولأنَّ غيرَ المَدْخولِ بها ؛ لأنَّه لا عِدَّةَ عليها ، فتُصادِفُها الطَّلْقةُ الثَّانيةُ با اثنًا ، فلم يُمْكِنْ وقوعُ الطَّلاقِ بها ؛ لأنَّها غيرُ زوجةٍ ، وإنَّما تَطلُقُ الزَّوْجةُ ، ولأنَّه قولُ ، من سَمَّينا مِن الصَّحابةِ ، ولا نَعْلَمُ هم مُخالِفًا في عصرِهم ، فيكونُ إجماعًا . من سَمَّينا مِن الصَّحابةِ ، ولا نَعْلَمُ هم مُخالِفًا في عصرِهم ، فيكونُ إجماعًا .

فصل : فإن قال : أنتِ طالق . ثم مضى زمنٌ طويلٌ ، ثم أعادَ ذلك للمَدْخُولِ بها ، طَلُقَتْ ثانيةً ، ولم يُقْبَلْ قولُه : نَوَيتُ التَّوكيدَ ؛ لأنَّ التَّوكيدَ تابعٌ للكلام ، فشرَطُه أن يكون مُتَّصِلًا به ، كسائرِ التَّوابع ؛ من العطفِ ، والصِّفة ، والبَدَلِ .

/ فصل : وكل طلاق يترتّب فى الوقوع، ويأتي بعضُه بعدَ بعض ، لا يقَعُ بغيرِ المدُّحُولِ بها ثلاثٌ إذا أَوْقَعَها ، المدُّحُولِ بها ثلاثٌ إذا أَوْقَعَها ، المدُّحُولِ بها ثلاثٌ إذا أَوْقَعَها ، مثل قولِه : أنتِ طالقٌ ، فطالقٌ ، فطالقٌ . أو : أنت طالقٌ ، ثم طالقٌ ، ثم طالقٌ . أو : أنتِ طالقٌ م طالقٌ . أو : فطالقٌ . وأشباهُ ذلك ؛ لأنَّ هذه حروفٌ تقتضيى التَّرتيبَ ، فتقعُ بها الأُولَى فتُبِينُها ، فتأتِي الثَّانيةُ فتُصادِفُها بائنًا غيرَ زوجةٍ ، فلا تقعُ بها . وأمَّا المدْخُولُ بها ، فتأتِي الثَّانيةُ فتصادِفُ علَّ النَّكاحِ ، فتَقَعُ ، وكذلك النَّالثةُ . وكذلك لوقال : أنتِ بها ، فتأتِي الثَّانية فتصادِفُ علَّ النَّكاحِ ، فتَقَعُ ، وكذلك النَّالثةُ . وكذلك لوقال : أنتِ

<sup>(</sup>٣) في م : ( تطليقتان ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

طالق ، بل طالق ، وطالق (° . ذكره أبو الخطَّابِ . ولو قال : أنتِ طالقَ طلقةً قبلَ طلقةً ، أو : طلقةً ثم طلقةً . أو : طلقةً . أو : طلقةً ثم طلقةً . وبالمدْنُولِ بها طَلْقتانِ ؟ لما ذكرْنا مِن أَنَّ هذا يَقْتضِي طلقةً بعدَ طلقة .

فصل: وإن قال: أنتِ طالق طلقة قبلَها طلقة . فكذلك ، ذكرَه القاضى . وهذا ظاهرُ مذهب الشافعي . وقال بعضهم : لا يَقعُ بغيرِ المدْخولِ بها شيءٌ ، بناءً على قولِهم في مسألة (١) السريوجية . وقال أبو بكر : يَقعُ طلقتانِ . وهو (١) قولُ أبى حنيفة ؛ لأنه استحالَ وقوعُ الطلقة الأخرى قبلَ الطلقة (١) المُوقَعة ، فوقعَتْ معها ، لأنهالمًا تأخّرتُ عن الزَّمنِ الذي قصدَ إيقاعها فيه لكونِه زمنًا ماضيًا ، وَجَبَ إيقاعها في أقربِ الأزْمِنةِ إلله ، وهو عن الزَّمنِ الذي قصدَ إلى المعيد مع إمكانِ القريبِ . ولنا ، أنَّ هذا طلاق بعضه قبلَ نمن قريبٌ ، فلا يُؤخّرُ إلى البعيد مع إمكانِ القريبِ . ولنا ، أنَّ هذا طلاق بعضه قبلَ بعض ، فلم يَقعْ بغيرِ المدُّحول بها جميعُه ، كالوقال : طلقة بعدَ طلقة . ولا يَمْتنعُ أن يقعَ وطلقة اليومَ . ولو قال : جاء زيدٌ بعد عمرو . أو : جاء زيدٌ وقبلَه عمرو . أو : أعظِ ذيدًا بعدَ عمرو . كان كلامًا صحيحًا ، يُفيدُ تأخير المتقدِّم لفظًا ، عن المذكورِ بعدَه ، وليس بعدَ عمرو . كان كلامًا صحيحًا ، يُفيدُ تأخير المتقدِّم لفظًا ، عن المذكورِ بعدَه ، وليس هذا طلاقًا في زمنِ ماض ، وإنَّما يقعُ إلا واحدة ، والأولُ من التَّعليل أصحُ ، ولا شاءَ اللهُ تعلى الرَّهُ اللهُ تعلى الرَّهُ اللهُ تعلى الرَّهُ اللهُ تعلى أن المَّعلى المَّه تعلى أن المَاليقة على المَالية اللهُ تعلى أن المَالية اللهُ تعلى أن المَالية على أن المَالية اللهُ تعلى أن المَّالِ القاضي ؛ لكُونِه لا يَقعُ إلا واحدة ، والأولُ من التَّعليل أصحُ ، وان شاءَ اللهُ تعالى .

<sup>(</sup>٥) في ا: و فطالق ، .

 <sup>(</sup>٦) في م : ( المسألة ٤ . وتقدم قولهم في صفحة ٤٢٢ . وسُمِّيت السريجية ، نسبة لأبي العباس ابن سريج ، وانظر تفصيلها في : إعلام الموقعين ٣١٧/٣ ـ ٣١٩ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: و وهذا ع .

<sup>(</sup>٨) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٩) سقط من : ١ .

فصل: فإن قال / : أنتِ طالقٌ طلقةٌ معها طلقةٌ . وقع بها طَلْقتانِ . وإن قال : معها اثْنَتانِ . وقع بها ثلاثٌ ، في قياسِ المذهبِ . وهو أحدُ الوَجْهينِ لأصْحابِ السَّافعيُ . وقال أبو يوسفَ : يَقعُ طلقةٌ ؛ لأنّ الطَّلقةَ إذا وقعتُ مُفْرَدةٌ ، لم يُمْكِنْ أن يكونَ معها شيءٌ . ولَنا ، أنَّه أَوْقَعَ ثلاثَ طَلْقاتٍ ، بلفظ يَقْتضي وُقوعَهُنَّ معًا ، فوقعْنَ كلُّهنَّ ، كالو قال : أنتِ طالقٌ ثلاثًا . ولا نُسَلِّمُ أنَّ الطَّلقةَ تقعُ مُفْرَدةً ، فإنَّ الطَّلاقَ لا يَقعُ بمُجَرَّدِ التَّلَفُظِ (١٠) به ، إذ لو وَقعَ بذلك ، لَما صحَّ تَعْليقُه بشَرْطٍ ، ولا صحَّ وَصْفُه بالثَّلاث ، ولا بغيرها ، وكذلك الحُكمُ لو (١١) قال : إذا طَلَّقتُك فأنتِ طَالقٌ معها طلقةٌ . ثم قال :

فصل: فإن قال: أنتِ طالِقٌ طلقةً بعدَها طلقةٌ . ثم قال: أردتُ أنّى أُوقِعُ بعدَها طلقةً . وإن قال: أردتُ أنّى أُوقِعُ بعدَها طلقةً . وإن قال: أنتِ طالقٌ طَلْقةً قَبلَها طلقةً . وقال: أنتِ طالقٌ طَلْقة قبلَها طلقةً . وقال: أردتُ أنّى طَلَّقتها قبلَ هذا في نكاحٍ آخرَ ، أو أنّ زوجًا قبلى طلَّقها . وينَ ، وهل يُقبَلُ في الحُكمِ ؟ على ثلاثةِ أَوْجُهٍ ؟ أحدُها ، يُقبَلُ . والآخرُ ، لا يُقبَلُ . والتَّالثُ ، يُقبَلُ إن كان وُجِدَ ، وإن لم يكُنْ وُجِدَ لم يُقبَلُ . والصَّحيحُ أنَّه إذا لم يكُنْ وُجِدَ لم يُقبَلُ . والصَّحيحُ أنَّه إذا لم يكُنْ وُجِدَ لم يُقبَلُ ؛ لأنّه لا يَحْتمِلُ ما قالَه .

فصل: فإن قال: أنتِ طالِقٌ (١٠) طالقٌ طالقٌ . وقال: أردتُ التَّوكيدَ . قُبِلَ منه ؟ لأَنَّ الكلامَ يُكرَّرُ للتَّوكيدِ (١٠) ، كقولِه عليه السَّلامُ : ﴿ فَنِكَا حُهَا بَاطِلُّ بَاطِلُّ بَاطِلُّ بَاطِلُّ ، وَإِن قَصَدَ الإِيقاعَ ، وكرَّرَ (١٠) الطَّلقاتِ ، طَلُقَتْ ثلاثًا . وإن لم ينو

أنتِ طَالَقٌ . فإنَّها تَطْلُقُ طَلْقتَين ؛ لما ذكرنا .

<sup>(</sup>١٠) في ب: ( اللفظ ) .

<sup>(</sup>۱۱)في ا: د إذا ، .

<sup>(</sup>۱۲) في ا، ب، م: وطلق ، .

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: و للتأكيد . .

<sup>(</sup>١٤) تقدم تخريجه في : ٩ / ٣٤٦ .

<sup>(</sup>١٥) في الأصل ، ب : ﴿ فَلَكُر ﴾ . وفي ا : ﴿ وَتَكْرِيرٍ ﴾ .

شيئًا ، لم يَقَعْ إِلَّا واحدةٌ ؛ لأنَّه لم يأتِ بينهما بحَرْفِ يَقْتضِي المُغايَرةَ ، فلا يَكُنَّ مُتغايرات . وإن قال : أنت طالق وطالق وطالق . وقال : أردتُ بالثَّانية التّأكيدَ . لم يُقبَلْ ؛ لأنَّه غايَرَ بينها وبينَ الأُولَى بحَرْفِ يقْتضِي العطفَ والمُغايرَةَ ، وهذا يَمْنَعُ التَّأْكِيدَ ، وأمَّا الثَّالثةُ فهي كالتَّانية في لَفْظها . فإن قال : أردتُ بها التَّوكِيدَ (١٦) . دينَ ، وهل يُقبَلُ في الحُكمِ ؟ يُخَرَّجُ على روايتَيْن ؛ إحداهما ، يُقبَلُ . وهي (١٧) مذهبُ الشَّافعيِّ ؛ لأنَّه كرَّرَ لفظَ الطَّلاق مثلَ الأوَّلِ ، فقُبلَ تفسيرُه بالتَّأْكيد . كالوقال : أنت طالقٌ ، أنت طالقٌ . والثَّانيةُ ، لا يُقيَلُ ؛ لأنَّ حرفَ العطف للمُغَايَرة ، فلا يُقْبَلُ منه (١٨) ما يُخالِفُ ذلك، كما لا يُقْبَلُ في الثَّانية . ولو قال: أنت طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ . أو: أنت طالِقٌ ، ثم طالقٌ ، (١٩ ثم طالقٌ ١١) . فالحُكْمُ فيها كالتي عطَفَها بالواو . وإن غايَرَ بين ٢٨/٨ ظ الحروف، / فقال: أنت طالِقٌ وطالقٌ ، ثم طالقٌ (٢٠). أو: طالِقٌ ثم طالقٌ وطالقٌ. أو: طالقٌ وطالقٌ فطالقٌ . ونحو ذلك ، لم يُقْبَلُ في شيء منها إرادةَ التَّوكيدِ ؛ لأنَّ كلَّ كلمةٍ مُغايرَةٌ لما قبلَها (٢١) ، مُخالِفةٌ لها في لفظِها ، والتَّوكيدُ (٢٢) إنَّما يكونُ بتَكْرِير الأُوَّلِ بصُورَتِه .

فصل : ولو قال : أنتِ مُطَلَّقة ، أنتِ مُسرَّحة ، أنت مُفارَقة . وقال : أردتُ التَّوكيدَ بالثَّانيةِ والثالثة . قُبلَ ؛ لأنَّه لم يُغايرْ بينها بالحروفِ المُوضوعةِ للمُغايرةِ بين الأنُّفاظِ ، بل أعادَ اللَّفظةَ بمَعْناها ، ومثلُ هذا يُعادُ تَوْكيدًا . وإن قال : أنتِ مُطلَّقةٌ ، ومُسرَّحةٌ ،

<sup>(</sup>١٦) في ١: ( التأكيد ) .

<sup>(</sup>١٧) في ب: ( وهو ) .

<sup>(</sup>۱۸) سقط من : ۱، ب، م.

<sup>. (</sup>١٩ – ١٩) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل: ﴿ وَالتَّكُوبِ ﴾ .

ومُفارَقة . وقال : أردتُ التَّوْكيدَ . احْتَمَلَ أن يُقْبَلَ منه ؛ لأنَّ اللَّفْظَ المُختَلِفَ يُعطَفُ بعضه على بعض توكيدًا ، كقوله (٢٣) :

\* فَأَلْفَى قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنَا \*

ويَحْتِمِلُ أَن لا يُقْبَلُ ؛ لأَنَّ الواوَ تَقْتضِي المُغايَرةَ ، فأَشْبَهَ ما لو كان بلفظٍ واحدٍ .

١ ٢٧٦ \_ مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِذَا قَالَ لِعَيْرِ مَدْ لِحُولٍ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ
 وَطَالِقٌ . لَزِمَهُ الثَّلَاثُ ؛ لِأَنَّهُ نَسَقٌ ، وَهُوَ مِثْلُ قَولِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ﴾

وبهذا قال مالك ، والأوزاعِي ، واللَّيث ، وربيعة ، وابنُ أبى لَيْلَى . وحُكِى عن الشَّافعي في القديمِ ما يَدُلُ عليه . وقال الثَّوري ، وأبو حنيفة ، والشَّافعي ، وأبو تَوْدِ : لا يقعُ إلَّا واحدة ؛ لأنَّه أوقعَ الأولَى قبلَ الثَّانية ، فلم يقعْ عليها شيءٌ آخر ، كالو فرَّقها . ولنا ، أنَّ الواو تَقْتضيى الجَمْعَ ، ولا تَرْتيبَ فيها ، فيكونُ مُوقِعًا للنَّلاثِ جميعًا ، فيقَعْنَ عليها ، كقولِه : أنتِ طالقٌ ثلاثًا . أو : طلقةً معها طَلْقتانِ . ويُفارِقُ ما إذا فرَّقها ، فإنَّها لا تقعُ عليها ، كقولِه : أنتِ طالقٌ ثلاثًا . أو : طلقةً معها طَلْقتانِ . ويُفارِقُ ما إذا فرَّقها ، فإنَّها لا تقعُ عليها ، وكذلك إذا عطف بعضها على بعض بحرْفِ يَقْتضيى التَّرْتيب ، فإنَّ الأولَى تقعُ قبلَ الثَّانيةِ بمُقْتضَى إيقاعِه ، وهم هُنا لا تَقعُ الأُولَى حينَ نُطْقِه بها حتى يَتِمَّ كلامُه ، بدليلِ قبلَ النَّانيةِ بمُقْتضَى إيقاعِه ، وهم هُنا لا تَقعُ الأُولَى حينَ نُطْقِه بها حتى يَتِمَّ كلامُه ، بدليلِ أنَّه لو (١٢٠) ألْحقه اسْتِثناء ، أو شَرْطًا ، أو صِفَة ، لَحِق به ، (٢٥ ولم تَقَع الأُولَى ٢٢٠ مُطلَقًا ، ولو كان يقعُ حين نُطقِه (٢١٠) مُ لم يَلْحقه شيءٌ من ذلك ، وإذا ثَبَتَ أَنَّه يَقِفُ وُقُوعُه على تمامِ كان يقعُ حين نُطقِه النَّه يقعُ عندَ تمام كلامِه على الوَجْهِ الذي اقْتَضاه لَفْظُه ، وَلَفْظُه يَقْتضيى وقوع الطَّلقاتِ الثَّلاثِ مُجْتمِعاتِ ، وهو معنى قولِ الخِرَقِيِّ : لأَنَّه نَسَقً . أي

<sup>(</sup>٢٣) القائل هو عدى بن زيد العبادى ، وهو عجز بيت صدره : • وقدَّدَتِ الأَدِيمَ لرَاهِشَيْه •

انظر : الشعر والشعراء ١ / ٢٢٧ ، وحاشيته ، واللسان والتاج ( م ى ن )

<sup>(</sup>٢٤) سقط من : ب .

<sup>(</sup>٢٥- ٢٥) في ١، م: ( يقع الأول ) .

<sup>(</sup>٢٦) في م : ﴿ تَلْفَظْهِ ﴾ .

غيرُ مُفْتَرِق . فإن قِيلَ : إنما وقف (٢٧) أوَّلُ الكلامِ على آخرِه ، مع الشَّرْطِ والاسْتِثْنَاءِ ؟ لأَنَّهِ (٢٨) مُغيِّرٌ له ، والعَطْفُ لا يُغيِّرُ ، فلا يَقفُ عليه ، ونَتَبيَّنُ أَنَّه وقعَ أوَّلَ ما لَفَظَ به ، ولَذلك لو قال لها (٢٩) : أنتِ طالِق ، أنتِ طالق . لم يقعْ إلَّا واحدة . قُلْنا : ما لم يَتمَّ الكلامُ ، فهو عُرضَة للتغييرِ ، إمّا بما يَخصُه بزمنٍ ، أو يُقيِّدُه بقيْد كالشَّرْطِ ، وإمّا بما (٣٠) يَمْنَعُ بعضه كالا سْتِثْناءِ ، وإمّا بما يُبيِّنُ عددَ الواقع ، كالصَّفةِ بالعَدَدِ ، وأشباهِ هذا ، فيجبُ أن يكونَ واقعًا ، ولولا ذلك لَما وقعَ بغيرِ المدْخولِ بها ثلاثٌ بما إلى الله لو قال لها : أنتِ طالق مبل قولِه ثلاثًا ، لم يُمْكِنْ أن يقعَ بها شيءٌ آخرُ . وأمّا الله عنه أنتِ طالق . فها تانِ جُمْلتانِ لا تَتعلَّقُ إحْداهما وأمّا الله عنه أو المؤتن عليه شيءٌ واحدٌ ، لو تَعقَّبَ هرطً بالأُخرَى ، ولو تَعقَّبَ إحداهما شرطٌ أو اسْتِثْناءٌ أو صِفَةٌ ، لم يَتَناوَلِ الأُخرَى ، ولا وَجْهَ لوقوفِ إحداهما على الأُخرَى ، والمعطوف مع المعطوف عليه شيءٌ واحدٌ ، لو تَعقَّبَه شرطٌ لعادَ إلى الجميع ، ولأنَّ المعطوف لا يَستْقِلُ بنفسِه ، ولا يُفيدُ بِمُفْرِدِه ، بخلافِ قولِه : لعادَ إلى الجميع ، ولأنَّ المعطوف لا يَستْقِلُ بنفسِه ، ولا يُفيدُ بِمُفْرِدِه ، بخلافِ قولِه : لعادَ إلى الجميع ، ولأنَّ المعطوف لا يَستْقِلُ بنفسِه ، ولا يُفيدُ بِمُفْرِدِه ، بخلافِ قولِه : أنتِ طالق . فإنَّها جملة مُفيدة ، لا رَبّا تَعلَّق لها بالأخرى ، فلا يَصحُ قياسُها عليها .

فصل : فإن قال : أنتِ طالقٌ طَلْقتين ونِصْفًا . فهي عندَنا كالتي قبلَها ، يقَعُ الثَّلاثُ . وقال مُخالِفُونا : يقَعُ طَلْقتانِ . وإن قال : إن دِحَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ . وكرَّرَ ذلك ثلاثًا ، فدخلَتْ ، طَلُقَتْ (٣٦) ، في قولِ الجميع ؟ لأنَّ الصِّفةَ وُجِدَتْ ، فاقْتضَى وُقوعَ الثّلاثِ (٣٤) دَفْعَةً واحدةً . وإن (٣٥) قال : إن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طالِقٌ وطالتٌ

<sup>(</sup>۲۷) في ب: (يقف).

<sup>(</sup>٢٨) في الأصل : ﴿ فَإِنَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢٩) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>۳۰) في ب: ١ ما ١ .

<sup>(</sup>۳۱) سقطت الواو من : ۱ ، ب ، م .

<sup>(</sup>٣٢) في ا : ﴿ وَلا ﴾ .

<sup>(</sup>٣٣) سقط من : ب .

<sup>(</sup>٣٤) في ا : ﴿ الطَّلَاقِ ، ﴿ .

<sup>(</sup>٣٥) في ا : ١ ولو ، .

وطالقٌ ، فدخَلتِ الدَّارَ ، طَلُقَتْ ثلاثًا . وبه قال أبو يوسفَ ، ومحمّدٌ ، وأصحابُ الشَّافعيِّ في أَحَدِ الوَجْهِينِ . وقال أبو حنيفة : يقعُ واحدةً ؛ لأنَّ الطَّلاقَ المُعَلَّقَ إذا وُجدتِ الصِّفةُ ، يكونُ كأنَّه أوْقَعَه في تلك الحالِ على صِفَتِه ، ولو أوْقعَه كذلك ، لم يَقَعْ إِلَّا واحدةٌ . وَلَنا ، أنَّه وُجِدَ شَرْطُ وُقوعِ ثلاثِ طَلقاتٍ ، غير مُرَتَّباتٍ ، فوقعَ الثَّلاثُ ، كالتي قبلَها . وإن قال : إذا(٢٦) دخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ طلقةٌ معها طَلْقتانِ . فدخَلتْ ، طَلُقَتْ ثلاثًا . وذكر مثلَ هذا بعضُ أصْحاب الشَّافعيِّ ، ولم يَحْكِ عنهم فيه خلافًا

فصل: وإن قال لغير مَدْخُولِ بها: أنت طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالقٌ ، إن دخَلْتِ الدَّارَ. أو: إن دَخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالقٌ . أو: إن دخلتِ فأنتِ طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ (٣٧) . فد خَلَتْ ، طَلُقَتْ واحدةً ، فبانَتْ بها ، ولم يَقَعْ غيرُهـ ا(٣٨) . وبهذا قال الشَّافعيُّ . وذهبَ القاضي إلى أنَّها تَطْلُقُ في الحالِ واحدةً ، تَبينُ بها . وهو قولُ أبي حنيفةَ فِ الصُّورِةِ الْأُولِي ؛ لأنَّ « ثُمَّ » تقْطعُ الأُولَى عما بعدَها ، لأنَّها للمُهْلَةِ ، فتكونُ الأُولِي مُوقَعَةً ، والثَّانيةُ مُعَلَّقةً (٣٦) / بالشَّرْطِ . وقال أبو يوسفَ ومحمدٌ : لا يَقَعُر حتى تَدْخُلَ الدَّارَ ، فيقَعَبِها ثلاثٌ ؛ لأنَّ دُخولَ الدَّار شَرْطٌ لئلاثٍ ، فوقَعتْ ، كالوقال : إن دخلتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ . ولَنا ، أنَّ « ثُمَّ » للعطفِ ، وفيها تَرْتيبٌ ، فتعلُّقتِ التَّطْليقاتُ كلُّهـا بالدُّخـولِ ؛ لأنَّ العطـفَ لا يَمْنـعُ تَعْليـقَ(' ' ) الشَّرُّطِ بالمُعطـوفِ عليه (٤١) ، ويَجبُ التَّرتيبُ فيها ، كما يجبُ لو لم يُعلُّقُه بالشَّرْطِ ، وفي هذا انْفِصالَ عما ذَكَرُوه ، ولأنَّ الأولَى تَلِي الشَّرْطَ ، فلم يَجُزْ وُقوعُها بدُونِه ، كالو(٢١) لم يَعْطِفْ عليها ،

**۴۹/۸** 

<sup>(</sup>٣٦) في ا : ( إن ) .

<sup>(</sup>٣٧) في ا زيادة : ﴿ أَو : إِن دخلت فأنت طالق ثم طالق وطالق . أو : أنت طالق فطالق وطالق ﴾ .

<sup>(</sup>٣٨) في الأصل : ( غيره ) .

<sup>(</sup>٣٩) في ا: ( متعلقة ) .

<sup>(</sup>٤٠) في الأصل : ﴿ تَعَلَقُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤١) في ا زيادة : و كما لو قال : أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار ، .

<sup>.</sup> ٤٢) سقط من : م .

ولأنّه جعلَ الأولَى جَزاءً للشّرْطِ ، وعقّبه إيّاها بفَاءِ التّعْقيبِ ، الموضوعةِ للجزاءِ ، فلم يَجُزْ تقْديمُها (٤٣) عليه كسائرِ نَظائِرِه ، ولأنّه لو قال : إن دخلَ زيد دارِي ، فأعْطِه دِرْهمًا (٤٠٠ ثُمُّ مَا وَهُمَا عُلِهُ قَبَلَ دُخولِه ، فكذا هلهنا . وما ذكرُوه تَحَكّم ، ليس له شاهِد في اللّغةِ ، ولا أصل (٤٠٠ في الشّرع .

فصل : وإن قال لمَدْ حُولِ بها : إن دَ حُلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالقٌ . لم يقَعْ بها شيءٌ حتى تَدْ حُلَ الدّارَ ، فتقعَ بها النَّلاثُ . وبهذا قال الشّافعيُ ، وأبو يوسفَ ، ومحمد . (13 وذهب القاضي إلى وُقوع طَلْقَتَيْنِ (13 في الحالِ ، وَتَبْقَى النَّالشَةُ مُعلَّقةً بالدُّحولِ (٧٤) . وهو ظاهر الفسادِ ، فإنَّه يجْعلُ الشَّرْطَ المُتقدِّمَ للمَعْطوفِ ، دونَ المعطوفِ عليه ، ويُعلِّقُ به ما يَبْعُدُ عنه ، دونَ ما يَلِيه ، ويجعلُ جَزاءَهُ (٨٩) ما لم تُوجَدْ فيه الفاءُ التي يُجازَى بها ، دونَ ما وُجِدَتْ فيه ، تَحَكُّمًا (13 لا يَعْرِفُ عليه دليلًا (13) ، ولا نَعْلَمُ له تَظيرًا . وإن قال لها : إن دَخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ . فدخلَتْ ، طَلُقَتْ ثلاثًا . في قرلهم جميعًا .

## ١٢٧٧ \_ مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا ، وَهُوَ يَنْوِى وَاحِدَةً ، فَهِيَ ثَلَاثٌ ﴾

وجملةُ ذلك أنَّ الرَّجُلَ إذا قال لامرأتِه : أنتِ طالِقٌ ثلاثًا . فهى ثلاثٌ ، وإن نَوَى واحدةً ، لا نَعْلَمُ فيه خلافًا ؛ لأنَّ اللَّفْظَ صَرِيحٌ في الثَّلاثِ ، والنَّيةُ لا تُعارِضُ الصَّريحَ ؛ لأَنَّها أضْعفُ مِن اللَّفظِ ، ولذلك لا نَعْملُ بِمُجَرَّدِها ، والصَّريحُ قويٌّ يُعمَلُ بمُجَرَّدِه ،

<sup>(</sup>٤٣) في الأصل: ﴿ تقدمها ﴾ .

<sup>(</sup>٤٤-٤٤) سقط من : م ؛

<sup>(</sup>٥٤) في ب زيادة : ﴿ لَهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤٦-٤٦) في ا : ﴿ وَقَالَ الْقَاضِي : تَقْعُ طُلْقَتَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤٧) في ا زيادة : ﴿ وَلَعْلَهُ مَذْهُبُ أَلِي حَنْيَفَةً ﴾ .

<sup>(</sup>٤٨) في م : ( جزاء ) .

<sup>(</sup>٤٩-٤٩) ف ب ، م : ( لا يعرف عليه دليل ) .

من غيرِ نِيَّةٍ ، فلا يُعارَضُ القوىُ بالضَّعيفِ ، كا لا يُعارضُ النَّصُّ بالقياسِ ، ولأَنَّ النَّيَّة إِنَّما تَعْملُ في صَرَّفِ اللَّفظِ إلى بعضِ مُحْتَمِلاتِه ، والثّلاثُ نصُّ فيها ، لا يَحْتمِلُ الواحدة على الله على ثلاثة على ثلاثة واحدة ، فقد نَوى مالا يَحْتمِلُه ، فلا يَصحُ ، كا لو قال : له على ثلاثة دَرَاهِمَ . وقال : أردتُ واحدًا .

١٧٧٨ \_ مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً ، وَهُوَ يَنْوِى ثَلَاقًا ، فَهِيَ وَاحِدَةً ﴾

أمَّا إذا قال : أنتِ طالقٌ (() واحدة . وَنَوَى ثلاثًا () ، لم يَقعُ إلَّا واحدة ؛ لأنَّ لَفْظَه لا يَحْتَمِلُ / أكثرَ منها ، فإذا نَوَى ثلاثًا ، فقد نَوَى مالا يَحْتَمِلُه لفظه ، فلو وقعَ أكثرُ من ذلك ، لو قعَ بمُجَرَّ دِالنَّيَّةِ ، ومُجَرَّدُ النَّيَّةِ لا يَقعُ بها طلاقٌ (()) . وقال أصحابُ الشافعي ، ذلك ، لو قعَ بمُجَرَّ دِالنَّيَّةِ ، ومُجَرَّدُ النَّيَّةِ لا يَقعُ بها طلاقٌ (()) . وهذا فاسد ، فإنَّ في أحدِ الوَجْهينِ : يقعُ ثلاث ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ واحدة معها اثنتانِ . وهذا فاسد ، فإنَّ قولَه : معها اثنتانِ . لا يُؤدِّيه معنى الواحدة ، ولا يَحْتمِلُه ، فنيَّتُه فيه نِيَّةٌ (() مُجرَّدة ، فلا قعمل ، كالو نوى الطَّلاق من غير لفظ . وأمَّا إذا قال : أنتِ طالقٌ . ونوَى ثلاثًا ، فهذا والتَّوري ، والأوزاعي ، وأصحابِ الرَّأي ؛ لأنَّ هذا اللَّفظَ لا يَتَضمَّنُ عددًا ، ولا بَيْنُونَة ، والتَّوري ، والأوزاعي ، وأصحابِ الرَّأي ؛ لأنَّ هذا اللَّفظَ لا يَتَضمَّنُ عددًا ، ولا بَيْنُونَة ، والتَّوري ، والأوزاعي ، وأصحابِ الرَّأي ؛ لأنَّ هذا اللَّفظَ لا يَتَضمَّنُ عددًا ، ولا بَيْنُونَة ، والتَّولية في به الثَّلاث ، كالو قال : أنتِ طالقٌ واحدة . بيائه أنَّ قولَه : أنتِ طالقٌ . إخبار عن صفة هي عليها ، فلم يَتضمّن العَدَد ، كقولِه : قائمة ، وحائض ، وطاهِر . والرَّوايةُ التَّانِية ، إذا نَوَى ثلاثًا ، وقع الثَّلاث . وهو قولُ مالكِ ، والشافعي ، وألى عَبيد ، وابنِ المُنذرِ ؛ لأنَّه لفظٌ لو قُرِنَ به لفظُ الثَّلاثِ ، كان ثلاثًا ، فإذا نَوى به الثَّلاث ، كان المُنذرِ ؛ لأنَّه لفظٌ لو قُرِنَ به لفظُ الثَّلاثِ ، كان ثلاثًا ، فوقع ذلك به ، كالكناية . وبيانُ المُنظِ للعَدَدِ (() ، أنَّه يَصِحُّ تفسيره به ؛ فيقولُ : أنتِ طالقٌ ثلاثًا . ولأنَّ قولَه : وبيانُ

۸/۰۳و

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ طَلَقَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : و الثلاث ، .

<sup>(</sup>٣) في ا : و الطلاق ، .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ب .

<sup>(</sup>٥) في ا : ( العدد ) .

طالق . اسمُ فاعل ، واسمُ الفاعلِ يَقْتَضِى المصدر ، كَا يَقْتضيه الفِعْلُ ، والمصدرُ يَقَعُ على القليل والكثيرِ ، وفارَقَ قولَه : أنتِ حائضٌ وطاهِرٌ ؛ لأنَّ الحَيْضَ والطَّهْرَ لا يُمْكِنُ تَعَدُّدُه في حقِّها ، والطَّلاقُ يُمكِنُ تَعدُّدُه .

فصل : فإن قال : أنتِ طالقٌ طلاقًا . ونَوَى ثلاثًا ، وقعَ ؛ لأنَّه صَرَّ حَ بالمصدر ، والمصدرُ يَقَعُ على القليلِ والكثيرِ ، فقد نَوَى بلَفْظِه ما يَحْتَمِلُه ، وإن نَوَى واحدةً ، فهي واحدة ، وإن أطلق فهي واحدة ؛ لأنَّه اليقينُ . وإن قال : أنتِ طالِقَ الطَّلاقَ . وقعَ ما نُواهُ ، وإن لم يَنْوِ شيئًا ، فحكى فيها (١) القاضي روايتَيْن ؛ إحْداهما : يَقَعُ الثَّلاثَ . نَصَّ عليها أحمدُ ، في رواية مُهَنَّا ؛ لأنَّ الألفَ واللَّامَ للاسْتِغْراق ، فيقْتَضِي اسْتغراقَ الكُلِّ ، وهُو ثلاثٌ . والثَّانيةُ ، أنَّها واحدةٌ ؛ لأنَّه يَحْتمِلُ أن تعودَ الأَلفُ واللَّامُ إلى مَعْهُودٍ ، يُريدُ الطُّلاقَ الذي أوْقَعْتُه . ولأنَّ اللَّامَ في أسماء الأجناس تُستعمَلُ لغير الاسْتِغْراق كثيرًا ، كقوله : ومن أُكْرِهَ على الطَّلاق . وإذا عَقَلَ الصَّبيُّ الطَّلاقَ (٧) . وإغْ تَسَلُّتُ بالماء . وتَيَمُّمْتُ بِالتُّرَابِ . وقرأتُ العلمَ والحديثَ والفِقْهَ . وأَشْباهِ (^) هذا ممَّا يُرادُ به ٣٠/٨ ذلك الجنس ، ولا / يُفْهَمُ منه الاسْتِغْراق ، فعند ذلك لا يُحْمَلُ على التَّعْميمِ ، إلَّا بِنِيَّةِ صارفةٍ إليه . وهكذا لو قال لامرأتِه : أنتِ الطَّلاقُ . فإنَّ أحمدَ قال : إن أرادَ ثلاثًا ، فهي ثلاث ، وإن نَوى واحدة ، فهي واحدة ، وإن لم يَنْو شيئًا ، فكلامُ أحمدَ يَقْتضي أن تكون ثلاثًا ؛ لأنَّه إذا (١) قال: أنتِ الطِّلاقُ. فهذا قد بَيَّنَ. أَيُّ شيء بَقِيَ. هي ثلاثَ. وهذا اختيارُ أَبِي بَكُرٍ . وَيُخَرُّ جُ فيها أَنُّها وَاحدةٌ ، بناءً على المسألةِ قبلَها . ووَجْهُ القولَيْنِ ما تَقَدَّمَ ، ومِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّه يُرادُ بها الواحدُ قُولُ الشَّاعِرِ :

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ عن ﴾ .

<sup>(</sup>V) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٨) سقط من : ١، ب ، م .

<sup>(</sup>٩) سقط من : م .

فأنتِ الطَّلاقُ وأنتِ الطِّلاقُ وأنتِ الطَّلاقُ ثلاثًا تَمَامَا (١٠) فَجعَلَ المُكرَّرَ ثلاثًا ثلاثًا (١١) ، ولو كان (١١) للاسْتِغْراقِ لَكان ذلك تِسْعًا .

فصل: ولو قال: الطَّلاقُ يَلزمُنِي . أو: الطَّلاقُ للازمِّ . فهو صريحٌ ؛ فإنَّه يُقالُ لمن وقَعَ طلاقُه: لَزِمَه الطَّلاقُ ، وقالوا: إذا عَقَلَ الصَّبِيُّ الطّلاقَ ، فطلَّقَ ، لَزِمَه . ولعلهم أرادوا: لَزِمَه حُكْمُه . فحذفُوا المضافَ ، وأقاموا المُضافَ إليه مُقامَه ، ثم اشْتَهَرَ ذلك ، أرادوا: لَزِمَه حُكْمُه . فحذفُوا المضافَ ، وأقاموا المُضافَ إليه مُقامَه ، ثم اشْتَهَرَ ذلك ، حتى صارَ من الأسماء العُرْفيَّة ، وانعَمَرَتِ الحقيقةُ فيه . ويَقَعُ به ما نواهُ مِن واحدة ، أو النتيْنِ ، أو ثلاثٍ . وإن أَطْلَقَ ففيه روايتانِ ، وَجُهُهما ما تقدَّمَ . وإن قال : علي الطَّلاقُ . فهو بِمَثَابَةِ قوله: الطَّلاقُ يَلزمُنِي ، لأنَّ مَن لَزِمَه شيءٌ فهو عليه كالدَّيْنِ ، وقد الشّتَهَرَ اسْتِعْمالُ هذا في إيقاع الطَّلاقِ . ويُحَرَّ جُنَّا فيه في حالةِ الإطلاقِ الرُّوايتانِ ؛ هل هو ثلاثُ أو واحدةٌ ؟ والأَشْبَهُ في هذا جميعِه أن يكونَ واحدةً ؛ لأنَّ أهلَ العُرفِ لا يعتَقِدُونَه ثلاثًا ، ولا يَعْلمونَ أَنَّ الأَلفَ واللَّامَ للاسْتِغْراقِ ، وهذا يُنْكِرُ أحدُهم أن يكونَ طلَّقَ ثلاثًا ، ولا يَعْلمونَ أَنَّ الأَلفَ واللَّامَ للاسْتِغْراقِ ، وهذا يُنْكِرُ أحدُهم أن يكونَ طلَّقَ ثلاثًا ، ولا يَعْتَقِدُ أَنَّه طلَّقَ إلَّا واحدةً ، فَمُقْتَضَى اللَّفظِ في ظنِّهِم واحدةٌ ، فلا يُريدونَ . اللَّهُ مَا عَنْ الواحذة . فَاللَّهُ مَا نَوْا الواحذة . فالا يُريدونَ .

فصل: وإن قال: أنتِ طالقٌ للسُّنَةِ . طَلُقَتْ واحدةً في وقتِ السُّنَةِ . وذهب أبو حنيفة إلى أنَّها تَطْلُقُ ثلاثًا ، في ثلاثةٍ قُرُوءٍ ، بِناءً منه على أنَّ هذا هو السُّنَةُ . وقد بَيَّنَا أنَّ طلاقَ السُّنَةِ طلقةٌ واحدةٌ ، في طُهْرٍ لم يُصِبْها فيه . وإن قال: أنتِ طالقٌ طلاقَ السُّنَةِ . وقعتْ بها واحدةً في طُهْرٍ لم يُصِبْها فيه أيضًا ، إلَّا أن يَنْوِىَ النَّلاثَ ، فتكونَ ثلاثًا ؛ لأنَّه ذكرَ المصدر ، والمصدر يقع على الكثيرِ والقليل ، بخلافِ التي قبلها .

<sup>(</sup>١٠) تقدم في صفحة ٣٥٩ .

<sup>(</sup>۱۱) سقط من: ۱،م.

<sup>(</sup>١٦) في ا زيادة : و ذلك ، .

<sup>(</sup>١٣) في ب: ١ وخرج ١ .

<sup>(</sup>١٤) ق ١ : و لفظهم ٥ .

فصل : وإن قال العَجَمِيُّ : بهشتم بسيار (١٥) . طَلُقَتْ امرأتُه ثلاثًا . نَصَّ عليـه ٣١/٨و أَحمدُ ؛ لأنَّ معناه : أنتِ طالقٌ / كثيرًا . وإن قال : بهشتم . فحَسْبُ(١٦) ، طَلُـقَتْ واحدةً ، إلَّا أَن يَنْويَ ثلاثًا ، فتكونَ ثلاثًا . نَصَّ عليه أحمدُ ، في رواية ابن منصور . وقال القاضى : يَتَخَرَّ جُ (١٧) فيه روايتانِ ؟ بناءً على قوله : أنت طالقٌ . لأنَّ هذا صريحٌ ، وذاك صريحٌ ، فهما سواءٌ . والصّحيحُ أنَّه يَقَعُ ما نُواه ؛ لأنَّ معناها خَلَّيْتُكِ ، وخَلَّيْتُكِ يَقَعُ بها ما نُواه ، وكذا هلهُنا ، وإنَّما صارتْ صريحةً لشُهرةِ استعمالِهَا في الطَّلاق ، وتَعَيُّنِها له ، وذلك لا يُنْفِي معناها ، ولا يمْنَعُ العملَ به إذا أرادَه . وإنْ قال : فارقتُكِ . أو : سرَّحتُكِ . ونَوَى واحدةً ، أو أطْلَقَ ، فهي واحدةً . وإن نَوَى ثلاثًا ، فهي ثلاثٌ ؛ لأنَّه فِعْلَ يُمْكِنُ أَن يُعَبَّر به عن القليل والكثير ، وكذلك لو قال : طَلَّقتُكِ .

فصل : ولا يقعُ الطَّلاقُ بغير لفظ الطَّلاقِ ، إِلَّا في مَوْضِعَيْنِ ؛ أحدُهما ، مَن لا يَقْدِرُ على الكلام ، كالأُخْرَس إذا (١٨) طلَّقَ بالإشارة ، طَلُقَتْ زوجتُه . وبهذا قال مالك ، والشَّافعيُّ ، وأصْحابُ الرَّأْي . ولا نَعلمُ عن غيرهم خِلافَهم ؛ وذلك لأنَّه لا طريقَ له إلى الطُّلاقِ إِلَّا بالإشارةِ ، فقامت إشارتُه مَقامَ الكلامِ مِن غَيْرِه (١٩) فيه (٢٠) ، كالنَّكاحِ ، فأمَّا القادِرُ (٢١) ، فلا يَصِحُّ طلاقُه بالإشارة ، كا لا يَصِحُّ نكاحُه بها ، فإن أشارَ الأُخْرَسُ بأصابِعِه النَّلاثِ إلى الطَّلاق ، طَلُقَتْ ثلاثًا ؛ لأنَّ إشارتَه جَرَتْ مَجْرَى نُطْقِ غيرِه . ولو قال النَّاطِقُ : أنتِ طالِقٌ . وأشارَ بأصابِعِه الثَّلاثِ . لم يَقَعْ إلَّا واحدةٌ ؛ لأنَّ إشارتُه لا تَكْفِي . وإن قال : أنتِ طالقٌ هكذا . وأشارَ بأصابِعِه الثَّلاثِ ، طَلُقَتْ ثلاثًا ؛ لأنَّ قولَه

<sup>(</sup>١٥) في ب ، م : ( لبسيار ) .

<sup>(</sup>١٦) في النسخ : ﴿ فحسبت ﴾ . وفي ب ، م بعده زيادة : ﴿ بِالفَارِسِيةِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۷) في ا: (يخرج).

<sup>(</sup>١٨) في ١، ب، م: ﴿ وإذا ، .

<sup>(</sup>۱۹) في ب، م: (غير).

<sup>(</sup>٢٠) سقط من : الأصل . وفي ب ، م : ( نية ) .

<sup>(</sup>٢١) في ب ، م : و للقادر » .

هكذا ، تصريح (٢٢) بالتَّشبيه بالأصابع في العَدَد ، وذلك يَصْلُحُ بيانًا ، كما قال النَّبيُّ عَلِيْكُ : ﴿ الشُّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ﴾ . وأشار بيَدَيْه (٢٣) مرَّةً ثلاثينَ ، ومرَّةً تسعًا وعشرينَ (٢٤) . وإن قال : أردتُ الإشارةَ بالأُصْبُعَيْنِ المََّبوضَتَيْنِ . قُبِلَ منه ؛ لأَنَّه يَحْتَمِلُ مَا يَدَّعِيهِ . المُوضِعُ الثَّانِي ، إذا كتبَ الطَّلاقَ ، فإن نَوَاهُ طَلُقَتْ زوجتُه . وبهذا قال الشَّعْبِيُّ ، والنَّخَعِيُّ ، والزُّهْرِيُّ ، والحَكَمُ ، وأبو حنيفة ، ومالكٌ . وهو المنصوصُ عن الشَّافعيُّ . وذكرَ بعضُ أصحابِه ، أنَّ له قولًا آخرَ ، أنَّه لا يَقَعُ به طلاقٌ (٢٥) ، وإن نَواهُ ؛ لأنَّه فِعْلٌ مِن قادر على النُّطْقِ (٢٦) ، فلم يَقَعْ به الطَّلاقُ ، كالإشارةِ . ولَنا ، أنَّ الكتابة حروفٌ ، يُفهَمُ منها الطَّلاقُ ، فإذا أتى فيها / بالطَّلاق ، وفُهمَ منها ، ونَواهُ ، وقعَ 41/1 كَاللَّهْظِ ، ولأنَّ الكتابةَ تَقومُ مَقامَ قولِ الكاتبِ ؛ بدلَالةِ أنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ كان مأْمورًا بتَبْليغ رسالَتِه ، فَحَصَلَ ذلك في حتِّ البعض بالقولِ ، وفي حَتَّى (٢٧) آخرينَ بالكتابة إلى مُلُوكِ الأطرافِ، ولأنَّ كتابَ القاضي يَقومُ مَقامَ لَفُظِه في إثْباتِ الدُّيونِ والحقوقِ ؛ فأمَّا إن كان (٢٨) كتبَ ذلك من غير نِيَّةٍ ، فقال أبو الخطَّابِ : قد خَرَّجَها القاضي الشَّريفُ في

<sup>(</sup>۲۲) في ب: ١ صريح ١ .

<sup>(</sup>۲۳) في ا، ب، م: (بيده ) .

<sup>(</sup>٢٤) أخرجه البخاري، في: باب قول النبي علية : إذار أيتم الهلال فصومواو إذار أيتموه فأفطروا، وباب قول النبي علية لانكتب ولانحسب ، من كتاب الصوم ، وفي : باب اللعان وقول الله تعالى : ﴿ والدين يرمون أزواجهم ... ﴾ ، من كتاب الطلاق . صحيح البخاري ٣ / ٣٥ ، ٣٥ . ومسلم ، في : باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ... ، وباب الشهر يكون تسعا وعشرين ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ٢ / ٧٥٩ - ٧٦١ ، ٧٦٤ . وأبو داود ، ف : باب الشهر يكون تسعا وعشرين ، من كتاب الصيام . سنن أبي داود ١ / ٥٤٢ . والنسائي ، في : باب ذكر الاختلاف على إسماعيل في خبر سعد بن مالك فيه ، وباب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي سلمة فيه ، من كتاب الصيام . المجتبى ٤ / ١١٢ - ١١٤ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في و الشهر تسع وعشرون ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٣٠ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ١٨٤ ، ٢ / ٢٨ ، ٢٤ ، ٤٤ ، . 27 / 0, 779 / 7, 170, 177, 1, 07

<sup>(</sup>ه ٢) في ا : و الطلاق ، .

<sup>(</sup>٢٦) في ١، ب، م: ( التطليق ) .

<sup>(</sup>٢٧) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>۲۸) سقط من : ۱ ، ب ، م .

« الإرشاد » على روايتيْنِ ؛ إحداهما ، يَقَعُ . وهو قولُ الشَّعْبِيّ ، والنَّحْعِيّ ، والرَّهْرِيّ ، والحَكَمِ ؛ لما ذكْرْنا . والنَّانيةُ ، لا يَقَعُ إِلَّا بِنِيَّةٍ . وهو قولُ أبى حنيفة ، ومالكِ ، ومنصوصُ الشّافعيّ ؛ لأنَّ الكتابة مُحتَمِلةٌ ، فإنَّه يُقصَدُ بها تَجْرِبةُ القَلَمِ ، وتَجْويدُ الخَطِّ ، وغَمُّ الأهلِ ، فلم يَقَعْ ( أ كَنِ غير أ أ نَيَّةٍ ، ككناياتِ الطَّلاقِ . فإن نوَى بذلك تَجُويدَ خَطِّه ، أو تَجْرِبةَ قَلَمِه ، لم يَقَعْ ؛ لأنَّه لو نوَى باللَّهْظِ غير الإيقاع ، لم يَقَعْ ، فالكتابةُ أَوْلَى . وإذا ادَّعى ذلك ، دينَ فيما بينه وبين الله تعالى ، ويُقبَلُ أيضًا في الحُكمِ في أصح الوجهيْن ؛ لأنَّه يُقبَلُ ذلك في اللَّهْظِ الصَّريح ، في أحدِ الوجهيْن ؛ فهاهنا مع أنَّه ليس بلفظِ أوْلَى . وإن قال : نويتُ غمَّ أهلى . فقد قال ، في رواية أبى طالبٍ ، في مَن كتبَ طلاق زوجتِه ، ونوَى الطَّلاق : وقَعَ ، وإن أرادَ أَنْ يَغُمُّ أهله ، فقد عَمِلَ في ذلك أيضًا أنْفُسنَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ » ( " ) . فظاهِرُ هذا أنَّه أوقَعَ الطَّلاق ؛ لأنَّ عَمَّ أهلِه ويُوري الطَّلاق ، في حَمَّلُ بله يَعْمَلُ بالطَلاق ، في حَمَّلُ الطَّلاق ، في أَو يَعْمَلُ بِهِ » ( " ) . فظاهِرُ هذا أنَّه أوقعَ الطَّلاق ؛ لأنَّ غَمَّ أهلِه بتوهُم الطَّلاق ، دُونَ حقيقتِه ، فلا يَحْمَلُ بالطَلاق ، ولا يقعَ ؛ لأنَّه أَوادَ غَمَّ أهلِه بتَوهُم الطَّلاق ، دُونَ حقيقتِه ، فلا يكون ناويًا للطَّلاق ، ولا يُؤاخَدُ به .

فصل : وإن كتَبَه بشيء لا يَبِينُ ، مثل أَنْ كتَبَ (٣٢) بأُصْبُعِه على وِسادَةٍ ، أَو في (٣٣) الْهُواءِ ، فظاهرُ كلامِ أحمدَ ، أَنَّه لا يَقعُ . وقال أبو حفص العُكْبَرِيُّ : يَقَعُ (٣٤) . ورَوَاه الأَثْرَمُ عن الشَّعْبيُ ؛ لأَبَّه كتَبَ حروفَ الطَّلاقِ ، فأَشْبَهَ ما لو كتَبَه بشيء يَبِينُ . والأَوَّلُ

<sup>(</sup>۲۹–۲۹)في ا : ﴿ بغير ﴾ .

<sup>(</sup>٣٠) تقدم تخريجه في : ٩ / ٢٧٢ . وانظر : ١ / ١٤٦ .

<sup>(</sup>٣١) في ا ، ب ، م : ( ووقع ) .

<sup>(</sup>۳۲) في ب ، م : و كنيه و .

<sup>(</sup>٣٣) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>٣٤) في ا زيادة : ﴿ بِهِ ﴾

أَوْلَى ؛ لأَنَّ الكِتابةَ (٥٠ التي لا تَبِينُ ، كالهَمْسِ بالْفَمِ ، بما لا يَتَبَيَّنُ (٢٦ ) ، وَثَمَّ لا يَقَعُ ، فَهُمُنا أَوْلَى .

, TY/A

فصل : إذا كتب / (٢٠ إلى رَوْجتِه ٢٠ : أنتِ طالق . ثم استَمَد ، فكتب : إذا أتاكِ كتابي (٢٥) . أو علَقه بشرْط ، أو اسْتِثناء ، وكان في حالِ كتابيته للطّلاق (٢٥) مُريدًا للشرَّط ، لم يَقَعْ طلاقُه في الحالِ ؛ لأنَّه لم يَنْوِ الطَّلاق في الحالِ ، بل نَوَاهُ في وقتٍ آخَر . للشرَّط ، طَلُقَتْ للحالِ (٢٠) . وإنْ لم يَنْوِ الطَّلاق النَّوَى الطَّلاق في الحالِ (٢٠) . وإنْ لم يَنْوِ شيئًا ، وقُلنا : إنَّ المُطلق يَقَعُ به الطّلاق . نَظَرْنا ، فإن كان اسْتِمْدَادُه (٢١) لحاجة ، أو عادة ، لم يَقَعْ طلاق قبل وُجودِ الشَّرُط ؛ لأنَّه لو قال : أنتِ طالق . ثم أذركه النَّفَسُ ، أو شيء يُسْكِتُه (٢٤) ، فسكَتَ لذلك ، ثم أتى بشرُ ط تَعلَق به ، فالكتابة أولى . وإن اسْتمَد شيء يُسْكِتُه (٢٤) ، فسكَتَ لذلك ، ثم أتى بشرُ ط تعلَق به ، فالكتابة أولى . وإن اسْتمَد لغيرِ حاجة ، ثم ذكرَ شُرطًا . وإنْ قال : إننى كتبته مُريدًا للشَّر ط . فقياسُ قولِ أصحابِنا ، أنَّها لا تطلق قبل الشَّرط ، إلَّا أنَّه يَدِينُ . وهل يُقْبَلُ في الحُكمِ ؟ على وَجْهينِ ، بِناءً على قولِهم في مَن قال : أنتِ طالق . ثم قال : أردتُ تعليقه على شرط . وإن كتب إلى امرأتِه : أمَّا بعد ، فأنتِ طالق . فأنتِ طالق . في مَن قال : أردتُ تعليقه على شرط . وإن كتب إلى امرأتِه : أمَّا بعد ، فأنتِ طالق . فأنها الكتاب ، أو لم يَصِلْ . وعِدَّتُها مَن حِينَ كتَبَه . وإن كتب إليها : إذا وَصَلَ إليها الكتاب ، أو لم يَصِلْ . وعِدَّتُها طَلْقَتْ عندَ وُصولِه إليها ، وإنْ ضاعَ ولم يَصِلْها ، لم تَطْلُق ؛ لأنَّ الشَّرط وُصولُه . وإن

<sup>(</sup>٣٥) في م: ( الكتاب ) .

<sup>(</sup>٣٦) في الأصل : ( يستبين ) .

<sup>(</sup>٣٧-٣٧) في م : ﴿ لزوجته ﴾ .

<sup>(</sup>٣٨) في ا زيادة : ﴿ فَأَنْتَ طَالَقَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣٩) في الأصل: ﴿ الطلاق ﴾ .

<sup>(</sup>٤٠) في ب : ﴿ فِي الْحَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤١) في ا ، ب ، م : ( استمدادا ) .

<sup>(</sup>٤٦) في الأصل : ﴿ سَكُتُهُ ﴾ .

ذهبَتْ كتابَتُه (٢٠) بمَحْو ، أو غيرِه ، ووصلَ الكاغَدُ (٤٠) ، لم تَطْلُقْ ؛ لأنّه ليس بكتاب . وكذلك إن انْطَمَسَ ما فيه لعَرق ، أو غيرِه ؛ لأنّ الكتابَ عبارةٌ عمّا فيه الكِتابَةُ . وإن ذَهَبَتْ حَواشِيه ، أو تَحَرَّقَ منه شيءٌ ، لا يُخْرِجُه عن كُونِه كتابًا ، ووصلَ باقِيه ، طَلُقَتْ ؛ لأنّ الباقِي كتابٌ . وإن تَحَرَّقَ بعضُ ما فيه الكتابةُ ، سِوَى ما فيه ذِكْرُ الطّلاقِ ، فوصلَ ، طَلُقتْ ؛ لأنّ المقصودَ (٤٠) باق ، فينْصرِفُ الاسمُ إليه . وإن تَحَرَّقَ ما فيه ذِكْرُ الطّلاقِ ، فندَهَبَ ، ووصلَ باقِيه ، لم تَطْلُقْ ؛ لأنّ المقصودَ ذاهبٌ . تَحَرِّقَ ما فيه ذِكْرُ الطّلاقِ ، فذَهَبَ ، ووصلَ باقِيه ، لم تَطْلُقْ ؛ لأنّ المقصودَ ذاهبٌ . فإن قال لها : إذا أتاكِ كتابِي ، فأنتِ طالقٌ . ثم كتبَ إليها : إذا أتاكِ كتابي ، فأنتِ طالقٌ . ثم كتبَ إليها : إذا أتاكِ كتابي ، فأنتِ طالقٌ . فوجودِ الصِّفَتَيْنِ في مَجِيءِ الكتابِ . فإن قال : أردتُ إذا أتاكِ كتابي ، فأنتِ طالقٌ بذلك الطّلاقِ الذي عَلَقُتُه . دِينَ . وهل يُقبَلُ في الحُكمِ ؟ يُخَرَّجُ على روايتَيْنِ .

**ドイ/人** 

فصل: ولا يَثبُتُ الكتابُ / بالطَّلاقِ إِلَّا بشاهدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، أَنَّ هذا كِتابُه . قال أحمدُ ، في روايةِ حَرْبٍ ؛ في امرأةٍ أتاها كتابُ زوجِها بخطِّه وخاتَمِه بالطَّلاقِ : لا تَتَزَوَّ جُحتى يَشْهَدَ عندَها شهودٌ عَدُولٌ . قيل له : فإنْ شَهِدَ حاملُ الكتابِ ؟ قال : لا ، إلَّا شاهدانِ . فلم يَقْبَلْ قولَ حاملِ الكِتابِ وحْدَه ، حتى يشهدَ معه غيرُه ؛ لأنَّ الكُتُبَ شاهدانِ . فلم يَقْبَلْ قولَ حاملِ الكِتابِ وحْدَه ، حتى يشهدَ معه غيرُه ؛ لأنَّ الكُتُبَ المُثْبِتَةَ للحقوقِ لا تَثْبُتُ إلَّا بشاهدَيْنِ ، ككتابِ القاضى . وظاهرُ كلامِ أحمدَ ، أنَّ الكتابَ يثبُتُ عندَها بشهادَتِهِما بين يَدَيْها ، وإنْ لم يشهدَا به عندَ الحاكمِ ؛ لأنَّ أثرَه في الكتابَ يثبُتُ عندَها بشهادَتِهِما بين يَدَيْها ، وإنْ لم يشهدَا به عندَ الحاكمِ ؛ لأنَّ أثرَه في حقّها في العِدَّةِ ، وجوازِ التَّزُويِج بعدَ انْقضائِها ، وهذا معنَى يَخْتصُّ بها (٢٠) لا يَثبُتُ به حقّ الغَيْر ، فاكْتُفِي فيه بسَماعِها للشَّهادةِ . ولو شَهدَ شاهدانِ ، أنَّ هذا خطُّ

<sup>(</sup>٤٣) في ب : ( الكتابة ) .

<sup>(</sup>٤٤) الكاغد : الورق .

<sup>(</sup>٥٤) في م: ( الاسم ) .

<sup>(</sup>٤٦) في ١، ب، م: (به).

<sup>(</sup>٤٧) في الأصل : ﴿ حقا ﴾ .

فلانٍ ، لم يُقْبَلُ ؛ لأنَّ الخطَّ يُشَبَّهُ (١٤) به ويُزَوَّرُ ، ولهذا لم يَقْبَلُه الحاكمُ ، ولو اكتُفِى بمعرفةِ الخطِّ ، لاكتُفِى بمعرفةِ الخطِّ ، لاكتُفِى بمعرفةِ المهادةِ . وذكر القاضى أنَّه لا يَصِحُّ شهادة الشاهدَيْنِ ، حتى يُودِّيا الشَّهادة . وهذا الشاهدَيْنِ ، حتى يُودِّيا الشَّهادة . وهذا مذهبُ الشَّافعيّ . والصَّحيحُ ، أنَّ هذاليس بشرَّط ، فإنَّ كتابَ القاضى لا يُشتَرَطُ فيه ذلك ، فهذا أوْلَى . وقد يكونُ صاحبُ الكتابِ لا يَعرفُ الكتابة ، وإنَّما يَستَنِيبُ فيها ، وقد يَستنيبُ فيها ، وقد يكونُ صاحبُ الكتابِ لا يَعرفُ الكتابة ، وإنَّما يَستَنِيبُ فيها ، وقد يكونُ صاحبُ الكتابِ المتى أتاهما (٥٠) بكتابٍ ، وقرأه عليهما ، وقال : هذا كتابى . كان لهما أنْ يَشْهَدا به .

<sup>(</sup>٤٨) في ا زيادة : « الخط » .

<sup>(</sup>٤٩) في ١ ، ب : ( في الكتابة ) .

<sup>(</sup>٥٠) في م : « أتاها » .

#### باب الطَّلاقِ بالحِساب

١٢٧٩ – مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قَالَ لَهَا : نِصْفُكِ طَالِقٌ ، أَوْ يَدُكِ ، أَو عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِكِ طَالِقٌ . أَوْ وَبُعَ تَطْلِيقَةٍ . أَوْ رُبْعَ تَطْلِيقَةٍ . وَقَعَتْ بِهَا وَاحِدةٌ )

الكلامُ في هذه المسألةِ في فصلين :

أحدُهما ، أنَّه إذا طَلَّقَ جُزءًا منها . والثَّاني ، إذا طَلَّقَ جُزءًا مِن طَلْقَةٍ .

فأمّا الأوّل ، فإنّه متى طلّق من المرأة جُزءًا مِن أجزائِها النّابِية ، طلّقَتْ كُلّها ، سَواءٌ كان جُزءً اشائعًا ، كنِصْفِها ، أو سُدْسِها ، أو جزءًا مِن ألْفِ جُزء منها ، أو جُزءًا مُعَيّنًا ، كيدِها ، أو رأسِها ، أو أصبعها . وهذا قول الحسن ، ومذهب الشّافعي ، وأبى ثور ، ولبن القاسم صاحبِ مالكِ . وذهب (١) أصحاب الرّاي ، إلى أنّه إن أضافه إلى جُزء شائع ، أو واحدٍ من أغضاء خمسة ؛ الرّأس ، والوجه ، والرَّقبَة ، والظّهر ، والفرج ، طلّقتْ . وإنْ أضافه / إلى جُزء مُعيّن ، غير هذه الخمسة ، لم تَطلُق ؛ لأنّه جزء تَبْقَى الجُملة (١) بدُونِه ، أو جزء لا يُعبّر به عن الجملة ، فلم تَطلُق المرأة بإضافة الطّلاق إليه ، الجُملة أخرة ثابت ، اسْتباحه بعَقْدِ النّكاج ، كالسّن ، والظّهر . ولنا ، أنّه أضاف الطّلاق إلى جُزء ثابت ، اسْتباحه بعَقْدِ النّكاج ، فأسْبَهَ الجزء الشائع ، والأعضاء الخمسة ، ولأنّها جُملة لا تَتَبَعْضُ في الحِلّ والحُرْمَة ، وُجِدَ فيها ما يَقْتضي التّحريم والإباحة ، فعَلَبَ فيها حُكُمُ التّحريم ، كالو اشْتَركَ مسلم ومَجُوسي في قتل صَيْدٍ ، وفارق ما قاسُوا عليه ؛ فإنّه ليس بثابت ، والشّعرُ والظّفرُ ليس بثابت ، فإنشهما

, 44/

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ وَمَذْهِبِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ب ، م زيادة : ( منه ) .

يَزُولانِ وِيَخْرُجُ غِيرُهما ، ولا يَنْقُضُ مَسُّهما الطُّهارة .

الفصلُ النّالى: إذا طلّقها نِصفَ تطليقةٍ ، أو جُزْءًا منها وإنْ قلَّ ، فإنَّه يقعُ بها طلقةٌ كاملةٌ ، في قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ ، إلَّا داودَ ، قال : لا تَطلُقُ بذلك . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ كلَّ مَن أَحْفَظُ عنه من أهلِ العلمِ ، على (٣) أنَّها تَطلُقُ بذلك ؛ منهم الشَّعْبى ، والحَارِثُ العُكْلِي ، والزَّهْرِي ، وقتادة ، والشّافعي ، وأصحابُ الرَّأْي ، وأبو عُبَيد . قال أبو عُبَيد . قال أبو عُبَيد : وهو قولُ مالكِ ، وأهلِ الحجازِ ، والنّوري ، وأهلِ العراقِ ، وذلك لأنَّ ذِكْر بعض مالا يَتَبَعَّضُ ( في الطّلاقِ ) ذكر لجميعه ، كالوقال : نِصْفُك طالق .

فصل: فإن قال: أنتِ طالق نِصْفَى طَلْقةٍ. وقعَتْ طلقة " النَّى نِصْفَى الشيءِ كُلُه . وإن قال: ثلاثة أنصافِ طلقة واحدّ النَّافعي الشيء ونصف ، فكمِّ النَّصْفُ (١) ، فصارا طَلْقتينِ . وهذا وَجْهٌ لأصحابِ الشّافعي . وهم وَجْهٌ آخرُ ، أنَّها لا تَطْلُقُ إلَّا واحدة ؛ لأنَّه جعلَ الأنصاف من طلقة واحدة ، فيَسْقُطُ ما ليس منها، وتقعُ طَلْقة . ولا يَصِحُّ ؛ لأنَّ إسْقاطَ الطَّلاقِ المُوقَعِ مِن الأهلِ في الحلِّ لا سبيلَ اليه ، وإنَّما الإضافة إلى الطلقةِ الواحدة غيرُ صَحيحة (١) ، فلَغَتِ الإضافة . وإن قال : أنتِ طالق نصفَ طَلْقتينِ . طَلُقت واحدة ؛ لأنَّ نِصفَ الطَّلقتيْنِ طلقة . وذكرَ أصحابُ الشّافعي وَجْهًا آخرَ ، أنَّه يَقعُ طَلْقتانِ ؛ لأنَّ التَّنصيفَ يَتَحقّقُ به ، وفيه عَمَل واحدة منهما ، ثم يُكمَّلُ (١) . وما ذكرْناه أوْلَى ؛ لأنَّ التَّنصيفَ يَتَحقّقُ به ، وفيه عَمَل واحدة منهما ، ثم يُكمَّلُ (١) . وما ذكرْناه أوْلَى ؛ لأنَّ التَّنصيفَ يَتَحقّقُ به ، وفيه عَمَل باليقينِ ، وإلْغاءُ الشَّكُ ، وإيقاعُ ما أوْقَعَه مِن غيرِ زيادةٍ ، فكان أوْلَى . وإن قال : أنتِ باليقينِ ، وإنْغاءُ الشَّكُ ، وإيقاعُ ما أوْقَعَه مِن غيرِ زيادةٍ ، فكان أوْلَى . وإن قال : أنتِ باليقينِ ، وإنْغاءُ الشَّكُ ، وإيقاعُ ما أوْقَعَه مِن غيرِ زيادةٍ ، فكان أوْلَى . وإن قال : أنتِ

<sup>(</sup>٣) سقط من : ١ .

<sup>(</sup>٤-٤) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>٥) في ا : ﴿ وَاحْدَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ا : ١ نصف ، .

<sup>(</sup>٧) في ب ، م : ١ صحيح ١ .

<sup>(</sup>A) في الأصل : ( كمل ) .

577/A

طالقٌ نِصْفَى طَلْقتينِ . وقعَتْ طَلْقتانِ ؛ لأنَّ نِصْفَى الشيءِ جميعُه ، فهو كالوقال : أنتِ طالقٌ طَلْقتينِ ، لأنَّ طالقٌ طَلْقتينِ ، لأنَّ فَتَصِيرُ طَلْقتينِ . طَلُقَتْ طَلْقتينِ ؛ لأنَّ نِصْفَ اللاثِ طَلْقتين . فَتَصِيرُ طَلْقتين .

فصل : وإن قال : أنتِ طالقٌ نِصفَ وثُلُثَ وسُدْسَ طلقةٍ . وقعَتْ طلقةٌ ؛ لأنَّها أَجْزاءُ الطُّلْقةِ . ولو قال : أنتِ طالقَ نِصفَ طلقةِ وثُلُثَ طلقةِ وسُدْسَ طَلْقةِ . فقال أصحابُنا: يقعُ ثلاثٌ ؛ لأنَّه عطفَ جُزْءًا من طَلْقةٍ على جُزْءِ من طَلْقةٍ ، فظاهِرُه (٩) أنَّها طَلَقاتٌ مُتَعَايِرةٌ ، ولأنَّها لو كانت الثّانيةُ هي الأولَى ، لجاءَ بها بلام التَّعْريف فقال: ثُلُثَ الطُّلقةِ وسُدْسَ الطُّلقةِ . فإنَّ أهلَ العربيَّةِ قالوا : إذا ذُكِرَ لفظٌ ، ثم أُعِيدَ مُنكَّرًا ، فالثَّاني غيرُ الأُوَّلِ ، وإن أُعيدَ مُعَرَّفًا بالألفِ واللَّامِ ، فالثَّاني هو الأوَّلُ ، كقولِه تعالى : ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا \* إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ (١١) . فالعُسرُ الثَّاني هو الأوَّلُ ؛ لإعادَتِه مُعَرِّفًا ، واليُسْرُ الثَّاني غيرُ الأُوَّلِ ؛ لإعادتِه مُنَكَّرًا ، ولهذا قيلَ : لَن يَغِلَبَ عُسْرٌ يُسْرَين . وقيل : لو أرادَ بالثَّانيةِ الأُولَى ، لَذكرَها بالضَّميرِ ؛ لأنَّه الأُولَى . وإن قال : أنتِ طالقٌ نصفَ طلقة ، ثُلُثَ طَلْقة ، سُدْسَ طَلْقة . طَلُقتْ طَلْقة ؛ لأنَّه لم يَعْطِفْ بواو العطفِ ، فيَدُلُّ على أنَّ هذه الأجْزاءَ من طَلْقةٍ غير مُتَغايِرةٍ ، ولأنَّه (١١) يكونُ الثَّاني هـ هُنا بدَلًّا من الأوَّلِ ، والثَّالثُ من التَّاني ، والبِّدَلُ هو المُبْدَلُ أو بعضُه ، فلم يَقْتَضِ المُغايرةَ . وعلى هذا التَّعْليل لوقال : أنتِ طالقٌ طَلْقةً ، نِصفَ طَلْقةٍ ، أو طَلْقةً طلقةً . لم تَطْلُقْ إلَّا طَلْقةً . فإن قال : أنتِ طالقٌ نِصْفًا ، وتُلُقًا ، وسُدْسًا . لم يَقَعْ إِلَّا طَلْقةٌ ؛ لأنَّ هذه أَجْزاءُ الطَّلقةِ ، إلَّا أن يُريدَ مِن كلِّ طَلْقةٍ جُزْءًا ، فتَطْلُقُ ثلاثًا . ولو قال : أنتِ طالقٌ نصفًا ، وثُلُثًا ، وربعًا . طَلْقَتْ طَلْقتين؛ لأنَّه يَزِيدُ على الطَّلقةِ نصفَ سُدْسٍ ، ثم يُكمَّلُ . وإنْ أراد مِن كلِّ طَلْقةٍ جُزْءًا ، طَلُقَتْ ثلاثًا . وإن قال : أنتِ طَلْقة . أو : أنتِ نصفُ طَلْقة . أو أنتِ نصفُ طلقة

<sup>(</sup>٩) في ا : ﴿ فظاهر هذا ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) سورة الشرح ٥،٦.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ﴿ وَلا ﴾ .

ثُلُثُ طلقةٍ سُدسُ طلقةٍ ، أو أنتِ نصفُ طالتي . وقعَ بها طَلْقةٌ ؛ بِناءً على قولِنا في : أنتِ الطَّلاقُ . أنَّه صريحٌ في الطَّلاقِ ، وهلهُنا مثلُه .

فصل : فإن قال لأربع نِسْوة له : أَوْقَعْتُ بِينَكُنَّ طَلْقةً . طَلُقَتْ كُلُّ واحدةِ منهرنَّ طَلْقةً . كذلك قال الحسنُ ، والشَّافعيُّ ، وابنُ القاسمِ ، وأبو عُبَيدٍ ، وأصحابُ الرَّأْي ؟ لأنَّ اللَّهْظَ اقْتضَى قَسْمَها بينهنَّ ، لكلِّ واحدةٍ رُبْعُها ، ثم تُكمَّلُ (١٢) . وإن قال : بينكُنَّ طَلْقةً . فكذلك . نَصَّ عليه أحمدُ ؛ لأنَّ مَعْناه أَوْقَعْتُ بِينَكُنَّ طلقةً . وإن قال : أَوْقَعْتُ بِينَكُنَّ طَلْقتين . وقعَ بكلِّ واحدةٍ طَلْقةٌ . ذكره أبو / الخَطَّاب . وهو قولُ أبي حنيفة ، والشَّافعيِّ . وقال أبو بكر ، والقاضي : تَطْلُقُ كُلُّ واحدةٍ طَلْقتين . ورُويَ (١٣) عن أحمدَ ما يَدُلُّ عليه ، فإنَّه رُويَ عنه ، في رجل قال: أَوْقَعْتُ بينَكُنَّ ثلاثَ تطْليقاتٍ: ما أَرَى إلَّا قدبنَّ منه ؟ لأنَّنا إذا قَسَمْنَا كلَّ طَلْقةٍ بينهنَّ ، حَصَلَ لكلِّ واحدةٍ جُزْءانِ من طَلْقتين ، ثم تُكَمَّلُ (١٤) . والأوَّلُ أَوْلَى ؟ لأنَّه لو قال : أنتِ طالقٌ نِصفَ طَلْقتين . طَلُقَتْ واحدةً ، ويُكَمَّلُ نَصِيبُها من الطَّلاق في واحدةٍ ، فيكونُ لكلِّ واحدةٍ نصفٌ ، ثم يُكَمَّلُ طلقةً واحدةً ، وإنَّما يُقْسَمُ بالأجْزاء مع الاختلافِ ، كالدُّور ونحوها من المُخْتَلِفاتِ ، أما الجُمَلُ المُتَساوِيةُ (١٥) من جنس كالنُّقُودِ ، فإنَّما تُقْسَمُ برُءُوسِها (١٦) . ويُكَمَّلُ نصيبُ كلِّ واحدٍ من واحدٍ ، كأربعةٍ لهم دِرْهَمانِ صحيحانِ ، فإنه يُجعَلُ لكلِّ واحدِ نصفٌ مِن درهم (١٧) واحدٍ ، والطُّلقاتُ لا اختلافَ فيها ؛ ولأنَّ فيما ذكرناه أَخْذًا باليَقين ، فكان أَوْلَى مِن إِيقًا عِ طَلْقِةِ زائدةٍ بالشَّكِّ . فإن أرادَ قِسْمَةَ كلِّ طَلْقةٍ بينهنَّ ، فهو على ما قال أبو بكر . وإن قال : أَوْقَعْتُ بينَكُنَّ ثلاثَ طلقاتٍ ، أو أَربعَ طلقاتٍ . فعلى قَوْلِنا : تَطْلُقُ

۸/٤٣و

<sup>(</sup>۱۲) في م: (تكملت ، .

<sup>(</sup>۱۳) في أ ، م : « ويروى » .

<sup>(</sup>١٤) في ب: « كمل ».

<sup>(</sup>١٥) في ١ : ﴿ المساوية ﴾ .

<sup>(</sup>۱٦) في ب : ﴿ رءوسها ﴾ .

<sup>(</sup>۱۷) في ب زيادة : « صحيح » .

كُلُّ واحدةٍ طلقةً ، وعلى قولِهما يَطْلُقْنَ ثلاثًا ثلاثًا . وإن قال : أَوْقَعْتُ بينَكُنَّ خمسَ طَلَقَاتٍ (١٨) . وَقَعَ بَكُلُّ وَاحْدَةٍ طَلْقَتَانِ . كَذَلْكُ قَالَ الْحُسنُ ، وَقَتَادَةُ ، والشَّافعيُّ ، وأبو ثورٍ ، وأصحابُ الرَّأْيِ ؛ لأنَّ نصيبَ كلِّ واحدةٍ طَلْقةٌ ورُبعٌ ، ثم تُكَمَّلُ . وكذلك إنْ قال : ستًّا ، أو سبعًا ، أو ثمانيًا . وإن قال : أَوْقَعْتُ بينكُنَّ تسعًا . طَلُقْنَ ثلاثًا ثلاثًا .

فصل : فإن قال : أَوْقَعْتُ بِينَكُنَّ طَلْقةً وطَلْقةً (١٩) وطلقةً . وقعَ بكلِّ واحدةٍ مِنهنَّ ثلاثٌ ؛ لأنَّه لمَّا عطَفَ ، وَجَبَ قَسْمُ كلِّ طَلْقةٍ على حِدَتِها ، ويَسْتوى في ذلك المدْخولُ بها وغيرُها في قياس المذهب ؛ لأنَّ الواوَ لا تَقْتضِي تَرْتيبًا . وإن قال : أَوْقَعْتُ بينَكُنَّ (٢٠٠ نِصْفَ طَلْقةٍ وثُلُثَ طلقةٍ وسُدْسَ طلْقةٍ . فكذلك ؛ لأنَّ هذا يَقْتضِي وُقوعَ ثلاثٍ ، على ما قَدَّمْنا . وإن قال : أَوْقَعْتُ بِينَكُنَّ طلقةً فطلقةً فطلقةً ، أو طلقةً ثم طلقةً ثم طلقةً ، أو : أوقعتُ بينَكُن ٢٠) طلقةً وأوقعتُ بينَكُنّ طلقةً وأوقعتُ بينكنَّ طلقةً . طَلُقْنَ ثلاثًا ، إِلَّا التي لم يَدْخُلْ بها ، فإنَّها لا تَطْلُقُ إِلَّا واحدةً ؛ لأنَّها بانَتْ بالأُولَى ، فلم يَلْحَقْها ما بعدَها .

فصل : فإن قال لنسائِه : أَنْتُنَّ طَوالِقُ ثلاثًا . أو : طَلَّقْتُكُنَّ ثلاثًا . طَلُقْنَ ثلاثًا ثلاثًا . نصَّ عليه أحمدُ ؛ لأنَّ قولَه طلَّقْتكُنَّ . يَقْتضِي تطْليقَ كلِّ واحدةٍ مِنهنَّ ، وَتَعْمِيمَهُنَّ به ، ثم وَصَفَ ما عَمَّمَهُنَّ (٢١) به من الطَّلاق بأنَّه ثلاثٌ ، فصار لكلِّ واحدةٍ ثلاثٌ ، بخلافِ قوله : أَوْقَعْتُ بِينَكُنَّ ثلاثًا . فإنَّه يَقْتضِي قِسْمَةَ الثّلاثِ عليهنَّ (٢٢) ، ٣٤/٨ لَكُلُّ واحدةٍ منهنَّ جُزْةً منها / ، وجُزءُ الواحدةِ مِنَ الثَّلاثِ ثلاثةُ أَرْباعِ تَطْليقةٍ .

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: ﴿ تطليقات ﴾ .

<sup>(</sup>١٩) سقطت الواو من : م .

<sup>(</sup>٢٠-٢٠) سقط من : الأصلِ . نقل نظر .

<sup>(</sup>٢١) في ١ ، ب ، م : « عمهن » .

<sup>(</sup>٢٢) في ١، م: ﴿ عليها ﴾ .

### • ١ ٢٨ - مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا : شَعْرُكِ أَوْ ظُفْرُكِ طَالِقٌ . لَمْ تَطْلُقُ ﴾

لأنَّ الشَّعْرَ والظُّفرَ يَزُولانِ ، ويَخرُ جُ غيرُهما ، فليس هما كالأعْضاءِ الثَّابَةِ . وبهذا قال أصْحابُ الرَّأي . وقال مالكُ ، والشّافعي : تَطْلُقُ بذلك . ونحوه عن الحَسَنِ ؛ لأنَّه جزءٌ يُسْتَبَاحُ بنكاحِها ، فتَطْلُقُ بطلاقِه (۱) ، كالأصبُع . ولَنا ، أنَّه جزءٌ يَنْفَصِلُ عنها في حالِ السَّلامةِ ، فلم (۲) تَطْلُقُ بطلاقِه ، كالْحَمْلِ والرِّيقِ ، فإنَّه لا خلافَ فيهما ، وفارقَ الأصبُع ، فإنَّه لا خلافَ فيهما ، وفارقَ الأصبُع ، فإنَّه لا أَنه عنه ، ولا يَنْجُسُ الأصبُع ، فإنَّه لا رُوحَ فيه ، ولا يَنْجُسُ بمَوْتِ الحيوانِ ، ولا يَنْقُصُ الوصوة مَسَّه ، فأشبَه العَرَق والرِّيق واللَّبنَ ، ولأنَّ الحَمْلَ مُتَّصِلٌ بها ، وإنَّما لم تَطْلُق بطَلاقِه ؛ لأنَّ مآله إلى الانفِصالِ ، وهذه كذلك ، والسِّنُ في معناهما ؛ لأنَّها (١) تَزُولُ مِن الصَّغيرِ ، ويخلُفُ (٥) غيرُها ، وتَنقَلِعُ مِن الكبيرِ .

فصل: وإنْ أضافه إلى الرِّيق ، والدَّمْع ، والعَرَق ، والحَمْل ، لم تَطْلُقْ . لا نَعْلَمُ فيه خلافًا ؛ لأنَّ هذه ليست مِن جِسْمِها ، وإنَّما الرِّيقُ والدَّمْعُ والعَرَقُ فَضَلاتٌ تَحْرُجُ مِن جَسْمِها ، فهو كلَبَنِها ، والحَمْلُ مُودَعٌ فيها ، قال الله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِن نَفْسٍ وَ حِدَةٍ فَمُسْتَقَرِّ وَمُسْتَوْدَعٌ ﴾ (أ) . قيل : مُسْتَوْدَعٌ في بطنِ الأُمِّ . وإن أضافه إلى الزَّوج ، فقال أبو بكر : لا يَخْتَلِفُ قولُ أحمدَ في الطَّلاقِ والْعَتَاقِ والظُهارِ والحَرَامِ ، أَن هذه الأشياءَ لا تقعُ إذا ذَكَرَ أربعةَ أشياءَ ؛ الشَّعْرَ والسِّنَّ والظُّهْرِ والرُّوح . جرَّدَ القولَ عنه (الرَّوح ، مَهَنَّا (اللهُ عَلَى الرَّوح ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الرُّوح عنه مُنَا اللهِ عنه ، والفَضْلُ بنُ زيادٍ القَطَّانُ ، فبذلك أقولُ . ووَجْهُهُ أَنَّ الرُّوحَ ليستُ عُضُوًا ، ولا شيئًا يُسْتَمْتَعُ به .

<sup>(</sup>١) في م : ( به ) .

<sup>(</sup>٢) في ب: ( فلا ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ سلامة ، .

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ وَلَانَهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، م : ﴿ وَيَخْتَلْفَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام ٩٨ .

<sup>(</sup>٧) في م : ﴿ عنها ﴾ .

<sup>(</sup>٨) قنّ م : ﴿ منها ﴾ .

## ١٢٨١ - مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَطَلَقَ أَمْ لَا ، فَلَا يَزُولُ يَقِينُ النَّكَاحِ بِشَكَّ الطَّلَاقِ )

وجملة ذلك أنَّ مَن شَلَكَ في طلاقِه ، لم يَلْزَمْه حُكمُه . يَصَّ عليه أحمدُ . وهو مذهبُ الشّافعيّ ، وأصحاب الرَّأي ؛ لأنَّ النّكاح ثابت بيقِين ، فلا يَزُولُ بِشَكُّ . والأصلُ في هذا حديثُ عبد اللهِ بن زيد ، عن النّبِيِّ عَيَالِيَة ، (النَّه سُئِلَ اعن الرَّجُلِ يُحَيَّلُ إليه أنَّه يَجدُ الشَّيْءَ في الصَّلاةِ ، فقال : « لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا » . مُتَّفَق السَّنَّىءَ في الصَّلاةِ ، فقال : « لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا » . مُتَّفق عليه (٢) . فأمرَه بالبِناءِ على اليَقِينِ ، واطِّرًا ج الشَّكُ . ولأنّه شَكْ طَرَأَ عَلَى يقين ، فوجَبَ اطرّاحُه ، كا لو شَكَّ المُتطهِّرُ في الحَدثِ أو المُحْدِثُ (٣) في الطَّهارِةِ ، والوَرَعُ الْتزامُ الطَّلاقِ ، فإنُ كان (١٠) المَشْكُوكُ فيه طلاقًا رَجْعيًّا ، راجع / امرأته إنْ كانت مَدْخولًا بها ، أو قد انْقَضَتْ عِدَّتُها . وإن شكَ في طلاق الطَّها واحدةً (٥) ، وتركَها ؛ لأنّه إذا لم يُطلِّقُها واحدةً ، ثم راجعَهَا ؛ لتكونَ لغيره . وحُكِي عن شَرِيكِ ، أنّه إذا شكَ في طلاقِه ، طلَّقَها واحدةً ، ثم راجعَهَا ؛ لتكونَ لغيره . وحُكِي عن شَرِيكِ ، أنّه إذا شكَ في طلاقِه ، طلَّقها واحدةً ، ثم راجعَهَا ؛ لتكونَ لغيره . وحُكِي عن شَرِيكِ ، أنّه إذا شكَ في طلاقِه ، وليس بشيءٍ ؛ لأنّ التَّلْفُظُ بالرَّجْعةِ لغيره ما لشَكَ في الحُكمِ . وليس بشيءٍ ؛ لأنّ التَّلْفُظُ بالرَّجْعةِ في طَلْقتين ، فطلَّق في الطَّلاقِ ، ولا يَفْتَقِرُ إليه العباداتُ مِن النَّيَّةِ ، ولأنَّه لو شَك في طَلْقتين ، فطلَّق واحدةً ، لصارَ شاكًا في تحريمِها عليه ، فلا تُغِيدُه الرَّجْعةُ .

١ ٢ ٨ ٢ - مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِذَا طَلَقَ فَلَمْ يَدْرِ ؛ أُوَاحِدةً طَلَقَ ، أَمْ (١) ثَلَاثًا ، الْحَتْزَلَهَا وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ، فَإِنْ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ ، لَزِمَتْهُ النَّفَقَةُ ، وَلَمْ

<sup>(</sup>١-١) سقط من : الأصل .

۲٦٣ ، ۲٦٢ / ۱ ، ۲٦٣ ، ۲٦٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ وَالْحُدْثُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ وحدها ﴿ .

<sup>(</sup>٦) في ازيادة : ﴿ وَاحِدَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ أَو ﴾ .

### يَطَأُهَا حَتَّى يَتَيَقَّنَ كَمِ الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَيَقِّنَّ لِلتَّحْرِيمِ (٢) ، شَاكٌّ في التَّحْلِيلِ )

وجملةُ ذلك أنَّه إذا طلَّقَ ، وشكَّ في عَدَدِ الطَّلاق ، فإنَّه يَبْنِي على اليَقين . نَصَّ عليه أحمدُ ، في رواية ابن منصور ، في رجل لَفَظَ (٣) بطَلاق امرأتِه ، لا يَدْرِي واحدةً أم ثلاثًا ؟ قال : أمَّا الواحدةُ فقد وَجَبَتْ عليه ، وهي عندَه حتى يَسْتَيْقِنَ . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشَّافعيُّ ؛ لأنُّ ما زادَ على القَدْرِ الذي تَيقَّنَه طلاقٌ مَشْكُوكٌ فيه ، فلم يَلْزَمْه ، كما لو شكَّ في أَصْلِ الطَّلاقِ . وإذا ثَبَتَ هذا ، فإنَّه تَبْقَى أَحْكَامُ المُطلِّق دونَ الثَّلاثِ من إباحةِ الرَّجْعةِ . وإذا راجعَ (٤) وجَبَت النَّفقةُ وحقوقُ الزُّوجيّةِ . قال الخِرَقيُّ : ويَحْرُمُ وَطُوُّها . ونحُوه قولُ مالكِ ، إِلَّا أَنَّه حُكِيَ عنه ، أَنَّه يَلزمُه الأَكْثرُ من الطَّلاق المشكوكِ فيه . وقولهما : تَيقُّنَ في التَّحْرِيمِ ؛ لأنَّه تَيقَّنَ وجودَه بالطَّلاق ، وشَكَّ في رَفْعِه بالرَّجْعةِ ، فلا يَرْتَفِعُ بالنَّكُ ، كَمَا لُو أَصابَ ثُوبَه نجاسةٌ ، وشَكَّ في مَوْضِعِها ، فإنَّه لا يَزُولُ حُكمُ النَّجاسةِ بغَسْلِ موضع ( من التَّوب ) ، ولا يَزُولُ إلَّا بغَسْلِ جميعِه . وفارقَ لُزُومَ النَّفقةِ ، فإنَّها لا تَزولُ بالطُّلْقةِ الواحدةِ ، فهي باقيةٌ ؛ لأنَّها كانت باقيةً ، ولم يَتَيقُّنْ زَوالَها . وظاهرُ قولِ غيرِ الخِرَقِيِّ من أصْحابِنا ، أنَّه إذا راجَعَها حَلَّتْ له . وهو قولُ (١) أبي حنيفة ، والشَّافعيِّ . وهو ظاهرُ كلامِ أحمدَ ، في روايةِ ابن منصورِ ؛ لأنَّ التَّحريمَ المُتَعلِّقَ بما يَنْفِيه ، يَزُولُ بالرَّجْعَةِ يقينًا ، فإنَّ التَّحْرِيمَ أَنُواعٌ ؛ تَحريمٌ تُزيلُه الرَّجْعَةُ ، وتحريمٌ يُزيلُه نكاحٌ جديدٌ ، وتحريمٌ يُزِيلُه نكاحٌ / بعد زَوْج وإصابةٍ ، ومَنْ تَيقَّنَ الأَدْنَى ، لا يَثْبُتُ فيه حُكْمُ الأعْلَى ، كَمَنْ تَيَقَّنَ الحدثَ الأصغرَ ، لا يَثَبُتُ فيه حكمُ الأكبر ، ويَزولُ تحريمُ الصَّلاةِ بالطَّهارةِ الصُّغْرَى . ويُخالِفُ الثُّوبَ ، فإنَّ غَسْلَ بعضِه لا يَرْفعُ ما تَيقَّنه مِن

٨/٥٧ظ

<sup>(</sup>٢) في ب : ( التحريم ) .

<sup>(</sup>٣) في ب: ( تلفظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ب: ( رجع ) .

<sup>(</sup>٥-٥) سقط من : ب .

<sup>(</sup>٦) سقط من : م .

النَّجاسةِ ، فَنَظِيرُ مَسْالتِنا أَنْ يَتَيَقَّنَ نَجاسةَ كُمِّ النَّوبِ ، ويَشُكَّ في نجاسةِ سائرِه ، فإنَّ حُكْمَ النَّجاسةِ فيه يَزولُ بغَسْلِ الكُمِّ وحدَها ، كذاه لهُنا ( ) ويُمْكِنُ مَنْعُ حصولِ التَّحْريمِ هَلُهُنا ، ومَنْعُ يَقِينِه ، فإنَّ الرَّجعةَ مُباحَةً لزوجِها ، في ظاهرِ المذهبِ ، فما هو إذَّا مُتَيَقِّنَ للإباحةِ . للتَّحْريمِ ، بل شَاكُ فيه ، مُتَيَقِّنَ للإباحةِ .

فصل : إذا رأى رَجُلانِ طائرًا ، فَحَلَفَ أَحدُهما بالطَّلاقِ أَنَّه غُرَابٌ ، وَحَلَفَ الآخَرُ بالطَّلاقِ أَنَّه حَمَامٌ . فطارَ ولم يَعْلَما حالَه ، لم يُحْكَمْ بِحِنْثِ واحدٍ منهما ؛ لأنَّ يقينَ النَّكاحِ ثابِتٌ ، ووُقوعَ الطَّلاقِ مَشْكُوكٌ فيه . فإنِ ادَّعَتِ امرأة أُحدِهما حِنْنَه فيها ، فالمَقولُ قولُه ؛ لأنَّ الأَصْلَ معه ، واليقِينَ في جانِيه . ولو كان الحالفُ (٨ واحدًا ، فقال : إنْ كان غُرابًا ، فنساؤه طَوالِقُ ، وإن كان حَمامًا ، فعبيدُه أُحرارٌ . أو قال : إنْ كان غُرابًا ، فزينبُ طالِقٌ ، وإن كان حمامًا ، فهندُ طالقٌ . ولم يُعْلَمُ ما هو ، لم يُحْكَمْ بِحِنْهه في غُرابًا ، فزينبُ طالِقٌ ، وإن كان حمامًا ، فهندُ طالقٌ . ولم يُعْلَمُ ما هو ، لم يُحْكَمْ بِحِنْهه في مشيء ؛ لأنَّه مُتيقِن النَّكاحِ ، شاكُ في الحِنْثِ ، فلا يَزولُ عن يَقِينِ النَّكاحِ والمِلْكِ بالشَّكُ . فأمَّا إن قال أحدُ الرَّجُلينِ : إن كان غُرابًا فامرأتُه طالقٌ ثلاثًا . وقال الآخرُ : إنْ الشَّكُ . فأمَّا إن قال أحدُ الرَّجُلينِ : إن كان غُرابًا فامرأتُه طالقٌ ثلاثًا . وقال الآخرُ : إنْ لم يَكن غرابًا فامرأتُه طالقٌ ثلاثًا . فطار ، ولم يعلَما حالَه ، فقد حَنِثَ أحدُهما ، لا بعَيْنِه ، والكُسْوَةِ والسَّكُنَى ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يقينُ نكاحِه باقٍ ، ووُقوعُ طلاقِه مَشْكُوكُ فيه ، فأمَّا الوَطْءُ ، فذكرَ القاضى أنَّه يَحْرُمُ عليهما ؛ لأنَّ أَحدَهما حانِث بيقين ، وامرأتُه فيه ، فأمَّا الوَطْءُ ، فذكرَ القاضى أنَّه يَحْرُمُ عليهما ؛ لأنَّ أَحدَهما حانِث بيقين ، وامرأتُه فيه ، فأمَّا الوَطْءُ ، فذكرَ القاضى أنَّه يَحْرُمُ عليهما ؛ لأنَّ أَحدَهما حانِث بيقين ، وامرأتُه فيه ، فأمَّا الوَطْءُ ، فذكرَ القاضى أنَّه يَحْرُمُ عليهما ؛ لأنَّ أَحدَهما حانِث بيقين ، وامرأتُه مُحرَّمةٌ عليه ، وقد أَشْكَلَ فَحَرُمُ عليهما جيعًا ، كالو حَنِثَ في إحدَى امرأتُه لا بعَيْنِها . محكَّومٌ بيقاءِ نكاحِه ، ولم يُحكَمْ بوقوع الطَّلاقِ عليه ، وفارق الحانِث في إحدَى م

<sup>(</sup>٧) في ا ، ب ، م : و هنا ۽ .

<sup>(</sup>٨) في م : و الحلف ۽ .

<sup>(</sup>٩) في ب زيادة : ﴿ كُلُّ ﴾ .

امرأتيه ؛ لأنّه معلوم زوال نكاجه عن إحْدَى زَوْجَتَيْه . قُلْنا : إنّما تَحقَّقَ جِنْهُ فى واحدةٍ غيرٍ مُعَيَّةٍ ، وبالنَّظْرِ إلى كلّ واحدةٍ مُفْرَدةٍ ، فيقينُ نكاجها باق ، وطلاقها مَشْكُوكَ فيه ، لكِنْ لمَّا تَحقَّقْنا أَنَّ إحْدَاهما حرام ، ولم يُمْكِنْ تَمْييزُها ، حَرُمَتا عليه جميعًا . وكذلك كين لمَّا تَحقَقْنا أَنَّ أَحدَ هذينِ الرَّجُلَيْنِ قد طَلُقَتِ امرأتُه ، وحَرُمَتْ عليه ، وتَعَذَّر التَّمْييزُ ، فَيَحْرُمُ الوَطْءُ عليهما ، ويصيرُ كالو تَنجَّسَ أحدُ الإناءَيْنِ لا بعَيْنِه ، فإنَّه يَحْرُمُ التَّمْييزُ ، فَيَحْرُمُ الوَطْءُ عليهما ، سواء كانا لِرَجُلَيْنِ أو لرجُلِ واحدٍ . وقال مَكْحُول : يُحمَلُ الطَّلاقُ عليهما جميعًا . ومالَ إليه أبو عُبيدٍ . فإن ادَّعَى كلُّ واحدٍ منهما أنَّه عَلِمَ الحالَ ، الطَّلاقُ عليهما جميعًا . ومالَ إليه أبو عُبيدٍ . فإن ادَّعَى كلُّ واحدٍ منهما أنَّه عَلِمَ الحالَ ، والتَّه في ، والشَّافعي ؛ لأَنْ كلُّ واحدٍ منهما يُمْكِنُ صِدْقُه والرَّهُ مِن أَلَّهُ عَلَى . ونحو هذا قال عطاء ، والشَّعبي ، والتَّوريُّ ، والشَّافعي ؛ لأَنْ كلَّ واحدٍ منهما يُمْكِنُ صِدْقُه فيما ادَّعاه . وإنْ أقرَّ كلُّ واحدٍ منهما يُمْكِنُ صِدْقُه فيما ادَّعاه . وإنْ أقرَّ أحدُهما على الجِنْث ، وإن ادَّعتِ امرأةُ أحدِهما عليه الجِنْث ، فأنكرَ (١٠) ، فالقولُ قولُه . وهل يَحلِفُ ؟ يُخرَّجُ على روايتَيْنِ .

, 47/A

فصل : فإن قال أحدُهما : إنْ كان هذا عُرابًا ، فعبدى حُرِّ . وقال الآخَرُ : إن لم يَكُنْ غرابًا ، فعبدى حُرِّ . وقال الآخَرُ : إن لم يَكُنْ غرابًا ، فعبدى حُرِّ . فطارَ ولم يعْلَما حالَه ، لم نَحْكُمْ بِعِتْقِ واحدٍ من العبدَيْنِ . فإن اشترى أحدُهما عبدَصاحبِه ، بعد أن أنْكَرَ حِنْثَ نفسِه ، عَتَقَ الذى اشتراه ؟ لأَنّ إِنْكارَه حِنْثَ نفسِه ، اعْترافٌ منه بحِنْثِ صاحبِه ، وإقرارٌ بِعِتْقِ الذى اشتراه . وإذا اشترَى مَنْ أورَّ بعربيته ، فقد صارَ العَبْدانِ في يَدِه ، أورَّ بحُربيته ، عَتَقَ عليه . وإن لم يَكُنْ منه إنكارٌ ولا اعترافٌ ، فقد صارَ العَبْدانِ في يَدِه ، وأحدُهما حُرُّ ، ولم يُعْلَمْ بعينِه ، ويُرجَعُ في تعيينه إلى القُرْعَةِ . وهذا قولُ أبى الحَطَّابِ . وذهب القاضى إلى أنَّه يَعْتِقُ الذى اشتراهُ في الموضِعَيْنِ ؟ لأنَّ تَمَسَّكَه بعبدِه ، اعترافٌ منه وذهب القاضى إلى أنَّه يَعْتِقُ الذى اشتراهُ في الموضِعَيْنِ ؟ لأنَّ تَمَسَّكَه بعبدِه ، اعترافٌ منه برقَّه وحُربيّةٍ صاحبِه . وهذا مذهبُ الشّافعيّ . ولَنا ، أنَّه لم يَعْتَرِفْ لفظًا ، ولا فعَلَ ما يَلْزُمُ منه الاعْترافُ ، فإنَّ الشَّرَعَ يُسَوِّ غُولًا السَّالُ عبدِه مع الجهلِ ، اسْتنادًا إلى الأصلِ ، منه الاعْترافُ ، فإنَّ الشَّرَعَ يُسَوِّ غُولًا ) له إمْساكَ عبدِه مع الجهلِ ، اسْتنادًا إلى الأصلِ ، منه الاعْترافُ ، فإنَّ الشَّرَعَ يُسَوِّ غُولًا ) له إمْساكَ عبدِه مع الجهلِ ، اسْتنادًا إلى الأصلِ ،

<sup>(</sup>١٠) في ١، ب: ﴿ فَأَنْكُرُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>١١) في الأصل ، ب : ١ سوغ ٤ .

فكيف يَكُونُ مُعتَرِفًا ، مع تَصْريحِه بأنّني لاأعْلَمُ الحُرَّ منهما ؟ وإنَّما اكْتَفَيْنا في إِبْقاءِ رِقِّ عبدِه باحتالِ الحِنْثِ في حقِّ صاحبِه ، فإذا صارَ العَبْدانِ له ، وأحدُهما حُرُّ ، لا بعَيْنه ، صارَ كأنَّهُما كانا له ، فَحَلَفَ بعِثْقِ أحدِهما وحده ، فيُقْرَعُ بينهما حينَيْد . ولو كان الحالفُ واحدًا ، فقال : إِنْ كان غُرابًا ، فعَبْدِي حُرٌّ ، وإِن لم يكن غُرابًا ، فَأَمتِي حُرَّةٌ . ولم يُعْلَمْ حالُه ، فإنَّه يُقْرَعُ بينهما ، فَيَعْتِقُ أحدُهما . فإن ادَّعَي أحدُهما أنَّه الذي عَتَق ، أو ادَّعَي كلُّ واحدٍ منهما ذلك ، فالقَوْلُ قولُ السَيِّدِ مع يَمِينِه .

۳٦/۸

/فصل: وإن قال: إنْ كان غُرابًا ، فهذه طالِقٌ ، وإن لم يَكُنْ غُرابًا ، فهذه الأُخْرَى طالقٌ . فطارَ ولم يُعْلَمْ حالُه ، فقد طَلُقَتْ إحْدَاهما ، فيَحْرُمُ عليه قُرْبَانُهما ، ويُوْخَذُ بنفقَتِهما حتى تَبِينَ المُطلَّقةُ منهما ؛ لأنَّهما مَحْبُوسَتانِ عليه لحقٌ ه . وذهبَ أصْحابُناإلى الله يُقْرِعُ بينهما ، فتَحْرُ جُ بالقُرعةِ المُطلَّقةُ منهما ، كقوْلنا في العَبِيدِ . والصَّحيحُ أنَّ القُرْعةَ لا مَدْخَلَ لها هذهنا ؛ لما سنذْكُره فيما إذا طلَّق واحدةً وأنسِيها . وهو قولُ أكثرِ أهلِ العلم . فعلى هذا ، يَنقَى التَّحْرِيمُ فيهما إلى أن يَعلَمَ المُطلَّقةَ منهما ، ويُؤخذُ بنفقتِهما . العلم . فعلى هذا ، يَنقَى التَّحْرِيمُ فيهما إلى أن يَعلَمَ المُطلَّقةَ منهما ، ويُؤخذُ بنفقتِهما . فإن قال : هذه التي حَنِثْتُ فيها . حَرُمَتْ عليه ، ويُقْبَلُ قولُه في حِلِّ الأَخْرَى . فإن ادَّعَتِ التي لم يَعْترِفْ بطلاقِها أنّها المُطلَّقةُ ، فالقولُ قولُه ؛ لأنّه مُنْكِرٌ . وهل يَحْلِفُ ؟ يُحْرَّجُ على روايتَيْنِ .

فصل : فإن قال : إن كان غُرابًا ، فنساؤه طوالِقُ ، وإنْ لم يكُن غُرابًا ، فعبيدُه أَحْرارٌ . وطارَ ولم يُعْلَمْ حالُه ، مُنِعَ مِن التَّصرُّ فِ في المِلْكَينِ ، حتى يَتَبَيَّنَ ، وعليه نَفَقَةُ الْحَرارُ . وطارَ ولم يُعْلَمْ حالُه ، مُنِعَ مِن التَّصرُّ فِ في المِلْكَينِ ، حتى يَتَبيَّنَ ، وعليه نَفَقَةُ الْجَميعِ (۱۷) فإنْ قال : كان غُرابًا . طَلُقَ نساؤه ، ورَقَّ عبيدُه . فإن ادَّعَى العَبيدُ (۱۳) أنَّه لم يَكُنْ غُرابًا لَيَعْتِقُوا ، فالقولُ قولُه . وهل يَحلِفُ ؟ يُحرَّ جُ على رِوايتَيْنِ . وإن قال : لم يكُنْ غُرابًا لَيَعْلُقُ نَ ، غُرابًا لِيَطْلُقُ نَ ، غُرابًا لِيَطْلُقُ نَ ، غُرابًا لِيَطْلُقُ نَ ،

<sup>(</sup>١٢) في م : ( الجمع » .

<sup>(</sup>١٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>١٤) في ا: ﴿ نساؤه ، .

فالقولُ قولُه . وفي تَحْليفِه وَجْهانِ . وكُلُّ موضع قُلْنا : يُسْتَحْلَفُ . فنكَلَ عن اليَمِينِ ، قُضِيَ عليه بنكُولِه . وإن قال : لاأعلمُ ما الطّائرُ ؟ فقياسُ المذهبِ أن يُقْرَعَ بينهما ، فإن وقعتِ القُرْعةُ على الغبيدِ ، عَتَقُوا ، ولم تَطُلُقِ النِّساءُ . وهذا قولُ أبى ثور . وقال أصحابُ الشّافعيّ : إن وقعتِ القُرْعةُ على العبيدِ عَتَقُوا ، وإن وقعتُ على النِّساءِ لم يَطْلُقْنَ ، ولم يَعْتِقِ العَبيدُ ؛ لأنَّ القُرْعةَ لها مدخلٌ في عَنقُوا ، وإن وقعتُ على النِّساءِ لم يَطْلُقْنَ ، ولم يَعْتِقِ العَبيدُ ؛ لأنَّ القُرْعةَ لها مدخلٌ في العِيْقِ ، لكُونِ النَّبِي عَيَقِلِي أَقُر عَ بين العَبيدِ السَّيَّةِ (١٠) ، ولا مَدْخَلَ لها في الطّلاقِ ؛ لأنَّه لم ينقلُ مثلُ ذلك فيه ، ولا يُمْكِنُ قياسُه على العِنْقِ ؛ لأنَّ الطَّلاق حَلَّ قَيْدِ النِّكاجِ ، والقُرْعةُ لا تَدْخُلُ في تَمْييزِ الأَمْلاكِ . قالوا : ولا لا تَدْخُلُ في النِّكاجِ ، والعِنْقَ حَلَّ المِلْكِ ، والقُرْعةُ تَدْخُلُ في تَمْييزِ الأَمْلاكِ . قالوا : ولا يُقْرَعُ بينهم إلَّا بعدَ مَوْتِه . ويُمْكِنُ أن يُقالَ على هذا : إنَّ مالا يَصلُحُ للتَّعْيينِ في حقّ المؤروثِ ، لا يَصلُحُ في حقّ الوارثِ ، كا لو كانتِ اليَمِينُ في زوجَتَيْنِ ؛ ولأنَّ الإماءَ المؤروثِ ، لا يَصلُحُ في حقِّ الوارثِ ، كا لو كانتِ اليَمِينُ في زوجَتَيْنِ ؛ ولأنَّ العِنْقُ مُعْمَواتُ على الموروثِ تحريمًا لا تُزيلُه / القُرْعةُ ، فلم يُنْجَزُ للوارثِ بها ، كالو تَعَيَّنَ العِنْقُ فَهِنَّ . فهمَّ

١ ٢٨٣ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قَالَ لِزَوْجَاتِهِ : إِحْدَاكُنَّ طَالِقٌ . وَلَـمْ يَنْـوِ
 وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا ، أَقْرِعَ بَيْنَهُنَّ ، فَأُحْرِجَتْ بِالْقُرْعَةِ الْمُطَلَّقَةُ مِنْهُنَّ )

وجملتُه أنَّه إذا طلَقَ امرأةً مِن نسائِه ، لا بعَيْنها ، فإنَّها تُخْرَجُ بالقُرعَةِ . نَصَّ عليه فى رواية جَمَاعَةٍ . وبه قال الحسنُ ، وأبو ثَورٍ . وقال قتادةُ ، ومالكُ : يَطْلُقْنَ جميعًا . وقال حَمَّادُ بنُ أَبِي سليمان (۱ ، والقَّورِيُّ ، وأبو حنيفةَ ، والشَّافعيُّ : له أَنْ يَخْتَارَ أَيَّتُهُنَّ شَاءَ ، فَيُوقِعَ عليها الطَّلاقَ ؛ لأنَّه يَمْلِكُ إيقاعَه ابْتداءً وتَعْيينَه ، فإذا أَوْقَعَه ولم يُعَيِّنه ، مَلَكَ تَعْيِينَه ؛ لأنَّه اسْتِيفَاءُ ما مَلَكَه . ولَنا ، أَنَّ ما ذكرْناه مَروِيٌّ عن عليٍّ ، وابنِ عبّاسٍ ،

۸/۷۳و

<sup>(</sup>۱۰) تقدم تخریجه فی : ۸ / ۳۹۰ .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ سلمان ﴾ . خطأ .

رَضِيَ اللهُ عنهما ، ولا مُخالِفَ لهما في الصَّحَابَةِ ؛ ولأنّه إزالةً مِلْكِ بُنِيَ على التَّغْلِيبِ والسِّراية ، فتَدْخُلُه القُرْعةُ كالعِتْقِ ، وقد ثَبَتَ الأصْلُ ؛ بكُوْنِ النَّبِيِّ عَلَيْلَةُ أَقْرَعَ بِينِ العَبِيدِ السَّتَّةِ (٢) ، ولأنَّ الحَقَّ لِوَاحِدٍ (٣) غيرِ مُعَيَّنِ ، فوجَبَ تَعيينُه بالقُرْعةِ ، كَالحُرِّيةِ في العَبِيدِ إِذَا أَعْتَقَهم في مَرضِه ، ولم يَخرُ ج جميعُهم مِن التُّلْثِ ، وكالسَّفَرِ بإحْدَى نسائِه ، والبِدَايةِ بإحْدَاهُنَّ في القَسْمِ ، وكالشَّريكينِ إذا اقْتَسَمَا ، ولأنّه طلَّق واحدةً من نسائِه ، لا يُعْلَمُ عَيْنُها ، فلم يَمْلِكُ تَعْيينَها باختيارِه ، كالمَنْسِيَّةِ . وأمَّا الدَّلِلُ على أَنَّهُنَّ (١) لا يَطلُقْنَ عَيْنُها ، فلم يَمْلِكُ تعْيينَها باختيارِه ، كالمَنْسِيَّةِ . وأمَّا الدَّلِلُ على أَنَّهُنَّ (١) لا يَطلُقْنَ عَيْنُها ، فلم يَمْلِكُ تعْيينَها باختيارِه ، كالمَنْسِيَّةِ . وأمَّا الدَّلِلُ على أَنَّهُنَّ (١) لا يَطلُقْنَ جميعًا ؛ أَنَّه أضافَ الطَّلاقَ إلى واحدة (٥) ، فلم يَطلُقِ الجميعُ ، كالو عَيَّنَها . قولُهم : إنَّه جميعًا ؛ أَنَّه أضافَ الطَّلاقَ إلى واحدة (٥) ، فلم يَطلُقِ الجميعُ ، كالو عَيَّنَها . قولُهم : إنَّه كان يَمْلِكُ الإيقاعَ والتَّعْيينَ . قُلْنا : مِلْكُه للتَّعْيينِ بالإيقاعِ لا يلزُمُ (١) أَنْ يَمْلِكَه بعدَه ، كالو طلَّقُ واحدة بعينِها ، وأنسِيَها . وأمَّا إنْ (٢) نَوى واحدة بعينِها ، طَلُقَتْ وحدَها ؛ كالو طلَّقُ واحدة بعينِها ، وأنسَيَها بلقُغِه . وإن قال : إنَّما أردتُ فَلَانة . قَبِلَ منه ؛ لأنّه يَحْتَمِلُ ما قالَه . وإن ماتَ قَبْلَ القُرْعةِ والتَّعْيينِ ، أَقْرَعَ الوَرثةُ بينَهُنَّ ، فَمَنْ وَقَعَتْ عليها قُرْعَةُ الطَّلاقِ ، فَحُكْمُها في المِراثِ حُكمُ مالو عَيَّنَها بالتَّطْلِيق .

فصل : وإذا قال لنسائِه : إحْداكُنَّ طَالِقٌ غُدًا . فجاء غَدُّ ، طَلُقَتْ واحدةً مِنهُنَّ ، وَأَخْرِجَتْ بِالقُرْعَةِ . فإن ماتَ قَبْلَ الغَدِ ، وَرِثْنَه كُلُّهُنَّ . وإنْ ماتَتْ إحْدَاهُنَّ وَرِثَها ؟ وَأَخْرِجَتْ بِالقُرْعَةِ . فإن ماتَ قَبْلَ وقوع الطَّلاقِ ، فإذا جاء غَد ، أُقْرِعَ بِينَ المَيْتَةِ والأحْياءِ ، فإن وقعَتِ القُرْعَةُ على المَيْتَةِ ، لم يَطْلُقُ شيءٌ مِن الأحْياءِ ، وصارَتْ كالمُعَيَّنَةِ بقوله : أنتِ طالقً غَدًا . وقال القاضى : قياسُ / المذهبِ أن يَتَعَيَّنَ الطَّلاقُ في الأحْياءِ ، فلو كانتا اثنتَيْنِ ، فماتتْ إحْدَاهما ، طَلُقَتِ الأُخْرَى ، كَالو قال لا مُرأتِه وأجنبيَّةٍ : إحداكا طَالِقٌ . وهو قماتُ ولُ ألى حنيفة . والفَرْقُ بينهما ظاهرٌ ، فإنَّ الأَجْنَبِيَّة ليست مَحَلًا لِلطَّلاقِ وقتَ قولِه ، فلا يَنْصَرَفْ قُولُه إليها ، وهذه قد كانت مَحَلًا للطَّلاقِ ، وإرادَتُها بالطَّلاقِ مُمْكِنَةٌ ،

<sup>(</sup>٢) تقلم تخريجه في : ٨ / ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ الواحد ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ب : 1 أنه ، .

<sup>(</sup>٥) في ا : ( إحداهن ) .

<sup>(</sup>٦) في ب ، م : 1 يلزمه 1 .

<sup>(</sup>Y) ف ا : د إذا ) .

وإرادتُها بالطَّلاقِ كإرادةِ الأُخْرَى ، وحُدُوثُ الموتِ بها لا يَقْتضِى في حقَّ الأُخْرَى طَلاقًا ، فَتَبْقَى على ما كانتْ عليه . والقولُ في تَعْلِيقِ العِنْقِ . كالقَوْلِ في تَعْليقِ الطَّلاقِ . فإذا المُبيعِ ، وقد باع بعض العَبيدِ ، أقْرَعَ بينه وبين العَبيدِ الأُخرِ ، فإن وقعَتْ على المَبيعِ ، لم يَعْتِقْ منهم (٩) شيءٌ (١٠) . وعلى قولِ القاضى ، يَنْبغِي أن يَتَعَيَّنَ العِتقُ في الباقِينَ ، وكذلك يَنْبغِي أَنْ يَكُونَ مذهبُ أَبي حنيفة ، والشّافعي ؛ لأنَّ له تَعْيينَ العِتْقِ عنه عندَهم بقولِه ، فَبَيْعُ أحدِهم صَرْفٌ للعِنْقِ عنه ، فَيَتَعَيَّنُ في الباقِينَ . وإن باعَ نِصفَ العبدِ ، أقرَعَ بينه وبينَ الباقِينَ ، فإن وقعَتْ قُرْعةُ العِتقِ عليه ، عَتقَ نصفُه ، وسَرَى إلى باقِيه إنْ كان المُعتِقُ مُوسِرًا ، وإن كان مُعسِرًا ، لم يَعْتِقْ إلَّا نِصْفُه .

فصل : وإذا قال : امرأتى طالِق ، وأمتى حُرّة . وله نِساءً وإماء ، ونَوَى (١١) بذلك مُعَيَّنة ، انْصَرَفَ إليها ، وإن نَوَى واحدة مُبهَمة ، فهى مُبهمة فيهِن ، وإنْ لم يَنْوِ شيئا ؛ فقال أبو الخطّابِ : يَطْلُقُ نساؤُه كُلُهن ، ويَعْتِقُ إماؤُه ؛ لأنَّ الواحدَ المُضافَ يُرادُ به فقال أبو الخطّابِ : يَطْلُقُ نساؤُه كُلُهن ، ويَعْتِقُ إماؤُه ؛ لأنَّ الواحدَ المُضافَ يُرادُ به الكُلُ ، كقولِه تعالى : ﴿ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ اللهِ لاَتُحْصُوهَا ﴾ (١١) . و ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ ﴾ (١٥) . ولأنَّ ذلك يُروَى عن ابنِ عبّاس . وقال الجماعة : يَقَعُ على واحدة مُبهَمَة ، وحُكْمُه حُكْمُ مالوقال : إحداكن طالِق ، وإحداكنَّ حُرَّة ؛ لأنَّ لفظَ الواحدِ لا يُستعْمَلُ في الجَمْعِ إلَّا مَجازًا ، والكلامُ لحقيقتِه مالم يَصْرِفْه عنها دليل ، ولو تساوَى الاحتالانِ ، لوجَبَ قَصْرُه على الواحدة ؛ لأنَّها اليَقينُ ، فلا يَثْبُتُ الحُكمُ فيما زادَ عليها بأمرٍ مَسْكُوكِ فيه ، وهذا أصَحُّ . واللهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>A) في الأصل ، ب ، م : و وإذا ، .

<sup>(</sup>٩) سقط من : الأصل ، ب ، م .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل ، ب ، م زيادة : ﴿ منه ﴾ .

<sup>(</sup>١١) في ب : ١ إن نوى ١ .

<sup>(</sup>١٢) سورة النحل ١٨.

<sup>(</sup>١٣) سورة البقرة ١٨٧ .

# ١٢٨٤ – مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِذَا طَلَقَ وَاحِدَةً مِن نِسَائِه ، وَأَنْسِيَهَا ، أُخْرِجَتْ بِالْقُرْعَةِ ﴾

أكثرُ أصْحابنا عَلَى أنَّه إذا طلَّق امرأةً مِن نسائِه ، وأُنْسِيَهَا ، أنَّها تَخْرُجُ بالقُرعةِ ، فَيَشْبُتُ حُكُمُ الطَّلاق فيها ، ويَحِلُّ له الباقياتُ . وقد رَوَى إسماعيلُ بنُ سعيد ، عن أحمد ، ما يَدُلُّ على أنَّ القُرْعة لا تُسْتعمَلُ هـ هُنا لمعرفةِ الحِلِّ ، وإنَّما تُسْتعمَلُ لمعرفةِ الميراثِ، فإنَّه قال(١): سألتُ أحمدَ، عَنِ الرَّجُلِ، يُطَلِّقُ امْرأَةً (٢) مِن نِسَائِه، ولا(٣) يَعْلَمُ أَيَّتُهُنَّ طلَّقَ ؟ قال : أَكْرَهُ / أَن أقولَ في الطَّلاقِ بالقُرْعةِ . قلتُ : أرأيتَ إنْ ماتَ هذا ؟ قال : أقولُ بالقُرْعةِ . وذلك لأنَّه تَصِيرُ القُرعةُ على المالِ . وجَمَاعَةُ مَنْ رُوِيَ عنه القُرْعةُ في المُطَلِّقَةِ الْمَنْسِيَّةِ إِنَّما هو في التَّوريثِ ، فأمَّا في الحِلِّ فلا يَنْبغي أَنْ يَثْبُتَ بالقُرْعةِ . وهذا قولُ أكثر أهلِ العلم ، فالكلامُ إذن في المسألةِ في شَيْئين ؛ أحدُهما ، في اسْتِعْمالِ القُرْعةِ في المَنْسِيَّةِ للتَّوْرِيثِ . والتَّاني ، في اسْتعمالِهَا فيها للحِلِّ . أمَّا الأوَّلُ فَوَجْهُه ما رَوَى عبدُ الله بنُ حُمَيْدٍ ، قال : سألتُ أبا جعفر ، عن رَجُل قَدِمَ من خُرَاسَانَ ، وله أَرْبَعُ نِسْوةٍ ، قَدِمَ البَصْرَةَ ، فطَلَّق إحْدَاهُن ، ونكَع ، ثم مات لا يَدْرِى الشُّهُودُ أَيَّتَهُنَّ طَلَّق ؟ فقال: قال عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه : أُقْرِعُ بينَ الأرْبع ، وأُنْدِرُ (١) مِنهُنَّ واحدةً ، وأَقْسِمُ بينَهُنَّ الميراثَ . ولأنَّ الحقوقَ إذا تساوَتْ على وجهِ لا يُمْكِنُ التَّمييزُ إلَّا بالقُرعةِ ، صَحَّ اسْتِعْمالُها ، كالشُّركاء في القِسْمَةِ ، والعَبيد في الحُرِّيَّةِ . وأمَّا القُرعةُ في الحِلُّ في المَنْسِيَّةِ ، فلا يَصِحُّ استعمالُها؛ لأنَّه(°) اشْتَبَهَتْ عليه زوجتُه، (أفلم يَحِلَّ له إحداهما بالقُرْعةِ ، كا لو اشْتَبَهِتْ " بأَجْنَبيُّةٍ لم يَكُنْ له عليها عَفْدٌ ، ولأنَّ القُرْعَةَ لا تُزيلُ التَّحْريمَ مِنَ

<sup>(</sup>١) في ب ، م : ﴿ قالت ، .

<sup>(</sup>٢) في م : « امرأته » .

<sup>(</sup>٣) في ا : ﴿ وَلِمْ ﴾ .

رُ ﴾ . (٤) أى : أُسْقِط . وفي النسخ : ﴿ وَأَنْدُر ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ا: ﴿ لأنها ، .

<sup>(</sup>٦-٦) سقط من : ١، ب ، م .

المُطَلَّقَةِ ، ولا تَرْفَعُ الطَّلاقَ عَمَّن وقَعَ عليه ، ( ولا احْتَالَ ) كُوْنِ المُطَلَّقَةِ غيرَ مَنْ خَرَجَتْ عليها القُرْعَةُ ، ولهذا لو ذَكَرَ (^) أنّ المُطلَّقَةَ غيرُها ، حَرُمَتْ عليه ، ولو ارْتفَعَ التَّحْرِيمُ ، أو زالَ الطَّلاقُ ، لَمَا عادَ بالذِّكْرِ ، فيَجِبُ بَقاءُ التَّحْرِيمِ بعدَ القُرْعَةِ ، كما كان قَبْلَها . وقد قال الخِرَقِيُّ ، في مَن طلَّق امرأتُه ، فلم يَدْرِ ، أواحدةً طلَّق أم ثلاثًا ؟ ومن حَلَفَ بالطَّلاقِ ، أَنْ لا يَأْكُلَ تَمْرَةً ، فوقَعَتْ في تَمْرِ ، فأكلَ منه واحدة : لا (٩) تَحِلُّ له امرأتُه ، حتى يَعْلَمَ أنَّها ليستْ التي وَقَعَتْ عليها اليمينُ . فَحَرَّمَها مع أنَّ الأُصلَ بَقاءُ النُّكاجِ ، ولم يُعارِضْه يَقِينُ التَّحْرِيمِ ، فه لهنا أوْلَى . وهكذا الحُكْمُ في كلِّ مَوْضعِ وقعَ الطَّلاقُ على امرأةٍ بعَيْنِها ، ثم اشْتَبَهَتْ بغيرِها ؛ مثل أَنْ يَرَى امرأةً في رَوْزَنَةٍ (١٠) ، أو مُولِّيَةً ، فيقول : أنتِ طالق . ولا يَعْلَمُ عينَها مِنْ نسائِه ، وكذلك إذا أوقع (١١) الطَّلاقَ على إِحْدَى نسائِه في مسألة الطائِر وشِبْهِهَا ، فإنَّه يَحْرُمُ جميعُ نسائِه عليه ، حتى تَتَبَيَّنَ المُطَلَّقَةُ ، ويُؤخَذُ بِنَفَقَةِ الجميعِ ؛ لأنَّهُنَّ مَحْبُوساتٌ عليه ، وإن أقرَعَ بَيْنَهُنَّ ، لم تُفِدِ القُرْعةُ شيئًا ، ولا يَحِلُّ لمَنْ وقعَتْ عليها القُرْعةُ التَّزَوُّ جُ (١٢) ؛ لأنَّه يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ غيرَ المُطَلَّقَةِ ، ولا يَحِلُّ للزَّوْجِ غيرُها ؛ لاحْتَالِ أَنْ تَكُونَ المُطَلَّقَةَ . وقال أصحابُنا : إذا أَقْرَعَ بِينَهُنَّ ، فَخَرَجَتِ القُرْعَةُ / على إحْداهُنَّ ، ثَبَتَ حُكُمُ الطَّلاق فيها ، فَحَلَّ لها النُّكَا حُ بِعِدَ قضاءِ عِدَّتِها ، وَخَلَّ للزُّوجِ مَنْ سُواها ، كَالُوكَانِ الطَّلاقُ في واحِدَةٍ (١٣) غير مُعَيَّنَةٍ. واحتَجُّوا بما ذكرُنا مِن حديثِ على ، ولأنَّها مُطَلَّقَةٌ لم تُعْلَمْ بعَيْنِها (١٤) ، فأشبَهَ مالو

**ドアハ/ハ** 

<sup>(</sup>٧-٧) في م : « ولاحتمال » .

<sup>(</sup>٨) في م : ﴿ ذكرنا ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في ا: ﴿ لَمْ اللهِ .

<sup>(</sup>١٠) الروزنة : الكوة . الألفاظ الفارسية المعربة ٧٢ . وانظر : المعرب : للجواليقي ٢١٢ وحاشيته .

<sup>(</sup>١١) في الأصل ، ب ، م : ١ وقع ١ .

<sup>(</sup>١٢) في ١ : ﴿ التزويج ، .

<sup>(</sup>١٣) في الأصل ، م : ﴿ واحد ، .

<sup>(</sup>١٤) في ا: ﴿ عينها ﴾ .

قال : إحْدَاكُنَّ طَالِقٌ . وَلاَّنَه إِزَالَةُ أَحِدِ الْمِلْكَيْنِ الْمَبْنِيَّنِ عَلَى التَّغْلِيبِ والسَّرَايَةِ ، أَشْبَهَ الْمِثْقَ . والصَّحيحُ إِنْ شَاءَ اللهُ ، أَنَّ القُرْعةَ لا تَدخلُ هَهُنا ، لمَا قَدَّمْنَا ، وفارَقَ ما قاسُوا عليه ، فإنَّ الحقَّ لم يَثْبُتْ لواحدٍ بعَيْنِه ، فجعلَ الشَّرْعُ القُرْعةَ مُعَيَّنةٌ ، فإنَّها تَصْلُحُ للتَّغْيينِ ، وفي مسْألتِنا ؛ الطَّلاقُ واقعٌ في مُعَيَّنةٍ لا مَحَالَةَ ، والقُرْعةُ لا تَرْفَعُه عنها ، ولا لتَعْييو ، وفي مسْألتِنا ؛ الطَّلاقُ واقعٌ في مُعَيَّنةٍ لا مَحَالَةَ ، والقُرْعةِ على مُعَيِها ، واحْتالُ وُقوعِ القُرْعةِ على غيرِها ، واحْتالُ وُقوعِها عليها ، بل هو أَظْهرُ في غيرِها ؛ فإنَّهُنَّ إِذَاكُنَّ أَرْبِعًا ، فاحْتالُ وُقوعِه في واحدةٍ مِن ثلاثٍ ، ولذلك غيرِها ، كاحْتالِ وُقوعِه في واحدةٍ مِن ثلاثٍ ، ولذلك وُقوعِه في (١٠٠ واحدة مِنهِ بَعْنِها ، أَنْدَرُ من احْتالِ وُقوعِه في واحدةٍ مِن ثلاثٍ ، ولذلك لو اشْتَبَهَتْ أَختُه بأَجْنَبِيَةٍ ، أو مَيْتَةٌ بِمُذَكَّاةٍ ، أو زوجتُه بأَجْنَبِيّةٍ ، أو حَلفَ بالطَّلاقِ لا واشْتَبَهَتْ أُختُه بأَخْنَبِيّةٍ ، أو مَيْتَةٌ بِمُذَكَّاةٍ ، أو زوجتُه بأَجْنَبِيّةٍ ، أو حَلفَ بالطَّلاقِ لا يَأْكُلُ تَمْرَةً ، فوقَعَتْ في تَمْرٍ ، وأَشْباهُ ذلك ممَّا يَطُولُ ذِكْرُه ، لا تَدْخُلُه قُرعةٌ ، فكذا همُه في الميراثِ ، لا في الحِلِّ ، وما(١٧) نَعْلَمُ بالقولِ بها في الحِلِّ مِن الصَّحابةِ قائلًا . وأمَّا حديثُ عَلَى ، فهو في الميراثِ ، لا في الحِلِّ مِن الصَّحابةِ قائلًا .

فصل : فعلى قولِ أصحابِنا ، إذا ذَكَرَ أَنَّ المُطَلَّقَةَ غيرُ التى وقَعَتْ عليها القُرْعةُ ، فقد تَبَيَّنَ أَنَّها كانت مُحَرَّمةٌ عليه ، ويَكونُ وقوعُ الطَّلاقِ مِن حِينَ طَلَّقَ ، لا من حين ذَكرَ . وقولُه في هذا مقبولٌ ؛ لأنَّه يُقِرُّ على نفسِه ، وتُرَدُّ إليه التي خَرَجَتْ عليها القُرْعةُ ؛ لأنَّنا تَبَيَّنَا أَنَّها غيرُ مُطَلَّقةٍ ، والقُرْعةُ ليست بطلاقي ، لا صَرِيحٍ ولا كِنَايةٍ ، فإنْ لم تَكُنْ تَزَوَّجَتْ ، ورُدَّت إليه ، وقبُل قولُه في هذا ؛ لأنَّه أمْرٌ مِن جِهَتِه ، لا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ قِبَلِه ، إلَّا أَنْ تَكُونَ قلا رُدَّت إليه ، وقبُل قولُه في هذا ؛ لأنَّه أمْرٌ مِن جِهَةِ الحاكِمِ بالفُرْقةِ لا يُمْكِنُ الزَّوجَ الثَّاني ، فلا يَقْبَلُ قولُه في فَسْخِ نكاحِه ، والقُرْعةُ من جِهَةِ الحاكِمِ بالفُرْقةِ لا يُمْكِنُ الزَّوجُ رَفْعَها ، فَتَقَعُ الفُرْقةُ بالزَّوْجَيْنِ . قال أحملُ ، في روايةِ المَيْمُونِيِّ : إذا كانَ له أَربِعُ نِسْوةٍ ، فطَلَّقَ واحدةً مِنهُنّ ، فإن أقرعَ بينَهُنَّ ، فإن أقرعَ بينَهُنَّ ، فإن أقرعَ بينَهُنَ ، فوقعَتِ القُرْعةُ على واحدةً مِنهُنّ ، فإن أقرعَ بينَهُنَّ ، فإن أقرعَ بينَهُنَّ ، فوقعَتِ القُرْعةُ على واحدةً مِنهُنّ ، فإن أقرعَ بينَهُنَّ ، فإن أقرعَ بينَهُنَّ ، فوقعَتِ القُرْعةُ على القُرْعة على القُرْعة على القُرْعة على القُرْعة على القُرْعة على القُرْعة على الفَرْعة على القُرْعة على القُرْعة على القُرْعة على القُرْعة على القُرْعة على الفَرْعة على القُرْعة على القَرْعة على القُرْعة على القُرْعة على القَرْعة على القُرْعة على القُرْعة على القُرْعة على القُرْعة على القَرْعة على القَرْعة على القَرْعة على القُرْعة على القَرْعة على ا

<sup>(</sup>١٥) في ١، ب زيادة : ( من ) .

<sup>(</sup>١٦) سقط من: الأصل، ١، م.

<sup>(</sup>۱۷) في ب: دولاء.

۸/۳۹و

واحدة ، ثم ذكر التي طَلَّق ، فقال : هذه . تَرْجِعُ إليه ، والتي ذكر أَنَّه طَلَّقَ يَقَعُ الطَّلاقُ عليها ، فإن تَزَوَّجَتْ ، فهذا شيءٌ قد مَرَّ ، فإن / كان الحاكمُ أَقْرَ عَ بينَهُنَّ ، فلا أُحِبُ أَنْ تَرْجِعَ إليه ؛ لأَنَّ الحاكِمَ في ذلك أكْبَرُ منه . وقال أبو بكر ، وابنُ حامد : متى أقْرَ عَ ، ثم قال بعد ذلك : إنَّ المُطَلَّقة غيرُها . وقعَ الطَّلاقُ بهما جميعًا ، ولا تَرْجِعُ إليه واحدةً منهما ؛ إلَّا (١٨٠) أَنَّ التي عَيَّنها بالطَّلاقِ تَحْرُمُ بقولِه ، وتَرِثُه إِنْ ماتَ ، ولا يَرِثُها . ويَجيءُ على قِياس قولِهما ، أن تَلْزَمَه نَفَقتُها ، ولا يَحِلَّ وَطُوها .

فصل : فإن قال : هذه المُطلَقة . قبِلَ منه . وإن قال : هذه المُطلَقة ، بل هذه . طَلُقتا ؛ لأنّه أقرَّ بطلاق الأُولَى ، فقبِلَ إقراره ، ثم قبِل إقراره بطلاق الثانية ، ولم يُقبَل رُجُوعُه عمَّا أقرَّ به مِن طلاق الأُولَى . وكذلك لو كُنَّ ثلاثًا ، فقال : هذه ، بل هذه ، رُجُوعُه عمَّا أقرَّ به مِن طلاق الأُولَى . وكذلك لو كُنَّ ثلاثًا ، فقال : هذه ، بل هذه ، والمناشة نا بل هذه أو هذه ، بل هذه أو هذه ، طلقت الثالثة نا وإحدى الأُولَيْنِ . وإن قال : طلَقت هذه ، بل هذه أو هذه . طلقت الأُولَى ، وإحدى الآخِدَيْنِ . وإن قال : طلقت هذه أو هذه . فقال القاضى : هي كذلك . وذكر الآخِرة قولُ الْكِسائِيِّ نا والله عمد بنُ الحسنِ : تَطلُقُ الثَّانية ، ويَبْقَى الشَّكُ في الأُولَى الثَّالية والثَّالية والثَّالية . وَجُهُ الأُولَى الشَّكُ في ها الثَّالية والثَّالية والثَّالية والثَّالية ، وكان الشَّكُ في الأُولَى الشَّكُ في ها يُنِ المسألتيْنِ أن يَكُونَ الشَّكُ في الأُولَى الثَّالية الثَّانية على الأُولَى الشَّكُ في المُولَى الشَّكُ بعدهما ، فيعُودُ إليهما ، وفي المسألةِ الثَّانية عَطَفَ الثَّالية على الثَّالة على الشَّكُ . فعلى هذا إذا قال : طَلَّقتُ هذه وهذه أو هذه . طُولِبَ عَطَفَ الثَّالية على الشَّكُ . فعلى هذا إذا قال : طَلَّقتُ هذه وهذه أو هذه . طُولِبَ

<sup>(</sup>۱۸)فع: ( لا ، .

<sup>(</sup>١٩-١٩) سقط من: الأصل ، م .

<sup>(</sup>٢٠) في ب ، م : ( الثانية ) .

<sup>(</sup>٢١) أبو على الحسن بن على بن حمزة الكسائى النحوى ، أحد القراء السبعة ، توفى سنة تسع وثمانين ومائة . تاريخ العلماء النحويين ١٩٠ - ١٩٣ .

بالبيانِ . فإن قال : هي الثَّالثةُ . طَلُقَتْ (٢٢) وحدَها . وإنْ قال : لم أُطَلِّقُها . طَلُقَتِ الْأُولِيَانِ . وإنْ لم يُبَيِّنْ ، أُقْرِعَ بين الْأُولَيَيْنِ والثَّالثةِ . قال القاضي ، في « المُجَرَّدِ » : وهذا أصحُّ. وإنْ قالَ : طَلَّقْتُ هذه أو هذه وهذه . أُخِذَ بالبيانِ ، فإن قال : هي الأُولَى . طَلُقَتْ وحْدَها(٢٣) . وإن قال: ليست الأولَى . طَلُقَت الأُخْرَيَان ، كالوقال: طَلَّقْتُ هذه ، أو هاتَيْن . وليس له الوَطْءُ قَبْلَ التَّعْيين ، فإنْ وَطِئ ، لم يَكُنْ تَعْيِنًا . وإنْ ماتتْ إحدَاهما ، لم يَتَعَيَّن الطَّلاقُ في الأُخْرَى ، وقال أبو حنيفة : يَتَعَيَّنُ الطَّلاقُ في الأُخْرَى ؟ لأنَّها ماتت قَبْلَ ثُبُوتِ طلاقِها . ولنا ، أنَّ مَوْتَ إحْداهما ، أو وَطْأُها ، لا يَنْفِي احْمَال ٣٩/٨ ﴿ كُوْنِهَا مُطَلَّقَةً ، فلم يَكُنْ تَعْيينًا لغيرِها ، كَمَرَضِها . وإن قال : طَلَّقْتُ / هذه وهذه ، أو هذه وهذه . فالظَّاهِرُ أَنَّه طَلَّقَ اثنتَيْن لا يَدري أهما الأُولَيانِ أم الآخِرَتانِ ، كما لو قال : طَلَّقْتُ هَاتَيْنِ أَو هَاتَيْنِ . فإن قال : هما الْأُولَيانِ . تَعَيَّنَ الطَّلاقُ فيهما ، وإن قال : لم أُطَلِّقِ الْأُولَيْيْنِ تَعَيَّنَ الآخِرَتَانِ . وإن قال : إنَّما أشُكُّ في طلاق الثَّانيةِ والآخِرتَين . طَلُقَتِ الأُولَى ، وبَقِي الشَّكُّ في الثَّلاثِ . ومتى فَسَّرَ كلامَه بشيء مُحْتَمِل ، قُبلَ منه .

 ١٢٨٥ - مسألة ؛ قال : ( فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ، أَقْرَعَ الْوَرَثَـةُ (١) ، وَكَانَ الْمِيْرَاثُ لِلْبَوَاقِي مِنْهُنَّ )

نَصَّ أَحِمُدُ عِلَى هذا . وقال أبو حنيفةَ : يُقْسَمُ الميراثُ بِينَهُنَّ كُلِّهِنَّ ؟ لأنَّهُنَّ تَسَاوَيْنَ في احْمَالِ اسْتِحْقاقِه ، ولا يَخرُ جُ الحَقُّ عَنهُنَّ . وقال الشَّافِعِيُّ : يُوقَفُ الميراثُ المُخْتَصُّ بهنَّ حتى يَصْطَلِحْنَ عليه ؟ لأنَّه لا يُعْلَمُ المُسْتَحِقُّ مِنهُنَّ . ووَجْهُ قولِ الْخِرَقِيِّ ، قولُ عليِّ (١) ، رَضِي الله عنه ، ولأنَّهُنَّ قد تَساوين ، ولا سَبِيلَ إلى التَّعيين ، فوجَبَ المصيرُ إلى القُرْعَةِ ، كمن أعتَقَ عَبِيدًا في مَرَضِه لا مالَ له سِوَاهم ، وقد ثَبَتَ الحُكمُ فيهم

<sup>(</sup>٢٢) في ب ، م : (طلقة ) .

<sup>(</sup>٢٣) في الأصل ، ب: ﴿ واحدها ﴾ .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) الذي مر في المسألة السابقة ، صفحة ٢٢٥ .

بالنَّصِّ " . ولأنَّ توريثَ الجميعِ تَوْريثُ لمِنْ لا يَسْتَحِقُ يقينًا ، والوَقْفُ لا إلى غايةٍ حِرْمانٌ لن يَسْتَحِقُ يقينًا ، والوَقْفُ لا إلى غايةٍ حِرْمانٌ لن يَسْتَحِقُ يقينًا ، والقُرْعةُ يَسْلَمُ بها من هٰذينِ المحْذُورَيْنِ ، ولها نظيرٌ في الشَّرع . فصل : فإنَّ ماتَ بَعْضُهُنَّ ، أو جميعُهُنَّ ، قَرَعْنا بين الجميع ، فمَنْ خَرَجَتِ القُرْعةُ فصل : فإنَّ ماتَ بَعْضُهُنَ ، أو جميعُهُنَّ ، قَرَعْنا بين الجميع ، فمَنْ خَرَجَتِ القُرْعة

لها ، حَرَمْنَاه ميراثها. وإن ماتَ بعضُهُنَّ قبلَه، وبعضُهُنَّ بعدَه، وخَرَجَتِ القُرْعَةُ لمِيِّتَةٍ قَبْلُه ، حَرَمْنَاه ميراثَها ، وإن خَرَجَتْ لِمِيَّتَة بعدَه ، حَرَمْناها ميراثَه ، والباقياتُ يَرثُهُنَّ وِيَرْثُنُه . فإن قال الزَّو جُ بعدَ مَوْتِها : هذه التي طَلَّقْتُها . أو قال في غير المُعَيَّنَةِ : هذه التي أَرَدْتُها . حُرِمَ ميراتُها ؟ لأنَّه يُقِرُّ على نفسيه ، ويَرِثُ الباقياتِ ، سَواءٌ صَدَّقَه وَرَثَتُهُنَّ ، أو كَذُّبُوه ؛ لأنُّ عِلْمَ ذلك إنَّما يُعرَفُ مِن جهَتِه ، ولأنَّ الأصْلَ بقاءُ النَّكاحِ بينهما ، وهم يَدَّعُونَ طلاقَه لها ، والأصلُ عَدَمُه . وهل يُستتحلّف على ذلك ؟ فيه رِوايَتانِ ؛ فإنْ قُلْنا : يُسْتَحْلَفُ . فَنَكَلَ ( ٤ ) ، حَرَمْناه مِيراثها ؛ لنُكُولِه ، ولم يَرثِ الأُخْرَى ، لإقْسراره بطَلاقِها . فإنْ ماتَ فقال وَرَثَتُه لإحْدَاهُنَّ : هذه المُطَلَّقَةُ . فأقرَّتْ ، أو أقرَّ ورثتُها بعد موتِها ، حَرَمْناها ميراثُه ، وإنْ أنكَرَتْ ، أو أنكَرَ وَرَثَتُها (°) ، فقيَاسُ ما ذكَرْناه أنَّ القولَ قُولُها ؟ لأنَّها تَدَّعِي بِقاءَ نِكاحِها ، وهم يَدَّعُونَ زوالَه ، والأصلُ معها ، فلا يُقبَلُ قُولُهم عليها إلَّا بِبَيِّنَةِ . وإنْ شَهِدَ اثنانِ مِن وَرَثِتِه ، أَنَّهُ طَلَّقَها ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا ، إذا لم يَكُونا مِمَّن يَتَوَفَّرُ عليهما ميراثُها/ ، ولا على مَن لا تُقْبَلُ شَهادَتُهُماله ، كأُمُّهمَا وجَدَّتِهما ؛ لأنَّ مِيراتَ إحْدَى الزَّوجاتِ لا يَرْجعُ إلى وَرَثَةِ الزَّوجِ ، وإنَّما يَتَوَفَّرُ على ضَرائرها . وإن ادَّعَتْ إحْدَى الزَّوجاتِ أنَّه طَلَّقَها طلاقًا تَبينُ به ، فأنْكَرَها ، فالقولُ قولُه ، وإنْ ماتَ لم تَرِثْه ، لإِقْرارِها بأنَّها لا تَسْتَحِقُّ ميراثه ، فَقَبلْنا قولَها فيما عليها ، دُونَ مَالَهَا ، وعليها العِدَّةُ ؛ لأنَّنا لم نَقْبَلْ قولَها فيما عليها ، وهذا التَّفْريعُ فيما إذا كان الطَّلاقُ يُبينُها ، فأمَّا إنْ كان رَجْعِيًّا ، وماتَ في عِدَّتِها ، أو ماتَتْ ، وَرثَ كلَّ وَاحدٍ منهما صاحِبَه .

12./1

<sup>(</sup>٣) تقدم في : ٨ / ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ فَإِنْ نَكُلَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في حاشية ا زيادة : ﴿ بعد موتها ﴾ .

فصل: وإذا كان له أربّعُ نِسْوةٍ ، فطَلَّق إحْدَاهُنّ ، ثم نَكَحَ أُخْرَى بعدَ قضاءِ عِلَّتِها ، ثم مات ، ولم يُعْلَمْ أيَّتُهُنَّ طَلَّق ، فَلِلَّتِى تَزَوَّجَها رُبعُ ميراثِ النِّسْوةِ . نَصَّ عليه أحمد . ولا خِلافَ فيه بين أهلِ العليم . ثم يُقْرَعُ بين الأربّع ، فأيَّتهُنَّ خَرَجَتْ قُرْعَتُها ، خَرَجَتْ ، ووَرِثَ الباقياتُ . نَصَّ عليه أحمد أيضًا . وَذَهَبَ الشَّعْبِيُّ ، والنَّخعِيُّ ، وعطاء الخُراسانيُّ (۱) ، وأبو حنيفة إلى أنَّ البَاقِي بين الأربع . وزَعَمَ أبو عُبيد أنّه قولُ أهلِ الحجازِ وأهلِ العراقِ جميعًا . وقال الشَّافعيُّ : يُوقفُ البَاق بينَهُنَّ حتى يَصْطَلِحْن . ووَجْهُ الأَوْالِ ما تَقَدَّمَ . وقال أحمد ، في رواية ابنِ منصورٍ ، في رَجُلٍ له أربعُ نِسْوةٍ ، طلَّق واحدةً مِنهُنَّ ثلاثًا ، وواحدةً (۱) انتين ، وواحدةً ، ومات على أثرِ ذلك ، ولا يدرَى أيَّتُهُنَّ طلَّق ثلاثًا ، وأيَّتُهُنَّ طلَّق اثنتَيْنِ ، وَأَيَّتُهُنَّ واحدةً ، وكان طلاقه في صحِّته ، يُدْرَى أيَّتُهُنَّ المُطلَّقة ثلاثًا، والباقيتانِ (۱) رَجْعِيَّتَانِ ، يَرِثْنَه في العدَّةِ ، ويَرِثُهُنَّ ، فالتي ومَن انقضَتْ عِدَّتُها مِنهُنَّ ، لم تَرْفه ، ولم يَرِثْها ، ولو كان طلاقه في مَرضِه الذي ماتَ فيه ، ومَن انقضَتْ عِدَّتُها مِنهُنَّ ، لم تَرْفه ، ولم يَرِثْها ، ولو كان طلاقه في مَرضِه الذي ماتَ فيه ، لوَرِثُهُنَّ ،

فصل: إذا طلَّق واحدة ( من نِسائِه لا يُعَيِّنُها ، أو يُعيِّنُها ، فأنْسِيَها ، فانقَضَتْ عِدَّةُ الجميع ، فله نِكاحُ خامِسَةٍ قبلَ القُرْعةِ . وحَرَّ جَ ابنُ حامدٍ وجهًا ، فى أنَّه لا يَصِحُّ نِكاحُ الخامسةِ ؛ لأنَّ المُطلَّقة فى حُكْمِ نسائِه ، بالنَّسْبَةِ إلى وُجوبِ الإنفاقِ عليها ، وحُرْمَةِ النِّكاحِ فى حقَّها . ولا يَصِحُ ؛ لأنّنا عَلِمْنا أنَّ مِنهُنَّ واحدةً بائنًا منه ، ليستْ فى نِكاجِه ، ولا فى عِدَّةٍ من نَكاجِه ، فكيف تَكونُ زوجته ؟ وإنَّما الإنفاق عليها لأجلِ

<sup>(</sup>٦) في النسخ : و والخراساني ، وتقدمت ترجمة عطاء الخراساني في : ٢ / ٥٦٨ .

<sup>(</sup>٧-٧) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٨) في م : ﴿ فَالْبَاقِيتَانَ ﴾ .

حُبْسِها وَمَنْعِها مِنَ التَّرُوُّجِ بغيرِه ؟ لأجل اسْتباهِها ، ومتى عَلِمْنَاها بعَيْنِها ، إمَّا بِتَغْيِينِه ، أو قُرْعَةٍ ، فعِدَّتُها مِن حِينَ طلَّقَها ، لا مِن حينَ عَيَّنها . وذَكَرَ أبو حنيفة ، وبعض أصحابِ / الشّافعي ، أنَّ عِدَّتَها من حينِ التَّغيينِ . وهذا فاسد ؛ فإنَّ الطَّلاقَ وَقَعَ حينَ إيقاعِه ، وثَبَتَ حُكْمُه في تَحْرِيمِ الوَطْءِ ، وحِرْمانِ الميراثِ مِنَ الرَّوْجِ ، وحِرْمانِه منها قَبْلَ التَّغيينِ ، فكذلك العِدَّةُ ، وإنَّما التَّغيينُ تَبَيُّنٌ لِمَا كان واقِعًا . وإنْ ماتَ الرَّوجُ قبلَ البيانِ ، فعلى الجميع عِدَّةُ الوفاقِ ، في قولِ الشّعْبِيّ ، والنّحَعِيّ ، وعطاء الخُراسانِيّ . قال البيانِ ، فعلى الجميع عِدَّةُ الوفاقِ ، في قولِ الشّعْبِيّ ، والنّحَعِيّ ، وعطاء الخُراسانِيّ . قال أبو عُبَيْدٍ : وهو قولُ أهلِ الحجازِ والعراقِ ؛ لأنَّ كلَّ واحدةٍ مِنْهُنَّ يَحْتَمِلُ أنَّها باقيةً على النّكاج ، والأصلُ بقاؤه ، فتَلْزُمُها عِدَّتُه . والصّحيحُ أنَّه يَلْزَمُ كلَّ واحدةٍ ألوفاقِ ، وعِدّةُ الوفاقِ من عين مَوْتِه ؛ لأنَّ كلَّ واحدةٍ منهنَّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عليها عِدَّةُ الوفاقِ ، ويَحْتملُ أنَّها المُطلَقة ، فعليها عِدَّةُ الطَّلاقِ ، فلا تَبْرَأُ يقينًا إلَّا بأطُولِهِما . وهذا في الطَّلاقِ البائِنِ ، فأمًّ الرَّجْعِيُّ ؛ فعليها عِدَّةُ الوفاقِ بِكُلِّ حالٍ ؛ لأنَّ الرَّجْعِيَّة زَوْجَةٌ .

فصل : إذا ادَّعَتِ المرأةُ أَنَّ زوجَها طلَّقَها ، فأنْكَرَها ، فالقولُ قولُه ؛ لأنَّ الأصلَ بَقاءُ النِّكَاجِ وعَدَمُ الطَّلاقِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ لها بما ادَّعَتْه بَيِّنَةٌ ، ولا يُقْبَلُ فيه إلَّا عَدْلَانِ . ونَقَلَ ابنُ منصورِ ، عن أَحمدَ ، أنَّه سُئِلَ : أَتَجُوزُ شَهادةُ رَجُلِ وامرأتينِ في الطَّلاق ؟ قال : لا والله . إنَّما كانَ كذلك لأنَّ الطَّلاق ليس بمالٍ ، ولا المقصودُ منه المالُ ، ويَطَّلِعُ عليه الرِّجالُ في غالبِ الأحوالِ ، فلم يُقْبَلُ فيه إلَّا عَدْلانِ ، كالحدودِ والقِصاصِ . فإن لم تَكُنْ بَيْنَةٌ ، في غالبِ الأحوالِ ، فلم يُقْبَلُ فيه إلَّا عَدْلانِ ، كالحدودِ والقِصاصِ . فإن لم تَكُنْ بَيْنَةٌ ، فهل يُسْتَحْلَفُ ؟ فيه روايتانِ ؛ نَقَلَ (أبو طالبِ أَنَّه يُسْتَحْلَفُ . وهو الصَّحيحُ ؛ لقولِ النَّبِيِّ عَلِيلاً : « وَلَكِنَّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) (١٠ . وقوله : « الْيَمِينُ عَلَى مَنْ

**声を・/A** 

<sup>(</sup>٩-٩) في ب ، م : ( أبو الخطاب ) .

<sup>(</sup>۱۰) تقدم تخریجه فی : ۲ / ۲۵۰ .

أَنْكُرَ ﴾(١١) . ولأنَّه يَصِحُّ مِن الزَّوْجِ بَذْلُه ، فَيُسْتَحْلَفُ فيه ، كالمَهْر . ونَقَلَ ١٢١ابن منصور ١٢) عنه: لا يُسْتَحْلَفُ في الطَّلاق والنِّكاحِ ؛ لأنَّه (٢٦) لا يُقْضَى فيه بالنُّكُولِ ، فلا يُسْتَحْلَفُ فيه ، كالنِّكاحِ إذا ادَّعَى زَوْجيَّتُهـا فأَنْكَرَتْه . وإن اخْتَلَفـا في عَدَدِ الطَّلاق ، فالقولُ قولُه ؛ لما ذَكَرْنَاه . فإذا طلَّقَ ثلاثًا ، وسَمِعَتْ ذلك ، وأنكَر ، أو ثَبَتَ ذلك عِنْدَها بقولِ عَدْلَين ، لم يَحِلُّ لها تَمْكِينُه مِن نَفْسِها ، وعليها أَنْ تَفِرُّ منه ما استطاعَتْ ، وتَمتنِعَ منه إذا أرادَها ، وتَفْتدِيَ منه إن قِدَرَتْ . قال أحمدُ : لإ يَسَعُها أَنْ تُقِيمَ معه . وقال أيضًا : تَفْتدِي منه بما تَقْدِرُ عليه ، فإن أُجْبِرَتْ على ذلك فلا تَزِيَّنُ له ، ولا تَقْرَبُهُ ، وتَهْرُبُ (١٤) / إِنْ قَدَرَتْ . وإِنْ شَهِدَ عندها عَدْلانِ ، غيرُ مُتَّهَمَيْنِ ، فلا تُقِيمُ معه . وهذا قولُ أكثر أهل العلم . قال جابرُ بن زيد ، وحمادُ بنُ أبي سليمانَ ، وابن سِيرِينَ : تَفِرُ منه ما استطاعَتْ ، وتَفْتدِي منه بِكُلِّ (١٥ما يُمْكِنُ ١٠). وقالَ التَّوْرِيُّ ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسفَ ، وأبو عُبَيد : تَفرُّ منه . وقال مالكٌ : لا تَتَزَيَّنُ له ، ولا تُبْدى له شيئًا من شَعْرِها ولا عُرْيَتِهَا(١٦) ، ولا يُصِيبُها إلَّا وهي مُكْرَهَةً . ورُويَ عن الحَسَن ، والزُّهْرِيِّ ، والنَّخَعِيِّ : يُسْتَحْلَفُ ، ثم يَكُونُ الإِنْمُ عليه . والصَّحيحُ ما قالَه الأوَّلُونَ ؟ لأَنَّ هذه تَعْلَمُ أَنَّهَا أَجْنَبيَّةٌ منه ، مُحَرَّمَةٌ عليه ، فَوَجَبَ عليها الامْتناعُ ، والفِرارُ منه ، كسَائِر الأَجْنَبيَّاتِ . وهكذا لو ادَّعَى نِكاحَ امرأةٍ كَذِبًا ، وأقامَ بذلك شاهِدَىْ زُورٍ ، فحَكَمَ له الحاكمُ بالزُّوحِيَّةِ ، أو لو(١٧) تَزَوَّجَها تَرْويجًا باطلًا، وسُلِّمَتْ إليه بذلك،

•

<sup>(</sup>۱۱) أخرجه الدارقطني ، في : باب في المرأة تقتل إذا ارتدت ، من كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك . سنن الدارقطني ٤ / ٢١٨ . والبيهقي ، في : باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ، من كتاب الدعوى والبينات . السنن الكبرى ١٠ / ٢٩٢ ، ٢٥٣ . والإمام الشافعي في مسنده . انظر : ترتيب المسند ٢ / ١٨١ .

<sup>(</sup>۱۲–۱۲)في م : « أبو طالب » .

<sup>(</sup>١٣) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١٤) في ا زيادة : « منه » .

<sup>(</sup>۱۵–۱۵) فی ب : ( ممکن ) .

<sup>(</sup>١٦) عربتها : مُجَرَّدها .

<sup>(</sup>۱۷) في م : ﴿ وَلُو ﴾ .

فالحُكْمُ في هذا كُلِّه كالحُكْمِ في المُطَلَّقَةِ ثلاثًا .

فصل : ولو طلَّقها ثلاثًا ، ثم جَحَدَ طَلاقَها ، لم تَرثه . نَصَّ عليه أحمد . وبه قال قَتادةُ ، وأبو حنيفةَ ، وأبو يوسفَ ، والشَّافعيُّ ، وابنُ المُنْذِر . وقال الحسنُ : تَرِثُه ؟ لأَنُّها في حُكْمِ الزَّوْجاتِ ظاهرًا . ولَنا ، أنُّها تَعْلَمُ أنَّها أَجْنَبِيَّةٌ ، فلم تَرِثْه ، كسائر الأَجْنَبِيَّاتِ . وقال أحمدُ ، في روايةِ أبي طالبِ : تَهْرُبُ منه ، ولا تَتَزَوَّجُ حتى يُظْهِرَ طلاقَها ، وتَعْلَمَ ذلك ، يَجيءُ فَيَدَّعِيها ، فتُرَدُّ عليه وتُعَاقَبُ . وإنْ ماتَ ولم يُقِرَّ بطَلاقِها ، لا تَرْثُه ، لا تَأْخُذُ ماليس لها ، تَفِرُّ منه ، ولا تَحْرُجُ مِن البَلَدِ ، ولكنْ تختفي في بلدِها . قِيلَ له : فإنَّ بعضَ النَّاسِ قال : تَقْتُلُه ، هي بمَنْزِلَةٍ مَنْ يَدْفَعُ عن نفسِه . فلم يُعْجبْه ذلك . فَمَنعَها من التَّزْويِج قبلَ ثُبُوتِ طلاقِها ، لأنَّها في ظاهرِ الحُكمِ زوجةُ هذا المُطَلِّق ، فإذا تَزَوَّجَتْ غيرَه ، وَجَبَ عليها في ظاهر الشَّر ع العقوبة ، والرَّدُّ إلى الأوَّلِ ، ويَجْتَمِعُ عليها زَوْجانِ ، هذا بظاهر الأمْرِ ، وذاك بباطنِه ، ولم يأذَّنْ لها في الخروج مِن البلدِ ؛ لأنَّ ذلك يُقَوِّى التُّهْمَةَ في نُشُوزِها ، ولا(١٨) في قَتْلِه قَصْدًا ؛ لأنَّ الدَّافِعَ عن نفسيه لا يَقْتُلُ قَصْدًا ، فأمَّا إِنْ قَصَدَتِ الدَّفْعَ عن نَفْسِها ، فآلَ إلى نفسِه ، فلا إثْمَ عليها ، ولا ضَمانَ في الباطِنِ ، فأمَّا في الظَّاهِرِ ، فإنَّها تُؤْخَذُ بِحُكْمِ القَتْلِ ، ما لم يَثْبُتْ صِدْقُها .

فصل : قال أحمدُ : إذا طلَّقَها ثلاثًا ، فشَهِدَ عليه أَربعةٌ أنَّه وَطِئها ، أُقِيمَ عليه الْحَدُّ . إنَّما أَوْجَبَه لأنَّها صارت بالطَّلاق أَجْنَبيَّةً ، فهي كسائرِ الأَجْنَبِيَّاتِ ، بل هي أَشَدُّ تحريمًا ؛ لأنَّها مُحَرَّمَةٌ وَطْئًا و نِكاحًا . فإنْ جَحَدَ / طَلاقَها وَوَطِئَها ، ثم قامَتِ البَيُّنةُ بطَلاقِه ، فلا حَدَّ عليه . وبهذا قالَ الشَّعْبِيُّ ، ومالكٌ ، وأهلُ الحجازِ ، والتَّورِيُّ ، والأوْزَاعِيُّ ، ورَبِيعةُ ، والشَّافعيُّ ، وأبو تَوْرِ ، وابنُ المُنْذِرِ ؛ لأَنَّ جَحْدَه لطلاقِه يُوهِمُنا أنَّه (١٠ نَسِيَه ، وذلك ١٠ شُبْهَةٌ في دَرْء الحَدِّعنه ، ولا سبيلَ لنا إلى عِلْمِ مَعْرِفَتِه بالطَّلاق

**۵٤1/۸** 

<sup>(</sup>١٨) في الأصل ، ب ، م : ﴿ وَلأَن ﴾ .

<sup>.</sup> ۱۱ - ۱۹) سقط من : ۱ .

حالةً وَطْئِه إِلَّا بِإِقرارِه بذلك . فإنْ قال : وَطِئْتُها عالمًا بأنني كُنتُ طلَّقتُها ثلاثًا . كانَ إقرارًا منه بالزُّني ، فيُعْتَبَرُ فيه ما يُعْتَبرُ في الإقرار بالزِّني .

١٢٨٦ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا طَلَقَ رَوْجَتَهُ ، أَقَلَ مِنْ ثَلَاثٍ ، فَقَضَتِ الْعِدَةَ ،
 ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ، ثُمَّ أَصَابَهَا ، ثُمَّ طَلَقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، وَقَضَتِ الْعِدَّةَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الأَوَّلُ ، فَهِىَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِىَ مِنَ الثَّلَاثِ )

وجملة ذلك أنَّ المُطلِّق إذا بائتْ زَوْجته منه ، ثم تَزَوَّجها ، لم يَخُلُ مِن ثلاثة أحوال ؛ أحدُها ، أنْ تَنْكِحَ غيرَه ، ويُصِيبَها ، ثم يَتَزَوَّجها الأوَّل ، فهذه ترْجعُ إليه على طَلاق ثلاث ، بإجماع أهلِ العلم ، قالَه ابنُ المُنْذِر . والثّانى ، أنْ يُطلِّقها دونَ الثّلاث ، ثم تَعُودَ اليه برجْعة ، أو نكاح جديد قبلَ زوج ثانٍ ، فهذه ترْجعُ إليه على ما بَقِي مِن طلاقِها ، بغير خلاف نعْلَمُه . والثّالث ، طلَّقها دونَ الثّلاث ، فقضَتْ عِدَّتها ، ثم نكحتْ غيره ، ثم تَزُوَّجها الأوَّل ، فعن أحمدَ فيها روايتانِ ؛ إحداهما ، ترْجعُ إليه على ما بَقِي مِن طلاقِها . وهذا قولُ الأكابرِ مِن أصحابِ رسولِ الله على الله على عا بَقي مِن ومُعاذٍ (١١ ، وعِمْرانَ بنِ حُصَين ، وأبي هُرَيْرة . ورُويَ ذلك عن زيد ، وعبد الله بن عمرو ابن العاص . وبه قال سعيدُ بنُ المُسيَّب ، وغبيدة ، والحسن ، ومالك ، والثَّوريُّ ، وابنُ المُنذِر . والرَّواية الثّانية ، عن أحمد ، أنَّها تَرْجِعُ إليه على طلاقِ ثلاثٍ . وهذا قولُ ابنِ المُنذِر . والرَّواية الثّانية ، عن أحمد ، أنَّها تَرْجِعُ إليه على طلاقِ ثلاثٍ . وهذا قولُ ابنِ عمر ، وابنِ عبَّاس ، وعَطاء ، والنَّحَعِي ، وشرَيح (١١ ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ؛ لأنَّ عمر ، وابنِ عبَّاس ، وعَطاء ، والنَّحَعِي ، وشرَيح (١١ ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ؛ لأنَّ وطُءَ النَّاني مُثْبِتُ لِلْحِل ، فَيُثِبُ حِلَّا يُتَسِعُ لثلاثِ طَلَقاتٍ (١٠ ، كَابَعُدَ الثَّاني وطُءَ الثَّاني مَثْبِ اللهِ مَا الطَّلقاتِ الثَّاني مَثْبِثُ مَا الطَّلقاتِ الثَّلَاث ، فأوْلَى أنْ يَهْدِمَ ما دونَها . ولَنا ، أنَّ وطُءَ الثَّاني وطُءَ الثَّاني مَهْدِمُ الطَّلقاتِ الثَّاني مَوْدَ ، فاؤَلَى أنْ يَهْدِمَ ما دونَها . ولَنا ، أنَّ وطُءَ الثَّاني

<sup>(</sup>١) سقطت الواو من : ١ ، ب ، م .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ﴿ وسريج ١ .

<sup>(</sup>٣) في م : و تطليقات ، .

<sup>(</sup>٤) في ب ، م : ١ الوطء ، .

لا يُحْتَاجُ إليه في الإخلالِ للزَّوْجِ (٥) الأُوَّلِ ، فلا يُغَيَّرُ حُكْمَ الطَّلَاقِ ، كَوَطْءِ السَّيَّدِ ، وَلَا يُعْتَرُ وَيَجَّ اللّهِ قَبْلَ وَطْءِ الثَّانى . وقولُهم : ولأَنَّه تَرْوِيجٌ قَبْلَ اسْتيفاءِ الثَّلاثِ ، فأَشْبَهُ (١) ما لو رَجَعَتْ إليه قَبْلَ وَطْءِ الثَّانى . وقولُهم : إنَّ وَطْءَ النَّانى يُثْبِتُ / الحِلَّ . لا يَصِحُ ؛ لوجهيْنِ ؛ أحدُهما ، مَنْعُ كونِه مُثْبِتًا للحِلِّ أصلًا ، وإنَّما هو في الطَّلاقِ الثَّلاثِ غايةُ التَّحْرِيم (٧) ، بدليل قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَحِلُ لَهُ مَنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِعَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ (٨) . وحَتَّى للغَايةِ ، وإنَّما سَمَّى النَّبِيُّ عَلَيْكُ الزَّوجَ النَّوجَ وَرُجًا غَيْرَهُ ﴾ (٨) . وحَتَّى للغَايةِ ، وإنَّما سَمَّى النَّبِيُّ عَلَيْكُ الزَّوجَ الذَّي عَصَدَ الحِيلَةَ مُحَلِّلًا تَجَوُّزًا ، بدليلِ أَنَّه لَعَنَه ، ومن أثبَتَ حَلالًا ١٠ يَسْتَجِقُّ لَعْنَا ! الذي قَصَدَ الحِيلَةُ مُحَلِّلًا تَجُوُّزًا ، بدليلِ أَنَّه لَعَنَه ، ومن أثبَتَ حَلالًا ، وهـ هُنا ! وهـ المُطَلَّقَةُ ثلاثًا ، وهـ هُنا هي والثانى (١٠) ، أنَّ الحِلَّ إنَّما يَثْبُتُ في مَحَلِّ فيه تَحْرِيمٌ ، وهي المُطَلَّقَةُ ثلاثًا ، وهـ هُنا هي حَلالًا له ، فلا يَثْبُتُ فيها حِلٌ . وقولُهم : إنَّه يَهْدِمُ الطَّلاقَ . قُلْنا : بل هو غايـةٌ

١٢٨٧ \_ مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِذَا كَانَ الْمُطَلِّقُ عَبْدًا ، وَكَانَ طَلَاقُه الْنَتَيْنِ ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ زَوْجَتُهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، حُرَّةً كَانَتِ الزَّوْجَةُ أَوْ مَمْلُوْكَةً (١) ؛ لأَنَّ الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ ﴾ الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ ﴾

لتَحْرِيمِه ، وما دونَ الثَّلاثِ لا تَحْرِيمَ فيها ، فلا يَكُونُ غايةً له .

وجملةُ ذلك أنَّ الطَّلاقَ مُعْتَبَرٌ بِالرِّجالِ ، فإنْ كان الزَّوجُ حُرًّا ؛ فطلاقَه ثلاثٌ ، حُرَّةً كانت زوجتُه أو أَمَةً ، وإنْ كان عبدًا ؛ فطلاقُه اثنتانِ حُرَّةً كانت زوجتُه أو أَمَةً . فإذاطلَّقَ اثنتَيْنِ ، حَرُمَتْ عليه ، حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه . رُوى ذلك عن عمر ، وعثمان ، وزيد ، وابنِ عبّاس . وبه قال سعيدُ بنُ المُسيَّبِ ، ومالكٌ ، والشَّافعيُّ ، وإسحاقُ ، وابنُ المُنذرِ . وقال ابنُ عمر : أيُّهما رَقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ بِرِقِّه ، فطَلاقُ العبدِ اثْنَتانِ ، وإن كان

<sup>(</sup>٥) في ب: ١ إلى الزوج ١ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: و فأشبهت ١.

<sup>(</sup>٧) في ١، م: ( للتحريم ١.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٩) في ب ، م : ٤ حلال ٤ .

<sup>(</sup>١٠) سقطت الواو من : م .

<sup>(</sup>١) في ا : ﴿ أَمَةٍ ﴾ .

تحتَه حُرَّةٌ ، وطلاقُ الأُمَةِ اثْنَتان ، وإنْ كان زوجُها حُرًّا . ورُويَ عن عليٌّ ، وابن مسعودٍ أنَّ الطَّلاقَ مُعْتَبَرٌ بالنِّساء ، فطلاقُ الأُمَّةِ اثْنَتانِ ، حُرًّا كان الزَّوجُ أو عبدًا ، وطلاقُ الحُرَّةِ ثلاثٌ ، حُرًّا كان زوجُها أو عبدًا . وبه قال الحسنُ ، وابن سِيرينَ ، وعِكْرِمَةُ ، وعَبيدةُ ، ومَسْروقٌ ، والزُّهْرِيُّ ، والحَكَمُ ، وحَمَّادٌ ، والثَّوْرِيُّ ، وأبو حنيفةَ ؛ لما رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عنها ، عن النَّبِيِّ عَلِيكُ ، أنَّه قال : « طَلَاقُ الْأُمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ » . رَوَاه أبو داود ، وابنُ ماجه (١٠ . ولأنَّ المرأةَ مَحَلِّ للطَّلاق (٣) ، فيعْتَبَرُ بها كَالْعِدَّةِ . وَلَنَا ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَاطَبَ الرِّجَالَ بِالطَّلاقِ ، فكَانَ حُكْمُهُ مُعْتَبَرًا بهم . ولأنَّ الطَّلاقَ خالصُ حَقِّ الزُّوجِ ، وهو ممَّا يَخْتَلِفُ بالرِّقِّ والحُرِّيَّةِ ، فكان اخْتلافُه به كعَدَدٍ المُنْكُوحاتِ . وحديثُ عائشةَ ، قال أبو داود : رَاوِيه ( ؛ مُظاهِر بن أَسْلَم ، وهو مُنْكُرُ الْحَدَيْثِ . وقد أُخْرَجه الدَّارَقُطْنِيُّ ، في « سُنَنِه »(°) ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله عَيْكُ / : « طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقُرْءُ الْأُمَةِ حَيْضَتَانِ ، وتَتَزَوَّ جُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأُمَةِ ، وَلَا تَتَزَوَّ جُ الْأُمَّةُ عَلَى الْحُرَّةِ » . وهذا نَصٌّ . ولأنَّ الحُرَّ يَمْلِكُ أَنْ يَتزوَّ جَ أَربِعًا ، فَمَلَكَ طلقاتٍ ثلاثًا ، كما لو كان تحْتَه حُرَّةٌ ، ولا خِلافَ فِي أَنَّ الحُرَّ ، الذي زَوْجتُه حُرَّةً ، طلاقُه ثلاثٌ ، وأنَّ العبدَ ، الذي تحتَه أمَةٌ ، طلاقُه اثنتانِ ، وإنَّما الخلافُ فيما إذا كان أحدُ الزَّوْجين حُرًّا والآخَرُ رَقيقًا .

فصل : قال أحمدُ : المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِيَ عليه دِرْهَمٌ ، وطلاقُه وأحكامُه كلُّها أَحْكَامُ العَبِيدِ<sup>(١)</sup> . وهذا صحيحٌ ؛ فإنَّه جاء في الحديثِ : « المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب في سنة طلاق العبد ، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود ١ / ٥٠٦ . وابن ماجه ، في : باب في طلاق الأمة وعدتها ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ١ / ٦٧٢ .

كما أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان ، من كتاب الطلاق . عارضة الأحوذي ٥ / ١٥٢ . والدارمي ، في : باب في طلاق الأمة ، من كتاب الطلاق . سنن الدارمي ٢ / ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، م: « الطلاق ، .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : ﴿ رُواية ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في : كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره . سنن الدارقطني ٤ / ٣٩ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « العبد ) .

دِرْهَمٌ »(٧) . ولأنَّه يَصِحُّ عِتْقُه ، ولا يَنْكِحُ إلا اثْنَتْيْنِ ، ولا يَتَزَوَّ جُ ولا يَتَسَرَّى إلَّا بإذنِ سيِّده . وهذه أحكامُ العَبِيدِ ، فيكونُ طلاقُه كطلاقِ سائرِ العبيدِ . وقد رَوَى الأَثْرَمُ ، في « سُنَنِه » ، عن سليمانَ بنِ يَسَارٍ ، أَنْ نُفَيْعًا مُكاتَبَ أُمِّ سَلَمَةَ (^ ) ، طَلَّقَ امرأةً حُرَّةً تطليقتَيْنِ ، فسألَ عنمانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ عن ذلك ، فقالا : حَرُمَتْ عليك (٩) . والمُدَبّر كالعَبْدِ القِنِّ في نكاحِه وطلاقِه ، وكذلك المُعَلَّقُ عِتْقُه بصِفَةٍ ؛ لأنَّه عبدٌ ، فَتَثْبُتُ فيه أحكامُ العبيد (١٠).

فصل : قال أحمدُ ، في رواية محمدِ بنِ الحَكَمِ : العبدُ إذا كان نِصْفُه حُرًّا ، ونِصْفُه عبدًا ، يَتَزَوَّ جُ ثلاثًا ، ويُطَلِّقُ ثلاثَ تَطْلِيقاتٍ . وكذلك كلُّ ما تَجَزَّأ بالحساب ، إنَّما جعَل له نكاحَ ثلاثٍ ، لأنَّ (١١) عددَ المنْكُوحاتِ يَتَبَعَّضُ ، فَوَجَبَ أَنْ يَتَبَعَّضَ في حقِّه كالحدِّ، فلذلك كان له أَنْ يَنْكِحَ نِصْفَ ما يَنْكِحُ الحُرُّ و نِصْفَ ما يَنْكِحُ العبدُ (١٢) ، وذلك ثلاثٌ . وأمَّا الطَّلاقُ فلا يُمْكِنُ قِسْمَتُه في حقِّه ؛ لأنَّ مُقْتَضَى حالِه أَنْ يَكُونَ له ثلاثةُ أَرْباع الطَّلاقِ ، وليس له ثلاثةُ أَرْباعٍ ، (١٣ فكَمَلَ في حقِّه ، ولأنَّ الأصْلَ إِثْباتُ الطَّلقاتِ الثَّلاثِ في حتِّي كُلِّ مُطَلِّقٍ "١" ، وإنَّما نُحولِفَ في مَن كَمَلَ الرِّقُّ في حقِّه ، ففي من عَداهُ يَبْقَى على الأصل .

فصل : إذا طَلَّقَ العَبْدُ زوجتَه اثنتَيْن ، ثم عَتَقَ ، لم تَحِلُّ له زوجتُه حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غيرَه ؛ لأنَّها حُرِّمَتْ عليه بالطَّلاقِ تَحْرِيمًا لا يَحِلُّ (١١) إلَّا بزَوْجٍ وإصابةٍ ، ولم يُوجَدْ

۲٦٧ / ٦ : ويجه في ٢٦٧ / ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ﴿ أَمْ سَلَّمَ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) أخرجه البيهقي ، في : باب طلاق العبد بغير إذن سيده ، من كتاب الخلع والطلاق . السنس الكبري . TT. / V

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: « العبد » .

<sup>(</sup>١١) في م: « لأنه ».

<sup>(</sup>١٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>١٣ - ١٣) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١٤) في ١، م : ﴿ ينحل ﴾ .

۸/۲۶و

ذلك ، فلا يَزولُ التَّحريمُ . وهذا ظاهرُ المذهبِ . وقد رُوِيَ عن أحمدَ ، أنَّه يَحِلُّ له أنْ يَتَزُوَّجُها ، وَتَبْقَى عندَه على واحدةٍ . وذَكَر حديثَ ابن عبّاسٍ ، عن النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، في الْمَمْلُوكَيْنِ : « إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ / عَتَقَا ، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا »(١٥٠) . وقال : لا أرى شيئًا يَدْفَعُه، وغيرُ واحدٍ يَقولُ به؛ أبو سَلَمَةَ، وجابرٌ، وسعيدُ بنِّ المُسَيَّبِ. وروَاه الإمامُ أحمدُ ، في « المُسْنَدِ »(١٦) . وأكثرُ الرُّواياتِ عن أحمدَ الأوُّلُ . وقال : حديثُ عثمانَ وزيد في تَحْريمِها عليه جَيِّدٌ ، وحديثُ ابن عبَّاسٍ يَرْويه عمرو بنُ مُغيث (١٧) ، ولا أعرفه . وقد قال ابنُ المُبَارَك : مَن أبو حَسَنِ هذا ؟ لقد حَمَلَ صَخْرَةً عظيمةً . مُنْكِرًا لهذا الحديثِ . قال أحمدُ : أمّا أبو حسن فهو عندي معروفٌ ، ولَكِنْ لا أعْرِفُ عمرُو بن مُغِيثٍ . قال أبو بكرٍ : إنْ صحّ الحديثُ فالعَمَلُ عليه ، وإن لم يَصِحُّ ، فالعَمَلُ على حديثِ عَمْانَ وزيدٍ ، وبه أقولُ . قال أحمدُ : ولو طَلَّقَ عبدٌ زوجتَه الأُمَّةَ تَطْليقتَيْن ، ثم عَتَقَ واشْتراها ، لم تَحِلُّ له . ولو تَزَوُّ جَ وهو عبدٌ ، فلم يُطَلِّقُها ، أو طَلَّقها واحدةً ، ثم عَتَق ، فله عليها ثلاثُ تطليقاتٍ ، أو طَلْقتانِ إِنْ كان طلَّقَها واحدةً ؛ لأنَّه في حالِ الطَّلاق حُرٌّ ، فَاعْتُبَرَ حَالُهُ حَيْنَةٍ ، كَا يُغْتَبُرُ حَالُ المرأةِ في العِدَّةِ حَينَ وُجُودِهَا . وَلَو تَزَوَّجُها وهو حُرٌّ كَافَرٌ ، فَسُبِيَ وَاسْتُرَقُّ ، ثُمُ أَسْلَما جميعًا ، لم يَمْلِك إِلَّا طلاقَ العَبِيدِ ، اعتبارًا بحالِه حينَ الطُّلاق . وَلُو طلَّقَها (١٨) في كُفْرِه واحدةً وراجَعَها ، ثم سُبِيَ واسْتُرِقٌ ، لم يَمْلِك إلَّا طلقةً واحدةً . ولو طلَّقَها في كُفْرِه طلقتَيْنِ ، ثم اسْتُرِقُّ ، وأراد التَّزَوُّ جَ (١٩) بها ، جاز ، وله (٢٠)

<sup>(</sup>١٥) أخرجه أبو داود ، في : باب في سنة طلاق العبد ، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود ١ / ٥٠٥ . والنسائي ، في : باب طلاق العبد ، من كتاب الطلاق . المجتبى ٦ / ١٢٦ . وابن ماجه ، في : باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ١ / ٦٧٣ .

<sup>(</sup>١٦) المسند ١ / ٢٢٩ ، ٢٣٤ .

<sup>(</sup>۱۷) كذاورد فى النسخ ، وفى المسند ١ / ٢٢٩ : ٥ عمر بن مغيث ، ، وفى المسند ١ / ٣٣٤ ، وسنن أبى داود ، والمجتبى ، وسنن ابن ماجه : ٥ عمر بن معتب ، قال العقيلى : عمر بن معتب منكر الحديث . ويقال : عمر بن أبى مغيث . الضعفاء الكبير ٣ / ١٩٢ .

<sup>(</sup>١٨) في م : ( طلق ) .

<sup>(</sup>١٩) في م : ١ التزويج ۽ .

<sup>(</sup>٢٠) سقطت الواو من : الأصل ، ب.

طلقة واحدة ؛ لأنَّ الطَّلْقَتَيْنِ وقَعتا غيرَ مُحَرِّمَتَيْنِ ، فلا يُعْتَبُرُ حُكْمُهُما بما يَطْرَأُ بعدَهما ، كَا أَنَّ الطَّلَقَتَيْنِ مِنَ العَبْدِ لَمَّا (٢١) وقعتا مُحَرِّمَتَيْنِ ، لم يُعْتَبَرْ ذلك بالعِتْقِ بعدَهما .

١٢٨٨ \_ مسألة؛ قال: ﴿ وَإِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقَ ثَلَاثُةَ أَنْصَافِ تَطْلِيقَتَيْنِ. طَلُقَتْ بِثَلَاثٍ ﴾

نصَّ أَحمدُ على هذا ، في رواية مُهنَّا . وقال أبو عبدِ الله ابنُ حامدٍ : تَقَعُ طَلْقتانِ ؛ لأنَّ معناه ثَلاثةُ أَنْصافٍ مِن طلقتَيْنِ ، وذلك طَلْقةٌ ونِصْفَّ ، ثم تَكْمُلُ فتَصِيرُ طَلْقتَيْنِ . وقيل : بل ثلاثٌ أَنْ النَّصْفَ التَّالِثَ من طلقتَيْنِ (٢) مُحال . ولأصْحابِ الشّافعي وَجهانِ كَهٰذَيْنِ . ولَنا ، أَنَّ نِصْفَ الطَّلقتَيْنِ طلقةٌ ، وقد أَوْقَعَه ثلاثًا ، فَيَقَعُ ثلاثُ ، كَا لَو قال : أنتِ طالقٌ ثلاثَ طَلقاتٍ . وقولُهم : مَعْناه ثلاثةُ أنصافٍ مِن طلقتيْنِ . تأويلُ لو قال : أنتِ طالقٌ ثلاثَ طلقاتٍ . وقولُهم : مَعْناه ثلاثةُ أنصافٍ مِن طلقتيْنِ . تأويلُ يُحَالِفُه ظاهرُ اللَّهْظِ ، فإنَّه على ما ذكروه (٣) يَكُونُ ثلاثةَ أَنْصافِ طَلْقةٍ ، ويَنبغى أَنْ يَكُونَ ثلاثةُ أَنْصافِ طلقةٍ ، ويَنبغى أَنْ يَكُونَ ثلاثةُ أَنْصافِ طلقةٍ . وقولُهم : إنَّه مُحالً . قُلْنا : وقو عُ نصفِ الطَّلقتيْنِ عليها ثلاثَ مرَّاتٍ ليس بِمُحالٍ ، فيجبُ أَنْ يَقَعَ .

/فصل: فإن قال: أنتِ طالقٌ مِلَ الدُّنيا. ونَوَى الثَّلاثَ، وقعَ الثَّلاثُ. وإنْ لَم يَنْوِ مَهُ الشَّا ، أو نَوَى واحدةً، فهى واحدةً. قال أحمدُ، في مَن قال لامرأتِه: أنتِ طالقٌ مل مَن البيتِ: فإنْ أرادَ الغِلْظَةَ عليها - يعنى يُرِيدُ أَنْ تَبِينَ منه - فهى ثلاثٌ. فاعْتَبَرَ نِيَتُه، البيتِ: فإنْ أرادَ الغِلْظَةَ عليها - يعنى يُرِيدُ أَنْ تَبِينَ منه - فهى ثلاثٌ. فاعْتَبَرَ نِيتَه، فدلًا على أنَّه إذا لم يَنْوِ يَقعُ واحدةً ؛ وذلك لأنَّ الوصفَ لا يَقْتضي عددًا. وهذا لا نعلمُ فيه خلافًا ، إلَّا أنَّ الواحدة إذا وَقَعَتْ كانت رَجْعِيَّةً. وبهذا قال الشَّافعيُّ . وقال أبو حنيفة وأصحابُه: تكونُ بائنًا ؛ لأنَّه وَصَفَ الطَّلاقَ بصِفَةٍ زائدةٍ تَقْتضِي الزِّيادة عليها ، وذلك

<sup>(</sup>٢١) في م زيادة : ﴿ أَن ﴾ .

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل ، ب ، م .

<sup>(</sup>٢) في ١ : ( الطلقتين ، .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ١ ، ب : ﴿ ذكره ١ .

هو الْبَيْتُونَةُ . ولَنا ، أَنَّه طلاقٌ صادَفَ مدخولًا بها ، مِن غير استيفاءِ عَدَدٍ ولا عَوض ، فكان رَجْعِيًّا ، كقوله : أنتِ طالقٌ . وما ذكرُوه لا يَصِحُ ؛ لأَنَّ الطّلاقَ حُكُمٌ ، فإذا نَّبَ فَبَتَ فِي الدُّنيا كُلُها ، فلا يَقْتضِي ذلك زيادةً . وإِنْ قال : أنتِ طالقٌ أشدَّ الطَّلاقِ ، أو أَغْلَظُه (٤) ، أو أَطُولَ الطّلاقِ ، أو أَغْرَضَه ، أو أَقْصَرَه ، أو مِثْلَ الْجَبَلِ ، أو مِثْلَ عِظَمِ الْجَبِلِ . ولا نِيَّةَ له ، وقعتْ طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ . وبهذا قال الشَّافعيُ . وقال أبو حنيفة ، في الجبل . ولا نِيَّة له ، وقعتْ طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ . وبهذا قال الشَّافعيُ . كانت رَجْعِيَّةً . وإِنْ قال : مثلَ الجَبِل . كانت رَجْعِيَّةً . وإِنْ قال : مثلَ الجَبِل . كانت رَجْعِيَّةً . وإِنْ قال : مثلَ عظم الجبل . كانت بائنًا . وق جُهُ القولين ما تَقَدَّم ، ولأَنَّه لا يَمْلِكُ إيقاعَ البَيْنُونِةِ ، مثل عظم الجبل . كانت بائنًا . ووجْهُ القولين ما تَقَدَّم ، ولأنَّه لا يَمْلِكُ إيقاعَ البَيْنُونِة ، مثلَ عظم الجبل . كانت بائنًا . ووجْهُ القولين ما تَقَدَّم ، ولأنَّه لا يَمْلِكُ إيقاعَ البَيْنُونِة ، مثلَ عظم البَيْنُ والطَّلاقِ قَبْل الدُّخول ، فيَمْلِكُ مُباشَرَةَ سَبَبِها فَيَثْبُتُ . وإنْ أراد إثباتها بدونِ فإنَّها حُكْمٌ ، وليس ذلك إليه ، وإنَّما لطَّلاقِ عليه أو عليها ، وأَغْلَظُ ؛ لتَعَجُّلِها (٥) ، أو للسَّرَة أَفْصَى الطَّلاقِ ، أو أَكْبَرَه (١٠ . فكذلك في قياسِ المذهب . ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ أَنْهُ الطَّلاقِ الثَّاليَة ، ومِن ضَرُورةِ كُونِها ثالِثة أَقْصَى الطَّلاقِ ثلاثًا ؛ لأَنَّ أَقْصَاه آخِرُه ، وآخِرُ الطَّلاقِ الثَّاليَة ، ومِن ضَرُورةِ كُونِها ثالِثة أَضَى الطَّلاقِ وأَنْهُ ، وإنْ قال : أتمَّ الطَّلاقِ ، أو أَكْمَلَه . فواحدةٌ إلَّا أَنَّها تَكونُ سُئَيَّةً ؛ لاَنُها أَكْمُلُ الطَّلاقِ وأَنْمُه .

فصل : وإنْ قال : أنتِ طالقُ أَكْثَرَ الطّلاقِ ، أو كُلَّه ، أو جميعَه ، أو مُنْتهاه ، أو مِنْلَ عَدَدِ الحَصَى ، أو الرَّمْلِ ، أو القَطْرِ . طَلُقَتْ ثَلاثًا ؛ لأنَّ هذا يَقْتضيى عددًا ، ولأنَّ للطَّلاقِ (٢) أقلَ وأكثرَ ، فأقلُه واحدةً ، وأكثرُه ثلاثٌ . وإنْ قال : كعددِ التُرابِ ، أو للطَّلاقِ (٢) أقلَ وأكثرُ ، فأقلُه واحدةً ، وأكثرُه ثلاثٌ . وقعَ ثلاثٌ . وقال أبو حنيفة : يقعُ واحدةٌ بائِنٌ (٨) ؛ لأنَّ الماءَ والتُرابَ من أسماءِ الماءِ . وقعَ ثلاثٌ .

<sup>(</sup>٤) فى الأُصْل ، م : « وأُغلظه » .

<sup>(</sup>٥) في م : « لتعجلهما » .

<sup>(</sup>٦) في ا : ﴿ أَكْثُرُهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) فى الأصل ، ب ، م : « الطلاق » .

<sup>(</sup>٨) في م : ﴿ بَائِنَا ﴾ .

الأجناس ، لا عَدَدَ له . ولَنا ، أنَّ الماءَ تَتَعَدَّد أَنُواعُه / وقَطَرَاته ، والتَّرابُ تَتَعَدَّدُ أَنواعُه وأجْزاوُه ، فأَشْبَهَ الحَصَا . وإن قال : يا مائة طالتي . أو : أنتِ مائة طالتي . طُلقَتْ للاثّ . وإنْ قال : أنتِ طالقٌ كائةٍ أو ألفٍ . فهي ثلاثٌ . قال أحمدُ ، في مَن قال : أنت طالتٌ كألفِ تَطْليقةٍ : فهي ثلاثٌ . وبه قال محمدُ بنُ الحسنِ ، وبعضُ أصْحابِ طالتٌ كألفِ تَطْليقةٍ : فهي ثلاثٌ . وبه قال محمدُ بنُ الحسنِ ، وبعضُ أصْحابِ الشّافعي . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسفَ : إنْ لم تَكُنْ له نِيَّةٌ ، وَقَعَتْ واحدةٌ ؛ لأنَّه لم يُصرِّح بالعَدَدِ ، وإنَّما شَبَّهَها بالألفِ (٩) ، وليس المُوقَعُ المُشَبَّة (١٠) به . ولَنا ، أنَّ قولَه : كألفِ . كألفِ . تشبية بالعَدَدِ خاصَّةً ؛ لأنَّه لم يَذْكُر إلَّا ذلك ، فوقَعَ العددُ ، كقولِه : أنتِ كاللهُ . وين عددِ ألفٍ . وفي هذا انفصال عَمَّا قالَ . وإنْ قالَ : أردتُ أنَّها طَلْقَةٌ كألفِ في صُعُوبَتِها . دِينَ . وهل يُقْبَلُ في الحُكْمِ ؟ يُخَرَّجُ على روايتَيْنِ .

فصل: وإنْ قال: أنتِ طالقٌ مِن واحدةٍ إلى ثلاثٍ . وَقَعَ طَلْقتانِ . وبهذا قال أبو حنيفة ؛ لأنَّ ما بعد الغاية لا يَدْخُل فيها ، كقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَتِمُواْ الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ (١١) . وإنَّما يَدْخُل إذا كانت بمعنى مع ، وذلك خلافُ مَوْضوعِها . وقال اللَّيْلِ ﴾ (نا يقعُ طَلْقة ؛ لأنَّ ابْتِداءَ الغاية ليس منها ، كقولِه : بِعْتُك مِن هذا الحائطِ إلى هذا الحائطِ . وقال أبو يوسفَ ، ومحمد : يَقَعُ الثَّلاثُ ؛ لأنَّه نَطَقَ بها ، فلم يَجُزْ الْغاوُها . ولنا ، أنَّ ابْتِداءَ الغاية يَدْخُل ، كالو قال : خَرَجْتُ مِن البَصْرَة . فإنَّه يَدُلُ على أنَّه كان فيها ، وأمَّا انتهاءُ الغاية فلا يَدخلُ بمُقْتضَى اللَّفظ ، ولو احْتَمَل دخولَه وعَدَمَ دُخولِه ، لم نُجِزِ الطَّلاقَ بالشَّكِ . وإنْ قال : أنتِ طالقٌ ما بينَ واحدةٍ وثلاثٍ . وَقَعَتْ واحدة ؛ لأنَّها التي بينَهما .

فصل : فإن قال : أنتِ طالقٌ طلقةً في اثنتَيْنِ . أو : واحدةً في اثنتين . وَنَوَى به

<sup>(</sup>٩) في ب: « بألفِ » .

<sup>(</sup>١٠) في م : « للشبه » ..

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة ١٨٧ .

ثلاثًا، فهي ثلاثٌ؛ لأنَّه يُعَبِّر بفي عن «مع»، كقوله: ﴿ فَآدْخُلِي فِي عِبَلِدِي ﴾ (١٢). فتقديرُ الكلامِ ، أنتِ طالقٌ طلقةً مع طلقتَيْن . فإذا أقرَّ بذلك على نفسيه ، قُبلَ منه . وإن قال : أردتُ واحدةً . قُبِلَ أيضًا ، حاسبًا كان أو غَيْرَ حاسب . وقال القاضي : إذا كان عارفًا بالحسابِ ، لم يُقْبَل منه ، ووقَعَ طَلْقتانِ ؛ لأنَّه خلافُ ما اقْتضاه اللَّفْظُ . ولَنا ، أنَّه فَسَّر كلامَه بما يَحْتَمِلُه ، فإنَّه لا يَبْعُدُ أَنْ يُرِيدَ بكلامِه ما يريدُه العامِّي . وإنْ لم تَكُن له نِيَّةٌ ، وكان عارفًا بالحسابِ ، وَقَعَ طَلْقَتانِ . وقال الشَّافِعِيُّ (١٣) : إِنْ أَطْلَقَ ، لم يَقَع إِلَّا ٨٤٤ ظ واحدة ؟ لأنَّ لفظ الإيقاع إنَّما هو لَفظُ (١٤) الواحدة ، وما زادَ عليها لم / يَحْصُل فيه لفظُ الإيقاع ، وإنَّما يَقَعُ الزَّائِدُ بالقَصْد ، فإذا خَلا عن القَصْدِ ، لم يَقَعْ إلَّا ما أَوْقَعَه . وقال بعضُ أصْحابه كَقَوْلِنا . وقال أبو حنيفة : لا يَقَعُ إِلَّا واحدةٌ ، سواءً قَصَدَ به الحِسابَ أَوْ لَم يَقْصِدْ ، إذا لم يَقْصِدْ به واحدةً مع اثْنَتَيْن ؛ لَأَنَّ الضَّرَّب إِنَّما يَصِحُ فيما لَهُ مِسَاحةً ، فَأُمَّاما لا مِسَاحَةً له فلا حَقِيقَةً فيه للحِسَاب، وإنَّما حَصَلَ منه الإيقاعُ في وَاحِدَةٍ، فَوَقَعَتْ دُونَ (١٥) غيرها . ولَنا ، أنَّ هذا اللَّفْظَ مَوْضُوعٌ في اصْطِلاحِهِمْ لِاثْنَتْيْنِ ، فَإِذَا لَفَظَ بِهِ وَأَطْلَقَ ، وَقَعَ ، كَالُوقال : أُنْتِ طالقٌ اثْنَتَيْن . وبهذا يَحْصُلُ الانْفِصَالُ عمَّا قالَه الشَّافِعِيُّ ، فإنَّ اللفظَ الموضوعَ لا يُحْتَاجُ مَعَه إلى نِيَّةٍ . فأمَّا ما قالَه أبو حنيفة ، فإنَّما ذلك في وَضْعِ الحِسَابِ فِي الْأَصْلِ ، ثُمَّ صَارَ مُسْتَعْمَلًا فِي كُلِّ مَالَه عَدَدٌ ، فَصَارَ حَقِيقَةً فيه ، فأمَّا الجاهِلُ بِمُقْتَضَى ذلك في الحِسابِ إِذا أَطْلَقَ ، وَقَعَتْ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ ؟ لِأَنَّ لَفْظَ الإِيقاعِ إِنَّما هو (١٦ لَفْظَةٌ واحِدَةٌ ١٦) ، وإنَّما صَارَ مَصْرُوفًا إلى الاثْنَتَيْنِ بوَضْع أَهْلِ الحِسَابِ واصْطِلَاحِهِمْ ، فَمَنْ لا يَعْرِفُ اصْطِلَاحَهِم لا يَلْزُمُه مُقْتَضَاه ، كَالْعَرَبِي

<sup>(</sup>١٢) سورة الفجر ٢٩.

<sup>(</sup>١٣) في م : ﴿ القاضي ﴾ . خطأ .

<sup>(</sup>١٤) في م : ( بلفظ ) .

<sup>(</sup>١٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>١٦-١٦) في ا : ( لفظ واحد 4 .

يَنْطِقُ بالطَّلَاق بالعَجَمِيَّةِ وهو لا يَعْرِفُ مَعْناها . ولم يُفَرِّقْ أصحابُنا في ذلك ، بين أنْ يَكُونَ المُتَكَلِّمُ بذلك مِمَّن لهم عُرْفٌ في هذا اللَّفْظ أولا ، والظَّاهِرُ أنَّه إن كان المُتَكَلِّمُ بذلك مِمَّنْ عُرْفُهِم أَنَّ «في» هـٰهُنا بِمَعْنَى «مع»، وَقَعَ به ثَلاثٌ؛ لِأَنَّ كَلامَه يُحْمَلُ على عُرْفِهم ، والظَّاهرُ مِنْه إِرادَتُه ، وهو المُتَبَادِرُ إلى الفَّهْمِ مِن كلامِه . فإنْ نَوَى مُوجَبَه عِنْدَ أَهْلِ الحساب ، فقال القاضي : لا يَلْزَمُه مُقْتَضَاهُ ، كالعَرَبِيِّ يَنْطِقُ بالطَّلاق بالعَجَمِيَّةِ ولا يَعْرِفُ معناها . وهذا قولُ أَكثرِ أصحابِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّه إِذا لم يكُنْ يَعْرِفُ مُوجَبَه ، فلم يَقْصِدْ إِيقَاعَه ، ولا يَصِحُّ منه قَصْدُ مالا يَعْرِفُه .

فصل : فإن قال : أُنتِ طالقٌ طَلْقَةً، بل طَلْقَتَيْنِ. وَقَعَ طَلْقتانِ، نَصَّ (١٧) عليه أَحمدُ . وقال أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : يَقَعُ ثَلَاتًا ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ؛ لأَنَّ قَوْلَه : أَنْتِ طَالِقٌ . إِيقَاعٌ، فلا يَجُوزُ إِيقَاعُ الوَاحِدَةِ مَرَّتَيْنِ، فيَدُلُّ عَلَى أَنَّه أَوْقَعَهَا ، ثُمَّ أَرَادَ رَفْعَها ، وَأَوْقَعَ اثْنَتَيْنِ آخِرَتَيْنِ ، فَتَقَعُ الثَّلاثُ . ولَنا ، أَنَّ (١٨) ما لَفَظَ به قَبْلَ الإضْرَابِ بَعْضُ ما لَفَظَ به بَعْدَه ، فلم يَلْزَمْه أَكْثَرُ مِمَّا بَعْدَه ، كَقَوْلِه : له (١٩) عليَّ دِرْهـم بل دِرْهمانِ . وَقَوْلُهُمْ: لا يَجُوزُ إِيقَاعُ مَا أَوْقَعَه. قُلْنا: يَجُوزُ أَنْ يُخْبَرَ بِوُقُوعِه، مع وُقُوع غَيْرِه ، فلا يَقَعُ الزَّائِدُ بالشَّكِّ . قَالَ أَحمدُ : فِإِنْ قال : أَنْتِ طَالِقٌ لا بل أَنْتِ طَالِقٌ : هي واحِدَةٌ . وهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي / بَكْرٍ . واخْتَارَ القاضي أَنَّه يَقَعُ طَلْقَتَانِ ؛ لِأَنَّه أَرَادَ رَفْعَ الْأُولَى وإيقَاعَ الثَّانِيَةِ، فَلَمْ تَرْتَفِعِ الْأُولَى، وَوَقَعَتِ الثَّانِيَةُ. ووَجْهُ الأُوَّلِ، أَنَّه لو قال: له عَلَى دِرْهَم، بل دِرْهَمٌ . لَزِمَه دِرْهَمٌ وَاحِدٌ . كَذَا هِلْهُنا . فعلى هذا الْقَوْلِ ، إِنْ نَوَى بِقَوْلِه : بل أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً أُخْرَى . وَقَعَ اثْنَتَانِ ؟ لِأَنَّه قَصَدَ إِيقًا عَطَلْقَتَيْنِ بِلَفْظَيْنِ ، فَوَقَعَ ، كالوقالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، (''أَنْتِ طَالِقٌ'') . وذكرَ القَاضِي احْتِمَالًا آخَرَ ؛ أَنَّه لَا يَقَعُ إِلَّا

20/A

<sup>(</sup>۱۷) في م: ( من ) تحريف .

<sup>(</sup>١٨) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>۱۹) مقط من: ب،م.

<sup>(</sup>٢٠-٢٠) سقط من : الأصل .

طَلْقَةٌ ﴾ لِأَنَّ اللَّفْظَ مَوْضُوعٌ لِوَاحِدَةٍ ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَنْوَىَ بِهِ اثْنَتَيْنِ . قَالَ أَحْمَدُ : وَلَوْ كَانَ لَهُ امْرَأْتَانِ، فَقَالَ لِإحْدَاهُما: أَنْتِ طَالِقٌ . ثُمَّ قَالَ لِلْأُخْرَى: لَا بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ . طَلُقَتَا جَمِيعًا . ووَجْهُه أَنَّه أَوْقَعَ طَلَاقَ الْأُولَى ، ثم أَضْرَبَ عنه ، وأَوْقَعَ طَلَاقَ الْأُخْرَى ، فَوَقَعَ بِهَا ، وَلَمْ يَرْتَفِعْ عَنِ الْأُولَى . وَفَارَقَ مَا إِذَا قَالَ ذَلِكَ لِوَاحِدَةِ ؛ لِأَنَّ الطُّلْقَةَ (٢١) يجوزُ أَنْ تَكُونَ هي النَّانِيَةَ ، كَرَّرَ الإخْبَارَ بها ، ولا يجوزُ في الْمَرْأَتَيْنِ أَنْ يكونَ طلاقُ إحْداهما هو طَلاقَ الْأُخْرَى . وَنَظِيرُهُ في الْإِقْرَارِ ما لو قال : له عَلَىَّ دِرْهَمٌ ، بل دِرْهَمٌ . لَزَمَهُ دِرْهَمٌ . ولو قال : له عَلَىَّ دِرْهَمٌ بل دِينَارٌ . لَزِمَاهُ جَمِيعًا . ولو قالَ : أُنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، بل هذه ثَلاثًا. طَلُقَتِ الأُولَى وَاحِدَةً، والثَّانيَةُ ثَلَاثًا. ولو قال لِامْرَأَةٍ غَيْر مَدْنُحُولِ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ واحدَةً ، بل ثَلَاثًا . طَلُقَتْ وَاحِدَةً ؛ لأَنَّها بانَتْ بالأُولَى ، فلم يقعْ بِهَا مَا بَعْدَها . وإِنْ قال : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً ، بل ثَلَاثًا ، إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ . ونَوَى تَعْلِيقَ الجَميعِ بِدُخولِ الدَّارِ ، تَعَلَّقَ . وَإِنْ نَوَى تَعْلِيقَ الثَّلَاثِ حَسْبُ ، وَقَعَتِ الْوَاحِدَةُ فِي الْحَالِ . وإِنْ أَطْلَقَ ، ففيه وَجْهانِ ؛ أَحَدُهما ، يَتَعَلَّقُ الْجَمِيعُ بالشَّرْطِ ؛ لأَنَّهُ بَعْدَهُما ، فَيَعُودُ إِليهُما . والثَّانِي ، تَقَعُ الْوَاحِدَةُ فِي الحَالِ ، وَتَبْقَى الثَّلاثُ مُعَلَّقَةً بدُخُولِ الدَّارِ ؛ لأَنَّه إِنَّما ذَكَرَ الشَّرْطَ عَقِيبَها ، فتَخْتَصُّ به . وإنْ قال : أنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ ، بل هذه . فَدَخَلَتِ الْأُولَى ، طَلُقَتَا . وإنْ دِخَلَتِ الثَّانِيَةُ ، لم تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ منهما . فإنْ قال : أَرَدْتُ أَنَّ الثَّانِيَةَ تَطْلُقُ إِنْ دَخَلَتِ الدَّارَ . قُبِلَ منه ؛ لِأَنَّهُ مُحْتَمِلٌ لما قَالَه . وَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ أَنَّكِ تَطْلُقِينَ إِذَا دَخَلَتِ التَّانِيَةُ الدَّارَ . قُبلَ منه ؛ لِأَنَّه مُحْتَمِلٌ لما قَالَهُ ، وَكَانَ طَلَاقُ الْأُولَى وَحْدَهَا مُعَلَّقًا عَلَى دُخُولِ كُلِّ وَاحِدَةٍ منهما .

فصل : إذا قال : أُنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً لَا تَقَعُ عَلَيْكِ . أَو : طَالِقٌ (٢٠ لا . أَو : طالِقٌ ٢٠٠) ٨/٥٤ ظ طَلْقَةً لا يَنْقُصُ بِهَا عَدَدُ طَلَاقِكِ. أَوْ: طَالِقٌ لا شَيْءَ. أَوْ: ليسَ بشَيْءٍ . طَلُقَتْ / وَاحِدَةً ؛ لأَنَّ ذلك رَفْعٌ لَجِميعِ ما أَوْقَعَه ، فلم يَصِحُّ ، كاسْتِثْنَاءِ الْجَمِيعِ . وإنْ قال

<sup>(</sup>٢١) في ب: ﴿ اللَّفَظَّةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢٢-٢٢) سقط من: الأصل

ذلك حَبَرًا فهو كَذِبٌ ؛ لأَنَّ الْوَاحِدَةَ إِذَا أَوْقَعَهَا وَقَعَتْ . وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيّ ، ولا نَعْلَمُ فيه مُحَالِفًا. وَإِنْ قال: أَنْتِ طَالِقٌ أُو لا ؟ لَمْ يَقَعْ؛ لأَنَّ هذا اسْتِفْهامٌ ، فإذا اتَّصَلَ به نَعْلَمُ فيه مُحَالِفًا. وَإِنْ قال: أَنْتِ طَالِقٌ أَو لا ؟ لَمْ يَقَعْ؛ لأَنَّ هذا اسْتِفْهام يكونَ بِالْهَمْزَةِ أُو نَحْوِها ، لأَنَّ فَظُهُ لَفْظُ الإيقاع لا لَفْظُ الاسْتِفْهام ؛ لِكُوْنِ الاسْتِفْهام يكونُ بِالْهَمْزَةِ أُو نَحْوِها ، فيقَعُ ما أَوْقَعَهُ ، ولا يَرْتَفِعُ بِما ذَكَرَهُ بَعْدَهُ كَالَّتِي قَبْلَها. وإنْ قال: أَنْتِ طالِقٌ وَاحِدَةً أُو لا ؟ فيقَعُ ما أَوْقَعَهُ ، ولا يَرْتَفِعُ بِما ذَكَرَهُ بَعْدَهُ كَالَّتِي قَبْلَها. وإنْ قال: أَنْتِ طالِقٌ وَاحِدَةً أُو لا ؟ فكذلك . وبه قال أَبُو حنيفة ، وأبو يوسف . وهو قِياسُ قُولِ الشَّافِعِيّ . وقال محمد : يقعُ وَاحِدَةً ، دُونَ لَفْظِ وَاحِدَةً ، دُونَ لَفْظِ وَاحِدَةً ، دُونَ لَفْظِ وَاحِدَةً ، دُونَ لَفْظِ الإِيقاع . وليس بِصَحِيح ؛ لِأَنَّ الْوَاحَدة صَفَةً لِلطَّلْقَةِ الْواقِعَةِ ، فما اتَّصَلَ بها يَرْجِع إليها ، فصارَ كَقَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أُو لا شيء . اللها ، فصارَ كَقَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أُو لا شيء .

فصل: فإنْ قال: أنْتِ طَالِقٌ (٢٣) بعدَ مَوْتِي أو مَوْتِكِ ، أو مع مَوْتِي أو مَوْتِكِ . لم تَطْلُقْ . نَصَّ عليه أحمدُ . وبه قال الشَّافِعِيُ . ولا نَعْلَمُ فِيه مُخَالِفًا ؛ لِأَنْها تَبِينُ بِمَوْتِ الطَّلُقُ . وَإِنْ تَزَوَّ جَ أَمَةَ أَبِيهِ ، ثُمَّ قال : إذا ماتَ أَلِى أَحْدِهما ، فلا يُصادِفُ الطَّلَاقُ وَكَاحًا يُزِيلُهُ . وإِنْ تَزَوَّ جَ أَمَةَ أَبِيهِ ، ثُمَّ قال : إذا ماتَ أَلَى فَانْتِ طَالِقٌ . فماتَ أَبُوهُ ، لم يَقَعِ الطَّلَاقَ . اخْتَارَهُ الْقاضِي ؛ لأَنَّهُ بِالْمَوْتِ يَمْلِكُهَا ، فينُفسِخُ نِكَاحُها بِالْمِلْكِ ، وهو زَمَنُ الطَّلَاقِ ، فَلم يَقَعْ ، كالوقال : أنْتِ طَالِقٌ مع مَوْتِي . واخْتَارَ أبو الخَطَّابِ أَنَّهُ يَقَعُ ؛ لأَنَّ المَوْتَ سَبَبُ مِلْكِها وطلاقِها ، وفَسْخُ مُوتِي . واخْتَارَ أبو الخَطَّابِ أَنَّهُ يَقَعُ ؛ لأَنَّ المَوْتَ سَبَبُ مِلْكِها وطلاقِها ، وفَسْخُ مُوتِي . وإنْ قال : إنِ اشْتَرَيْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ . ثُم اشْتَرَاها ، خُرِّجَ عَلَى الْوَجْهَينِ . وإنْ قال : إنِ اشْتَرَيْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ . ثُم اشْتَرَاها ، خُرِّجَ عَلَى الْوجْهَينِ . وإنْ قال الأبُ : إذا مِتُ فَأَنْتِ طَالِقٌ . وقال الأبنُ : إذا ماتَ أبى فَأَنْتِ طَالِقٌ . وكانتُ تَخُرُّجُ مِن الثُلُثِ ، ثُمُ ماتَ الأبُ ، وقَعَ العِثْقُ والطَّلاقُ مَعًا . وإنْ لمَ تَخْرُجُ مِن الثُلُثِ ، فيما يَنْفَسِخُ به النُكَاحُ ، فيكونُ قَالً بَوْتُ عَلَيْكُ الأَبْنُ جُومُ عَلَى الْوَرَقَةُ عِنْقَها، فذَكَرَ فَلُو جَمِيعِها فَى فَسْخِ النُكَاحِ ومَنْعِ وقُوعِ الطَّلَاقِ . فإنْ أجازَ الْوَرَقَةُ عِنْقَها، فذَكَرَ عَلَى الْوَرَقَةُ عِنْقَها، فذَكَرَ

<sup>(</sup>۲۳) في م : « طلق » .

187/1

بعضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ هذا يَنْبَنِي على الإجازَةِ ، هل هي تَنْفِيذٌ . أو عَطِيَّةٌ مُبْتَدَأَةٌ ؟ فإن قُلْنَا : هي عَطِيَّةٌ مُبْتَدَأَةٌ . فقد انْفَسَخَ النِّكا حُ قَبْلَها فلم يَقَعِ الطَّلَاقُ . / وإِنْ قُلْنا : هي تَنْفِيذٌ لمِا فَعَلَ السَيِّدُ . وَقَعَ الطَّلاقُ . وَهَكَذَا إِنْ أَجازَ الرَّوْجُ وَحْدَهُ عِتْقَ أَبِيهِ ، فإنْ كان على الأَبِ فَعَلَ السَّيِّدُ . وَقَعَ الطَّلاقُ . وَهَكَذَا إِنْ أَجازَ الرَّوْجُ وَحْدَهُ عِتْقَ أَبِيهِ ، فإنْ كان على الأَبِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ تَرِكَتَهُ ، لم تَعْتِقْ . والصَّحِيحُ أَنَّ ذلك لا يَمْنَعُ نَقْلَ التَّرِكَةِ إلى الْوَرَقَةِ ، فهو كالو دين عليه دَيْنٌ في فَسْخِ النِّكَاحِ ، وإن كان الدَّيْنُ لا يَسْتَغْرِقُ التَّرِكَةَ ، وكانتْ تَحْرُجُ مِن الثَّلُثِ بعدَ أَداءِ الدَّيْنِ ، عَتَقَتْ وطَلُقَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَحْرُجُ مِن الثَّلُثِ الرَّنَ التَّرِكَةَ ، وإنْ أَسْقَطَ التَّيْرَقُ الدَّيْنُ التَّرِكَةَ ، وإنْ أَسْقَطَ فيكونُ حُكْمُها في فَسْخِ النِّكَاحِ ومَنْعِ الطَّلاقِ ، كالو اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ التَّرِكَةَ ، وإنْ أَسْقَطَ الغَرِيمُ الدَّيْنَ بعدَ الْمَوْتِ ، لم يَقَعِ الطَّلاقُ ؛ لأَنَّ النَّكَاحَ انْفَسَخَ قَبْلَ إِسْقَاطِهِ .

فصل: في مَسائِلَ تَنْبَنِي عَلَى نِيَّة الْحَالِفِ وَتَأْوِيلِهِ ؟ إِذَا قَالَ : إِنْ لَم تُخْبِرِينِي بِعَدَدِ مَا حَبِّ هذه الرُّمَّانَةِ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ( ' أُو أَكُلَ تَمْرًا فقال : إِنْ لَم تُخْبِرِينِي بِعَدَدِ مَا أَكُلْتُ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ) . وَلَمْ تَعْلَمْ ذلك ، فَإِنَّهَا تَعُدُّله عَدَدًا يَعْلَمُ أَنَّه قد أَتِي على عَدَد ذلك ، مثلَ أَنْ يُعْلَمُ أَنَّ يُعْلَمُ أَنَّ يَعْلَمُ أَنَّ الله عَدَد ذلك ما بَيْنَ مِائِةٍ إِلَى الْفِ ، فَتَعُدُّ ذلك كلَّهُ ، ولا يَعْنَتُ عَلَى عَدَد ذلك ، مثلَ أَنْ يُعْلَمُ أَنَّ يَعْلَمُ أَنَّ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ هَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>٢٤) في الأصل: ﴿ الدين ﴾ .

<sup>(</sup>۲۵–۲۰) سقط من : ب .

<sup>(</sup>٢٦) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢٧) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>۲۸) في ب ، م : و أكل ، .

<sup>(</sup>۲۹) في ب ، م : « قمت » .

فأنْتِ طالِقٌ . فقال القاضي : قِياسُ الْمَذْهَب ، أَنَّه يَحْنَثُ ، إِلَّا أَنْ يَنْوىَ عَيْنَ الْمَاء الذي هي فيه؛ لأنَّ إِطْلاقَ يَمِينِهِ يَقْتَضِي خُرُوجَها مِن النَّهرِ أَو إِقامَتَها فيه. وقال أبو الخَطَّاب: لا يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ الْمَحْلُوفَ عليه جَرَى عنها ، وصارَتْ في غَيْرِهِ ، فلم يَحْنَثْ ، سَوَاءٌ أَقَامَتْ أُو خَرَجَتْ ؛ لأَنَّهَا إِنَّمَا تَقِفُ في غَيْرِه أُو تَخْرُجُ منه . وكذلك قال القاضي ، في « المُجرَّد » . وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّ الْأَيْمانَ عندهم تَنْبَنِي على اللَّفْظ ، لا على القَصْد ، وكذلك قالوا : لا يَحْنَثُ في هذه الأَيْمانِ السَّابِقَةِ كُلُّهَا . ولو قال : إِنْ كَانَتْ امْرَأْتِي فِي السُّوق ، فَعَبْدِي حُرٌّ ، وإِن كَانَ عَبْدِي فِي السُّوق ، فامْرَأتِي طالِقٌ . فكانا جَمِيعًا في السُّوق ، فقِيلَ : يَعْتِقُ الْعَبْدُ ، ولا تَطْلُقُ الْمَرْأَةُ ؛ لِأَنَّه لَمَّا حَنِثَ / في اليَمِين الأُولَى ، عَتَقَ الْعَبْدُ ، فلم يَبْقَ له فِي السُّوق عَبْدٌ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَحْنَثَ ؟ بنَاءً على قَوْلِنَا في مَن حَلَفَ على مُعَيَّن تَعَلَّقَتِ الْيَمِينُ بِعَيْنِهِ دُونَ صِفَتِهِ ، كَمَنْ قال : إِنْ كَلَّمْتِ عَبْدِي سَعْدًا ، فأنْتِ طالِقٌ . ثم أَعْتَقَهُ ، وَكَلَّمَتْهُ ، طَلْقَتْ ، فكذلك هـ هُنا ؟ لأنَّ يَمِينَه تَعَلَّقَتْ بِعَيْدِ مُعَيَّنٍ . وإنْ لَمْ يُردْ عَبْدًا بِعَيْنِه ، لم تَطْلُق الْمَرْأَةُ ؛ لِأنَّهُ لم يَبْقَ له عَبْدٌ في السُّوق . ولو كان في فِيهَا تَمْرَةٌ ، فقال : أنْتِ طَالِقٌ إِنْ أَكَلْتِهَا ، أو ٱلْقَيْتِهَا ، أو أَمْسَكْتِهَا. فأَكَلَتْ بَعْضَها، وأَلْقَتْ بَعْضَها، لم يَحْنَثْ إلَّا على قَوْلِ مَن قال: إِنَّهُ يَحْنَثُ بِفِعْل بعض الْمَحْلُوفِ عليه. وإِنْ نَوَى الْجَمِيعَ، لم (٣٠) يَحْنَثْ بِحَالٍ. ولو كانتْ عِنْدَهُ وَ دِيعَةٌ لِانْسانِ ، فأَحْلَفَهُ ظَالِمٌ أَنْ لِيسِ لِفُلانِ عِنْدَكَ وَ دِيعَةٌ ، فإنَّهُ يَحْلِفُ: ما لِفُلانِ عِنْدِي وَدِيعَةٌ. وَيَنْوى بما «الَّذى»، وَيَبَرُّ في يَمِينِهِ. وكذلك لو سَرَقَتِ امْرَأَتُهُ منه شَيْئًا، فحَلَفَ عليها بالطَّلاق : لَتَصْدُونِّي (٢٦) أُسَرَقْتِ مِنِّي أَم لا ؟ وَخَافَتْ أَنْ تَصْدُقَهُ ، فإنَّهَا تقولُ : سَرَقْتُ منكَ ما سَرَقْتُ منكَ. وتَعْنِي الَّذِي سَرَقْتُ مِنْكَ (٢٢): ولو اسْتَحْلَفَهُ ظَالِمٌ: هَلْ رَأَيْتَ فُلاَنًا أو لا ؟ فإنَّه يَعْنِي برَأَيْت ، أي ضَرَبْتُ رئتَهُ . وذَكَرْتُه ، أي قَطَعْتُ ذِكْرَهُ . وما طَلَبْتُ منه حَاجَةً . أي الشَّجَرَةَ الَّتِي حَبَسَهَا الْحَاجُّ . ولا أَخَذْتُ مِنْهُ فَرُّوجًا . يَعْنِي

**47/**8ظ

<sup>(</sup>۳۰) سقط من : ۱، ب، م.

<sup>(</sup>٣١) في الأصل: ( لتصدق ) .

<sup>(</sup>٣٢) في ب: لا منه ١ .

القَبَاء . ولا حَصِيرًا ، وهو الْحَبْسُ . وَأَشْبَاهَ هذا . فمتى لم يَكُنْ ظَالِمًا ، فَحَلَفَ ، وعَنَى به هذا ، تَعَلَّقَتْ يَمِينُهُ بما عَناهُ . ولو كانتْ له امْرَأَةٌ على دَرَجَةٍ ، فحَلَفَ عليها أَنْ لا تَنْزِلَ عِنها ، ولا تَصْعَدَ منها ، ولا تَقِفَ عليها ، فإنَّها تَنْتَقِلُ عنها إلى سُلَّمِ آخَرَ ، وتَنْزِلُ إِنْ شَاءَتْ، أو تَصْعَدُ ، أو تَقِفُ عليه ؛ لِأَنَّ نُرُولَها إِنَّمَا حَصَلَ مِنْ غَيرِها إِن (٢٣) كان (٢٠) ف شاءَتْ، أو تَقَلَتْ عنها ، فإنَّها تُحْمَلُ مُكْرَهةً . ولو كانَ في سُلَّمٍ ، وله امْرَأَتانِ ، يَمِينِه ، ولا انْتَقَلَتْ عنها ، فإنَّها تُحْمَلُ مُكْرَهةً . ولو كانَ في سُلَّمٍ ، وله امْرَأَتانِ ، إحْدَاهُما في الْغُرْفَةِ ، والأَخْرَى في الْبَيْتِ السَّفْلَانِي ، فحَلَفَ : لَا صَعِدْتُ إلى هذه ، ولا نَزْلُ العُلْيَا ، ثُم ينْزِلُ إِنْ شاءَ أو يَصْعَدُ . وَنُولُ العُلْيَا ، ثُم ينْزِلُ إِنْ شاءَ أو يَصْعَدُ .

فصل : قال عبدُ اللهِ بنُ أحمد : سَأَلْتُ أَبِي عن رَجُلِ قال لِا مُرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، إِنْ لَم أَجَامِعْكِ اليومَ ، وأَنْتِ طَالِقٌ إِنِ اغْتَسَلْتُ منكِ اليومَ ، ( " وأنتِ طَالَقٌ إِن فَاتَعْنِي منه صلاة " " ) . قال : يُصَلِّى الْعَصْرَ ، ثم يُجَامِعُها ، فإذا غَابِتِ الشَّمْسُ اغْتَسَلَ ، إِنْ لَم يكنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : اغْتَسَلْتُ . الْمُجَامَعَة . وقال فى رجل قال لا مُرَأَتِه : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَم يكنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : اغْتَسَلْتُ . الْمُجَامَعَة أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ / ، أَوْ ثَلَاثَةٍ ، ثم وَطِعَها . قال : لا يعجبني ؛ لِأَنها حِيلةٌ ، ولا تُعْجبني الْحِيلة فى هذا ولا فى غَيْرِه . قال القاضى : إنّما كَرِه أحمدُ هذا ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ الَّذَى يُبِيعُ الفِطْرَ أَنْ يكونَ سَفَرًا مَقْصُودًا مُباحًا ، وهذا لا يَقْصِدُ بع غيرَ حِلِّ الْيَمِينِ . والصَّحِيعُ أَنَّ هذا تَنْحَلُّ بِهِ الْيَمِينُ ، ويُبَاحُ له الْفِطْرُ فيه ؛ لأَنَّهُ سَفَرَّ بعيدٌ مُبَاحٌ لِقَصْدِ والصَّحِيعِ ، وإِرَادَةُ حَلِّ يَمِينِه مِن الْمَقَاصِدِ الصَّحِيحَةِ ، وقد أَبُحْنَا لَهِنْ له طَرِيقانِ ، قَصِيرةٌ لا تُقْصَرُ فيها الصَّلَاةُ رُنَّ ) ، وَبَعِيدَةٌ ، أَنْ يَسْلُكَ البَعيدةَ لِيَقْصُرَ فيها الصَّلاةَ ويُعِيدة " ، أَنْ يَسْلُكَ البَعيدةَ لِيَقْصُرَ فيها الصَّلاةَ ويُغِيدة " ، أَنْ يَسْلُكَ البَعيدةَ لِيَقْصُرَ فيها الصَّلاةَ ويُغِيدة " ، أَنْ يَسْلُكَ البَعيدةَ لِيَقْصُرَ فيها الصَّلاةَ ويُغَالِمَنَ ، فَهَا أَوْلَى .

45 V/A

<sup>(</sup>٣٣) سقط من : ١ ، م ، وفي ب : « وإن كانت » .

<sup>(</sup>٣٤) في ب : « وكانت » .

<sup>(</sup>٣٥-٣٥) سقط من : ١ ، ب ، م . وهو من حاشية الأصل . وبه تتم المسألة .

<sup>(</sup>٣٦) سقط من: الأصل ، ب.

<sup>(</sup>٣٧) في ا ، ب : ( الرخص ) .

## كتابُ الرَّجْعَةِ

وهى ثَابِتَةٌ بِالكتابِ والسُّنَةِ والْإِجْماعِ ؛ أَمَّا الْكتابُ فقولُ اللهِ سبحانهُ وتعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَ ثُنَ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثْهَ قُرُوءٍ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ (() . والمُرادُ بِهِ الرَّجْعَةُ عندَ جَماعَةِ العُلماءِ وَأَهْلِ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ (() . والمُرادُ بِهِ الرَّجْعَةُ عندَ جَماعَةِ العُلماءِ وَأَهْلِ التَّفْسِيرِ . وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُ مُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ وَلَا التَّفْسِيرِ . وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُ مُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلِهِنَّ ، أَى انْقِضاءَ عِدَّتِهِنَ . وَمَعْناه إذا قَارَبْنَ بُلُوغَ أَجَلِهِنَّ ، أَى انْقِضاءَ عِدَّتِهِنَ . وَأَمَّا السُّنَّةُ ، فما رَوَى ابنُ عمرَ ، قال : طَلَّقْتُ امْرَأْتِي وهي حَائِضٌ ، فسألَ عمرُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ . وَمَعْناه إذا قَارَبْنَ بُلُوغَ أَجَلِهِنَّ ، أَى انْقِضاءَ عِدَّتِهِنَ . وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ (') ، عن عمر ، عقال : ﴿ مُرْهُ فَلْيُراجِعْهَا » . مُتَّفَقَ عليه (آ) . ورَوَى أَبو دَاوُدَ (') ، عن عمر ، قال : إِنَّ النَّبِي عَقِلَةٍ طَلَّقَ حَفْصَةَ ، ثم رَاجَعَهَا . وأَجْمَعَ أَهُلُ الْعِلْمِ أَنَّ النَّبِي عَلِيلَةٍ مَا لَتُهُمْ مُ النَّبُقِينِ ، أَنَّ لَمُما الرَّجْعَةَ فِي العِدَّةِ . ذَكَرَهُ ابْنُ المُنْذِر . . المُنْذِر . .

١٢٨٩ ـ مسألة ؛ قال : ﴿ وَالزَّوْجَةُ إِذَا لَمْ يُدْحَلْ بِهَا ، تُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ ،
 وَتُحَرِّمُهَا الثَّلَاثُ مِنَ الْحُرِّ ، وَالإِثْنَتَانِ مِنَ ٱلْعَبْدِ )

أَجْمَعَ أَهُلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ غَيرَ الْمَدْخُولِ بِهَا تَبِينُ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلا يَسْتَحِقُّ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ، في : ١ / ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٤) في : باب في المراجعة ، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود ١ / ٥٣١ .

كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب حدثنا سويد بن سعيد ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ١ / ٢٥٠ . والدارمي ، في : باب في الرجعة ، من كتاب الطلاق . سنن الدارمي ٢ / ١٦١ ، ١٦١ .

مُطَلِّقُهَا رَجْعَتَهَا ؛ وذلك لأَنَّ الرَّجْعَةَ إِنَّما تكونُ في الْعِدَّةِ ، وِلاعِدَّةَ قَبَلَ الدُّنحولِ ؛ لِقَوْلِ الله سُبْحَانَهُ: ﴿ يَاٰ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُوْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾(١) . فبَيَّنَ الله سبحانَهُ أَنَّهُ لا عِدَّةَ عليها، فتَبينُ بمُجَرَّدِ طَلاقِهَا، وتَصِيرُ كَالْمَدْخُولِ بها بعدَ انْقِضاء عِدَّتِها ، لا رَجْعَةَ عليها ، ولا نَفَقَةَ لها . وإنْ رَغِبَ مُطَلِّقُهَـا فيها فهـو خاطِبٌ مِن ٨/٧٤ ﴿ الْخُطَّابِ ، يِتَزَوَّجُها بِرِضَاها ( إِن كَاج / جَدِيد ٢ ) ، وَتَرْجِعُ إليه بطَلْقَتَيْنِ . وإنْ طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَها ، رَجَعَتْ إليه بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ ، بِغيرِ خِلافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ (٢)، حَرُّمَتْ عليهِ حتى تَنْكِعَ زَوْجًا غيرَه، في قَوْلِ أَكْثِرِ أَهـلِ الْعِلْمِ . وقد ذَكَرْنا ذلكِ فيما مَضَى . وَلا خِلافَ بينهم فِي أَنَّ المُطَلَّقَةَ ثَلاثًا بعـدَ الدُّنُحولِ ، لا تَحِلُّ له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيرَهُ ، لِقَوْلِ اللهِ سبحانَه : ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ ( أ ) . ورَوَتْ عائشةُ : أَنَّ رِفاعَةَ الْقُرَظِيُّ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ، فَبَتَّ طَلاقَها، فتَزَوَّجَتْ بعدَهُ عبدَ الرحمن بنَ الزُّبَيْرِ، فجاءَتْ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ، فقالتْ : إِنَّهَا كَانَتْ عندَ رَفَاعَةَ ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَتَزَوَّجَتْ بعدهُ بعبد الرحمن بن الزُّبَيْرِ ، وإنَّهُ واللهِ ما معه إلَّا مِثْلُ هذه الْهُدْبَةِ . وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جلْبابها . قالتْ: فتَبَسَّمَ رسولُ الله عَلِيلَةِ ضاحِكًا، وقال: ﴿ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، . مُتَّفَقَّ عليه (° . . وفي إجماع أهل العِلْمِ على هذا غُنْيَةٌ عَنِ الإطالَةِ فيه . وجُمْهُورُ أهلِ العِلْمِ على أَنَّها لا تَحِلُّ لِلْأُوَّلِ حتى يَطَأَهَا الزُّوْ جُ الثَّانِي وَطْنًا يُوجَدُ فيه الْتِقَاءُ الخِتَائِين ، إِلَّا أَنَّ سعيدَ بْنَ المُسَيَّبِ مِن بَينهم قال: إذا

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٤٩ .

<sup>(</sup>٢-٢) في الأصل: ( نكاحا جديدا ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في صفحة ٥٣ .

تَزُوّجَهَا تَزُويِجًا الْأُولُهِ مَا مُحِيحًا ، لا يُرِيدُ بِهِ إِحْلالًا ، فلا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْأُولُ . قال الْبَنُ الْمُسَيَّبِ هذا ، إلّا الحَوارِجَ الْمُنْذِرِ : لا نَعْلَمُ أَحَدًا مِن أَهلِ العِلْمِ قال بِقَوْلِ سعيد بنِ المُسيَّبِ هذا ، إلّا الحَوارِجَ أَخَذُوا بِظاهرِ قولِهِ سبحانَه : ﴿ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرهُ ﴾ . ومع تصريح النَّبِي عَلَيْكُ أَخَدُوا بِظاهرِ قولِهِ سبحانَه : ﴿ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرهُ ﴾ . ومع تصريح النَّبِي عَلَيْكُ بَيانِ المُرَادِ مِن كتابِ اللهِ تعالى ، وأنَّها لَا تَحِلُّ لِلْأُولِ حتى يَذُوقَ الثَّانِي عُسَيْلَتَهَا وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ الثَّانِي عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهَ ، لا يُعَرِّهُ على شيء سِوَاهُ ، ولا يَسُوعُ لأَحَدِ الْمَصِيرُ إلى غيرِه ، مع ما عليه جُمْلَةُ عُسَيْلَتَهُ ، لا يُعرِه ، مع ما عليه جُمْلَةُ اللهِ العِلْمِ ؛ منهم على بن أبى طالِب ، وابنُ عمر ، وابنُ عَبَّاسٍ ، وجابِرٌ ، وعائشَةُ ، وضي الله عنهم ، وَمِمَّن بعدَهم مَسْرُوقَ ، والزَّهْرِيُ ، ومالك ، وأهلُ المَدِينَةِ ، والتَّورِيُ ، وأصُحابُ الرَّأَي ، والأُوزاعِيُ ، وأهلُ الشَّامِ ، والشَّافِعِي ، وأبو عُبَيْدَة ، وغيرُهم . وأصْحابُ الرَّأَي ، والأُوزاعِيُ ، وأهلُ الشَّامِ ، والشَّافِعِي ، وأبو عُبَيْدَة ، وغيرُهم .

فصل: ويُشْتَرَطُ لِحِلّها لِلأُوّلِ ثلاثة شُرُوطِ ؛ أحدُها ، أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه ، فلو كانتُ أَمّة ، فَوَطِئها سَيِّدُها ، لم يُحِلّها ؛ لِقَولِ الله تعالى : ﴿ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا عَيْرَهُ ﴾ . وهذا ليس بزَوْج . ولو وُطِئتْ بِشُبْهة ، لم تُبَحْ ؛ لما ذَكُرْنا . ولو كانتُ أَمّة ، غَيْرَهُ ﴾ . وهذا ليس بزَوْج . ولو وُطِئتْ بِشُبْهة ، لم تُبَحْ ؛ لما ذَكُرْنا . ولو كانتُ أَمّة ، فَاسْتَبْراَهَا مُطَلِّقُها (٧) ، لَمْ / يَحِلَّ له وَطُوها ، في قَوْلِ أَكْثِرِ أَهْلِ العِلْمِ . وقال بعض أصْحابِ الشَّافِعِي : تَحِلُ له ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَخْتَصُّ الزَّوْجِيَّةَ فَأَثَرَ في التَّحْرِيمِ بها ، وقَوْلُ الله تعالى : ﴿ فَلَا تَحِلُ له ؟ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَخْتَصُّ الزَّوْجِيَةَ فَأَثْرَ في التَّحْرِيمِ بها ، وقَوْلُ الله تعالى : ﴿ فَلَا تَحِلُ له مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ . صَرِيحٌ في تَحْرِيمِها ، فلا الله تعلى الخالفة ، ولِأَنَّ الفَرْجَ لا يجوزُ أَنْ يكونَ مُحَرَّمًا مُبَاحًا ، فَسَقَطَ هذا . الشَّرْطُ لِيعَنَّ على ما خَالفَهُ ، ولِأَنَّ الفَرْجَ لا يجوزُ أَنْ يكونَ مُحَرَّمًا مُبَاحًا ، فَسَقَطَ هذا . الشَّرْطُ التَّانِي ، أَنْ يكونَ النَّكَاحُ صَحِيحًا ، فإنْ كان فاسِدًا لَمْ يُحِلَّها (١٠) الوَطْءُ فيه ، وبهذا قال التَّانِي ، أَنْ يكونَ النَّكاحُ صَحِيحًا ، فإنْ كان فاسِدًا لَمْ يُحِلَّها (١٠) الوَطْءُ فيه ، وبهذا قال الحسنُ ، والشَّغِبِي ، وحَمَّادٌ ، والشَّغِعِي في الجَدِيد . وقالَ في القَدِيمِ : يُحِلُها ذلك . وهو عَبَيْد ، وأَصْحابُ الرَّأَى ، والشَّغِي في الجَدِيد . وقالَ في القَدِيمِ : يُحِلُها ذلك . وهو قَوْلُ الْحَكَمِ . وخَرَّجَهُ أَبُو الخَطَّابِ وَجُهًا في المَذْهَبِ ؛ لِأَنَّهُ زَوْجٌ ، فيَذْ تُحلُ في عُمُومِ فَلَا النَّسِ مَ وَخَرَّجَهُ أَبُو الخَطَّابِ وَجُهًا في المَذْهَبِ ؛ لِأَنَّهُ زَوْجٌ ، فيَذْ تُحلُ في عُمُومِ النَّسَلَ ، ولأَنَّ النَّبِى عَلَالَ لَامُحَلِّلُ والمُحَلِّلُ والمُحَلِّلُ اللهُ مَا مُنَا لَا المَعْلَى المَدْرِمِ المَاسَلَةُ مُعَلَى المَدْمُ مَا مَا المُعَلَى المُحَلِّلُ مَا مُعَلَى المَامَاهُ مُحَلِّلُ مَا مُعَلَى المُعْلَى المُعَلَى المُحَلِّلُ المُعَلَى المُعَلَى المُحَلِّلُ النَّهِ المَامِلُولُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِق

۸/۸۶و

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ تزوجا ﴾ .

<sup>(</sup>V) في ب : و مطلقا **١** .

<sup>(</sup>٨) في ب: ١ يحل ١ .

<sup>(</sup>٩) تقدم في صفحة ٥٠ .

نِكَاحِه . وَلَنَا ، قَوْلُ الله تعالى : ﴿ حَتَّى تُنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ . وَإِطْلاقُ النُّكَـاج يَقْتَضِي الصَّحِيحَ ، ولذلك لو حَلَفَ لا يَتَزَوَّجُ ، فَتَزَوَّجَ تَزْوِيجًا فاسِدًا ، لم يَحْنَتْ . ولو حَلَفَ لَيَتَزَوَّجَنَّ ، لم يَبَرَّ بِالتَّزَوُّجِ الفَّاسِدِ. ولِأَنَّ أَكْثَرَ أَحْكَامِ الزَّوْجِ غَيْرُ ثابتَةٍ فيه ، مِن الإحصانِ، واللَّعَانِ، والظُّهارِ، والْإِيلاءِ، والنَّفَقَةِ، وأَشْباه ذلك. وأُمَّا تَسْمِيَتُهُ مُحَلِّلا، فَلِقَصْدِهِ (١١) التَّحْلِيلَ فيما لا يَجِلُّ ، ولو أَحَلَّ حَقِيقَةً لَمَا (١١) نُعِنَ ، ولا لُعِنَ الْمُحَلَّلُ له ، وإنَّمَا هذا كقولِ النَّبِيِّ عَلِيلِتُهُ : « مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ »(١٢) . وقال الله تعالى : ﴿ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا ﴾ (١٣) . ولِأَنَّهُ وَطْءٌ في غيرِ نِكاحٍ صَحِيحٍ ، أَشْبَهَ وَطْءَ الشُّبْهَةِ . الشُّرْطُ الثَّالِثُ ؛ أَنْ يَطَأَها في الْفَرْجِ ، فلو وَطِئهَا (١٤) دُونَهُ ، أو في الدُّبُرِ ، لم يُحِلُّهَا ؛ لأَنَّ النَّبِيُّ عَلِيلًا عَلَقَ الْحِلُّ على ذَوْق (١٥) العُسَيْلَةِ منهما ، ولا يَحْصُلُ إِلَّا بِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ ، وَأَدْناهُ تَغْيِيبُ الحَشْفَةِ فِي الفَرْجِ ؛ لأَنَّ أَحْكَامَ الوَطْءِ تَتَعَلَّقُ بِهِ . ولو أُوْلَجَ الحَشْفَةَ مِن غيرِ انْتِشَارٍ ، لم تَحِلُّ له ؛ لأَنَّ الحُكْمَ يتَعَلَّقُ بذَواق (١٦) العُسَيْلَةِ ، وَلَا تَحْصُلُ مِنْ غيرِ انْتِشارِ . وإنْ كان الذَّكَرُ مَقْطُوعًا ، فإنْ بَقِيَ منه قَدْرُ الحَشَفَةِ ، فَأُوْلَجَهُ ، أَحَلُّها ، وإلَّا فلا . فإن كان خَصِيًّا ، أَو مَسْلُولًا ، أَو مَوْجُوءًا ، حَلَّتْ بِوَطْفِه ؛ لأَنَّهُ يَطَأُ كَالْفَحْلِ ، ولم يَفْقِدْ إِلَّا الإِنْزَالَ ، وهو غيرُ مُعْتَبَرِ في الإحْلالِ . وهذا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . قال أبو بكر : وقد رُوِيَ عن أحمدَ ، في الخَصِيِّ ، (١٧ أَنَّهُ لا يُحِلُّها ؛ فِإنَّ أبا طالِبٍ / سألَه فِي الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّ مُ الخَصِيَّ ١٧) ، تُسْتَحَلُّ بهِ ؟ قال : لا خَصِيَّ يَذُوقُ العُسَيْلَةَ . قَال أبو بكر : والْعَمَلُ على ما رَوَاهُ مُهَنَّا ، أَنَّهَا تَحِلُّ . ووَجْهُ الأَوَّلِ أَنَّ الخَصِيّ

**声**ξ从/Λ

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ فبقصده ﴾ .

<sup>(</sup>۱۱) في ۱: « لم » .

<sup>(</sup>۱۲) تقدم تخريجه في صفحة ٤٥.

<sup>(</sup>١٣) سورة التوبة ٣٧ .

<sup>(</sup>١٤) في ب زيادة : ﴿ فِي ﴾ .

<sup>(</sup>۱۵) في ب: « ذواق » .

<sup>(</sup>١٦) في م : « بذوق » .

<sup>(</sup>۱۷ – ۱۷) سقط من : ب . نقل نظر .

لا يَحْصُلُ منه الإِنْزَالُ ، فلا يَنَالُ لَذَّةَ الْوَطْءِ، فلا يَذُوقُ العُسَيْلَة . ويَحْتَمِلُ أَنَّ أَحمدَ قال ذلك ؛ لأَنَّ الحَصِيَّ في الغَالِبِ لا يَحْصُلُ منه الْوَطْءُ ، أو ليس بِمَظِنَّةِ الإِنْزَالِ (١٨) ، فلا يَحْصُلُ الإحْلالُ بوَطْيْهِ ، كالوَطْءِ مِنْ غيرِ انْتِشارِ .

فصل: واشترط أصدابنا أن يكون الوطء حلالا ، فإن وطِئها في حيْض ، أو يفاس ، أو إحْرَام مِن أَحَدِهما ، أو منهما ، أو وأحدهما صائِم فرضًا ، لم تَحِل . وهذا فول مالك ؛ لأنه وطْء حَرَام لِحق الله تعالى فلم يحصل به الإحلال ، كوطء وول مالك ؛ لأنه وطاهر النّص حِلها وهو قوله تعالى : ﴿ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْره ﴾ المُرْتَدَّةِ (١٩٠) . وظاهر النّص حِلها وهو قوله تعليه السّلام : ﴿ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْره ﴾ وهذه قد نكحت زَوْجًا غيره ، وأيضًا قوله عليه السّلام : ﴿ حَتّى تَدُوقِي عُسيْلتَه ، وهذه قد نكحت زَوْجًا غيره ، وأيضًا قوله عليه السّلام : ﴿ حَتّى تَدُوقِي عُسيْلتَه ، مَينَلتَه ، منابِل التّمام ، فأحلها ، كالوطء على منبيل التّمام ، فأحلها ، كالوطء على منبيل التّمام ، فأحلها ، كالوطء الحلال ، وكا لو وطِئه وقد ضاق وقت الصّلاق ، أو وطِئها مريضة يضرُها الوطء . وهذا أصحَ إنْ شاء الله تعالى . وهو مذهب أبي حنيفة ، والشّافِعي . وأمّا وطء المُرتدّة ، فلا يُحِدّ المُرْتدُ منهما إلى الإسلام ، تَبيّنَ أنَّ الوطء في غير والمّا المُرتدُ المُسلمة ؛ لأنّه إنْ لم يَعُدِ المُرْتدُ منهما إلى الإسلام ، تَبيّنَ أنَّ الوطء في غير وطع المُرتدُ المسلمة ، وهكذا لو أسلم أَحدُ الزّوْجَيْن ، فوطئها الزّوْجُ قبلَ إسلام الآخر ، وإنْ عادَ إلى الإسلام في العِدّة ، فقد كان الوطء في نِكاح غير تَامٌ ؛ لأنَّ سَبَ البَيْنُونَة حَاصِلٌ فيه . وهكذا لو أسلم أَحدُ الزَّوْجَيْن ، فوطئها الزَّوْجُ قبلَ إسلام الآخر ، المُحلِق المذلك .

فصل: فإنْ تَزَوَّجَها مَمْلُوكٌ ، ووَطِئَها ، أَحَلَّهَا. وبذلك قال عَطاءٌ، ومَالِكٌ ، والشَّافِعِيُ ، وأَصْحَابُ الرَّأْيِ . ولا نَعْلَمُ لهم مُخَالِفًا ، ولِأَنَّه (٢٠ كَحَلَ فِي عُمُومِ النَّصِّ ، والشَّافِعِيُ ، وأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وإنْ تَزَوَّجَهَا مُرَاهِتٌ ، فوَطِئَهَا ، أَحَلَّها في قولِهم ، إلَّا مالِكًا ، وأبا عُبَيْدٍ ، فإنَّهُمَا قالا : لا يُحِلُها . ويُروَى ذلك عن الْحسنِ ؛ لأَنَّهُ وَطْءٌ مِنْ غيرِ بَالِخِ ، عُبَيْدٍ ، فإنَّهُ مَا قالا : لا يُحِلُها . ويُروَى ذلك عن الْحسنِ ؛ لأَنَّهُ وَطْءٌ مِنْ غيرِ بَالِخِ ،

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: ﴿ لَلْإِنْزَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>١٩) في ب : ﴿ المُرتَد ﴾ .

<sup>(</sup>٢٠) سقطت الواو من : ١ .

فأَشْبَهَ وَطْءَ الصَّغِيرِ . ولَنا ، ظَاهِرُ النَّصِّ، وَأَنَّهُ وَطْءٌ مِن زَوْجٍ في نِكاجٍ صَحِيجٍ، فأشْبَهَ البالِغُ ، وَيُخَالِفُ الصَّغِيرَ ؛ فإنَّهُ لا يُمْكِنُ الوَطْءُمنه ، ولا تُذَاقُ عُسَيْلَتُهُ . قال القاضي : ويُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ له اثْنتَا عَشرةَ سَنَةً ؟ لِأَنَّ مَنْ دُونَ ذلك لا يُمْكِنُه المُجَامَعَة . ولا مَعْنَى لْهَذَا؛ فإنَّ الْجِلافَ في الْمُجَامِعِ، ومتى أَمْكَنَهُ الجِماعُ، فقد وُجِدَ منه الْمَقْصُودُ فلا مَعْنَى لِاعْتِبارِ سِنِّ مَا وَرَدَ الشُّرْعُ بَاعْتِبَارِهَا ، وَتَقْدِيرِه بِمُجَرَّدِ الرَّأَى والتَّحَكُّمِ / . وإنْ كانَتْ ذِمِّيَّةً ، فَوَطِئَهَا زَوْجُها الذِّمِّيُّ ، أَحَلَّهَا لمُطلِّقِهَا الْمُسْلِمِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ . وقال : هو زَوْج، وبه تَجِبُ المُلَاعَنَةُ والْقَسَمُ. وبه قال الحسنُ ، والزُّهْرِيُّ ، والثُّورِيُّ ، والشَّافِعِيُّ ، وأبو عُبَيْدٍ ، وأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وابْنُ المُنْذِرِ . وقال رَبِيعَةُ ، ومَالِكٌ : لَا يُحِلُّهَا . ولَنا ، ظَاهِرُ الآيَةِ ، ولِأَنَّهُ وَطْءٌ مِنْ زَوْجٍ في نِكاجٍ صَحِيجٍ تَامٌّ ، أَشْبَهَ وَطْءَ المُسْلِمِ . وَإِنْ كَانا مَجْنُونَيْنِ ، أُو أَحَدُهما ، فَوَطِئْها ، أَحَلُّهَا . وقال أَبو عبد الله ابنُ حامِدٍ : لَا يُحِلُّهَا ؛ لأَنَّهُ لَا يَذُوقُ العُسَيْلَةَ . وَلَنَا ، ظَاهِرُ الآيَةِ ، ولِأَنَّهُ وَطْءٌ مُبَاحٌ فِي نِكَاحٍ صَحِيجٍ ، أَشْبَهَ العَاقِلَ . وقَوْلُهُ: لا يَذُوقُ العُسَيْلَةَ. لا يَصِحُ ، فإنَّ الجُنُونَ إِنَّما هو تَغْطِيَةُ العَقْلِ . وليس العَقْلُ شَرْطًا في الشَّهْوَةِ وحُصُولِ اللَّذَّةِ ، بِدَلِيلِ البَّهَائِمِ ، لكنْ إِنْ كَانَ المَجْنُونُ ذَاهِبَ الحِسِّ، كالمَصْرُوعِ ، والمُغْمَى عليه، لم يَحْصُلِ الْحِلِّ بِوَطْيُه ، ولا بِوَطْءِ مَجْنُونَةٍ في هذه الحَالِ ؛ لأنَّه لا يَذُوقُ العُسَيْلَةَ ولا تَحْصُلُ لَهُ لَذَّةٌ (٢١) . وَلَعلَّ ابنَ حامِد إِنَّما أَرَادَ المَجْنُونَ الذي هذه حالَّهُ ، فلا يكونُ هـ هُنا اخْتِلافٌ . ولو وَطِئَّ مُغْمِّي عليها ، أو نَائِمَةٌ لا تُجِسُّ بِوَطْئِهِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ لا تَحِلُّ بهذا ؛ لِمَا ذَكَرْنَاه . وحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِر . وَيَحْتَمِلُ حُصُولُ الحِلِّ في ذلك كُلِّهِ ، أَخْذًا مِنْ عُمُومِ النَّصِّ . واللهُ أعلمُ .

فصل : وإن (٢٠) وَجَدَ على فِرَاشِهِ إمْرَأَةً ، فَظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً ، أَو ظَنَّهَا جَارِيَتَهُ ، فَوَطِئَهَا ، فإذا هي امْرَأَتُه ، أَحَلَّها ، لأَنَّهُ صَادَفَ نِكَاحًا صَحِيحًا . ولو وَطِئهَا

<sup>(</sup>٢١) في ا: و اللذة . .

<sup>(</sup>٢٢) في م : ﴿ وَلُو ﴾ .

فأفضاها ، أو وَطِعَهَا وهي مَريضَةٌ تَتَضَرَّرُ بوَطْئِهِ ، أَحَلَّهَا ؛ لأَنَّ التَّحْريمَ هـ هُما لِحَقُّها . وإِنْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ وهـو نَائِـمٌ ، أو مُغْمَّـى عليـه ، لم تَحِـلٌ ؛ لِأَنَّهُ (٣٦ لم يَذُقْ ٢٣) عُسَيْلَتُهَا . ويَحْتَمِلُ أَنْ تَحِلُّ ؛ لِعُمُومِ الآيَةِ . واللهُ أعلمُ .

• ١٢٩ – مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِذَا طَلَّقَ الحُرُّ زَوْجَتَه أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ ، فَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي العِدَّةِ )

أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على أَنَّ الحُرَّ إِذا (١٠ طَلَّقَ الحُرَّةَ بعدَ دُحُولِهِ بِها أَقَلَّ مِن ثَلاثٍ ، بغيرِ عِوَضٍ ، ولا أَمْرِ يَقْتَضِي بَيْنُونَتَها ، فله عليها الرَّجْعَةُ ما كانَتْ في عِدَّتِهَا ، وعلى أنَّهُ لا رَجْعَةَ له (٢) عليها بَعْدَ قضاء (٢) عِدَّتِهَا ؛ لمَا ذَكُرْنَا فِي أُوَّلِ الباب . وإنْ طَلَّقَ الحُرُّ امْرَأْتُه ( ْ ) الأَمَةَ ، فهو كطَلاق الحُرَّةِ ، إِلَّا أَنَّ فيه خِلافًا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى ، وَذَكَرْنَا أَنَّ الطُّلاقَ مُعْتَبَرُّ بِالرِّجالِ ، فِيكونُ له رَجْعَتُهَا ما لم يُطلِّقُهَا ثَلَاثًا كالْحُرَّةِ (٥) .

فصل : ولا يُعْتَبَرُ في الرَّجْعَةِ رضَى الْمَرْأَةِ ؛ لِقَوْلِ الله تعالى : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ برَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾(١) . فجَعَلَ الحَقُّ لهم . / وقال سبحانه : ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ (٧) . فخاطَبَ الأَزْواجَ بِالْأَمْرِ ، ولم يَجْعَلْ لَهُنَّ الْحِيَارًا . ولأنَّ الرَّجْعَةَ إِمْسَاكٌ لِلْمَرْأَةِ بِحُكِمِ الزُّوجِيَّةِ ، فلم يُعْتَبُرْ رِضاها في ذلك ، كالتي في صُلْب نِكَاحِهِ . وأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ على هذا .

5 8 9/A

<sup>(</sup>٢٣-٢٣) في ا ، م : ﴿ لَا يَدُوقَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في م : د إن ، .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ا: ( انقضاء ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ زُوجتُه ﴾ .

<sup>(</sup>٥) تقدم في صفحة ٥٣٣ ، ٥٣٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ٢٣١ .

فصل: والرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةً يَلْحَقُها طَلاقَةُ ، وظِهَارُه ، وإيلاَّوَهُ ، ولِعَائَهُ ، ويَرِثُ أَحَدُهُما صَاحِبَه ، بالإِجْمَاع . وإنْ خَالَعَها صَحَّ نُحلُعُهُ . وقال الشَّافِعِيُّ ، في أَحَدِ قَوْلَيْهِ : لا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ للتَّحْرِيمِ ، وهي مُحَرَّمَةً . ولنا ، أَنَّهَا زَوْجَةٌ صَحَّ طَلَاقُها ، فَصَحَّ خُلْعُها ، كَا قَبْلَ الطَّلاقِ ، وليس مَقْصُودُ ( الخُلْعِ التَّحْرِيمَ ، بل الحَلاصَ مِنْ فَصَحَّ خُلْعُها ، كَا قَبْلَ الطَّلاقِ ، وليس مَقْصُودُ ( الخُلْعِ التَّحْرِيمَ ، بل الحَلاصَ مِنْ مَضَرَّ قِ الزَّوْجِ ونِكَاحِه الذي هو سَبَبُها ، والنَّكَاحُ بَاقِ ، ولا نَأْمَنُ رَجْعَتَهُ ، وعلى أَنْنَا نَمْنَعُ كَوْنَها مُحَرَّمَةً .

فصل: وظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ ، أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ مُحَرَّمَةٌ ؛ لِقَوْلِهِ : ﴿ وَإِذَا لَمْ يَدْرِ أُواحِدةً طَلَّقَ أَمْ ثَلَاثًا ؟ فهو مُتَيَقِّنَ لِلتَّحْرِيمِ ، شَاكَّ فِي التَّحْلِيلِ ﴾ . وقدرُ وِي عن أحمدَ ما يَدُلُ على هذا . وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِي . وحُكِى ذلك عن عَطاءٍ ، ومَالِكِ . وقال القاضى : ظاهِرُ المَدْهَبِ أَنَّهَا مُبَاحَةٌ . قال أحمدُ ، فِي رِوَايَةٍ أَبِي طالبٍ : لا تَحْتَجِبُ عنه . وفي رِوَايَةٍ أَبِي الحَارِثِ : تَتَشَرُّفُ له ما كانَتْ فِي العِدَّةِ . فظاهِرُ هذا أَنَّها مُبَاحَةٌ ، وله (٤) أَن يُسافِر أَبِي الحَارِثِ : تَتَشَرُّفُ له ما كانَتْ فِي العِدَّةِ . فظاهِرُ هذا أَنَّها مُبَاحَةٌ ، وله (٤) أَن يُسافِر بها ، ويخلُو بها ، ويطأها . وهذا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةً ؛ لأَنَّها في حُكْمِ الزَّوْجَاتِ ، فَأَبِيحَتْ له كَا قَبْلَ الطَّلَاقِ . ووَجْهُ الأُولَى ، أَنَّها طَلْقَةٌ وَاقِعَةٌ ، فَأَثْبَتِ التَّحْرِيمَ ، كالتي بِعِوض . ولا خِلاف في أَنَّهُ لا حَدَّعلِيه بِالْوَطْءِ . ولا يَبْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُ مَهْرٌ ، سَوَاءٌ رَاجَعَ أُو لا يَحْدُهِ اللَّوْجُاتِ . ويُفارِقُ ما لو وَطِئَ الرَّوْجُ بعدَ إسلامٍ أَحَدِهما في العِدَّةِ ؛ حيثُ يَجِبُ المَهُرُ اللَّوْجَاتِ . ويُفارِقُ ما لو وَطِئَ الرَّوْجُ بعدَ إسلامٍ أَحَدِهما في العِدَّةِ ؛ حيثُ يَجِبُ المَهُرُ المُسْلِمِ الآوُلِ (٤٠٠ منهما ، وهي فُرْقَةُ فَسَيْحِ بَبِينُ به مِنْ زِكَاحِهِ ، فأَشْبَهَتِ التَّي أَرْضَعَتْ اللَّهُ الْحَلَّةِ الْمَالِمُ اللَّهُ إِللَّهُ الْعَلَاقِ الْعِدَّةِ ، فَالْمُسْجُعَ إِللَّهُ إِلْكَامُ الْعَصَاءِ العِدَّةِ ، فَافْتَرَقًا . وقال المُسْلِمُ الْوَلْمَاءِ العِدَّةِ ، فَافْتَرَقًا . وقال مَنْ يَنْفَسِخُ زِكَاحُها بِرَضَاءِ هُ وَقَى مَسْأَلْتِنَا لا تَبِينُ إلَّا بانْقِضَاءِ العِدَّةِ ، فَافْتَرَقًا . وقال مَنْ يَنْفَسِخُ زِكَاحُها بِرَضَاءِ العِدَّةِ ، فَأَنْهُمَ وَقَعَتْ مَنْ وَقَالَ . وقال المُنْ فَالْعَلَلُ اللَّهُ الْعَلَقِ الْمُ الْوَلَامُ الْعَالَةُ الْمَالِعَةُ عَلَى الْعَلْمَ الْعَرِيقِ الْعَلَقِ الْمَالِعُ الْعَلَقُ الْعُلْمَ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْمَلِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَقِي الْمُولِعُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ

 <sup>(</sup>۸) فی ۱، ب: ۱ بمقصود ۱.

<sup>(</sup>٩) سقطت الواو من : ب ، م .

<sup>(</sup>١٠) سقط من: الأصل، ١.

أبو الخَطَّابِ: إذا أَكْرَهَها (١١) على الوَطْءِ ، وَجَبَ عليه المَهْرُ عندَ مَنْ حَرَّمَها . وهو المَنْصُوصُ عن الشَّافعي ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ حَرَّمَهُ الطَّلاقُ ، فَوَجَبَ بِهِ المَهْرُ ، كَوَطْءِ البائِن . والفَرْقُ ظاهِرٌ ؛ فإنَّ البائِن ليست زَوْجَةً له وهذه زَوْجَتُهُ ، وقياسُ الزَّوْجَةِ على الأَجْنَبِيَّةِ في الوَطْءِ وأَحْكَامِهِ / بَعِيدٌ .

۸/۰۰و

## ١ ٢٩١ \_ مسألة ؛ قَالَ : ﴿ وَلِلْعَبْدِ بَعْدَ الْواحِدةِ ، مَا لِلْحُرِّ قَبْلَ الثَّلاثِ ﴾

أَجَمْعَ الْعُلَمَاءُ على أَنَّ لِلْعَبْدِ رَجْعَةَ امْرَأَتِهِ بَعْدَ الطَّلْقَةِ الوَاحِدَةِ ، إِذَا وُجِدَتْ شُرُوطُها . فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً ، فلا رَجْعَةَ له ، سَوَاءٌ (١) كانتِ امْرَأَتُهُ حُرَّةً ، أُو أَمَةً ؛ لِأَنَّ طَلَاقَ العَبْدِ اثْنَتَانِ ، (١ وَفِي هَذَا ٢) خِلَافٌ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى (٣) .

٢٩٢ إ - مسألة ؛ قال : ﴿ وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا بِاثْنَيْنِ ، فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا ، فَلَهُ مُواجَعَتُهَا ، مَا لَمْ تَضَعِ الثَّانِيَ ﴾

هذا قُولُ عَامَّةِ العُلَمَاءِ ، إِلَّا أَنَّه حُكِى عن عِكْرِمَةَ ، أَنَّ العِدَّةَ تَنْقَضِى بِوَضْعِ الأَوَّلِ . وما عليه سَائِرُ أَهْلِ العِلْمِ أَصِحُ ؛ فإنَّ العِدَّةَ لا تَنْقَضِى إِلَّا بِوَضْعِ الحَمْلِ كُلِّه ؛ لِقَوْلِ اللهِ تعالى : ﴿ وَأُولَٰتُ اللَّهِ مَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (١ وَاسْمُ الحَمْلِ مُتَنَاوِلَ لِكُلِّ مَا في البَطْنِ ، فَتَبْقَى الْعِدَّةُ مُسْتَمِرَّةً إلى حِينِ وَضْعِ باقِي الحَمْلِ ، فَتَبْقَى الرَّجْعَةُ مِسْتَمِرَّةً إلى حِينِ وَضْعِ باقِي الحَمْلِ ، فَتَبْقَى الرَّجْعَةُ بِعَضِ الحَمْلِ ، لَحَلَّ لِمَا التَّزْوِيجُ (٢) وهي حامِلٌ مِنْ بِعَضِ الحَمْلِ ، لَحَلَّ لِمَا التَّزْوِيجُ (٢) وهي حامِلٌ مِنْ زَوْجِ آخَرَ ، ولا قَالَ عِكْرِمَةً في هذا فقال عِكْرِمَةُ : تَنْقَضِي

<sup>(</sup>١١) في ا، م: (أكرها).

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ سواها ﴾ .

<sup>(</sup>٢-٢) في الأصل: ﴿ وهذا ﴾ . وفي م: ﴿ ولو هذا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تقدم في صفحة ٥٣٣ ، ٥٣٤ .

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق ٤ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ التزوجِ ﴾ .

عِدَّتُهَا بِوَضْعِ أَحِدِ الوَلَدَيْنِ . فقالَ له قتادَةُ : أَيْحِلُّ لَهَا بأَنْ تَتَزَوَّ جَ ؟ . قال : لا . قَالَ : نُحصِمْ " العَبْدُ . ولو خَرَجَ بعضُ الوَلَدِ ، فارْتَجَعَها قَبْلَ أَنْ تَضَعَ باقِيَهُ صَحَّ ؛ لِأَنَّها لم تَضَعْ جَمِيعَ حَمْلِها ، فصَارَتْ كَمَنْ وَلَدَتْ أَحَدَ الوَلَدَيْنِ .

۸/۰٥ ظ

<sup>(</sup>٣) خصم: أي غُلِب.

<sup>(</sup>٤) في م : و العدة ، .

<sup>(</sup>٥) ڧ م : ﴿ بلا زواج ، .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه في صفحة ٥٣٤ .

<sup>(</sup>٨) انظر ما تقدم من التخريج في : ١ / ٣٩٧ ، ٣٩٣ ، ٣٩٣ ، ٣٩٦ ، ٣٩٧ .

الْحَتِيَارًا أُو لِجُنُونٍ أُو نَحْوِه ، لَم تَحِلَّ ؛ أَمَّا أَنْ يُقال بِقَوْلِ شَرِيكٍ ، أَنَّهَا تَبْقَى مُعْتَدَّةً ولو بَقِينَ عِشْرِينَ سَنَةً . وذلك خِلاف قُولِ اللهِ : ﴿ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ . فَإِنَّهَا (١) تَصِيرُ عِدَّتُها أَكْثَرَ مِنْ مِائتَى قُرْءٍ . أُو يُقَالُ : تَنْقَضِى الْعِدَّةُ قَبْلَ الْغُسْلِ ، فَيَكُونُ رُجُوعًا عن قَوْلِهم ويُحْمَلُ (١٠) قَوْلُ الصَّحَابَةِ في قَوْلِهم : حَتَّى تَغْتَسِلَ . أَىْ : يَلْزَمُهَا الغُسْلُ .

فصل: إذا تَزَوَّجَت الرَّجْعِيَّةُ في عِدَّتِها ، وحَمَلَت مِن الزَّوْجِ الثَّانِي ، (النَّقَطَعَتْ عَدَّهُا مِن الأُوَّلِ بِوَطْءِ الثَّانِي (اللَّهُ عَلَيْهُا لَمُ الزَّوْجُ رَجْعَتَها في مُدَّةِ (الكَّهُ النَّعْمِ عِدَّتَهُا وَجْهَيْنِ ؛ أَوَّلُهما (اللَّهُ لَهُ رَجْعَتُهَا ؛ لِأَنْهَا لَم (التَّقْضِ عِدَّتَهُ اللَّهُ المَعْمُ عَدْمُ عَدْمُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَا الْقَطَعَتْ (اللَّهُ عَدَّتُهُ لِعَارِضٍ ، فهو كالو نكاجِه بِاقِ ، يَلْحَقُهَا طَلاقُهُ وظِهَارُهُ ، وإنَّمَا الْقَطَعَتْ (اللَّهُ عَدَّتُهُ لِعَارِضٍ ، فهو كالو وطِقَتْ في صُلْبِ نِكاجِه ، فإنَّهَا تَحْرُمُ عليه وَبْقَى سَائِرُ أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ ، ولأنَّه (اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدْشُهَا في أَثْناءِ يَمْلِكُ الرِّبْعَ عَيْلِهُ النَّانِي ، وبَنَتْ على ما مَضَى مِنْ عِدَّةِ الأَوَّلِ ، وله ارْبِحَتُها عَلَيْهُ السَت في عِدَّتِه ، فإذا وَضَعَتِ عَدُّهُ الثَّانِي ، وبَنَتْ على ما مَضَى مِنْ عِدَّةِ الأَوَّلِ ، وله ارْبِحَامُها في السَّعَلَيْقِ ، وَجُهَّا وَاحِدًا ، ولو كانَتْ في نِفَاسِهَا ؛ لأَنَّهَا بعدَ الوَضْعِ تَعُودُ إلى عِدَّةِ الأَوَّلِ ، وله ارْبَحَامُها في وإنْ كَمْ اللَّهُ عَدْهُ اللَّذِي ، وبَنَتْ على ما مَضَى مِنْ عِدَّةِ الأَوَّلِ ، وله ارْبِحَامُها وإنْ لَمْ مَنْ عَدْهُ إلى عَدَّةِ الأَوَّلِ ، وإنْ كَمْ اللَّهُ الله اللَّهُ الله والله المَعْمَلُهُ الله والله المَعْمَلُهُ الله والله عَلَيْ الله والله المَعْمَلُهُ الله والله عَلْمُ اللهُ عَلَيْ الله والله والمَعْمَةُ الله والله والله والله والله والله والله والله والله والمَالِهُ والله والمَعْلَى الله على المَنْ الله الرَّعْعَةُ الله والله والله والله والله والله والله والله والله والمَاله والله والله والمَالله والله والمَالمُولُ الله والمَلْ الله والمَالله والله والله والله والله والله والله والمَنْ الله والمَلْقُ الله والمَلْ المَالِهُ والمَالِهُ والمَالله والمُولِ والمُنْ الله المَالهُ المَالِهُ والمَالهُ والمَالِهُ والمَالله والمَالهُ والمَاللهُ والمَالهُ المَالهُ والمَالهُ والمَالهُ و

<sup>(</sup>٩) في الأصل ، ١: ﴿ فَإِنْهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : ﴿ وَيُحتمل ﴾ .

<sup>. (</sup>۱۱ – ۱۱) سقط من : ب .

<sup>(</sup>١٢) في م : و علم ١ .

<sup>(</sup>١٣) في النسخ : ﴿ أُولَاهُمَا ﴾ .

<sup>(</sup>۱٤ – ١٤) في م : ١ تنقضي عدتها ١ .

<sup>(</sup>١٥) في ب: ( انقضت ) .

<sup>(</sup>١٦) في م : ﴿ وَلِأَمَّا ﴾ .

أَنَّهُ مِن النَّانِي ، (١٧ م يَصِحُ ١١ ؛ وإِنْ بَانَ مِن الأُوَّلِ ، احْتَمَلَ أَنْ يَصِحُ ؛ لأَنَّه رَاجَعَها في عِدَّتِها منه ، واحْتَمَلَ أَنْ لَا يَصِحُ ؛ لأَنَّه رَاجَعَها مع الشَّكُ في إِبَاحَةِ الرَّجْعَةِ . والأُوَّلُ أَصَحُ ؛ فَإِنَّ الرَّجْعَةَ لِيست بِعِبَادَةٍ يُبْطِلُها الشَّكُ في صِحْتِها ، وعلى أَنَّ العِبادَةَ تَصِحُ مَعَ الشَّكُ فيما إذا نَسِي صَلَاةً مِنْ يَوْمِ لا يَعْلَمُ عَيْنَهَا ، فصلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ ، فإِنَّ كُلَّ الشَّكُ فيما إذا نَسِي صَلَاةً مِنْ يَوْمِ لا يَعْلَمُ عَيْنَهَا ، فصلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ ، فإِنَّ كُلَّ الشَّكُ فيما إذا نَسِي صَلَاةً مِنْ يَوْمِ لا يَعْلَمُ عَيْنَهَا ، فصلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ ، فإِنَّ كُلَّ الشَّكُ فيما إذا نَسِي صَلَاةً مِنْ يَوْمِ لا يَعْلَمُ عَيْنَهَا ، فصلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ ، فإِنَّ كُلَّ مَا الشَّلُ فيما إذا نَسِي صَلَاةً مِنْ المَّالِيقَ أَلُ عَيْرُها ؟ ولو شَكَّ في الحَدَثِ ، فَتَطَهَّرَ / مَا يَثُوى رَفْعَ الحَدَثِ ، صَحَّتْ رَجْعَتُه ، فإنْ بانَ مِن يَثْوى رَفْعَ الحَدَثِ ، وَبَانَ أَنَّ الحَمْلَ مِن الثَّانِي ، صَحَّتْ رَجْعَتُه ، وَإِنْ بانَ مِن رَاجَعَها بعدَ الوَضْعِ ، وَبَانَ أَنَّ الحَمْلَ مِن الثَّانِي ، صَحَّتْ رَجْعَتُه ، وَإِنْ بانَ مِن الثَّانِي ، صَحَّتْ رَجْعَتُه ، وَإِنْ بانَ مِن الثَّانِي ، مَحَتَّ رَجْعَتُه ، وَإِنْ بانَ مِن الثَّانِي ، مَحَتَّ رَجْعَتُه ، وَإِنْ بانَ مِن الثَّانِي ، مَحَتَّ رَجْعَتُه ، وَإِنْ بانَ مِن الثَّانِي ، مَ صَحَّتْ رَجْعَتُه ، وَإِنْ بانَ مِن الثَّانِي ، مَحَتَّ رَجْعَتُه ، وَإِنْ بانَ مِن الثَّانِي ، مَا مَصِحَّ الرَّجْعَةُ ؛ لأَنَّ العِدَةَ انْقَضَتْ بوَضْعِه .

١٢٩٣ – مسألة ؛ قال : ( والْمُرَاجَعَةُ أَنْ يَقُولَ لِرَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : اشْهَدَا أَنَّى قَلْ رَاجَعْتُ امْرَأَتِى . بِلَا وَلَى يَحْضُرُهُ ، وَلَا صَداقٍ يَزِيدُهُ . وَقَدْ رُوِى عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ ، رَحِمَهُ اللهُ ، رِوَايَةٌ أَخْرَى ، أَنَّهُ تَجُوزُ الرَّجْعَةُ بِلَا شَهَادَةٍ )

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى وَلِي ، ولا صَدَاقِ ، ولا رِضَى المَرْأَةِ ، ولا عِلْمِها . بإجْمَاعِ أَهْلِ العِلْمِ ؛ لما ذَكَرَنَا مِنْ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ فِي أَحْكَامِ الزَّوْجَاتِ ، والرَّجْعَةُ إِمْساكً لَهَا ، واسْتِبْقَاءً لِنِكَاحِها ، ولهذا سَمَّى الله سبحانه وتعالى الرَّجْعَةَ إِمْسَاكًا ، وَتَرْكَهَا فِرَاقًا وَسَرَاحًا ، فقال : ﴿ فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ (٢) . وفي آيةٍ أُخرَى : ﴿ فَإِمْسَاكً بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١٧ – ١٧) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>۱۸ – ۱۸) سقط من: ب.

<sup>(</sup>١٩) في م : ( تحت ) خطأ .

<sup>(</sup>۲۰) في ا ، ب : ﴿ فَهُهُنَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ب: ﴿ وَالرَّجْعِيةَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق ٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٢٩ .

وإنَّمَا تَشَعَّ النَّكَاحُ بِالطَّلْقَةِ ، وانْعَقَد بها سَبَبُ زَوَالِه ، فالرَّجْعَةُ تُزيلُ شَعَتَهُ ، وَتَقْطَعُ مُضِيَّه ، إلى البَيْنُونَةِ ، فلم يَحْتَجُ لذلك (') إلى ما يَحْتَاجُ إليه الْتِذَاءُ النَّكَاجِ . فَأَمَّا الشَّهَادَةُ فَفِيها (') رَوَايَتَانِ ؛ إحْداهما ، تَجِبُ . وهذا أَحَدُ قَوْلَي الشَّافِعِيّ ؛ لأنَّ الله تعالى قال : فَهُمَا مُسكُوهُنَّ بِمَعُرُوفٍ أَوْ فَارَقُوهُنَّ بِمَعُرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ . وَظَاهِرُ الأُمْرِ الوُجُوبُ ، ولأَنهُ اسْتِبَاحَةُ بُضْعِ مَقْصُودٍ ، فَوَجَبَتِ الشَّهَادَةُ فيه ، كالنّكاج ، الأمر الوُجُوبُ ، ولأَنهُ اسْتِبَاحَةُ بُضْعِ مَقْصُودٍ ، فَوَجَبَتِ الشَّهَادَةُ فيه ، كالنّكاج ، مَالِكُ ، والرّوايَةُ التَّانِيةُ ، لا تَجِبُ الشَّهَادَةُ . وهي اخْتِيارُ أَبي بكر ، وقُولُ مَالِكِ ، ولي حَنِيفَةَ ؛ لأَنْهَا لا تَفْتَقُرُ إلى قَبُولِ ، فلم تَفْتَقِرْ إلى شَهَادَةٍ ، كسَائِرِ حُقُوقِ مَالِكِ ، ولأَنَّ مالا يُشْتَرَطُ فِيهِ الوَلِيُّ لا يُشْتَرَطُ فِيهِ الإِسْهَادُ ، كالْبَيْعِ . وعِنْدَ ذلك يُحْمَلُ الزَّوْجِ ، ولأَنَّ مالا يُشْتَرَطُ فِيهِ الوَلِيُّ لا يُشْتَرَطُ فِيهِ الإِسْهَادُ ، كالْبَيْعِ . وعِنْدَ ذلك يُحْمَلُ الأَنْرُ على الاسْتِحْبَابِ . ولا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ ، في أَنَّ السُنَّةَ الإِسْهَادُ . فَإِنْ قُلْنَا : الأَمْ عَلَى الاسْتِحْبَابِ . ولا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ ، في أَنَّ السُنَّةَ الإِسْهَادُ . فَإِنْ قُلْنَا : المُعْتَبَرُ وُجُودُهَا في الرَّجْعَةِ ، دُونَ الإِثْرَارِ بِهَا ، إلَّ أَنْ يُقْصَدَ بِغِيرِ شَهَادَةٍ ، لَمْ يَصِعَ ؛ لأَنَّ المُعْتَبَرُ وجُودُهَا في الرَّجْعَةِ ، دُونَ الإِثْرَارِ بِهَا ، إلَّا أَنْ يُقْصَدَ بِذلك الإِثْرَارِ الارْتِجَاعُ ، في مَصْعَ ؛ لأَنْ

فصل: وظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ ، أَنَّ الرَّجْعَةَ لا تَحْصُلُ إِلَّا بِالقَوْلِ ؛ لقولِه (١) : المُرَاجَعَةُ أَنْ يَقُولَ . وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّها اسْتِباحَةُ بُضْعِ مَقْصُودٍ ، أُمِرَ المُرَاجَعَةُ أَنْ يَقُولَ . وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّها اسْتِباحَةُ بُضْعِ مَقْصُودٍ ، أُمِرَ بِالإَسْهادِ فِيهِ ، فلم يَحْصُلُ مِن القادِرِ بِغيرِ قَوْلٍ ، كالنِّكاجِ ، ولأَنَّ غيرَ القَوْلِ فِعْلَ / مِن القادِرِ بِغيرِ قَوْلٍ ، كالنِّكاجِ ، ولأَنَّ غيرَ القَوْلِ فِعْلَ / مِن القادِرِ على القَوْلِ ، فلم تَحْصُلُ بِهِ الرَّجْعَةُ ، كَالإِشارَةِ مِنَ النَّاطِقِ (١) ، وهذه إحدى الرِّوايَتَيْنِ عن أَحمَد . والرَّوايَةُ الثَّانِيَةُ ، تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِالوَطْءِ ، سَواءً نَوَى بِه الرَّجْعَةَ ، أو الرِّوايَتَهُ الثَّانِيَةُ ، تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِالوَطْءِ ، سَواءً نَوَى بِه الرَّجْعَةَ ، أو الرِّوايَةُ الثَّانِيَةُ ، وهو قَوْلُ سعيد بنِ المُسيَّبِ ، والحسنِ ، وابنِ مبيرِينَ ، وعَطاءٍ ، وطَاوُسٍ ، والزَّهْرِيِّ ، والثَّوْرِيِّ ، والأَوْزاعِيِّ ، والْبنِ أَبِي لَيْلَى ، مبيرِينَ ، وعَطاءٍ ، وطَاوُسٍ ، والزَّهْرِيِّ ، والثَّوْرِيِّ ، والأَوْزاعِيِّ ، والأَنْ الْبِي لَيْلَى ،

<sup>(</sup>٤) في ا : ﴿ ذَلَكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) في م : ﴿ بقوله ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في م : « المناطق » .

وأصْحابِ الرَّأْي . قال بَعْضُهم : ويُشْهِدُ . وقال مالِكٌ ، وإسْحاقُ : تكونُ رَجْعَةً إذا أرادَ به الرَّجْعَة ؛ لأنَّ هذه مُدَّة تُفْضِى إلى بَيْنُونَةٍ ، فَتَرْتَفِعُ بِالوَطْءِ ، كَمُدَّةِ الإيلاءِ ، ولأنَّ (^^) الطَّلاقَ سَبَبٌ لِزَوالِ المِلْكِ ومعه خِيَارٌ ، فتَصَرُّفُ المَالِكِ بالوَطْء يَمْنَعُ عَمَلَه ، كَوَطْءِ البائِع الأَمَة المَبِيعَة في مُدَّةِ الخِيارِ . وذَكَرَ أبو الخَطَّابِ أَنَّنَا إذا قُلْنا : الوَطْءُ مُباحٌ . حَصَلَتِ الرَّجْعَةُ به ، كَا يَنْقَطِعُ بِه التَّوْكِيلُ في طَلَاقِها . وإنْ قَلْنا : هو مُحَرَّمٌ . فلم يَحولُ الرَّجْعَةُ به ؛ لأنَّهُ فِعْلَ مُحَرَّمٌ ، فلا يَكُونُ سَبَبًا لِلْحِلِّ ، كَوَطْءِ المُحَلِّلِ .

فصل: فأمَّا إِنْ قَبَّلَهَا ، أَو لَمَسَهِ الْمِشَهُ وَةِ ، أَو كَشَفَ فَرْجَها وَفَظَرَ إليه ، فالمَنْصُوصُ عن أَحمد أَنَّهُ لِيس بِرَجْعَةٍ . وقال ابنُ حامِدٍ : فيه وَجْهانِ ؛ أَحَدُهما ، هو رَجْعَةٍ . وهذَا قَوْلُ النَّوْرِيِّ ، وأصْحابِ الرَّأْي ؛ لِأَنَّهُ اسْتِمْتاعٌ يُسْتَبَاحُ بالزَّوْجِيَّةِ ( ) فَحَصَلَت الرَّجْعَةُ به كالوَطْءِ . وَالنَّانِي ، أَنَّه ( ( ) ليس بِرَجْعَةٍ ؛ لأَنّهُ أَمْرٌ لا يَتَعَلَّقُ به إيجابُ عِدَّةٍ ولا مَهْرٍ ، فَلا تَحْصُلُ به الرَّجْعَةُ ، كالنَّظْرِ . فأمَّا الحَلْوَةُ بها ، فليس بِاسْتِمْتاع . وهذا اختِيارُ أَبِي الخَطَّابِ . وحُكِي عَنْ غَيْرِهِ مِنْ بَرَجْعَةٍ ؛ لأَنّهُ ليس بِاسْتِمْتاع . وهذا اختِيارُ أَبِي الخَطَّابِ . وحُكِي عَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحابِنا ، أَنَّ الرَّجْعَةَ تَحْصُلُ به ؛ لأَنّهُ مَعْنَى يَحْرُمُ مِن الأَجْنَبِيَّة ، ويَحِلُّ مِن الزَّوْجَةِ ، فأَمّا لا تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بها ؛ لأَنّها لا قَحْصَلُ الرَّجْعَةُ ، كالاسْتِمْتاع . والصَّحِيحُ أَنّهُ لا تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بها ؛ لأَنّها لا تَحْصَلُ الرَّجْعَةُ ، كالاسْتِمْتاع . والصَّحِيحُ أَنّهُ لا تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بها ؛ لأَنّها لا تَحْصَلُ الرَّجْعَةُ ، كالاسْتِمْتاع . والصَّحِيحُ أَنّهُ لا تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بها ؛ لأَنّها لا تَحْصَلُ الرَّجْعَةُ ، كالاسْتِمْتاع . والصَّحِيحُ أَنّهُ لا تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بها ؛ لأَنّها لا تَحْصَلُ الرَّبْعَةُ ، كالأَنْ مَنْ الرَّجْعَةُ ، كالمَنْتَرِي لِلْأُمَةِ ، فلم تَكُنْ رَجْعَةً ، كاللَّمْ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، والنَّظُرُ لذلك ونَحْوُهُ ، فليس بِرَجْعَةٍ ، لأَنَّهُ يَعُوزُ في غَيْرِ الزَّوْجَةِ عِنْدَ الحَاجَةِ ، فأَشْبَهُ الحَدِيثَ معها .

فصل : فأمَّا الْقَوْلُ فتَحْصُلُ به الرَّجْعَةُ . بِغَيْرِ خِلافٍ . وأَلفاظهُ : رَاجَعْتُكِ ،

<sup>(</sup>٨) في ب : ١ وليس ۽ .

<sup>(</sup>٩) فى م : و بالزوجة ، .

<sup>(</sup>١٠) سقط من : الأصل ،١، ب.

<sup>(</sup>۱۱) فی ب ، م : ۱ اختیار . .

<sup>(</sup>۱۲) ڧ ۱: ډيغير ۽ .

وارْتَجَعْتُكِ ، ورَدَدْتُكِ ، وأَمْسَكُتُكِ . لأَنَّ هذه الألفاظَ وَرَدَ بها الكتابُ والسُّنَةُ ، فالرَّدُ والإمْساكُ وَرَدَ بهما الكِتابُ بقولِهِ سبحانه : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَتُّ بِرَدِّهِ فَى الْمُحْتَةُ وَرَدَتْ وَالْمُحْتَةُ وَرَدَتْ وَالْمُحْتَةُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ ﴾ يَعْنِي : الرَّجْعَة . والرَّجْعَةُ وَرَدَتْ بها السُّنَّةُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ : ﴿ مُرْهُ (١٠) فَلْيُرَاجِعُهَا ﴾ (٥١) . / وقد اشتهر هذا الاسمُ فيها السُّنَةُ بِقَوْلِ النَّبِي عَلَيْكَ : ﴿ مُرْهُ (١٠) فَلْيُرَاجِعُهَا ﴾ (٥١) . / وقد اشتهر هذا الاسمُ فيها السُّبَةُ بَقْرُلُ النَّبِي عَلَيْكُ : ﴿ مُرْهُ (١٠) فَلْيُرَاجِعُهَا ﴾ (قالمَ وَقَعَ عَلَيها مِنْ الْمُطَعِقِ وَحُدَه ، لاشتهارِهِ دُونَ غَيْرِهِ ، كَقُولِنا في مَرَيِح الطَّلاقِ ، والاحْتِيَاطُ أَنْ يقولَ : رَاجَعْتُ امْرَأَتِي إِلَى نِكَاحِي أُو رَوْجَتِي . أَو مَرَبِح الطَّلاقِ ، والاحْتِيَاطُ أَنْ يقولَ : رَاجَعْتُ امْرَأَتِي إِلَى نِكَاحِي أُو رَوْجَتِي . أَو رَاجَعْتُهُ الْمُرَاتِي إِلَى نِكَاحِي أُو رَوْجَتِي . أَو رَاجَعْتُ الْمَرَاتُ وَالْمُؤْلِفِ وَمُونَا فِي السَّاسِ بِصَرِيحٍ فيها ؛ لأنَّ الرَّجْعَةُ ليستْ بِنِكَاحٍ . وهل تَحْصُلُ به الرَّجْعَةُ ؟ فيه وَجُهانِ ؛ ليس بِصَرِيحٍ فيها ؛ لأنَّ الرَّجْعَةُ ليستْ بِنِكَاحٍ . وهل تَحْصُلُ به الرَّجْعَةُ ؟ فيه وَجُهانِ ؛ أَنْ الرَّجْعَةُ اللهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الطَّلَقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

فَصَل : فإنْ قال : رَاجَعْتُكِ لِلْمَحَبَّةِ . أو قالَ : لِلْإِهَانَةِ . وقالَ (١٩) : أُرَدْتُ أَنَّنِي رَاجَعْتُكِ لِلْمَحَبَّةِ ، أو قالَ : لِلْإِهَانَةِ ، وَقَالَ (١٩) : أُرَدْتُ أَنَّنِي رَاجَعْتُكِ لِمَحَبَّتِي إِيَّاكِ ، أو إِهانَةً لكِ . صَحَّتِ الرَّجْعَةُ ؛ لأَنَّهُ أَتَى بالرَّجْعَةِ ، وَبَيْن

( المغنى ١٠ / ٣٦ )

90Y/A

<sup>(</sup>١٣) سورة البقرة ٢٢٨ .

<sup>(</sup>١٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١٥) تقدم تخريجه في : ١ / ٤٤٤ .

<sup>(</sup>١٦) في الأصل : ﴿ فيما ٤ .

<sup>(</sup>١٧) في الأصل : ﴿ وَرَاجِعَتُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>١٨) سقط من : الأصل ، ب .

<sup>(</sup>١٩) في ب ، م : ﴿ أُو قَالَ ﴾ .

سَبَبَها . وإنْ قال : أَرَدْتُ أَنِّنِي كَنْتُ أَهَنْتُكِ ، أَو أُحِبُّكِ ، وَقَدْ رَدَدْتُكِ بِفِرَاقِي إلى ذلك . فليس بِرَجْعَةٍ . وإِنْ أَطْلَقَ ولم يَنْوِ شَيْئًا ، صَحَّتْ الرَّجْعَةُ . ذَكَرَهُ القاضي ؛ لأنَّه أَتَى بِصَرِيحِ الرَّجْعَةِ ، وضَمَّ إليه ما يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ بَيَانًا لِسَبَبِها ، ويَحْتَمِلُ غَيْرَهُ ، فلا يَرُولُ (٢٠) اللَّفْظُ عن مُقْتَضاهُ بالشَّكِّ . وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .

فصل : ولَا يَصِحُ تَعْلِيقُ الرَّجْعَةِ على شَرْطٍ ؛ لأنَّهُ اسْتِباحَةُ فَرْجٍ مَقْصُودٍ ، فأَسْبَهَ النُّكَاحَ ، ولو قال : راجَعْتُكِ (٢١) إِنْ شِئْتِ . لم يَصِحَّ كذلك . ولو قال : كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ فقد راجَعْتُكِ . لم يَصِحُّ كذلك . ولأنَّهُ راجَعَها قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ الرَّجْعَة ، فأشبَهَ الطَّلاق قَبْلَ النِّكَاجِ . وإِنْ قال : إِنْ قَدِمَ أَبُوكِ ، فقد رَاجَعْتُكِ . لم يَصِحَّ ؛ لأَنَّهُ تَعْلِيقٌ على شَرُّط .

فصل : فإنْ رَاجَعَها في الرِّدَّةِ مِنْ أَحَدِهما، فذَكَرَ أَبُو الخَطَّابِ أَنَّهُ لا يَصِحُّ. وهو صَحِيحُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ؛ لأنَّهُ اسْتِبَاحَةُ بُضْعِ مَقْصُودٍ ، فلم يَصِحُّ مع الرِّدَّةِ ، كَالنِّكَاحِ ، وَلأَنَّ الرَّجْعَةَ تَقْرِيرُ النِّكَاحِ (٢٢) ، والرِّدَّةَ تُنافِي ذلك ، فلم يَصِحُّ اجْتِماعُهما . وقال القاضي : إِنْ قُلْنا : تُتَعَجُّلُ الفُرْقَةُ بالرِّدَّةِ . لم تَصِحَّ الرَّجْعَةُ ؛ لأنَّهَا قد بانَتْ بها . وإنْ قُلْنَا : لا تُتَعَجَّلُ الفُرْقَةُ . فالرَّجْعَةُ مَوْقُوفَةٌ ، إِنْ أَسْلَمَ المُرْتَدُ منهما في ٨/ ٥ هُ العِدَّةِ صَحَّتْ الرَّجْعَةُ ؛ لِأَنْنَا تَبَيَّنَا أَنَّه ارْتَجَعَها في نِكَاحِه ، ولِأَنَّهُ نَوْعُ إِمْسَاكٍ / ، فلم تَمْنَعْ منه الرِّدَّةُ ، كَالُو لِم يُطَلِّقُ ، وإِنْ لم يُسْلِمْ في العِدَّةِ تَبَيَّنَّا أَنَّ الفُرْقَةَ وَقَعَتْ قَبْلَ الرَّجْعَةِ . وهذا قَوْلُ المُزَنِيِّ . واخْتِيارُ ابن (٢٣) حامِدٍ . وهكذا يَنْبَغِي أَنْ يكونَ فيما إِذا رَاجَعَها بَعْدَ إسْلام أَحَدِهما .

<sup>(</sup>۲۰) فی ب ، م زیادة : ﴿ عن ﴾ .

<sup>(</sup>۲۱) في م : ﴿ رَجِعَتْكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢٢) في ا ، م : ( للنكاح ) .

<sup>(</sup>٢٣) ف ١، ب، م: ﴿ أَبِي ﴾ .

## ١ ٢٩٤ ـ مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِذَا قَالَ : قَدِ ارْتَجَعْتُكِ . فَقَالَتْ : قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتِي قَبْلُ رَجْعَتِكَ . فَالقَوْلُ قَوْلُهَا مَا (١) ادَّعَتْ مِنْ ذَلِكَ مُمْكِنًا ﴾

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِها، في مُدَّةٍ يُمْكِنُ انْقِضَاوُها فيها، قُبِلَ وَوَلَا اللهِ تعالى : ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَ ﴾ ((?) فَوَلَهَا فَ التَّفْسِيرِ : هو الحَيْضُ والحَمْلُ. فلولا أَنَّ قُولَهُنَّ مَقْبُولٌ، لم يُحْرَجْنَ بِكِثْمَانِه، ولِأَنَّهُ أَمْرٌ تَخْتَصُّ بِمَعْ فِتِهِ، فكان الْقُولُ قُولَهَا فيه ((?) ، كَالنَّيَّةِ مِن الإِنْسانِ فيما تُعْتَبَرُ فيه النَّيَّةُ ، أو أَمْرٍ لا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ جَهَتِها ، فقبلَ قُولُها فيه ، كا يَجِبُ على التَّابِعِي قَبُولُ خَبِرِ الصَّحَابِي أَمْرٍ لا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جَهَتِها ، فقبلَ قُولُها فيه ، كا يَجِبُ على التَّابِعِي قَبُولُ خَبِرِ الصَّحَابِي أَمْرٍ لا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ تَعْرَفِهُ اللهِ اللهُ عَلَيْكِ مِنْ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ مَن اللهِ اللهُ عَلَيْكُ مَن اللهُ السَّعْقِيقِ . فأمَّا ما تَنْقَضِي به العِدَّةُ ، فلا يَخْلُو مِنْ ثلاثِةِ أَقْسامٍ ؛ القِسْمُ الأَوِّلُ ، أَنْ تَدَّعِي انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا بِالقُرُوءِ ، وأَقَلُّ ذلك يَنْبَنِي على الخِلافِ في أقلِّ الطَّهْرِ مَن الحَيْضُ أَو الأَطْهارُ ؟ فإنْ قُلنا: هي العَيْضُ ، وأقلُّ الطَّهْرِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا ولِيلَةً ، ثم تَطِهُرَ ثَلاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا ولِيلَةً ، ثم تَطْهُرَ وَلَاثُ أَنْ يُطَلِّقُهَا مع آخِرِ الطَّهْرِ ، ثم تَحِيضَ بَعْدَه يَوْمًا ولِيلَةً ، ثم تَطْهُرَ وَلَاثُ أَنْ يُطَلِّقُ مَا يَصْعَلَ عَلْمُ مَن العُسْلُ فيه بعد اللَّحْظَةُ مِنْ وَقْتِ يُمْكِنُ الغُسْلُ فيه بعد الْقِطاع عَيْضِ أَوْتُ يُمْكِنُ الغُسْلُ فيه بعدَ انْقِطاع عَيْضِ اعْمَى الْفُسِلُ فيه بعدَ انْقِطاع عَيْضِ اعْمُونُ الغُسْلُ فيه بعدَ انْقِطاع عَيْضَ أَوْتُ يُمْكِنُ الغُسْلُ فيه بعدَ انْقِطاع عَيْضَ وَقْتِ يُمْكِنُ الغُسْلُ فيه بعدَ انْقِطاع عَيْضَ وَقْتِ يُمْكِنُ الغُسْلُ فيه بعدَ انْقِطاع عَيْضَ الْعُسْلُ فيه بعدَ انْقِطاع عَيْضَ الْعُسْلُ فيه بعدَ انْقِطاع عَيْمُ وَلُولُ أَنْ يُمْكُنُ الغُسْلُ فيه بعدَ انْقِطاع عَيْضَا عَلَا عُلْمُ الْعُولُ في الْعُولُ الْسُلُولُ الْقُطَاعِ الْقُلْمُ الْعُلْمُ عَلَى الْعُسْلُ فيه بعدَ انْقِطاع عَيْسُولُ الْعُنْكُ الْعُسُلُ فيه بعدَ انْقِطاع عَلْمُ الْعُرْفُولُ الْعُنْ الْعُسُلُول

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ إِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ب ، م .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٥-٥) سقط من : الأصل . نقل نظر .

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ صادفها ٠ .

<sup>(</sup>٧) في م : « قضاء » .

الحَيْض . وَإِنْ قُلْنَا : القُرْءُ ( \* : الحَيْضُ ، وَالطُّهْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا . فأقَلُّ ما تَنْقَضِي به العِدَّةُ ثَلاثَةٌ وثلاثونَ يَوْمًا ولَحْظَةٌ تَزِيدُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ في الطُّهْرَيْسِ ^ . وإنْ قُلْنا : القُرُوءُ الأَطْهَارُ . وَأَقُلُ الطُّهْرِ ثَلاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، فإنَّ عِدَّتَهَا تَنْقَضِي بِثَمَانِيَةٍ وعشْرِينَ يَوْمًا ولَحْظَتَيْن ، وهو أَنْ يُطَلِّقَهَا في آخِرِ لَحْظَةٍ مِنْ طُهْرِها ، فتَحْتَسِبُ بها(١) قُرْءًا ، ثُمَّ تَحْتَسِبُ قُرْءَيْنِ (١٠) آخَرَيْنِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، وبينهما حَيْضَتَانِ (١١) يَوْمَيْنِ، فإذا طَعَنَتْ في الحَيْضَةِ الثَّالِئَةِ لَحْظَةً ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا . وإن (١٢) قُلْنَا : الطُّهْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. . زِدْنَا على هذا أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ في الطُّهْرَيْنِ ، فيكونُ اثْنَيْنِ وَثَلاثِينَ يَوْمًا وَلَحْظَتَيْنِ . وهذا قَوْلُ الشَّافِعِيُّ . فإِنْ كَانتْ أَمَةً ، انْقَضَتْ عِدَّتُها بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ولَحْظَةٍ على الْوَجْهِ الْأُوَّلِ ، وتِسْعَةَ عَشَرَ يَومًا وَلَحْظَةٍ على الوَجْهِ النَّانِي ، وبِأَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَحْظَتَيْنِ على الوَجْهِ الثَّالِثِ ، وبسِيَّةَ (١٣) عَشَرَ يَوْمًا ولَحْظَتَيْنِ على الوَجْهِ الرَّابِعِ . فمتى ادَّعَتِ انْقِضاءَ عِدَّتِها بِالقُرُوءِ في / أَقَلَّ مِنْ هذا ، لم يُقْبَلْ قَوْلُهَا عِنْدَ أَحَدٍ فيما أَعْلَمُ ؛ لأنَّهُ لا يَحْتَمِلُ صِدْقَهَا . وإن ادَّعَتِ انْقِضاءَ عِدَّتِها في أُقَلَّ مِنْ شَهْرٍ ، لم يُقْبَلْ قَوْلُهَا إِلَّا بِبَيُّنَةٍ ؛ لأنَّ شُرَيْحًا قال : إذا ادَّعَتْ أنَّها حاضَتْ ثَلاثَ حِيَضٍ في شَهْرٍ ، وجاءَتْ بِبَيُّنَةٍ مِن النِّساءِ العُدُولِ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا ، مِمَّنْ يُرْضَى صِدْقُه وعَدْلُهُ ، أَنَّهَا رَأْتُ ما يُحَرِّمُ عليها الصَّلَاةَ مِنَ الطُّمْثِ ، وتَعْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ قُرْءِ وتُصَلِّي ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُها ، وإلَّا فهي كَاذِبَةً . فقالَ له على بنُ أبي طالِبٍ ، رَضِيَ الله عنه : قَالُون . ومَعْناهُ بِالرُّومِيَّةِ : أَصَبْتَ أَوْ أَحْسَنْتَ (١٤) . فَأَخَذَأُحْمَدُ بِقُولِ على في الشَّهْرِ . فإنِ ادَّعَتْ ذلك في أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ ،

<sup>(</sup>٨-٨) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٩) في ا ، ب : و عنها ۽ .

<sup>(</sup>۱۰) في ا، ب، م: ( طهرين ) .

<sup>(</sup>۱۱) في م : 1 حيضتين ۽ .

<sup>(</sup>١٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>۱۳) في ا، ب، م: ﴿ وستة ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي ، في : باب في أقل الطهر ، من كتاب الصلاة والطهارة . سنن الدارمي ١ / ٢١٣، ٢١٣٠ . والبيهقي ، في : باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها، من كتاب العدد . السنن الكبرى ٧ / ٤١٨ ،=

صَدَّقَهَا، على حَدِيثِ : ﴿ إِنَّ المَرْأَةُ الْتُبِنَتُ عَلَى فَرْجِهَا ﴾ (١٥٠ . ولأنَّ حَيْضَها في الشَّهْرِ ثلاثُ حِيضِ يَنْدُرُ جِدًا ، فَرَجِّح بِبَيْنَةٍ ، ولا يَنْدُرُ فيما زَادَ على الشَّهْرِ كَنْدُرَتِهِ فيه ، فَقُبِلَ قَوْلُها مِنْ غَيْرِ بَيْنَة . وقال الشَّافِعِيِّ : لَا يُقْبَلُ قَوْلُها في أَقَلَّ مِنْ ذلك بِحِالٍ ؛ لأَنَّهُ لا يُتَصَوَّرُ عِدَّةٌ (١١) أَقَلُّ مِنْ ذلك . وقال التُعْمانُ : لا تُصَدَّقُ في أَقَلَّ مِنْ سِتِّينَ يَوْمًا . وقال صَاحِباهُ : لا تُصَدَّقُ في أَقَلُ مِنْ وَلا يَنْبَعَةٍ وثلاثينَ يَوْمًا ؛ لأَنَّ الْحَيْضِ عِنْدَهِم ثلاثهُ أَيَّامٍ ، فَثَلاثُ حِيضٍ بِسْعَةُ أَيَّامٍ (١٧٠) وقال الحَيْضِ بِسْعَةُ أَيَّامٍ (١٧٠) وقال المَّيْنِ وَلا يَنْبَعَ وَلَا يَنْبَعِ وَلا يَنْبَعُ وَلَا يُنْبَعِ عَلَى الخِلافِ في أَقَلُّ الحَيْضِ ، وأَقَلَّ وطُهُرانِ ثَلَاثُ وَمِنْ يَوْمًا ؛ لأَنَّ أَقَلَّ الحَيْضِ عِنْدَهِم ثلاثهُ أَيَّامٍ ما للخِلافِ في أَقَلُّ الحَيْضِ ، وأَقَلَّ وطُهُرانِ ثَلَاثُ وَلَا يَنْبَعُ على الخِلافِ في أَقَلَّ الحَيْضِ ، وأَقَلَّ بَنِيتَهَا على الْقِضَاء عِدَّتِها في شَهْرٍ . ولولا تَصَوُّرُهُ لَمَا قُبِلَتْ عليه بَيِّنَةٌ ، ولا سُمِعَتْ فيه الطُهْرِ ، ولى القُرُوءِ ما هِي ، وقد سَبَق . ومِمَّا يَدُلُ عليه في الجُمْلَةِ قَبُولُ على وَشُرَيْحٍ وَعُولُ على الْفِيضَاء عِدِيهِ بَيِّنَةٌ ، ولا سُمِعَتْ فيه دَعْوَها ، ولا يُصْعَى إلى بَيَّتِها في شَهْرٍ . ولولا تَصَوُّرُهُ لَمَا قُبِلَتْ عليه بَيِّنَةٌ ، ولا سُمِعَتْ فيه دَعْواها ، ولا يُصْعَى إلى بَيَنِهَا ؛ لأَنْنَا نَعْلَمُ كَذِبَها . فإنْ بَقِيتَ على دَعُواها المَرْدُودَةِ ، لم يُسْمَعُ دَعُواها ، ولا يُصْعَى إلى بَيْنَتِهَا ؛ لأَنْنَا نَعْلَمُ على دَعُواها المَرْدُودَةِ ، لم يُسْمَعُ وقُولُها ؛ لأَنَّهَا تَدْعِى مَنَا، قُبِلَ قَوْلُهَا ؛ لأَنَّهُ انْقَضَتْ عِدَّتُها في هذه المُدَّةِ وَلْكَ بين الفاسِقَةِ وَلُها ؛ لأَنَّهَا تَدْعِى مَنَا، قُبِلَ قَوْلُهَا ؛ لأَنَّهُ ما يُقْبَلُ فيه قَوْلُ الإنْسانِ على نَفْسِه ، لا يَحْتَلِفُ والمَسْلِمَةِ وَالكَافِرَةِ ؛ لأَنَّ ما يُقْبَلُ فيه قَوْلُ الإنْسانِ على نفسِه ، لا يَحْتَلِفُ والمَنْ في فلك بين الفاسِقة والمَرْفِ

<sup>=</sup> ٤١٩ . وسعيد بن منصور ، في : باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين ... ، من كتاب الطلاق . السنن ١ / ٣١٩ ، ٣١٠ . وتقدم مختصرا في : ١ / ٣٩١ .

<sup>(</sup>١٥) أخرجه البيهقى ، فى : باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها ، من كتاب العدد . السنن الكبرى ٧ / ٤١٨ . وسعيد بن منصور ، فى : باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين ... ، من كتاب الطلاق . السنن ١ / ٣١٠ . وابن أبى شيبة ، فى : باب من قال : اؤتمنت المرأة على فرجها ، من كتاب الطلاق . المصنف ٥ / ٣١٠ . وهو موقوف على أبى بن كعب وعبيد بن عمير .

<sup>(</sup>١٦) في ا ، ب ، م : ﴿ عنده ﴾ .

<sup>(</sup>۱۷) سقط من : ب.

<sup>(</sup>١٨) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>١٩) في ا: ( ادعت ، .

بالْحِتِلافِ حَالِهِ، كَإِخْبارِهِ عَن بَيِّنَةٍ فِيما تُعْتَبَرُ فِيهِ بَيِّنَةٌ . القِسْمُ الثَّانِي ، أَنْ تَدَّعِيَ انْقِضاءَ عِدَّتِها بِوَضْعِ الحَمْلِ ، فلا يَخْلُو ؛ إمَّا أَنْ تَدَّعِيَ وَضْعَ (''الولدِ لِتَمامِ'') ، أو أنَّها أَسْقَطَتْهُ قبلَ كَمالِهِ ، فإن ادْعَتْ وَضْعَهُ لِتَمَامِ ، فلا يُقْبَلُ قَوْلُهَا في أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِن ٣/٨ه ظ حِين إِمْكَانِ / الوَطْء بَعْدَ العَقْدِ ؛ لأَنَّهُ لا يَكْمَلُ في أَقَلَّ مِنْ ذلك ، وإن ادَّعَتْ أنَّها أَسْقَطَتْهُ (٢١) ، لم يُقْبَلْ قَوْلُها في أَقَلَّ مِنْ ثمانين يَوْمًا مِنْ حِين إِمْكَانِ الوَطْء بعدَ عَقْدِ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ (٢٢) أَقَلَّ سَقْطٍ تَنْقَضِي به العِدَّةُ ما أَتَى عليه ثمَانُون يَوْمًا ، لأَنَّهُ يكونُ نُطْفَةً أربعين يَوْمًا، ثم يكونُ عَلَقَةً أربعينَ يَوْمًا، ثم يصِيرُ مُضْغَةً بعَدَ الثَّمَانين، ولا تَنْقَضِي به العِدَّةُ قَبَلَ أَنْ يَصِيرَ مُضْغَةً بحالٍ . وهذا ظاهِرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ . القِسْمُ الثَّالِثُ ، أَنْ تَدَّعِيَ انْقِضاءَ عِدَّتِها بالشُّهُورِ ، فلا يُقْبَلُ قَوْلُها فيه ؛ لأنَّ الخِلافِ في ذلك يَنْبَنِي على الاخْتِلافِ(٢٣) في وَقْتِ الطَّلاق، والقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فيه، فيكونُ القَوْلُ قَوْلَه فيما يَنْبَنِي عليه ، إِلَّا أَنْ يَدُّعِيَ الزَّوْ جُ انْقِضَاءَ عِدَّتِها ؟ لِيُسْقِطَ عن نَفْسِه نَفَقَتَهَا ، مِثْلَ أَنْ يقولَ : طَلَّقْتُكِ فِي شَوَّالٍ . فَتَقُولَ هِي : بَلْ فِي ذِي الحِجَّةِ . فَالْقَوْلُ قَوْلُها ؛ لأنَّهُ يَدَّعِي مَا يُسْقِطُ النَّفَقَةَ ، والأَصْلُ وُجُوبُها ، فلا يُقْبَلُ إِلَّا بَبَيَّنَةٍ . ولو ادَّعَتْ ذلك ، ولم يَكُنْ لها نَفَقَةٌ ، قُبِلَ قَوْلُها ؟ لأَنَّها تُقِرُّ على نَفْسِها بما هو أَغْلَظُ . ولو انْعَكَسَتِ الدَّعْوَى ، فقال: طَلَّقْتُكِ فِي ذِي الحِجَّةِ ، فلي رَجْعَتُكِ . فقالتْ : بل طَلَّقْتَنِي في شَوَّالٍ ، فلا رَجْعَةَ لَكَ . فَالْقَوْلُ قَوْلُه ؛ لأنَّ الأصْلَ بَقاءُ نِكَاحِهِ ، وَلأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهِ ، في إِثْباتِ الطَّلاق ونَفْيِهِ فَكَذَلَكَ فِي وَقْتِهِ. إِذَا تُبَتَ هذا، فَكُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا: القَوْلُ قَوْلُهَا. فأنْكَرَها الزَّوْجُ، فقال الْخِرَقِيُّ : عليها اليَمِينُ. وهو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وأبي يوسفَ ومحمدٍ. وقد أوْماً إليه أحمدُ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي طالبٍ. وقال القاضي: قِياسُ المَذْهَبِ أَنْ لا يَجِبَ عليها يَمِينٌ. وقد أَوْمَأُ

<sup>(</sup>٢٠-٢٠) في م: ( الحمل التام ».

<sup>(</sup>٢١) في الأصل: « أسقطت » .

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل ، ب : ﴿ لأَنَّه ﴾ .

<sup>(</sup>٢٣) في ا : ( الخلاف ) .

إليه أحمدُ ، فقالَ : لا يَمِينَ في نِكاجِ ولا طَلَاقٍ . وهو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لأَنَّ الرَّجْعَةَ لا يَصِحُّ بَذْلُهَا ، فلا يُسْتَحْلَفُ فيها ، كالحُدُودِ . والأُوَّلُ أَوْلَى ؛ لِقَوْلِ رسولِ اللهِ عَيْنِهِ : وَلاَّنَّهُ حَقُّ آدَمِی يُمْكِنُ صِدْقُ مُدَّعِيهِ ، فَيجِبُ النَّيْمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ "(\*\*) . وَلِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِی يُمْكِنُ صِدْقُ مُدَّعِيهِ ، فَيجِبُ النَّيْمِينُ فيه ، كالأمْوالِ . فإنْ نَكَلَتْ عِنِ الْيَمِينِ ، فقال القاضى : لا يُقْضَى بالتُّكُولِ ؛ لأَتُهُ مِمَّا لا يَصِحُّ بَذْلُه . ويَحْتَمِلُ أَنْ يُسْتَحْلَفَ الزَّوْجُ ، وله رَجْعَتُهَا ، بِنَاءً على القَوْلِ بِرَدِ لا يُعِينِ على المُدَّعِي ؛ وذلك لأَنَّهُ لَمَّا وُجِدَ التُكُولُ منها ، ظَهرَ صِدْقُ الزَّوْجِ ، وَقَوِي النَّيْدِينِ على المُدَّعِي ؛ وذلك لأَنَّهُ لَمَّا وُجِدَ التُكُولُ منها ، ظَهرَ صِدْقُ الزَّوْجِ ، وَقَوِي جَانِبُهُ ، ولذلك شُرِعَتْ في حَقِّ المُدَّعَى عليه لِقُوْقِ جَانِيهِ بِالْيَدِ فِي العَيْنِ ، وبالأَصْلِ في بَرَاءَةِ الذَّمَّةِ في الدَّيْنِ . هذا مَذْهَبُ الشَّافِعِي . لِقُوقِ جَانِيهِ بِالْيَدِ فِي العَيْنِ ، وبالأَصْلِ في بَرَاءَةِ الذَّمَّةِ في الدَّيْنِ . هذا مَذْهَبُ الشَّافِعِي .

/ فصل : وإِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ في عِدَّتِها أَنَّهُ كَان رَاجَعَهَا أَمْسٍ ، أَو مُنْدُ شَهْرٍ ، قُبِلَ وَوُلُهُ ؛ لأَنَّهُ لَمَّا مَلكَ الرَّجْعَةَ ، مَلكَ الإقْرَارَ بها ، كالطَّلاقِ . وبهذا قال ( ( ) الشَّافِعِي ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وغيرُهم . وإِنْ قال بعدَ انْقِضاءِ عِدَّتِها : كُنْتُ رَاجَعْتُكِ في عِدَّتِكِ . وأَصْحَابُ الرَّأْي ، وغيرُهم . وإِنْ قال بعدَ انْقِضاءِ عِدَّتِها : كُنْتُ رَاجَعْتُكِ في عِدَّتِكِ . فأَنْكَرَتُهُ ، ( ` أَ فالقَوْلُ قَوْلُها بإجْماعِهِم ` ) ؛ لأنَّهُ ادَّعاها في زَمَنٍ لا يَمْلِكُها ، والأَصْلُ عَدَمُها وحُصُولُ البَيْنُونَةِ . فإِنْ كان اخْتِلافُهُما في زَمَنٍ يُمْكِنُ فيه انْقِضَاءُ عِدَّتِها ، والأَصْلُ وبَقَالُهُ ، فَلَا تَدْكُنْتُ رَاجَعْتُكِ . فأَنْكَرَتُهُ ، لم يُقْبَلُ قَوْلُهُ ؛ لأَنَّ خَبَرَها بِانْقِضاءِ عِدَّتِها مَقْبُولٌ ؛ لإمْكانِه ، فصارَتْ دَعْوَاهُ لِلرَّجْعَةِ بعدَ المُحُدْمِ بانْقِضاءِ عِدَّتِها ، فلم تُقَبَلُ . فإنْ سَبَقَها بِالدَّعْوَى ، فقال : قد كُنْتُ رَاجَعْتُكِ . المُحْمَمِ بانْقِضاءِ عِدَّتِها ، فلم تُقَبْلُ . فإنْ سَبَقَها بِالدَّعْوَى ، فقال : قد كُنْتُ رَاجَعْقِ قبلَ الحُكْمِ بانْقِضاءِ عِدَّتِها ، فلم تُقَبْلُ . فإنْ سَبَقَها بِالدَّعْوَى ، فقال : قد انْقَضَتْ عِدَّتِها ، فلم تُقَبْلُ . فإنْ سَبَقَها بِالدَّعْوَى ، فقال : قد انْقَضَتْ عِدَّتِها ، فلم تُقَبْلُ . فقال : قد انْقَضَتْ عِدَّتِها ، فلم يَقْبَلُ . وقولُ قَوْلُه وَلَهُ في له يُقْبَلُ قَوْلُها بعدَ ذلك في المُعْرَبُ . وفو سَبَقَ ، فقال : قد رَاجَعْتُكِ . فقالتْ : قد انْقَضَتْ عِدَّتِي قبلَ رَجْعَتِكَ . إبْطَالِهِ . ولو سَبَقَ ، فقال : قد رَاجَعْتُكِ . فقالتْ : قد انْقَضَتْ عِدَّتِي قبلَ رَجْعَتِكَ .

,0E/A

<sup>(</sup>٢٤) تقدم تخريجه في : ٦ / ٢٥٥ .

<sup>(</sup>۲۰) في ب زيادة : ﴿ أصحاب ﴾ .

<sup>(</sup>٢٦ - ٢٦) في ١: ﴿ فَإِجْمَاعِهُمْ عَلَى أَنْ القُولُ قُولُهُ ۗ \* .

<sup>(</sup>٢٧) في ا : ( العدة » .

فَأَنْكُرُهَا ، فقال القاضي : القَوْلُ قَوْلُه ؛ لما ذَكَرْنَا . وهذا أَحَدُ الوُّجُوهِ لأصَّحاب الشَّافِعِيِّ . وظاهِرُ كلامِ الْخِرَقِيِّ ، أنَّ قَوْلَهَا مَقْبُولٌ ، سَوَاةٌ سَبَقَها بالدَّعْـوَى ، أو سَبَقَتْهُ . وهو وَجْهٌ ثَانٍ لأَصْحابِ الشَّافِعِيِّ ؛ لأنَّ الظَّاهِـرَ البَيْنُونَـةُ ، والأَصْلَ عَدَمُ الرَّجْعَةِ ، فكان الظَّاهِرُ معها ، ولأنَّ مَنْ قُبلَ قَوْلُهُ سَابِقًا ، قُبلَ قَوْلُهُ مَسْبُوقًا ، كسائِر مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُه . ولهم وَجْهٌ ثَالِثٌ ، أَنَّ القَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ بِكُلِّ حَالٍ ؛ لأنَّ المَرْأَةَ تَدَّعِي ما يَرْفَعُ النَّكَاحَ وهو يُنْكِرُه ، فكان القَوْلُ قَوْلَهُ ، كَالو ادَّعَى المُولِي والْعِنِّينُ إصابَةَ امْرَأْتِه ، فَأَنْكَرَتْهُ. وهذا لَا يَصِحُّ ، فإنَّهُ قد انْعَقَدَ سَبَبُ البَيْنُونَةِ، وهو مُفْضِ إليها، ما لم يُوجَدْ ما يَرْفَعُهُ وَيُزِيلُ حُكْمَهُ ، والأصْلُ عَدَمُهُ ، فكان القَوْلُ [ قَوْلَ ] مَنْ يُنْكِرُهُ ، بخِلافِ ما قَاسُوا عليه . وإِنْ وَقَعَ القَوْلُ منهما جَمِيعًا ، فلا رَجْعَةَ ؛ لأَنَّ خَبَرَها بانْقِضَاء عِدَّتِهَا يكُونُ بعدَها ، فيكُونُ قَوْلُهُ بعدَ العِدَّةِ ، فلا يُقْبَلُ . قال أبو الخَطَّابِ : ويَحْتَمِلُ أَنْ يُقْرَعَ بينهما فيكونَ القَوْلُ قَوْلَ مَنْ تَتَعُ له القُرْعَةُ . والصَّحِيحُ الأُوَّلُ .

فصل : وإنِ اخْتَلَفا في الإصابَةِ فقال : قد أُصَبْتُكِ ، فلي رَجْعَتُكِ . فأنْكَرَنْهُ ، أو ٨٤٥ ظ قَالَتْ : قد أصابِنَى ، فلي المَهْرُ كَامِلًا . فالقَوْلُ قَوْلُ المُنْكِرِ منهما ؛ لأنَّ الأَصْلَ / معه ، فلَا يَزُولُ إِلَّا بِيَقِينِ ، وليس له رَجْعَتُها في المَوْضِعَيْن ؛ لأَنَّهُ أَنْكُرَ الإصابَةَ ، فهو يُقِرُّ على نَفْسِه بَبَيْنُونَتِهَا ، وأَنَّهُ لا رَجْعَةَ له عليها . وإنْ أَنْكَرَتْها هي ، فالقَوْلُ قَوْلُها ، ولا تَسْتَحِقُّ إِلَّا نِصْفَ المَهْرِ في المَوْضِعَيْنِ ؟ (٢٨ لأنَّها إِنْ أَنْكَرَتْها ، فهي مُقِرَّةُ أنَّها لا تَسْتَحِقُ إِلَّا نِصْفَ المَهْرِ ٢٨) ، وإنْ أَنْكَرَها ، فالقولُ قَوْلُه . هذا إِنْ كان غيرَ (٢٩) مَقْبُوضٍ ، فإنْ كان اخْتِلَافُهما بعدَ قَبْضِها له ، وادَّعَى إصابَتَها فأنْكَرْتُهُ ، لم يَرْجِعْ عليها بشيء ؛ لأَنَّهُ يُقِرُّ لها به ولا يَدَّعِيهِ . وإنْ كان هو المُنْكِرَ ، رَجَعَ عليها ينِصْفِهِ . وبهذا قال الشَّافِعِيُّ، وأصْحابُ الرَّأْي. فإنْ قِيلَ: فلِمَ قَبِلْتُمْ قَوْلَ المُولِي والعِنِّينِ في الإصابَةِ، ولم

<sup>(</sup>٢٨ - ٢٨) سقط من : الأصل .

<sup>.</sup> م ، ب ، م ، ب ، م .

تَقْبَلُوهُ هَهُنَا ؟ قُلْنَا : لأَنَّ المُولِى والعِنِّينَ يَدَّعِيَانِ ما يُبقِى النِّكَاحَ على الصِّحَةِ ، ويَمْنَعُ فَسَخَهُ ، والأَصْلُ صحَّهُ العَقْدِ وسَلَامَتُه ، فكان قَوْلُهما مُوافِقًا لِلأَصْلِ ، فقُبِلَ ، وفي مَسْأَلَتِنَا قد وَقَعَ ما يَرْفَعُ النَّكَاحَ ويُزِيلُهُ ، وهو ما وَالّى بَيْنُونَةً ، وقد اخْتَلَفَا فيما يَرْفَعُ حُكْمَ الطَّلَاقِ ويُثْبِتُ له الرَّجْعَة ، والأَصْلُ عَدَمُ ذلك ، فكان قَوْلُه مُخَالِفًا لِلأَصْلِ ، فلم يُقْبَلْ ، ولأَنْ المُولِى والعِنِّينَ يَدَّعِيَانِ الإصابَة في مَوْضِعٍ تَحَقَّقَتْ فيه الخَلْوةُ والتَّمْكِينُ مِنَ الْوَطْءِ ، لأَنَّهُ لو لم يُوجَدُ ذلك لَمَا اسْتَحَقَّتَ الفَسْخَ بِعَدَمِ ("") الوَطْءِ ، فكان الاخْتِلافُ فيما يَخْتُولُ فَوْلُ مَدْكِينٌ ، لأَنَّهُ لو تَحَقَّقَ ذلك لَوَجَبَ فيما يَخْتَصُّ به ، وفي مَسْأَلَتِنا لَم تَتَحَقَّقُ خَلُوةٌ ولا تَمْكِينٌ ، لأَنَّهُ لو تَحَقَّقَ ذلك لَوَجَبَ المَهُ كُولُ مُدَّعِيه إلَّا المَهُ لَكُ مَا النَّعِينُ في حَقِّ مَنِ القَوْلُ قَوْلُهُ هَاهُما ؟ على وَجْهَيْنِ . المَيْعِينُ فيه قَوْلُ مُدَّعِيه إلَّا إلَيْ في وَلُ مُرَالِقُولُ وَلُولُهُ هَا ؟ على وَجْهَيْنِ .

فصل: والحَلْوَةُ كَالْإِصَابِةِ ، في إِثْبَاتِ الرَّجْعَةِ لِلزَّوْجِ على المَرْأَةِ التي حَلَابِها ، في ظاهِرِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ ؛ لِقَوْلِه : حُكْمُها حُكْمُ الدُّحُولِ في جَمِيعِ أُمُورِها . وهذا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، في (٢٠) القَديمِ . وقال أبو بكر : لا رَجْعَةَ له عليها إِلَّا أَنْ يُصِيبَها وبه قال النَّعْمانُ ، وصَاحِبَاهُ ، والشَّافِعِيُّ في الجَدِيدِ ؛ لأنَّها غيرُ مُصَابَةٍ ، فلا تَسْتَحِقُّ النَّعْمانُ ، وصَاحِبَاهُ ، والشَّافِعِيُّ في الجَدِيدِ ؛ لأنَّها غيرُ مُصَابَةٍ ، فلا تَسْتَحِقُّ رَجْعَتَها ، كغيرِ التي خَلَابِها . ولنا ، قَوْلُه تعالى : ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ﴾ . إلى قَوْلِهِ : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ مِنْ طَلَاقِ لا عِوضَ فيه ، ولم فَلِنَةً وَبُوفِ عَدَدَهُ ، فَنَبَتَتْ عليها الرَّجْعَةُ كالمُصَابَةِ ، ولأَنَّها مُعْتَدَّةً مِنْ طَلَاقِ لا عِوضَ فيه ، ولم رَجْعَتَها ، كالَّتِي أَصابَها . وفارَقَ التي لم يَخْلُ بها ، فإنَّها بائِنِّ منه لا عِدَّةَ لها ، ولا يَلْحَقُها طَلاقُه ، وإنَّها ، كالَّتِي أَصابَها . وفارَقَ التي لم يَخْلُ بها ، فإنَّها بائِنِّ منه لا عِدَّةَ لها ، ولا يَلْحَقُها طَلاقُه . وإنَّها تكونُ الرَّجْعَةُ لِلْمُعْتَدَّةِ التي يَلْحَقُها طَلاقُه .

/ فصل : وإِنْ ادَّعَى زَوْجُ الأَمَةِ بعدَ عِدَّتِها أَنَّه كان راجَعَها في عِدَّتِها (٣٣) ، فكذَّبَتْه

,00/1

<sup>(</sup>۳۰) في ا ، م : و بعد ، .

<sup>(</sup>٣١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣٢) سورة البقرة ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣٣) في م : ﴿ عدته ﴾ .

وصدَّقَه مَوْلاها ، فالْقُوْلُ قَوْلُهَا . نَصَّ عليه أحمدُ ، وبذلك قال أبو حنيفة ، ومَالِكٌ . وقال أبو يوسف ومحمدٌ : القَوْلُ قَوْلُه في رَجْعَتِها ، كالحُرَّةِ إِذا أَقَرَّتْ . ولَنا ، أَنَّ قَوْلُها في انْقِضاءِ نِكَاحِها ، (''' فَقُبِلَ قَوْلُه في رَجْعَتِها ، كالحُرَّةِ إِذا أَقَرَّتْ . ولَنا ، أَنَّ قَوْلُها في انْقِضاءِ عِدَّتِها مَقْبُولٌ '') ، فقُبِلَ في إِنْكَارِها لِلرَّجْعَةِ كَالْحُرَّةِ ، ولأَنَّهُ اخْتِلافٌ منهما فيما يَثْبُتُ به النَّكاحُ ، فيكونُ المُنَازِعُ هي دُونَ سَيِّدِها ، كالو اخْتَلَفَا في الإصابَةِ ، وإنَّما قَبِلَ قَوْلُ السَّيِّدِ في النَّكاحِ ؛ لأَنَّهُ يَمْلِكُ إِنْشاءَه ، فَمَلَكَ الإِقْرَارَ به ، بِخِلافِ الرَّجْعَةِ . وإنْ السَّيِّدِ في النَّكاحِ ؛ لأَنَّهُ يَمْلِكُ إِنْشاءَه ، فَمَلَكَ الإِقْرَارَ به ، بِخِلافِ الرَّجْعَةِ . وإنْ السَّيِّدِ في النَّكاحِ ؛ لأَنَّهُ يَمْلِكُ إِنْشاءَه ، فَمَلَكَ الإِقْرَارَ به ، بِخِلافِ الرَّجْعَةِ . وإنْ السَّيِّدِ في النَّكَاحِ ؛ لأَنَّهُ يَمْلِكُ إِنْشَاءَه ، فَمَلَكَ الإِقْرَارَ به ، بِخِلافِ الرَّجْعَةِ . وإنْ السَّيِّدِ في النَّكَاحِ ؛ لأَنَّهُ يَمْلُ إِنْشَاءَه ، كالو تَرَوَّجَتْ مَ أَقَرَّتُ أَنَّ مُظَلِقُها كان بِانْقِضاءِ عِدَّتِها ، فلم يُقْبَلُ قَوْلُها في إِنظالِ حَقِّ السَّيِّدِ اللَّي تَرَوَّجَتْ ، فإنَّ لَهُ النَّهُ يُقْبَلُ الْعَلْولُ عَلْمَ اللَّهُ مُولِدُ اللَّهُ يَقْبَلُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعَلَاقِها ، لا يَحِلَّ له وَطُولُهُ اللللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

فصل: ولو قالت: انْقَضَتْ عِدَّتِى. ثم قالتْ: ما انْقَضَتْ بَعْدُ. فله رَجْعَتُها (٢٧) ؛ لأَنَّها أَقَرَّتْ بِكَذِبِها فيما يَثْبُتُ به حَقِّ عليها ، فَقُبِلَ إِقْرارُها . ولو قال: أَخْبَرَتْنِي بِانْقِضاء عِدَّتِها ، ثم رَاجَعْتُها . ثم أَقَرَّتْ بِكَذِبها في انْقِضاء عِدَّتِها ، أو أَنْكَرَتْ (٢٨) ما ذَكَرَ عنها ، وأقرَّتْ أَنَّ (٢٩) عِدَّتَهَا ، لم تَنْقَضِ ، فالرَّجْعَةُ صَحِيحَةٌ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بانْقِضاء عِدَّتِها ، وإنَّما أَخْبَرَ بِخَبَرِها عن ذلك ، وقد رَجَعَتْ عن خَبَرِها ، فقُبِلَ رُجُوعُها ؛ لما ذَكْرُنَاهُ .

<sup>(</sup>٣٤-٣٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣٥) في م : « يتعلق » .

<sup>(</sup>٣٦) في م : « ولم » .

<sup>(</sup>٣٧) في ا : « مراجعتها » .

<sup>(</sup>۳۸) فی ب ، م : « وأنكرت » .

<sup>(</sup>٣٩) في ا : ﴿ بأن ﴾ .

١٢٩٥ مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا طَلَقَها وَاحِدةً ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى طَلَقَها فَانِيَةً ، بَنَتْ عَلَى مَا مَضَى مِنَ العِدَّةِ )

وبهذا قال أبو حَنِيفَة ، وهو قَولُ الشَّافِعِيِّ ، وله قَوْلُ ثَانٍ ، أَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ العِدَّة ؛ لأَنَّهَا طَلْقَةٌ وَاقِعَةٌ في حَقِّ مَدْخُولِ بها ، فاقتضتْ عِدَّةً كَامِلَةً ، كالأُولَى . ولَنا ، أَنَّهما طَلاقانِ (١) لم يَتَخَلَّلْهُمَا إصابَةٌ ، ولا خَلْوَةٌ ، فلم يَجِبْ بهما أَكْثَرُ مِنْ عِدَّةٍ ، كالو وَالَى بينهما ، أو كالو انقضت عِدَّتُها ثم نَكَحَها وطَلَّقَها قَبْلَ دُخُولِه بها . وهكذا الحُكْمُ لو طَلَّقَهَا ، ثم فُسِخَ نِكَاحُها لِعَيْبٍ في أَحَدِهما ، أو لِعِتْقِها تحت عبْدٍ أو غيرِه ، أو انفسَخَ نِكَاحُها لِرَضَاعٍ أو اخْتِلافِ / دِينٍ أو غيرِ ذلك ؛ لأنَّ الفَسْخَ في مَعنى الطَّلاقِ .

٨/٥٥ظ

فصل: وإنْ طَلَقَهَا ، ثم رَاجَعَهَا ، ثم طَلَقَهَا قَبْلَ دُخُولِه بها ، ففيه (٢) رِوَايَتَانِ ؟ إِحْدَاهما ، تَبْنِي على ما مَضَى مِن الْعِدَّةِ . نَقَلَها الْمَيْمُونِيُّ . وهي اختِيارُ أَبِي بكر ، وقُولُ عَطاء ، وأَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعيِّ ؛ لِأَنَّهما طَلاقانِ لم يَتَخَلَّلهما دُخُولُ بها ، فكانت العِدَّةُ مِن الأَوَّلِ منهما ، كالو لم يَرْتَجِعُها ، ولأنَّ الرَّجْعَةَ لم يتَصِلْ بها دُخُولٌ ، فلم يَجِبْ بِالطَّلاقِ منها عِدَّةٌ ، كالو نكحَها ثم طَلَقَها قَبْلَ الدُّخُولِ . والثَّانِيةُ ، تَسْتَأْنِفُ العِدَّة . نَقَلَها ابنُ منصُورٍ . وهي أَصَحُ . وهذا قَوْلُ طَاوُسٍ ، وأبي قِلابَة ، وَعمرو بن دِينَارٍ ، وجابِر ، وسعيدِ النَّوْرِ ، وأبي ثورٍ ، وأبي عَبْيدٍ ، وأصْحَابِ الرَّأْي ، وابنِ المُنْذِرِ . وقال النَّوْرِ يُّ : أَجمَعَ الفُقَهَاءُ على هذا . وحَكَى أَبو الخَطَّابِ ، عن مالِكِ ، إنْ قَصَدَ الإضْرَارَ بها بَنَتْ ، وإلَّا اسْتَأْنَفَتْ ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى إِنَّما جَعَلَ الرَّجْعَةَ لمنْ (٣) أَرادَ الإصْلاحَ بِقُولِه تعالَى : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَاحً ﴾ (١) أَرادُواْ إصْلَاحً ﴾ (١) الإصْلاحَ بِقَوْلِه تعالَى : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَاحًا ﴾ (١)

 <sup>(</sup>١) فى ب زيادة : « فإن » .

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ فَقَيْهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م : ( من ) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٢٨ .

والَّذَى قَصَدَ الإضْرارَ لِم يَقْصِدِ الإصْلاحَ . ولَنَا ، أَنَّهُ طَلاقٌ في نِكَاجٍ مَدْخُولِ بِها فيه ، فأوْجَبَ عِدَّةً كَامِلَةً ، كالو لِم يَتَقَدَّمْهُ طَلاقٌ ؛ وهذا لأَنَّ الطَّلْقَةَ الأُولَى شَعَّتُ النَّكَاحَ ، والرَّجْعَةَ لَمَّتْ شَعَتَهُ ، وقَطَعَتْ عَمَلَ الطَّلاقِ ، فصارَ الطَّلاقُ الثَّانِي في نِكَاجٍ غيرِ والرَّجْعَةَ لَمَّتْ شَعْتُهُ ، فأَوْجَبَ عِدَّةً كالأُولِ ، وكالو ارْتَدَّتْ ثَمْ أَسْلَمَتْ ثَمْ طَلَّقَهَا ، مُشَعَّثٍ مَدْخُولِ بِها فيه ، فأوْجَبَ عِدَّةً كالأُولُ ، وكالو ارْتَدَّتْ ثَمْ أَسْلَمَتْ ثَمْ طَلَّقَهَا ، فإنَّها تَسْتَأْنِفُ عِدَّةً ، كذا هم له نا . ويُفارِقُ الطَّلاقَ قَبْلَ الرَّجْعَةِ . فإنَّهُ جاءَ بَعْدَ طَلاقِ مُفْضِ إلى بَيْنُونَةٍ . فإنْ راجَعَها ثم دَحَلَ بها ، ثم طَلَّقَها ، فإنَّها تَسْتَأْنِفُ عِدَّةً بِغيرِ الْحِتِلافِ بِينَ أَهْلِ العِلْمِ ؛ لأَنَّهُ بِالْوَطْءِ بَعْدَ الرَّجْعَةِ صار كالنَّاكِحِ الْتِداءُ إذا وَطِئَ .

فصل: وإنْ خَالَعَ رَوْجَتُهُ ، أو فُسِخَ النُّكَاحُ ثُمْ نَكَحَها فِي عِدَّتِها ، ثم طَلَّقَها ؛ فإنْ كان دَخَلَ بها ، فعليها الْعِدَّةُ ، بلا خِلافٍ ؛ لأنّه طَلاقٌ في نِكاجٍ مَدْخُولِ بها فيه ، لم يَتَقَدَّمهُ طَلاقٌ سِوَاهُ. وإنْ لم يكنْ دَخَلَ بها ، بَنَتْ على العِدَّةِ الْأُولَى ، في الصَّحِيجِ مِن المَدْهَبِ . وعنه ، أنّها تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ . وهو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لأنَّ النُّكَاحَ أَقْوَى مِن الرَّجْعَةِ ، ولو طَلَّقَها بعدَ الرَّجْعَةِ ، اسْتَأْنَفَتِ العِدَّةَ ، فهله أَا أُولَى . ولنا ، أنّهُ طَلاقٌ مِنْ نِكَاجٍ لم يُصِبْها فيه ، فلم تَجِبْ به عِدَّةٌ ، كالو نَكَحَها بعدَ الْقِضَاءِ عِدَّتِها . وفارَقَ الرَّجْعَة ؛ لأَنْها رَدَّتِ الْمَرْأَةُ إِلى / النِّكَاجِ الأَوَّلِ ، فكان الطَّلاقُ الثَّانِي في نِكاجٍ اتَّصَلَ به الدُّخُولُ ، وهذا النَّكاحُ جَدِيدٌ بعدَ البَيْنُونَةِ مِن الأَوَّلِ ، فكان الطَّلاقُ الثَّانِي في نِكاجٍ اتَّصَلَ به الدُّخُولُ ، وهذا النَّكاحُ ، وقد وقدا النَّكاحُ جَدِيدٌ بعدَ البَيْنُونَةِ مِن الأَوَّلِ ، فكان الطَّلاقُ الثَّانِي في نِكاجٍ اتَّصَلَ به الدُّخُولُ ، وهذا النَّكاحُ جَدِيدٌ بعدَ البَيْنُونَةِ مِن الأَوَّلِ ، فكان الطَّلاقُ الثَّانِي في نِكاجٍ التَّصَلُ به الدُّخُولُ ، وهذا النَّكاحُ ، وقد وقدا والنَّكاحُ وقد وقد أَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَنْ أَنْ أَلْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّكَاحِ الأَوْلِ . ولو أَسْلَمَتْ مُ طَلَقَهُا ، فعليها عِدَّةً مُسْتَأَنَفَةً ، في النَّكَاحِ الأَوْلِ . وطَلَّةَ ها ، وطَلَقَهُا ، فعليها عِدَّةً مُسْتَأَنَفَةً ، في النَّكَاحِ الأَوْلِ . وطَلَقَهُا ، فعليها عِلَّةً مُسْتَأَنْفَةً ، في النَّكَاحِ الأَوْلِ . ولو أَسْلَمَ في يَكَاحٍ وَطِئَ فيه ، أَسْلَمَتْ ثم طَلَقَهُا ، فعليها عِلَّةً مُسْلَقُ في النَّكَاحِ الأَوْلِ . اللهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ في النَّكَاحِ الأَوْلُ . اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ في النَّكَاحِ الأَوْلِ . اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ في النَّكَاحِ الأَوْلُ . اللَّهُ اللَّهُ

فصل : ومتى وَطِئَ الرَّجْعِيَّةَ، وقَلْنا: إِنَّ الوَطْءَ لا تَحْصُلُ به الرَّجْعَةُ، فعـليها أَنْ

<sup>(</sup>٥) في م : و الأولى ، .

<sup>(</sup>٦) سقط من : الأصل .

تَسْتَأْنِفَ العِدَّةَ مِن الْوَطْءِ ، وِيَدْخُلُ فيها بَقِيَّةُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّهِما عِدَّتَانِ مِنْ رَجُلِ وَاحِدٍ ، فَتَدَا عَلَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْقَهَا وَاحِدَةً فلم تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حتى طَلَّقَهَا ، وله الْ تِجَاعُها في بَقِيَّةِ العِدَّةِ الأَولَى ؛ لأَنَّها عِدَّةً مِن الطَّلاقِ ، فَإِنْ مَضِلَتُ البَقِيَّةُ ، لم يَكُنْ له الْ تِجَاعُها في بَقِيَّةٍ عِدَّةِ الوَطْءِ ؛ لأَنَّها عِدَّةً مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ ، فإنْ حَبِلَتْ مِن الوَطْءِ ، صَارَتْ في عِدَّةِ الوَطْءِ ، وَتَدْخُلُ فيها البَقِيَّةُ الأُولَى ؛ لِأَنَّهُما ( ) عِدَّانِ لِوَاحِدٍ ، فأَشْبَهُ مالو كانا بالأَقْوَاءِ ، وَتَدْخُلُ فيها البَقِيَّةُ الأُولَى ؛ لِأَنَّهُ لا يَتَدَاخَلا ؛ لأَنَّهما مِن جِنْسَيْنِ . فعلى هذا لأَنْها في عِدَّةٍ مِن الوَطْءِ خاصَةً . وهل له رَجْعَتُها في مُدَّةِ الحَمْلِ ؟ على وَجْهَيْنِ ، مَضَى لا يَتَخَلَقُها في عِدَّةً مِن الوَطْءِ خاصَّةً . وهل له رَجْعَتُها في مُدَّةِ الحَمْلِ ؟ على وَجْهَيْنِ ، مَضَى تُوجِيهُهُما فيما إذا حَمَلَتَ مِنْ وَطْءِ زَوْجِ قَانٍ ( ) ، فإذا وَضَعَتْ أَتَمَّتُ عِدَّةً الطَّلاقِ ، وله الرَبِحَةُ الطَّلاقِ . ولو طَلَقَها حامِلًا ، ثم وَطِقَها ، وله الرَبِحَةُ الطَّلاقِ . ولو طَلَقَها حامِلًا ، ثم وَطِقَها ، الرَبْحَاعُها في هذه البَقِيَّةِ ؛ لأَنَّها مِنْ عِدَّةِ الطَّلاقِ . ولو طَلَقَها حامِلًا ، ثم وَطِقَها ، المَقْضَتُ عِدَّتُها فِي هذه الصَّورَةِ بِكُلُّ حالٍ . المَّا فَعَلَى المَعْرَةِ العَلَاقِ عَدْهُ المَعْرِقِ الْمَعْلِ ؛ لمَا ذَكُونًا ، ولا رَجْعَةً له بعدَ وَضْعِ الحَمْلِ في هذه الصَّورَةِ بِكُلُّ حالٍ . ومَذْه الشَّورَةِ بِكُلُّ حالٍ . ومَذْه الشَّورَةِ بِكُلُّ حالٍ . ومَذْه الصَّورَةِ بِكُلُّ حالٍ . ومَذْه الشَّورَةِ بِكُلُّ حالٍ . ومَذْه المَا ذَكُونًا . ولا رَجْعَةً له بعدَ وضْع الحَمْلِ في هذه الصَّورَةِ بِكُلُّ حالٍ . ومَذْه الشَّورَة بِكُلُّ حالٍ . ومَذْه المَا ذَكُونًا . ولا رَجْعَةً له بعدَ وضْع الحَمْلِ في هذه الصَّورَةِ بِكُلُّ حالٍ . ومَذْه أَلْ أَنْ المَا ذَكُونًا . ولا رَجْعَةً له بعدَ وضْع الحَمْلِ . المَا ذَكُونًا . ولا رَكُمْ المَا ذَكُونًا . ولا أَلْهُ عَلْ الْهُ الْمُعْلَ عُلْهُ اللْهُ مَا اللْهُ عَلَى اللْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ا

٢٩٦٦ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا طَلَّقَهَا ، ثُمَّ أَشْهَدْ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ مِنْ حَيْثُ لَا تَعْلَمُ ، فَاعْتَدَّتُ ، ثُمَّ نكَحَتْ مَنْ أَصَابَهَا ، رُدَّتْ إِلَيْهِ ، وَلَا يُصِيبَها حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّتُهَا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتِيْن ، وَالأَخْرَى هِيَ زَوْجَةُ الثَّانِي )

وجُمْلَةُ ذلك، أَنَّ زَوْجَ الرَّجْعِيَّةِ إذا رَاجَعَها، وهي لا تَعْلَمُ، صَحَّتِ الْمُرَاجَعَةُ(١) ؟ لأَنَّها لا تَفْتَقِرُ إلى رِضَاها ، فلم تَفْتَقِرْ إلى عِلْمِها / كَطَلَاقِها . فإذا رَاجَعَها ولم تَعْلَمْ ،

۸/۲٥ظ

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ا : و فتداخلا ۽ .

<sup>(</sup>٨) في ب ، م : ﴿ وَلِأَنَّهُمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في صفحة ٥٥٧ .

<sup>(</sup>۱۰) في ب ، م : ﴿ الوطء ، .

<sup>(</sup>١١) في ا : ﴿ الرَّجَّعَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ا : ﴿ الرجعة ﴾ .

فانْقَضَتْ عِدَّتُها ، وتَزَوَّجَتْ (٢) ، ثم جاءَ وادَّعَمي أنَّه كان راجَعَها قبلَ انْقِضاء عِدَّتِها ، وأقامَ (٢) البِّيِّنَةَ على ذلك ، ثَبَتَ أَنَّها زَوْجَتُه ، وأَنَّ نِكاحَ الثَّانِي فاسِدٌ ؛ لِأَنَّهُ تَزَوَّ جَ امْرَأَةَ غيره ، وتُرَدُّ إلى الْأُوَّلِ ، سَوَاءٌ دَخَلَ بها الثَّانِي أو لم يَدْخُلْ بها . هذا هو الصَّحِيحُ ، وهو مَذْهَبُ أَكْثَر الْفُقَهَاء ؛ منهم التَّوْرِيُّ ، والشَّافِعِيُّ ، وأبو عُبَيْدٍ ، وأصْحَابُ الرَّأْي . ورُويَ ذلك عن عليٌّ ، رَضِيَى اللهُ عنه . وعن أبي عبدِ الله ، رَحِمَهُ الله ، رَوَايَةٌ ثَانِيَةٌ ، إِنْ دَخَلَ بها الثَّانِي فهي امْرَأْتُهُ ، ويَبْطُلُ نِكَاحُ الْأُوَّلِ ( عُن رُوى ذلك عن عمرَ بن الخَطَّاب ، رَضِيَ اللهُ عنه . وهو قَوْلُ مالِكٍ . ورُوِيَ مَعْناهُ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، وعبد الرحمن بن القاسِمِ ، ونَافِعٍ ؛ لأنَّ كُلَّ وَاحِدٍ منهما عَقَدَ عليها ، وهي مِمَّنْ يجوزُ له العَقْدُ عليها في الظَّاهِرِ، ومع الثَّانِي مَزِيَّةُ الدُّخُولِ، فقُدَّمَ بها. ولنا، أنَّ الرَّجْعَةَ قد صِحَّتْ، وتَزَوَّجَتْ وهي زَوْجَةُ الأُوَّلِ، فلم يَصِحُّ نِكَاحُها، كَالولم يُطَلِّقُها. فإذا تُبَتَ هذا ، فإنْ كان الثَّانِي ما دَخَلَ بها ، فُرِّقَ بينهما ، ورُدَّتْ إلى الْأُوَّلِ ، ولا شيءَ على الثَّانِي . وإنْ كان دَخَلَ بها ، فلها عليهِ مَهْرُ الْمِثْلِ ؛ لأنَّ هذا وَطْءُ شُبْهَةٍ ، وَتَعْتَدُّ ، ولا تَحِلُّ للأُوَّ لِ حتى تَنْقَضِي (٥) عِدَّتُها منه . وإِنْ أَقَامَ البَيِّنَةَ قَبْلَ دُخُولِ الثَّانِي بها ، رُدَّتْ إلى الْأُوَّلِ ، بِغيرِ خِلافٍ في المَذْهَبِ . وهو إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عن مالِكٍ . وأُمَّا إِنْ تَزَوَّجَها مع عِلْمِها بالرَّجْعَةِ ، أو عِلْمِ أُحَدِهما ، فالنِّكاحُ باطِلٌ بغَيرِ خِلَافٍ ، والوَطْءُ مُحَرَّمٌ على مَنْ عَلِمَ منهما(٦) ، وحُكْمُهُ حُكْمُ الزَّانِي في الحَدِّ وغيرِه ؟ لأَنَّهُ وَطِئَ امْرَأَةَ غيرِه مع عِلْمِهِ . فَأَمَّا إِنْ لِمَ يَكُنْ لِمُدَّعِي الرَّجْعَةِ بَيِّنَةٌ ، فأنْكَرَهُ أَحَدُهما ، لم يُقْبَلْ قَوْلُه ، ولكنْ إنْ أَنْكَرَاهُ (٧) جَمِيعًا ، فالنِّكاحُ صحيحٌ في حَقِّهِما (<sup>٨)</sup> ، وإن اعْتَرَفا له بِالرَّجْعَةِ ، ثَبَتَتْ ،

<sup>(</sup>٢) في م : « ثم تزوجت » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « أو أقام » .

<sup>(</sup>٤) في ب : « الأولى » .

<sup>(</sup>٥) في ا : « تقضى » .

<sup>(</sup>٦) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « أنكره ».

<sup>(</sup>٨) في الأصل : « حقها » .

والحُكْمُ فيه كما لو قامَتْ به البَيِّنةُ سَوَاءً . وإنْ أَقَرَّ له الزَّوْ جُ وَحْدَه ، فقد اعْتَرَفَ بفسادِ نِكَاحِهِ ، فَتَبِينُ منه ، وعليه مَهْرُها إِنْ كَان بِعَدَ الدُّخُولِ ، أُو نِصْفُه إِنْ كَان قَبْلَهُ ، لِأَنَّهُ لا يُصَدَّقُ على المَرْأَةِ في إسْقاطِ حَقِّها عنه، ولا تُسلَّمُ المَرْأَةُ إلى المُدَّعِي ؛ لأنَّهُ لا يُقْبَلُ قَوْل الزُّوْجِ الثَّانِي عليها ، وإنَّما يَلْزَمُهُ في حَقِّهِ ، ويَكُونُ القَوْلُ قَوْلَهَا . وهل هو مع يَصِينها أو لا؟ على وَجْهَيْن . وَالصَّحِيحُ أَنَّها لا تُسْتَحْلَفُ ؛ لأنَّها لو أَقَرَّتْ ، لم يُقْبَلْ إِقْرَارُها ، فإذَا أَنْكَرَتْ ، لَم تَجِبِ الْيَمِينُ بإِنْكَارِها . وإنِ اعْتَرَفَت الْمَرْأَةُ وأَنْكَرَ الزَّوْجُ ، لم يُقْبَل / اعْتَرَافُهَا على الزَّوْجِ في فَسْخِ نِكاحِه (٩) ؟ لِأَنَّ قَوْلَها إِنَّما يُقْبَلُ على نَفْسِها في حَقِّها. وهل يُسْتَحْلَفُ ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن ؟ أَحَدُهما ، لا يُسْتَحْلَفُ . اخْتارَهُ القاضي ؟ لأَنَّهُ دَعْوى ف النِّكاج، فلم يُسْتَحْلَفْ، كما لو ادَّعَى زَوْجيَّةَ امْرَأَةٍ فَأَنْكَرَتْهُ . والثَّاني ، يُسْتَحْلَفُ . قَالَ القَاضِي : وهو قَوْلُ الخِرَقِيِّ ؛ لِعُمُومِ قَوْلِه عليه السلامُ : « وَ'لَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ »(١٠) . ولأَنَّهُ دَعْوَى في حَقِّ آدَمِي ، فيُسْتَحْلَفُ فيه كالمَالِ . فإِنْ حَلَفَ فيَمِينُه على نَفْي العِلْمِ ؟ لأنَّهُ على نَفْي فِعْلِ الغَيْرِ . فإنْ زالَ نِكَاحُهُ بِطَلاقٍ ، أو فَسْخٍ ، أو مَوْتٍ ، رُدَّتْ إلى الأُوَّلِ مِنْ غيرِ عَقْدٍ ؛ لأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ رَدِّهَا إِنَّما كَانَ لِحَقِّ الثَّاني ، فَإِذا زَالَ، زالَ (١١) المانِعُ (١٢)، وَحُكِمَ بِأَنَّهَا زَوْجَةُ الأَوَّلِ، كَمَا لُو شَهِدَ بِحُرِّيَّةِ عبد ثم اشْتَرَاهُ، عَتَقَ عليه . ولا يَلْزَمُها لِلْأُوِّلِ مَهْرٌ بحالٍ . وذَكرَ القاضي ، أَنَّ عليها له مَهْرًا . وهو قولُ بعض أصْحاب الشَّافِعِيِّ؛ لأَنَّها أَقَرَتْ أَنَّها حَالَتْ بينه وبين بَعْضِهَا(١٣) بِغيرِ حَتِّ، فَأَشْبَهَ شُهُودَ الطَّلاق إذا رَجَعُوا. ولَنا، أنَّ مِلْكَها اسْتَقَرَّ على المَهْرِ، فلم يَرْجِعْ به عليها، كالو ارْتَدَّتْ، أو أَسْلَمَتْ، أو قَتَلَتْ نَفْسَها، فإنْ ماتَ الأوَّلُ وهي في نِكاحِ الثَّانِي، فيَنْبَغِي

,04/1

<sup>(</sup>٩) في م : ( النكاح ) .

<sup>(</sup>١٠) تقدم تخريجه في : ٦ / ٥٢٥ .

<sup>(</sup>١١) سقط من : ١، ب، م.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: ﴿ المنع ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) لعل الصواب : ( بضعها ) .

أَنْ تَرِثَهُ ؛ لِإِقْرَارِهِ بِزَوْجِيَّتِهَا ، أَو إِقْرَارِها بذلك . وإنْ ماتَتْ ، لم يَرِثْها ، لأنَّها لا تُصَدَّقُ في إبْطالِ مِيراثِ الزَّوْجِ الثَّانِي ، كما لم تُصَدَّقْ في إبْطالِ نِكاحِه ، ويَرِثُها الزَّوْجُ الثَّاني ؛ لذلك . وإنْ ماتَ الزَّوْجُ الثَّانِي ، لم تَرِثْهُ ؛ لأَنَّها تُنْكِرُ صِحَّةَ نِكَاحِه فَتُنْكِرُ مِيرَاثَهُ .

٧٩٧ \_ مسألة ؛ قال : ﴿ وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ﴿ ) وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ، ثُمَّ أَتَتْهُ فَلَكَوَتْ أَنَّهَا نَكَحَتْ مَنْ أَصَابَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ مُمكِنًا ، فَلَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا إِذَا كَانَ يَعْرِفُ مِنْهَا الصَّدْقَ وَالصَّلَاحَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ فِي هَذِهِ الحَالِ ، لَمْ ينْكِحْهَا حَتَّى يَصِحَّ عِنْدَهُ قَوْلُها ﴾

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ المُطَلَّقَةَ الْمَبْتُوتَةَ ، إذا مَضَى زَمَنَّ بعدَ طَلَاقِها ، يُمْكِنُ فيه انْقِضاءُ عِدَّتَيْنِ بينهما نِكاحٌ ووَطْءٌ ، فأخْبَرَتْهُ بذلك ، وغَلَبَ على ظَنِّهِ صِدْقُها ؛ إمَّا لِمَعْرِفَتِهِ بِأُمَانَتِهَا ، أُو بِخَبَرِ غيرِهَا مِمَّنْ يَعْرِفُ حَالَهَا ، فله أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، في قُولِ عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ ؛ منهم الْحسنُ، وقتادةُ(١)، والأُوزاعِيُّ، والتَّوْرِيُّ، والشَّافِعِيُّ، وأبو عُبَيْدٍ، وأصْحابُ الرُّأْي ؛ وذلك لِأَنَّ الْمَرْأَةَ مُوْتَمَنَّةٌ على نَفْسِها ، وعلى مَا أَخْبَرَتْ به عنها ، ولا سَبِيلَ إلى مَعْرَفَةِ هذه الْحَالِ على الْحَقِيقَةِ إِلَّا مِنْ جَهَتِها ، / فَيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَى قَوْلِهَا ، كَا لُو أَخْبَرَتْ بِانْقِضاء عِدَّتِها . فأمَّا إِنْ لَمْ يَعْرِفْ ما يَغْلِبُ على ظَنِّهِ صِدْقُها ، لم يَحِلُّ له نِكَاحُها . وقال الشَّافِعِيُّ : له نِكَاحُها ؛ لما ذَكَرْنا أُوَّلًا ، والْوَرَعُ أَنْ لا يَنْكِحَها . ولَنا ، أَنَّ الأَصْلَ التَّحْرِيمُ ، ولم يُوجَدْ غَلَبَةُ ظَنِّ تَنْقُلُ عنه ، فوَجَبَ البَقَاءُ عليه ، كما لو أُخْبَرَهُ فَاسِقٌ عنها .

فصل : وإذا أَخْبَرَتْ أَنَّ الزَّوْجَ أَصَابَها ، فأَنْكَرَ ، فالقَوْلُ قَوْلُهَا في حِلُّها لِلْأَوَّلِ ، والْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ في المَهْرِ ، ولا يَلْزُمُهُ إِلَّا نِصْفُهُ إِذا لَمْ يُقِرَّ بِالْخَلْوَةِ بِها . فإنْ قال الزَّوْجُ

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل ١٠.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل ، ب ، م .

الْأُوَّلُ : أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مَا أَصَابِها . لَم يَحِلَّ لَه نِكَاحُهَا ؛ لأَنَّهُ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِتَحْرِيمِها . فإنْ عادَ فَأَكْذَبَ نَفْسَه وقال : قد عَلِمْتُ صِدْقَهَا . دِينَ فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأَنَّ الْحِلَّ والحُرْمَةَ مِنْ حُقُوقِ اللهِ تعالى . فإذا عُلِمَ حِلُها له ، لم تَحْرُمْ بِكَذِبِه . وهذا مذهب والحُرْمَةَ مِنْ حُقُوقِ اللهِ تعالى . فإذا عُلِمَ حِلُها له ، لم تَحْرُمْ بِكَذِبِه . وهذا مذهب الشَّافِعِيِّ . ولأَنَّهُ قد يَعْلَمُ ما لم يَكُنْ عَلِمَهُ . ولو قال : ما أَعْلَمُ أَنَّهُ أَصَابَها . لم تَجْرُمْ عليه بهذا ؛ لأَنَّ المُعْتَبَرَ في حِلِّهَا له خَبَرٌ يَعْلِبُ على ظَنِّهِ صِدْقُها ( عَلَى ) لا حَقِيقَةُ العِلْمِ .

فصل: وإذا طَلَّقَهَا طَلاقًا رَجْعِيًّا ، وغابَ ، وقَضَتْ عِدَّتَهَا ، وأَرَادَتْ التَّرَوُّجَ ، فقال وَكِيلُهُ : تَوَقَّفِى كَيْلَا يكونَ رَاجَعَكِ . لم يَجِبْ عليها التَّوَقُفُ ، لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الرَّجْعَةِ ، وَحِلُّ النِّكَاجِ ، فلا يَجِبُ الزَّوالُ عنه بأَمْرٍ مَشْكُوكٍ فيه ، ولأنَّهُ (٥) لو وَجَبَ عليها التَّوقُفُ فَيْلَ قَوْلِهِ ؛ لأَنَّ احْتِمَالَ الرَّجْعَةِ عليها التَّوقُفُ قَبْلَ قَوْلِهِ ؛ لأَنَّ احْتِمَالَ الرَّجْعَةِ مَوْجُودٌ ، سَوَاءٌ قال أو لم يَقُلْ ، فَيَفْضِي إلى تَحْرِيمِ النَّكَاجِ على كلِّ رَجْعِيَّةٍ غابَ عنها (١) رَوْجُها أَبَدًا .

فصل : فإذا قالتْ : قد تَزَوَّجْتُ مَنْ أَصَابَنِي . ثم رَجَعَتْ عن ذلك قَبْلَ أَنْ يَعْقِدَ عليها ، لم يَجُزِ الْعَقْدُ ، لأَنَّ الخَبَرَ المُبِيحَ لِلْعَقْدِ قد زالَ ، فزالَتِ الإِباحَةُ . وإِنْ كان بعدَ ما عَقَدَ عليها ، لم يُقْبَلْ ؛ لأَنَّ ذلك إبْطالُ لِلْعَقْدِ الذي لَزِمَها بِقَوْلِها ، فلم يُقْبَلْ ، كالو ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ ، فأَقَرَّتْ له بذلك ، ثم رَجَعَتْ عن الإقْرَادِ .

<sup>(</sup>٣) في ب: ﴿ جهلها ﴾ ..

<sup>(</sup>٤) في ا، م: لا صدقة ١٠.

<sup>(</sup>٥) في ب ، م زيادة : ﴿ أَمْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سقط من : الأصل ، ب ، م .



## فهــرس الجزء العاشر

الصفحة باب نكاح أهل الشرك A1 - 0 ۱۱۲۹ – مسألة : ( وإذا أسلم الوثنى ، وقد تزوج بأربع وثنيات .... فإن كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول معا ، فهن 14-0 زوجات ...) في هذه المسألة فصول خمسة : أحدها: أنه إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين ،أو كتابي متزوج بوثنيه أو ... تعجلت الفرقة بينهما من حين ٧٠٦ إسلامه ... الفصل الثاني: أن الفرقة إذا حصلت قبل الدخول بإسلام الــزوج، فللمرأة نصف المسمى إن كانت التسمية صحيحة ... ٧ الفصل الثالث: أن الزوجين إذا أسلما معًا ، فهما على النكاح ... ٨ ، ٧ الفصل الرابع: أنه إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول ، ففيه عن أحمد ۸ - ۱۰ , و ايتان ... الفصل الخامس: أنه إذا أسلم أحد

| الصفحة  |                                                    |                |
|---------|----------------------------------------------------|----------------|
|         | الزوجين . وتخلف الآخر حتى                          |                |
|         | انقضت عدة المرأة ، انفسخ                           |                |
| 1161.   | النكاح                                             |                |
|         | فصل : وإذا وقعت الفرقة بإسلام أحدهما               |                |
|         | بعد الدخول، فلها المهـر                            |                |
| 11      | كاملًا                                             |                |
|         | فصل : في اختلاف الزوجين[ أيهما                     |                |
| 18,14   | أسلم قبل الآخر ] .                                 |                |
|         | فصل : وسواءفيماذكرنااتفقتالداران                   |                |
| ١٣      | أو اختلفتا .                                       |                |
|         | ﴿ وَلُو نَكُحُ أَكُثُرُ مِنَ أُرْبِعُ ، فَي عَقَدَ | ١١٦٧ - مسألة : |
|         | واحد ، أو في عقود متفرقة ، ثم                      |                |
|         | أصابهن ، ثم أسلم ، ثم أسلمت كل                     |                |
|         | واحدة منهن في عدتها ، اختار واحدة                  |                |
| 31-14   | منهن ، وفارق ما سواهن ) .                          |                |
|         | فصل : ويَجْبُ عليه أن يختار أربعًا فما             |                |
|         | دون ، ويفارق سائرهن ، أو                           |                |
| 10      | يفارق الجميع                                       |                |
|         | فصل: ولو زوج الكافرا بنه الصغير أكثر               |                |
|         | من أربع ، ثم أسلموا جميعًا ، لم                    |                |
| 17, 10  | يكن له الاختيار قبل بلوغه                          |                |
|         | فصل : فإن مات قبل أن يختار ، لم يقم                |                |
| 71      | وارثه مقامه .                                      |                |
|         | فصل: وصفة الاختيار أن يقول:                        |                |
| 71 – 11 | اخترت نكاح هؤلاء                                   |                |
|         | فصل: وإذا إختار منهن أربعًا ، وفارق                |                |

اليواقي ، فعدتهن من حين 19.11 اختار ... فصل: وإذا أسلم قبلهن ، وقلنا بتعجيل الفرقة باختلاف الدين ، فلا Y . . 19 فصل : وإذا أسلم وتحته ثمان نسوة ، فأسلم أربع منهن ، فله اختيارهن ،وله الوقوف إلى أن يُسلم البواقي ... فصل: وإن قال: كلما أسلمت واحدة Y1 . Y . اخترتها . لم يصح ... فصل: وإذا أسلم ، ثم أحرم بحج أو عمرة ، ثم أسلمن ، فله 11 الاختيار ... فصل : وإذا أسلمن معه ، ثم متن قبل اختياره ، فله أن يختار منهن أ. بعًا ، فيكون له ميراثهن ، ولا 11 يرث الباقيات ... ( ولو أسلم وتحته أختان ، اختار منهما ١١٦٨ - مسألة : 17-71 واجدة فصل: ولو تزوج وثنية، فأسلمت قبله ، ثم تزوج فی شرکه أختها ، ثم أسلما في عدة الأولى ، فله أن يختار منهما ... ٢٢ فصل :وإن تزوج أختين ،ودخل بهما ، ثم أسلم وأسلمتا معه ، فاختار إحداهما ، لم يطأها حتى

تنقضي عدة أختها ... 77 فصل: وإذا تزوج أختين في حال كفره، فأسلم وأسلمتا معه قبــل الدخول ، فاختبار إحداهما، فلامهر للأخرى ... 24 ١١٦٩ - مسألة : ( وإنكانتاأما وبنتًا، فأسلم وأسلمتامعًا قبل الدخول ، فسد نكاح الأم ، وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما 72.74 الكلام في هذه المسألة في فصلين: أحدهما: إذا كان إسلامهم جميعا قبل الدخول ، فإنه يفسد نكاح الأم ، ويثبت نكاح البنت ٢٤، ٢٢ الفصل الثاني: إذا دخل بهما حرمتا على 7 2 • ١١٧ - مسألة : ﴿ وَلُو أُسلَمَ عَبَّدُ ، وَتَحْتُهُ زُوجِتَانَ ، قَدْ دخل بهما ، فأسلمتا في العدة ، فهما زوجتاه ، ولوكن أكثر ، اختار منهن اثنتين ) 47- 40 فصل : وإن أسلم وتحته أربع حرائر ، فأعتق ، ثم أسلمن في عدتهن ، أو أسلمن قبله ، ثم أعتق ، ثم أسلم ، لزمه نكاح الأربع ... ٢٥ ، ٢٦ فصل : وإن تزوج أربعًا ، فأسلمن ، وأعتقن قبل إسلامه ، فلهن فسخ النكاح ... 77,77

الصفحة

🗸 فصل: وإذا أسلم الحر وتحته إماء، فأعتقت إحداهين ، ثم أسلمت ، ثم أسلم البواق ، لم يكن له أن يختار من الإماء ... ٢٧ فصل: ولو أسلم وتحته أربع إماء ، وهو عادم للطول خائف للعنت ، فأسلمن معه ، فله أن يختار منهن واحدة ... فصل: ولو أسلم وهو واجدللطول ، فلم يسلمن حتى أعسر، ثم أسلمن ، فله أن يختار منهن ... ۲۹ ، ۲۸ فصل: فإن أسلم وأسلمت معه واحدة منهن ، و هو ممن يجوز له نكاح الإماء ، فله أن يختار مَنْ أسلمت معه ... T. . 79 فصل: فإن أسلم وتحته إماء وحرة ، ففيه ثلاث مسائل ... 71 . 7. فصل: وإن أسلم وتحته إماء وحُرة ، فأسلمن ، ثم عتقن قبل إسلامها ، لم يكن له أن يختار 31 فصل : ولو أسلم وتحته خمس حرائر ، فأسلم معه منهن اثنتان، احتمل أن يُجبر على اختيار

إحداهما ...

الصفحة ١١٧١ – مسألة : ( وإذا تزوجها ، وهما كتابيان ، فأسلم قبل الدخول ، أو بعده ، فهسى 44, 41 زوجته ... ) فصل : وإذا تزوج المجوسي كتابيةً ، ثم ترافعا إلينا قبل الإسلام ، فُرِّق ر وما سمی لها ، وهما کافران ، ١١٧٢ - مسألة: فقبضته ، ثم أسلما .، فليس لها غيره ، TA - TTوإن كان حرامًا ... ) فصل: وإن قبضت بعض الحرام دون بعض ، سقط من المهر بقدر ما قَبض ، ووجب بحصة ما بقي TO . TE من مهر المثل ... فصل: فإن نكحها نكاحًا فاسدًا ، وهو مالا يُقرون عليه إذا أسلموا ... فأسلما قبل الدخول ، أو ترافعوا إلينا ، فرق بينهما ، ولا مهر لها ... ٣٥ فصل : إذا تزوج ذمي ذمية ، على أن لا صداق لها ، أو سكت عن ذكره ، فلها المطالبة بقرضه ، إن كان قبل الدخول ، وإن كان بعده ، فلها مهر المثل ... 40 فصل : إذا ارتفعوا إلى الحاكم في ابتداء العقد ، لم يزوجهم إلا بشروط

نكاح المسلمين ...

| الصفحة  |                                                         |                                  |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         | فصل : وأنكحة الكفار تتعلق بها أحكام                     |                                  |
| ٣٧ ، ٣٦ | النكاح الصحيح                                           |                                  |
|         | فصل : ويحرم عليهم فى النكاح ما يحرم على                 |                                  |
| ٣٨ ، ٣٧ | المسلمين                                                |                                  |
|         | ( ولو تزوجها ، وهما مسلمان ،                            | 11٧٣ - مسألة :                   |
|         | فارتدت قبل الدخول ، انسفسخ                              |                                  |
| ۸۳ ، ۳۸ | النكاح ، ولا مهر لها )                                  |                                  |
|         | ( وإن كانت ردتها بعد الدخول ، فلا                       | ١١٧٤ - مسألة :                   |
| 27- 49  | نفقة لها )                                              |                                  |
|         | فصل: فإن ارتد الزوجان معا،                              |                                  |
|         | فحكمهما حكم مالو ارتد                                   |                                  |
| ٤.      | أحدهما                                                  | /                                |
|         | فصل :وإذاارتدأحدالزوجين ،أوارتدا                        | $\sim$                           |
| ٤١،٤٠   | معا ، مُنِعَ وطأها …                                    |                                  |
|         | فصل : وإذا أسلم أحد الزوجين ثم                          |                                  |
| ٤١      | ارتد نظرت                                               |                                  |
|         | فصل : وإذا تزوج الكافر بمن لا يُقرُّ على                |                                  |
|         | نكاحه في الإسلام لم يكن لها                             |                                  |
| ٤٢ ، ٤١ | أن ينكحها                                               |                                  |
|         | ﴿ وَإِذَا زُوَّجِهُ وَلَيْتُهُ ، عَلَى أَنْ يُزُوِّجِهُ | <ul><li>۱۱۷٥ – مسألة :</li></ul> |
|         | الآخر وليته ، فلا نكاح بينهما ، وإن                     |                                  |
| 80-87   | سموا مع ذلك صداقًا أيضًا )                              |                                  |
|         | فصل : ومتى قلنا بصحة العقد إذا سمَّيا                   |                                  |
| 20, 22  | صداقًا ، ففيه وجهان                                     |                                  |
|         | فصل : وإن سمى لإحداهما مهرًا دون                        |                                  |
| ٤٥      | الأخرى                                                  |                                  |

فصل: فإن قال: زوجتك جاريتي هـذه ، على أن تزوجنـــي ابنتك ... لم يصح تــزويج الجارية ... ١٩٧٦ – مسألة : ﴿ وَلَا يَجُوزُ نَكَاحُ المُتَّعَةُ ﴾ 29- 27 فصل : وإن تزوجها بغير شرط ، إلاأن في نيته طلاقها بعد شهر ... فالنكاح صحيح ... 29, 21 ( ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت ١١٧٧ – مسألة : بعينه ، لم ينعقد النكاح ) 29 ١١٧٨ - مسألة : ( وكذلك إن شرط عليه أن يُحِلُّه الزوج کان قبله ) 00- 19 فصل: فإن شرط عليه التحليل قبل العقد ... أو نوى التحليل من غير شرط ، فالنكاح باطل ... ٥١ - ٥٣ فصل: فإن شُرط عليه أن يُحِلُّها قبل العقد، فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه ، صح العقد ... ٥٣ فصل: فإن اشترى عبدًا ، فزوجها إيَّاه ، ثم وهبها إياه لينفسخ النكاح بملكها له ، لم يصح ... 0 2 فصل: ونكاح المحلل فاسد، يثبت فيه سائر أحكام العقود الفاسدة . ٥٤ ، ٥٥ ١١٧٩ – مسألة : ﴿ وَإِذَا عَقَدَ الْمُحْرَمُ نَكَاحُا لِنَفْسُهُ أُو لغيره ، أو عقد أحد نكاحًا لمحرم أو على محرمة فالنكاح فاسد • ١١٨ – مسألة : ( وأي الزوجين وجد بصاحبه جنونًا ،

| الصفحة   |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
|          | أو جذامًا ، أو فلمن وجد ذلك               |
| 77-00    | منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح )       |
|          | الكلام في هذه المسألة في فصول أربعة :     |
|          | الأول : أن خيار الفسخ يثبت لكل واحد       |
|          | من الزوجين لعيب يجده في                   |
| 70,70    | صاحبه في الجملة                           |
|          | الفصل الثانى : في عدد العيوب المجوزة      |
| ٥٨، ٥٧   | للفسخ ، وهي ثمانية                        |
|          | الفصل الثالث : أنه لا يثبت الخيار لغير ما |
| ٨٥ - ٠ ٢ | ذكرناه                                    |
|          | الفصل الرابع: أنه إذا أصاب أحدهما         |
|          | بالآخر عيبا ، وبه عيب من غير              |
|          | جنسه فلكل واحد منهما                      |
| ٦.       | الخيار                                    |
|          | فصل : وإن حدث العيب بأحدهما بعد           |
|          | العقد ،ففيهوجهان ،أحدهما ،                |
| 7167.    | يثبت الحيار                               |
|          | فصل : ومن شرط ثبوت الخيار بهذه            |
|          | العيوب ، أن لا يكون عالمًا بها            |
|          | وقت العقد ، ولا يرضى بها                  |
| ٦١       | بعده                                      |
|          | فصل: وخيار العيب ثــابت على               |
| 77 6 71  | التراخي ، لا يسقط                         |
|          | فصل: ويحتاج الفسخ إلى حكم                 |
| 77       | حاکم                                      |

| الصفحة  |                                                      |                |
|---------|------------------------------------------------------|----------------|
|         | ( وإذا فسخ قبل المسيس ، فلا                          | ١١٨١ –مسألة :  |
| 75 - 05 | مهر )                                                |                |
|         | الكلام في هذه المسألة في فصول أربعة :                |                |
|         | الأول : أن الفسخ إذا وجد قبل                         |                |
| ۲۳، ۲۲  | الدخول ، فلا مهر عليه                                |                |
|         | الفصل الثاني: أن الفسخ إذا كان بعد                   |                |
| 78,74   | الدخول ، فلها المهر                                  |                |
|         | الفصل الثالث: إذا علم بالعيب ثم                      |                |
|         | وجد منه رضی لم يثبت له                               |                |
| 7 £     | الفسخ                                                |                |
|         | الفصل الرابع : أنه يرجع بالمهر على من                |                |
| 70,78   | غُرُّه .                                             |                |
|         | فصل : إذا طلقها قبل الدخول ، ثم علم                  |                |
|         | أنه كان بها عيب ، فعليه نصف                          |                |
| 77,70   | الصداق                                               |                |
| 77 - 77 | ( ولا سكني لها ، ولا نفقة )                          | ١٩٨٢ – مسألة : |
|         | فَصَل : وليس لولى الصغيرة والصغير                    |                |
|         | وسيدالأمة تزويجهم ممَّن به أحد                       |                |
| ٦٧، ٦٦  | هذه العيوب …                                         |                |
|         | فصل : وليس له تزويج كبيرة بمعيب بغير                 |                |
| ۱۸، ۱۷  | رضاها                                                |                |
|         | ﴿ وَإِذَا عَتَقَتَ الْأُمَّةِ ، وَزُوجُهَا عَبَّدُ ، | ١١٨٣ – مسألة : |
| V - 7 A | فلها الخيار في فسخ النكاح )                          |                |
|         | فصل : وإن عتقت تحت حر ، فلا خيار                     |                |
| ٧٠, ٦٩  | ٠ له                                                 |                |

| الصفحه    |                                                            |                |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|
|           | فصل : وفرقة الخيار فسخ ، لا ينقص بها                       |                |
| ٧.        | عدد الطلاق                                                 |                |
|           | ﴿ فَإِنْ أُعْتَقَ قَبَلَ أَنْ تَخْتَارَ ، أَوْ وَطُنُهَا ، | ١١٨٤ – مسألة : |
| V £ - V 1 | بطل خيارها )                                               |                |
|           | فصل : فإن عتق العبد والأمة دفعة                            |                |
| ۷٤،۷۳     | واحدة ، فلا خيار لها                                       |                |
|           | فصل: ويستحب لمن له عبد وأمة                                |                |
|           | متزوجان ، فأراد عتقهمـا ،                                  |                |
| ٧٤        | البداية بالرجل                                             |                |
|           | فصل: إذا عتقت المجنونة والصغيرة ، فلا                      |                |
| ٧٤        | خيار لهما في الحال .                                       |                |
|           | ( فإن كانت لنفسين ، فأعتق أحدهما ،                         | ١١٨٥ - مسألة:  |
| Y0 , Y2   | فلا خيار لها ، إذا كان المعتق معسرا .)                     |                |
|           | فصل : ولوزوَّ جأمة قيمتها عشرة بصداق                       |                |
|           | عشرين ،ثم أعتقها في مرضه بعد                               |                |
|           | الدخول بها ،ثم مات ، ولا يملك                              |                |
| ٧٥        | غيرها بعد استيفائه ، عتقت                                  |                |
|           | ( فاناختارتالمقاممعه قبل الدخول أو                         | ١١٨٦ - مسألة : |
| 77 - 11   | بعده ، فالمهر للسيد )                                      |                |
|           | فصل : ولو كانت مفوّضة ، ففرض لها                           |                |
| YY        | مهر المثل ، فهو للسيدأيضا …                                |                |
|           | فصل: فإن طلقها طلاقًا بائنًا، ثم                           |                |
| ۷۸، ۷۷    | عتقت ، فلا خيار لها                                        |                |
|           | فصل : فإن طلقها بعد عتقها ، وقبل                           |                |
|           | اختيارها ، أو طلق الصغيرة                                  |                |
|           | والمجنونة بعد العتق، وقــع                                 |                |

| الصفحة  |                                           |                |
|---------|-------------------------------------------|----------------|
| ٧٩، ٧٨  | طلاقها ، وبطل خيارها                      |                |
|         | فصل : وللمعتقة الفسخ من غير حكم           |                |
| ٧٩      | حاكم                                      |                |
|         | فصل : وإذا اختارت المعتقة الفراق كان      |                |
| ۸۰، ۷۹  | فسخًا ليس بطلاق                           |                |
|         | فصل : وإن عتقزوج الأمة ، لم يثبت له       |                |
| ٨٠      | خيار .                                    |                |
|         | فصل: وإذا عتقت الأمة، فقالت               |                |
|         | لزوجها : زدنی فی مهری .                   |                |
|         | ففعل، فالزيــادة لها دون                  | -              |
| ۸۱،۸۰   | سيدها                                     |                |
| 71 - 19 | باب أجل العنين والخصى غير المجبوب         |                |
|         | ( وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا       | ١١٨٧ – مسألة : |
| ۸٥ – ٨٣ | يصل إليها ، أجِّل سنة منذ ترافعه )        |                |
|         | فصل : فإن اتفقِّا بعد الفرقة على الرجعة ، |                |
| ۸۰، ۸٤  | لم يجز إلّا بنكاح جديد …                  |                |
|         | فصل : ومَنْ عُلم أن عجزه عن الوطء         |                |
| ٨٥      | لعارض لم تُضرب له مدة                     |                |
|         | فصل: فأما الخصى ، فإن الخرق ذكره          |                |
|         | في ترجمة الباب ، و لم يفرده               |                |
| ٨٥      | بحکم                                      |                |

١١٨٨ - مسألة : ( وإن قال : قد علمت أنى عنين قبل أن أُنكِحها . فإن أقرت ، أو ثبت ببينة ، ٨٦

فلا يؤجل ، وهي أمرأته ) ١١٨٩ - مسألة : ( وإن علمت أنه عنين بعد الدخول ،

فسكتت عن المطالبة ، ثم طالبت بعد ،

| الصفحة     |                                                           |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|            | فلها ذلك ، ويؤجل سنة من يوم                               |                  |
| ۲۸ ، ۷۸    | ترافعه )<br>( وإن قالت في وقت من الأوقات : قد             | . ۱۱۹ – مسألة :  |
| ۸۸،۸۷      | رضيت به عنينًا . لم يكن لها المطالبة بعد )                | . 20 0000 11114  |
| // · / / / | ر وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة ،                       | ١١٩١ – مسألة :   |
| ۹۰ – ۸۸    | ر وړن اعرفت انه قد و طن اينها مره ، ابطل أن يكون عنينًا ) | . 20 023 - 11111 |
| ~ · – //   | ` ` ·                                                     |                  |
|            | فصل : والوطءالذي يخرج به عن العنة ،                       |                  |
| ۸۹،۸۸      | هو تغييب الحشفة في الفرج                                  |                  |
|            | فصل : ولا يخرج عن العنة بالوطء في                         |                  |
| ٨٩         | الدبر .                                                   |                  |
|            | فصل : وإن وطيء امرأة ، لم يخرج به عن                      |                  |
| 9 19       | العنة في حق غيرها                                         |                  |
|            | ﴿ وَإِنْ جُبُّ قَبَلِ الْحُولُ ، فَلَهَا الْخَيَارِ فَى   | ١١٩٢ - مسألة:    |
| ۹.         | وقتها )                                                   |                  |
|            | ( وإن زعم أنه قد وصل إليها ، وادعت                        | ١١٩٣ - مسألة :   |
|            | أنها عذراء ، أريت النساء الثقات ، فإن                     |                  |
| 91         | شهدن بما قالت ، أُجِّل سنة )                              |                  |
|            | ( وإن كانت ثيبًا ، وادعى أنه يصل                          | ١١٩٤ - مسألة :   |
| 98-91      | إليها ، أخلى معها في بيت )                                |                  |
|            | ( وإذا قال الخنثي المشكل : أنا رجل .                      | - ١١٩٥ - مسألة : |
| 97 – 98    | لم يمنع من نكاح النساء)                                   |                  |
|            | ( وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة                         | . ١١٩٦ – مسألة : |
|            | بُعدُ الحرية والبلوغ بنكاح صحيح ،                         |                  |
|            | وليس واحدمنهما بزائل العقل ، رُجما إذا                    |                  |
| 97         | زنیا )                                                    |                  |
| • •        | ( +)                                                      |                  |

| الصفحة  |                                        |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 19 97   | كتاب الصداق                            |                |
| 914 94  | فصل : وللصداق تسعة أسماء               |                |
|         | فصل :ويستحبأنلايعرىالنكاحعن            |                |
| 9.8     | تسمية الصداق .                         |                |
|         | ( وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة ، أو    | ١١٩٧ - مسألة : |
|         | صغيرة عقد عليها أبوها ، فأى صداق       |                |
|         | اتفقوا عليه فهو جائز ، إذا كان شيئا له |                |
| 1.4. 99 | نصف يحصل )                             |                |
|         | فصل: ويستحب أن لا يُسغلى               |                |
| 1.1     | الصداق                                 |                |
|         | فصل: وكل ما جاز ثمنا في البيع جاز      |                |
| 1.7.1.1 | أن يكون صداقًا                         |                |
|         | فصل : ولو نكحها على أن يحج بها ، لم    |                |
| 1.4.1.4 | تصح التسمية                            |                |
|         | فصل : وإن أصدقها خياطة ثوب بعينه ،     |                |
|         | فهلك الشوب، لم تـفسد                   |                |
|         | التسمية ، و لم يجب لها مهر             |                |
| ١٠٣     | المثل                                  |                |
|         | فصل: وإن أصدقها تعليم صناعة ، أو       |                |
| ١.٣     | تعليم عبدها صناعة ، صع                 |                |
|         | فصل: فأما تعليم القرآن ، فاختلفت       |                |
|         | الرواية عن أحمد في جعله                |                |
| 1.0-1.5 | صداقا                                  |                |
|         | فصل: فإن أصدقها تعليم سورة لا          |                |
| 1.0     | یحسنها نظرت                            |                |
|         |                                        |                |

فصل: فإن جاءته بغيرها ... لم يلزمه ... 1.761.0 فصل: فإن تعلمتها من غيره ، أو تعذر عليه تعليمها فعليه أجر 1.7 تعليمها ... فصل: فإن طلقها قبل الدخول بعد تعليمها السورة ، رجع عليها بنصف أجر تعليمها ... 1.7 فصل: ولو أصدق الكتابية تعلم سورة من القرآن ، لم يجز . 1.4 الفصل الثاني: أن الصداق ما اتفقوا عليه ، ورضوا به . 1.4.1.4 الفصل الثالث: أن الصداق لا يكون إلا . YL 114 ١١٩٨ - مسألة : ( وإذا أصدقها عبدًا بعينه ، فوجدت به عيبا ، فردته ، فلها عليه قيمته ) 1.9.1.1 فصل: وإن شرطت في الصداق صفة مقصودة ... فبان بخلافها ، 1.9 فلها الرد ... ١١٩٩ - مسألة : ( وكذلك إذا تزوجها على عبد فخرج حرًّا ، أو استحق ، سواء سلمه إليها أو لم يسلمه ) 111-1.9 فصل: فإن أصدقها مثليا، فبان

مغصوبا ، فلها مثله ... عبان

فصل :وإن قال :أصدقتك هذاالخمر .

الصفحة وأشار إلى الخل ... صحت التسمية ... 11. فصل: وإن تزوجها على عبدين ، فخرج أحدهما حرًّا أو مغصوبا ، صح الصداق في ملكه ، ولها قيمة الآخي ... . 111 ( وإذا تزوجها على أن يشترى لها عبدا ه ١٧٠ – مسألة : بعينه ، فلم يُبع ، أو طلب به أكثر من قيمته ، أولم يقدر عليه ، فلها قيمته ) ١١١-١١١ فصل: وإن تزوجها على عبد موصوف في الذمة ، صح ... 111 فصل : وإن تزوجها على أن يعتق أباها ، 117,117 فصل: ولا يصح الصداق إلا معلوما 110-118 يصح بمثله البيع ... فصل: ويجوز أن يكون الصداق معجلا ، ومؤجلا ... 117,110 ١٢٠١ – مسألة : ﴿ وَإِذَا تَزُوجُهَا عَلَى مُحَرَّم ، وهما مسلمان ، ثبت النكاح ... ) 111-111 في هذه المسألة ثلاث مسائل: الأولى : أنه إذا سمى في النكاح صداقا عرَّما ... فالتسمية فاسدة ،

والنكاح صحيح . والنكاح صحيح . المسألة الثانية : أنه يجب مهر المثل . المسألة الثالثة : أنه إذا سمى تسمية فاسدة ،

وجب مهر المثل بالغا ما بلغ . الما ١١٨

الصفحة

( وإذا تزوجها على ألف لها ، وألف ١٢٠٢ - مسألة: لأبيها ، كان ذلك جائزا ... ) 17.-111 فصل: فإن شرط ذلك غير الأب من الأولياء ... فالشرط باطل ... ١٢٠ فصل : فإن شرط لنفسه جميع الصداق ، ثم طلّق قبل الدخول بعد تسلم الصداق إليه ، رجع في نصف ما أعطم الأب ... 171617. ١٢٠٣ - مسألة: (وإذا أصدقها عبدا صغيرا فكير، ثم طلقها قبل الدخول ، فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته ...) 177-171 فصل: ولو خالع امرأته بعد الدخول، ثم تزوجها في عدتها ، ثم طلقها قبل دخوله بها ، فلها في النكاح الثاني نصف الصداق المسمى فيه ... ١٢٥ – ١٢٥ فصل : فإن كانت العين تالفة وهي من ذوات الأمثال ، رجع في نصف قيمتها ... 140 فصل: إذا أصدقها نخلا حائلا، فأطلعت ، ثم طلقها قبل الدخول ، فله نصف قيمتها ... ١٢٧ ، ١٢٦ فصل : وإذا أصدقها خشبا فشقته أبوابًا ، فزادت قيمته ، لم يكن له الرجوع في نصفه لزيادته ... ١٢٧ ، ١٢٨ فصل: وحكم الصداق حكم البيع ... ١٢٩، ١٢٨ فصل: إذا طلق المرأة قبل الدخول، وقد

| الصفحة   |                                                           |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|          | تصرفت في الصداق بعقد من                                   |                  |
|          | العقود ، لم يخل من ثلاثة                                  |                  |
| 171-179  | أقسام                                                     |                  |
|          | فصل: فإن أصدقها شِقْصًا، فهل                              |                  |
| 127, 121 | للشفيع أخذه ؟على وجهين                                    |                  |
|          | ﴿ وَإِذَا احْتَلُفًا فَي الصَّدَاقُ بَعْدُ الْعَقَّدُ فَي | : ١٧٠٤ - مسألة   |
|          | قدره ، ولابينة على مبلغه ، فالقول قولها                   |                  |
| 18-187   | ما ادعت مهر مثلها )                                       |                  |
|          | فصل : فإذا ادعى أقل من مهر المثل ،                        |                  |
|          | وادعت هي أكثر منه ، رُدَّ إلى                             |                  |
| ١٣٣      | مهر المثل                                                 |                  |
|          | فصل : فإن قال : تزوجتك على هذا                            |                  |
|          | العبد . فقالت : بل على هذه                                |                  |
|          | الأمة حلف الــزوج ،                                       |                  |
| 145, 144 | ووجبت له قيمة العبد                                       |                  |
|          | ﴿ وَإِنْ أَنْكُرُ أَنْ يُكُونُ لِهَا عَلَيْهُ صَدَاقَ ،   | . ١٢٠٥ - مسألة : |
|          | فالقول أيضا قولها قبل الدخول                              |                  |
| 121-125  | و بعده )                                                  |                  |
| 100      | فُصل : فإن دفع إليها ألفا ، ثم اختلفا                     |                  |
|          | فصل : إذا مات الزوجان ، واختلف                            |                  |
|          | ورثتهما ، قام ورثة كل إنسان                               |                  |
| ٠ ١٣٦    | مقامه                                                     |                  |
|          | فصل : وإن اختلف الزوج وأبو الصغيرة                        |                  |
| £        | والمجنونة ،قامالأبمقامالزوجة                              |                  |
| 1 47     | في اليمين                                                 |                  |
|          | فصل : إذا أنكر الزوج تسمية الصداق ،                       |                  |
|          | وادع أنه تن و حما بغير صداق ،                             |                  |

الصفحة فإن كان بعد الدخول نظرنا ... ١٣٧ ١٢٠٦ – مسألة : ﴿ وَإِذَا تَرُوجِهَا بَغِيرُ صَدَاقَ ، لَمْ يَكُنُ لِهَا عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا المتعة ) ١٤٣ – ١٣٧ فصل: فإن فرض لها بعد العقد، ثم طلقهاقبل الدخول ، فلها نصف ما فرض لها ، ولا متعة ... 12.6189 فصل : ومن وجب لها نصف المهر ، لم تجب لها متعة ... 121 . 12. فصل: ولو طلق المسمى لها بعد الدخول ، أو المفوضة المفروض لها بعد الدخول ، فلا متعة لواحدة منهما ... 121 , 731 فصل : والمتعة تجب على كلزوج ، لكل زوجة مفوضة طلقت قبل الدخول ... 127 فصل: فأما المفوضة المهر ، ... ، فإنه يجب لها مهر المثل ... 124 فصل: وكل فرقة يتنصف بها المسمى، توجب المتعة ، إذا كانت مفوضة ... 127 . 127 فصل: قال أبو داود: سمعت أحمد سُعُل عن رجل تزوج امرأة ، و لم يكن فرض لها مهرًا ، ثم وهب لها غلامًا ، ثم طلقها قبل الدخول.

١٢٠٧ – مسألة : (على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ،

قال : لها المتعة ...

| الصفحة        |                                       |                 |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|
|               | فأعلاه خادم ، وأدناه كسوة يجوز لهاأن  |                 |
| 1886 188      | تصلی فیها )                           |                 |
|               | ( ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض       | ١٢٠٨ - مسألة :  |
| 1 8 9 - 1 8 0 | لها ، أجبر على ذلك )                  |                 |
|               | فصل : وإن فرض لها أجنبي مهر مثلها ،   |                 |
|               | فرضيته ، لم يصح فرضه ،وكان            |                 |
| 187           | وجوده كعدمه                           |                 |
|               | فصل : ويجب المهر للمفوضة بالعقد ،     |                 |
|               | وإنما يسقـط إلى المتعـــة             |                 |
| 127           | بالطلاق                               |                 |
|               | فصل :ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها |                 |
|               | شيئا ، سواء كانت مفوضة أو             |                 |
| 1 8 9 - 1 8 4 | مسمى لها                              | 4               |
|               | ( ولو مات أحدهما قبل الإصابة وقبل     | ١٢٠٩ – مسألة:   |
|               | الفرض ، ورثه صاحبه وكان لها مهر       |                 |
| 107-159       | نسائها )                              |                 |
|               | فصل: قوله: « مهر نسائها » . يعنى      |                 |
| 1.01 ( 10 )   | مهر مثلها من أقاربها                  |                 |
| 107,101       | فصل: ولا يجب مهر المثل إلا حالًا      |                 |
|               | فصل : إذا زوج السيد عبدَه أمنه ، فقال |                 |
| 1.01          | القاضى : لا يجب مهر                   |                 |
|               |                                       | · ۱۲۱ - مسألة : |
|               | أطأها . وصدقته ، لم يلتفت إلى         |                 |
| 100-104       | قولهما )                              |                 |
|               | ( وسواء خلا بها وهما محرمان ، أو      | ١٢١١ – مسألة :  |

الصفحة صائمان ،أو حائض ،أو سالمان من هذه 17. -100 الأشباء فصل: وإن خلابها ، وهي صغيرة لا يمكن وطؤها ، أو ... لم يكمل صداقها ... 107 فصل: والخلوة في النكاح الفاسد لا يجب 101 بها شيء من المهر ... فصل : فإن استمتع بامرأته بمباشرة فيما دون الفرج ، من غير خلوة ، كالقبلة ونحوها ، فالمنصوص عن أحمد ، أنه يكمل به الصداق ... ١٥٧ ، ١٥٨ فصل: إذا دفع زوجته ، فأذهب عذرتها، ثم طلقها قبل الدخول ، فليس عليه إلا نصف صداقها ... 109,101 فصل : وإن دفع امرأة أجنبية ، فأذهب عذرتها ، أو فعل ذلك بإصبعه أو غيرها ، فقال أحمد : لها صداق 17.6109 نسائها ... ﴿ وَالزُّوجِ هُوَ الذِّي بِيدُهُ عَقَّدَةً ١٢١ - مسألة : النكاح ،...) 171-17. فصل: ولو بانت امرأة الصغير أو السفيه أو المجنون ، على وجه يسقط صداقها عنهم ، لم يكن لوليهم

العفو عن شيء من الصداق ... ١٦٣

| الصفحة   |                                          |
|----------|------------------------------------------|
|          | فصل :وإذاعفتالمرأةعنصداقهاالذي           |
|          | لها على زوجها ، جاز ذلك                  |
| ١٦٣      | وصع                                      |
|          | فصل: إذا طلقت قبل الدخول،                |
|          | وتنصف المهربينهما ، لم يخل من            |
| 178, 178 | أن يكون دينا أو عينا …                   |
|          | فصل : إذا أصدق امرأته عينا ، فوهبتها     |
|          | له ، ثم طلقها قبل الدخول بها ،           |
| 170, 178 | فعن أحمد فيه روايتان …                   |
|          | فصل: وإن أصدقها عبدا، فوهبته             |
|          | نصفه ، ثم طلقها قبل الدخول ،             |
| 170      | أنبني ذلك على الروايتين …                |
|          | فصل: فإن خالع امرأته بنصف                |
|          | صداقها ، قبل دخوله بها ،                 |
|          | صح، وصار الصداق كله                      |
| 177      | له                                       |
|          | فصل : وإذا أبرأت المفوضة من المهر ،      |
| 177, 177 | صح قبل الدخول وبعده                      |
|          | فصل : وإذا أبرأته المفوضة من نصف         |
|          | صداقها، ثم طلقها قبل                     |
| 177      | الدخول ، فلا متعة لها                    |
|          | فصل : ولو باع رجلًا عبدًا بمائة ، فأبرأه |
|          | البائع من الثمن ، أو قبضه ثم و هبه       |
|          | إياه ، ثم وجد المشترى بالعبد             |
|          | عيبا ،فهللەردالمبيع ،والمطالبة           |

الصفحة بالثمن ، أو أخذ أرش العيب مع 177 إمساكه ؟ على وجهين ... فصل: ولا يبرأ الزوج من الصداق إلاً بتسليمه إلى من يتسلم مالها ... ١٦٨ ١٢١٣ - مسألة: (وليس عليه دفع نفقة زوجته ، إذا كان مثلها لا يوطأ ، أو منع منها بغير عذر ، فإن كان المنع من قبله ، لزمته النفقة ) 177-177 فصل: وإمكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها ، واحتالها لذلك ... 17.6179 فصل: فإن منعت نفسها حتى تتسلم صداقها ، وكان حالًا ، فلها 177 . 171 فصل: وإن أعسر الزوج بالمهر الحالٌ قبل الدخول ، فلها الفسخ ... 177 ( وإذا تزوجها على صداقين سر ١٢١٤ - مسألة: وعلانية ، أخذ بالعلانية ، وإن كان السر قد انعقد به النكاح) 14.-147 فصل: إذا تزوج أربع نسوة في عقد واحد ، بمهر واحد ، ... ، فالنكاح صحيح والمهر 140.145 صحيح ... فصل: وإذا تزوج امرأتين بصداق واحد ، وإحداهما ممن لا يصح العقد عليها ، لكونها محرمة

عليه ،أو غير ذلك ، وقلنا بصحة

الصفحة النكاح في الأخرى، فلها بحصتها من المسمى ... 140 فصل: فإن جمع بين نكاح وبيع ... 177 فصل: وإنّ تزوجها على ألف إن كان أبوها حيًّا ، وعلى ألفين إن كان أبوها ميتًا ، فالتسمية فاسدة ، ولها صداق نسائها ... 1776 177 فصل: وإن تزوجها على طلاق إمرأة أخرى ، لم تصح التسمية ، ولها مهر مثلها ... 14461144 فصل: الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به ... 14.-144 ١٢١٥ - مسألة : ﴿ وَإِذَا أَصِدَقَهَا غَيْمَ فَتُوالَدَتَ ، ثُمُّ طَلَقَهَا قبل الدخول ، كانت الأولاد لها...) ١٨١-١٨٠ فصل: والحكم في الصداق إذا كانت جارية ، كالحكم في الغنم ... ١٨١ فصل: وإن كان الصداق بهيمة حائلًا ، فحملت ، فالحمل فيها زيادة متصلة ... 111 271 فصل : إذا كان الصداق مكيلا أوموزونا، فنقص في يد الزوج قبل تسليمه إليها ...، فالنقص عليه ... ( وإذا أصدقها أرضا ، فبنتها دارا ، ١٢١ - مسألة : أو ...، رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها ...) 19.-117

فصل: إذا أصدقها نخلا حائلا، فأثمرت في يده ، فالثمرة لها ... 186.184 فصل: فإن كانت بحالها ، إلا أن الصقر المتروك على الثمرة ملك الزوج، فإنه ينزع الصقر، ويردالثمرة... ١٨٤ فصل : إذا كان الصداق جارية ، فوطئها الزوج ، عالما بزوال ملكه ، وتحريم الوطء عليه، فعليه 140,142 ... 141 فصل: إذا أصدق ذمي ذمية خمرا، فتخللت في يدها ، ثم طلقها قبل الدخول احتمل أن لايرجع عليها 140 بشيء . . . فصل : إذا تزوج امرأة ، فضمن أبوه 117, 110 نفقتها عشر سنين ، صح ... فصل: ويجب المهر للمنكوحة نكاحا صحيحا ، والموطوءة في نكاح 141 2441 فاسد ... فصل :ولافرق بين كون الموطوءة أجنبية 144 أو من ذوات محارمه ... فصل: ولا يجب المهر بالوطء في الدبر، 144 ولا اللواط ... فصل : ولو طلق امرأته قبل الدخول طلقةً ، وظن أنها لا تبين بها ، فوطئها ، لزمه مهر المثل ، 1446 144 ونصف المسمى ...

| الصفحة   |                                          |                |
|----------|------------------------------------------|----------------|
|          | فصل :ومَنْ نكاحها باطل بالإجماع          |                |
|          | إذا نكحها رجل ، فوطئها عالمًا            |                |
|          | بالحال ، وتحريم الوطء ، وهي              |                |
| ١٨٨      | مطاوعة عالمة ، فلا مهر لها               |                |
|          | فصل : والصداق إذا كان في الذمة ، فهو     |                |
| 1496144  | دين .                                    |                |
|          | فصل : وكل فرقة كانت قبل الدخول من        |                |
|          | قبل المرأة ، مثل إسلامها ،               |                |
| 19.6114  | فإنه يسقط به مهرها …                     |                |
| 1191-11  | كتاب الوليمة                             |                |
|          | ( ويستحب لمن تزوج أن يولم ولو            | ١٢١٧ - مسألة : |
| 198, 198 | بشاة )                                   |                |
|          | فصل : وليست واجبة في قول أكثر أهل        |                |
| 194      | العلم                                    | •              |
| 197-198  | ( وعلى مَنْ دعى أن يجيب )                | ١٢١٨ - مسألة:  |
|          | فصل : وإنما تجب الإِجابة على مَنْ عُيِّن |                |
| 198      | بالدعوة                                  |                |
|          | فصل: وإذا صنعت الوليمة أكثر من يوم ،     |                |
| 190, 198 | جاز                                      |                |
|          | فصل: والدعاء إلى الوليمة إذن في الدخول   |                |
| 190      | والأكل                                   |                |
|          | فصل: فإن دعاه ذمى ، فقال أصحابنا ،       |                |
| 190      | لاتجب إجابته                             |                |
|          | فصل: فإن دعاه رجلان ، و لم يمكن          |                |
|          | الجمع بينهما ، وسبق أحدهما ،             |                |
| 197      | أجاب السابق                              |                |

١٢١٩ - مسألة: (فإن لم يُحب أن يطعم، دعا T.V-197 وانصرف ) فصل : إذا دُعي إلى وليمة ، فيها معصية ، كالخمر ... وأمكنه الإنكار ، وإزالة المنكر ، لزمه الحضور 1996191 والإنكار ... فصل : فَإِنْ رَأَى نَقُوشًا ، وصور شجر ، ونحوها ، فلا بأس بذلك ... Y . 1 - 199 فصل : فإن قطع رأس الصورة ، ذهبت 1.1 الكراهة ... فصل: وصنعة التصاوير محرمة على فاعلها ... 7.7 فصل: فأما دخول منزل فيه صورة ، T.T. T.T فليس بمحرم ... فصل: فأما ستر الحيطان بستور غير مصورة ، فإن كان لحاجة من وقاية حرأو برد ، فلا بأس به ... ٢٠٥ - ٢٠٥ فصل: وسئل أحمد عن الستور فيها القرآن ؟ فقال : لا ينبغي أن يكون شيئا معلقا فيه القرآن ... ٢٠٥ فصل: قيل لأبي عبدالله: الرجل يكترى البيت فيه تصاوير ، ترى أن يحكها ؟ قال : نعم ... 4.0 فصل: والذي ليس بمنكر ... 7.7.7.0 فصل: واتخاذ آنية الذهب والفضة 7.7 محرَّم ...

فصل: وإن علم أن عند أهل الوليمة منكرا ، لا يراه و لا يسمعه ... ، Y. Y. 7.7 فله أن يحضر ويأكل. ( ودعوة الحتان لا يعرفها المتقدمون ، و ۱۲۲ – مسألة: ولا على مَنْ دُعي إليها أن يجيب ...) Y.X. Y.Y Y . 9 . Y . A ١ ٢٢١ – مسألة : ( والنثار مكروه ... ) ١٢٢٢ - مسألة : ( فإن قسم على الحاضرين ، فلا بأس Y19-Y1. بأخذه فصل: ومن حصل في حجره شيء من النثار ، فهو له ،غير مكروه ... ۲۱۰ فصل: ولا بأس أن يخلط المسافرون أزوادهم ويأكلون جميعًا ... 111 فصل: في آداب الطعام . يستحب غسل اليدين قبل الآكل وبعده ، وإن كان على وضوء ... 117 . 111 فصل: وتستحب التسمية عند الأكل، وأن يأكل بيمينه ممايليه ... 712-717 فصل: ويستحب الأكل بالأصابع الثلاث ، ولا يمسح يده حتى 710, 712 يلعقها ... فصل: ويحمد الله تعالى إذا فرغ ... Y1V-Y10 فصل: ولا بأس بالجمع بين طعامين ... ٢١٨ ، ٢١٧ فصل: الإناء يؤكل فيه ، ثم تغسل فيه XIY , PIY اليد ؟ لا بأس ... **TTT-TT.** كتاب عشدة النساء والخلع فصل : إذا تزوج امرأة مثلها يُوطأ ،

| الصفحة    |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
|           | فطلب تسليمها إليه ، وجب                     |
| 777       | ذلك                                         |
|           | فصل : وللزوج إجبار زوجته على الغسل          |
|           | من الحيض والنفاس، مسلمة                     |
| 777-377   | كانت أو ذمية                                |
|           | فصل : وللزوج منعها من الخروج من             |
| 377       | منزله إلى ما لها منه بد .                   |
|           | فصل : وليس على المرأة خدمة زوجها في         |
| 977,777   | العجن وأشباهه .                             |
|           | فصل : ولا يحل وطء الزوجة في الدبر ،         |
| 777 , 777 | في قول أكثر أهل العلم …                     |
|           | فصل : فإن وطيء زوجته في دبرها ، فلا         |
| ***       | حد عليه                                     |
|           | فصل :ولابأسبالتلذذبهابينالأليتين من         |
| 778       | غير إيلاج                                   |
| 777 , 777 | فصل : والعزل مكروه                          |
| 77.       | فصل : ويجوز العزل عن أمته بغير إذنها .      |
|           | فصل : فإن عزل عن زوجته أو أمته ، ثم         |
| ۲۳۱، ۲۳۰  | أتت بولد ، لحقه نسبه                        |
|           | فصل: في آداب الجماع. تستحب                  |
| 121-321   | التسمية قبله                                |
|           | فصل : وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه        |
|           | في مسكن واحمد بسغير                         |
| 377       | رضاهما                                      |
|           | فصل: روى عن النبي عَلِيْكُ ، أنه قال :      |
|           | ﴿ أَتَعجبُونَ مَنْ غِيرَةَ سَعَدٌ ؟ لأَنَّا |
| 277 , 077 | أغير منه ، والله أغير مني ،                 |

| الصفحة        |                                      |                |
|---------------|--------------------------------------|----------------|
|               | ( وعلى الرجل أن يساوى بين زوجاته في  | ١٢٢٣ – مسألة : |
| 757-737       | القسم )                              |                |
|               | فصل : ويقسم المريض والمجبوب والعنين  |                |
| 747           | والخنثى والخصى                       |                |
|               | فصل: ويقسم للمريضة والرتقاء          |                |
| 777 , 777     | والحائض                              |                |
| ۲۳۹، ۲۳۷      | فصل : ويجب قسم الابتداء              |                |
|               | فصل : والوطء واجب على الرجل ، إذا    |                |
| 72 279        | لم يكن له عذر                        |                |
|               | فصل : وإن سافر عن امرأته لعذر أو     |                |
|               | حاجة ، سقط حقها من القسم             |                |
| 7 2 1 4 7 2 . | والوطء                               |                |
|               | فصل : وسئل أحمد : يُؤْجر الرجل أن    |                |
|               | يأتى أهله وليس له شهوة ؟             |                |
|               | فقال : أى والله ، يحتسب              |                |
| 727 . 727     | الولد                                |                |
|               | فصل : وليس عليه التسوية بين نسائه في |                |
|               | النفقة والكسوة إذا قام بالواجب       |                |
| 7 2 7         | لكل واحدة منهن .                     | _              |
| 750-757       | ( وعماد القسم الليل )                | ١٧٢٤ – مسألة:  |
|               | فصل: والنهار يدخل في القسم تبعا      |                |
| 727 , 727     | لليل                                 |                |
|               | فصل : وإن خرج من عند بعض نسائه في    |                |
| 722,337       | زمانها                               |                |
|               | فصل: وأما الدخول على ضرتها في        |                |
|               | زمنها ، فإن كان ليلا لم يجز إلَّا    |                |
| Y 2 0 4 Y 2 2 | لضرورة                               |                |

الصفحة فصل : والأولى أن يكون لكل واحدة منهن مسكن يأتيها فيه ... 7 20 ١٢٢٥ – مسألة : ﴿ وَلُو وَطَيُّ ۚ زُوجِتُهُ ، وَلَمْ يُطُّ الأخرى ، فليس بعاص ) 727 , 720 ١٢٢٦ – مسألة : ﴿ ويقسم لزوجته الأمة ليلة ، وللحرة ليلتين ، إن كانت كتابية ) 737-10Y فصل: والمسلمة والكتابية سواء في القسم ... YEV فصل: فإن أعتقت الأمة في أثناء مدتها، أضاف إلى ليلتها ليلة أخرى ، لتساوي الحرة ... YEV فصل: والحق في القسم للأمة دون سيدها ... YEV فصل: ولا قسم على الرجل في مِلكِ 717 1737 فصل: ويقسم بين نسائه ليلةً ليلةً ... Y & A فصل: فإن قسم لإحداهما ، ثم طلق الأخرى قبل قسمها ، أثم ... ٢٤٩ ، ٢٤٨ فصل: فإن كانت امرأتان في بلدين، فعليه العدل بينهما ... 729 فصل: ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها ، أو لبعض ضرائرها ... 701 . 70. فصل: فإن بذلت ليلتها بمال ، لم يصح ... 101

```
الصفحة
```

﴿ وَإِذَا سَافُرَتَ زُوجِتُهُ بَاذِنُهُ ، فَلَا نَفْقَةُ ١٢٢٧ - مسألة: لها ، ولا قسم ، وإن كان هـو أشخصها ، فهي على حقها من ذلك ) ٢٥٢ ، ٢٥١ ١٧٧٨ - مسألة : ﴿ وَإِذَا أَرَادُ سَفَرًا ، فَلَا يُخْرِجُ مَعُهُ مَنْهِنَ إلابقرعة ، فإذا قدم ابتدأ القسم بينهن ) ٢٥٧ - ٢٥٥ فصل: إذا خرجت القرعة لإحداهن ، لم يحب عليه السفر بها ... 708 , YOT فصل: وإذا أراد الانتقال إلى بلد آخر، فأمكنه استصحابهن كلهن في 100 , YOE سفره فعل ... فصل: إذا كانت له امرأة ، فتزوج أخرى ، وأراد السفر بهما جميعا ، قسم للجديدة سبعا إن کانت بکرا ... 400 ١٢٢٩ - مسألة : ( وإذا أعرس عند بكر ، أقام عندها 709-Y00 سبعا ، ثم دار ... ) فصل: والأمة والحرة في هذا سواء ... ٢٥٧ فصل: يكره أن يُزف إليه امرأتان في ليلة YOY , YOY واحدة ... فصل : وإذا كانت عنده امرأتان ، فبات عند إحداهما ليلة ، ثم تزوج ثالثة قبل ليلة الثانية ، قدم المزفوفة YOA ملىاليها ... فصل: وحكم السبعة والثلاثة التي يقيمها عند المزفوفة حكم سائر LOY , POY القسم ...

```
الصفحة

 ١٢٣٠ – مسألة : (وإذا ظهر منها ما يخاف منه نشوزها

              وعظها ، فإن أظهرت نشورًا
                            هجرها ... )
 777-709
              فصل: وله تأديبها على ترك فرائض
177 , 777
              فصل: وإذا خافت المرأة نشوز زوجها
              وإعراضه عنها ... فلا بأس أن
             تضع عنه بعض حقوقها
                      تسترضيه بذلك ...
777 , 777
              ١ ٢٣١ - مسألة : ( والزوجان إذا وقعت بينهما العداوة ،
             ونحشى عليهما أن يخرجهما ذلك إلى
             العصيان ، بعث الحاكم حكما من أهله
                         وحكما من أهلها ...)
777-77
             فصل: فإن غاب الزوجان أو أحدهما بعد
            بعث حكمين ، جاز للحكمين
      777
                      إمضاء رأيهما ...
             فصل: فإن شرط الحكمان شرطا لو
             شرطه الزوجان لم يلزم ... لم
                       يلزم الوفاء به ...
      777
             ( والمرأة إذا كانت مُبغضة للرجل ،
                                              ١٢٣٢ – مسألة :
             وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه ،
                  فلا بأس أن تفتدي نفسها منه
777-777
             فصل : ولا يفتقر الخُلع إلى حاكم ...
XFY , PFY
            فصل: ولا بأس بالخُلع في الحيض
              والطهر الذي أصابها فيه ...
             ١٢٣٣ – مسألة : ( ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما
                                    أعطاها
YV . . Y79
```

```
الصفحة
               ١٢٣٤ – مسألة : ﴿ وَلُو خَالَعَتُهُ لَغَيْرُ مَا ذَكُرُنَا ، كُرُهُ لِهَا
                            ذلك ، ووقع الخلع )
 YYE-YY.
               فصل: فأما إن عضل زوجته ، وضارها
               بالضرب ، والتضييق عليها ، أو
               ...، لتفتدى نفسها منه،
 777 , 777
                 ففعلت ، فالخلع باطل ...
               فصل: فأما إن ضربها على نشوزها ،
               ومنعها حقها ، لم يحرم خلعها
        777
                                لذلك ...
              فصل: فإن أتت بفاحشة ، فعضلها
              لتفتدي نفسها منه ، ففعلت ،
                            صح الخلع ...
       777
              فصل : إذا خالع زوجته ، أو بارأها
              بعوض ، فإنهما يتراجعان بما
775 C 777
                      بينهما من الحقوق ...
              ( والخلع فسخ في إحدى الروايتين ،
                                                  ١٢٣٥ - مسألة:
                       والأخرى أنه تطليقة بائنة )
 377-777
              فصل: وألفاظ الخلع تنقسم إلى صريح،
777, 770
                              وكناية ...
              فصل: ولا يحصل الخلع بمجرد بذل المال
وقبوله ، من غير لفظ الزوج ... ٢٧٦ ، ٢٧٧
             ١٢٣٦ - مسألة : ( ولايقع بالمعتدة من الخلع طلاق ، ولو
TA.-TYA
                                   و اجهها به )
AYY & PYY
               فصل : ولا يثبت في الخلع رجعة ...
             فصل: فإن شرط في الخلع أن له
      779
                              الرجعة ...
```

```
الصفحة
             فصل: فإن شرط الخيار لهاأو له، يو ماأو
             أكثر، وقبلت المرأة، صح
                الخلع ، وبطل الخيار ...
PYY 3 . AY
             فصل : نقل مهنا ، في رجل قالت له
             امرأته : اجعل أمرى بيدى ...:
                                  هو له
      YA •
             فصل: إذا قالت امرأته: طلقني بدينار،
             فطلقها ، ثم ارتدت ، لزمها
             الدينار ، ووقع الطلاق بائنا ،
                        ولا تؤثر الردة ...
       YA .
             ۱۲۳۷ – مسألة : ﴿ وَإِذَا قَالَتَ لَهُ : اَخْلَعْنَى عَلَى مَا فَيْ يَدِّي
             من الدراهم . ففعل ، فلم يكن في يدها
                      شيء ، لزمها ثلاثة دراهم )
117-71
             فصل: والخلع على مجهول ينقسم
                              أقساما ...
717-317
              فصل: إذا خالعته على رضاع ولده
                         سنتين ، صح ...
317 , 017
              فصل: وإن خالعها على كفالة ولده عشر
                         سنين ، صح ...
OAT STAY
              فصل: والعوض في الخلع ، كالعوض في
                       الصداق والبيع ...
       YAY
              ١٢٣٨ – مسألة : ( وإن خالعها على غير عوض ، كان
                           خلعًا ، ولا شيء له )
 فصل: إذا قالت: بعنى عبدك هذا
              وطلقنى بألف. ففعـل،
                                صع ...
 117 2 117
```

الصفحة فصل: وإن خالعها على نصف دار، 719 صح ... ۱۲۳۹ – مسألة : ( ولو خالعها على ثوب ، فخرج معيبا ، فهو مخير بين أن يأخذ أرش العيب ، أو قيمة الثوب ويرده ) 798-TA9 فصل: وإذا قال: إن أعطيتني ألف درهم ، فأنت طالق ، فأعطته ألفا أو أكثر ، طلقت ... 191 فصل: وإن قال: إن أعطيتني ثوبا مرويا فأنت طالق . فأعطته هرويا ، لم 797 . 791 تطلق ... فصل: وكل موضع علق طلاقها ، على عطيتها إياه ، فمتى أعطته على صفة يمكنه القبض، وقع الطلاق ... 797 فصل: وتعليق الطلاق على شرط العطية ، أو الضمان ، أو ... لازم من جهة الزوج لزوما لا سبيل إلى دفعه . 798-Y9Y فصل : وإذا قال لامرأته : أنت طالق بألف إن شئت . لم تطلق حتى 79£ تشاء ... ١٧٤ - مسألة : (وإذا خالعها على عبد ، فخرج حرا ،

فصل: وإن خالعها على محرَّم يعلمان

تح يمه ، كالحر ، والخمر ، ... ،

أو استحق ، فله عليها قيمته )

797-Y9£

```
الصفحة
              فهو كالخلع بغير عوض سواء ، لا
                          يستحق شيئا ...
797, 790
              فصل : فإن قال : إن أعطيتني عبدا ،
              فأنت طالق . فأعطته مُدبرا أو
              معتقا نصفه ، وقع الطلاق
       797
              ( وإذا قالت له : طلقني ثلاثًا بألف .
                                                 ١٧٤١ – مسألة:
              فطلقها واحدة ، لم يكن له شيء ،
                               ولزمتها التطليقة)
T.0-19V
              فصل: فإن قالتُ : طلقني ثلاثا ولك
              ألف . فهي كالتي قبلها ...
791, 197
              فصل: وإن قالت: طلقني ثلاثا بألف.
              ولم يبق من طلاقها إلا واحدة ،
              فطلقها واحدة أو ثلاثا ، بانت
       191
                               بثلاث ...
              فصل: فإن لم يبق من طلاقها إلا واحدة ،
              فقالت: طلقني ثلاثا بألف،
             واحدة أبين بها، واثنتين في نكاح
             آخر ... إذا طلقها واحدة
199 C 19A
                       استحق العوض ...
             فصل: وإن قالت: طلقني واحدة
             بألف ، فطلقها ثلاثا ، استحق
```

أنت طالق . استحق الألف .... ٣٠١، ٣٠٠

T. . . 799

فصل: وإذا قالت: طلقني بألف، أو

على أن لك ألفا ... أو ... فقال:

الألف ...

```
الصفحة
              فصل: ولو قالت له: طلقني عشرا
              بألف. فطلقها واحدة أو
       4.1
                   اثنتين ، فلا شيء له ...
              فصل: ولو لم يبق من طلاقها إلا واحدة ؟
       فقالت : طلقني ثلاثًا بألف ... ٣٠١
              فصل: وإن قالت: طلقني بألف إلى
              شهر . أو فقال : إذا جاء رأس
              الشهر فأنت طالق. صح
T. 7 . T. 1
                                ذلك ...
              فصل : إذا قال لها : أنت طالق وعليك
             ألف . وقعت طلقة رجعية ، ولا
4.5-4.7
                            شيء عليها ...
              فصل: وإذا قال: أنت طالق ثلاثًا
              بألف ، فقالت : قد قبلت
             واحدة منها بألف، وقع
الثلاث ، واستحق الألف ... ٣٠٥، ٣٠٥
             ١٧٤٧ – مسألة : ﴿ وَإِذَا خَالَعَتُهُ الْأُمَّةُ بِغَيْرِ إِذْنُ سِيدُهَا عَلَى ﴿
```

شيء معلوم ، كان الخلع واقعا ... ) ٣٠٥-٣١١ في هذه المسألة ثلاثة فصول : أحدها : أن الخلع مع الأمة صحيح ، سواء كان بإذن سيدها ، أو بغير

إذنه ... الفصل الثانى : أن الخلع إذا كان بغير إذن سيدها على شيء فى ذمتها ، فإنه

يتبعها إذا عتقت ... يتبعها إذا عتقت ... الفصل الثالث : إذا كان الخلع بإذن

السيد ، تعلق العوض بذمته ... ٣٠٦ فصل: والحكم في المكاتبة ، كالحكم في الأمة القن سواء ... 7.7 فصل: ويصح خلع المحجور عليها لفلس، T. Y . T. 7 وبذلها للعوض صحيح... فصل: فأما المحجور عليها لسفه ، أو صغر ،أو جنون ، فلا يصح بذل العوض منها في الخلع ... فصل: إذا قال الأب: طلق ابنتي ، وأنت برىء من صداقها . فطلقها ، وقع الطلاق رجعيا ... T. A . T. V فصل: وإن قال لامر أتيه: أنتا طالقتان بألف إن شئتها . فقالتا : قد شئنا . وقع الطلاق بهما بائنا ... ٣٠٩، ٣٠٨ فصل: ويصح الخلع مع الأجنبي ، بغير إذن المرأة ... 71.67.9 فصل: وإن قالت له امرأته: طلقني وضرتي بألف . فطلقهما ، وقع الطلاق بهما بائنا ، واستحق الألف على باذلته ... 31. فصل: وإن قالت: طلقني بألف ، على أن تطلق ضرتي ، أو على أن لا تطلق ضرتى . فالخلع صحيح ، والشرط والبذل لازم ... 711, 71.

الصفحة ١٧٤٣ – مسألة : ﴿ وَمَا خَالُعُ الْعَبِدُ بِهُ زُوجِتُهُ مِنْ شَيْءٍ ، جاز . وهو لسيده ) 717, 711 فصل: وقد توقف أحمد في طلاق الأب زوجة ابنه الصغير، وخلعه إياها ... 417 ١٧٤٤ – مسألة : ﴿ وَإِذَا خَالِعَتَ المَرَأَةُ فِي مُرْضُ مُوتِهَا بأكثر من ميراثه منها ، فالخلع واقع ... ) 414 ١٧٤٥ - مسألة: ﴿ وَلُو خَالِعُهَا فِي مُرْضَ مُوتُهُ ، وأُوصِي لها بأكثر مما كانت ترث ، فللورثة أن لا يعطوها أكثر مسن ميراثهسا) ٣١٤، ٣١٣ فصل : وإذا خالع امرأته على نفقة عدتها ، فحكي عن أحمد ، وأبي حنيفة ، أنه يجوز ذلك ... 412 ١٢٤٦ – مسألة : ﴿ وَلُو خَالَعَتُهُ بِمُحَرَّمُ ، وَهُمَا كَافُوانَ ، فقبضه ، ثم أسلما ، أو أحدهما ، لم يرجع عليها بشيء 477-718 فصل : ويصح التوكيل في الخلع ... ٢١٦ – ٣١٨ فصل: إذا اختلفا في الخلع، فادعاه الزوج ، وأنكرته المرأة ، بانت بإقراره ، ولم يستحق عليها عوضا ... TT . - TIX فصل: إذا علق طلاق امرأته بصفة ، ثم أبانها بخلع أو طلاق ، ثم عاد

طلقت ...

فتزوجها ، ووجدت الصفة ،

**777-77.** 

```
الصفحة
                       كتاب الطلاق
044-414
فصل: والطلاق على خمسة أضرب ... ٣٢٥ - ٣٢٥
             ١٧٤٧ - مسألة : ( وطلاق السنة أن يطلقها طاهر امن غير
             جماع واحدة ، ثم يدعها حتى تنقضي
                                      عدتها
44. -470
             فصل: فإن طلق للبدعة ، أثم ، ووقع
                             طلاقه ...
417 . 417
                   فصل: ويستحب أن يراجعها.
779 , 77X
             فصل: فإن راجعها ، وجب إمساكها
44. 444
                          حتى تطهر ...
             ١٧٤٨ - مسألة: (ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه ،
             كان أيضا للسنة ، وكان تاركًا
                                   للاختيار
TT0 -TT.
              فصل: وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة ،
             وقع الثلاث، وحرمت عليه
               حتى تنكح زوجا غيره …
2770, 772
              فصل: وإن طلق اثنتين في طهر واحد،
             ثم تركها حتى انقضت عدتها ،
                          فهو للسنة ...
      240
                                               1 ٢٤٩ - مسألة :
              ( وإذا قال لها : أنت طالق للسنة ،
             وكانت حاملًا أوطاهرا طهرا لم يجامعها
                     فيه ، فقد وقع الطلاق ... )
777, 770
             فصل: إذا انقطع الدم من الحيض، فقد
             دخل زمان السنة ، ويقع عليها
      طلاق السنة ، وإن لم تغتسل ... ٣٣٦

 ١٢٥٠ – مسألة : (ولو قال لها : أنت طالق للبدعة .
```

الصفحة

وهي في طهر لم يصبها فيه ، لم تطلق حتى 71. - 777 يصيبها أوتحيض فصل: فإن قال لطاهر: أنت طالق للبدعة في الحال . فقد قيل : إن الصفة تلغو ، ويقع الطلاق ... ٣٣٧ فصل: وإن قال: أنت طالق ثلاثًا للسنة ، فالمنصوص عن أحمد ، أنها تطلق ثلاثًا إن كانت طاهرا طهراغير مجامعة فيه ... 777 , 777 فصل: إذا قال: أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة ، ويعضهن للبدعة . طلقت في الحال طلقتين، وتأخرت الثالثــة إلى الحال الأخرى ... 779 , 77X فصل: إذا قال: أنت طالق إذا قدم زيد. فقدم زيد وهي حائض ، طلقت للبدعة ، ولم يأثم ... TE . - TT9 ( ولوقال لها ، وهي حائض ، ولم يدخل ١٢٥١ - مسألة : بها: أنت طالق للسنة . طلقت من وقتها ، لأنه لا سنة فيه و لا يدعة ) 750-75. فصل: وإن قال لصغيرة أو غير مدخول بها: أنت طالق للبدعة . ثم قال ... 721 فصل: وإذا قال لها في طهر جامعها فيه: أنت طالق للسنة . فيئست من المحيض ، لم تطلق ... 727 , 727

| الصفحة   |                                      |                |
|----------|--------------------------------------|----------------|
|          | فصل: إذا قال لها: أنت طالق في كل قري |                |
|          | طلقة . وهي من ذوات القرء ،           |                |
| 727      | وقع في كل قرء طلقة                   |                |
|          | فصل: فإن قال: أنت طالق للسنة ، إن    |                |
|          | كان الطلاق يقع عليك للسنة .          |                |
|          | وهي في زمن السنة ، طلقت              |                |
| 757      | لوجود الصفة                          |                |
|          | فصل: فإن قال: أنت طالق أحسن          |                |
|          | الطلاق ،أوكان ذلك كله عبارة          |                |
| 455, 454 | عن طلاق السنة                        |                |
|          | فصل: فإن عكس، فقال: أنت طالق         |                |
|          | أقبح الطلاق ، أو مُحمل على           |                |
| 455      | طلاق البدعة .                        |                |
|          | فصل: فإن قال: أنت طالق طلاق          |                |
|          | الحرج . فقال القاضي : معناه          |                |
| 250, 255 | طلاق البدعة                          |                |
|          | ( وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا      | ١٢٥١ – مسألة : |
| 27, 250  | يقع )                                |                |
|          | فصل: قال أحمد ، في المغمى عليه إذا   |                |
|          | طلق إذا كان ذاكرًا لذلك ،            |                |
|          | فلیس هو مغمی علیه ، یجوز             |                |

طلاقه ... طلاقه ... وعن أبي عبد الله ، وحمه الله ، في السكران روايات ... ) ٣٤٦ – ٣٤٨ الله ، ونذره كالحكم في طلاقه ... في طلاقه ...

```
الصفحة
              فصل: وحدالسكر الذي يقع الخلاف في
              صاحبه ، هو الذي يجعله يخلط في
              كلامه، ولا يعرف رداءه
                       من رداء غیره …
       437
              ١٢٥٤ - مسألة: (وإذا عقل الصبي الطلاق، فطلق،
TO'. -TEA
                                       لزمه)
              فصل: وأكثر الروايات عن أحمد ، تحديد
             من يقع طلاقه من الصبيان بكونه
       729
                               يعقل ...
              فصل: ومن أجاز طلاق الصبي ، اقتضى
              مذهبه أن يجوز توكيله فيه ،
TO. ( TE9
                        و تو كله لغيره ...
             فصل: فأما السفيه ، فيقع طلاقه ، في
                    قول أكثر أهل العلم .
( ومَنْ أَكره على الطلاق ، لم يلزمه ) ٣٥٠ - ٣٥١
                                              ١٢٥٥ – مسألة :
             فصل: وإن كان الإكراه بحق ... وقع
                            الطلاق ...
             ١٢٥٦ - مسألة: (ولا يكون مكرها حتى يُنال بشيء من
             العذاب ، ...، ولا يكون التواعد
                                    إكراها
TOE- 701
             فصل: ومن شرط الإكراه ثلاثة
      404
             فصل: وإنأكره على طلاق امرأة ، فطلق
                        غيرها ، وقع ...
708, 70T
                 باب تصريح الطلاق وغيره
201-400
             ١٢٥٧ - مسألة : ( وإذا قال : قد طلقتك ، أو قد
```

الصفحة فارقتك ، أو قد سرحتك . لزمها الطلاق T09-T00 فصل: فأما لفظة الإطلاق، فليست صريحة في الطلاق ... 401 فصل: فإن قال: أنت الطلاق. فقال القاضي : لا تختلف الرواية عن أحمد في أن الطلاق يقع به ، نواه أو لم ينوه ... T09 , TOA فصل: وصريح الطلاق بالعجمية بهشتم ، فإذا أتى بها العجمي ، وقع الطلاق منه بغير نية … 409 ١٢٥٨ – مسألة: ( وإذا قال لها في الغضب : أنت حرة ، أو لطمها ، فقال : هذا طلاقك . فقد وقع الطلاق) 777-709 الكلام في هذه المسألة في فصلين: أحدهما : في أن هذا اللفظ كناية في الطلاق ، إذا نواه به وقع ، ولا يقع من غير نية ... 77. 6709 الفصل الثاني: أنه إذا أتى بالكناية في حال الغضب ، من غير نية ، فذكر الخرق في هذا الموضع أنه يقع الطلاق ... **٣77-٣7.** فصل: وإن أتى بالكناية في حال سؤال الطلاق ، فالحكم فيه كالحكم

الغضب ...

فيما إذا أتى بها في حال

474 6 474

```
الصفحة
              ١٢٥٩ - مسألة: (قال أبو عبد الله: وإذا قال لها: أنت
              خليَّة ، أو أنت برية ، أو ... ، فهو
                            عندى ثلاث ...)
777 - 777
              فصل: وذكر القاضي أن ظاهر كلام
             أحمد ، والخرق ؛ أن الطلاق يقع
            بهذه الكنايات من غير نية ...
777 6 777
                    فصل: والكناية ثلاثة أقسام ...
TV. -TIV
             فصل: والطلاق الواقع بالكنايات
       رجعي ، ما لم يقع الثلاث ... ٣٧٠
              فصل: فأما مالايشبه الطلاق ، ولا يدل
             على الفراق...فليس بكناية ، ولا
                  تطلق په ، و إن نوى ...
TY1 . TY.
              فصل : فإن قال : أنا منك طالق . أو
             جعل أمر امر أته بيدها ، فقالت :
أنتَ طالق . لم تطلق زوجته ... ٣٧٢ ، ٣٧١
             فصل : وإن قال : أنا منك بائن . أو
      برىء . فقد توقف فيه أحمد ... ٣٧٢

    ١٢٦ - مسألة : (وإذا أتى بصريح الطلاق ، لزمه ،

                              نواه ، أو لم ينوه )
777-777
             فصل: فإن قال الأعجمي لامرأته: أنت
             طالق. ولا يفهم معناه، لم
                              تطلق ...
      274
             فصل: فإن قال لزوجته وأجنبية:
             إحداكما طالق . أو ... ، طلقت
200 -202
                              زوجته ...
```

فصل: فإن كانت له امرأتان ؟ حفصة

الصفحة

وعمرة ، فقال : يا حفصة . فأجابته عمرة، فقال: أنت طالق. فإن لم تكن له نية ، أو نوى الجيبة وحدها ، طلقت وحدها ... ۵۷۲ ، ۲۷۳ فصل : وإن أشار إلى عمرة ، فقال : يا حفصة ، أنت طالق . وأراد طلاق عمرة ، فسبق لسانه إلى نداء حفصة ، طلقت عمرة و حدها... 277 فصل: وإن لقي أجنبية ، ظنها زوجته ، فقال : فلانة ، أنت طالق . فإذا هي أجنبية ، طلقت زوجته ... 777,777 فصل : وإن لقى امرأته ، فظنها أجنبية ، فقال : أنت طالق ... لا يقع طلاق... 277 فصل: فأماغير الصريح ، فلايقع الطلاق به إلا بنية أو دلالة حال ... 444 ١٢٦ - مسألة : ( ولو قيل له: ألك امرأة ؟ فقال: لا . وأراد به الكذب ، لم يلزمه شيء . ولو قال : قد طلقتها . وأراد به الكذب ، لزمه الطلاق **TV9. TVA** فصل: فإن قيل له: أطلقت امرأتك ؟ فقال: نعم ... طلقت امرأته ، وإن لم ينو ... **477 , PY** فصل: فإن قال: حلفت بالطلاق. أو قال : على يمين الطلاق . و لم

یکن حلف ، لم یلزمه شیء فیما بینه و بین الله تعالی ... ۳۷۹ ۲۲۰ (اللغی ۲۲۰)

```
الصفحة
               ١٢٦٢ – مسألة : ﴿ وَإِذَا وَهُبُ زُوجِتُهُ لَأُهُلُهُا ، فَإِنْ
              قبلوها فواحدة ، يملك الرجعة إن كانت
مدخولابها ، وإن لم يقبلوها فلاشيء ) ٣٨١ ، ٣٧٩
              فصل: فإن باع امرأته لغيره ، لم يقع به
TA1 . TA.
                     طلاق ، وإن نوى ...
              ١٢٦٣ - مسألة : ( وإذا قال لها : أمرك بيدك . فهو
              بيدها ، وإن تطاول ، ما لم يفسخ أو
بطأها
              فصل: ولا يقع الطلاق بمجرد هذا
             القول ، ما لم ينوبه إيقاع طلاقها
       في الحال ، أو تطلق نفسها ... ٣٨٢
              ١٢٦٤ - مسألة : ( فإن قالت : اخترت نفسى .
ፕለ٤ – ፕለፕ
                        فو احدة ، تملك الرجعة )
              فصل: وهذا إذا لم تنو أكثر من واحدة ،
             فان نوت أكثر من واحدة ، وقع
       474
                            ما نوت ...
              فصل: وقوله: أمرك بيدك. وقوله:
             اختاري نفسك . كناية في حق
ማለዩ ، ማለም
                              الزوج ...
             ١٢٦٥ – مسألة : ﴿ وَإِنْ طَلَقْتَ نَفْسُهَا ثُلَاثًا ، وَقَالَ : لَمُ
             أجعل إليها إلا واحدة . لم يلتفت إلى
                     قوله ، والقضاء ما قضت )
    · WA £
             ١٢٦٦ - مسألة : (وكذلك الحكم إذا جعله في يد
477 -474
                                      غيرها)
             فصل: فإن جعله في يداثنين ، أو وكل
```

```
الصفحة
277 , 772
             اثنین فی طلاق زو جته، صع …
               فصل: ويصح تعليق أمرك بيدك ...
7A7 , 7A7
              ١٢٦٧ – مسألة : ﴿ وَلُو خَيْرُهُا ۚ ، فَاخْتَارِتُ فُرْقَتُهُ مِنْ
                        وقتها ، وإلا فلا خيار لها )
T9. -TAY
               فصل: وقوله في وقتها. أي عقيب
              كلامه ، ما لم يخرجا من الكلام
              الذي كانا فيه إلى غير ذكر
                               الطلاق ...
TA9, TAA
               فصلٌ : فإن جعل لها الخيار متى شاءت ،
               أو في مدة ، فلها ذلك في تلك
                                  المدة
79.6719
              ١٢٦٨ – مسألة : ﴿ وَلِيسَلُّمَا أَنْ تَخْتَارُ أَكْثُرُ مِنْ وَاحْدَةً ، إلا
                       أن يجعل إليها أكثر من ذلك )
8.1-49.
               فصل : وإن خيرها ، فاختار ت زوجها ،
               أوردت الخيار ،أو الأمر ، لم يقع
                                  شيء . . .
497, 491
               فصل: وإن قال: أمرك بيدك، أو
               اختاری . فقالت : قبلت . لم
                              يقع شيء ...
797, 797
               فصل: فإن كرر لفظة الخيار ... فقال
               أحمد : إن كان إنما يردد عليها
               ليفهمها ، وليس نيته ثلاثا ، فهي
                                واحدة ...
 498, 494
               فصل: فإن قال لزوجته: طلقي
```

ما نوی ...

نفسك . ونوىعددا ، فهو على

790, 79E

```
الصفحة
```

فصل: نقل عنه أبو الحارث ، إذا قال: طلقى نفسك طلاق السنة. قالت : قد طلقت نفسى ثلاثا . هي واحدة ، وهو أحق 490 برجعتها ... فصل : ويجوز أن يجعل أمر امرأته بيدها عوض له ، في أن له الرجوع فيما جعلها ، وأنه يبطل بالوطء ... ٣٩٥ فصل : إذا اختلفا ، فقال الزوج : لم أنو الطلاق ملفظ الاختيار وأمرك يدك . وقالت : بل نويت . كان القول قوله ... 497 فصل : إذا قال لزوجته : أنتِ على حرام . 799-797 وأطلق ، فهو ظهار ... فصل: وإن قال: أنتِ على حرام. أعنى 2 . . ( 799 به الطلاق . فهو طلاق ... فصل: فإن قال: أنت على كظهر أمى . ونوی به الطلاق ، لم یکن طلاقا ... فصل: وإن قال: أنت على كالميتة والدم . ونوى به الطلاق ، كان 2.162. طلاقا ... - مسألة : ( وإذا طلقها بلسانه ، واستثنى شيئا بقلبه ، وقع الطلاق ، ولم ينفعه £ . A - £ . 1 الاستثناء)

الصفحة فصل: وإذا قالت له امرأة من نسائه: طلقني . فقال : نسائي طوالق . ولا نية له ، طلقن كلهن . بغير خلاف ... 2.2.2.4 فصل: فإن قال: أنت طالق إن دخلت الدار . ثم قال : إنما أردت الطلاق في الحال ، لكن سبق لساني إلى الشرط. طلقت في الحال ... 2.2 فصل : وقولًا الحرق : واستثنى شيئا بقلبه . يدل بمفهومه على أنه إذا استثنى بلسانه صح ، و لم يقع ما استثناه ... 2.062.2 فصل: ولا يصح استثناء الأكثر ... 2.0 فصل: فإن قال: أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة. ففيه وجهان ... 2.76 2.0 فصل : وإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقــة وطلقــة . ففيــــه وجهان ... 2.46 2.7 فصل: ويصح الاستناء مين الاستثناء ... £ . A . £ . Y

• ۱۲۷ -- مسألة: (وإذا قال لها: أنت طالق في شهر كذا ، لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلى الشهر المشترط) ١٩٠٤ ، ١٩٠٤ فصل: ومتى جعل زمنا ظرفا للطلاق ،

وقع الطلاق في أول جزء منه... ٤٠٩ ، ٤١٠ فصل : وإذا وقع الطلاق في زمن ، أو ٤١. علقه بصفة ، تعلق بها ... فصل: ولو قال: أنت طالق إلى شهر كذا ، أو سنة كذا . فهو كما قال: في شهر كذا، أو سنة كذا . ولا يقع الطلاق إلا في أول 211621. ذلك الوقت ... فصل : إذا قال : أنت طالق في آخر أول الشهر . طلقت في آخر يوم 113 فصل : وإذا قال : إذا مضت سنة فأنت . طالق ، أو أنت طالق إلى سنة . فإن ابتداء السنة من حين حلف إلى تمام اثنى عشر شهـرًا 217 بالأهلة ... فصل : فإن قال : أنت طالق ، في كل سنة طلقة . فهذه صفة صحيحة ... ١٤-٤١٤ فصل : إذا قال : أنت طالق إذا رأيتُ هلال , مضان . طلقت برؤية الناس له في أول الشهر ... 212 فصل: قال أحمد: إذا قال لها: أنت طالق ليلة القدر . يعتزلها إذا دخل 210, 212 العشر وقبل العشر ... فصل: وإذا علق طلاقها على شرط

| الصفحة   |                                                  |                |
|----------|--------------------------------------------------|----------------|
|          | مستقبل ، ثم قال : عجلت لك                        |                |
| ٤١٥      | تلك الطلقة . لم تتعجل                            |                |
|          | فصل: إذا قال: أنت طالق غدا إذا قدم               |                |
| 217, 210 | زید ، لم تطلق حتی یقدم                           |                |
|          | فصل : إذا قال : أنت طالق اليوم وطالق             |                |
| ٤١٦      | غدا . طلقت واحدة                                 |                |
|          | فصل : إذا قال : أنت طالق اليوم إذا جاء           |                |
|          | غد . فاختار القاضي أن الطلاق                     |                |
| 214, 217 | يقع في الحال                                     |                |
|          | فصل :إذاقال :أنتطالقأمس ،ولانية                  |                |
|          | له ، فظاهر كلام أحمد ، أن                        |                |
| ٤١٨، ٤١٧ | الطلاق لا يقع                                    |                |
|          | فصل : وإن قال لزوجته : أنت طالق قبل              |                |
|          | قدوم زيد بشهر ؛ فقدم بعد شهر                     |                |
|          | وجزء يقع الطلاق فيه ، تبيَّنا أن                 |                |
| ٤١٩، ٤١٨ | طلاقه وقع قبل الشهر                              |                |
|          | ( وإذا قال لها : إذا طلقتك فأنت                  | ١٢٧١ – مسألة : |
|          | طالق . فإذا طلقها لزمه اثنتان ، إذا              |                |
|          | كانت مدخولا بها ، وإن كانت غير                   |                |
| ٤٣٨، ٤١٩ | مدخول بها ، لزمته واحدة )                        |                |
|          | فصل: فإن قال عنيت بقولي هذا ، أنك                |                |
|          | تكونين طالقا بما أوقعته عليك ،                   |                |
|          | و لم أرد إيقاع طلاق سوى ما                       |                |
| ٤٢.      | باشرتك به . دين<br>فصل خفان قال مانا مالتماء نأن |                |
|          |                                                  |                |

الصفحة

277

273,773

طالق. ثم علق طلاقها بشرط... ٤٢٠ فصل : وإن قال لها : كلما طلقتك فأنت طالق ... فإذا قال لها بعد ذلك

أنت طالق . وقع بها طلقتان ... ۲۱، ۲۲، ۲۲۱

فصل: فإن قال: كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك، فأنت

طالق . ثم قال : أنت طالق طلقت اثنتين ...

فصل : وإن قال لزوجته : إذا طلقتك ، أو إذا وقع عليك طلاق ، فأنت

طالق قبله ثلاثا . فلانص فيها ... ٤٢٠ – ٤٢٥ فصل : اختلف أصحابنا في الحلف

بالطلاق ... فصل : وإن قال لامرأتيه . كلما حلفت

بطلاقكما ، فأنتها طالقتان . ثم أعاد ذلك ثلاثا ، طلقت كل واحدة منهما ثلاثا ...

فصل : فإن كانت له امرأتان ، حفصة وعمرة ، فقال : إن حلفت

بطلاقكما فعمرة طالق. ثم أعاده. لم تطلق واحدة منهما ... فصل : وإن قال لإحداهما : إن حلفت بطلاقك ، فضرتك طالق . ثم

قال للأخرى مثل ذلك ، طلقت الثانية ... حلفت بطلاق زينب فعمرة طالق. ثم قال: إن حلفت بطلاق عمرة فحفصة طالق. ثم قال: إن حلفت بطلاق حفصة فزينب طالق. طلقت عمرة.

وإن جعل مكان زينب عمرة ... ٢٩٩ ، ٤٣٠،

فصل : وإن قال لزوجته : إن حلفتُ بعتق عبدى ، فأنت طالق . ثم قال :

إن حلفت بطلاقك فعيدى حر

طلقت ... طلقت

فصل: وقد استُعمل الطلاق والعتاق استعمال القسم ، وجعل جوابًا

له ... ما

فصل: وإن قال: إن طلقت حفصة فعمرة طالق. ثم قال: إن طلقت

عمرة فحفصة طالق . ثم طلق

حفصة . طلقتا معا ... طلقتا

فصل : وإن كان له ثلاث نسوة ، فقال :

إن طلقت زينب فعمرة طالق ، وإن طلقت عمرة فحفصة

طالق ، وإن طلقت حفصة فزينب ، طالق زينب ،

فزينب طالق . ثم طلق زينب ، طلقت عمرة ، ولم تطلق

حفصة ... ٢٣٤ - ٤٣٤

فصل : ولو قال لا مرأته : إن طلقتك فعبدى حر . ثم قال لعبده : إن

```
الصفحة
              قمتَ فامر أتى طالق. فقام، طلقت
                      المرأة ، وعتق العبد ...
240 , 545
               فصل: ومتى علق الطلاق على صفات،
              فاجتمعن في شيء واحد ، وقع
                بكل صفة ما علق عليها ...
        240
               فصل: فإن قال: إن دخل الدار رجل
               فعبد من عبیدی حر، و ...
              فدخلها فقيه طويل أسود، عتق
547 - 540
                        من عبيده عشرة ...
              ١٢٧٢ - مسألة: (وإذاقال: إن لم أطلقك فأنت طالق.
              ولم ينو وقتا ، ولم يطلقها حتى مات أو
              ماتت ، وقع الطلاق بها في آخر أوقات
227-27
                                       الإمكان
              فصل: ولا يمنع من وطء زوجته قبل فعل
                          ما حلف عليه ...
       249
              فصل : إذا كان المعلق طلاقا بائنا فماتت ،
22.6 289
                                 لم يرثها .
              فصل : إذا حلف ليفعلن شيئا ، ولم يُعيِّن
              له و قتا بلفظه و لا بنيته ، فهو على
221 . 22 .
                           التراخي أيضاً .
              فصل: إذا قال لامرأته: أنت طالق
              اليوم ، إن لم أطلقك اليوم . و لم
             يطلقها ، طلقت إذا بقى من اليوم
                    مالا يتسع لتطليقها فيه .
133 273
              فصل: وإن قال لعبده: إن لم أبعث اليوم
             فامرأتي طالق اليوم . و لم يبعه
```

الصفحة حتى خرج اليوم، ففيــه الوجهان ... 227 ١٢٧٣ - مسألة : (وإن قال : كلما لم أطلقك فأنت طالق . وقع بها الثلاث في الحال ، إذا كان مدخولا بها ) 201-227 فصل: والحروف المستعملة للشرط و تعليق الطلاق بها ستة ... 250-554 فصل: وهذه الحروف إذا تقدم جزاؤها عليها ، لم تحتج إلى حرف في الجزاء ... 111-110 فصل: فإن قال: إن أكلت ولبست فأنت طالق. لم تطلق إلا بوجودهما جميعا ، سواء تقدم الأكل أو تأخر ... 229, 221 فصل: فإن قال: أنت طالق أن قمت. بفتح الهمزة ، فقال أبو بكر: تطلق في الحال ... 20.6229 فصل : وإذا علق الطلاق بشرطين ، لم يقع قبل وجودهما جميعا ، في قول عامة أهل العلم ... 201620. فصول في تعليق الطلاق 0.4-504 إذا قال لامرأته: إن حضت فأنت طالق، فقالت: قدحضت ، فصدقها، طلقت ، وإن كذبها، ففيه ر و ایتان ... 204 , 204 فصل : فإن قال لأربع : إن حضتن فأنتن طوالق . فقلن : قد حضنا ... ٤٥٣

```
الصفحة
```

فصل: وإن قال لهن: كلما حاضت ، إحداكن ، أو أيتكن حاضت ، فضراتها طوالق ، فقلن: قد

حضنا ...

فصل : إذا قال لطاهر : إذا حضت فأنت طالق . فرأت الدم في وقت يمكن أن يكون حيضًا ، حكمنا بوقوع

الطلاق ... الطلاق ...

فصل: فإن قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق، وإذا حضت حيضتين فأنت طالق. فحاضت حيضة، طلقت واحدة، فإذا حاضت الثانية، طلقت الثانية عند طهرها

منها ... ده

فصل: فإن قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق. طلقت إذا

ذهب نصف الحيضة ... دهب نصف الحيضة

فصل: وإن قال لامرأتيه: إذا حضمًا حيضة واحدة ، فأنتما طالقتان . لم تطلق واحدة منهن حتى تحيض

كل واحدة منهما حيضة

واحدة ... واحدة ...

فصل: وإذا كان له أربع نسوة ، فقال: أيتكن لم أطأها ، فضرائرها طوالق. وقيده بوقت ، فمضى

الصفحة الوقت، و لم يطأهن، طلقن ثلاثا יגליו ... 20V فصل: فإن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق . ولم تكن حاملا ، طلقت ... 109-10V فصل : إذا قال : إن كنت حاملا بغلام فأنت طالق واحدة ، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين ... 27. 6 209 فصل: فإن قال: كلما ولدت ولدًا فأنت طالق . فولدت ثلاثا ، دفعة واحدة ، طلقت ثلاثا ... ٤٦٠ فصل: فإن كان له أربع نسوة ، فقال: كلما ولدت واحدة منكن، فضر اثر ها طو الق . فولدن دفعة واحدة ، طلقن كلهن ثلاثا יגליו ... £77-£7. فصل: وإذا قال لأم أته: إن كلمتك فأنت طالق . ثم أعاد ذلك ثانية ، طلقت واحدة ... 277 . 277 فصل: فإن حلف لا يكلم إنسانا، فكلمه بحيث يسمع ، فلم يسمع لتشاغله أو غفلته ، حنث ... ٢٦٤ ، ٤٦٤ فصل : فإن كتب إليه ، أو أرسل إليه رسولًا ، حنث ، إلا أن يكون

270, 272 فصل: فإن قال لامرأته: إن بدأتك

قصدأن لا يشافهه ...

```
الصفحة
```

بالكلام فأنت طالق . فقالت : إن بدأتك بالكلام فعبدى حر .

انحلت يمينه ...

فصل: فإن قال لامرأتيه: إن كلمتما

هذين الرجلين فأنتما طالقتان .

فكلمت كلواحدة رجلا ، ففيه

وجهان ...

فصل: فإن قال: أنت طالق إن كلمت

زيدًا ،ومحمدٌمعخالد . لم تطلق

حتى تكلم زيدافى حال يكون فيه

عمد مع خالد ...

فصل: فإن قال: إن كلمتيني إلى أن يقدم

زید . أو : حتى يقدم زید ،

فأنت طالق. فكلمته قبـل

قدومه ، حنث ...

فصل: فإن قال: أنت طالق إن شئت.

أو : إذا شئت . أو ... لم تطلق

حتى تشاء ، وتنطق بالمشيئة

بلسانها ... المانها

فصل: فإن قيد المشيئة بوقت ، فقال:

أنت طالق إن شئت اليوم . تقيد

به ، فإن خرج اليوم قبل مشيئتها

لم تطلق ... لم تطلق الم

فصل: فإن قال: أنت طالق إلا أن

تشائی . أو : يشاء زيـد .

الصفحة ٤١

فقالت: قد شئت. لم تطلق ... ٤٧٠ فصل : فإن قال : أنت طالق واحدة إلاأن تشائى ثلاثا . فلم تشأ ، أو

نشاقی تلانا . قلم نشا ، أو شاءت أقل من ثلاث ، طلقت

واحدة ...

فصل : فإن قال : أنت طالق لمشيئة فلان أو لرضاه . أو : له . طلقت في

الحال ...

فصل : فإن قال : أنت طالق إن أحببت . أو إن أردت . أو ... احتمل أن

يتعلق الطلاق بقوله ابلسانها: قد

أحببت . أو أردت ... أو أردت ...

فصل: فإن قال: أنت طالق إن شاء الله

تعالى . طلقت زوجته ... ٤٧٢ ، ٤٧٣ فصل : فإن قال : أنت طالق إن دخلت

عسل . وإن فان . النظام الله . فعن أحمد فيه

روايتان ... فصل : فإن قال : أنت طالق إلا أن يشاء

الله . طلقت ... الله

فصل: فإن علق الطلاق على مستحيل،

... ففيه وجهان ... فصل : وإذا حلف : لا شربتُ من هذا

فصل : وإذا حلف : لا شربتَ من هذا النهر . فاغترف منه ، وشرب ،

حنث ... خنت

فصل : ولو حلف لايشتمه ، ولا يكلمه في المسجد ، ففعل ذلك في

المسجد، والمحلوف عليه في **٤٧**λ ، **٤٧**٧ غيره ، حنث ... فصل: إذا قال: مَنْ بشرتني بقدوم أخى ، فهي طالق ، فبشرته إحداهن ، وهي صادقة ، طلقت ، وإن كانت كاذبة ، لم LY3 , PY3 تطلق ... فصل : وإن قال : أول من تقوم منكن ، فهي طالق . أو قال لعبيده : أول من قام منكم ، فهو حر . فقام الكل دفعة واحدة ، لم يقع طلاق £ 1 . . . £ 19 ولاعتق ... فصل: وإذا حلف يمينًا على فعل بلفظ عام ، وأراد به شيئا خاصا ، ... فإن يمينه في ذلك ما نواه ، ويدين فيما بينهوبين الله تعالى ... ٤٨١ ، ٤٨ . فصل: وإن حلف يمينا عامة ، لسبب خاص ، وله نية ، حمل عليها ، ويقبل قوله في الحكم ... ٤٨١ فصل : وإن قال : إن دخل داري أحد ، فامرأتي طالق . فدخلها هو . أو قال لإنسان : إن دخل دارك أحد ، فعبدى حر ، فدخلها صاحبها ، فقال القاضى : لا 143 2743 يحنث ... فصل: وإذا قال لامرأته: إن وطئتك

```
الصفحة
```

فأنت طالق . انصرفت يمينه إلى

جماعها ...

فصل :وإن قال :إن أمرتك فخالفتيني ، فأنت طالق . ثم نهاهـــا ،

فخالفته ، فقال أبو بكر : لا

یحنث ... یحنث

فصل: فإن قال لامرأته: إن خرجت إلى غير الحمام، فأنت طالق.

فخرجت إلى غير الحمام،

طلقت ... طلقت

فصل: فإن حلف ليرحلن من هذه الدار، أو ليخرجن من هذه

المدينة ، ففعل ثم عاد إليها ، لم يحنث ...

یحنث ... فصل :ولو قال :امرأتی طالق ،إن کنت

لا أملك إلا مائة . وكان يملك أكثر من مائة ، أو أقبل ،

حنث ... فصل : فإن قال لامرأته : ياطالق ، أنت

صل : قال قال لا مراته : يا طالق ، انت طالق إن دخلت الدار . طلقت

واحدة بقوله: ياطالق. وبقيت أخرى معلقة بدخول الدار ... ٤٨٥، ٤٨٦

> فصل : فإن قال لامرأته : أنت طالق مريضة . بالنصب ، أو الرفع ،

ونوی به وصفها بالمرض فی

الحال ، طلقت في الحال ... ٤٨٦

الصفحة ١٢٧٤ - مسألة : ( وإذا قال لها : أنت طالق إذا قدم فلان ، فقُدم به ميتا ، أو مكَّرَها ، لم £9.- EA7 تطلق ) . فصل: وإن قدم مختارا ، حنث الحالف ، سواء علم القادم باليمين أو **٤**٨٨ ، ٤٨٧ جهلها ... فصل: فإن قال: إن تركت هذا الصبي يخرج . فأنت طالق . فانفلت الصبي بغير اختيارها ، فخرج ، فإن كان نوى أن لا يخرج فقد حنث ، وإن نوى أن لا تدعه ، لم **٤** ٨ ٨ يحنث ... فصل: فإن حلف لا تأخذ حقك مني . فأكره على دفعه إليه ، وأخذه منه £9.6 £19 قهرا ، حنث ... فصل : فإن قال : إن رأيتِ أباك ، فأنت طالق . فرأته ميتا ، أو نائما ... طلقت ... ١٧٧٥ - مسألة : ( وإذا قال لمدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق . لزمه تطليقتان ، إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أنْ قد وقعت 290-29. بها الأولى فتلزمه واحدة ...) فصل: فإن قال: أنت طالق. ثم مضى

فصل: وكل طلاق يترتب في الوقوع،

زمن طویل، ثم أعاد ذلك

للمدخول بها ، طلقت ثانية ... ٤٩١

| الصفحة   |                                                             |                |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|          | ويأتي بعضه بعد بعض ، لا يقع                                 |                |
|          | بغير المدخول بها منه أكثر من                                |                |
| 193,793  | طلقة واحدة                                                  |                |
|          | فصل : وإن قال : أنت طالق طلقة قبلها                         |                |
| 297      | طلقة . فكذلك                                                |                |
|          | فصل: فإن قال: أنت طالق طلقة معها                            |                |
| 298      | طلقة . وقع بها طلقتان                                       |                |
|          | فصل: فإن قال: أنت طالـ قطلقة بعدها                          |                |
|          | طلقة ، ثم قال : أردت أنى أوقع                               |                |
| 898      | بعدها طلقة . دين                                            |                |
|          | فصل: فإن قال: أنت طالق طالق                                 |                |
|          | طالق . وقال أردت التوكيد .                                  |                |
| 191, 198 | قبل منه                                                     |                |
|          | فصل : ولو قال : أنت مطلقة ، أنت                             |                |
|          | مسرحة ،أنتمفارقة .وقال :                                    |                |
|          | أردت التوكيد بالثانية والثالثة .                            |                |
| 1906 191 | قَبل                                                        |                |
|          | ﴿ وَإِذَا قَالَ لَغَيْرُ مَدْخُولَ بِهَا ۚ : أَنْتُ طَالَقَ | ١٢٧٦ – مسألة : |
| 191-190  | وطالق وطالق . لزمه الثلاث )                                 |                |
|          | فصل: فإن قال: أنت طالق طلقتين                               |                |
|          | ونصفا . فهي عندنا كالتي                                     |                |
| 197, 197 | قبلها ، يقع الثلاث                                          |                |
|          | فصل : وإن قال لغير مدخول بها : أنت                          |                |
|          | طالق ثم طالق ثم طالق ، إن دخلت                              |                |
|          | الدار . أو، فدخلت ،                                         |                |

طلقت واحدة ...

٤٩٨، ٤٩٧

فصل: وإن قال لمدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق . لم يقع بها شيء حتى تدخل الدار، فتقع بها الثلاث ... 291 ١٢٧٧ - مسألة : ( وإذا طلق ثلاثا ، وهو ينوى واحدة ، فهي ثلاث ) **٤99, ٤9**A ١٢٧٨ – مسألة : ﴿ وَإِنْ طَلْـقَ وَاحْدَةً ، وَهُو يَنُوى ثَلَاثًا ، فهي واحدة) 0.4-544 فصل: فإن قال: أنت طالق طلاقا. ونوى ثلاثا ، وقع ... 0.1.0.. فصل : ولو قال : الطلاق يلزمني . أو : الطلاق لي لازم . فهو صريح ... 0.1 فصل: وإن قال: أنت طالق للسنة. طلقت واحسدة في وقت السنة ... 0.1 فصل: وإن قال العجمي: بهشتم بسيار . طلقت امرأته ثلاثا ... ٥٠٢ فصل: ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين ... 0.5-0.7

فصل : وإن كتبه بشيء لا يبين ، فظاهر

کلام أحمد ، أنه لا يقع ... کلام أحمد ، أنه لا يقع ... فصل : إذا كتب إلى زوجته : أنت طالق . ثم استمد ، فكتب : إذا أتاك كتابى . أو علقه بشرط ...

لم يقع طلاقه في الحال ... ٥٠٥ ، ٥٠٥

الصفحة فصل: ولا يثبت الكتاب بالطلاق إلا بشاهدين عدلين ، أن هذا کتابه ... 0. 1 . 0 . 7 باب الطلاق بالحساب 0 27 -0 . A ١٢٧٩ - مسألة : ( وإذا قال لها : نصفك طالق ، أو يدك ، أو ... وقعت بها واحدة ) 014-0.4 الكلام في هذه المسألة في فصلين: أحدهما ، أنه إذا طلق جزءا من أجزائها الثابتة ، طلقت كلها . 0.9.0.1 الفصل الثاني: إذا طلقها نصف تطليقة ، أو جزءامنها وإن قل ، فإنه يقعبها طلقة كاملة ... 0.9 فصل: فإن قال: أنت طالق نصفي طلقة . وقعت طلقة ... 01: 60.9 فصل: وإن قال: أنت طالق نصف وثلث وسدس طلقة . وقعت طلقة ... 011,01. فصل: فإن قال لأربع نسوة له: أوقعت بينكن طلقة . طلقت كل واحدة منهن طلقة ... 110,710 فصل: فإن قال: أو قعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة . وقع بكل واحدة منهن ثلاث ... 017

فصل: فإن قال لنسائه: أنتن طوالق

ثلاثاً . أو : طلقتكن ثلاثاً .

طلقن ثلاثا ثلاثا ... ١٢٥

الصفحة ١٢٨ - مسألة : (وإنقال لها : شعرك أوظفرك طالق . 014 لم تطلق ) فصل: وإن أضافه إلى الريق، والدمع، والعرق ، والحمل ، لم تطلق ... 018 ﴿ وَإِذَا لَمُ يَدُرُ أَطُلُقَ أُمَالًا ، فَلَا يُزُولُ يَقَينَ ١٢٨١ – مسألة : النكاح بشك الطلاق) 012 ( وإذا طلق فلم يدر ، أو احدة طلق ، أم ١٢٨٢ - مسألة: ثلاثا ، اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في 310-910 العدة ...) فصل : إذا رأى رجلان طائرا ، فحلف أحدهما بالطلاق أنه غراب، وحلف الآخر بالطلاق أنه حمام . فطار و لم يعلما حاله ، لم يحكم بحنث واحد منهما ... فصل: فإن قال أحدهما: إن كان هذا غرابا، فعبدی حر وقال الآخر: إن لم يكن غرابا ، فعبدی حر . فطار و لم يعلما حاله ، لم نحكم بعتق واحد من 014,014 العبدين ... فصل: وإن قال: إن كان غرابا ، فهذه طالق ، وأن لم يكن غرابا ، فهذه

فصل : فإن قال : إن كان غرابا ، فنساؤه

فيحرم عليه قربانهما ...

الأخرى طالق . فطار و لم يعلم حاله ، فقد طلقت إحداهما ،

011

```
الصفحة
```

طوالق، وإن لم يكن غرابا، فعبيده أحرار . وطار و لم يعلم حاله ، منع من التصرف في الملكين ، حتى يتبين وعليه نفقة

الجميع ... ١٩، ١٩٥

١٢٨٣ – مسألة : ﴿ وَإِذَا قَالَ لِزُوجَاتُهُ : إحداكن طالق .

ولم ينو واحدة بعينها ، أقرع بينهن ، فأخرجت بالقرعة المطلقة منهن )

فاخرجت بالقرعة المطلقة منهن ) ٥٢٥– ٢٢٥ فصل: وإذا قال لنسائه: إحداكن طالق

غدا . فجاءغد ، طلقت واحدة

منهن ، وأخرجت بالقرعة . فإن

مات قبل الغد ، ورثنه كلهن ... ٥٢٠ ، ٥٢١ فصل : وإذا قال : امرأتي طالق ، وأمتى

حرة ، وله نساء وإماء ونوى

بذلك معينة ، انصرف إليها ... ٢١٥

١٢٨٤ - مسألة : (وإذا طلق واحدة من نسائه ،
 وأنسيها ، أخرجت بالقرعة )

وانسِيَها ، اخرجت بالقرعة ) فصل : فعلي قول أصحابنا ، إذا ذكر أن

المطلقة غير التي وقعت عليها القرعة ، فقد تبين أنها كانت

محرمة عليه ، ويكون وقوع الطلاق من حين طلَّق ، لا من

حین ذکر ... ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵

فصل: فإن قال: هذه المطلقة. قبل منه.

وإن قال: هذه المطلقة ، بل

الصفحة

١٢٨٥ – مسألة : ( فإن مات قبل ذلك ، أقرع الورثة ،

وكان الميراث للبواق منهن ) ٥٣٦–٣٣٥

فصل : فإن مات بعضهن أو جميعهن ،

قرعنابين الجميع ، فمن خرجت

القرعة لها ، حرمناه ميراثها ... ٥٢٧

فصل : وإذا كان له أربع نسوة ، فطلق إحداهن ، ثم نكح أخرى بعد

وعدامن ، م معنع اعرى بعد

أيتهن طلق ، فللتي تزوجها ربع

ميراث النسوة ... ٢٨٥

فصل : إذا طلق واحدة من نسائه لا يُعَيّنها

أو يعينها ، فأنسيتها ، فانقضت عدة الجميع ، فله نكاح حامسة

قبل القرعة ... ٢٩، ٥٢٨

فصل : إذا ادعت المرأة أن زوجها

نصل: إذا ادعت المراه ال زوجها طلقها، فأنكرها، فالقول

قوله ... قوله ...

فصل: ولو طلقها ثلاثا، ثم جحد

طلاقها ، لم ترثه ... طلاقها ،

فصل: قال أحمد: إذا طلقها ثلاثا،

فشهدعليهأربعةأنه وطئها ،أقيم

عليه الحد ... عليه الحد ...

١٢٨٦ – مسألة : ﴿ وَإِذَا طَلَقَ زُوجِتُهُ ، أَقُلُ مِن ثُلَاثُ ،

فقضت العدة ، ثم تزوجت غيره ، ثم أصابها ، ثم طلقها ، أو مات عنها ،

وقضت العـدة ، ثم تزوجهـا الأول ،

الصفحة

فهی عنده علی ما بقی من الثلاث ) ۳۳، ۵۳۲،

١٢٨٧ – مسألة : ﴿ وَإِذَا كَانَ المَطلِّق عِبْدًا ، وَكَانَ طلاقه

اثنتين ،لمتحللەزوجتەحتىتنكحزوجا

غيره ، حرة كانت الزوجة أو مملوكة ؛ لأن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ) ٥٣٣–٥٣٧ ه

فصل: قال أحمد: المكاتب عبدٌ ما بقي

عليه درهم ، وطلاقه وأحكامه

كلها أحكام العبيد. وهذا

صحیح ...

فصل: قال أحمد: العبد إذا كان نصفه

تطلقات ... و٥٣٥

فصل : إذا طلق العبد زوجته اثنتين ، ثم

عتق ، لم تحل له زوجته حتى

أنصاف تطليقتين . طلقت بثلاث ) ٥٣٧ – ٥٤٦

فصل : فإن قال : أنت طالق مل الدنيا ، و نوى الثلاث ، وقع الثلاثُ .

وإن لم ينوشينا، أو نوى

واحدة ، فهى واحدة ... فصل : وإن قال : أنت طالق أكثر الطلاق ، أو كله ... أو ...

طلقت ثلاثا ... ۵۳۸ ، ۳۹۰

الصفحة فصل: وإن قال: أنت طالق من و احدة إلى ثلاث . وقع طلقتان ... 049 فصل: فإن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين . أو واحدة في اثنتين . 081-089 و نوى به ثلاثا ، فهي ثلاث ... فصل: فإن قال: أنت طالق طلقة ، بل طلقتين ، وقع طلقتان ... 130,730 فصل: إذا قال: أنت طالق طلقة لا تقع عليك . أو طالق لا . أو ... طلقت واحدة ... 024, 054 فصل: فإن قال: أنت طالق بعد موتى أو موتك ، أو مع موتى أو موتك . 0 2 2 6 0 2 7 لم تطلق ... فصل: في مسائل تنبني على نية الحالف و تأويله ... 0 27 -0 22 فصل: قال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم أجامعك اليوم ... قال: يصلى العصر، ثم يجامعها ... 0 27 كتباب الرجعية 077-057 ( والزوجة إذا لم يدخل بها ، تبينها ١٢٨٩ - مسألة: تطليقة ، وتحرمها الثلاث من الحر ، 004-051 و الاثنتان من العبد )

فصل: ويشترط لحلها للأول ثلاثة

001-059

```
الصفحة
             فصل: واشترط أصحابنا أن يكون
             حلالا ، فإن وطئها في حيض ،
      أو نفاس ، أو ...، لم تحل ... ٥٥١
             فصل: فأِن تزوجها مملوك، ووطئها،
                              أحلها ...
100,700
            فصل: وإن وجدعلى فراشه امرأة ، فظنها
             أجنبية ، أو ظنها جاريته ،
             فوطئها ، فإذا هي امرأته ،
                              أحلها ...
007 ( 007
             ١٢٩ - مسألة : ( وإذا طلق الحرز وجنه أقل من ثلاث ،
فله عليها الرجعة ما كانت في العدة ) ٥٥٥-٥٥٥
             فصل: ولا يعتبر في الرجعة رضي
                              الم أة ...
      000
             فصل: والرجعية زوجة يلحقها طلاقه،
             وظهاره، وإيلاؤه ولعانه،
             ويرث أحدهما صاحبه،
                            بالإجماع .
      005
             فصل: وظاهر كلام الخرق ، أن الرجعية
                              محرَّ مة ...
000-001
             ( وللعبد بعد الواحدة ، ما للحر قبل
                                              ١٢٩١ – مسألة :
                                    الثلاث
      000
             ١٢٩٢ – مسألة : ( ولو كانت حاملًا باثنين ، فوضعت
             أحدهما ، فله مراجعتها ، ما لم تضع
                                      الثاني
004-000
             فصل: إذا انقطع حيض المرأة في المرة
             الثالثة ، ولما تغتسل ، فهل
```

```
الصفحة
             تنقضى عدتها بطهرها ؟ فيه
                             روايتان ...
700 , Y00
             فصل: إذا تزوجت الرجعية في عدتها،
             وحملت من الزوج الثاني،
             انقطعت عدتها من الأول بوطء
                               الثاني ...
001,001
             ١٢٩ – مسألة : ( والمراجعة أن يقول لرجلين من
             المسلمين: اشهدا أني قد راجعت
                                  امرأتي ...)
100-750
            فصل: وظاهر كلام الخرقي، أن الرجعة .
                   لا تحصل إلا بالقول ...
07.6009
             فصل: فأما إن قبَّلها ، أو لمسها لشهوة ،
             أو كشف فرجها ونظر إليه ،
             فالمنصوص عن أحمد أنه ليس
                             برجعة ...
      07.
             فصل: فأما القول فتحصل به الرجعة بغير
                   خلاف ، وألفاظه ...
071,07.
             فصل: فإن قال: راجعتك للمحبة. أو
            قال: للإهانة ... صحت
                             الرجعة ...
150,750
             فصل: ولا يصح تعليق الرجعة على
      770
                              شرط ...
             فصل: فإن راجعها في الردة من أحدهما،
             فذكر أبو الخطاب أنه لا
      077
             ١٢٩٤ – مسألة : ﴿ وَإِذَا قَالَ : قَدَ ارْتَجِعَتُكَ . فَقَالَتَ :
             قد انقضت عدتي قبل رجعتك فالقول
                   قولها ما ادعت من ذلك ممكنا )
07. -075
```

الصفحة فصل: وإذا ادعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها أمس ، أو منذ شهر ، قبل قوله ... ۷۲۵ ، ۸۲۵ فصل: وإن اختلفا في الإصابة ... فالقول قول المنكر منهما ... ٥٦٨ ، ٥٦٩ فصل: والخلوة كالإصابة ، في إثبات الرجعة للزوج على المرأة التي خلا بها ، في ظاهر قول الخرقي ... فصل : وإن أدعى زوج الأمة بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتها ، فكذبته وصدقه مولاها، فالقول قولها ... 04. 6079 فصل: ولو قالت: انقضت عدتى ، ثم قال: ما انقضت بعد . فله رجعتها ... ov. 1790 - مسألة : ( وإذا طلقها واحدة ، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية ، بنت على ما مضى من العدة) 044-041 فصل: وإن طلقها ، ثم راجعها ، ثم طلقها قبل دخوله بها، ففيه ر و ایتان ... OVYCOVI فصل : وإن خالع زوجته ، أو فسخ النكاح ثم نكحها في عدتها ، ثم طلقها ، فإن كان دخل بها ،

> فعليها العدة ، بلا خلاف ... فصل : ومتى وطىء الرجعية ، وقلنا : إن الوطء لا تحصل به الرجعة ،

OVY

```
الصفحة
```

فعليها أن تستأنف العدة من الوطء ، ويدخل فيها بقية عدة

الطلاق ... ۱۲۵ ، ۷۲۳

١٢٩٦ - مسألة : ( وإذاطلقها ،ثمأشهدعلى المراجعة من حيث لا تعلم ، فاعتدت ، ثم نكحت

من أصابها ، ردت إليه ، ولا يصيبها حتى

تنقضي عدتها في إحدى الروايتين ،

والأخرى هي زوجة الثاني ) ٥٧٣ - ٥٧٦

١٢٩٧ – مسألة : ﴿ وَإِذَا طَلَقُهَا ثُلَاثًا ، وَانْقَضَتُ عَدَّمَا

منه ، ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها ، ثم طلقها ، أو مات عنها ،

وانقضت عدتها منه، وكان ذلك محكنا ،فلهأن ينكحها إذا كان يعرف منها

الصدق والصلاح ... ) ٥٧٦–٧٧٥

فصل: وإذا أحبرت أن الزوج أصابها،

فأنكر ، فالقول قولها في حلها للأول ، والقول قول الزوج في

الم . ۲۷۰ ، ۷۷۰

OVV

فصل: وإذا طلقها طلاقا رجعيا،

وغاب، وقضت عــدتها،

وأرادت التزويج ، فقال وكيله :

توقفي كيلا يكُون راجعك . لم

يجب عليها التوقف ...

فصل: فإذا قالت: قد تزوجت من

أصَّابني . ثم رجعتُ عن ذلك

قبل أن يعقد عليها ، لم يجز

العقد ...

آخر الجزء العاشر ويليه الجزء الحادى عشر ، وأوله : كتاب الإيلاء والْحَمْدُ لِللهِ حَقَّ حَمْدِهِ